# المعالية المعالية

المجلسد السسادس حسرف ف - ك

مجلس التصريسر

دكتور القس فاينز فبارس دكتور القس انبور زكس

دكتور القس صمونيل هبيب دكتور القس منيس عبد النور

المصرر المسنول وليسم وهبسه ببساوي



#### christianlib.com

### مقدمية

هذه أول دائرة معارف للكتاب المقدس في اللغة العربية . إن المكتبة العربية تفتقر إلى المراجع ، التي تعاون الدارس على التعمق في دراسة كلمة الله ، وإدراك المفاهيم العظيمة من خلالها . وقد كانت دار الثقافة المسيحية حريصة على تقديم « المراجع » إلى جانب المفردات من الدراسات المتعمقة والمتخصصة لكافة فئات الدارسين .

يحتاج القاريء العربي إلى مرجع شامل ، يغطي الكتاب المقدس كله ، يكون مكتبة شاملة ، وهذا ما تقدمه دار الثقافة لمحبي كلمة الله ، والمشتاقين إلى دراستها ، والتعمق في مفاهيمها .

كان الصراع الأول والأكبر ، هو أن يكون هذا المرجع « شاملا » . والمصادر التي درست لتقدم الدراسة الواردة فيه متعددة . ولقد أصر المحررون على أن تكون الدراسة علمية مدققة ، ليكون المرجع كتابًا يعتمد عليه القاريء كمصدر أساسي لمكتبته .

غطى هذا المرجع كافة المجالات: الحضارات المختلفة ، التاريخ ، الزراعة ، الحروب ، الطقوس ، القوانين ، الأسرة ، عادات المجتمعات وتقاليدها ، الديانات التي تتعرض لها الكلمة المقدسة ، الفنون ، والحرف ، والمهارات المختلفة . اعتمد المرجع على نتائج دراسات الحفريات ، والمراجع التاريخية ، كما اعتمد على جغرافية البلاد ومواقعها ، مشيرًا إليها في الماضي ، وموقعها حاضرًا . وقد عززنا الدراسة بكم ضخم من الرسوم والخرائط والصور التي تعاون الدارس في دراسته .

كما تعرض المرجع للكلمات ومعانيها ، والكلمات الرمزية واستعمالاتها .

إن المركز الرئيسي للكلمة المقدسة ، هو شخص ربنا يسوع المسيح ، فهو الذي يدور الفكر كله حوله . وقد حرصنا على أن تكون دائرة المعارف هذه ، دائرة محافظة مدركة للمعنى الأصيل للكلمة المقدسة ، مقدمة شخص الرب يسوع أساسًا ، ومركزًا لدراستها .

و لما كان المحررون والكاتبون حريصين على تقديم الحق كما هو ، كان هذا المرجع سفرًا يعتمد عليه كل دارس ، أيًا كانت خلفيته وأفكاره وعقائده .

إن الجهد المبذول لإخراج هذا المرجع جهد كبير ، وليد عمل شاق لعدد كبير من المشتغلين ، عبر سنوات طوال . ودار الثقافة حريصة كل الحرص على تقديم مرجع مدقق ، يعاون الدارس على زيادة فهم كلمة الله .

إننا نصلي أن يكون هذا المرجع بركة للقاريء العربي في كل أنحاء العالم .

مجلس التحريسر

### christianlib.com



# **(ف أ**

### فادون:

"فادون" اسم عبري معناه "فداء" وهو رأس عائلة من النثنيم (خدام الهيكل) عاد أبناؤه من السبى البابلي مع زربابل (عز۲:٤٤، نح ٤٧:٧).

### فأر:

الفأر حيوان صغير من رتبة القوارض، والكلمة العبرية هي 'أكبر'، وقد وردت ست مرات في العهد القديم، ترجمت في خمس منها الى 'فأر' (لا ۲۹:۱۱۷، اصم ۲:3٤و و ۱ (۱۸)، وترجمت مرة إلى "جرذ' (إش ۲۲:۱۷)، فالكلمة العبرية تشمل كل أفراد الفصيلة الفارية من فأر وجرذ ويربوع وما أشبه.

وقد نهت الشريعة عن أكل الفأر مع غيره من أنواع الدبيب الذي يدب على الأرض (لا ٢٩:١١،٦). وينذر إشعياء النبي ، بأن الذين يستهينون بالشريعة ويأكلون "لحم الفنزير والرجس والجرذ، يغنون معاً" (إش ٢:٦١).

وقد ثبتت العلاقة الوثيقة بين الفيران وأوبئة الطاعبون. ويبدو أن كهنة داجبون (معبود الفلسطينيين) كانوا يدركون العلاقة بين الفيران والوبأ الذي أصبابهم – وهو الطاعسون الدملي – ولذلك أشاروا بإرسال خمسة بواسير من ذهب (على شكل ورم الطاعون الدملي) وخمسة فيران من ذهب ، مع تابوت العهد عند إعبادته (اصم  $\Gamma: -3_0 \lor (0 \land 1)$ ).

فتصاب الفيران بالطاعون، وتنقله منها الأنواع المختلفة من البراغيث التي تترك الفأر عندما يموت متأثراً باصابته ، وتلجأ إلى مضيف أخر بما في ذلك الإنسان، فتنقل له العدوى. ولا يقتصر ضرر الفيران على ذلك ، بل تعد من أخطر القوارض على الزراعات ومخازن الحبوب.

### فاران:

ومعناها "موضع المغاير"، وهي برية شاسعة في أقصي جنوبي فلسطين، بالقرب من قادش برنيع. ويرجح كثيرون من العلماء أنها كانت تقع في الشمال الشرقي من شبه جزيرة سيناء. ويقول أخرون إنها هي "برية التيه" في وسط

هضبة سيناء . ويقول "بينو روتنبرج" (Rothenberg في كتتابه عن "برية الله"، إن "برية فاران" كان الاسم القديم لكل شبه جزيرة سيناء في العصور الكتابية ، حيث إننا نقرأ في سفر التثنية (٣٠٣) ، ونبوة حبقوق (٣٠٣) أن الرب جاء أو "تلألا من جبل فاران" لمعونة شعبه، ويجمع بين فاران وسعير وتيمان وتقول دبورة النبية : "يا رب ، بخروجك من سعير بصعودك من صحراء أدوم" (قض٥٠٤) ، مما يرجح الظن بأن هذه الأسماء جميعها كانت تطلق على هذه الصحراء الشاسعة ، وقد لجأ إليها داود بعد موت صموئيل النبي (اصم وقد لجأ إليها داود بعد موت صموئيل النبي (اصم

ويبدو أن الأدوميين كانوا يقيمون أساساً في العربة وإلى الغرب منها حتى أيام داود الملك الذي أخضعهم " ووضع محافظين في أدوم كلها" (٢صم ٨:١٢و٤) ، وكانوا قد أقاموا لهم حصونا على حدودهم الشرقية في مرتفعات شرقى الأردن في

القرن الثالث عشر قبل الميلاد ، ولكن كانت بلادهم في زمن موسى تنحصر في النقب وتتخطاه إلى برية فاران

ونقرأ في سفر التكوين أن كدرلعومر ملك عيلام وحلفاءه، ضربوا "الحوريين في جبلهم سعير الى بطمة فاران التي عند البرية" (تك ٢٠١٤)، وأن إسماعيل - بعد أن طرده إبراهيم - "سكن في برية فاران " (تك ٢١:٢١) .

وبعد ذلك حل بنو إسرائيل في "برية فاران" (عسد ١٢:١٠). ومن هذه البسرية أرسل مسوسي الجواسيس (عد١٦:١٠) لاستكشاف أرض كنعان (عد٢:٠١). وقد عاد الجواسيس بعد إنمام مأموريتهم إلى "برية فاران ، إلى قادش" (عد٢١:٢١). كما نقرأ في سفر التثنية (١٩:١-٢١) أن موسى أرسل الجواسيس من قادش ، فاذا كانت "قادش" هذه هي "عين القدرات" على الحدود الصالية بين مصر

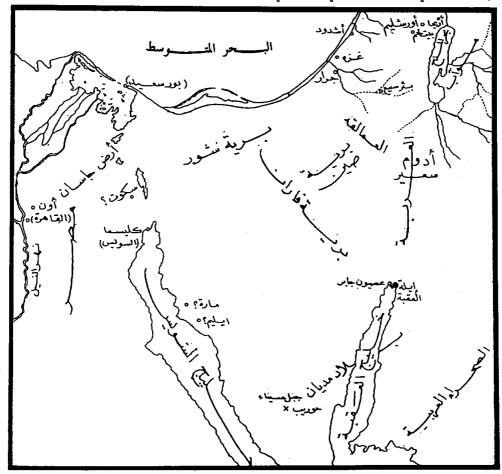

خريطةلبرية فاران coptic-books.blogspot.com

وإسسرائيل، فسلابد أن "فساران" كانت على الجسانب الغربي من وادي عربة، الأخدود العظيم.

كما نقرأ أن هدد الأدومي - الذي أقامه الرب خمسماً لسليمان - بعد أن أقام هو ومن معه في مديان، "أتوا إلى فاران، وأخذوا معهم رجالاً من فاران وأتوا إلى مصر" ((مل ١٨:١١).

### فاران - بطمة فاران:

وهي أقصى نقطة جنوباً وصل إليها كدر لعومر ملك عيلام وحلفاؤه، حيث ضرب الحوريين في جبل سحميد وطاردهم "إلى بطمة فسأران التي عند البحرية" (تك ١٤٠٤)، ولعلها هي "أيلة" أو "إيلات" على الطرف الشمالي لخليج المقبة (تث ١٤٨، مل١٤٠٢ .. الخ) . الرجا الرجوع إلى أيلة – أيلات في موضعها من المجلد الأول من "دائرة المعارف الكتابية".

# فاران-جبلفاران

الرجا الرجوع إلى "جبل فاران" في موضعه من حرف "الجدم" بالمجلد الثنائي من "دائرة المعارف الكتابية".

### فارة-الفارة:

الفارة – ومعناها "العجلة" أو "الأرض الموحشة" – هي إحدى المدن التي وقعت في نصيب سبط بنيامين عند تقسيم الأرض في زمن يشوع، وكانت تقع بين العويم وعفرة (يش ١٨:٢٧). ويرجع أنها الآن هي "خرائب الفارة" حيث تندفق "عين الفارة" التي يبدأ منها وادي الفارة على بعد ثلاثة أميال إلى الشمال الشرقي من "عناة"، وعلى بعد نصو خمسة أميال إلى الشمال الشرقي من "ورشليم.

### فارس:

كانت الاسبراطورية الفارسية أكبر إمبراطورية ظهرت قديماً في الشرق الأوسط، فقد

استدت - في أوج قوتها - من حدود الهند شرقاً إلى بحر إيجه غرباً ، ومن بحر قزوين وجبال القوقاز والبحر الأسود شمالاً إلى بلاد النوبة جنوباً. وكان شعبها يسميها "أريانا" من كلمة في المؤلفات الزرادشتية مشتقة من كلمة 'أريا" السنسكريتية معناها "شريف" (ومنها جاءت كلمة 'إيران' التي تطلق على بلاد فارس حاليا).

### أولاً-جغرافيتها:

المنطقة الأصلية التي كانت تشغلها بلاد الفرس، هضبة تبلغ مساحتها نحو ٢٠٠,٠٠٠ ميل مربع، تتخللها عدة وديان وأحواض جافة، ويتراوح ارتفاعها ما بين ٢٠٠,٠٠ إلى ٢٠٠،٨ قدم فوق مستوى سطح البحر، وتحيط بالهضبة عدة سلاسل جبال (هي جبال كردستان وزاجروس من الغرب، وجبال البرز في الشمال، وجبال هندكوش في الشرق. أما في الجنوب فسهول وعرة على سواحل الخليج الفارسي وخليج عمان. كما يوجد بالجزء الشرقي منها مصحراء الملح إلى الشمال، وصحراء السهل إلى الجنوب (الرجا الرجوع إلى الضريطة).

والمطرعليها قليل، ويتراوح معدل سقوطه من ٨٠سم أو أقل في الجزء الشرقي من الهضبة، إلى ٨٢سم في الجزء الغربي منها، ولذلك فالزراعة تحتاج – إلى حد بعيد – إلى نظام للري، وكان يزرع بها القمح والشعير ، وتربي عليها الأغنام والماعز منذ العصر الحجري الحديث (نصو ١٠٠٠، قبل الميلاد) . ويتراوح معدل درجات الحرارة بين قبل الميلاد) . ويتراوح معدل درجات الحرارة بين ٨٠٠ تحت الصفر إلى ٣٢٠ في الهضبة الوسطى، وإلى ٥٠٠ في المناقلة الواقعة على الخليج الفارسي فالجو شبه استوائي بالقرب من بحر قزوين حيث تنمو بعض الغابات .

### ثانياً:تاريخها:

(أ) المرحلة الأولى: تدل الكشوف الأثرية على أنه قد قامت الزراعة واستئناس الحيوانات في عدة مواقع في منطقة جبال زاجروس منذ نحو مراهمة قبل الميلاد (العصر الحجري الحديث).

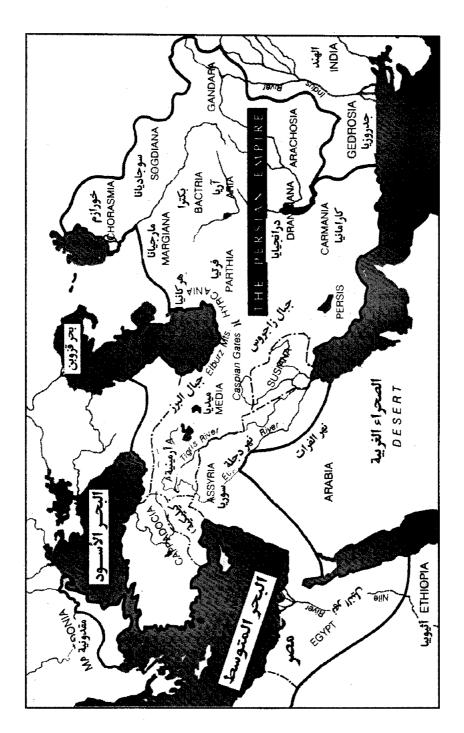

خريطة للامبراطورية الفارسية

وأنه في هذه المناطق نشأت أول حضارة "قروية اعتماداً على نظام للري.

وكنانت مملكة عنيلام التي سنبقت ظهور الامبراطورية الفارسية ، تقع في الجنوب الغربي من إيران على امتداد الساحل الشمالي للخليج الفارسي، وكانت تعد سومر بالمواد المعدنية مثل النحاس والقصدير والفضة والرصاص والمرمر، كما كانت تصدر الأحجار الكريمة والخشب والخيل.

وفي أواخر الألف الثانية قبل الميلاد، دخلت إلى عيلام قبائل قادمة من جنوبي وشرقي بحر قسزوين، وكانت هذه الشبعسوب الآرية تشمل كيميريين (نسل جومر- تك ١٠: ٢و٣)، والسكيثيين والماديين والمفرس. وما حل القرن التاسع قبل الميلاد حتى كان الماديون والمفرس قد استقروا في الشحصال المفربي من إيران، ولكن أحاط بهم الأراراطيون والأسوريون والعيلاميون والبابليون، ويتضمن نقش للملك الأسوري والبابليون، ويتضمن نقش للملك الأسوري شلمناسر الثالث (٥٩٥- ٨٥٥ ق.م) أول إشارة إلى "الماديين" (وهي "ماداي" باللغنة الأكادية) ، وإلى "المورس" (فارسو) الذين أجلي أعداداً كبيرة منهم في ٧٣٨ ق.م. كما أنهم دفعوا الجزية لتغلث فلاسر الثالث (٥٤٥- ٧٧٧ ق.م.) ، ولسرجون الثاني

وقد أجبرت هجمات الأشوريين والأراراطيين في القرن الشامن قبل الميلاد، الماديين على أن يتحدوا ويؤسسوا عاصمتهم في "إكبتانا" (Ecbatana) - همدان الحالية). وكان اسم زعيمهم "ديوسيز" (Deioces) أو "دياكو" (Dayakku) ، وقد أخذ أسيرا إلى أشور في ٧١٥ ق.م. ومنها نفى إلى حماة في سورية. وقد فقد خليفته فراورتس من ٩٢٥-٩٠٣ ق.م.، حياته في محاولته غزو الفرس في الجنوب الغربي ملك في الجنوب الغربي . ثم خصصع الماديون لحكم السكيشيين لمدة ثماني وعشرين سنة، إلى أن حررهم "سياكزارس" (عالبابليين والسكيشيين في حصار نينوي وتدميرها في ١٩١٢ ق.م. ثم عقد

معاهدة مع البابليين، وزوع ابنته "أميتيس" (Amytis) لنبوخذ نصر الثاني (٥٠٠-٥٦ ق.م.) ابن نبوبلاسر . وقد أقام نبوخذ نصر الحدائق المعلقة الشهيرة في بابل من أجل "أميتيس" .

واستقر الفرس - بالتدريج في شرقي عيلام تحت حكم أسرة أسسها "أخمينيس" (Achaemenes) أو "حاخامانش (Hakhamanish) حسوالي ٧٠٠ ق.م. وقد أضاف خليفته "تيسبيس" (Teispes) "أنشان" إلى بلاد فارس . كلمنا أضناف إلينها ابناه "أريارامنيس" (٦٤٠ – Ariaramnes – ٦١٧ – ٦١٠ ق.م.) ، وكبورش الأول (٦٤٠ - ٦٤٠ - Cyrus ق.م.) أراضيسي أخسرى في الغسرب، وقد تزوج "قسمسبسيسز الأول" (Cambyses) ابن كورش الأول "ماندين" (Mandane) ابنه 'أستاجيس' (Astages) ملك الماديين، وولدت له "كورش الثاني" (ويروى عنه هيرودوت أسطورة شبيهة بقصة موسى وابنة فرعون، بعد أن أمر "أستاجيس" بنبذ الوليد ، فعثر عليه أحد الرعاة وأنقذه). وقد استقلت فارس عن مادي، عندما ثار "كورش الثاني" على "أستاجيس" في ٤٩ ق.م. وأسس الأسرة الأخمينية (Achaemenid) ، وقتل أستاجيس واستولى على عاصمته اكبتانا.

### (ب) الامبراطورية الفارسية:

(۱) كورش الثاني (حوالي ٥٥٥ - ٥٠٠ ق.م). أتاح انشغال البابليين بالتوسع غرباً ، الفرصة لكورش ليضم إلى مملكته أشور وكيليكية وساردس وسائر المدن اليونانية في أسيا، وقد نظم هذه الممتلكات الجديدة في نصو عشرين ولاية إدارية يحكم كلاً منها وال معين من قبل الملك، يختاره من الأسرة الشريفة . وكان أمر نبونيدس ملك بابل بنقل كل تماثيل الآلهة في ولاية بابل إلى العاصمة ، سبباً في إثارة في ولاية بابل إلى العاصمة ، سبباً في إثارة لغزو بابل ، فقد ساعده الشعب الثائر على لغزو بابل ، فقد ساعده الشعب الثائر على دخول مدينة بابل في ١٣ أكتوبر سنه ٢٩٥ ق.م. بعد ١٧ يوماً من استيلاء قواته عليها (انظر دانيال ٥ : ٣٠٥٢)

وكان ملك فارس حاكماً أوتوقر اطياً ، فكل

مرسوم يُختم بخاتم الملك يصبح شريعة لا تنسخ (انظر أس ٣ : ١/ ، ١/ ، ١/ ، انبال ٢ : ١/ ١/ ). وكانت هناك ست عائلات أرستقراطية يتولى أفرادها مسراكن وراثية في بلاط الملاك . ولعل قسائد "الضالدين" (أي الحسرس الضاص للملك) كنان أهم أولئك الأفراد .

وفي حركة دبلوماسية بارعة، أعاد كورش تماثيل الآلهة إلى معابدها، وأصدر مرسوماً بأن ترجع الشعوب المسبية في بابل إلى مواطنها الأصلية (انظر ٢ أخ ٢٣:٣٦ ، عز ١:١-٤) . وهكذا عاد نحو خمسين ألفاً من اليهود المسبيين في بابل إلى بلادهم مرة أخرى، وقد صرح لهم كورش بإعادة بناء الهيكل، وأعطاهم أنية بيت الرب التي كان نبوخذ نصر قد أخذها من أورشليم وجعلها في بيت ألهته في بابل. وسلمها كورش لشيشبمس الذي عينه حاكماً ليهوذا (عز ١٠٠١ ، ١٤:٥) . وقد بنت هذه الجماعة المذبح ووضعت أسس الهيكل (عز ١٠١-٣ : ١٣) ، ولكن توقف البناء في الهيكل بسبب المقاومات من الشعوب المجاورة (عز ١:٤-٥و٢٤). ثم استأنفوا العمل في بناء الهيكل بتشجيع من النبيين حجى وزكريا ، وتمبناء الهيكل في أربع سنوات (٥٢٠-٥١٦ ق.م.) في عهد داريوس الأول .

وكان الفرح الذي أشاعه هذا المرسوم في كل هذه الشعوب، لا يقل عن فرح اليهود به (انظر إش ٤٤٤، ٢٨، ٥٤٠٠). وكان المكام الفارسيون يحرصون على مراعاة عوائد الشعوب وتقاليدها، لذلك سجل البابليون على "اسطوانة كورش" أن الإله مدرودخ اختار كورش للقضاء على "نبونيدس"، ويمتدحون كورش لعدم نهبه للمعابد في بابل. وقد مات كورش في معركة ضد القبائل المغيرة على الحدود الشمالية الشرقية في ٣٠٠٠.

(۲) قمبيز الثاني (۲۹ - ۲۲ ق م.): وكان أكبر أبناء كورش، وواصل سياسة أبيه في توسيع رقعة الإمبراطورية، وسرعان ما استولى على مصر وقبرص والأرخبيل اليوناني. وفي أثناء انشغال قمبيز بهذه الفتوحات، قام مجوسي اسمه "جواماتا" (Guamata) باغتصاب العرش

مدعياً أنه "بارديا" الابن الأصغر لكورش (وكان قمبيز قد قتله). كما قامت الثورات في ميديا وأرمينية وبابل. ولكي يدعم "جواماتا" مركزه، أصدر قبراراً بالإعفاء من الخدمة العسكرية والضبرائب، ولكنه لم يمكث على العرش سوى ستة أشهر. وقد مات قمبيز في ظروف غامضة، في طريق عودته من بابل. ويُقال إنه انتحر.

(٣)داريسوس الأول (٥٢٢ - ٤٨٦ ق.م.) وهو ابسن "هستاسبس" (Hystaspes)، وكسان والياً على بارثيا وهيركانيا ، واستطاع أن يقبض على "جواماتا" ويقتله في إكبتانا في ٢٢٥ ق.م. فنودى به ملكاً على فارس . وقد استخرق داريوس سنتين في القضاء على الثورات في الامسبسراطورية ، ولم تأت سنة ١٨٥ ق،م، إلا وكان قد اعترف به ملكاً جميع الولاة في كل أنصاء الاسببراطورية ، وفي عنهده وصلت الجيوش الفارسية غربًا حتى نهر الدانوب، ولكن الاغربيق تمكنوا من هزيمة الفرس في موقعة "ماراثون" الشهيرة في ٤٩٠ ق.م. وقد سجل داريوس الأول انتصاراته في نقش ضخم على جرف صخرة كبيرة في "بهستون" (Behistun - نقش الرسيتم) على الطريق التجارى بين إكبتانا وبابل . ويصور داريوس نفسه في حماية الإله "أهور مازادا" وهو يطأ "جواماتا" بقدميه، وحوله تسعة من القواد الثائرين في انتظار تنفيذ نفس الحكم فيهم. والنقش مكتوب باللغة الفارسية القديمة والأكادية والعيلامية، وكانت له قيمة لا تقدر في فك رموز هذه اللغات القديمة. ولولا ما عمله داریوس لتثبیت أركان ملكه، ما كانت قد قامت للامبراطورية الفارسية قائمة بعد ذلك. إلى أن ثارت المدن اليونانية (٥٠٠ - ٤٩٤ ق.م.) وانتهت ثورتها بتدمير ميليتس.

وفي عهد داريوس الأول تمت إعادة بناء الهيكل في أورشليم على يد الذين عبادوا من سببي بابل إلى يهبوذا ". وقد شجعهم على مواصلة العمل بعد توقفه، النبيان

فارس فارس

حجي وزكريا. وعندما أثار البناء شكوك الوالي "تتناي" ورفقائه، أرسلوا خطاباً لداريوس للتأكد مما ذكره اليهود من أن كورش الملك هو الذي أذن لهم في بناء الهيكل (عزه). وقد أسفر البحث عن العشور على صورة من مرسوم كورش في القصر في "أحصر داريوس بالتصريح لليهود باستكمال بناء الهيكل مع إعطائهم ما يحتاجون إليه (عزا).

وكان داريوس الأول إداريا بارعاً ، فهو الذي قسمً الإمبراطورية إلى اثنتين وعشرين ولاية، ووضع بكل ولاية مندوبا من الحكومية المركزية، وكان هؤلاء المندوبون "عيوناً وآذاناً" للملك لمراقبة الولاة . ومما زاد في كفاءة الإدارة، وجود شبكة واسعة من الطرق المعبدة ، ونظام بريدي كفء، مع استخدام اللغة الأرامية كلفة رسمية للدولة (فحلت محل اللغة العيلامية التي كانت مستخدمة



صورة لمقابر ملوك فارس (نقش الرستم)



صورة لسمكة ذهبية مجوفة تبين براعة الفنان الفارسي، وجدت في آثار داريوس أوكسس، ولعلها كانت تستخدم إناءً للسوائل

من قبل) مما سهل الاتصال بين مختلف الشعوب التي كانت تتكون منها الإمبراطورية الواسعة الأطراف. كسما وضع داريوس نظاماً واحداً للضرائب مع تحديد وحدة للأوزان والمقاييس. وفي ماه ق.م. جعل الدرهم الذهبي (وكان يعادل ٤,٨ جم من الذهب) ، والشاقل الفضي (٦,٥ جم من الفضة وكان يعادل ١٠/٠ من الدرهم الذهبي) العملتين الرسميتين في الامبراطورية، فازدهرت التجارة، وأنشئت المارف

كما أمر بحفر قناة تربط النيل بالبحر الأحمر تسهيالاً لنقل المتاجر. مع إعطاء نوع من الحكم الذاتي للولايات. وقد ساعد كل ذلك على استقرار أحوال الامبراطورية في عهده. وكان البلاط الفارسي يحفل بالعلماء والفنانين والأطباء من اليونانيين وغيرهم. وبني داريوس قصراً فأخرا في شوشن في ٢٧٥ ق.م. كما بدأ العمل في انشاء العاصمة الجديدة في "برسبوليس" في ٨٨٥ ق.م. فهو الذي بني القسم الملكي فيها، وكان هذا القسم يتكون من رصيف صناعي بارتفاع أربعين قدما فوق مستوي الأرض، وكان يُصعد إليه بسلالم متدرجة، كان يمكن الصعود عليها على ظهور الخيل. كما شيد فوق نفس الرصيف مباني للإدارات الحكومية ولإقامة العاملين فيها.

وجاء السفراء الأجانب إلى شوشن وإلى الكيث والتقل إكبتانا، ولكن ليس إلى برسبوليس وانتقل البلاط الملكي من شوشن إلى برسبوليس عند الاحتفال بالسنة الجديدة (٢١ مارس) ، واستقبل الملك مندوبين من جميع نواحى الإمبراطورية.

وعند موت داريوس الأول، كانت الإمبراطورية الفارسية قد بلغت أقصى اتساع لها، وأعظم غناها، فامتدت تخومها من نهري السند وسيرداريا شرقاً إلى مصر وبحر إيجة غرباً، ومن الخليج الفارسي والمحيط الهندي جنوباً إلى بحر قروين وجبال القوقاز والبحر الأسود شمالاً. وقد بذل الملوك الذين خلفوا داريوس الأول، جهدهم للحفاظ على حجم الامبراطورية ومكانتها كما بلغتهما في عدد.



### صورة لقاعة الاجتماعات بقصر برسبوليس

(3)-أجزركسيس (Xerxes) - 18 ق.م.) :
وكان أصلاً نائب الملك على ولاية بابل (وهو
المسمى أحشويرش في سفري أستير وعزرا) .
وقد حكم الامبراطورية بيد قوية ، وحارب
اليونان حرباً ضروساً . وفي . 3 ق.م. أرسل
حملة إلى بلاد اليونان في سفن كان يعمل
عليها بحارة من الفينيقيين والمصريين
واليونانيين والقبارصة . وبعد أن نزلت الحملة
في ترمبولي، استولت على طيبة وأثينا، ولكن
اليونانيين استطاعوا أن يهزموا الاسطول
الفارسي هزيمة منكرة في سلاميس، مما اضطر
معه أجزركسيس إلى الانسحاب من كل بلاد
اليونان وأسيا الصغري ثم اغتيل أجزركسيس

(٥)-أرتحشستاالأول (Artaxerxes) (٤٦٥-٤٦٥) ويلقب "بلونجمانوس" (أو صاحب اليد

الطولى). وفي أوائل عهده تعرَّض لثورات في مصر (٤٦٠-٥٥٤ ق.م.) بتشجيع من الأغريق. كما تعرض لثورات في الشرق نتج عنها فقدان بعض أملاكه الشرقية . وعقد معاهدة "كاليا" للسلام مع أثينا في ٤٤٩ ق.م.

وفي السنة السابعة لأرتحشستا (نصو 803 ق.م.) جاء عزرا الكاتب ومعه جماعة أخري من السبي البابلي، بتصريح من الملك أرتحشستا، مع الاذن لمن يشاء من شعب إسرائيل بالعودة إلى أورشليم، وتبرع الملك لعزرا ومن معه ، بالكثير من الفضة والذهب وغيرها، كما أوصى كل خزنة الملك الذين في عبر النهر (غربي الفرات) أن يعطوا عزرا كل ما يطلبه. وأوصى عزرا أن يقيم حكاماً وقضاة للشعب حسب شريعة الله (عز ٧).

وفي السنة العشرين لأرتحشستا (830 ق.م.) جاء نحميا الوالي ومعه توصيات من الملك لترميم أسوار أورشليم، واستطاع –رغم مقاومات الأعداء– إتمام العمل وتدشين السور (نح٢:١٠:٢٠١٥:٢٧).

(٦) داريوس الشياني (نبوشوسوس Nothus المريوس الثاني العرش - ٢٣٤ - ٤٠٤ق.م.). تولي داريوس الثاني العرش بعد أن كانت المستعمرات اليونانية قد انفصلت عن الامبراطورية الفارسية نتيجة للحسرب البلوبونيسزية. وبالرغم من تدخل زوجته وانحيازها للاسبرطيين، فإنه استطاع أن يعيد الاستيلاء على المدن اليونانية في أسيا الصغرى.

وفي ٤١٩ ق.م. دمر المصريون بمساعدة الحاكم الفارسي "فدرانجا"، معبد يهوه في جزيرة "إلفنتين"، فأرسلت الجالية اليهودية (من الجنود المرتزقة) سلسلة من الخطابات إلى البلط الفارسي يلتمسون الإذن لهم بإعادة بناء المعبد.

(V) - أرتمشستا الثاني -(منيمون Mnemon - 8.3 - ٣٥٩ ق.م.): وكان حاكماً ضعيفاً، واجه ثورة في مصر استمرت ستين سنة، وأسفرت عن انضمام المصريين إلى حلف ضد فارس،

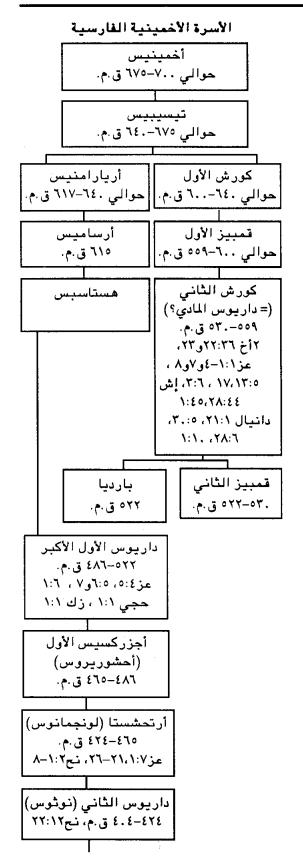



تكون من أسبسرطة وأثينا وقبرص، وعقد ارتحشستا صلحاً مع اليونان في ٢٨٦ ق.م. ولكنه لم ينجح في محاولته إعادة غزو مصر لبسالة فرعون "نقتنبو الأول" في الدفاع عنها.

(۸) أرتمشستا الثالث (أوكس Cohus – ٢٥٩ – ٣٣٨-٣٥٩ ق.م.) وقد حاول هو الأخر إعادة فتح مصر، ولكن "نقتنبو الثاني" فرعون مصر، استطاع طرد قواته. وواصل المصريون سياستهم في أثارة القلاقل ضد فارس، بتدعيمهم لثورة في فينيقية. ولكن أخيراً استطاع ارتحشستا هزيمة المصريين في ٣٤٣ ق.م. وأخيراً اغتاله "بغواس" (Bagoas) وزيره في ٣٣٨ ق.م.

(٩) داريوس الشـــالث - (كودومانوسالاسكندر الأكبر في موقعة إسوس (Issus) في
الاسكندر الأكبر في موقعة إسوس (Issus) في
٣٣٣ ق.م. فهرب داريوس، فلاقاه الاسكندر مرة
ثانية في "أربلا" (Arbela) في ٣٣١ ق.م. وهزمه
هزيمة منكرة، قضت نهائياً على الإمبراطورية
الفارسية، فكان داريوس الثالث أخر ملوك
الاسرة الأخمينية. وفتح الاسكندر الأكبر
برسبوليس في فبراير ٣٣٠ ق.م. وأرسل

### (جـ) - ما بعد الأسرة الأخمينية:

(۱)-البارشيون: بموت الاسكندر الأكبر في 
٣٢٣ ق.م. خرجت فارس من تحت السيطرة اليونانية، إذ لم تدم سيطرة السلوقيين عليها

طويلاً. وأقام البارثيون (الفرتيون - انظر أع (٩:٢) - وأصلهم من إيران الشرقية - عاصمتهم في "كسفيا" (Casiphia) -انظر عـــز ١٧:٨)، واستطاعوا الاستيلاء على كل الإقليم. وقد ازدهرت التجارة على يد البارثيين (الفرتيين) في إيران، إذ عملوا كوسطاء تجاريين بين بلاد البحر المتوسط وبلاد الشرق الأقصى.

وقد أدى ابتلاع الرومان لسورية إلى محاولات عديدة لمد النفوذ الروماني إلى فارس ، ولكن بلا جدوى وعندما استطاع البارثيون الاستيلاء على سورية من يد الرومان، اعتبرهم اليهود محررين. وقد أقام البارثيون "أنتيجونس" (Antigonus) ابن أرستوبولوس" (Aristobulus) ملكاً على عسرش أورشليم (٤٠-٣٧ ق.م.) . كما أنهم بعد ذلك قدموا الروماني لأورشليم، وظل البارثيون متعاونين مع اليهود حتى أيام تراجان وهادريان.

(۲) الساسانيون: خلف الساسانيون البارثيين، وظلوا في الحكم من ٢٢٣-٢٣٦ م. وكان مؤسسهم هو "أردشير" واستطاعوا الاستيلاء على جزء من شحمالي غربي الهند، وشحالي بلاد بين النهرين وأرمينية. وفي حروبهم مع روما استطاعوا مرة من أسر الامبراطور فاليريان (٢٦٠م). وكان الساسانيون – مثل البارثيين تجاراً ماهرين يربطون بين الشرقين الأوسط والاقصى.

وفي ٢٠٩م. تولى عبرش فارس سابور (أو شاهبور – Shapur) الأكبر الذي عاصر تسعة من أباطرة الرومان، وكان نداً لهم في القوة والشراء، فكان بين الإمبراطوريتين سلام. ومات شاهبور الأكبر في ٢٧٩م. وبدأت قبائل الهون والسلاف في الزحف على الامبراطورية الفارسية، مما أضعف من قوتها، وساعد على ذلك أيضاً الصراع الداخلي عقب مجمع نيقية وانقسام المسيحية. وظلت أحوال الامبراطورية الفارسية في التدهور خلال القرنين السادس والسابع، حتى فتحها العرب في موقعة القادسية الفاصلة في ٢٦٦م (السنة الرابعة

عشرة للهجرة).

### فارس - دیانتها:

كانت فارس والهند تشتركان في عبادة عدد من الألهة، كما كان الحال في كل بلاد الشرق الأوسط. وفي وقت من الأوقات رفعوا من مكانة الإله "أهورا مازدا" (Ahura Mazda) أو "أهورا الحكيم"، إلى أسمى المراتب، باعتباره خالق العالم، ولكنه ليس الإله الوحيد. وكان من الآلهة الآخرى "مثرا" (ومعناها "اتفاق"، وفي الهند هي "مترا" إله الحرب)، و"هأوما" (وفي الهندية "سوما" تجسيداً للشراب المضدر)، و"أناهيأتا" (إلاهة الأنهار والخصوبة) "وتشتريا" (جالبة الأمطار).

وفي القرن السادس قبل الميلاد ظهر نبي اسمه 

زاراتوشترا" (Zarathushtra) – ولعل معناها "من 
يُروِّض الجمال") وهو مؤسس الزرادشتية. وبناء 
على التقليد الزرادشتي، حظي برعاية الرئيس 
المحلي "فسستاسبا" (Vishtaspa). وتعاليم 
"زاراتوشترا" (المحفوظة في "الجاثاس" Gathas أي 
الترانيم، وهي الجزء الأقدم من "الأفستا" وهو 
كتاب الزرادشتية المقدس) تحث الناس على فعل 
الخير ومقاومة الشر مع معارسة حرية الاختيار. 
كما نجد في أحاديث "زارا توشترا" موضوعات 
كما نجد في أحاديث "زارا توشترا" موضوعات 
أخرى مثل أهمية وفوائد تربية الحيوانات 
والمواشي ورعايتها. وكان يقابل "أهورا مازدا" إله 
الخير، "أهريمان" إله الشر.

ومع أن الزرادشتية تميل نصو التوحيد في صورة "أهورا مازدا"، إلا أنها تحتوي على عناصر قوية من الثنائية، مثل "الحق" (أسا) في مواجهة "الباطل" (دروج). وليس من الواضح تماماً مدى انتشار الزرادشتية في عصر الأسرة الأخمينية، وإن كان "أهورا مازدا" يظهر كثيراً في النقوش والرسومات التي ترجع الى زمن تلك الأسرة.

### فارص-فارصيون:

اسم عبري معناه "اقتحام أو ثغرة" . وهو اسم

أحد التوأمين اللذين ولدتهما ليهوذا بن يعقوب، كنته ثامار. فعند ولادتها، أخرج أحدهما يده أولا فربطت القابلة على هذه اليد قرمزاً، قائلة: "هذا خرج أولاً، ولكن حين رد يده، إذا أخوه قدد خرج فقالت: لماذا اقتحمت؟ عليك اقتحام. فدعى اسمه فارص. وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمز، فدعى اسمه زارح" (تك ٢٠٠٣٨-٣٠، ١١خ ٢٠٤).

وفي كل سلاسل الأنساب يذكر "فارص" أولاً (تك ١٤٠٤)، وكان من نسله بوعز الذي تزوج راعوث الموأبية. ومن نسلة جاء داود الملك (راعوث ١٢٠٤)، ومنه جاء الرب يسوع (مت ٢٠١١-٥، لو ٣٣٠٣)، ولعل هذا هو السبب في ذكر "فارص" أولاً قبل أخيه الأكبر "زارح".

كما كان من نسل "فارص" يشبعام بن زبديئيل رئيس الفرقة الأولى في الجيش في أيام داود (١ أخ ٢٠ ٢ و٢) . كما كان من بني فارص بن يهوذا، عثايا بن عزيا من نسل مهللئيل، أحد الذين سكنوا في أورشليم بعد العودة من السبي البابلي (١ أخ ٤:١).

وكان ابنا فارص: حصرون وحامول عند نزول يعقوب إلى مصر (تك٢٤٤٠١). وكان لغارص عشيرة الفارص عشيرة الفارصيين، ولحصرون عشيرة الصصرونيين ولعامول عشيرة الحاموليين (عد٢٤٠٠٠).

### **ف**ارص عزة:

الرجا الرجوع إلى "عزة" في موضعه من المجلد الخامس من "دائرة المعارف الكتابية".

### فاروح:

اسم عبري معناه "مُزهر". وهو أبو يهوشافاط الذي كنان وكنيللا لسليمنان الملك في يسناكر (١٧:٤).

### فأس - فؤوس:

كانت الفؤوس من أكثر الأدوات شيوعاً في

فلسطين قديماً (إش ١٠:١٠) ، فكانت تستخدم لقطع الأشجار والأخشاب والأحجار (انظر تث ١٩:٥، . ١٩:٢، قض ٤٨:٥)، كما كانت من أسلحة الحرب (إرميا ٢٠:٥١).

وكسانت أدوات القطع تُصنع في البعداية من العظام أو الحجارة وبخاصة من الصوان، ثم أصبحت تصنع من البرونز. وفي حوالي ١٢٠٠ ق.م. أصبحت تصنع من الحديد. ورأس الفأس "المذكورة في ٢ملة: وه كانت من الحديد. وقد حاول الفلسطينيون أن يحولوا بين بني إسرائيل واستخدام الحديد، عندما اجتاحوا أرض فلسطين في بداية عصر الحديد (انظر اصم ١٩:١٣-٢٢).

وكان رأس الفاس الحديدية يُشبَّت في اليد الخشبية بربطه بحبل. وبعد ذلك أصبح الجزء الغليظ من رأس الفأس الحديدية يثقب لتشبيت اليد الخشبية به. ويدل ما جاء في تث١٩٥٠، ٢مل٢:٥٤٦ على أن اليد الخشبية للفأس كانت عرضة أن تنخلم من الرأس.

وكانت الفؤوس تختلف كشيراً في أشكالها باختلاف المكان والزمان .

وقد صعد أبيسالك بن جدعون إلى جبل ملمون، هو وكل الشعب الذي كان صعه وقطعوا بالفؤوس أغصان أشجار ووضعوها على أكتافهم، ثم حملوها إلى صدح بيت إيل بريث ووضعوها عليه ، وأحرقوها بالنار ، فمات جميع أهل برج شكيم الذين كانوا مجتمعين في الصدح ، نصو ألف رجل وامرأة (قض ٢٠٦٤-٤٩).

وكان المهاجمون يقطعون بالفؤوس أشجار الوعد ليبنوا حسصناً لحصدار المدينة التي يهاجمونها، بشرط ألا تكون أشجاراً مشمرة (تش.١٩٠٢ و ٢٠). وقد كسر الغزاة نقوش الهيكل الخشبية بالفؤوس (مز٤٧٤٤ – ٧).

وترد كلمة "فأس" في العهد الجديد، في قول يوحنا المعمدان: "الآن قد وضعت الفأس على أصل

الشجر، فكل شجرة لا تصنع شمراً جيداً تقطع وتُلقي في النار" (مت٢:١٠، لو٩:٣) تحسذيراً من دبنونة عتبدة.



صورة لأشكال مختلفة للفؤوس قديماً التي كانت تُربط إلى اليدالخشبية ناسح:

اسم عبيري منعناه "أعبرج"، وهو أحبد أبناء أشتون من نسل يهوذا (١/أخ١٢٤).

#### فاسك:

اسم عبري معناه "قاسم" ، وهو أحد أبناء يفليط الثلاثة من نسل أشير (١١ خ ٣٣١٧).

### فاسيح:

اسم عبري معناه "أعرج"، وهو:

- (۱) رأس عائلة من النشينيم (خدام الهيكل)، رجعت من السبي البابلي مع زربابل (عز ٤٩:٢، نح٧:٥١).
- (۲) فاسيح أبو يويا داع الذي اشترك مع مشلام بن بسوديا في ترميم الباب العتيق في سور أورشليم، وسقفاه وأقاما مصاريعه وأقفاله وعوارضه (نح ۲:۳). ويرى البعض أن يويا داع هو ابن فاسيح المذكور أولاً.

# فاعو - فاعي:

"فاعو" اسم عبيري مبعناه "أنين" أو "شغاء" (صوت الشاة). وهو اسم مدينة أدومية كانت موطناً "لهدار" أو "هدد" الذي ملك على أدوم بعد موت بعل حانان بن عكبور، وكان متزوجاًمن مهطبئيل بنت مطرد بنت ماء ذهب (تك ٢٩:٣٦) وتذكر في سفر أخبار الأيام الأول باسم "فاعي" (1أخ ١:٠٥). ولا يعرف موقعها الآن .

### فاغية:

الشاغية زهر كل نبت ذي رائحة طيبة. ويستخدم الاسم في الكتاب المقدس للدلالة على زهور نبسات الحناء، واستمته العلمي "لوستونينا إنرميس" (Lawsonia Innermis) . وهو شجيرة أو شجرة صغيرة يبلغ ارتفاعها حملي الأغلب- نحو عشر أقدام، وأوراقها خضراء فاتحة اللون رفيعة ومستطيلة. وتنمو الشجرة في فلسطين في منطقتی عین جدی (نش ۱٤:۱) وأریحا، وتصمل أزهاراً قشدية اللون تتدلى على شكل عناقيد مثل عناقيد العنب، لها رائحة شديدة، يشبه شذاها شذى الورد، ولذلك تشبه عروس النشيد حبيبها بها (نش١٤:١)، كـما يشبهها هو أيضا بها (نش١٣:٤). وكانت تعتبر في الشرق الأوسط قديماً "زهرة العروس". وكانت تحفظ في البسيسوت لينتشر شذاها العطر في البيت، كما كانت تتملى النساء بعشود منها. وتنمو أشبجار الحناء في فلسطين والجزيرة العربية ومنصر وشنمنالي أفريقية.

ومنذ العصور القديمة كانت أوراقها تسحق ويُسنع منها خضاب لونه ما بين الأصفر والأحمر لتلوين الشعر والأظافر وكفوف الأيادي وباطن القدم. ولا يزال هذا يجري في بعض المجتمعات الريفية حتى الآن.

### فأل - تفاءل:

كان الأمر القاطع للشعب القديم: "متى دخلت

الأرض التي يعطيك الرب إلهك، لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم، لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار، ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساهر ، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جاناً أو تابعة، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك. تكون كاملاً لدى الرب إلهك. إن هؤلاء الأمم الذين تخلفهم يسمعون للعائفين والعرافين. وأما أنت فلم يسمع يسمعون للعائفين والعرافين. وأما أنت فلم يسمع

فالرجا الرجوع إلى مادة "سحر" في موضعها بالمجلد الرابع من "دائرة المعارف الكتابية"، وإلى مادة "عرف-عرافة" في موضعها من المجلد الخامس من "دائرة المعارف الكتابية".

### فالال:

اسم عبري معناه "قد قضمى الله"، وهو اسم "فالال بن أوزاي" أحد الذين اشتركوا في ترميم جزء من أسوار أورشليم" من مقابل الزاوية والبرج الذي هو خارج بيت الملك الأعلى الذي لدار السجن" وذلك في أيام نصميا بعد العودة من السبي البابلي (نح٣٠٥٠).

### فالت:

اسم عبري معناه "منفلت" أو "مسرع"، وهو:

- (۱) فالت أبو "أون" الذي اشترك في تمرد قورح على موسى (عد ۱۱). وكان من سيط رأوبن، ولعله هو نفسه المدعو "فلّو" (عد ۲۲: 0 (-11)).
- (۲) فالت بن يوناثان من نسل يرحمنيل من سبط يهوذا (۱۱خ۲۳۳).

### فالج:

اسم عبري معناه "انشقاق" أو "انقسام". وهو

أحد ابني عابر ابن شالح بن أرفكشاد بن سام بن نوح. والجد الأكبر لإبراهيم جد الإسرائيليين (تــك.١٠١، ١٠٠١). (أخ١:١٩-٢٥). لــو٣:٥٣). وعبارة 'لأن في أيامه قسمت الأرض' (تك.١٠٥١) قد تشير إلى تشتت البشر الذي نتج عن تبلبل ألسنتهم عند محاولتهم بناء البرج (تك١١٠٩و٨)، أو إلى استخدام طرق الري وشق القنوات التي قــسـمت الأرض (انظر إش.٣٠٥٢، ٢٣٢٢، أي٢٤٠٢، محدوث تقسيمات جغرافية أو نظم سياسة ارتبطت بنسله.

### فالط:

اسم عبري معناه "قد أعتق (الله)" وهو أحد ابني عرضوت . وكنان فنالط من أبطال سببط بنيامين الذين انضنموا إلى داود في صقلغ وهو هارب من وجه شاول الملك، وكانوا يرمون العجارة والسنهام من القنسي باليسمين واليسسار (۱۱خ۱۰۱-۳).

# (ف ت}

### فتات:

فتُه فتًا : دقّه وكسره. والفتات من الشئ : ما تكسر منه وتساقط . وفي حالة قدربان التقدمة المضبوز على الصباح، كان يجب أن تفت فتاتاً ويُسكب عليها زيت (لا ٢٠٥٠٢).

وقد جاء الجبعونيون إلى يشوع في الجلجال قائلين بمكر: "هذا خبزنا سخناً تزودناه من بيوتنا يوم خروجنا لكي نسير إليكم، وها هو الآن يابس قد صار فتاتاً" (يش١٢:١٩، انظر أيضاً حز١٩:١٢).

وكان لعازر المسكين الذي كان مطروحاً عند باب الغني مضروباً بالقروح، "يشتهي أن يشبع من الفستسات السساقط من مسائدة الغني" (لو١٩:١٦-٢١).

وعندما قال الرب يسوع للمرأة الكنعانية التي طلبت منه أن يشفي ابنتها المجنونة: "ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضاً تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها . حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا أمسرأة عظيم إيمانك . ليكن لك كسا تريدين. فشفيت ابنتها في تلك الساعة" (مت١٠١٥-٢٨)،

### فتح - مفتاح:

(١) - كانت الأبواب قديماً تُغلق بواسطة مغالق مجوف ذي مقطع مستطيل إلى حد ما مصنوع من الخشب به عدد من الشقوب في سطحه الأعلى يقابل كل ثقب منها مسمار شبيه بلسان يتحرك إلى أعلى وإلى أسفل ، مثبت في حلق المغلاق، كما كان به أيضاً فتحة لدخول المفتاح الذي كأن عبارة عن يد خشبية مستطيلة منحنية مغروز بها مسامير من الغشب أو من المعدن بعدد الثقوب الموجودة في سطح المغلاق وتقابلها تماماً. فعند دفع المغلاق في العلق المثبت بالباب، تسقط المساميان التي بالطلق في داخل الشقوب المقابلة، فيسمتنع تصريكه وهكذا يغلق الباب، ومتى أريد فتحه، يدفع المفتاح الخاص داخل المغلاق ويحرك إلى أعلى، حتى تدخل المسامير التي به في الثقوب التي بسطح المغلق ، وتدفع المسامير أو الألسنة الساقطة فسيسها من الحلق إلى أعلى، وهكذا يمنبح حر الحركة يمكن سحبه من الحلق فيأفتح الماب.

وتذكر كلمة مفتاح بمعناها الحرفي في سفر القضاة حيث وجد عبيد عجلون ملك موآب باب علية البرود مغلقاً عليه وقتاً طويلاً، فأخذوا المفتاح وفتحوا الباب واذا سيدهم ساقط على الأرض ميتاً إذ كان إهود قد قتله (قض٣٠٢٢-٢٥٠).

 (۲) - تُستخدم كلمة "مفتاح" مجازياً في الكتاب المقدس رمزاً للسلطان (إش ۲۲:۲۲، انظر أيضاً رؤ ۱۸:۱۸، ۷:۲) وأيضاً "مافاتاح المعارفاة"

(لو۱۱:۲۱).



صورة لمغلاق وحلقه

# فتع - مفاتيح الملكوت:

عندما سأل الرب يسوع تلاميذه قائلاً: "وأنتم من تقولون إنى أنا؟" أجابه "سمعان بطرس وقال : أنت هو المسيح ابن الله الحي . فأجاب يسوع وقال له : طوبى لك يا سمعان بن يونا، إن لحماً ودماً لم يعلن لك، لكن أبى الذي في السموات. وأنا أقول لك أيضاً: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى وأبواب الجميم لن تقوى عليها . وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات. فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السموات . وكل ما تحله على الأرض يكون مسحلولاً في السسمسوات" (مت١٥:١٦-١٩، انظر أيضاً ١٨:١٨). وقد فستح بطرس فسعسلا باب الملكوت لليسهسود (أع٢)، وللسامريين (أع٨)، وللأمم (أع١٠)، وذلك بالكرازة لهم بالانجيل ، وتقديم الخلاص لهم بالإيمان بالرب يسبوع المسيح، فكل من يؤمن تكون له الحياة الأبدية. وقد قال بطرس - في إشارة إلى هذا التكليف الذي كلفه الرب -: "أيها الرجال الإخوة: أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة، اختار الله بيننا أنه بقمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون. والله العارف القلوب، شهد لهم معطيةً لهم الروح القدس كما لنا أيضاً. ولم يميز بيننا وبينهم بشئ إذ طهر بالايمان قلوبهم" (أع ٧:١٥) في اشارة إلى ما حدث في بيت كرنيليسوس (أع ٤٤:١٠) . فما

الحل والربط إلا عن طريق الكرازة بالإنجيل، فمن يؤمن يتحرر من رباط الخطية، ومن لا يؤمن يظل مقيداً بها. ويستطيع المؤمن الذي سكن فيه الروح القدس، أن يميز بين من أمن، ومن لم يؤمن (انظر يو.٢٢:٢)، وهو منا فسعله بطرس مع سيسمبون السناحر، إذ أدرك بالروح القدس أنه منا ذال في مرارة المر ورباط الظلم" (أع ٢٣:٢).

(الرجا الرجوع إلى مادة "الغفران في العهد الجديد" في مادة "غفر-غفراناً" في موضعها من حرف "الغين" بالمجلد الخامس من "دائرة المعارف الكتابية").

### فتحيا:

اسم عبري معناه "يهوه يفتح" ، وهو :

- (۱) أحد اللاويين الذين كانوا قد اتخذوا نساء غريبة بعد العودة من السبي البابلي في أيام عزرا، وبناء على نصيحة عزرا، أعطوا أيديهم لإخراج نسائهم، مقربين كبش غنم لأجل إثمهم (عز.۱۸:۱۰۲).
- (۲) أحد اللاويين الذين وقف وا على الدرج مع يشوع ورفقائه، ليعترفوا بخطاياهم، وليباركوا الرب (نح٩:٥).ويرى البعض أنه قد يكون هو نفسه المذكور أولاً.
- (٣) -- فتحيا بن مشيز بئيل من بني زارح من يهوذا، وكان تحت يد الملك في كل أمور الشعب. أي أن ملك فارس قد أقامه وكيلاً له في بهوذا (نح١٤٠١). ولعل ذلك كان في أثناء غيياب نحميا الذي عاد إلى ملك فارس في شوشن القصر في السنة الثانية والثلاثين لأرتحشستا ثم "بعد أيام" لا نعفر مداها عاد إلى أورشليم مرة أخرى (نح١٠٤٠و٧).

# فَتُر - فتوراً:

فتر فتوراً: لأن بعد شدة، أو سكن بعد حدة

ونشاط، وقتر عن عمله: قصرً قيه، وقتر الماء الساخن: برد، والماء القاتر ما بين العار والبارد. ويقول الرب على قم إشعياء النبي عن ملك بابل: الضارب الشعب بسخط ضربة بلا فتور، المتسلط بغضب على الأمم (إش ١٠١٤)، أي بلا توقف.

وقد اشتكى رؤساء اليهود على بولس الرسول بأنه "لا يفتر عن أن يتكلم كلاماً تجديفاً ضد هذا الموضع المقدس والناموس" (أع٢:٦٢). ويقول هو عن نفسه لأساقفة الكنيسة في أفسس: "متذكرين أني ثلاث سنين ليلاً ونهاراً لم أفتر عن أن أنذر بدمسوع كل واحسد" (أع٢٠٢٠)، أي لم يكف عن إنذارهم.

ويقول الرب لملاك كنيسة لاودكية: "ليتك كنت بارداً أو حباراً، هكذا لأنك فباتر ولست بارداً ولا حاراً، أنا مزمع أن أتقياك من فمى" (روً؟:١٦،١٥٠).

# فِتر(مقياس):

الفتر هو ما بين طرف الإبهام والسبابة اذ فتحتهما . ويقول حزقيال عن أقيسة المذبح بالأذرع، إن الذراع المستخدمة "هي ذراع وفتر" (حز١٣:٤٢).

### فتروس:

اسم عبري يُطلق على "الإقليم الجنوبي من مصر، أي ابتداء من جنوبي منف إلى الشلال الأول عند أسوان (أي الوجه القبلي). وقد جاء الاسم في النقوش الأشورية في صيغة "فاتوريسى". وقد جاء الاسم "فتروس" للدلالة على مصر العليا، والاسم "أوكوس" للدلالة على إقليم النوبة (شمالي السحودان) في ترتيب جفرافي في نقوش السرحدون ملك أشور (١٨٠-١٦٩ ق.م.)، الذي يفخر بأنه أصبح "ملك مصر وفتروس وكوش"، بحسب أن أصبح "ملك مصر وفتروس وكوش"، بحسب أن إرميا النبي يجمع بين مصر وفتروس بالقول "وكل الشعب الساكن في أرض مصر، في فتروس" (إرميا اليهود (إرميا اللهود). ويقول "من جهة كل اليهود

الساكنين في أرض مصر، الساكنين في مجدل وفي تحفقه أرض في تحفقه أرض في تحوف (منف) وفي أرض فتروس" (إرميا 33:١) أي أنه يفرق بين مجدل وتصفقهيس ونوف (في مصر السفلي)، وبين أرض فتروس" (مصر العليا). في في فتروس سكنت جالية من اليهود في أيام الحكم الفارسي، وبنوا معبداً لهم في جزيرة إلفنتين.

ويقول الرب على فم حزقيال النبي: 'أبيد الأصنام، وأبطل الأوثان من نوف... وأخصرب فشروس، وأضرم نارأ في صوعن، وأجري أحكاماً في نو' (حسز ١٣:٣٠ و١٤). وهو مساتم على يد نبوخذنصر ملك بابل. كما تنبأ حزقيال أيضاً قائد؛ وأرد سبي مصدر وأرجعهم إلى أرض فتروس، إلى أرض ميلادهم' (حز٢٤:٢٩).

### فتروسيم:

اسم يطلق على أحد الشعوب التي تسلسلت من مصرايم بن حام بن نوح . وقد سكن هذا الشعب في أرض فتروس، أي مصر العليا (تك ١٤:١، ١١خ١٠) – الرجا الرجوع إلى المادة السابقة.

### فتشوا الكتب:

نقرأ في انجيل يوحنا، قول الرب لليهود:

"فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي. ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة" (يوه:٣٩و.٤). ولا نكاد نصل إلى عبارة "لانكم تظنون"، حتى نحس أن هناك شيئا غريبا في هذه العبارة، ولكن يصبح للعنى واضحاً إذا علمنا أن فعل الأمر "فتشوا في أول الكتب". وقد جاءت هذه الآية في كتاب الحياة الكتب". وقد جاءت هذه الآية في كتاب الحياة تعتقدون أنها ستهديكم إلى الحياة الأبدية. هذه الكتب تشهد لي. ولكنكم ترفضون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة". كما جاءت في ترجمة بيروت للكاثوليكية: "أنتم تبحصتون في الكتب لأنكم الكاثوليكية: "أنتم تبحصتون أن الكم فيها الحياة الأبدية، فهي التي

تشهد لي ، وأنتم لا تريدون أن تقبلوا إلي لتكون لكم الحياة".

### فتك – الفاتك :

الفاتك هو الجرئ الشجاع، ويقول ميضا النبي في نبوة عن المسيا: "قد صعد الفاتك أمامهم، يقتحمون ويعبرون من الباب، ويخرجون منه، ويج تاز ملكهم أمامهم، والرب في رأسهم" (مي١٣:١).

والكلمه العبرية المترجمة "الفاتك" تعنى "فاتح الثغرة"، أي من يتقدم للاقتصام، فالكلمة مشتقة من الفعل "فَرُص" أي "اقتحم" (نظر ٢صم٥:٧- حيث قال داود: "قد اقتحم الرب أعدائي أمامي كاقتحام الماء . لذلك دعى اسم ذلك الموضع : بعل فراصيم" ) . وقد ترجمت الآية في كتاب الحياة: "والذي يفتح الشغرة يتقدمهم فيقتحمون ويعبرون الباب خارجاً، وفي طليحتهم يسير ملكهم والرب في مقدمتهم"، أي ينجون ويخلصون. وقد جاءت في ترجمة بيروت الكاثوليكية: "قد صعد الثاغر أمامهم ، فنشغروا وجازوا الباب وخرجوا منه، وملكهم أمامهم والرب في مقدمتهم". كما يقول الرب: 'أنا الرب إلهكم الذي.. قطع قسيسود نيسركم وسيركم قياماً" (لا٢٠٢١). كما يقول: "ويعلمون أنى أنا الرب عند تكسييري ربط نيرهم، وإذا أنقذتهم من يد الذين استعبدوهم" (حز٢٧:٣٤، انظر أيضا إش ١:٦١).

### فتل – فتيلة :

فتل الصبل: لواه وبرمه. والفتيلة هي ذبالة المصباح. ولما أوثقوا شمشون بسبعة أوتار طرية: "قطع الأوتار كما يقطع فتيل المشاقة (ما سقط من شعر أو كتان أو حرير) إذا شم النار" (قض١٩٠١). ويتنبأ إشعياء عن المسيح قائلاً: "قصبة مرضوضة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ" (إش٢٤٢، انظر مت٢٠:٠٢).

وجيشه: هكذا يقول الرب الجاعل في البحر طريقاً، وفي المياه القاوية مسلكاً.. يضطجعون معاً لا يقومون. قد خمدوا كفت يلة انطفاوا" (إش١٦:٤٢و١٧).

### فتور:

اسم مدينة كانت تقع على الشاطئ الفربي لنهر الفرات في أرض "عماو" (المترجمة "أرض بني شعبمه" في عدد٢٢:٥) ، في أرام النهرين (تث٢٤:٢). وكانت موطن بلعام النبي الأجير، الذي أرسل إليه بالاق ملك موأب لكي يأتي ويلعن شعب إسرائيل.

والأرجح أن موقعها الآن هو "تل الأحمر" على بعد أثني عشر ميلا إلى الجنوب من كركميش. وقد ورد اسمها في قائمة البلاد التي فتحها تحتمس الثالث فرعون مصر (حوالي ١٥٠٠ ق.م.). كما يرجح أنها هي "فترو" الحثية التي ذكر شلمناسر الثالث ملك أشور (١٥٥٨-١٢٨ق.م.)، أنه استولى عليها من الحثيين في ١٥٨٥.م.

ويقول شلمناسر عنها: لقد عبرت الفرات وأخذت مدينة 'أنا أشور أوتيرشباط' (أي التي "أعدت تأسيسها لأشور")، على الجانب الآخر للفرات عند التقائه بنهر ساجور والتي يسميها الحثيون 'فترو'، وأنه هناك تلقى الجزية من ملوك كركمبش وكوماجين ومليتن وغيرها.

# فتو - أفتى - مُفتون:

أفتى في المسائة: أبان الحكم فيها. وعندما صنع نبوخذ نصر تمثاله الذهبي الضخم، ارسل وجمع المرازبة والشحن والولاة والقضاة والخزنة والفقهاء والمفتين وكل حكام الولايات ليأتوا لتدشين التمثال" (دانيال ٢:٢و٣). والكلمة الأرامية التي تُرجمت مستشارين هي "يفتاي" وتعني مستشارين" (وهكذا تُرجمت في "كتاب الحياة").

ويقول الرب على فم إشعياء عن ملك بابل

# (ف ث

# فثأ - تفثأ :

فثاً غضبه: كسر حدته. ويقول الحكيم: "الهدية في الخفاء تفثأ السخط الشديد" (أم ١٤:٢١).

### فثوئيل:

اسم عبري معناه 'الله فتح أو نجَّى' وهو اسم أبى يوئيل النبى (يؤ١٠١).

# (ف ج}

# فيج:

الفج من كل شئ: ما لم ينضج . ويقول عريس النشيد لعروسه : "التينة أخرجت فجّها ، وقعال الكروم تفيح رائصتها . قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالى" (نش ١٣:٢).

# فجُّر – مفاجر :

فجُر القناة: بالغ في شقها. ويقول المرنم لله النح المحرت عيناً وسيلاً. أنت يبست أنهاراً دائمة المريان" (مز ١٥:٧٤). كما يقول: "المقجّر عيوناً في الأودية بين الجبال تجرى" (مز ١٠:١٠٤).

ويقول الرب: 'أجعل القفر أجمة ماء، والأرض اليابسة مفاجر مياه' (اش١٤٠٨) . وقد جاءت هذه الآية في ترجمة بيروت الكاثوليكية: 'أجعل البرية غدران مياه ، والأرض القاحله مضارج مياه'.

# فُجّر - فاجر - فجّار:

فجر فجوراً: مضى في المعاصي غير مكترث. والفاجر هو الفاسق الذي لا يكترث لكلمة الله، بل يقف موقف الاستهتار والعناد من الله، مستهيناً "بغني لطفه وإمهاله وطول أناته" (رو٢:٤).

ويتساءل أيوب: "لأنه ما هو رجاء الفاجر عندما يقطعه، عندما يسلب الله نفسه؟" (أي٨:٢٧)، "لأن رجساء الفساجس يخسيب" (أي١٣:٨). وهتساف الأشسرار من قسريب، وفسرح الفساجس إلى لحظة" (أي ٢٠:٥)، "حتى لا يملك الفاجر ولا يكون شركاً للشعب" (أي٣٠:٣٤) "أما فحار القلب فسيذخرون غـضـبـأ" (أي١٣:٣٦). "لأن غـضب الله مـعلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحبجزون الحق بالإثم" (رو١٠٨١). والله "لم يشفق على العالم القديم .. إذ جلب طوفاناً على عالم الفجار" (٢بط٢:٥). فالله لابد أن يعاقب جميع الفجار "على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها ، وعلى الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار" (يهوذا ١٥). "أما السموات والأرض الكائنة الآن فهي مخنزونة بتلك الكلمة عينها، مسحسفسوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار" (٢بط٧:٧).

ومع كل ذلك فإن الله "لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يُقبل الجميع إلى التوبة" (٢بط٩:٩)، ولذلك مات المسيح في الوقت المعين لأجل الفحار" (رو٥:١)، وأصبح الخلاص بالإيمان مقدماً للجميع، لأن "الذي لا يعمل، ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر، فإيمانه يُحسب له براً" (رو٤:٥).

والنعمة تعلمنا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح" (تي ٢:٢١و١٣).

### فجعيئيل:

اسم عبري معناه "الله يقابل"، وهو فجعيئيل بن عكرن، وقد تعين رئيساً لسبط أشير لمساعدة موسى عند إجراء التعداد الأول للشعب في برية سيناء في أول الشهر الثاني في السنة الثانية لخروج بني إسرائيل من مصر (عد١:١٣، ٢٧:٢). وهو الذي قام بتقديم قربان سبط أشير في اليوم الصادي عشر عند تدشين المذبح، لعمل خيمة الاجتماع (عد٧: ١-٥و٧٧-٧٧).

# فحث موأب:

اسم عبرى معناه "شيخ مواب" أي "حاكم مواب، وهو اسم عائلة يهودية لعله أطلق عليها لأنها كانت من نسل رجل بهذا الاسم. وقد عاد من سبى بابل مع زربابل، من بني "فحث موأب، من بني يشوع ويوآب ألفان وثمان منة واثنا عشر" (عز٢:٢، انظر أيضاً نح١١٤٧). ثم عاد مع عزرا، من بنى فحث موآب أليهو عيناي بن زرحيا ومعه مئتان من الذكور (عز٤:٨).

وقد اشترك حشوب بن فحث موأب مع ملكيا ابن حاريم في ترميم قسم من سور أورشليم وبرج التنانير في أيام نحميا (نح١١:٣).

وقد اشترك "رؤوس الشعب فترعون وفيحث موآب" وغيرهم في ختم الميثاق مع نحميا وسائر الرؤساء (نح٩:٨٦، ١٤:١٠).

كما كان بين الذين اتخذوا لهم نساء غريبة، وتخلوا عن نسائهم بناء على وصية عزرا، البعض من "بني فحث مواب" (عز ٢٠:١٠).

### <u>فحش — فاحشة — فحشاء :</u>

فحش الأمر فحشاً: جاوز حده . والفحش أو الفحشاء: اشتداد القبح، والفاحشة: القبيح الشنيع من قسول أو فسعل (انظر لا ۲۲:۲۰، ۲۲:۲۰، هو٦:٩، رو١:٧٧).

### فحل – فحول:

الفحل: الذكر القوى من كل حيوان ، وجمعه "فحول" ، ويقول يعقوب لزوجتيه: "وحدث في وقت توحم الغنم أنى رفسعت عسيني ونظرت في حلم، وإذا القحول الصناعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة. وقال لي ملاك الله في الحلم: يا يعقوب! فقلت هائذا. فقال: ارفع عينيك وانظر

جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمسرة. لأني قد رأيت كل منا يصنع بك لابان" (تك ۳۱:۱۱–۱۲).

# فَحُم – أفحم:

أفحم الخصم: أسكته بالحجة. وقال صوفر النعماتي لأيوب: أصلفك يفحم الناس، أم تلج ولیس من یخزیك؟" (أي ٢:١١).

ونقرأ عن أبلوس أنه "كان باشتداد يقحم اليهود جهراً مبيناً بالكتب أن يسوع هو المسيح" (أع١٨: ٢٨).

# فَحْم:

وردت كلمة "فحم" بلفظها ثلاث مرات في العهد القديم (أم٢١:٢١، إش٤٤:١٢، ١٥:٣١)، نقلاً عن الكلمة العبرية "بكام" والمقصود بها هو الفحم النباتي الناتج عن تفحيم الأخشاب بصرقها بمعزل عن الهواء ، إذ إن القحم الحجري لا يوجد في فلسطين.

# {ف خ}

### فخ:

الرجا الرجوع الى مادة "شرك - أشراك" في موضعها من حرف "الشين" بالمجلد الرابع من "دائرة المعارف الكتابية"

### نخذ:

الفخذ ما فوق الركبة إلى الورك. وكان السيف يوضع عادة على الفخذ (خر٢٢: ٢٧، قض١٦:١٠ و٢١، منز ٤٥ :٣) . وقد رأى يوحنا الراشي الرب يسبوع : وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتبوب: ملك الملوك ورب الأرباب" (رو١٩٠: ١٦)

وعندما صارع الملاك يعقوب ، "ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته الكتابية"

# (ف د

### فدايا – فداية:

اسم عبرى معناه " يهوه قد قدى" وهو اسم:

- (١)- فدايا أبي يوئيل الذي كان رئيسساً لنصف سبط منسى في غربي الأردن في أيام الملك داود (١١خ ٢٠:٢٧).
- (۲) فدایة من رومة. وکان أبا زبیدة أم یهویاقیم
   بن یوشیا ملك یهوذا (۲مل۲۳: ۲۳).
- (٣) فدايا أحد أبناء يكنيا (أخ ٣: ١٨) ، ويقال عنه إنه أبو زربابل (١أخ ١٩:٣) ، كـمـا أن أخـاه شألتيئيل بن يكنيا (١أخ ١٧:٣) يقال عنه أيضاً إنه أبو زربابل (عز ٣: ٢ ، نح ١٢ ، ١٠ ، حجى ١٠١). الرجا الرجوع إلى "زربابل" وإلى "شألتيئيل" في موضعيهما بالمجلد الرابع من "دائرة المعارف الكتابية".
- (٤)- فدايا بن فرعوش الذي اشترك في ترميم سور أورشليم بعد العودة من السبي البابلي في أيام نحميا (نح٣:٢٠).
- (°) فدايا أحد الذين وقفوا على المنبر الخشبي بجانب عزرا الكاتب عندما كان يقرأ سفر الشريعة للشعب (نح ٨: ٤). ولعله هو نفسه المذكور في البند السابق.
- (٦)- فدايا بن قولايا، أحد أسلاف سلُّو بن مشلام من بنى بنيامين الذين عاشوا في أورشليم بعد العودة من السبي البابلي (نح ١١ :٧).
- (٧)- فدايا أحد اللاويين الذين أقامهم نحفيا خزنه على خائن الهيكل (نح١٣: ١٣). ولعله هو نفسه المذكور في البندين الرابع والخامس أعلاه.

معه ... عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه . لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عبرق النسا الذي على حق الفخذ ... لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسا" (تك٢٤:٣٢-٣٢). وعرق النسا هو العصب الرئيسي في منطقة الورك.

ونقرأ أن شمشون ضرب الفلسطينين ساقا على فخذ ضربا عظيماً (قض ١٥: ٨) ، أي ضربهم بقسوة لا هوادة فيها.

وأمر الرب موسى أن يصنع لهرون وبنيه اسراويل من كتان لستر العورة من الحقوين إلى الفخذين" (خر ٢٨: ٤٢ و٤٣).

والصبقق على الفخذ كناية عن الندم والخزي (إرميا٣٠). كما يشير إلى الحزن والنوح (خر١٣:٢١).

وعندما أرسل إبراهيم عبده ليأخذ زوجة لابنه إسحق قال له: "ضع يدك تحت فخذى، فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض.. فوضع العبد يده تحت فخذ إبراهيم مولاه وحلف له على هذا الأمر" (تك ٢٤ ٢٠٩٩). وكذلك فعل يعقوب مع ابنه يوسف بخصوص دفنه مع آبائه (تك ٤٧: ٢٩). وواضح أن نلك الأمر كان يجعل القسم أشد خطورة وأقوى إلزاما. كما يرى البعض أن لالتصاق الفخذ بعضو التناسل، كان وضع اليد تحت الفخذ يعنى أنه في حالة المنكث بالعهد، فإن أبناء الرجل – الذين لم يولدوا بعد – سينتقمون له.

وكان كشف الذيل أو تعرية الفخذ للسبايا ، إهانة شديدة وعاراً كبيراً (انظر إش ٤٧ : ٢و٣). وفي شريعة الفيرة ، كان الكاهن يستحلف المرأة ويقول لها : "يجعلك الرب لعنة وحلفاً بين شعبك بأن يجعل الرب فخذك ساقطة وبطنك وارماً " (عد ها: ٢٠ - ٢٨) . وقد يعنى "سقوط الفخذ" أن يصاب رحمها بالعقم أو أن يسقط جنينها إن كانت حبلي.

# فُخًار-فخاري:

الرجاء الرجوع إلى مادة "خزف" في موضعها من حرف الفاء في المجلد الثالث من "دائرة المعارف

### فدان:

الفدان وحدة المساحات الوحيدة المذكورة في الكتاب المقدس. وهى تعنى المساحة التى يستطيع "فدان من البقر) أن يحرثها في يوم واحد.

وعندما سمع شاول الملك كلام الرسل الذين أرسلهم إليه سكان يابيش جلعاد، "أخذ فدان بقر (أي زوجاً من البقر) وقطعه وأرسل إلى كل تخوم إسرائيل " (١صم ٢٠١١). وقد ضرب يوناثان وحامل سلاحه نصو عشرين رجالاً في نصو نصف تلم فدان أرض" (١صم ١٤:١٤).

وعندما أرسل الرب إيليا النبي ليمسح "أليشع بن شافاط من أبل محولة نبيا عوضاً عنه " وجده "يحسرث واثنا عشر فدان بقر قدامه ، وهو مع الثاني عشر... وأخذ فدان بقر وذبحهما " (أي أن فدان البقر- امل ۱۹ : ۱۲-۲۱).

وكان لأيوب في بداية الأمر "خمس مئة فدان بقر" (أي ٢:١) ، أي ألف من البقر . وعندما رد

الرب سبيه ، أصبح له " ألف قدان من البقر" (أي٢٢: ١٢:) ، أي ضعف ما كان له في البداية .

وقد أنذر إشعياء النبى الظالمين من الشعب بخراب بيوتهم "لأن عشرة فدادين كرم تصنع بثاً واحداً، وحومر بذار يصنع إيفة" (إش ١٠:٠). وكان الحومر يساوى عشر إيفات ، أى أن المحصول كان عشر البذار. وكان البث هو عشر الحومر، أى أن البث كان يعادل الإيفة (انظر حز ٤٥: ١٤).

# فدان - فدان أرام:

"فدان" - هنا - كلمة أرامية معناها "سهل"،
"ففدان أرام" معناها "سهل أرام". ويستخدم
يعقوب كلمة "فدان" (تك ٤٤٨) للدلالة على "فدان
أرام"، وهي المنطقة الواقعة إلى الشرق وإلى
الشمال من نهر الفرات الأعلى عند انحنائه جنوبأ
ثم شرقاً، أي شمالي بلاد بين النهرين حول مدينة
"حاران"، فهي نفسها " أرام النهرين" (تك ٢٤:١٠).
وينسب إليها "بتوئيل الأرامي" "ولابان الأرامي"
(تك ٢٠:٢٠).



خريطة لغدان أرام

وقد أقام إبراهيم في حاران، ومنها هاجر إلى أرض كنعان . ثم أرسل عبده إلى عشيرته في أدان أرام" ليأخذ لاسمق زوجة (تك٢٠:٠٠).

وعندما هرب يعقوب من وجه عيسو أخيه بناء على مشورة أبيه، ذهب إلى "فدان أرام" إلى بيت بتوئيل أبي رفقه أمه (تك٢:٢٨ وه)، حيث تزوج ابنتي خاله لابان: ليئة وراحيل (تك٣:٣٢و٢٥). وأخيراً رجع يعقوب ونساؤه وأبناؤه وكل ما اقتناه في "فدان أرام" إلى اسحق أبيه (تك٢٠:٢١،١٨:٢١).

ولأن إبراهيم ويعقوب تغربا في فدان أرام، كان على الاسرائيلي عندما يقدم أول ثمر الأرض أن يصرح ويقول "أمام الرب": "أراميا تائها كان أبي ..." (تث٢٦:٥).

(الرجا الرجوع إلى "أرام"، "أرام النهرين" في موضعهما من حرف "الألف" بالمجلد الأول من دائرة المعارف الكتابية.

### فدهئيل:

اسم عبرى معناه "الله قد فدى" وهو "فدهئيل بن عميهود" الذى اختاره الرب رئيساً لسبط نفتالي ، ليشترك مع ألعازار الكاهن ويشوع بن نون، مع سائر رؤساء الأسباط ، في تقسيم أرض للوعد بين الأسباط (عد ٢٨:٣٤).

### فدهصور:

اسم عبرى معناه "الصخر (الله) قد فدى"، وهو أبو "جمليئيل بن فدهصور" الذي كان رئيساً لسبط منسى عند التعداد الأول في برية سيناء في أول الشهر الثانى، في السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر" (عدا:۱۰، ۲:۰۱). وهو الذى قدم قصربان سسبط منسى عند تدشين الخسيسمة (عد۷:۵۰-۹۰)، وكان رئيساً لجند سبط منسى، يتولى قيادة السبط عند انتقالهم في البرية (عد۰۲:۲۰).

# فدى- فداء - فدية -فاد:

فداه فدى وقداء: استنقذه بمال أو غييره ، فخلصه مما كان فيه، وقد يكون الفداء بالنفس، فهو ليس مجرد إنقاذ. وكان من الممكن إطلاق سراح أسرى الحرب ، بدفع مبلغ من المال يسمى "قدية"، وبهذا المعنى، بذل المسيح "نفسه فدية عن كثيرين" (مت ٢٨:٢٠مرقس ٤٥:١٠).

كما كان العبد الرقيق يتحرر من العبودية ، بدفع فدية ، منه أو من أحد أقربائه (٤٧:٢٥٤-.٥).

وهناك حالة أغرى نجدها في سفر الخروج (۱۸:۲۸-۲۰)، وهي عندما ينطح ثور نطاح من قبل، وقد أشهد على صاحبه، ولم يضبطه فقتل رجلاً أو امرأة، فالثور يُرجم وصاحبه ايضاً يُقتل وإن وُضعت عليه فدية، يدفع فداء نفسه كل ما يوضع عليه ، فهى ليست حالة قتل عمد ، لذلك كان يمكن لصاحب الثور أن يفدي نفسه بدفع "فدية".

كما كان هناك "فداير" أو "فكاك" للممتلكات. ولكن العالات الثلاث التي سبقت الاشارة إليها هي أهمها. وواضح فيها جميعها أن "الفداء" كان يتم بدفع ثمن أو "فدية".

وقد أعلن الرب يسوع المسيح – بكل وضوح – أن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية (يو ١٤٠٨)، وبناء على هذا ، يقول الرسول بولس: "أما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية" (رو ١٤٠٧)، مستعبد تحت "يد مولى قاس (إش ١٩٠٤). ويقول للمؤمنين في رومية : "إنكم كنتم عبيداً للخطية" (رو ٢٠٠٧)، ولأن "أجرة الخطية هي موت" (رو ٢٠٣٧)، وحيث أن "الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله" (رو ٣٠٣٧)، فالجميع إذا كانوا تحت حكم الموت. والموت ولم يكن شمة سبيل للخلاص إلا بدفع بالموت . وبدون هذه "الفدية" يظل الخاطئ عبداً، تحت حكم الموت الأبدي . لذلك كان دم المسيح هو الثمن أو "الفدية" التي دفعت لإطلاق سراح العبيد وخلامهم من حكم الموت الأبدي.

ويقول المرنم 'الأخ لن يفدي الإنسان فداء، ولا يعطي الله كفارة عنه . وكريمة هي فدية نفوسهم فسفلقت إلى الدهر ... إنما الله يفدى نفسسي من الهاوية" (مز٤٤:٧و٨و ١٥).

والكلمة اليونانية المستخدمة للدلالة على الفداء ، وهي "أبوليتروسز" (Apolytrosis) ، لا تعنى مجيرد الإنقاذ، بل تعنى الإنقاذ بدفع ثمن، وهذا الثمن هو موت المسيح الكفاري. فنقرأ: "الذي فيه لنا الفداء بدمه" (أف\:\)، انظر \كو\:.\كو\:\)كو\!\!\) أي أن ثمن الفداء هو دم المسيح، وهو نفس ما نجده في الرسالة إلى رومية: "متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمية" (رو\:\). فيهنا نجد الروح القضاء وهي "التبرير"، والذبائح وهي "الكفارة" والعتق أي التحسرير من العبودية، وذلك كله بالفداء، أي بدفع الثمن الذي هو "دم المسيح".

كما نجد القداء مرتبطاً بموت المسيح في الرسالة إلى العبرانيين (انظر مثلاً عبه ١٢٠١-١٥)، لأنه "بدون سقك دم لا تحصل مغفرة" (عبه ٢٢٠٩). كما نقرأ في الرسالة إلى الكنيسة في كورنثوس: "لأنكم قد اشتريتم يثمن" (اكو٢:٠٠)، وأن المؤمن هو "عتيق الرب" (اكو٧:٢٠)، لأن المسيح قد اشترى المؤمنين بدمه وأعتقهم من العبودية. ويقول في الرسالة إلى الكنيسة في غلاطية :"المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا" (غل٣:١٢)، من أخذ مكاننا وحل محلنا ومات عوضاً عنا، وهكذا فحدانا بنفسسه، إذ بذل نفسسه فسدية عنا(اتي٢:٢، انظر أيضاً ابط ١٩٠١٨).

والفداء لا يرتبط بالماضي (أي بالجلجشة) فحسب، ولكنه أيضاً يرتبط بالحرية التى تحرر بها المفديون، إذ نقرأ "لأنكم قد اشتريتم يثمن فمجدوا الله في أجسسادكم وفي أرواحكم التى هى لله" (اكو٦:٠٠، انظر أيضاً رو٥:٩. ٤١:٣.٤). وبالإيجاز حيث أن المؤمنين قد افتداهم المسيح بهذا الثمن الغالي، فإنهم لم يعودوا لأنفسهم، بل لله فهو "قد مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء (الذين صارت

لهم حياة فيه) فيما بعد، لا لأنفسهم ،بل للذى مات لأجلهم وقام" (٢كو٥:٥٠) .فيجب عليهم أن يظهروا في حياتهم أنهم لم يعودا عبيداً للخطية التي قد تحرروا منها بموت المسيح، كما أنهم هم قد ماتوا مع المسيح عن الخطية (غل٢:٠٠، كو٣:١-٣). فعليهم أن يثبتوا "في الحرية التى قد حررنا المسيح بها" (غل٥:١).

# **ف**ر}

### فرأ-الفرا:

الفرأ: حمار الوحش، ويقول عنه الرب لأيوب:
"من سسرتً الفسراء حسراً، ومن فك ربط حسمسار
الوحش؟ الذي جعلت البسرية بيسته، والسسباخ
مسكنه" (أي ٢٣٥، ٦).

الرجا الرجوع إلى مادة "حمار" في موضعها من حرف "الحاء" بالمجلد الثالث من "دائرة المعارف الكتابية".

# فرأم:

اسم سامي قد يعني "حمار الوحش"، وهو ملك يرمسوت، أحسد ملوك الأمسوريين الأربعسة الذين تحالفوا مع أدوني صادق ملك أورشليم، للزحف على جبعون لأنها صالحت يشوع وبني إسرائيل، ولكن الرب أزعجهم أمام إسرائيل ، وضربهم ضربة عظيمة في جبعون، وبينما هم هاربون من أمام إسرائيل ، "رماهم الرب بحجارة عظيمة من السيمياء" . أمنا الملوك الخيميسية (بما فيهم أدوني صادق) فهربوا واختبأوا في مغارة في مقيدة . فأمر يشوع رجاله أن يدحرجوا حجارة عظيمة على فم المغارة ويقيموا عليها رجالاً لأجل حفظهم، فلما انتهى يشوع من القضاء على جيوش الأعداء، رجع إلى مقيدة، وأمر بفتح باب المغارة وإخراج الملوك الخمسة. ودعا يشوع قواده أن يضعوا أرجلهم على أعناق أولئك الملوك. ثم ضربهم يشبوع وقتلهم وعلقهم على خمس خشبات حتى المساء، حين أمر بإنزالهم حسب أمر الشريعة، وطرحوا جثثهم في

المغارة وأغلقوها بحجارة كبيرة (يش١:١-٢٧).

### فرات-نهر الفرات:

القرات: الماء الغزير العذب. ونهر الفرات هو أكبر الأنهار في غربي أسيا، وأحد النهرين الشهيرين ببلاد بين النهرين، وهو النهر الرابع من فسروع النهر الذي كان يسقى جنة عدن (تك٢:١٠-١٤). ويُذكر كثيراً في الكتاب المقدس باسم النهسر الكبييسر، نهسر الفسرات (تك٥١:١٨،تث١:٧،يش١:٤)، أو باسم النهسر فقط (عد٢٢:٥،ميخا٧:١٠).

(أ)- مبجراه: ينقسم نهر الفرات إلى ثلاثة أقسام: الأعلى ،والأوسط ، والأسفل:

(١)-القرات الأعلى: ينبع نهر الفرات من هضبة أرمينية، في فرعين، الأعلى منهما يسمى "قرة صو" أو النهر الطينى أي "الأسود" لكثرة ما يحمله من طمي. والثانى ويسمى "مرادصو" أي النهر الصافى وهو أغزرهما. وينبع من مكان

بالقرب من بحيرة شان وجبل أراراط. ويلتقى النهران في مكان إلى الشمال من ملاطيا في شمالي سورية. ويسير النهر بعد ذلك إلى الجنوب الشرقي، ثم ينحني في قوس كبير إلى الجنوب الفربي قببل دخوله إلى السهل السورى عند سمساط، على بعد ثمانين كيلو متراً إلى الشمال من مدينة حاران القديمة.

ويبدأ النهر عند منابعه العليا على ارتفاع نحو ٢,٤٣٨ مشراً فوق سطح البحر، لكنه لا يلبث أن ينحدر بسرعة في سلسلة من الممرات الجبلية والشلالات، حتى ينخفض في مستواه إلى نحو ٢٠٠ متر فوق سطح البحر.

(Y)-الفسرات الأوسط: ويسيس في اتجاه جنوبي ماراً بمدينة كركميش التاريخية على شاطئه الغربي، وإلى الغرب منها تقع مدينة حلب، ثم ينحنى شرقاً فجنوباً حيث يتصل بنهر البلخ الذى تقع عليه مدينة حاران. ثم يتصل بنهر الخابور. وبعد ذلك بنحو ثمانين كيلو متراً جنوباً ،

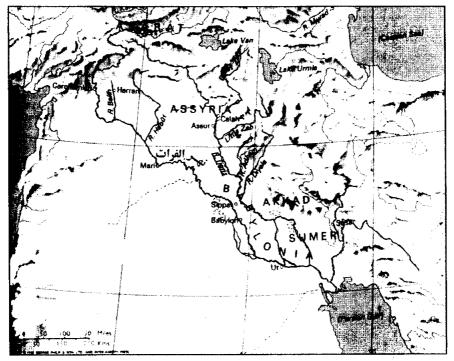

خريطة نهر الفرات

مرة أخرى إلى الشمال الشرقي ، ثم إلى الجنوب الشرقي حيث ينتهى نهر الفرات الأوسط عند مدينة "حت" (("حتو" القديمة). ويهبط مجرى النهر في هذا القطاع الأوسط من ارتفاع نصو ٢٠٠ متر إلى نحو ٢٠٠ متراً فوق سطح البحر.

(٣)-القرات الأسقل: يسير في معظمه في اتجاه جنوبي شرقي. وكان مجرى الفرات الأسفل- في العصور القديمة – أبعد إلى الشرق من مجراه الصالي، فكان في العصور القديمة يمر بعدن بابل وكيش ونبور وأرك وأور. وأخيراً بعد أن يكون قد قطع نحو ٢٠٠٠كيلو متر (نحو ٢٠٠٠ميل) يصب في الفليج العربي. ويعتقد كثيرون من العلماء أن طرف الفليج العربي. ويعتقد كثيرون من العلماء أن كيلومتراً (نحو ٥٠٠ميلا) عن موقعه الحالي، فكان كيلومتراً (نحو ٥٠٠ميلا) عن موقعه الحالي، فكان بسبب الطمي الذي حمله النهران ، وترسب في الطرف الشمالي ألفليج، نزل هذا الطرف عن موقعه الأصلي ، واتحد النهران إلى الشمال من البصرة، مكونين شط العرب الذي يجرى جنوبأ نحو ١٩٠ كيلومتراً ليصب في الخليج.

ويبلغ نهر الفرات أقصى فيضانه في أبريل بسبب ذوبان الثلوج فوق هضبة أرمينية التي ينبع منها . ويهبط مستواه في سبتمبر وأكتوبر حتى ليبدو ضحلاً. وكان القدماء يعتمدون تماماً على مياه النهر لري زراعاتهم، فشقوا الترع والقنوات ، ولعل 'نهرخابور' (حز۱:۱) كان إحدى هذه القنوات.

(ب) - نهر القرات في الكتاب المقدس: كما سبق القول يذكر نهر الفرات في الأصحاح الثاني من سفر التكوين، بأنه الفرع الرابع الذي كان ينقسم إليه نهر جنة عدن(تك ١٤:٢).

ثم في وعد الله لإبراهيم: "لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير، نهر الفرات" (تك ١٨:١٥، انظر أيضاً تث ٢٤:١١،٧٠١).

وقبل عبور بني إسرائيل نهر الأردن إلى أرض

كنعان ، قال الرب ليشوع : "من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير، نهر الفرات ... يكون تخمكم " (يش ١:٤). وفي خطاب يشوع الوداعى للشعب، قال لهم: "أباؤكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر ... وعبدوا ألهاة أخرى" (يش٢:٢٠ . ١٤ . ١٥)، وأخذ الرب" إبراهيم أباكم من عبر النهر" (يش٢:٢٠).

وفي أيام داود الملك، "ضرب داود هدد عزر ... ملك صوبة حين ذهب ليرد سلطته عند نهر الفرات" (٢صم٨:٣، ١ أخ٨:٣).

ويشير إشعياء النبى في نبوته عن استخدام الله للأشوريين لتأديب شعبه: "في ذلك اليوم يحلق السيد بموسى مستأجرة في عبر النهر، بملك أشور، الرأس وشعر الرجلين وتنزع اللحية أيضاً (إش٧٠٠٠). ثم يتنبأ عن رد سبي الشعب بالقول: "ويكون في ذلك اليوم أن الرب يجنى من مجرى النهر إلى وادي مصر، وأنتم تلقطون واحداً واحداً " (إش٧٧٠٢).

وفى أيام يوشيا ملك يهوذا "صعد فرعون نخو ملك مصر على ملك أشور إلى نهر الفرات، فصعد الملك يوشيا للقائه، فقتله في مجدو" (٢مل٢٩:٢٧). ولكن ملك أشبور هزم فرعبون نخبو في موقعة كركميش، "وأخذ من نهر مصر إلى نهر الفرات، كل ما كان لملك مصر" (٢مل٢٤:٧، ٢أخ٥:٢٠).

وفي نبوة إرميا عن مصر، يذكر هزيمة جيش فرعون نخو ملك مصر على نهر الفرات في كركميش" (إرميا ٢٤٠٢و [١٠٠]). كما يذكر "نهر الفرات" أربع مرات عندما أمر الرب إرميا أن يتنبأ على إسرائيل، باستخدام منطقته الكتانية كوسيلة إيضاح لما سيحدث لهم في السبي (إرميا ٢٠١٤-٢). كما أمر إرميا النبي سرايا رئيس المحلة أن يدخل إلى بابل ويقرأ كل الكلام الذي كتبه إرميا عن الشر الآتي على بابل، وقال له: "ويكون إذا فرغت من قراءة هذا السفر أنك تربط به حجراً وتطرحه إلى وسط الفرات، وتقول: "هكذا تغرق بابل ولا تقوم من الشر الذي أنا جالبه عليها" (إرميا ١٥٠٥ – ١٤).

وجاء في سفر الأخبار أن بعض نسل رأوبين سكنوا "شرقاً إلى مدخل البرية من نهر الفرات، لأن ماشيتهم كثرت في أرض جلعاد" (أخ٥:٩).

وكان نهر الفرات حدًا فاصلاً بين بلاد النهرين شرقاً، وسرورية وفلسطين غرباً. وكانت ولاية سورية وفلسطين في أيام الإمبراطورية الفارسية، تسمى عبر النهر (عز٤:١٥/١، ٥:٣و٢:٢،نع٢:٧).

ويذكر نهر الفرات في العهد الجديد في سفر الرؤيا مرتين ، فعندما بوق الملاك السادس ، سمع الراشي صوتاً، "قائلاً للملاك السادس الذي معه البوق: فك الأربعة الملائكة المقيدين عند النهر العظيم، الفرات" (روه:١٢و٤).

ولماً سكب "الملاك السادس جامعه على النهر الكبير الفرات" نشف" ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مسشرق الشعمس" (رو ٢٠:١٦). (يمكن الرجوع أيضا إلى المواد أشور" و "أكد" بالمجلد الأول من "دائرة المعارف الكتابية"، و "بابل" بالمجلد الرابع ، و "سومسر"، و شنعار "بالمجلد الرابع ، "وفسارس" بهذا المجلد، للاستنادة من المعرفة بالحضارات التي قامت في وادي الفرات).

### فراصيم:

الرجا الرجوع الى مادة"بعل فراصيم" في موضعها من "حرف الباء" بالمجلد الثاني من دائرة المعارف الكتابية".

### فرتوناتوس:

اسم يونانى معناه "مبيارك" أو "محظوظ". وكان عضوا بارزاً في الكنيسة في كورنشوس، ولا يُذكر إلا في اكو١٧:١٧، وقد جاء اسمه الثانى في الترتيب بين أسسماء ثلاثة أشخاص أرسلتهم الكنيسة في كورنشوس بخطاب إلى الرسول بولس وهو في أفسس (انظر اكو١٠). وقد كان مجيئهم إلى بولس سبب فرح له، لأنهم جاءوه بأخبار الكنيسة في كورنشوس، كما أدوا له خدمة

ما، إذ يقول للكورنثيين: "لأن نقصانكم هؤلاء قد جبروه، إذ أراحوا روحي وروحكم. فاعرفوا مثل هؤلاء"(اكو١٦:١٧و١٨). ويبدو أنهم حملوا معهم في عبودتهم إلى كورنثوس، رسالة الرسبول بولس الأولي إلى كورنثوس، وهوما يؤيده ختام الرسالة في بعض المخطوطات.

وبعد ذلك بنصو أربعين سنة، يذكر كليمندس شخصا أخر باسم "فرتوناتوس" بين أعضاء الكنيسة في كورنثوس. لكن شيوع الاسم والفارق الزمني، يجعل الجمع بين الشخصيتين موضع شاد.

### فرتيون:

(١) - بلادهم وتاريخهم: لا يذكر هذا الشعب في الكتاب المقدس إلاً مرة واحدة ، حيث كان بين الشعوب التى سمعت الرسول بطرس يعظ يوم الخممسين في أورشليم: فمرتيون وماديون وعيلاميون... (أع٢٠). ونستنتج من ذلك أنهم كانوا من اليهود أو الدخلاء القادمين من مناطق الامبراطورية الفرتية التى كانت تمتد من الفرات غربا إلى حدود الهند شرقاً، وإلى نهر موداريا شمالا، وظلت لمدة قرون منافساً عنيداً لروما، وقد أثبتت ذلك مراراً في ميادين القتال. ولا يرد ذكر للفرتيين في العهد القديم، ولكن كثيراً ما يذكرهم يوسيهوس، وقد لعبوا دوراً بارزاً في تاريخ يوسيهود لوجود مستعمرات يهودية كبيرة في بلاد بين النهرين، ولتدخل الفرتيين في شئون اليهودية بين النهرين، ولتدخل الفرتيين في شئون اليهودية إذ كثيراً ما خضعت لسلطاتهم.

أما أصل بلادهم أن "فرتيا" (بارثيا Parthia) الأصليسة، فكانت مقاطعة صغيرة إلى الجنوب الشرقى من بحر فنزوين بطول نحو ٢٠٠ميل، وعرض نحو ٢٠٠ ميلاً. وهي منطقة خصبة رغم أنها جبلية ، تقع على حدود صحراء فارس الشرقية (وهي تقريباً خراسان الحالية).

ولا نعرف على وجه اليقين الأصول العرقية للفرتيين وإن كان الرأى الغالب أنهم كانوا من

أصل سكيشى أو من الشعوب التتارية. فليس ثمة إشارة تاريخية إليهم قبل عصر "داريوس الكبير" (الأول)، ولكنهم - بلا شك - كانوا بين القبائل التي أخضعها كورش، حيث أن "داريوس" يذكر إخماده لشورتهم على الحكم الفارسي. ويبدو أنهم ظلوا موالين للفرس إلى أن خضعوا للاسكندر الأكبر.

Y-الملوك السلوقيين ولكنهم ثاروا عليهم لحكم ملوك سورية السلوقيين ولكنهم ثاروا عليهم في أيام أنطيوكس الشاني (حوالي ٢٥٠ق.م)، وحصلوا على استقلالهم بقيادة "أرساكس" (Arsachs) الأول الذي أسس الأسرة الأرساكسية التي ظلت في الحكم نصو خمسة قرون، وكانت عاصمته في "هيكاتومبيلوس" (Hecatompylos). ولكن حكمه لم يستمر سوى ثلاث سنوات، وخلفه أخسوه "تريداتس" (Tridates) باسم "أرساكس الشاني" الذي وحد المملكة، وقد أعفاه الصراع بين السلوقيين والبطالمة، من تدخلهما في شئونه حتى عام ٢٧٧ ق.م. حين زحف عليهم "سلوقس الشاني" (كالينيكوس -callinicus)، ولكنه هُزم هزيمة منكرة، وتأيد للفرتيين استقلالهم. واستطاع "أرتابانوس"

لأول (Artabanus) الذي خلف 'أرسـاكس" أن يمد أملاكه غرباً حتى جبال زاجروس. ولكن أنطيوكس الثالث لم يكن ليسمح أن يمر هذا الشعدى بدون عقاب، فقاد حملة ضد "أرتابانوس" وطارده واقتطع جزءاً من أملاك "أرتابانوس" الأصلية. ولكن بعد صراع دام بضع سنوات، استطاع الفرتيون أن يحتفظوا باستقلالهم، مما اضطر معه أنطيوكس أن يعقد معهم صلحاً معترفاً باستقلالهم. وظل السلام بينهما مستتبأ بعض الوقت، إلى أن بدأ "فرأتس الأول" ( Phraatos ) الأول" ( فرأتس الأول" ( المحالم على الأول المحالم الأول المحالم ال التعدى على أملاك الإمبراطورية السلوقية، واصل خليفته "مثريداتس الأول" (Mithridates ١٧٤– ١٣٧ ق.م.) هذه السياسة، فضم لملكته جزءاً من "بكتريا" في الشرق، و "ميديا وفارس وبابل" في الغرب، وكان في ذلك تحد كبير "لديمتريوس الثاني" (Demetrius) ملك سورية، الذي كانت هذه المقاطعات من أملاكه، فرحف ديمتسريوس على فرأتس بجيش عرمرم، ولكنه انهزم وأخذ أسيراً حيث ظل في "فرتيا" بضع سنوات، أحسن فيها فرأتس الثاني معاملته وزوجه أخته. وعندما أراد فرأتس أن يثير نزاعاً مع "أنطيوكس سيدتس"

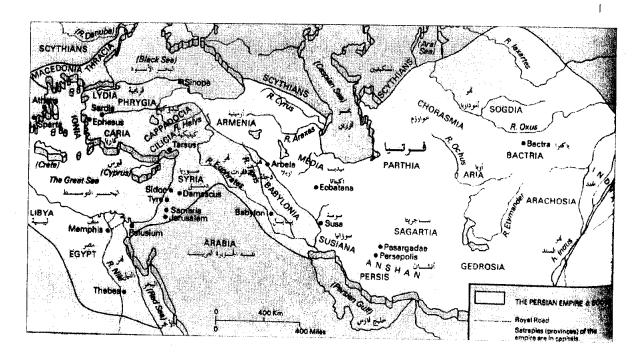

خريطة لفرتيا

(Sedetos)، أطلق سسراح ديمتسريوس وأعساده إلى سورية، لكن نجح أنطيوكس في الحرب في البداية، حبیث کنانت قنواته نصو ۳۰۰٬۰۰۰ رجل، وتزید كثيراً عن قوات الفرتيين، ولكنه هُزم أخيراً وقتل في ١٢٩ق.م. وهلك جيشه. وكانت هذه أخر محاولة من الملوك السلوقيين لاخضاع الفرتيين فاعترفوا بهم القوة المسيطرة على غيربي أسيا. ولكن "فرأتس" وقع في نزاع مع السكيشيين الذين كان قد استنجد بهم لمعاونته في الحرب ضد "سيدتس" وخليفت أيضاً، ولم يمكن التخلص من أولئك البسرابرة إلا عندما اعتلى عسرش الفسرتيين "مشريداتس" (Mithridates) في ١٧٤ ق.م. فيحول "مثريداتس" انتباهه إلى أرمينية التي يغلب أنه استطاع إخضاعها، ولكن مالبث ملكها "تيجرانس" (Tigranes) أن استرد استقلاله، بل وهاجم الفرتيين واستولى على ولايتين من بلاد بين النهرين.

(٣) العلاقة بروما: لم يمض زمن طويل ، حتى احتكت قوة روما الصاعدة بأرمينية وفرتيا. وفي عنام ٢٦ق.م. وصبل القنائد الرومناني الشهنيسر "بومسبي" إلى سسورية بعد أن كان قد أخسطه "مثريداتس" ملك بنطس، فتحالف معه أفرأتس الشالث ضد أرمينية، ولكنه استاء من طريقة معاملة "بومبي" له وفكر في الانقلاب عليه، ولكنه كظم غيظه بعض الوقت، ولكن كان لابد من وقوع الصدام بين القوتين، لأن فرتيا كانت قد أصبحت امبراطورية ولاتستطيع ان تتغاضى عن تدخل روما في شسئون غيربي أسيسا. وكيان طمع "كراسوس" (Crassus) سبباً في نشوب الصراع بين رومنا وفنرشينا فنعندمنا فتستمت الاسبسراطورية الرومانيية بين القناصل الشيلاثة، ووقع القسيم الشرقى من الامبراطورية "لكراسوس" دفعه جشعه إلى إثارة النزاع مع فرتيا. لأنه أراد أن يبز القيصر في الشهرة والثروة بإخضاع فرتيا. فعبر نهر الفرات في ٥٣ ق.م. فكانت في ذلك نهايته، إذ هزم هزيمة نكراء وقُتِل في المعركة وهلك جيشه ، واستولى الفرتيون على أعلام روما التي يعلوها النسر الروماني. وهكذا بدا للعالم أن فرتيا أمنع من أن تُهرَم، فكانت الند القوى لرومنا على مدى ثلاثة قرون. وبعد موت كراسوس، عبر الفرتيون

نهر الفرات وعاثوا فساداً في شمالي سورية ، ولكنهم تراجعوا في العام التالى دون ان يستولوا على شئ من البلاد، وهكذا انتهت الجولة الأولى من الحرب مع روما.

وفي ٤٠ ق.م. - بعد مسعسركسة فسيلبي - غسزا "باكوروس" (Pacorus)- الذي كان ملكاً على فرتيا وقتئذ - سورية مرة أخرى، واستولى عليها مع كل فلسطين، ولم تنج من يده سوى مسور، وأقام "أنشي جونس" على عرش اليهودية بعد أن خلع "هركسانس". وظلت سسورية وفلسطين في يد الفسسرتيين لمدة ثلاث سنوات، ولكن مسجئ "فندتيديوس" (Ventidius) بدأل الأحسوال ، فيطرد الفرتيين من سورية . وعندما عادوا في العام التالي، هزمهم مسرة أخسري وقتل "باكسوروس" فانكفأت فرتيا على نفسها داخل حدودها، والتزمت سياسة دفاعية. كما فشلت محاولة أنطونيوس لإخضاعهم ، كما اضطره صراعه مع أوكتافيوس إلى التخلي عن هذه المحاولة. ولم يستطع الفرتيون انتسهاز فرمسة المسراع داخل الاسبراطورية الرومانية، وذلك لوقوع اضطرابات داخلية في فرتيا نفسها، فقد قامت فيها ثورة بزعامة ترايدس" (Tridates) الذي خلع "أفسر أتس الرابع" عن العبرش، ولكن أفراتس استطاع أن يستبرد عرشه بمساعدة السكيشيين، فلجأ ترايدتس إلى ستورية مع أصنف أبناء الملك، ولكن أوغسطس قيصر أعاده بالافدية ، واستعاد أعلام كراسوس المفقودة، وهكذا عاد السلام بين الامبراطوريتين المتنافيستين، فقد تعلمت كلتاهما أن تصتيرم إحداهما الأخرى. ومع أن النزاع ثار مرة أخرى بخصوص السيادة على أرمينية، إلا أن السلام بينهما ظل مرعياً نحو ١٣٠ سنة، أي إلى عصبر تراجان.

ولكن لم تكن فسرتيا تستسمتع بالسلام في الداخل، إذ كثرت المنازعات على العرش، ولم يكن زمن الحكم يطول بالملوك. وقسد طرد "أرتابانوس الشالث" (١٦-٤٢م) مرتين من المملكة، ثم استعاد عرشة في المرتين. وفي أيامه حدثت مذبحة رهيبة لليهود في مستعمراتهم في بلاد بين النهرين، كما

يروى يوسيفوس. وقد انتهى النزاع حول أرمينية في أيام نيرون بصورة مرضية للطرفين، ودام السلام بينهما لمدة خمسين عاماً.

ولكن مطامع تراجان (Trajan) جعلته يخرج على السياسة التي رسمها أوغسطس قيصر، وتمسك بها غالبية الأباطرة بعده، وهي عدم توسيع حدود الامبراطورية. فبعد معركة "داشيا" (Dacia) وجُّه تراجان التفاته إلى الشرق وعزم على غزو "فرتيا" وحاول ملك فرتيا "كوزروس" (Chosroes) أن يسترضى تراجان بإرسال سفارة إليه حاملة هدايا ثمينة وعروض للسلام، ولكن تراجان رفضها ونقد أغراضه، فاستولى على أرمينية وأعالى بلاد بين النهرين وأديابين (أشور) وطيستفون (المدائن) العاصمة، ووصل إلى الخليج الفارسي، ولكنه اضطر للتراجع لقيام ثورات في مؤخرته، كما أنه لم يستطع فتح حصن "هاترا" (Hatra). ولكن استطاع الاسبسراطور هادريان استعادة هذه الولايات. ولم يرد الفرتيون على هذا الهجوم إلا في عهد "أوريليوس" (Aurelius) فاكتسحوا سورية. وفي ١٦٢م أرسلت لهم روما "لوكيوس فروس"



صورة لفرسان فرتيين

(Lucus Verus) لتأديبهم، فأوقع بهم أشد الضربات التي أصابتهم حتى ذلك التاريخ، وهكذا بدأ نجم فرتيا في الأفول، ولم يعد الرومان يجدون منها ما كانوا يجدونه من صلابة ومقاومة فيما مضى. وقد أرسل الامبراطوران ساويرس(Seuerus) وكاراكلا (Caracalla) حملات إليها، استطاعت الأخيرة أن تستولي على العاصمة وأن تذبح سكانها. ولكن بعد

اغتيال" كاراكلا، حارب خليفته "ماكرنوس" (Macrinus)الفرتيين في معركة استمرت ثلاثة أيام في نصيبين"، انهزم فيها واضطر أن يعقد معهم صلحاً بعد دفع تعويضات كبيرة.

(3)-سقوط الامبراطورية: كان هذا هو آخر إنجاز للفرتيين، إذ يبدو أن "أرتابانوس" قد خسر كشيراً في صراعه مع الرومان، ولم يستطع أن يضمد شورة الفرس بزعامة "أرتحشستا" الذي قضى على الامبراطورية الفرتية، وأقام محلها الامبراطورية الفارسيسة تحت حكم الاسرة الساسانية (في ٢٢٦م).

(٥)- تراثها الثقافي: لميكن الفرتيون شعباً صاحب ثقافة بل كانت عظمتهم خواء من الثقافة، رغم أنهم استخدموا- إلى حد ما- بعض ما خلفته الثقافة اليونانية في المناطق التي استولوا عليها من إمبراطورية الاسكندر الأكبر، فلم يكن لهم تراث قومي- في حدود ما نعلم- بل استخدموا للغة اليونانية في كتابتهم، وفي سك عملتهم. كما كانوا يعرفون العبرانية والسريانية. وقد نقش الملوك المتأخرون اساطير سامية على عملاتهم. ويقال إن يوسيفوس كتب تاريخ الحرب اليهودية بلغته القومية لأجل القراء من الفرتيين. ويبدو الحكم الذاتي، طالما ظلت تدفع الجسزية، وتمدها بالقوات الضرورية.

وقد اشتهر الفرتيون باستخدام الخيل في الحرب، فكانوا فرساناً ماهرين في الكر والفر، وكانوا يدورون حول الأعداء ويرمونهم بالسهام عن يمينهم وشمالهم، بل ومن خلفهم.

### فرث:

الفرث بقايا الطعام في الكرش، فكان ثور ذبيحة الفطية عند تقديس الكهنة، يحرق لحمه وجلده وفرثه بنار خارج المحلة (ضر٢٤:٢٩، انظر ٤٤:٨،١١:٤٧). كما أن البقرة الصمراء كان "يحرق جلدها ولحمها ودمها مع فرثها"

(عد١٩:٥٠٧) لأنها ذبيحة خطية.

ويقول الرب على لسان ملاخى النبي للكهنة إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجداً لاسمي .. هانذا انتهر لكم الزرع وأمد الفرث على وجوهكم، فرث أعيادكم، فتنزعون معه (ملا٢٢)، تاديباً لهم على ريائهم.

### فرح:

فرح فرها: سرَّ وابتهج. والفرح - سبواء في العهد القديم أو في العهد الجديد- سمة من سمات المؤمنين أفراداً وكنيسة، فهو صفه وليس مجرد انفعال، وأساسه هو الله نفسه، فليس ثمة فرح حقيقى إلا وهو في الله ومنه (مز١٢:١١، في٤:٤، رو١٢:١٥)، فهذا ما يميز حياة المؤمن على الأرض (بط ١٨:١١). كما أن المؤمن يتطلع إلى فرح الوجود مع المسيح في السماء إلى الأبد (انظر رو١٠).

(۱)-الفرح في العهد القديم: كانالفرح يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة القومية والدينية لإسرائيل، وبخاصة في العببادات والمواسم والأعياد(تث١٠:٢و)، والاحتفال بالانتصار (اصم١٠:٢)، وعند مسسح الملوك (امل١:٩٣و.٤، المل١:١٠). والسمة الغالبة على سفر المزامير هي الفرح سواء في العبادة الجماعية (التي كانت تسركسز أساساً في الهبيكل-انظر مسئلاً مز٤٤٤٠١،١٢٦،٢٠١٠) أو في التعبد الشخصي (مز٢١٠٨و،٤٤٤٤).

ويقول نحميا للشعب: "لاتصانوا لأن فرح الرب قوتكم" (نع١٠٠٨).

كما يربط إشعياء النبى الفرح بملء خلاص الله (إش ١٩٠٤: ١١٠١٠: ١٠٠١). فالله منصدره وغنرضه (منز ١٤:١١٩٠)، والفنرح بكلمنة الله (منز ١٤:١١٩) وبمواعيده (مز ٢٠٠١٠).

(۲)- القرح في العهد الجديد: تربط الاناجيل
 الشلاثة الأولى الفرح بالبشارة بالإنجيل، كما عند

مولد المخلص(لو۲۰:۱)، وعند دخول المسيح الطافر إلى أورشليم (مر۲۱:۹و،۱، لو۲:۳۷)، وبعد القيامة (مت۸۲:۸).

وفي الإنجيل الرابع نجد أن يسبوع هو الذي يمنح الفسرح (يوه١:١٧،١٤١٦). ويتحقق الفرح بالشركة العميقة للمؤمنين معه (انظر مثلاً يوه ٢٢٠). وكانت مسرة المسيح في عمل مشيئة الأب (يوه:٣٤، انظرمسز ٤٤٠)، وقسد ذهب إلى المسليب من أجل السبرور الموضوع أمامه (عب٢١٠٢).

وفي سفر أعمال الرسل، نجد الفرح سمة معيزة للكنيسة الأولى، فهو يصاحب امتلاء التلاميذ بالروح القدس (أع ٢٠١٣)، وفي المعجزات التي كانت تجرى باسم المسيح(أع٨٠٧٥٨)، وعند سماع أخبار تجديد الأمم (أع٥١٠٣،٢٠١١). وكذلك في الاجتماع لكسر الخبز (أع٢٠٤٤). وملكوت الله "بر وسلام وفرح "في الروح القدس" (رو١٤٠٤٤).

ويستخدم الرسول بولس كلمة "قرح" في ثلاثة وجوه:

(۱) - النصوفي الإيمان من جانب أعضاء جسد المسيح، وبخاصة الذين جاء هو بهم للمسيح، فكانوا سبب فرح له، ويصفهم بالقول: "فرحنا وإكليل افت خارنا .. مجدنا وفرحنا" (١٠٣١ع،١١٤ع، انظر أيضاً في٢٠:٢).

(۲) قد يأتى الغرح نتيجة الآلام والأحزان من أجل المسيح (رو۱۲:۱۲و،۲،۱کو۲:۱،کو۱:۲،۸ أيضاً أع،۱۶۱،۲بط۱۳:۶مب،۲:۱۳...الخ) مستى كانت من الرب وليست من ذواتنا.

(٣)- إن الفرح نفسه- في الحقيقة- هو من ثمر الروح القدس (غله ٢٢٠). وهو ينبع من المحبة، محبة الله لنا ومحبتنا له، ولذلك يجمع الرسول بولس بينه وبين المحبسة في ثمر الروح. ولكن حيث أن القرح عطية ، فان الخطية تستطيع أن تحرمنا من التمتع به، رغم

أن لكل مؤمن نصيب في فرح المسيح، بالسير معه كل يوم والنمو في معرفته (اتسه:١٦، في،١٠٤٤٤،١٢بط(٨٠). والرب يسريد أن يكون فرحنا كاملاً (بو٢٤:١٦).

### فردوس-فرادیس:

كلمة "فردوس" مأخوذة عن "الفارسية"، وهي تكاد تكون بنفس اللفظ في العبرية وتعنى "جنة ذات أسوار". وكان زينفون (Xenophon) الفيلسوف اليوناني هو أول من استعار هذه الكلمة للغة اليونانية للدلالة على المدائق الغناء والمتنزهات التي غرسها ملوك فارس ونبلاؤها. وقد استخدمت الترجمة السبعينية هذه الكلمة للتعبير عن "جنة عدن" (تك؟٨). وأصبحت منذ القرن الثالث قبل الميلاد تستخدم للدلالة على أي حديقة أو بستان جامع.

وقد وردت كلمة 'فيردوس' ثلاث ميرات في العهد القديم، وثلاث مرات في العهد الجديد.

### (١)-في العهد القديم:

(۱) - يقول الملك سليمان: "بنيت لنفسى بيوتاً، غرست لنفسي كروماً. عملت لنفسي جنات وفراديس وغرست فيها أشجاراً من كل نوع ثمر (جا٢:٤٥) للدلالة على عظمته.

(۲) - ويصف عريس النشيد عروسه بالقول:
 "أختى العروس جنة مغلقة، عين مقغلة، ينبوع مختوم. أغراسك فردوس رمان مع أثمار نفيسة" (نش١٢:٤٥٥).

(٣)- يقول نحميا إنه طلب من الملك أن يعطيه رسالة إلى أساف حارس فردوس الملك، لكى يعطينى أخشاباً لسقف أبواب القصر الذى للبيت ولسور المدينة، فأعطاني الملك حسب يد إلهي الصالحة عليُّ" (نح٢:٧و٨).

### (ب)-في العهد الجديد:

(١)- عندما قال اللص التائب للرب يسوع

وهومسعلق على الصليب: "أذكسرنى يارب متى جنت في ملكوتك: فقال له يسبوع: "الحق أقسول لك: اليسوم تكون مسعى في الفسردوس" (لو٢٢:٢٥و٣٥). وواضح من هذا أن الرب استضدم كلمة "فردوس" للدلالة على المكان الذى تذهب إليه أرواح المؤمنين عقب الموت مباشرة، وهو ما يتفق تعاماً مع المثل الذى ذكره الرب يسبوع المسيح عن المغنى ولعسازر، حسيث نقسراً أن الملائكة الحملت لعازر إلى حضن إبراهيم، وهو تعبير آخر عن الفردوس، أما الغنى فذهب إلى مكان العذاب (لو٢١:١٩-٢٢).

(Y) - ويقول الرسول بولس: "إنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها، ولا يسوغ لانسان أن يتكلم بها" (٢كو٢٠:٤). وقد ذكر قبل ذلك مباشرة أن هذا الاختطاف كان "إلى السماء الثالثة" (٢كو٢:٢).

(٣)- ويقول الرب لملاك كنيسة أفسس: "من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التى في وسط فردوس الله" (رو٢:٧)، في إشارة واضحة إلى رد الإنسان إلى مكان الراحة والسلام والشركة مع الله التى فقدها أدم وحواء بالسقوط، فطردا من "جنة عدن" ومعناها "جنة المسرة" (تك٣:٤٢).

ونجد وصفاً لهذا الفردوس المسترد في الأصحاح الأخير من سغر الرؤيا، حيث نقرأ: "وأرانى نهراً صافياً من ماء حياة لامعاً كبلور خارجاً من عرش الله والخروف ... وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع اثنتى عشرة ثمرة وتعطى كل شهر ثمرها. وورق الشجرة لشفاء الأمم. ولا تكون لعنة ما في ما بعد. وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه. وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم . ولا يكون ليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الأبدين" (رؤ٢٢٠١-٥).

# فرز - أفرز:

فرز الشئ: ميزه ونحاه، وأفرز الشئ: أخرجه (انظر تك ٢٠:٣٠و،٤). وقال موسى لقورح وجماعته : "أقليل عليكم أن إله إسرائيل أفرزكم من جماعة إسرائيل ليقربكم إليه؟" (عد١٠١٦- انظر أيضاً تث٠٤٠٠).

وأمر الرب بني إسرائيل قائلاً: "تفرز لنفسك ثلاث مسدن في وسط أرضك التى يعطيك الرب إلهك لتمتلكها... لكى يهرب إليها كل قاتل"، قتل نفساً سهواً" (تث ٢:١٩-٧،عده؟: ١٥/١).

وعندما نمت الكنيسة الأولى في أنطاكية، وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس: أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه (أع١٠٢و٣)، ولذلك كان يلذ للرسول بولس أن يقول إنه "عبد ليسوع المسيع المدعورسولاً، والمفرز لإنجيل الله (رو١:١،انظرايضاً غلا١٥٠).

ولما وجد الرسول بولس مقاومة شديدة من اليهود في أفسس، "اعتزل عنهم، وأفرز التلاميذ محاجاً كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانس" (أع١٩٩).

أما عن الفرز في التأديب الكنسي، فالرجا الرجوع إلى مادة "عزل" في موضعها من المجلد الخامس من "دائرة المعارف الكتابية".

### فرز - إفريز - أفاريز:

الإفريز هو ما يبرز عن جدران العمائر أو اللبانى في هيئة حافة أفقية. وعندما بنى سليمان بيتاً لابنة فرعون التي تزوجها، غشى حوائطه بحجارة كريمة منحوتة "منشورة بمنشار من داخل ومن خارج، من الأساس إلى الإفريز" (١مل١٠٨:٨).

### فرزيون

والكلمة في العبسرية تعني "قسرويين" أو

'فلاحين'، وكان الفرزيون من أوائل الشعوب التى استوطنت أرض كنعان منذ عصور سابقة لعصر إبراهيم (تك٢٠:١٥،٧:١٣، انظر أيض الم ٢٠:٠٣،

وعندما دخل بنو إسرائيل إلى أرض كنعان، كان الفرزيون يقطنون في المنطقة الجبلية التي وقعت فيما بعد في أنصبة أسباط أفرايم ومنسى ويهوذا (يش ٢:١١، ١٥:١٧، قض ٤٤٠).

وقد أوصى الله بنى إسرائيل أن يبيدوا هذه الشعوب (تش٧:٢) وألا يتزاوجوا معهم (تش٧:٢)، لئلا يقروهم بعبادة آلهتهم ويجعلوهم يبتعدون عن الله، فيحمى غضبه عليهم ويهلكهم (تش٧:٤). وقد كشفت الصفريات الأثرية عن أن تلك الشعوب وصلت إلى الدرك الأسفل في ممارساتها الجنسية فجلبوا الدمار على أنفسهم بانغماسهم في الفساد.

ولم يقم بنو إسرائيل بإبادة الشعبوب، بل تزاوجوا معهم (قض٣:٥و٦)، مما أدخل عبادة الأوثان إلى إسرائيل، فسسمح الله لتلك الشعبوب أن تستعبد بنى إسرائيل مراراً عديدة في زمن القضاة . ولكن عندما كانوا يرجعون إلى الرب ويصرخون إليه، يقيم لهم مخلصاً يخلصهم.

وفي أيام سليمان جعل منهم الملك عبيداً تحت التسخير(امل٩٠٠١و٢،٢١أخ٨:٧و٨).

وبعد العودة من السبى البابلى ، في أيام عزرا، كان الفرزيون لا يزالون في البلاد ويشكلون خطراً على العائدين من السبي، لأن الشعب والكهنة واللاويين لم ينفصلوا عن رجاسات تلك الشعوب، بل"اتخذوا من بناتهم لأنفسهم ولبنيهم واختلط الزرع المقدس بشعوب الأراضي" (عز٩:١و٢).

وكان يُظن أنه أطلق عليهم اسم "فسرزيين" أي "قرويين" تمييزاً لهم عن القبائل البدوية، ولكن لم يعد هذا الافتراض مقبولاً الآن، وأصبح الرأي الغالب الآن أنهم كانوا شعباً محدداً، إذ يذكرون مع سكان كنعان بعامة (تك ٢٤/٧:١٣٤،١٣٤،١١لخ).

ويذكرون مع الكنعانيين والحشيين والأموريين والأموريين والحسويين واليبسوسيين (خر ١٠٤٥و١٧، يش١٠١٠ ١٢٠٣و٢١٠١٢)، ومع الرفسائيين (يش١٠٤٠).

ومن العلماء من يرى - من الدلائل الثقافية واللفوية - أن اسم "الكنعانيين" كان يُطلق على المسامسيين الغسربيين، وأن اسم "المفسرزيين" على الساميين الشرقيين، كما يبدو من ذكرهم مع الحثيين وليس مع الفسطينين ولا مع الياوانيين. إنهم لم يكونوا من الجنس الأرى، بل كانوا ساميين. كما أن ذكرهم مع الأموريين (خر١٨و١٧) يدل على أنهم - على الأرجح- كانوا منفصلين عن الأموريين باستيطانهم إلى الغيرب منهم. ولكن ذكرهم مع الرفائيين (تك٢٠:١٠،يش١٥:١٧) يثير جدالاً حول ما إذا كان موطن الفرزيين في شرقى الأردن، أو أن مسوطن الرفسائيين كبان في غيربي الأردن، وهو مسا يبدو أنه الأرجع، حيث أن قرائن العهد القديم تدل على أنهم كنانوا يسكنون المناطق الجبلية غربي الأردن وشسمالي البحسر الميت بين "بيت شان" (بيسان) وبازق" (خرابة إبزق) في استداد إلى قاعدة سلسلة الجبال، أي أنهم كانوا يقطنون في المنطقة التي وقعت في نصيب سبط منسى وفي جزء من نصيب سبط أفرايم ولم يعشر حتى الآن على هذا الاسم في أي وثائق خارج العهد القديم.

### فرس- فرسين:

الرجاء الرجوع إلى مادة "تقيل وفرسين" في موضعها من "حرف التاء "بالمجلد الثاني من "دائرة المعارف الكتابية".

### فرس(خيل):

الرجا الرجوع الى مادة "خيل" في موضعها من حرف "الخاء" بالمجلد الثالث من "دائرة المعارف الكتابية".

# فرس-فارس-فرسان:

القارس هو الماهر في ركوب الخيل، أن المحارب على ظهر فرس، وهو الاستعمال الغالب في الكتاب

المقدس. وكان الإسرائيليون من أواخر الشعوب في استعمال الخيل في القتال. وغالبية الإشارات في الكتاب المقدس كانت للفرسان في جيوش الأعداء. وكان الأشوريون أول من استخدموا الخيل في الحرب، استخدموها أولاً في جر العربات الحربية ثم في سلاح الفرسان. وكثيراً ما أشار الانبياء في العهد القديم إلى فرسان الأشوريين.

وهتاف أليشع النبى عندما صعد عنه إيليا، بالقول: "ياأبي مركبة إسرائيل وفرسانها!" (٢مل٢:١٢، انظر أيضاً ٢مل٢:١٤)، كان إشارة إلى تأثير إيليا وأليشع وقوة صلاتهما التي كانت تفعل ما لا تستطيع الجيوش أن تفعله.

وقد أرسل يهورام الملك فارساً وراء آخر للقاء "ياهو" في مركبته، فضمهما "ياهو" إليه (٢مل١٠٤٠ - ١٩). وعندم الرسل "كلوديوس ليسياس" الرسول بولس من أورشليم إلى فيلكس في قيصرية، أرسل معه مئتى عسكرى وسبعين فارساً ومئتى رامح لحراسته (أع ٢٢:٢٢ - ٢٠).

ويذكر يوحنا الرائي أنه عندما فتح الضروف الفتم الأول ، رأى "فرساً" أبيض والجالس عليه معه قوس وقد أعطى إكليلاً وخرج غالباً ولكى يغلب" (رو٦:١و٢)، فكان الفرس الأبيض رمزاً للغلبة والانتصار (انظر أيضاً زك١٠٦/٤،٣٥).

ولما فتح الختم الثاني، خرج "فرس آخر أحمر وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض، وأن يقتل بعضهم بعضا، وأعطى سيفاً عظيماً" (رو٦:٣٠٤)، فكان الفرس الأحمر رمزاً للحرب والقتال وسفك الدماء (انظر أيضاً زك٢:٦،٨:١).

ولما فتح الضم الشالث، خبرج "فبرس أسبود، والجالس عليه معه ميزان في يده" (رو٢:٥)، فهو يرمز للمجاعة (انظر أيضاً زك٢:٢و٦)

ولما فتح الختم الرابع خرج "فرس أخضر والجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه، وأعطيا سلطاناً على ربع الأرض أن يقتلا بالسيف والجوع

والموت وبوحوش الأرض (رو٦:٧و٨).

#### فرساوس:

وهو ابن فيليب الثالث ملك مكدونية وخليفته على العسرش في ١٧٨ ق.م. وكسان أخسر ملوك مكدونية، فقد بدأ الحرب مع روما في ١٧١ق.م. وهزمه "أيمليوس بولس" (Aemilius Paulus) في معركة "بدنا" (Pydna) في ١٦٨ ق.م. وأخذه أسيراً فمات في الأسر في روما. وهكذا أصبحت مكدونية ولاية رومانية. وقد وصل خبر انتصار الرومان عليه وعلى غييره من الملوك، إلى يهوذا المكابي، فرأى أن الرومان ذوو اقتدار عظيم ويعزون كل من انضم إليهم، فأرسل سفارة إلى روما وعقد معها حلفا (١مك١٠/٤-٢٢).

#### فرسكا:

وهو اسم آخر "لبريسكلا" فالرجا الرجوع إلى "بريسكلا" في موضعه من حرف "الباء "من "دائرة المعارف الكتابية".

## فُرُش:

اسم عبرى معناه "فحمل" أو"فرز"، وهو اسم أحد ابني ماكير بن منسى اللذين ولدتهما له معكة (١١٤/١٦٤).

### فرش-فراش:

الرجا الرجوع إلى مادة "سرير" في موضعها من حرف "السين" بالمجلد الرابع من "دائرة المعارف الكتابية".

#### فرشنداثا:

اسم فارسي لعل معناه "المعطّى بالصلاة"، وهو اسم أول الأبناء العشرة لهامان بن همداثا الأجاجى عدو اليهود الأبناء العشرة بعد انقلاب الأمر على هامان، في نفس اليوم الذي كان محدداً من هامان لإبادة اليهود (اسه:٥-١٠).

#### فرض- فريضة:

(۱) - فرض الأمر فرضاً: أرجبه والفريضة هي ما أوجبه الله على شعبه وأمرهم بحفظه (تك٢٠:٥، غر٥:٥٠ و٢٠.١٠/١٠ و٢٠.١٠ وأد ١٩٠١ و ٢٠،١٩٠١ و المناخ). وكانت جميعها "فرائض وأحكام عادلة" (تش٤:٨)، وأنذرهم الرب بالقصاص الشديد إن لم يسمعوا له، ورفضوا فرائضه وأحكامه (لا٢٢:٤١ و١٥)، وهو ما أوقعه بهم فعلاً (٢٨ل٠:١٨-٣٠، ٢١ خ٢٣:٢١ و١٧).

ويقول الرسول بولس إن الرب يسوع المسيع:

"محا الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضداً
لنا، وقد رفعه من الوسط مسمراً إياه بالصليب"
(كو٢:١٤٥٥، انظر أيضاً أف٢:١٥). إذ كان للناموس
"فبرائض خدمة ... قائمة بأطعمة وأشبربة..
وفرائض جسدية فقط موضوعة لوقت الإصلاح"
(عب ١٤٠٥٠١).

ولم يعد المؤمنون الآن مقيدين بهذه الفرائض، إذ يقول الرسول: "إذاً إن كنتم قد متم مع المسيح عن أركان العالم، فلماذا كأنكم عائشون في العالم تفرض عليكم فرائض ... حسب وصايا وتعاليم الناس؟" (كو٢٠:٧-٢٢).

(۲)- والفريضة هي الحصة المفروضة نصيباً للإنسان، فقد كان للكهنة المصريين فريضة من قبل فرعون ، فلم يضطروا لمبيع أرضهم للحصول على قوتهم في أثناء سنى الجوع (تك٧٤:٢٧). وكذلك كان لكهنة بني إسرائيل (خر٢٩:٢٨،انظر ايضاً لا٧٤:٢٥، أمرة ١٥٠٣١،٥٠٨).

وقال يوحنا المعمدان للعشارين: "لا تستوفوا أكثر مما فرض لكم" (لو١٣:١٣).

## فرض-فرضة:

(۱) - الفُرضة من البحر: محط السفن. وتقول دبورة في ترنيمتها: "أشير أقام على ساحل البحر، وفي فرضه سكن" (قضه:۱۷).

(Y) - الفرضة من الحائط ونحوه: الفرجة، وكان على بنى مرارى حراسة "ألواح المسكن وعوارضه وأعمدته وفرضه وكل أمتعته وكل خدمته، وأعمدة الدار حواليها وفرضها وأوتادها وأطنابها" (عد٢:٣و٧٦:٤/٣و٢٧)، والمقصود "بفرضها" هي القواعد التي كانت تقوم الألواح والأعمدة عليها، وتثبت في تجويف أو فرجة في هذه القواعد . والكلمة العبرية المترجمة "فرضة" هي نفسها المترجمة "قواعد" في سفر الخروج (في الاصحاحات ٣٦،٣٥،٢٧،٢،

## فرط-أفرط:

فرط في القول :عجل وأسرع . وأفرط : جاوز الحد في قول أو فعل. وجاء في الشريعة : 'إذا حلف أحد مفترطاً بشفتيه للإساءة أوللاحسان من جميع ما يفترط به الإنسان (لا ٥:٥)، أي تعجل في القول بفير روية (انظر أيضاً (مز٢٠١٠، ٢٢:١م٥٢٠).

ويقول الرسول بولس للكنيسة في كورنثوس أن يسامحوا ويعزوا الأخ الذى حزن حزناً شديداً على خطيت، "لثلا يُبتلع، مثل هذا من الحزن المفرط" (٢كو٢٠:٧) أي الحزن الذي جاوز الحد.

ويقول عن نفسه: "لئلا أرتفع من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد" (٢٤٧٢:٧)، أى من كثرة ما وصله من إعلانات. كما أنه كان قبل تجديده يضطهد "كنيسة الله بإفراط" (غل١٠٣١)، أى إنه كان يُسرف في اضطهادها.

#### فرعتون-فرعتونى:

اسم عبرى معناه 'ارتفاع أو قمة'، وهو اسم مدينة كانت في أرض أفرايم في جبل العمالقة، وكان منها "عبدون بن هليل الفرعتونى" الذى قضى لإسرائيل ثمانى سنين. وفي تلك المدينة دفن أيضاً (قض١٠٤٠١٠-١٠). كـما كان منها 'بنايا الفرعتونى" أحد أبطال جيش داود (٢صم٢٠٢٠ الخ١٠٤٠٢/٣١٠١). ولعلها هي بلدة "فارعاتا"

الواقعة على بعد نصو سنتة أمينال إلى الجنوب الغربي من نابلس (شكيم).

كسا يرى البعض أنها هى نفسها مدينة "فرعتون" إحدى المدن التى قام بتحصينها بكيديس القائد السورى في أيام حروب المكابيين (امك ١٠.٥).

#### فرعوش:

اسم عبرى معناه "برغوث"، وكان رأس عائلة رجع منهم ألفان ومئة واثنان وسبعون مع زربابل (عسز۲:۲، نح٤٠٠). ثم رجع منهم من بني شكنيا ذكريا ومعه من الذكور مئة وخمسون (عز٨:٢). كما أن البعض منهم كانوا متزوجين بنساء أجنبيات "وأعطوا أيديهم لإخراج نسائهم مقربين كبش غنم لأجل إثمهم" (عز٠١:١٩٥٥).

وقد اشترك فدايا بن فرعوش في ترميم السور في عهد نحميا (نح٣٠٥). كما كان البعض منهم بين الذين ختموا الميثاق مع نحميا (نح ١٠١٠د١٤).

#### فرعون:

كلمة مصرية معناها "البيت الكبير"، وكانت لقباً لملوك مصر قديما

(أولاً) أصل الاسم وتليخه: ظهر لقب البيت الكبير" في أيام الدولة القديمة للدلالة على القصر الذي كانت القصر الذي كان يقيم فيه الملك، والذي كانت تحكم منه البلاد، مثلما يقال الآن "البيت الأبيض" لمقسر رئيس الولايات المتصدة الأمريكية، أو كما كان يُطلق "الباب العالي" على قصر سلطان تركيا، ومنه كانت تصدر القوانين والأوامر.

ثم في عنصسر الدولة الصديثية (حنوالي ١٥٥٠-١٠٧ ق.م.) إستُخدم اللقب بوضوح للدلالة على شخص الملك نفسه، على الأقل في

الوثائق المكتوبة. وفي ذلك العهد- كما من قبله ومن بعده - كان لملوك مصر أسماء شخصية (مثل أمينوفيس ورمسيس وتحتمس وغيرها)، باعتبار أن الملك ابناً للإله "رع" مسيوقاً بأربعة ألقاب، مثل "ملك مصر العُليا والسفلي، ثم يأتى الاسم الشخصي، وكنان الاسم يُكتب داخل إطار يعرف بأسم "الضرطوشية". ، ومع أن هذه الأسماء الرسمية كانت تُستخدم دائماً في الأغراض الرسمية، وفي توقيع الوثائق، فإن اللقب الذي كان أكشر شبيوعاً في مثل هذه الوثائق وفي الأحاديث اليومية، هو كلمة "فرعون"، فمثلاً كتب عمال طيبة الغربية إلى "فرعون سيدنا الصالح"، وهكذا. ونجد أسفار العهد القديم، حتى زمن سليمان، تتبع هذه العادة الشعبية، فتستخدم اللغب "فرعون" مشفوعاً عادة بالعبارة العبرية "ملك مصر".

وابتداء من الأسرة الثانية والعشرين، بدأ المصريون في إضافة الاسم الشخصى لفرعون الى لقبية "فرعون". فقد وجد اسم "فرعون شوشنق" منقوشاً على لوح حجرى في الواحات الداخلة، لعله يرجع إلى عصر "شوشنق" الأول مؤسس الأسرة الثانية والعشرين، والمذكور في الكتاب المقدس باسم "شيشق" (امل١٠:٠٤، في الكتاب للقدس باسم "شيشق" (امل١٠:٠٤، ذكر العهد القديم لأسماء ملوك مصر في الألف نكر العهد القديم لأسماء ملوك مصر في الألف الأخيرة قبل الميلاد، مثل: "فرعون نخو" (٢مل ٢٩:٢٠) "وفرعون حون حور "مل (إرمياع:٠٠).

(ثانيا) دور فرعون في الحكم: كان دور الملك جوهرياً للحضارة وللمجتمع في مصر القديمة، فكان فرعون عند شعبه إلها بين الناس، وإنساناً بين الآلهة، فهو بشر يشغل مركزاً الهياً، وهو الوسيط بين شعب مصر والآلهة في الكون. ففي العصور المبكرة كان الملك نفسه إلها مستجسداً على الأرض، وبضاصة الإله "حورس" معبود مصر العليا، ولكن بمرور الزمن اهتزت مكانته كإله، وأصبح يقال عنه إنه "ابن رع" أي أنه أصبح إلهاً من الدرجة

الثانية بعد أن كان إلها مستقلاً وفي عهد الدولة الحديثة، كان فيرعبون يُعتب منفذاً لقسرارات أو خطط هذا أو ذاك من الألهسة، وبخاصة الإله أمون. وفي كل العصور كان على الملك باعتباره ممثلا للآلهه وحاكماً لمصر، أن يصبون العبدالة، ويحفظ النظام ، ويضمن استقرار المجتمع الذي تسموده العدالة. وباعتباره ممثلاً للشعب المصرى أمام الآلهة، كان فرعون يعتبر رئيس الكهنة الوحيد لآلهة مصر، ومن هنا كان وجوده الدائم - فيما لايعد من المناظر- في المعابد، يقدم القرابين للآلهة. ولكن عملياً، كان رؤساء الكهنة من البشر، يقوملون بهذه الخدمة، ولا يقوم بها فرعلون بنفسه إلا في الأعياد الكبيري. فيمشلاً كيان "رمسيس الثاني" يقوم بالخدمة في الاحتفال بعيد الإله أسون في طيبة، في بداية حكمه، وقبل تعيين رئيس كهنة جديد لأمون.

وكان فراعنة مصر من أكثر الملوك استقراراً على العرش، فقلما حدثت انقلابات أو ثورات داخلية. ولعل السبب الرئيسي في ذلك، كان رسوخ التقاليد، وبخاصة الرابطة الدينية بين أى فرعون وسلفه. فكان الدفن السليم لسلفه هو أول واجب على الملك الجديد، كما فعل "حورس" لأبيه "أوزوريس"، بغض النظر عن العلاقة الحقيقية بين الملك الجديد وسلفه. فكان الملك الجائس على العرش تجسيداً للإله "حورس". وعندما يموت يتحد بأوزوريس" في عالم الأموات المطوبين، وينضم إلى زمرة الأسلاف. فكان "للملوك السابقين" (أي كل الملوك الأموات) دور حيوي في العبادة اليومية في الهيكل، لارتباطهم بالآلهة لخير مصر.

ولعلنا نجد في هذا، الخلفية لما جاء في سفر الخروج (۱:۷)، من قول الرب لموسى: 'أنا جعلتك إلها لفرعون" وكذلك: 'أجتاز في أرض مصر ... وأصنع أحكاماً بكل ألهة المصريين" (خر١:١٢). ولعلنا نرى في قول مشيرى فرعون عنه "أنا ابن حكماء، ابن ملوك قدماء (إش١١:١٩) صورة للهالة التى كانت تحيط بفرعون في العصور المتأخرة ومن قبلها بكثير (كان إشعياء معاصراً للأسرات

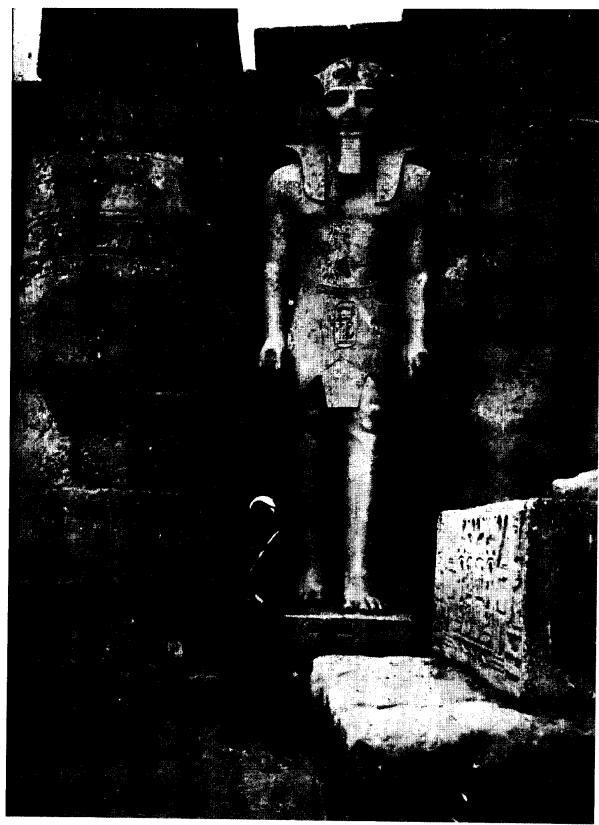

صورة تمثال لرمسيس الثاني

من الثانية والعشرين حتى الخامسة والعشرين).

# (ثالثا)- القراعنة المذكورون في الأستقار المقدسة:

(۱) في رعيون في زمن إبراهيم، (تك١٠:١٠-٢٠). لو أن إبراهيم عياش في أواشل الألف الشانية قسبل الميالاد (...٠٠-١٠٨٠، ق.م.) في معنى ذلك أنه كان معاصراً لملوك الدولة الوسطى، وعلى الأرجع لملوك الاسرة الشانية عيشرة (١٩٩١-١٩٧١ق.م)، أي أنه كان معاصراً لاحد الملوك الذين كيان معاصراً لاحد الملوك الذين كيان معاصراً لاحد الملوك الذين كيان المعاصراً المدولة المينيم حيات (من الأول إلى الرابع)، أو باسم "سييزوستسريس" (من الأول إلى الرابع)، أو الشالث) وكانت عاصمة مصر في ذلك العصصر "إتيت تاوي" إلى الجنوب من العيد من منف. كما كان لفرعون قصر بالقرب من أرض جاسان.

(Y) فرعون في زمن يوسف: (تك٣٧-.٥).

لو أن يوسف عساش حسوالي ١٧٠٠ ق.م.

فيكون قد عاصر الأسرة الثالثة عشرة، أو
أوائل عصر الهكسوس (الأسرة الضامسة
عشرة)، فيكون معنى ذلك أن الملك الذي
استوزره كان أحد ملوك الهكسوس، ويرجع
أنه "أبوفيس" كما يذكر المؤرخ اليوناني
"سنكلوس" (Syncillous)

(٣) - فرعون الاضطهاد: (خر٢،١). ويتوقف تصديده على معرفة تاريخ الخروج، فلو كان فرعون الخروج هو "رمسيس الثاني" في فيكون معنى ذلك أن الاضطهاد حدث في عهد "سيتى الأول" أو "عصر حور محب" بل ولربما في عصر"أمينوفيس الثالث" (من الأسرة الثامنة عشر). ولو أن الخروج حدث في عصر "أمينوفيس الثاني"، لكان الاضطهاد قد حدث في عهد "تحتمس الثالث".

(٤) - **فرعون الغروج**: (خر٥-١٢)، وليس من

السهل تحديده على وجه اليقين، وكان الرأى القديم أنه إما "امينوفيس الشانى" (من ملوك الأسرة الشامنة عشرة - حوالي 33/ق.م.)، أو "مرنبتاح" (من ملوك الأسرة التساسيعية عشرة - حوالي ٢٢٠ق.م.- وللاستزادة من المعلوميات عن مختلف الأراء، يمكن الرجوع إلى مادة "الخروج" في مصوضيعها من المجلد الشالث من "دائرة المعارف الكتابية"

(٥)- فرعون أبو "بثية": زوجة مرد. وليس في الإمكان تحديده إذ لا يُعرف متى حدث هذا (١١غ١٨:٨).

(٢) - فرعون الذي كان معاصراً لداود:
وهو الذي آوى هدد الآدومي عندما هرب من
وجــــــه يوآب الذي ضــــرب أدوم
(١ميل١٠٤١-٢٢). وقــــد ملك داود من
حوالي١٠١٠ إلى ١٧٠ ق.م. فكان معاصراً
للأسرة الحادية والعشرين في مصر. وحيث
أن أخر ملوك تلك الأسرة كان "بسوسنيس"
الشاني (حوالي٩٥٩-٩٤٥ق.م.)، فسفراعنة
محسر الذين كانوا معاصرين له هم:
أمينوموب"، "اوسوكر"، "سيامون".
ولكن لم تصلنا بيانات مفصلة عن عائلات
أولئك الملوك.

(۷)-فسرعسون الذي تزوج سليسمان ابنته: وهو فرعون الذي صعد وأخذ "جازر" وأحرقها بالنار وقتل الكنعانيين الساكنين فيها، وأعطاها مهراً لابنته امرأة سليمان (١٦٠٩مل ١٦٠٩). وحيث أن سليمان ملك من نحو المهامين من معاصراً لسيامون" وبسوسنيس" الشاني من الأسرة الحادية والعشرين. ، والأرجح أن سيامون" هو الذي صاهر سليمان، حيث أنه كان ملكاً على مصر في أوائل حكم سليمان، وهي السنوات المرجحة لزواجه من ابنة فرعون. وثمة صورة وجدت في

فرعون

أثار "تانيس" تمثل "سلياملون" يضرب شخصاً أسيوياً، مما قد يعكس شيئاً مما فعله في فلسطين عندما استولى على "جازر".

(۸) - "شيشق" أن "شوشنق الأول: مؤسس الأسرة الفرعونية الشانية والعشرين (١مل١٤٥٠٥ و٢٦) - الرجا الرجاوع إلى "شيشق" في موضعه من "حرف الشين" بالمجلد الرابع من "دائرة المعارف الكتابية".

(١) - زارح المكوشي: الذي هزمه أساملك يهدوذا (٢ أخ١٠٤ - ١٥) الرجا الرجوع إلى "زارح الكوشي" في موضعه من "حدف الزاي" بالمجلد الرابع من "دائرة المعارف الكتابية".

(١٠) - سوا: ملك مصر الذي أرسل إليه هوشع بن أيله ملك إسـرائيل لينجده ضد شلمناسر ملك أشور (٢مل١٠١٠-٤) - الرجا الرجوع الى "سوا" في موضعه من "حرف السين" بالمجلد الرابع من دائرة المعارف الكتابية".

(۱۱) - فرعون ملك مصر والذي يذكره إسعياء النبي: (إش .۱۲۰–۱۲۷،۲۲،۶۲). ففي ۷۰۱ق.م. تولى عرش مصر 'شبتكو' أو "شباكو" من الأسرة الخامسة والعشرين (الأثيوبية)، وأرسل أخاه 'ترهاقة' لصد الأشوريين، ولكنه لم يفلح.

(۱۲) - ترهاقية ملك كيوش: وهومين أهم فراعنة الأسرة الخامسة والعشرين، وكان معاصراً لحزقيا ملك يهوذا، وسنحاريب "ملك أشيور" (انظر ٢مل ١٩٠٩) - الرجيا الرجوع إلى "ترهاقية" في موضعه من "حرف التاء" بالمجلد الثاني من "دائرة المعارف الكتابية".

(١٣) - فرعون نخو: وهو ثاني ملوك الأسرة

السادسة والعشرين، وقد صعد بجيشه لمحساربة ملك أشسور عند نهسر الفسرات، فاعترض طريقه يوشيا ملك يهوذا، ولكن "نضو" استطاع أن يهزم يوشيا ويقتله في موقعة "مجدو" (٢مل ٢٢٠٢٢/٢١خ٥٣:٠٢–٢٤). ولكن نخبو لم يستطع أن يستولى على فلسطين وسورية حيث هزمه ملك بابل نبسرخذ نصسر في موقعة "كركميش" (إرميا٢٤٢). وسنفرد له المبحث التالي.

(١٤) - فرعون حفرع: وهو رابع ملوك الأسرة السادسة والعشرين، فهو ابن "ابسماتيك الشانى" وحفيد"نخو"، ويطلق عليه هيـرودوت اسم "أبريس" وقد ملك تسع عشرة سنة من ٥٨٥-٥٠٥ق.م. بمفرده، ثم اضطر تحت ضغط الشعب أن يشرك معه في الحكم ابنه "أحمس" (أمازيس) بضع سنوات بعد ذلك. وقد ترك جنوده المرتزقة من اليونانيين، نقشاً على صخور "أبو سمبل".

وعندما حاصر نبوخذ نصر الثاني ملك بابل أورشليم في ٥٨٩ ق.م. زحف فرعون حفرع لملاقاته تلبية لاستنجاد صدقيا ملك يهوذا به، رغم تحذير إرميا النبى لصدقيا. وحالما تحسول البابليسون عن أورشليم وتوجهوا لملاقاته، يبدو أن حفرع بادر بالتقهقر إلى بلاده، وهكذا لم ينجد صدقيا (إرميا ٣٧:٥-٨و١١). ولعله هو المشار إليه في إرميا ١٠٤٧ (انظر أيضاً حز١٥:١٧٥١). وفي عهده أخذ إرميا قهراً إلى مصر إلى "تحفنحيس" في الدلتا، وهناك تنبأ بأن نبوخذ نصر سيغزو مصر (إرميا٩:٤٣-١٣، ٢٦-١٣:٤٦)، كما أن حزقيال النبي - وهو في السبى في بابل، في السنة العاشرة أو التانية عنشرة من سبيه (نصو ٥٨٧-٥٨٥ق.م.) تنباً بدينونات أخرى على فسسرعسون وأرضسه (حسز١:٢٩-٢٦، . ٢٠:٣٠ - ٢٦ و ٣٦ و ٣٢)، كما تنبأ عليه أيضاً في السنة السابعة والعسسرين (أي

نحو، ٧٥ق. ٩- حسز ١٧:٢٩- ١٩:١٠). أي في الوقت الذي سقط فيه حفرع سقوطاً نهائياً، وهو ما كان إرميا قد سبق أن تنبأ به (إرميا ٤٤: ٣- وهي الإشارة الوحيدة التي يُذكر فيها فرعون "حفرع" بالاسم). وقد حدث ذلك على أثر هزيمته في ليبيا، وقيام شورة ضده في مصر . وبعد ذلك هاجم نبوخ ذنصر مصر في ١٨٥-٧٥ق. ٩. ملك إسرئيل "هانذا أرسل وأخسن موقد هذه الحجارة التي طمرتها (عند باب نبوخذراصر ملك بابل عبدي، وأضع كرسيه فوق هذه الحجارة التي طمرتها (عند باب بيت فرعون في تحفيميس)، في بسط بياجه (خيمته عليها" (إرميا ١٣:٤٢).

وعندما كشف "فلندر زبترى" Flinders (بترى Flinders) عن قلعة تحفنحيس في ١٨٨٦، وجد رصيفاً من الحجارة أمام مدخلها، كما وصفها إرميا، وهو الذي بسط نبوخذ نصر عليه خيمته.

وفي عام ١٩٠٩ كشفت بعشة المعهد البريطاني للتنقيب عن الآثار في مصر، عن قصر الملك"أبريس" (حفرع) في موقع مدينة "منف" - عاصمة مصر القديمة -وتحت تلال الطمى الملاصقة لقرية "ميت رهينة الواقعة على الطريق السياحي إلى "سيقارة"، وتبلغ مساحة هذا القصير ٤٠٠ ۲۰۰x قدم مربع، وله بوابة ضخمة وساحة واسعة وقاعات تحيط بها الأعمدة المجرية. كما وجدت به أشياء أخرى ثمينة، مثل محفة من الفضة الخالصة، عليها تمثال "لهاتور" بوجه من الذهب، تبدو فيه روعة الفن المصرى القديم كما وجدت بالقصر آثار النيران التي قال عنها إرميا النبي "وأوقد ناراً في بيوت آلهة مصر فيحرقها" (إرميا ١٢:٤٣).

(۱۵) - يقول عريس النشيد: لقد شبهتك ياحبيبتي بفرس في مركبات

فرعون (نشاه). وهي صورة شعرية تعكس شهرة مركبات مصر في عهد الدولة الحديثة، والتي كانت موضوع قصائد مصرية عديدة في تمجيد جيش مصر ومركباته الحربية.

#### فرعون نخو:

وهو ثانى ملوك الأسرة السادسة والعشرين (٢مل٢٩:٢٦-٣٥، ٢أخ٥٥: ٢و٢٦،٢٢٤، إرميا٢٤:٢). وقد ملك من عام ٢٠١-٩٤٥ق.م..

(۱)-انتصاراته في أسيا: بعد أن خلف نخو أباه أبسلماتيك الأول مسؤسس الأسلرة السادسة والعشرين، حاول أن يستولى على سبورية وفلسطين، فاستولى في ١٠٩ق.م. على غزة وأشقلون كما يقول هيرودوت (انظر إرميا٤٧ : ١٥٥). وقاد جيشه - وكان به عدد من الجنود المرتزقة من اليونانيين-شمالاً لنجدة الملك الأشوري"أشوروبالت" الثاني، عندما اشتد ضغط البابليين عليه (انظر ٢مل ٢٩:٢٣). وكان البابليسون والماديون قد استولوا على نينوى عاصمة أشسور في ٦١٢ ق.م. وأرسل الملك "نخسو" رسلاً إلى يوشيا ملك يهوذا ليؤكد له ان هدفه ليس محاربة يهوذا بل محاربة بابل (٢١:٣٥ ). وإذ رأى يوشيها أن في ذلك تهديداً لاستقلال يهوذا، ولانحيازه لملك بابل، حاول أن يوقف المصريين عند ممر "مجدو" (في١٠٨ق.م.)، ولكنه انهزم وجُرح جسرحاً مميستاً (٢مل٢٣:٢٩،٢١مُ ٢٤-٢٤)، وواصل نخو زحفه شمالا واستولى على قادش حتى وصل نهر الفرات.

وعندما سمع "نضو" أن شبعب يهوذا أقاموا "يهوأحاز" بن يوشيا ملكاً عليهم، وكان يهوأحاز من حزب المعارضين لمصر-استدعى يهوأحاز إلى "ربلة" في سبورية، وخلعه عن العرش، وأخذه معه إلى مصر أسيراً حيث ظل في الأسر إلى معاته، وأقام

على عرش يهوذا أحاه "ألياقيم" وغير اسمه إلى "يهوياقيم" لإثبات خضوعه لمصر، وفرض على يهوذا جزية ثقيلة، مئة وزنة من الذهب من الفسيضية ووزنة من الذهب (٢مل٢٠:٣-٢٤).

(ب) - هزيمته أمام البابليين: في ٦٠٥ ق.م. أرسل "نبسو بولاسار" ملك بابل ابنه "نبوخذنصر" لماربة جيش "نخو" عند "كركميش" على الفرات في شمالي سورية، فهسزم "نخسو" هزيمة منكرة، ليس في "كركميش" فقط (إرميا ٢:٤٦)، بل هزمه مرة أخرى في "حماة" وطرد جيش مصر من سسورية (انظر إرميا ٢:٤٦)، فاضطر "بهموياقيم" ملك يهموذا أن ينقل ولاءه من ملك مسحسر إلى ملك بابل، وأن يدفع لملك بابل الجسزية (٢مل١:٢٤). وهكذا أصسبح البابليون سادة غربى أسيا بلا منازع. وهناك خطاب بالأراميية - الأرجع أنه من أشقلون- إلى فرعون نخو، للاستنجاد به ضد البابليين، ولكن لم يكن في مقدور "نخسو" أن يوقف تقدم البابليين في فلسطين.

لقد حذَّر إرميا النبي من الدينونات القادمة على مصدر وعلى "فرعون نخو" (٢مل٢٢:٢٢، إرميا٢٤:٢٧،).

وفى ١٠١ ق.م. زحف "نبوخذ نصر" على مصرر، لكن "نخسو" اسستطاع أن يوقف البابليين عند حدود مصر ، في معركة دموية رهيبة. ولعل هذه المعركة، واضطرار البابليين للانسحاب وقتيا، هو ما شجع "يهوياقسيم" على التسمسرد على بابل (٢مل٢٠٤) ... ، ولكن "فرعون نخو" لم يجرؤ على الزحف مرة أخرى إلى آسيا (٢مل٢٠٤).

(ج)-إنجازاته السلمية: يسجللنا "هيرودوت" انجازات "نخو" السلمية، بما

في ذلك إعادة حفر القناة التى سبق أن حفرها سبتى الأول، من النيل إلى البحر الأحدمر، وارساله لأسطول ببحارة من الفينقيين للدوران حول أفريقية من الفيرق إلى الغرب، قبل قيام "فاسكودى جاما" البرتغالي برحلته من الغرب إلى الشرق، بنحو ألفى عام. وقد استغرقت الرحلة أكتشر من سنتين. وعندما زار "هيرودوت" مصر، رأى حطام الأرصفة التى كان "نخو" قد بناها لأسطوله.

### فرعون-ابنةفرعون:

توصف ثلاث نسساء في الكتساب المقدس بهذا اللقب:

(۱) "ابنة فسرعسون" التى تبنت مسوسى (خسر۲:٥-١، أع١٠/١، عب١٠٤٠). ولو أن الفروج لم يصدث بعد عصر رمسيس الشاني، وكان موسى في الشمانين من عمره (خر٢٠٧) - فلابد أن هذه الأميرة كانت تنتمى إلى النصف الشانى من الأسرة الثامنة عشرة (من أمينوفيس الثالث إلى حورمحب)، أو لعلها كانت ابنة سيتى الأول (من الأسرة الثاسعة عشرة) وأختا أكبر لمسيس الشانى. ولو كان فرعون الذى طايق بنى إسرائيل، هو تحتمس الثالث كما يرى البعض - فلابد أنها كانت إحدى بنات الملوك الأوائل من الأسرة الشامنة عشرة، ويظن البعض أنهما كسانت عشسرة، ويظن البعض أنهما كسانت احتشبسوت" أشهر أميرات المراعنة.

(۲) ابنة فرعون التى تزوجها سليمان الملك (١مل٢٠١١،١٠٢)، والتي صعد أبوها وأخذ "جازر" وأحرقها بالنار وقتل الكنعانيين الساكنين في المدينة، وأعطاها مهراً لابنته، امرأة سليمان (١مل٩٥٠/و٢١). وقد بنى لها سليمان قصراً خاصاً في أورشليم (١مـل٧٤،٩،٤٢)، ويسرجح أن هذا الزواج تم في بداية حكم سليمان، أي حوالي



صورة لأميرة مصرية قديمة

٩٧٠- ٩٦٠ق.م. والأرجح أن هذا الفرعون كان أسيامون من الأسرة الحادية والعشرين، وقد تولى عبرش منصدر من حوالي عبام ٩٧٩- ٩٥٩ ق.م.

(٣)- "بثية" بنت فرعو ن التى تزوجها "مُرد" من نسل يهوذا (١أخ٤:١٨)، ولا يُعرف شئ عن شخصيتها، أو العصر الذي عاشت فيه، أو عن تاريخها هي أو زوجها.

#### فرفر:

كلمة أرامية معناها "السريع"، وهو أحد نهري

دمشق اللذين قال عنهما نعمان السرياني، قائد جيش أرام، عندما طلب منه أليسشع النبى أن يذهب ويغتسل في نهر الأردن سبع مرات فيطهر من برصه: "أليس أبانة وفرفر نهرا دمشق أحسن من جميع مياه إسرائيل" (٢مل ١٢:٤).

"وأبانة" هو نهر "بردى"، أما "فرفر" فهو نهر "الأعوج" فهما النهران اللذان يرويان منطقة دمشق. وينبع نهر "الأعوج" من السفوح الشرقية لمبل حرمون، ويجرى شرقاً على بعد نحو عشرة أميال إلى الجنوب من دمشق. ثم يتشعب إلى عدة نهيرات تصرف إلى "بحيرة الهيجانة". وتفيض مياهه في الربيع عندما تذوب الثلوج على الجبال. وينخفض مستوى المياه فيه في فصل الصيف. ويرجع إلى هذين النهرين الفضل في خصوبة ويرجع إلى هذين النهرين الفضل في خصوبة السهل الواقع جنوبى دمشق (يمكن الرجوع أيضاً إلى "أبانة" في موضعه من المجلد الأول من "دائرة المعارف الكتابية".

#### فرق - افتراق - حجر الافتراق:

الرجا الرجوع إلى "حجر الافتراق" في موضعه من حرف "الحاء" بالمجلد الثالث من "دائرة المعارف الكتابية".

## فرقة - فررّق:

الفرقة: الطائفة من الناس، وفي أواخر أيام داود ،قسم اللاويين فرقاً لجرشون وقهات ومراري (اأخ٢٠:٢). كما قسم الكهنة بني هرون إلى أربع وعسشرين فسرقسة للخسدمسة في بيت الرب (اأخ٢٤:١-١٩)، كل فرقة في دورها (انظر لو١٠٨).

كما قسم العاملين في خدمة الملك إلى أثنتى عشرة فرقة لفدمة الملك في كل أمور الفرق ، الداخلين والضارجين، شهراً فشهراً لكل شهور السنة . كل فرقة كانت أربعة وعشرين ألفاً (أخ ١٢٧).

وقال إيليا النبي للشعب "حتى متى تعرجون

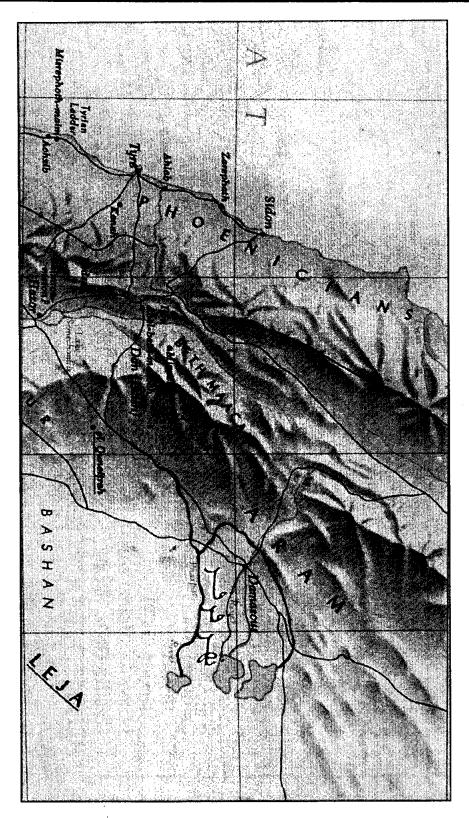

خريطة لنهر فرفر

بين الفرقتين. إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه" (١مل٢١:١٨).

ويقول الحكيم: "الجسراد ليس له ملك، ولكنه يخرج كله فرقا فرقاً" (أم. ٣٧:٢٠).

و"المُفْرَق" من الطريق هو الموضع الذي يتشعب منه طريق أخسر. ويقسول كاتب الرسالة إلى العبرانيين: "لأن كلمة الله حيّة وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمضاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته" (عب٤٠٢).

#### فرك - فريك:

فرك الشئ فركاً: حكه حتى يتفتت ما علق به. والفريك: البر يشوى أول نضجه شم ييبس ويُجش. ونقرا في سفر اللاويين: "إن قسربت تقدمة باكورات للرب، ففريكاً مشوياً بالنار، جريشاً سويقاً تقرب تقدمة باكورتك. وتجعل عليها زيتاً وتضع عليها لباناً. إنها تقدمة . فيوقد الكاهن تذكارها من جريشها وزيتها مع جميع لبانها وقوداً للرب" (لا ٢:٤٢-١٦، انظر أيضاً ٢٢:١٤٢).

وعندما دخل بنو إسرائيل أرض كنعان: "أكلوا من غلة الأرض بعد الفصيح، فطيراً وفريكا في نفس ذلك اليوم، وانقطع المن في الغد عند أكلهم من غلة الأرض" (يشه:١١و١٨).

وعندما حان وقت الأكل في حقل بوعز، ناول راعوث "فريكا، فأكلت وشبعت وفضل عنها" (راعوث ١٤:٢)

ومن الأشياء التي أخذتها أبيجايل امرأة نابال الكرملي معها لاسترضاء داود: "خمس كيلات من الفريك" (اصم ١٨:٢٥).

وعندما خرج الرب يسوع وتلاميذه، واجتازوا بين الزروع: "كان تلاميده يقطفون السنابل ويأكلونها وهم يفركونها بأيديهم" (لو١:١).

#### فرمشتا:

اسم فارسلي معناه الأول بعينه ، وهو الابن السابع من أبناء هامان بن همدداتا الأجاجي العشرة، الذين قتلهم اليهود في شوشن القصر، في نفس اليوم الذي كان هامان قد حدده لإبادة اليهود (إشه:۱، ۷-۱۰).

## فرناخ:

اسم عسبسري مسعناه "الموهوب"، وهو أبو أليصافان، الذي عينه الرب رئيساً لسبط زبولون ليشترك مع ألعازار الكاهن ويشوع بن نون، مع سائر رؤساء الأسباط، في تقسسيم الأرض بين الأسباط (عد١٦:٣٤هـ-٢٥).

### فروايم:

اسم منطقة استورد منها سليمان الذهب للهيكل (٢ أخ١٠٣). ويعتقد بعض العلماء أنها "فروا" في اليمن، أو مكان آخر في وسط الجزيرة العربية، ولكن لا يُعلم موقعها على وجه اليقين. ويظن "جسنيوس" أنها كلمة سنسكريتية هي "فاروام" بمعنى "الشرق".

### فرودا -فريدا:

اسم عبری میعناه منفرد أو منعزل"، وکان رأس عائلة من عبید سلیمان ممن رجعوا من سبی بابل مع زربابل، ویسمی "فرودا (عز۲:۰۰)، کما یُسمی فریدا (نح۷:۷۰).

#### فروة:

الفروة: الجلدة ذات الشعر، فيقال فروة الرأس، وفسروة الأرنب، وفسروة الشعلب وهكذا. وعندما ولدت رفقة عيسو، خرج "أحمر كله كفروة شعر" (تك٥٠٢٥٠). لذلك اضطرت رفقة لإلباس يدى يعقوب وملاسة عنقه جلود جديي المعزى، عندما دخل ليأخذ بركة أبيه على أساس أنه عيسو

(تك۲۷:۱۱ر۲۱).

## فرى-افترى-افتراء:

افىتسرى القبول: اختلقه، والفرية: الكذبة، ويلتمس شمعى بن جيرا البنيامينى من الملك داود أن يعفو عنه قائلا له: "لايحسب لي سيدى إثما ولاتذكر ما افترى به عبدك .. لأن عبدك يعلم أنى قسد أخطأت" (٢صم١٩٠١ه، ٢). ويقبول المرنم اليخبرون لأنهم زوراً افتسروا عليّ." (مز١٩١١مه).

ويقول إشعياء النبي: "اللثيم .. يتكلم على الرب بافتراء" (إش١٤٣). كما يقول إرميا: "ملّموا ألسنتهم التكلم بالكذب، وتعبوا في الافتراء" (إرمياه:٥) .

ويقسول الرسسول بولس، إن الذين "لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا مالا يليق .. نمامين، مفترين،مبغضين لله .." (رو ٢٠٨١-٢١ انظر ايضاً اتي ٢٠٤٠٢ بط٢: ١ و ١ اله ١٠٠٠). كما كان "يُغتري" عليه (رو٣:٨) "فيعظ" (١ كو٤:١٠). بل يقول عن نفسه إنه كان قبل أن يتقابل مع الرب يسوع: "مجدفاً ومضطهداً ومفترياً "(١٣:١).

ويطلب من العبيد أن يحسبوا "سادتهم مستحقين كل إكرام لئلا يُفتَرى على اسم الله وتعليمه"(١تي١:١).

ويوصى الرسول بطرس المؤمنين أن تكون سيرتهم "بين الأمم حسنة" وأن يكون لهم "ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتهم الصالحة يضزون في ما يفترون" به عليهم كفاعلي شر" (ابط٢:٢١٦:١٢).

#### فريجية:

ومعناها "يابس أو مقفر". وهي منطقة جبلية شاسعة في أواسط أسيا الصغري، وأطلق عليها هذا

الأسم نسبة إلى "الفريجيين" وهم قبيلة من تراقيا (نسل "تيراس" بن يافث-تك،٢:١٠وهي تركييا الأوربية حاليا)، زحفت حوالي منتصف الألف الثانية قبل الميلاد، عبير مضيق الدردنيل، واستولت على المنطقة، وقضت على حكم الحثيين في كثير من الجهات. وأقاموا مملكة بلغت شأواً مسعستبرأ من القوة، في مدينة "أرضروم" (إلى الغرب قليلاً من أنقرة) وقد اشتهر ملوكها بأسماء "ميداس" "وجوردياس". ثم زهفت على منطقتهم قسوات أخسري من مسخستكف الجسهسات ، فسزحف اليونانيون على بيشينية في الشمال الغربي، والأشسوريون في الشسرق. وبعد ٧٠٠ق.م. بقليل، زحف "الكمريون" (من نسل جومر بن يافث)، وهم شعب آخر من تراقيا (أبناء عمومة الفريجيين) (انظر تك ٢:١٠)، وقضوا على مملكة الفريجيين، لكنهم مالبثوا أن اختفوا عن مسرح التاريخ. وفي أثناء ازدهار مملكة 'ليدية' نهض الفريجييون، ولكنهم ما لبشوا أن اضم حلوا- بدورهم- في عهد الحكم الفارسي، ثم استولى عليها السلوقيون (ملوك سورية) في ٢٠١ق.م.

وحوالي ٢٧٥ق.م. وقع الجيز، الشيرقى من فريجية في قبضة الغزاة الكلتيين القادمين من حوض الدانوب، وأطلقوا على ذلك الجيز، اسم "غلاطية" (نسبة إلى موطن الكلت في "غاليا" التي هي "فرنسا" حالياً—الرجا الرجوع إلى مادة "غلاطية" في موضعها من الجزء الخامس من "دائرة المعارف الكتابية"). وفي حوالي نفس التاريخ، العارف الكتابية"). وفي حوالي نفس التاريخ، فريجية، وظل في قبضتها إلى ما بعد انتصار الرومان في موقعة "مغنيسيا" في ١٩٠ق.م. فطردوا السلوقيين من أسيا الصغرى، وأجبروا" الكلت على الاكتفاء بالاستقرار في منطقة الكلت. على الاكتفاء بالاستقرار في منطقة برغامس مملكته لروما في ١٣٢ ق.م. أصبح القسم برغامس مملكته لروما في ١٣٢ ق.م. أصبح القسم الاكبر من فريجية جزءاً من ولاية أسيا الرومانية.

في ذلك الوقت أنكمشت فريجية وأصبح الاسم يطلق على الهضبة الداخلية من أسيا الصغرى (ويتراوح ارتفاعها ما بين ٣,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠ قدم)،

ويحدها بالتقريب نهر "سنجاريا" (ويسمى الأن "سنقاريا") من الشمال والشمال الشرقى، ونهر "هرمس" الأعلى من الغرب، ونهر "مياندر" الأعلى من الجنوب والجنوب الغربي، وغلاطية من الشرق. وكانت منطقة غنية بمراعيها.

وفي يوم الخمسين كمان عمد من اليهود الفريجيين موجودين في أورشليم عندما حل الروح القدس على التلاميذ، وسمعوا الرسول

بطرس يكرز بالإنجيل (أع٢: ١٠)، وكانت إيقونية وأنطاكية بيسيدية واقعتين في منطقة فريجية غلاطية، وقد زارها الرسول بولس في رحلاته الكرازية الثلاث (أع٢:١٨،١٦،١٢).

#### فريدا:

الرجا الرجوع إلى "فرودا" في موضعها فيما سبق من هذا الباب من هذا الجنء السادس من

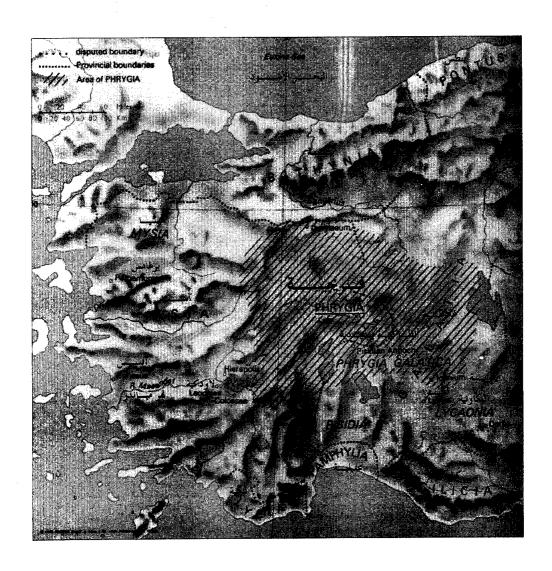

خريطة لفيريجية

"دأئرة المعارف الكتابية".

#### . فریسی-فریسیون:

#### أولا: الاسم:

يُعتقد أن اللفظ "فريسى" مشتق من الكلمة العبيرية "فيرش" بمعنى "فيرز أو عيزل أو فيصل" وعليه فالفريسيون هم "المنفرزون" أو "المنعزلون" ولكن لا يعرف على وجه اليقين أمل هذه الطائفة من اليهود ، ومن تم لا يُعرف أصل الاسم، فالانفراز أو الانعزال الذي يتضمنه اسمهم، قد يكون انفصالاً عاماً عن كل نجاسة، أو انفصالاً عن العالم، أو قد يكون مرتبطاً بموقف تاريخي معين . فمشلاً لعل الفريسيين نشأوا تعبيراً عن التجنب الدقيق لكل العوائد الوثنية في زمن عزرا ونحميا، أو عن رفضهم لاتباع الأساليب اليونانية، رغم التهديد بالموت في زمن "أنطيوكس إبيفانس"، أو يتيجة الخلاف الذي حدث بعد إعادة الاستيلاء على الهيكل في ١٦٥ق.م.بين "المكابيين " والأشقـــيــاء" أو المسيديين" الذين كانوا على استعداد للمحاربة لأجل الحرية الدينية، ولكن ليس من أجل الاستقلال السياسي. لقد ثارت كل هذه الاحتمالات عن نشأة الفريسيين، وقد يكون في كل منها شي من المقيقة، ولكن ليس من سبيل للجزم بأي منها.

#### ثانيا-تاريخهم:

ظهر اسم الفريسيين لأول مرة في عهد حكم "يوحنا هركسانس" (١٧٥-٤٠١ق.م)، ويقسول "يوسيفوس" إنه كان لهم نفوذ كبير على الجمهور في ذلك الوقت. وقد كان "هركانس" نفسه واحداً منهم، ولكن حدث سرء تضاهم بينه وبينهم، والمنحب منهم وانضم للصدوقيين. ويضيف "يوسيفوس" قائلاً إنه نتيجة لهذا كرهت الجموع "هركانس" وأبناءه. كما يقال إن "هركانس" ألفى بعض القوانين التي وضعها الفريسيون للشعب. ويذكر "يوسيفوس" أن "الفريسيين" "وضعوا للشعب بعض "القوانين" التي قالوا إنهم تسلموها عن الأجيال السابقة، ولكنها غير مسجلة في عن الأجيال السابقة، ولكنها غير مسجلة في

الصدوقيين".

وما ذكره "يوسيفوس" يقدم لنا مفتاحاً لمعرفة مسفهوم الفريسيين من التمسك بالتقليد واستمرارية نمو الشريعة الشفهية. كما يرينا أيضاً أنه في زمن "هركانس" كان الفريسيون حركة نشطة ذات نفوذ شعبي كبير. كما أن الإشارة إلى التمسك بالقوانين التي تسلموها عن الأجيال السبابقية، تدل على تواصلهم بالماضي . ولذلك فالذبن يرجعون بأصل الفريسييين إلى "الحسيديين" الذين حاربوا إلى جانب يهوذا المكابي إلى وقت تدشين الهسسيكل (امك٢:٢٤-١٣:٧،٤٥-١٣:٨مك١٤١)، قسد يكونون قريبين جداً من الحقيقة، ولو أن بعض جذورهم قد ترجع إلى ما قبل ذلك بكثير. فالفريسية - كما نعرفها من المصادر المتاحة- يبدو أنها ظهرت في الوجود كأحد ردود الفعل اليهودية، في مواجهة محاولة نشر الثقافة اليونانية في أوائل القرن الثاني قبل الميلاد. وفي العصور التالية، عندما أصبحت الفريسية هي لسان حال اليهودية، ملأوا الفجوات التاريخية، حتى أصبحوا يعتقدون أن الشريعة الشفهية ترجع إلى موسى نفسه، من خلال يشبوع والشبيوخ والأنبياء ورجال المجمع العظيم الذي أسسه عزراء ورجال مثل سمعان البار وأنتيجونس الذي من سوكو (من القرنين التسالث والرابع قسبل الميسلاد)، إلى زمن المعلمين "المزدوجين" (مثل :شمعيا وأبتاليون، وهلليل وشمعي) والمعلمين (الربيين) الذين جاءوا بعدهم. ومما هو جدير با لملاحظة أن ظهور المعلمين "المزدوجين" حدث تقريباً في نفس الوقت الذي بدأ فيه ظهور الفريسيين حسب المصادر المتاحة لنا. ومن المحتمل جداً أن بدايتهم كنانت في عنصر المكابيين، رغم ادعائهم بأن أصولهم تعود إلى أسلاف مشل عزرا، من الذين تمسكوا بالتوراة وفسروه. بل لعل بعض تقاليدهم كانت ترجع إلى ما بعد السبى مباشرة.

بعد خصامهم مع البيت الأسمونى الحاكم الذى كان يمثله "يوحنا هركانس"بدأ وضعهم السياسي يهتز، فأصبحوا زعماء حركة المعارضة الشعبية

لخليسفة "هركانس" وهو "اسكندر جانيسوس" (٣٠١-٢٧ق.م)، حتى إنه أوصى امرأته (اسكندرة) وهو يحست خسر بناء على ما رأه من نفوذهم الشعبي أن تتحالف مع الفريسيين، فرجعوا إلى "القوانين" التقليدية التى تسلموها من "الآباء" كما كانوا يقولون وأصبحوا هم القوة التي تقف وراء العرش الملكي، وأصبح في قدرتهم الانتقام للاضطهادات التي عانوها على يد "اسكندر جانيوس".

وفى أثناء النزاع على السلطة عـقب مـوت السكندرة يبدو أن الفريسيين كانوا الحزب الثالث الذي لم يؤيد ابناً من ابنيها، بل التمسوا من الرومان إلغاء النظام الملكى اليهودي (الذي انعاه الكهنة لانفسهم بعد الثورة المكابية)، والعودة إلى نظام الحكم الكهنوتي القديم. ولكن لم يتحقق هذا ، إذ وضع الرومان نهاية للصراع على السلطة عندما استولى "بومبي" القائد الروماني على الهيكل ودخل إلى قدس الاقداس، ونفي أحد ايني المكندرة وثبت الثاني (هركانس الثاني) على رئاسة الكهنوت والملك (تحت سيادة الرومان). وهكذا ضاع الاستقلال السياسي الذي كانوا قد حصلوا عليه قبل ذلك بنحو قرن من الزمان، وأصبح اليهود في عام ٣٢ق.م. خاضعين للمكم وأصبح اليهود في عام ٣٢ق.م. خاضعين للمكم الروماني.

وخير ما يعبر عن "تقوى" الفريسيين- قبل المسيحية- هي "مزامير سليمان" التي ترجع إلى الفترة التي أعقبت استيلاء "بومبي" على البلاد، فيهي تعبر بقوة عن غيضب الفريسيين ضد "الأشرار" في إسرائيل الذين جلبت أفعالهم هذه الدينونة الرهيبة من الله (وهم الحكام الأسمونيون الذين تجاوزوا الحدود التي وضعها الله لهم، في الذين تجاوزوا الحدود التي وضعها الله لهم، في الذين شعبه (مزمور سليمان٢:٢١-٢٩). فالمؤلف تأديب شعبه (مزمور سليمان٢:٢١-٢٩). فالمؤلف المجهول لهذه المزامير رسم صورة واضحة للموقف المجهول لهذه المزامير رسم صورة واضحة للموقف بنعالهم-٢:٠٠) وفرحوا بموت "بومبي"، ذلك الموت الرجل بنعالهم-٢:٠٠). فيرسم على جبال مصر"-٢:٠٠). فيرسم المتنبطرس على جبال مصر"-٢:٠٠).

الفريسيون هنا صورة لأحد مفاهيمهم الأساسية عن المجسازاه: فسالله يدافع عن "الأبرار" (أي الفسريسيين) ويعاقب "الخطاة" وما اعتقداد الفريسيين بالقيامة (أع٢٠:٢-٩) إلا نتيجة مباشرة لاعتقادهم بمبدأ المجازاة (مز سليمان ١٦:٢).

ونجد صورة جميلة للرجاء المسياني عند الفريسيين في الجزء الأخير من المزمور السابع عشر من "مزامير سليمان" ،"فالرب سيقيم لهم ملكهم، ابن داود" (۷۲:۷۷) الذي "سبيهلك الأمم الشريرة بكلمة فحمه" (۷۱:۷۷). كما يقال عنه: "سيكون عليهم ملك بار، متعلم من الله، وأن يكون هناك شر في وسطهم في أيامه، لأن الجميع سيكونون مقدسين، وسيكون ملكهم هو المسيا الرب" (۷۱:۵۳و۳۳). وبينما كان الفريسيون يتطلعون إلى مملكة أرضية ، إلا أنها كانت روحية أيضاً، لا يمكن اكتسابها: "بالاتكال على الفرس والراكب والقوس" (۷۷:۷۷).

ومنذ فعتح بومبي البلاد، ظل الفريسيون مسالمين سياسياً، رغم أن بعض الغيورين خرجوا من صفوفهم. أما الفريسيون في مجموعهم فقد حاولوا تجنب إثارة النزاع مع روما. ولكنهم أخيراً تورطوا مضطرين في الثورة المشئومة في ٧٠م.

وبعد خراب أوشليم، كان الفريسيون هم الذين تولوا جمع حطام العقيدة اليهودية، وإعادة بناء اليهودية وإعادة بناء اليهودية كما نعرفها في كتابات "الربيين"، فقد كان الوضع شبيها بالوضع عقب السبي البابلي، فلم تعد هناك أمة يهودية، كان المظهر الوحيد لوحدة الشعب هو "الناموس والمجمع والأعمال الصالحة". ولم يعد الرجاء الأضروى مرتبطأ بالنشاط الثوري، بل بتدخل الله في وقته المعين منه. وأصبحت اليهودية منذ .٧م. نتاج ما كان يعتبر حزباً واحداً من بين أحزاب كثيرة، وكان هذا الحزب هو حزب الفريسيين.

## ثالثًا - القريسيون في العهد الجديد:

إذا كانت "مزامير سليمان" تعطينا صورة للفريسية في أحسن صورها، فإن العهد الجديد

يكشف لنا عنها في أسوأ مبورها. ففي زمن وجود الرب يسوع على الأرض، كان الفريسيون- على ما يبدو- جماعة من العلمانيين (أي لم يكونوا من الكهنة)، وكان البعض منهم متخصصين في دراسة الأسفار المقدسة، وكان أولئك هم 'الكتبية'. وقيد وجه الرب يسوع إليهم (إلى الفريسيين والكتبة) البعض من توبيخاته الشديدة. فهو لم يقف موقف العنداء من تعاليم الجمع، بل قبال: "على كنرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. وكل ما قالوه لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه" (مت٢:٢٣و٣). ولكنهم كانوا مرائين، لأنهم لم يعيشوا بمقتضى معابيرهم العالية للبر، فقد وضعوا "أحمالاً ثقيلة" على أكستاف الأخسرين، أمنا هم فلم يكونوا على استعداد لحملها (مت٢٣٤٤)، واحتكروا الإفتاء الشبرعي لحفظ حبرف الناميوس دون روحيه (مت١٦:٢٣-٢٢. انظر ايضاً مرقس١:٩-١٣). وكانوا يفتخرون ببرهم الذاتي، ولا يعملون الأعمال المستسنة إلا ليستراهم الناس (انظر مت ۲۲:۵-۲۲،۲:۱-۲و ۱۵-۸۱، لو۱۸:۹-۱۶). ووصفهم يوحنا المعمدان بأنهم "أولاد الأهاعي" الذين يتكلون على أنهم أبناء إبراهيم (مت٧٠٣٥٨). وقد أيد الرب يسبوع هذا الحكم عليبهم (مت٢٣:٢٣)، وأضاف إلى ذلك القول بأنهم "قبور مبيضة" (مت٢٧:٢٧)، وأنهم ليسسوا أولاد "الأنبياء والأبرار" (مثل إبراهيم) الذين بنوا لهم قبوراً فخمة ،بل هم أبناء الذين قستلوا أولئك الأنبسياء والأبرار، من "هابيل إلى زكريا " (مت٢٩:٢٣-٣٦). فقد كانوا "عمياناً قادة عميان" ، يسعون وراء الدخلاء، ولكنهم في الحقيقة كسانوا يمنعسون الناس من الدخسول إلى ملكوت السموات (مت١٥:١٣:٢٣،١٤).

هذه الوصمة واضحة بالنسبة لهم، في العهد الجديد، ولكن يجب ألا ننسى أنه في بعض الحالات بدا بعض الفريسيين على صورة أفضل (انظر مثلاً لو٢٠٢٠،٢٠،٢٠). وقد نسب يوسيفوس بعض هذه الصفات الطيبة "لغمالائيل"، كما قد رآها في بعض الفريسيين مثل: الاعتدال، والعدول عن العقوبات القاسية، وإدراك سيادة الله، ومسئولية الإنسان(أع٥٠،٣٢-٣٩). وقد كان بولس – قبل تجديده – فريسياً. وواضع أنه كان يعتبرهم مثالاً

أعلى "للبـر الذي في النامـوس" (في٤:٣-٦ مع غل١٤٤١).

كما يجب ألا ننسى أنه كما وبخ الرب يسوع الفريسيين، فإن الفريسيين أنفسهم- في بعض الأحيان - كانوا ينقدون أنفسهم نقداً شديداً.

ويذكر التلمود سبع فئات من الفريسيين، كان من بينهم: "فريسى الكتف" أي الذى كان يحمل أعماله الصالحة على كتفيه لكي يراها الناس. و"الفريسي المدق" الذى كان يحني رأسه في تواضع كاذب، مثل "المدق" في الهاون، وكذلك الفريسى الذى يحب الله حقاً، مثل إبراهيم.

ويمكن تعريف الفريسية، بالقول بأنها كانت تتمسك بالصرف أكثر مما بالروح. لقد "أقامت سياجاً حول الناموس" إذ أخذت قوانين شريعة العهد القديم – التي كان الكثير منها مختصا بالكهنة اللاويين – وجعلتها ملزمة لكل يهودي، وذلك بتمسكهم بالتقليد الشفهي وتفسيراته. لقد جعلوا الناموس في متناول كل إنسان، وبذلك كانت الفريسية تؤيد "كهنوت كل المؤمنين" ولم يكن الناموس حرفاً ميتاً للفريسي الصادق، كما كان يفسره الكتبة، بل كان هو الحياة نفسها.

فلماذا إذا وبخ المسيح الفريسية؟ أولاً بسبب رياء البعض من رموزها، الذين كانوا يقولون ولا يفعلون" (مت٢٠٢٣). كما أيضاً لأن الفريسية في محاولتها – المخلصة – لتطبيق ناموس الله الأبدي على ظروف الناس المتغيرة، حطت من قدر مطالب الله المطلقة العادلة (مت٢٠١٥). وبينما وضعوا أحمالاً إضافية على أنفسهم وعلى أتباعهم، فإنهم في الواقع جعلوا الطريق إلى البر أيسر إذ جعلوه غاية يمكن بلوغها بمراعاة بعض الفرائض. وبإتمام هذه الأعمال، كان الفريسي يظن أنه قد فعل كل هذه الأعمال، كان الفريسي يظن أنه قد فعل كل كل ما أصرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون (لو١١٠٠١). كما قال التلاميذ: إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين، لن تدخلوا ملكوت السموات" (مت٥٠٠٢).

# **(ف**ز}

## فز-يستفز:

يستفز: يثير ويزعج، ويقول الرب لأيوب عن لوياثان، لبيان قدرة الله: "يحسب المديد كالتبن، والنحاس كالعود النخر. لا يستفزه نبل القوس، حجارة المقلاع ترجع عنه كالقش" (أي٢٧:٤٤٨٨).

## **ف** س}

#### فستق:

عندما قبل يعقوب أخيراً أن يرسل بنيامين مع إخوته لشراء قمع من مصر، قال لهم "خذوا من أفسخسر جني الأرض في أوعيستكم ونزلوا للرجل هدية: قليلاً من البلسان، وقليلاً من العسل، وكثيراء ولاذنا وفستقاً ولوزاً (تك١١٤٢).

والفستق نوع من الحبوب، ثمار شجرة تسمى باللاتينية: "بستاكيا فيرا" (Pistacia Vera)، وموطنها الأصلي هو أسيا الغربية.

وشجرة الفستق من الفصيلة البطمية من ذوات الفلقتين، وقد يبلغ ارتفاعها ثلاثين قدماً. وهي تحمل أوراقاً مخملية وهي غضة، تتحول إلى ملساء بعد ذلك. وهي تنمو في المناطق الصخرية في فلسطين وسورية، وبخاصة في منطقة حلب. ولثمرها لب مائل إلى الخضرة، لذيذ الطعم، يؤكل عادة نيئاً، ولكنه قد يملح ويحمص.

#### فستوس:

هو "فسستوس بوركسيدوس" الذي خلف "أنطونيوس فيلكس" على ولاية اليهودية. ولا نعرف شيئا عن ماضيه، كما لا نعلم بالضبط سنة توليه أمر اليهودية، حيث تتراوح الآراء ما بين ٧٥م إلى ٢٠م. إذ لا يُذكر شيء عن سنة توليه ، ولا عن المدة التي مضت بين تعيينه في منصبه،

وجلوسه فعلاً على كرسي الولاية، علاوة على أن السفر من روما إلى قيصرية كان يستغرق شهوراً. ولو أمكن تحديد تاريخ ولايته ، لساعد ذلك كثيراً على تحديد تواريخ رحلات الرسول بولس.

ولقد مات "فستوس" قبل أن يعمر طويلاً في الولاية. وكل ما تعلمه عنه هو مشول "الرسول بولس" أمامه للمحاكمة، ثم استعانته بالملك أغريباس الثاني، لاستيضاح الأمور فيما يختص بشكوى اليهود ضد الرسول بولس "ويقول "يوسيفوس" إن "فستوس" كان على النقيض من سلفه "فيلكس" الفاجر، كما من خليفته "ألبينوس" الفساسيد الذي خلفيه على الولاية. وقد ورث "فستوس" الكثير من المشاكل التي سببها "فحيلكس" بسوء إدارته ، فحشاعت في الولاية الجرائم، وانتشر قطاع الطرق ، كما نشبت منازعات كثيرة بين الأحزاب اليهودية، فكان ذلك إرهاصاً بالصراع العنيف الذي أضاف سمأزعافاً إلى محنة التمرد الذي كان على وشك أن يثور بعد ست أو سبع سنوات. وعلم "فستوس" أنه لا يملك اغضاب العناصر المتعاونة مع روما من اليهود، وكانت القضية المعروضة عليه من رؤساء الكهنة، قضية شائكة، إذ كان قد مضى على بولس سنتان في سجن قيصرية ، لماطلة فيلكس في القضية، فقد كان رؤساء اليهود يريدون التخلص من يولس دون ذنب يستوجب ذلك. لذلك كان يجب على "فستوس" دراسة القضية بدقة في ضوء تلك الظروف. فأي حاكم فطن، كان يستطيع أن يرى أن التوتر في فلسطين أخذ في التصاعد إلى نوع من الذروة.

وهنا كان الفرق بين موقف "فسستوس"، وموقف "بيلاطس البنطي" قبل ذلك بنحو ثلاثين سنة، عندما سعى رؤساء الكهنة للتخلص من إنسان برئ ولكن الظروف كانت قد تغيرت كثيراً في فلسطين، كما أن "فستوس" لم يكن بينه وبين اليسهسود، ذلك التوتر الذي كان بينهم وبين "بيلاطس" ، لكنه رغم ذلك كان مكلفاً بأن يبذل كل جهده لاحتواء الموقف المتفجر. وعندما واجه "فستوس" هذا المأزق، فتح له "بولس" باباً للخلاص

منه، فقد كان "بولس" يدرك خطورة الأوضاع في اليهودية، والفوضى المتزايدة ، والأزمة التى كانت تلوح في الأفق، فقطع العقدة وأنقذ "فستوس" من حبيرته ، بأن أعلن رفع دعواه إلى قييصر (أع٢٠٣-١٧)، وكان "فستوس" مجبراً بقوة القانون الروماني، أن يستجيب لهذا الطلب من مواطن روماني، بل وفعل ذلك بكل سرور إذ لاقى هوى في نفسه، وأنقذه من الحيرة بين إرضاء اليهود، وتبرئة "بولس" التى رأها واضحة.

وفى نفس الوقت، لحداثة وجوده في اليهودية، وعدم إلمامه بشرائع اليهود، وضرورة كتابة وثيقة واضحة تحمل توقيعه إلى محكمة القيصر، استعان بالملك "أغريباس الثانى" وكان رجلاً مقتدراً وحليفاً مخلصاً لروما، وله المام كاف باليهودية وبالمسيحية ايضاً. كما كان من السياسة المتبعة في روما منذ عهد أوغسطس قيصر، احترام وتقدير أسرة هيرودس، طالما كان ذلك ممكناً.

وعندما كان "الرسول بولس" يقدم دفاعه أمام الملك 'أغريباس" والوالي "فستوس" قال "فستوس بصوت عظيم "أنت تهذي يا بولس. الكتب الكثيرة تحولك إلى الهذيان. فقال بولس: "لست أهذى أيها العزيز فسستوس، بل أنطق بكلمات المسدق والصحو" (أع٢٤:٢٦و ٢٠).

#### فسجة:

ويرجح أن مسعناها "تل مسرتفع". ولايرد لفظ "فسيحة" إلا مسطى "بأل"، ومرتبطا بكلمة "رأس" كسما في "رأس الفسسجسة" (عدد٢٠:٢٠،٢٠٢٤،١٠) أو "سفوح الفسجة" (تث٢٠/٢:١٧،٤٠٤، يش٢:١٧:٣٤١).

ورأس الفسجة إحدى قمم جبال عباريم إلى الشمال الشرقى من البحر الميت. وأول مرة تذكر فيها "الفسجة" هي عندما ارتحل بنو إسرائيل من "ياموت إلى الجواء التي في صحراء مواب عند رأس الفسجة التي تشرف على وجه البرية" (عدا٢::٢).

وعندما جاء بلعام- النبي الكذاب- إلى بالاق ملك مواب، أخذه بالاق إلى "حقل صوفيم، إلى رأس الفسجة، وبنى سبعة مذابح، وأصعد ثوراً وكبشاً على كل مذبح (عد٢٤:٢٣).

ولم تكن رأس الفسجة تشرف على سهول (عربات) مواب حيث كان بنو إسرائيل يحلون، ولكنها كانت تطل غرباً على البحر الميت (تث ٢٠١٤، ١٩٠٤). وأصبحت "سفوح الفسسجة" جزءًا من نصيب سبط رأوبين (يش ١٥٠١٣).

ومع أن "رأس الفسجة" كانت عظيمة الارتفاع، إلا أنه كان يسهل ارتقاؤها، حيث أن الله أمر موسى قائلاً: "اصعد إلى رأس الفسجة، وارفع عينيك إلى الغرب والشمال والجنوب والشرق وانظر بعينيك، لكن لا تعبير هذا الأردن" (تث٣٠٤٢).

وفي نهاية أيام موسى: صعد "من عربات موأب إلى جبل نبو، إلى رأس الفسجة الذى قبالة أريحا، فسأراه الرب جسمسيع الأرض من جلعاد إلى دان، وجميع نفتالي وأرض أفرايم ومنسى وجميع أرض يهوذا إلى البحر الغربي، والجنوب والدائرة وبقعة أريحا مدينة النخل إلى صوغهر" (تث٤٢٠١٣). ولايمكن رؤية البحر الغربي (البحر المتوسط) من أي نقطة في شهرقي الأردن، فالبد أن الرب أراه بصورة معجزية، ما لا يمكن رؤيته - بالطبيعة من رأس الفسجة.

ويرى كثيرون من العلماء أن "رأس الفسجة" هى "رأس السيساغة" وأن "جبل نبو" هو "جبل النبا" ويربط بين هاتين القسمتين مسرتفع من الأرض. ويمكن من "رأس الفسيجة" رؤية جبال "حرمون" عندما تكون السماء صافية.

#### فسخ:

(١)- فسخ الشيء فسخاً: نقضه والغاه. وقد جاء في الشريعة بخصوص نذر المرأة ، أنه "إن

نهاها رجلها في يوم سلميعه، فلسخ نذرها الذي عليها" (عدد ٨:٣٠)، فيصبح كأن لم يكن.

(٢)- وقسم الشئ: فرقه أو شقه ونقرا في سفر أعمال الرسل، أنه "لما حدثت منازعة كثيرة، اختشى الأمير أن يفسخوا بولس، فأمر العسكر أن ينزلوا ويختطفوه من وسطهم، ويأتوا به إلى المعسكر" (أع٢٠٠١)، أي أنه خشى أن يمزقوا بولس فيما بينهم.

#### فسدميم:

الرجا الرجوع إلى "أفس دميم" في موضعها من "حسرف الألف" بالجسرء الأول من "دائرة المعسارف الكتابية".

## فسُّر – التفسير الكتابي:

الهدف من التفسير الكتابي هو جعل معنى الرسالة الكتابية مفهوماً للقارئ. وتنطبق قواعد التفسير العامة – وبخاصة قواعد تفسيرالكتابات القديمة – على التفسير الكتابي، مع النظر بعين الاعتبار للمركز الفريد للكتاب المقدس الموحى به من الله، وأهميته لحياة شعبه.

#### (أولا)-التفسيرالعام:

يجب أن يفسر كل جزء من الكتاب حسب قرينته. وليس معني هذا حسب السياق اللفظي فحسب، بل يجب الإحاطة بظروف الزمان والمكان والمكان النين يتحدث عنهم. ، وهكذا نجد أن ثمة عدداً من الاعتبارات لابد أن تكون ماثلة أمام بصائرنا، إذا اردنا أن نفهم النص الكتابي كما ينبغى:

## (1)-اللغة والأسلوب:

إن مصطلحات وتراكيب اللغة الكتابية يمكن أن تختلف اختلافاً كبيراً عما هو مألوف لدينا الآن. فعن اللازم أن نام بهذه الأصور حتى يمكننا

الوصول إلى التفسير السليم. كما يجب مراعاة الأساليب الأدبية المختلفة المستخدمة في الكتاب المقدس، فهذا يحمينا من نفسير الكتابات الشعرية وكأنها كتابات نثرية، أو العكس بالعكس. وغالبية الأساليب الأدبية المستخدمة في الكتاب المقدس، معروفة جيداً في الكثير من الكتابات الادبية القديمة الأخرى، إلا أن النبوات الكتابية، وبخاصة الكتابات الرؤوية، لها ملامح خاصة تنفرد بها، مما يجعلها تستلزم أسلوباً خاصاً في تفسيرها.

#### (ب)-الخلفية التاريخية:

يتناول الكتاب المقدس كل تاريخ الشرق الأوسط منذ أقدم العصور إلى نحو سنة ... ابعد الميلاد، فهو يغطى تاريخ عدة ألاف من السنين، حدث في خلالها العديد من التغييرات الكاسحة. فمن اللازم الربط بين الوجوه المختلفة للإعلان الكتابي والظروف التاريخية، إذا أردنا أن نفهمها فهما صحيحاً، وإلا نجد أنفسنا نحكم على فهما صحيحاً، وإلا نجد أنفسنا نحكم على بالمقاييس الأخلاقية التي تعلنها الأناجيل. فلا بالمقاييس الأخلاقية التي تعلنها الأناجيل. فلا مختلف أسفار الكتاب المقدس، إلا اذا تأملنا هذه مختلف أسفار الكتاب المقدس، إلا اذا تأملنا هذه المبادئ في ضوء الأحوال التي كانت سائدة في العصر الذي تنتمي إليه، بذلك نصبح أقدر على أن نطبق على عصرنا مضامينها التي تصلح لكل

## (جـ)-الإطار الجغرافي:

يجب ألا نستهين بتأثير المناخ والتضاريس على وجهات نظر الناس وأساليب حياتهم بما في ذلك الديانة، فالصراعات الدينية في العهد القديم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجغرافية أرض كنعان، فقد نشأت عبادة البعل -مثلاً - في بلاد كانت حياة الناس فيها تتوقف على الأمطار، وكان البعل عند الكنعانيين هو إله العواصف الذي يمنح النصوبة للأرض، وكانت عبادة البعل عبارة عن طقوس سحرية لضمان السقوط المنتظم للأمطار اللازمة

للانتاج المنشود من المحاصيل، وهكذا كان للظروف الجغرافية تأثيرها على لغة الكتاب حرفياً ومجازياً، لذلك كانت معرفة هذه الظروف لازمة لفهم هذه اللغة، وينطبق هذا بقوة على العهد القديم، بل يمكننا رؤية ذلك أيضاً في لغة العهد الجديد، فالظروف الجغرافية والتاريخية لأسيا الصغرى، لها أهميتها في تفسير سفر أعمال الرسل والرسائل.

#### (ء)-الأحوال البشرية:

والأكثر أهمية من تأثير المكان والزمان واللغة، هى أساليب الحياة اليومية للناس الذين نقابلهم على منفحات الكتاب المقدس، قنمنص حبهم وعبداوتهم، وأمالهم ومنخباوفهم، وعبلاقباتهم الاجتماعية، وهكذا. فقراءة الكتاب المقدس دون اعتبار للبيئة المعيشية، هي قراءة في فراغ، وتحميلها ما لا تمتمله. ونمن مدينون بالكثير للاكتشافات الأثرية، فبفضلها نستطيع- إلى حد معقول- أن نعرف الأحوال والظروف التي عاشت فيها الشعوب المذكورة في الكتاب المقدس، جيلاً بعد جيل. كما أن القراءة الواعية للنصوص نفسها، تمكننا – إلى حد ما– أن نتقمص شخصياتهم، ونرى العالم بعيونهم، أي كما كانوا يرونه، فمن الأهمية ـ مشلاً- أن نتصور مشاعر عبد في بيت إبراهيم! أو مشاعر شخص يهودي مستعبد في مصدر! أو أحد مواطئي أريضا، ورجال يشوع يطوفون حول المدينة، أو أحد مواطني أورشليم في أثناء حصار سنحاريب لها، أو جندي في جيش داود، أو جارية أسيرة في خدمة امرأة تعمان السبرياني، أو أحد الذين اشتركوا في ترميم أسوار أورشليم في عهد تحميا! فبهذا تستطيع أن ندرك سبب التركيز المستمر من الكتاب المقدس على هذه الجوانب من حبياة الناس، التي تظل -أساساً- كما هي في كل الأزمنة والأمكنة.

### (ثانيا)-التفسيرالخاص:

وتفسير الكتاب المقدس لا يتضمن تفسيرها النصوص العديدة فحسب، بل يتضمن تفسيرها

كجزء من الكتاب المقدس، مع الأخذ في الاعتبار، الكيفية التي يسهم بها كل جزء في تحقيق الغاية من الكتاب يسجل لنا كلمة الله للإنسان، ومدى استجابة الإنسان لها. وحيث أن الكتاب المقدس يشمل "كل ما يلزم للخلاص" ويشكل دستور الكنيسة للإيمان والحياة، فلابد أن ندرك الوحدة التي تربط بين كل أجزائه، مما يستلزم نفسير كل جزء في ضوء الكل.

وقد كان الرابط الذي يجمع بين أسفار العهد القديم عند المفسرين اليهود هو "الناموس"، فقد اعتبروا أن الانبياء وسائر الكتابات، لم تكن -إلى حد كبير- إلا تفاسير للناموس.

وفي العهد الجديد وكتابات أباء الكنبسة الأوائل، نجد أن العهد القديم كان يُعتبر وحدة واحدة، لإرشاد القارئ "للخلاص" وتزويده بكل ما يلزمه لخدمة الله (٢تي٢٠٥١–١٧). فقد تكلم الأنبياء بقوة الروح القدس للشهادة للمسيح، الذي فيه وحده تتم كل مواعيد الله. ويتفق جميع كتاب العهد الجديد على هذا، مع الأخذ في الاعتبار اختلافهم في الشخصية والأسلوب والفكر، عند اخسير كتاباتهم. ونقرأ في الرسالة إلى العبرانيين (١٠١٥) أن الله "كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة "بالقارنة مع كلمته الكاملة النهائية التي كلمنا بها "في ابنه".

ونجد في كتابات الرسول بولس أن معاملات الله للعالم مرت في مراحل متعاقبة من أدم إلى إبراهيم إلى مسوسى إلى المسيح. والرابط في التقسير الكتابي في العهد الجديد، هو المسيح، ولكن ليس بطريقة آلية، بل مع الأخذ في الاعتبار تقدم الإعلان الإلهي، فيلا شك في أن هذا المبدأ الخلأق قد استمدته الكنيسة في عصر الرسل من المسيح نفسه.

وفي العصر الذى أعقب عصر الرسل، تأثر التفسير الكتابي بالمفهوم اليوناني عن الوحي، وتفسيره مجازياً. وقد ظهر هذا التفسير بقوة في الاسكندرية. لقد ظهر هذا الاتجاه - فيما قبل

المسيحية - في كتابات "فيلون" اليهودي، فبالتفسير المجازى لأجزاء كثيرة في الكتاب المقدس كان يعسر قبولها عقلياً على أساس تفسيرها حرفياً، جعلها مقبولة. وقد تبنى آباء الكنيسة في الاسكندرية هذه الطريقة، وعنهم أخذها الكثيرون من آباء الكنيسة في الغرب. وكان من جراء ذلك أن غطى الضباب القصد للأساسي من النص، ولممست الطبيعة التاريخية للإعلان الكتابي. وقد وقفت كنيسة أنطاكية موقفاً معارضاً لكنيسة الاسكندرية، فهى لم ترفض تماماً التفسير المجازي، إلا أنها كانت أكثر إنصافاً للمضمون التاريخي للمكتوب.

وفي العصور الوسطى برز بقوة، التميير بين المعنى الحرفي للأسفار الإلهية، والمعنى الروحي. وظهرت ثلاثة أساليب للتفسير الروحى:

(۱)- المجازي: الذي كان يستنبط التعليم من القصص.

(٢) الأدبي : الذي كان يستخرج الدروس للحياة والسلوك.

(٣) الأخروي: الذي كان يستخلص معاني سماوية من الأمور الأرضية. ورغم ذلك فقد ظهر في العصور الوسطى المبكرة، الكثير من الكتابات في مجال التفسير الحرفي، وبخاصة في القرن الثاني عشر حين ظهرت مدرسة القديس فكتور في فرنسا.

وقد أيد المصلحون التفسير الصرفى للكتاب على الأسس التاريخية واللفوية، ولاشك في أن التفسير على الأساس التاريخي اللفوي أصر جدوهري، ولكن مستى رسخ هذا الأساس، فسإن التفسير اللاهوتي والتطبيق العملي يصبحان لازمين. وفضلاً عن ذلك فإن استخدام الكتاب المقدس في حياة شعب الله على مدى القرون، كان يؤدي على الدوام إلى رؤية جوانب جديدة من الحق الكتابي.

وعليه فإننا نستطيع مثلاً - أن نفهم الرسالة إلى الكنيسة في رومية بصورة أفضل، في ضوء ما فعلت في حياة أغسطينوس ولوثر ووسلي. ولكن ما فعلته في حياتهم إنما يرجع إلى ادراكهم العميق لما قصد إليه الرسول بولس عند كتابته الرسالة.

أما التفسير الرمزى، فيجب استخدامه بحرص وفي حدود قارنين الروحيات بالروحيات واكور؟ (١٧٤٢). وأكثر صوره قبولاً ، القول بأننا نجد في القصص التي تتحدث عن أعمال الله من الرحمة والدينونة، تكراراً متناغماً، مما يمكن معه أن نري في القصص المبكرة صوراً واضحة لما حدث في المراحل التالية، مثل استخدام الرسول بولس لاختبارات إسرائيل في البرية لتحذير المؤمنين في العهد الجديد، إذ يقول إن "هذه الأمور جميعها إصابتهم مثالا، وكُتبت لانذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور" (١كو.١٠١-١١).

ولا شك في أننا نجد مشالاً قدوياً راسسخاً في استخدام الرب يسوع للعهد القديم (انظر يوه: ٩٠). وجزء هام من عمل الروح القدس هو أن يفتح أذهان المؤمنين ليفهموا الكتب، كما فعل الرب يسوع مع التلميذين اللذين كانا منطلقين إلى عمواس (لو٢٤: ٥٠ – ٤٠). وقد قال الرب للتلاميذ: أما متى جاء ذاك، روح الحق، فهو يرشدكم إلى جميع الحق (يو٢١: ١٠، انظر ايضاً أف١: ٥٠ – ٢٠). ويقول الرسول بولس: لأن كل ما سبق فكتب، كتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء (روه ١٠٤). ونجد الكثير من هذا في الرسالة إلى العبرانيين ونجد الكثير من هذا في الرسالة إلى العبرانيين (انظر مسترانيان (انظر مسترانيان).

#### فسطاط:

الفسطاط بيت يُتخذ من الشعر، فهو الخيمة أو السرادق. ويتنبأ دانيال بأن ملك الشمال سينصب أفسطاطه بين البحور (أي بين البحر المتوسط والبحر الميت) وجبل بهاء القدس، ويبلغ نهايته ولا

معين" (دانيال ۲۱:۵۱).

#### فسفة:

اسم عبرى يغلب أن معناه "امتداد أو اتساع"، وهو اسم الابن الثاني من أبناء يثسر من رجال الحرب من سبط أشير (١أخ٧:٣٨).

#### فسق – فاسق :

الفسق هو عصيان الله والشمادي في الخروج عن طاعته،فهو الفجور، ويحذر الله شعبه قديماً أن يذكروا كل وصايا الرب ويعملوها ولا يطوفوا وراء قلوبهم وأعينهم التي كانوا فاستقين وراءها (عدد ٣٩:١٥، أنظر أيضاً ابط ١٤:٢). ويقول الرب على فم إرميا النبي إنه قد رأي فسقك وصهيلك ورذالة زناك على الأكام" (إرمسيا١٧٠:١٧)، "لأن الأرض امتلأت من الفاسقين (إرميا١٠:١٢، انظر ايضاً حز٢:١٦ه ٣٨). كما يقول هوشم النبي: " كلهم فاستقون كتنور متجمى من الضباز" (هو٧٤٤، انظرايضاً ٢:٤،٢:٢). ويقدول الرب للكتسبسة والفريسيين الذين جاءوه يطلبون منه أية: "جيل شرير فاسق، يطلب أية ولا تُعطى له أية إلا أية يونان النبي" (مت١٩:١٢، انظر ايضاً مت٤:١٦، مـــرقس ٣٨:٨٣). "لأن من القلب تخـــرج أفكار شبريرة:قبتل،زني، فيسق، سبرقية ... التي تنجس الإنسان" (مت١٠١٠،مرقس١٠١٧).

ويقبول الرسبول بولس: " لا تضلوا. لا زناة ولا عبدة أوثان، ولا فاستقون ولا مأبونون ... يرثون ملكوت الله ((كو٦:٩-١١).

#### فشحور:

اسم لعله من أصل مصري بمعنى "ابن حورس" وهو اسم يتكرر كثيراً في أسفار أخبار الأيام وعزرا ونحميا وإرميا، حتى ليصعب تحديد شخصية كل منهم، فقد ورد اسم:

(١)- فشحور بن إمير الكاهن (أو من نسله) وناظر

أول في بيت الرب. وعندما سمع نبوات إرميا عن تدمير أورشليم، ضرب إرميا النبي وجعله في المقطرة التي في باب بنيسامين الأعلى الذي عند بيت الرب. وفي الغد أضرجه من المقطرة، فوبخه إرميا بشدة وقال له: "لم يدعُ الرب اسمك فشمور بل مجور مسابيب" (ومعناه خوف من كل جانب)، وأنه هو وكل أصدقائه سيسبون إلى بابل، وهناك يموتون، وهناك يدفنون (إرمسيسا، ۲:۱-۲)، ولعله هو نفسه فشحور المذكور في نحميا (۱۲:۱۱).

- (Y) في مصور بن ملكيا، أحد الرجلين اللذين أرسلهما الملك صدقيا إلى إرميا النبي ليسأل الرب عن مصير المدينة (إرميا ١٠٢١ و ٢). ولعل هذا حدث بعد نحو خمس عشرة سنة من الحادثة المذكورة أنفاً. ولا يمكن الجزم بما إذا كان هو نفسه فشحور بن إمير المذكور أولاً ،حيث أن إمير قد يكون مؤسس العائلة وليس الأب المباشر لفشحور.
- (٣)- يُذكر فشحور بن ملكيا مرة أخرى في إرميا (٣)- يُذكر فشحور بن ملكيا مرة أخرى في إرميا (١:٢٨) مع عدد من الأسماء، فيهم جدليا الذي لعله كان ابن فشحور هذا. وقد اشتكوا إرميا للملك صدقيا طالبين أن يقتل إرميا لأنه بنبواته يضعف أيادي رجال الحرب الباقين في المدينة، فاضطر الملك لتسليم إرميا لأيديهم فأخذوه وألقوه في جب ملكيا ابن الملك، "ولم يكن في الجب ماء بل وحل، فغاص إرميا في الوحل" (إرميا ١٠٤٨).
- (٤) في حيور رئيس عائلة من الكهنة، عاد من بنيه ألف ومئتان وسبعة وأربعون من السبي البسابلي مع زربابل ويشوع (عـز٢:١و٨٣، نـح٤١:٧).
- (°) فشحور أحد الكهنة الذين ختموا المبثاق مع نحميا بعد العودة من السبى البابلي (نع ٢:١٠)

## فشا-يُفشى:

فنشبا الأمير: ظهير وانتبشير، وأفنشناه انشيره

وأذاعه. وقال الجاسوسان لراحاب: نفسنا عوضكم للموت إن لم تفشوا أمرنا هذا.." وإن أفسيت أمرنا هذا نكون بريئين من حلفك" (يشا٤٤٠و.٠).

## **(ف ص**

#### فصبح:

الفصح أحد الأعياد اليهودية الرئيسية الثلاثة. والرأى الغالب هو أن كلمة "فصح" في العبرية تعنى "العبور" من قول الرب "فأرى الدم وأعبر عنكم" (خر١٣:١٢و٣٠و٧٧).

(١)- تأسيس القصح: كان عيد القصح يقع في مساء اليوم الرابع عشر من شهر أبيب، الذي دعي بعد السبى البابلي "بنيسان". وكان يعقب القصح مباشرة ، سبعة أيام عيد القطير الذي كان يسمى بالتبعية "الفصح" أيضاً (انظرتث۲:۱۱،لو۲:۲). وكان كلاهما يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بذكرى الخروج من مصر ، فكانا عيدين تذكاريين لهذه الحادثة الكبرى في تاريخ الشعب، فالقصح كان تذكاراً لضروف القصح الذي رش دمه على القائمتين والعتبة العلما في كل بيت من بيوت بني إسرائيل ، وهكذا نجا أبكارهم من الملاك المهلك (خسر١٣:١٢و١٤). أما الفطير فكان تذكارا للفطير الذي أكلوه في أيامهم الأولى - بعد عبورهم البحر الأحمر-من العجين الذي أخذوه معهم من مصر إذ كان لم يختمر (خر٢٩:١٢).

 (۲) - كيفية عمل القصيح الأول: كان القصيح هو أخر ما أكلوه في مصير، وكان على كل واحد أن:

(أ)- يأخذ في العاشر من الشهر الأول شاة صحيحة ذكراً ابن سنة من الخرفان أو من المواعز (خر٢:١٢-٥). (ب)- يذبحونه في عسسية اليوم الرابع عسسر من نفس الشهر (خر٢:١٢). (ج)- يرشون من الدم على القائمتين والعتبة العليا في البيوت

التى يأكلونه فيها (ضر٢٠١٧). (د)-- يأكلون اللحم معشوياً بالنار، رأسمه مع أكارعه وجوفه. ولايؤكل منه نيئاً أو طبيضاً مطبوغاً بالماء (خر٢١٠٨و٩). (هـ)- ويأكلونه مع فطير على أعشاب مرة (خر٢١٠٨). (و)- ويأكلونه بعجلة وأحقاؤهم معشدودة وأحذيتهم في أرجلهم وعصيهم في أيديهم. (ز)- يظلون في بيوتهم، فلا يخرج أحد من باب بيته حتى الصباح (خر٢٢:١٢). (حـ)- ما يتبقى من خروف الفصح إلى الصباح يُحرق بالنار (خر٢١:١٢).

(٣)- حفظ العيد في أجيالهم: كان يجب أن يحفظوا هذا العيد تذكارًا لنجاتهم، فيعيدونه فريضة أبدية (خر١٤:١٢ و٢٣). فقد كنانت اليلة للرب تُحفظ من جميع بني إسرائيل في أجيالهم" (خر٤٢:١٢). ويبدو أنه حدث بعض التغيير في إجراء الفريضة عما أمر به الرب لأول مرة في مصر، فيبدو أنه كان من المكن بعد دخولهم أرض كنعان، أن تؤخذ الذبيحة من الغنم أو البقر(تث٢:١٦/انظر أيضاً خر٢:٤٥).كما اختفى رش الدم، والأكل بعجلة. كما يبدو أنه أصبح مسموحاً بطبخه (تث٧:١٦)، ولو أن الكلمة في العبرية تعنى "إنضاجه"، وبخاصة أنه لم يذكر هنا "طبخه بالماء" وهو ماكان منهياً عنه أساساً (حز٩:١٢). كما أصبح من اللازم ذبح القصيح "في المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه .هناك تذبح الفصح مساء نحو غروب الشمس" (تث١٦٥).

(3)- فريضة الفصح: كانت فريضة الفصح: "كل ابن غريب لا يأكل منه. ولكن كل عبد رجل مبتاع بفضة تختنه ثم يأكل منه. النزيل والأجير لا يأكلان منه في بيت واحد يؤكل. لا تُضرح من اللحم من البيت إلى خارج. وعظماً لا تكسروا منه. كل جماعة إسرائيل يصنعونه. وإذا نزل عندك نزيل وصنع فصحاً للرب، فليختن منه كل ذكر، ثم يتقدم ليصنعه. فيكون كمولود الأرض. أمسا كل أغلف فسلا يأكل منه" (خر٢:١٢هـ٨٤). كما أمر الرب بني إسرائيل:

"كل إنسان منكم أو من أجيالكم، كان نجساً لميت، أو في سغر بعيد، فليعمل الفصح للرب في الشهر الثاني، في الرابع عسسر بين العشاءين يعملونه. على فطير ومرار يأكلونه. لا يبقوا منه إلى الصباح، ولا يكسروا عظماً منه ...لكن من كان طاهراً وليس في سسفر وترك عسمل الفصح، تقطع تلك النفس من شعبها لأنها لم تقرب قربان الرب في وقته. ذلك الإنسان يحمل خطيته. وإذا نزل عندكم غريب، فليعمل فصحاً للرب. حسب فريضة الفصح وحكمه كذلك يعمل. فريضة واحدة تكون لكم، للغسسريب ولوطني الأرض"

وكانوا في أثناء ذبح الفصح، وفي أثناء أكله، يسبحون الله (بترنيم المزامير من ١١٨-١١٣) وهو ما فعله التلاميذ أيضاً (مت٢١-٢، مرقس١٤١٤).

(•) عيد القطير: كان يؤكل القطير مع خروف القصح، كما مع كل الذبائح، إذ أمرهم الرب: "لا تذبح على خمير دم ذبيحتي" (خر١٨:٢٨، ٤٢٠٠٠). وكان عيد القطير يعقب عيد القصح مباشرة (خر١٠٠١)، وكان أكل القطير إجباريا بالأمر الصريح الواضح: "كل من أكل خميراً من اليوم الأول إلى اليوم السابع، تُقطع تلك النفس من إسسرائيل" (خسر١١:٥١و٨١و١٩، النفس من إسسرائيل" (خسر٢١:٥١و٨١و١٩،

وكان في اليدوم الأول وفي اليدوم السابع "محفل مقدس، لا يُعمل فيهما عمل إلاً ما تأكله كل نفس، فذلك وحده يُعمل" (خر١٦:١٢). كما كانت تُقرب تقدمات للرب في كل يوم من الأيام السبعة (لا٢٠٨). وكان عيد الفطير يحل في بداية موسم حصاد الشعير، الذي كان يبدأ في نهاية مارس في وادي الأردن إلى بداية مايو في المناطق المرتفعة. "من ابتداء المنجل في الزرع" (تث٢١٩)، والاتيان بحنرمة أول الحصيد للترديد أمام الرب يحسبون سبعة أسابيع، أي عيد

الخمسين(۲۳۷:۹-۱٦).

(۱)-إحياء القصح في العهد القديم: بدأبنو إسرائيل في حفظ القصح في موعده حسب كل فرائضه وأحكامه في الشهر الأول من السنة الشانية لخروجهم من أرض مصر "في اليوم الرابع عشر من الشهر بين العشاءين في برية سيناء حسب كل ما أمسر الرب موسى" (عدد ۱۰۱-٤). وعندما حل بنو إسسرائيل في الجال بعد عبور نهر الأردن"، "عملوا القصح في اليوم الرابع عشر من الشهر مساءً في عربات أريحا" (يشه، ۱).

ولا يسجل التاريخ بعد ذلك إلا حالات قليلة من حفظ هذا العيد، إلا أن هناك دلائل كافية على أنه كان يحفظ بصفة منتظمة، فتقرأ أن سليمان كان "يُصعد ثلاث مرات في السنة محرقات وذبائح سلامة على المذبح الذي بناه للرب (امل ٢٠٥٩)، في عيد الفطيس وعيد الأسابيع وعيد المظال (٢١خ ٨:٢١). كما يذكر الأنبياء: "رأس الشهر والسبت ونداء المحفل" (إش١:٢١-١٤). كما يشير إلى الاحتفال بعيد الفصح، بالقول: "تكون لكم أغنيسة كليلة المصح، بالقول: "تكون لكم أغنيسة كليلة تقديس عيد، وفرح قلب، كالسائر بالناي ليأتي إلى جبل الرب إلى صخر إسرائيل" (إش ٢٩:٣٠) لأن عيد الفصح كان هو العيد الذي يحفظ في الليل.

وفي أيام حزقيا الملك كان الإهمال قد امتد إلى كل نواحي العبادة، حتى إنه اضطر أن يعمل القصح في اليوم الرابع عشر من "الشهر الثاني لأنهم لم يقدروا أن يعملوه في ذلك الوقت (في الشهر الأول) لأن الكهنة لم يتقدسوا بالكفاية، والشعب لم يجتمعوا إلى أورشليم، كما "كان كشيرون في الجماعة لم يتقدسوا" (٢أخ ٢٠:٢و٨١). كما اضطروا لإخراج "كل النجاسة التي وجدوها في هيكل الرب .. "كل الخارج، إلى وادي قدرون" (٢أخ ٢٠:٢١). وعملوا "عيد الفطير سبعة أيام بفرح .. سبعة أيام يذبحون الرب إله

أبائهم. وتشاور كل الجماعة أن يعملوا سبعة أيام بفرح.. وكان فرح عظيم في أورشليم لأنه من أيام سليمان بن داود ملك إسرائيل لم يكن كهذا في أورشليم" (٢١خ٣٠٠٠-٢٧).

وفي السنة الشامنة عسرة من حكم الملك يوشيا، عمل فصحا للرب في الرابع عشر من الشهر الأول ، "كما هو مكتوب في سفر العهد هذا . إنه لم يعمل مشل هذا الفصح منذ أيام القضاة" (٢مل٢٠:٢٠و٢، ٢١خ٥٠:١-١٩).

وبعد العودة من السبي ، "عمل بنو إسرائيل القصح في الرابع عشر من الشهر الأول ... وعملوا عيد القطير سبعة أيام بقرح لأن الرب قرحهم" (عزة:١٩-٢٢).

(۷) - القصع في العسهد الجديد: نقر أفي إنجيل يوحنا أن جموعاً كثيرة كانوا يصعدون إلى أورشليم للاحتفال بعيد الفصع (يو١٥٠١،١٠٤١). بل أن الوالي الرومانى "كان أيضاً ٢:٦،١٣٠١ أي يطلق للجمع أسيراً واحداً من أرادوا" (مت٧٥:١٠مرقس١٢:١٠له ٢٠٠٢).

كما أن هيرودس الملك، لما قبض على بطرس الرسول في أيام الفطير، وضعه في السجن.. ناوياً أن يقدمه بعد الفصح إلى الشعب" (أع٢:١٣و٤).

ويقول البشير يوحنا: "وأما يسوع، فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات.. ليتم الكتاب القائل: عظم لا يكسر منه" (يو٢٠:٣٩-٣٦)، وهي شهادة واضحة بأن خروف الفيصح كان رميزاً للمسيح (انظر أيضاً لكوه:٧،عب٢٨:٨).

وتتضح هذه الحقيقة بقوة بارتباط تأسيس عسساء الرب بذبيبه الفسطح، ففي مت ١٧:٧٢، مرقس١٧:١٤، نرى أن الرب قد وضع عشاء الرب بينما كان هو وتلاميذه

يأكلون القصع، بينما يذكر يوحنا أن اليهود بعد أن "جاءوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الولاية. وكان صبح. ولم يدخلوا هم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا، فيأكلون الفصع" (يو٨١٠٨). ويقول البعض للتوفيق بين الروايتين، إنه عندما كان يقع الفصح في مساء يوم جمعة، كان الفريسيون يأكلون الفصح في عشية يوم الخميس، بينما كان الصدوقيون يأكلونه عشية يوم الجمعة، وأن يسوع وتلاميذه نهجوا نهج الفريسيين. ولكن لا ننسى أن عيد الفطير كان يقال له "الفصح" (لو٢٢:١،انظر أيضاً أع٢:٢و٤). ومن هذا نفهم أن ما جاء في أنجيل يوحنا (١٨٠٤/١) من أنهم لم يدخلوا إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون "الفطير" إذ كانوا قد أكلو "الفصح" في الليلة السابقة.

(٨) - القصيح اليهودي الآن: بعد تدمير الهيكل على يد تيطس الروماني في ٧٠م، عاد القصيح ليسارس في البيوت. ولم يعد هناك خروف للفصيح، وإن كان السامريون مازالوا يحتفلون بذبح خبروف على مبل جنزريم. وفي البيت اليهودي الآن، يضعون عظمة مشوية على المائدة تذكارا لخروف الفصح، ويضعون معها بضع أشياء أخرى رمزية مثل: بيضة مشوية رمزاً للتقدمة النافلة، وطبق من المرق يسمونه "هاروشة" أشبه بالطين الذي كانوا يصنعون منه الطوب في مصر، وماء مالح يغمسون فيه المقدونس (انظر مت٢٦:٢٦)، وأعسساب مرة وفطير. ويجري البرنامج كالآتى: التقديس، غسل الأيدي، غمس المقدونس وتقسيمه، وقطع قطعة من الفطير ووضعها جانباً لأكلها في نهاية العشاء، ثم قراءة ترنيمة القصع، وهي قصيدة شعرية تحكى قصة الخروج، وردأ على أربعة أسئلة يوجهها الأولاد حسب ما أمرهم الرب به ثلاث مرات في سيفر الخروج، ومرة فى سفر التشنية: "ويكون حين يقسول لكم أولادكم: ماهذه الخدمة لكم؟ أنكم تقولون : هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر عن بيوت بني إسرائيل في مصر لما ضرب المصريين وخلص بيوتنا" (خر١٦:١٦و٧٧، ١٣٠٨و١٤، وتث٧:٢٧). ثم

غسسل الأيدي للأكل ، والشكر قسبل الأكل، ثم تذوق الفطير والأعشاب المرة، ثم أكل الفصح معاً، ثم اقتسام قطعة الفطير التي قطعت في البداية ووضعت جانباً، ثم الشكر بعد الأكل فالتسبيح. وبعد ذلك ينشدون أناشيد بألحان تقليدية. كل ذلك مع تناول كأس من الضمر عند التقديس، وأخرى عند الشكر، بالإضافة إلى كأسين أضريين فتكون الكؤوس الأربع رمنزأ للكلمات الأربع المذكررة في سفر الفروج: وأنا أخرجكم ... وأنقذكم .. وأفلصكم... وأتخذكم لي شعباً (خرا: اولا). وبدلا من أكل الفصح بعجلة شعباً (غرا: الاولا). وبدلا من أكل الفصح بعجلة المتاد أن يتكئ الجميع حول المائدة علامة على الحرية التي أصبحوا فيها.

ويراعى بدقة عدم وجود أي خسسير، في فتشون البيت في الليلة السابقة لليلة الفصح، ويستبعدون أي أثر للخمير.

#### فص-فصوص:

الفص وجمعه فصوص، هو ما يركب في الخاتم من الأحجار الكريمة وغيرها. ويقول الرب لرئيس صور: "أنشأوا فيك صنعة صيفة الفصوص وترصيعها يوم خُلقتُ" (خر١٣:٢٨).

#### فصل - مقصل:

المفصل ملتقى كل عظمين من الجسد ، والجمع مفاصل. ونقرأ: "الرأس المسيع، الذي منه كل الجسد مركباً معاً ومقترناً بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء، يُحصلُ نمو الجسد لبنيانه في المجبة" (أف:١٦:١١).

## فصم-ينفصم:

فصم الشئ فصصاً: فكّه، والعقدة :حلّها . وانفصم الشيء : انكسر. ويقول الحكيم للشباب: "اذكر خالقك في أيام شبابك .. قبل ما ينفصم حبل الفضة" (جا١٤١٧-١٥)، ولعل المقصود به هو"الصبل

الشوكى" لأن فصمه يعنى الموت.

## **(ف ض**

#### فضة:

الفضة عنصر معدني أبيض براًق، يوجد في الطبيعة خالصاً أو في مركبات مع غيره من المعادن، كما في الجالينا (كبريتيد الرصاص).

والغضة عنصر قابل للسحب والطرق والصقل، ومن أجود المواد توصيلاً للحرارة والكهرباء، وهي لا تصدأ في الجو النقي، وكثافتها ٥,٠١حم/سم وتنصهر عند درجة حرارة ٩٦١، وتكون سبائك مع غيرها من المعادن مثل الذهب والنحاس والنيكل والزنك. كما يوجد عادة من ١٠-٥٠٪ من الغضنة في خامات الذهب.

ولندرتها النسبية، ولونها الأبيض اللامع (فهى أكثر المعادن الفلزية لمعاناً، حتى كانت تصنع منها أجود أنواع المرايا)، ولمقاومتها للأكسدة بالجو، ولقابليتها الكبيرة للطرق والسحب، استخدمت الفخسة منذ أقدم العصور في صنع الأدوات الشمينة، فقد وجدت في "جازر" أوانى وكؤوس ومناشل ودبابيس للشعر وخواتم وأساور وأختام من الفضة.

وجاء أول ذكر للفضة في الكتاب المقدس في سفر التكوين (٢:١٢) حيث نقرأ أن "أبرام كان غنياً جداً في المراشي والفضة والذهب". وكانت الفضة في ذلك العصر تستخدم على شكل قضبان أو كتل في التبادل التجاري. وبعد ذلك سكّت منها النقود (تك.٢٢،١٦:٢٠،٥٢:٢٢،١١٤خ)، كـما كانت تؤخذ الفضة في غنائم الحرب (يش٢:١١)، كما وفي تحصيل الجزية (١مله١٠١٠). كما استخدمت في صنع الحلى (تك٤٤٤:٢). وقد استسعار بنو إسرائيل عند خروجهم من مصر، من المصريين أمست في من مصر، من المصريين أمست في أمس



صورة مرأة فضية من أيام الفراعنة

ولم تكن في مصر مناجم للفضة، لذلك كانت عندهم أغلى من الذهب، وكانوا يحصلون عليها من أسيا سواء بالمقايضة بغيرها من المواد، أو عن طريق الغزو وتحصيل الفضة. فأكثر الفضة التي استخدمت في الشرق الأوسط قديما، جاءت من أسيا الصغرى. وقد جاء في الألواح الكبادوكية التي وجدت في "كانش" (Kanesh – وهي "كولتيب" حاليًا) أن التجار الأشوريين كانوا يأتون بالفضة إلى أشور منذ القرن العشرين قبل الميلاد، من أسيا الصغرى. وبعد ذلك سيطر الحثيون على سوق الفضة.

وفي الكتاب المقدس إشارات كثيرة إلى صهر وتنقية الفضة، فيشير إرميا النبي إلى أن الرصاص فني بالنار في محاولة الصصول على فضة نقية (إرميا ٢٩٠٦).

ويقول الحكيم: 'البوطة للفضة، والكور للذهب' (أم ٢١:٢٧،٣:١٧) فكانت تسلّط على البووقة ... (البوطة) نيران يؤججها تيار من الهواء ينبعث من منفاخ.

ويذكر حزقبال النبي النصاس والقصدير والحديد والرصاص، كالزغل المتبقى من الفضة في الكور (حنز١٨:٢٢-٣٠). وكانت هذه البقايا تؤكسد وتمتص في البوتقة المسامية. وكان يمكن التعجيل بإتمام العملية باستخدام مادة قلوية، كما جاء في نبوة إشعياء: "وأرد يدي عليك، وأنقي زغلك كأنه بالبورق، وأنزع كل قصديرك" إش١:٥٥). وكانت عملية التنقية تتكرر للحصول على فضة أنقى، كما يقول المرنم: "كلام الرب نقي، كفضة مصفاة في بوطة في الأرض ممحوصة سبع مرات" (مز١٠٦).

وكلمة "فضة" في العبيرية هي "كسف" وترد أكثر من أربعمائة مرة في العهد القديم، وذلك لأهميتها في التبادل التجاري. وقد اشترى إبراهيم عبيده بفضة (تك١٧:١٧). كما اشترى مغارة المكفيلة لتكون قبرأ له ولعائلته بفضية (تك١٦:٢٣). وأعطاه فرعون مصر ألفاً من الفضية غطاء عين لسارة (تك.١٦:٢). وبيع يوسف عبداً بعشرين من الفضة (تك٢٨:٣٧) . وكان ثمن العبد في زمن مسوسى ثلاثين شاقسلاً من الفسفسة (خر ٣٢:٢١). كما كانت الفضة - وليس الذهب - هي العملة المستخدمة لدفع الغرامات والأجور والأثمان في عصر حمورابي كما جاء في قوانينه المشهدورة (يمكن الرجوع إلى "حدمورابي" في منوضعت من المجلد الشالث من "دائرة المعارف الكتابية") وقد وجدت في أحد القبور في "دوثان" جرة بها شرائط وقطع صغيرة من الفضة ترجع إلى العصر البرونزي المتأخر، لا شك في أنها كانت تستخدم كنقود.

وكانت الفضية تستخدم - مثل الذهب - في مجالات كثيرة، فقد كان طاس يوسف من الفضة (تك33:٢)، وقد أمر الرب زكريا النبي أن يأخذ فضة وذهباً، ويصنع تيجاناً يضعها على رأس هوشع الكاهن العظيم (زك١:١١). كما كانت تصنع منها الحلي (تك3٢:٢٥، خر٣:١٢، ١٢:١٢، مز١١٠)، والأصنام (خر٣:٢٠، قض١:٤)، مز١١٠٤).

وقد عُمل الكثير من أواني خيمة الشهادة وأدواتها من الفضة ، مثل الأبواق (عد٠١٠) ورزز أعمدة المسكن وقضبانها (خر٢٠٠٠و١) ورزز أعمدة المسكن وقضبانها (خر٢٠٠٠و١) ورزز أعمدة الدار (خر٢٠٠٠). كما كانت الأطباق والمناضح التي قدمها رؤساء الأسباط عند تدشين الخيمة من الفضة (عد٧٠٠١و١٠،١١لخ). وعُملتُ قواعد ألواح مسكن خيمة الشهادة وقواعد أعمدة الحجاب من الفضة (خر٢٠٠١و٢٦). كما أخذ موسى خمسة شسواقل فضة لكل رأس من المئتين والشلاثة شسواقل فضة لكل رأس من المئتين والشلاثة إسرائيل وأعطاها لهرون فداء الزائدين عليهم إسرائيل وأعطاها لهرون فداء الزائدين عليهم

وكنانت النقود المذكبورة في العبهد الجديد مصنوعة من الفضة. فقد سلَّم يهوذا الاسخريوطي سيده إلى رؤساء الكهنة مقابل ثلاثين من الفضة (مت٢٦:١٥/انظر أيضاً مر٤١:١٠/لو٢٦:٥).

وقال بطرس للرجل الأعرج الذي كان يجلس عند باب الجميل: "ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم وامش. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه" (أع١٠٠-٨). وفي أفسس كان "ديمتريوس صائفاً صانع هياكل فضة لأرطاميس" (أع٢٤٠٩).

وتستخدم الفضة أيضاً مجازياً في الكتاب المقدس، فقيل عن الملك سليمان إنه جعل الفضة في أورشليم مثل الحجارة" (١مل١٠٢٠) تعبيراً عن الرخاء الشديد (انظرأي٢٠١٠٥٠٢٠،١٥٠٢٠،١٥٠٢ وأيضاً إش١٠٤٠،١٠٠١). ويشبه استحان قلب الانسان بتمحيص الفضة (مز٢١٠٠١،إش١٤٥٠). ويشبه كلام الرب بفضة ممحوصة سبع مرات (مز٢١٠٢). واكتساب الحكمة "خيير من تجارة الفضة" (أم٢١٠٢،١١)، و"لسان الصديق فيضة مختارة" (أم١٠٠٠). والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب" (أم٢١٠٢). وتأديب الحكمة "خير من الفضة" (أم١٠٠٠). وتأديب الحكمة "خير من من فضة، كلمة مقولة في محلها" (أم١٠١٠).

من فضة" في إشارة إلى مملكة فارس التي جاءت عقب مملكة -نبوخذ نصر التي تقابل رأس التمثال التي كانت من ذهب، لأنها ستكون أقل قدراً من مملكة الكلدانيين (دانيال٢:٢٥و ٣٩).

#### فضل - فاضل - فضيلة:

(١)- فَمْنُلُ الشيء فُمْنُلا: زاد عن الصاحبة، والفاصل والفضلة والفضالة هي البقية من الشيء ويقول المرنم: "بذخائرك تملأ بطونهم. يشبعون أولاداً، ويتركون فضالتهم لأطفائهم" (مز١٤:١٧). ويقول الرسول بولس للكنيسة في كورنثوس عن العطاء للآخرين: "لكى تكون ... فخالتكم لإعوازهم، كي تصبير فضالتهم لإعوازكم حتى تحصل المساواة. كما هو مكتبوب: الذي جمع كثيراً لم يُفضل، والذي جمع قليلاً لم ينقص" (٢كو٨٤٤/٥٥). كما يقول للكنيسة في فيلبي: قدتعلمت أن أكون مكتفياً بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع، وأن أستفضل وأن أنقص، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.. ولكني قد استوفيت كل شىء واستفضلت" (فى١١٤٤).

(Y) والفضل ضد النقص، وهو الإحسان والابتداء به بلا علة له. والفضيلة خلاف النقيصية والرذيلة فهى الدرجة الرفيعة في حسن الخلق، وجمعها: فضائل. والصفة منها فاضل وفاضلة. ويقول يعقوب لابنه رأوبين: "أنت بكري قوتي وأول قدرتي. فضل الرفعة وفضل العز، فائراً كالماء لا تتفضل" (تك٤٤٠٣و٤)، أي لا تستحق هذا الفضل، بل فقدت امتياز البكورية.

ويقول الرسول بولس: "لنا هذا الكنز في أوانى خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا" (٢كو٤:٧). كما يقول: "إني أحسب كل شيء ايضاً خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي" (في٣:٨)، فالفضل هو المزية أو السمو.

كما يقول أيضا: "أخيراً أيها الإخوة كل ما هو

وكان صدر التمثال الذي رآه دانيال- وذراعاه

(ف ط}

### فطر-فطير:

الفطير هو ما خبر من عجين دون أن يخالطه خمير. وقد كان "خبر الفطير" معروفاً من عصور مبكرة (تك٢:١٩)، إلا أنه عند خروج بني إسرائيل من أرض مصر، أصبح رمزاً، ليس فقط لعجلة بني إسرائيل في خروجهم من مصر (خر٢:١٩)، بل أيضاً لانفصالهم عن كل شر كانت مصر ترمز إليه. وأصبح عيد الفطير مرتبطاً بعيد الفصح. فقد أمر الرب بني إسرائيل أن يأكلوا الفصح "مع فطير" وأن يعزلوا الخمير من بيوتهم طيلة الأيام السبعة التالية للفصح (خر٢١:٨و١-الرجا الرجوع إلى مادة "فصح" في موضعها من هذا المجلد من "دائرة المعارف الكتابية"، وإلى مادة "خمير" في موضعها من المجلد الثالث.

وهكذا أصبح الفطير رمزاً للطهارة والنقاء، لعدم اختلاطه بالخمير. وكان يصاحب بعض التقدمات (لا۲:3وهو۲:۲۰۷۱)، وحيث أن الرب يسوع صنع العشاء الرباني من قطير الفصح، فقد أصبح هذا متبعا في كثير من الكنائس.

ويقول الرسول بولس: "نقوا منكم الضميرة العتيقة لكي تكونوا عجيناً جديداً كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذبح لأجلنا . إذاً لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بغطير الإخلاص والحق" (اكوه:٨/٧).

## فطس-أفطس:

فَطُس فَطُسا: انخفضت قصبة أنفه. وكان من بين العيوب التي تمنع أى رجل من نسل هرون من القيام بخدمة المذبح، أن يكون أفطس (١٨:٢١٧). وأصل الكلمة العبرية هى 'خُرم' بنفس المعنى في العربية، مما يحمل على أن المقصود هو وجود 'خُرم' في قصبة الأنف.

## فطم-فطام:

قطمت المُرضع الرضيع قطماً وقطاماً: قطعت

حق، كل ما هو جليل، كل ماهو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو طاهر، كل ما صيت حسن، إن كانت فضيلة وإن كأن مدح ففي هذه افتكروا" (في ٨٠٤). وكل الأوصاف المذكورة هنا هي موجز لمتوى الفضيلة.

ويقول الرب على لسان هوشع النبي: "أحبهم فضلاً يأن غضبي قد ارتد عنه "(هو١٤٤٤)، أي أحبهم تفضلا مني وليس لأنهم يستحقون ذلك.

وقال بوعز لراعوث الموابية: "جميع أبواب شعبي تعلم أنك امرأة فاضلة" (راعوث١١٢). ويقول الحكيم: "المرأة الفاضلة تاج لبعلها" (أم١٢٤). وامرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ." (أم١٣٠١). كما يقول للمرأة الفاضلة "بنات كثيرات عملن فضلاً، أما أنت ففقت عليهن جميعاً (أم٢٩:٢١).

ويقول الرسول بطرس: "إن الله قد دعانا بالمجد والقضيلة اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والشمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. ولهذا عينه .. قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففاً، وفي التعفف صبراً، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الخوية محبة" (٢بط ٢٠٠١).

(٣)- الفضول هو اشتغال المرء أو تدخله فيما لا يعنيه، أو ما لا فائدة فيه والصفة منه: فضولي. ويقول الرسول بولس: إننا نسمع أن قوماً يسلكون بينكم بلا ترتيب، لا يشتغلون شيئاً، بل هم فضوليون" (٢تس١٠٠٢). كما يقول لتلميذه تيموثاوس عن الأرامل الحدثات: إنهن "يتعلمن أن يكن بطألات يطفن في البيوت، ولسن بطألات فيقط، بل مهدذارات أيضاً وفسف وليات يتكلمن بما لا يجب"

عنه الرضاع، والقطيم هو من قطع عنه الرضاع، وعندما كبر إسحق وقُطم، صنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطامه (تك ٨٠٢). وعندما فطمت حنة ابنها صموئيل، أصعدته معها إلى شيلوه، وبعد تقديم الذبائح، سلمته لعالي الكاهن، فكان يخدم الرب أمام عالي الكاهن (اصم ١٠٢٠ و١٠٢٠ انظر أيضاً ١ مل ٢٠٠١، هو ١٠٠).

ويقول المرنم: "هدات وسكنت نفسي كفطيم نحو أمه" (مز ٢:١٣١). ويتنبأ إشعياء عن عصر المسيا وأزمنة رد كل شيء، قائلاً: "فيسكن الذئب مع الضروف.. ويلعب الرضيع على سرب الصل، ويمد الفطيم يده على جحر الأفعوان" (إش ١٠١١-٩).

## فطن-فطنة:

فطن للأمسر: تنببه له، والفطنة هي الصدق والمهارة واستعداد الذهن لادراك الأمور إدراكاً سليماً، فهي تكاد تكون مرادفة للحكمة.ولما قدم يوسف ابنيب منسى وأفسرايم لأبيب يعقوب ليباركهما، وضع يعقوب "يمينه على رأس أفرايم وهو الصغير، ويساره على رأس منسى. وضع يديه بقطنة، فإن منسى كان البكر" (تك١٤٤٤).

ومصدر الفطنة هو الله، "إنما يعطيك الرب فطنة" (١ أغ٢٠:٢٢) وتترجم نفس الكلمة العبرية في كثير من المواضع إلى "فهم" كما في: "بدء الحكمة مخافة الرب، ومعرفة القدوس فهم" (أم١٠:١)، "لأن الرب يعطي حكمة، من فمه المعرفة والفهم" (أم٢:٢-انظر أيضاً من ١٠٤٠٠،١٠،١٠،١٠،١٠).

والدئيل على امستسلاك الفطنة (الفسهم) هو "الحيدان عن الشر" فهو الفهم (أي (٢٨:٢٨)، "وبطيء الفضب كثير الفهم" (أم١٤٠٤)، "وذو الفهم وقور الروح" (أم١٤٠٢)، "والفطنة ينبسوع حسيساة" (أم٢:١٦٠)، نظر أيضساً أم١٤٠٢،١٠١). وكان بنو يساكرالذين جاءوا إلى داود في حبرون خبيرين (عندهم قطنة) بالأوقات لمعرفة ما يعمل إسرائيل" (١١خ ٢٢:١٢).

وهناك كلمة عبرية أخرى هى "ساكل" تترجم أيضاً إلى فطنة أو فهم (اصم٢٠٣). ويقول المرنم: "رأس الحكمة مخافة الرب. فطنة جيدة لكل عامليها" (مز١١١١٠). وقد "طيب حزقيا قلوب جميع اللاويين الفطنين فطنة صالحة للرب" (٢١خ٣٠٠).

وتأتى لكلمة "يفطن وفطنة" في العهد الجديد ترجمة لكلمة أنو (nou) اليونانية ومشتقاتها، وهي تعني حسن التفكيس والفهم والذكاء (انظر مت٧:٣-انظر أيضاً اكو١١٠١/أف١٠٨)، والتأمل (لو٤٤١٢).

وقد تُرجمت كلمة "فطنة" في قول الرسول بطرس للرجال: "كونوا سالكين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف" (ابط ٢٠٠٧). عن الكلمة اليونانية "غنوسس" (gnosis) التي تعنى "معرفة" ومنها جاءت كلمة "غنوسية".

# **ف** ع}

### فعرا*ي*:

فعراى اسم عبرى معناه "إعلان ياه" (أي إعلان الرب)، وهو أحد أبطال داود الشلاشين ، ويلقب "بالأربي" (٢صم ٣٥:٢٣). ويدعى في القائمة المقابلة في سيفسر أخسبار الأيام " نعسراي بن أزباي" (١١خ١٠:٢٧).

## فعلتاي:

اسم عبرى معناه "ياه يفعل" (أي الرب يعمل)، وهو الابن الثامن لعوبيد أدوم. وكان أحد البوابين في الخيمة في أيام داود. ويذكر الكتباب عن أولاد عوبيد أدوم وبنيهم أنهم كانوا "أصحاب بأس بقوة في الخدمة" (١/أخ٢٦:٥٥٨).

## فعل-فاعل:

كان أدم منذ أن خُلق "فاعلاً" حيث نقرأ أنه بعد

أن خلق الله السهوات والأرض، وأعد الأرض لسكنى الإنسان، لم يكن هناك "إنسان ليعمل الأرض" (تك٢:٥). ثم غرس الرب الإله جنة في عدن شرقاً.. وأخذ الرب الإله أدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها" (تك٢:٥و٥١). ومن الأمور الهامة - التي يجب ألا تفوتنا- أن تكليف الإنسان بالعمل جاء عقب خلقته مباشرة مما يؤكد حاجة الخليقة للعمل، فلم يكن الإنسان نفسه لازماً لاستكمال الخليقة فحسب، بل كان عمل الإنسان لازماً لحفظها وصيانتها. وحيث أن العمل جزء لا يتجزأ من تكوين الله للإنسان سيداً على خليقته، يتجزأ من تكوين الله للإنسان سيداً على خليقته،

ولما حاول الإنسان أن يتخلص من العمل، بأن يصبح مثل الله، سقط في الخطية، فلم تكن الخطية هي علة العمل (لأن العمل أعطى للإنسان قبل السقوط)، ولكن الخطية جعلت من العمل تعبأ ومشقة، فبعد أن وضع الله الإنسان في جنة عدن ليعملها ويحفظها، وتطلع الإنسان بغواية من الشيطان إلى أن يصير مثل الله، فسقط الإنسان في الخطية، قال له الله: "ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكاً وحسكاً بنبت لك.. بعرق وجهك تأكل خبزاً "(تك٣:٧١–١٩). كمما قال لقايين: "متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها" (تك٤:٢١). وهكذا أصبح العمل عبئاً تعطيك قوتها" (انظر إش٥:٥،١م٥:١٠).

وكان العبرانيون ينظرون للعمل نظرة رفيعة، فيقول الحكيم: "أرأيت رجلاً مجتهداً في عمله؟ أمام الملوك يقف. لا يقف أمام الرعاع" (أم٢٢٢٢) وعلى النقيض من اليونانيين والرومانيين، كانوا يحترمون العمل اليدوي، فيقول الحكيم: "الجامع (العسامل) بيده يزداد" (أم١١٧). وتوجد في التلمود عبارات مثل: "من لا يُعلم ابنه صنعة فكأنه يربيه ليكون لصنا، و"العمل عظيم القدر، لأنه يرفع شنان صاحبه". وكان الرسل يعملون بأيديهم (أع١٠٤،٢٠١٤) وعلم والمؤمنين أن يشتخلوا بأيديهم (احمد). (اتس١٤٤،١٠٠٢).

#### فاعلشر:

فاعل الشرهو من يرتكب الفطية ويتعدى على شرائع ووصايا الله، فيه الله ويُسيء إلى الأضرين. ويقول المرنم الا تغرمن الأشرار، ولا تحسد عمال الإثم (مرز ١٠٠٧)، لأن "عاملي الشر يُقطعهون. والذين ينتظرون الربهم يرثون للارض (مرز ١٠٠٧). ويقول إشعباء النبي: "ويل للأمة الفاطئة، الشعب الثقيل الإثم، نسل فاعلي الشر، أولاد مفسدون" (إش ١٠٤). ويتكلم ميخا النبي عن "الصانعين الشرعلى مضاجعهم" النبي عن "الصانعين الشرعلى مضاجعهم" (مي ١٠٤٠).

ولما سأل بيلاطس اليهود عندما قدموا إليه الرب يسوع، "أية شكاية "تقددمون على هذا الإنسان؟ أجابوا وقالوا له: "لو لم يكن فاعل شر، لا كنا قدد سلمناه إليك" (يو١٩٠٨و.٣). ويوصي الرسول بطرس المؤمنين: أن تكون سيرتكم بين كفاعلي شر، يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها "(ابط٢:٢١، انظر أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها "(ابط٢:٢١، انظر أيضاً عد١٤). كما يوصيهم أن يكون لهم "ضمير مالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح، يخزون في ما يفترون عليكم كفاعلي شر. لأن تألكم إن شاءت مشيئة الله وأنتم صانعون شيراً" شاءت مشيئة الله وأنتم صانعون شيراً" فاعل شر أو متداخل في أمور غيره (ابط٤:١٥).

ويقول الرسول بولس مصدراً المؤمنين: "انظروا الكلاب، انظروا فصعلة الشر" (في ٢:٣). ويؤكد قائلاً إن: "المحبة لا تصنع شرًا للقريب. فالمحبة هي تكميل الناموس" (رو١٠:١٠).

### أفعى-أفعوان:

الأفعى حية من شرار الحيات، رقشاء دقيقة العنق، عريضة الرأس، قاتلة السم. والأفعوان هو ذكر الأفاعى. (الرجا الرجوع إلى مادة "ثعبان" في موضعها من المجلد الثاني، ومادة "حية" في موضعها

من المجلد الثالث من "دائرة المعارف الكتابية").

# [ف غ]

#### فغور:

"فغور": كلمة عبرية معناها "ثغرة" أو "شق" ، وهي اسم :

(۱) - جبل في موأب: إلى الشمال الشرقى من البحر البيت، يطل على البحرية الجحرداء (عد٢٨:٢٨)، ومن فوق قمته استطاع بلعام النبي الكذاب - ان يرى 'إسرائيل حالاً حسب اسباطه" (عد٢٤:٢) في خيامهم في شطيم على نهر الأردن (عدد ١٠٤٠). وبينما كان بنو إسرائيل حالين هناك، زنا الكثيرون مع "بنات موآب، فدعون الشعب إلى ذبائح الهتهن، فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن. وتعلق إسرائيل ببعل في في وحد، فحمى غضب الرب على إسرائيل (عدد١٠٥)، ولا يُعلم على وجالين موقع هذا الجبل.

(۲)- معسبود وثني كان يسمى "بعل فسغور" (۲)- معسبود وثني كان يسمى "بعل فسغور" (2 - ۱۹:۲۱، تث ۱۳:۲۱، مسرق ۱۰:۲۱، ۱۰:۳۵ هو ۱۰: ۱۰:۳۵ ایضاً "بیت فسغور" تث ۱۹:۳۵، ۱۳:۲۱، یش ۱:۲۱، ۱۰:۲۱). ولعله كان تمثالاً للبعل إله الموابيين. إله الموابيين.

## {ف ق}

## فقح-تنفقح: ،

به فقح عينه: فتحها، تنفقح: تنفتح. ويقول إشعباء مي عن إيام ملك المسيا: "حينئذ تنفقح عيون مي، وأذان الصم تتفتح، حينئذ يقفز الأعرج لايل، ويترنم لسان الأخرس، لأنه قد انفجرت في البدية مياه، وأنهار في القفر ..." (إش٣٥: و٦).

#### فقح:

اسم عصبري مصعناه 'فَتُح' (العصينين)

(٢مل٢٥:١٥٠)، وهو ضقح بي رمليا الملك الشامن عشر من ملوك إسرائيل (المملكة الشمالية).

- (۱) استيلاؤه على العرش: كان فقع أحد قواد الملك فقحيا بن منحيم الذى "عمل الشر في عينى الرب" ...ففتن عليه فقع بن رمليا ثالثه، وضربه في السامرة في قصر بيت الملك مع أرجوب ومع أريه ومعه خمسون رجلاً من بني الجلعاديين. قستله وملك عسوضاً عنه" (٢مله١٤١٥-٢٦)، وذلك في السنة الضامسية والضمسين لعزيا ملك يهوذا.وملك فقح على إسرائيل عشرين سنة (٢مله٢٠١٥). أي في نحو إسرائيل عشرين سنة (٢مله٢٠١٥). أي في نحو
- (Y)- التحالف مع أرام: حالما تولى فقح العرش سعى إلى تكوين حلف لمقاومة الزحف الأشوري نحو الغرب، إذ لم تبرح من بالهم هزيمتهم أمام الأشوريين في موقعة "قرقر" في ٨٥٣ ق.م. أي منذ أكشر من مائة عام. وكان تغلث فالاسار الثالث هو ملك أشور في ذلك الوقت، وقد قام منذ ٧٤٥ق.م. بعدة حسمالات أثبت فليسها أنه محارب لايقاوم ولم يضمد غرامه بالغزو والمعارك، وكان الدور قد جاء على أرام وإسترائيل. وفي ٧٣٥ق.م كان فقح - بالاتفاق مع رصين ملك أرام- أخسد في تكوين حلف لوقف تقدم الأشوريين، ضم أمراء كوماجين وجبيل وحماة وأرواد وعمون وموآب وأدوم وغزة والسامرة وأرام وغيرهم من صغار الحكام (كما جاء في القائمة التي سجلها تغلث فلاسر بعد سقوط دمشق، باسماء الملوك والحكام الذين دفعوا له الجزية صاغرين).
- (٣)-تمرد يه ودا: بينما كسان هذا الخلف في دور التكوين، لاقى معارضة من آحاز ملك يهوذا الذي رفض أن ينضم إليه بتشجيع من إشعياء النبي، فصعد رصين ملك أرام وفقح بن رمليا ملك إسرائيل على أورشليم لمحاربتها، ولكنهم لم يقدروا عليها (٢مل١٥٠). وكان ذلك سبب انزعاج شديد لآحاز وشعبه. وكان هدف فقح ورصين أن يخلعا آحاز عن عرش يهوذا، ويضعا

عليه ابن طبئيل ملكاً (إش١٠٧-٩). فاستنجد أحاز بتخلف فالاسدر ملك أشدور، وأرسل له الفضية والذهب الموجودة في بيت الرب وفي خزائن الملك (٢مل٢٠١٧و٨).

ويصف سفر أخبار الأيام الثانى ما حدث في هجوم الطف على يهوذا، "إذ سبى بنو إسرائيل من إخوتهم مشتي ألف من النساء والبنين والبنات، ونهبوا أيضاً منهم غنيمة وافرة "وأتوا بالغنيمة إلى السامرة". ولكن عوديد النبي حذرهم من سبي إخوتهم لئلا يقع عليهم بدورهم غضب الرب، فاستجاب الرؤساء لتحذير النبي عوديد، وأعادوا إضوتهم إلى أريحا (٢١خ٨٢:٥-٥١).

يبدو أن رسل أحساز إلى نينوى وصلوا في الوقت الذي كانت فيه جيوش تغلث فلاسر قد استعدت للتحرك فعلاً، وزحف على دمشق قبل استكمال تجمع جيوش الحلف. فانهزم رصين في معركة فاصلة، ولجأ إلى عاصمته التي سرعان ما استسلمت لجيش أشور، وقتل رصين، وزحفت بقية الجيش الأشوري على المناطق العليا في أرام والسامرة، فاستولت على المدن واحدة بعد الأخرى بما فيها جلعاد شرقي الأردن التي كان قد سبق للأشوريين أن سبوها جزئياً (١أخ٥:٢١). والمدن المذكورة بالاسم هي: "عيون وأبل بيت معكة، ويانوج،

وقادش، وحاصور، وجلعاد، والجليل وكل أرض

نفتالی" (۲مل۲۹:۱۹).

(٤)-سقوط دمشق واكتساح المملكة الشمالية:

(٥)-سببى الشبعب: لم يكتف الأشوريون باكتساح هذه الأماكن ونهب الغنائم، بل سبوا شعبها إلى أماكن في أشور مثل حلح وخابور على جانبى نهر جوزان أحد روافد الفرات. وكان الهدف من تسكين هذه الأسباط فيما وراء نهر الفرات، دمج شبعوب غربي أسيبا في الفرات، دمج شبعوب غربي أسيبا في إمبراطورية واحدة، وضمان استتباب الأمن وكان هذا عملاً جباراً، تكلف جهداً عظيماً، واستنزف الكثير من موارد الامبراطورية

الشاسعة. فنحو ثلثي المملكة الشمالية بما في ذلك السامرة والجليل الأعلى والأسفل ومنطقة شرقى الأردن، قد أخليت من سكانها.

(٦)- موت فقح: وإذ لم يتبق لفقح سوى نحو ثلث مملكته، لم يعد محبوباً من شعبه، ولم يعد هناك من حل سوى تدبير مؤامرة لإزاحة فقح عن العرش، ويبدو أن تغلث فلاسر وجد في هوشع بن أيلة ضالته، فقام هوشع باغتيال فقح وملك مكانه. ويقول تغلث فلاسسر إنه هو الذي وضع هوشع على العرش، أما الكتاب المقدس فيكتفى بالقول: "وفتن هوشع بن أيلة على فقح بن رمليا وضربه ، فقتله وملك عوضاً عنه" ويذكر أن ذلك حدث في السنة العشرين ليوثام بن عزيا (٢مل٥٠:١٠)، مع أن يوثام بن عزيا لم يملك سيوى ست عشيرة سنة في أورشليم (٢مل٥ ٣٣:١)،لكن لا ننسى أن يوثام ملك فترة قبل ذلك في أيام مرض أبيه عزيا (٢١:٢٦٢)، ولعل هذه السنوات الأربع هي فلتلرة حكمله نيابة عن أبيه قبل أن يتولى عرش المملكة رسمياً.

(٧)-الإشارة إلى ذلك في نبوة إشعياء: لأول مرة لا يذكر سفر الملوك شيئاً عن السلوك الديني لأحد ملوك إسرائيل. ولكن الأصحاحات ٧-١٠ من نبوة إشعياء، ترتبط بعصر آحاز، ومن ثم فبعصر فقح، حيث يذكر النبي كلا الملكين بالاسم، فيذكر "فقح بن رمليا" (٧:١٥٩، ١٠٤)، كما يذكر ضياع أرض زبولون وأرض نفتالي (١٠:٩)، ويردف ذلك بنبوة عن مجدهما في المستقبل في زمن ابن الإنسان (انظر مت٤:٥٠(١١). وهذا العدد في إشعياء (١٠:٩) يدل على أن كتب قبل سقوط السامرة، وأن إشعياء على أنه كتب قبل سقوط السامرة، وأن إشعياء قد سقطتا في يد أشور وكان ينتظر سقوط أورشليم.

#### ، فقحیا:

اسم عبري معناه "ياه قد فتح" أي "الرب قد فتح

(العينين)"، وهو:

(١)- فقحيا بن منحيم الملك السابع عشر من ملوك إسرائيل (المملكة الشمالية)، ملك عقب موت أبينه منحيم في السنة الضمسين لعنزيا ملك يهوذا (٢مل٢٠١٩و٢٢)، وقد تولى فقحيا عرشاً تصوطه المخاطر، كما هي العادة بعد وفاة ملك قسوي في بلد لا يوجد به قسانون ثابت لوراشة العرش، فلم يملك سنوى سنتين حتى فتن عليه أحد قواده (فقح بن رمليا)، وقتله وملك عوضاً عنه، فكان سابع ملك يُغتال من ملوك إسرائيل (الآخسرون هم: ناداب، إيله، تبني، يهسورام، زكريا، شلوم).فقد اقتحم عليه القصر فقع بن رمليا ومعه خمسون رجلاً من بنى الجلعاديين وقتله وملك عوضاً عنه، وقتل معه رجال حرسه أرجوب وأريه. ويقول الكتاب عن فقحيا إنه عمل الشر في عيني الرب. لم يحد عن خطايا يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ" (۲مل۲۱:۱۵).

 (٢) - فقصيا الكاهن الذي كان رئيساً للفرقة التاسعة عشرة في أيام داود الملك (١١٤٤٢٥).

#### فقد - افتقد .. افتقاد:

وهي بنفس اللفظ في العبسرية. وتفقُّد الشئ وافتقده: طلبه بعد غيبة ، وهو قد يكون.

- (٢)- أو افتقاداً للعقاب والمساب، كما في: 'أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء" (خسر، ٢:٥٠)نظر أيضاً خر٣٢٤،٣٢/مز٣٨:٢٨،إش٢٢٠،إرميا٣٢:٥٠حز٣٢:
- (٣)- أو لمجرد السؤال كما في: "غدا الشهر فتفتقد

لأن موضعك يكون خاليا" (اصم، ١٨:٢، انظر أيضاً ٢مل ٢٤:٩، إنظر

#### فقير− فقراء:

الرجا الرجوع إلى مادة "مسكين" في موضعها من حسرف "السين" في المجلد الرابع من "دائرة المعارف الكتابية".

#### فقس:

فقس الطائر بيضت: كسرها ليخرج الفرخ. ويقول إشعياء في تصوير الشعب قديماً: "فقسوا بيض أفعى، ونسجوا خيوط العنكبوت، الأكل من بينضهم يموت، والتي تُكسسر تخسرج أفعى" (إشهه:٥).

#### فقه-فقیه:

فقه الأمر فقها : أحسن فهمه. والفقه: الفهم والفطنة ." والفقيه " هو العالم الفطن الذي يُحسن المشورة. ويذكر الكتاب المقدس أن "يهوناثان عم داود (الملك) كان مشيراً ورجلاً مختبراً وفقيها " أي يحسن المشورة والافتاء بالرأى (اأخ٧٢:٢٧). ونقرأ في سفر دانيال أن الملك نبوخذ نصر عندما أقام تمثاله الذهبي الفخم، جمع إليه لتدشين التمثال: "المرازبة والشحن والولاة والقضاة والضرنة والفرات."

#### فقود:

فقود اسم قبيلة أرامية كانت تقطن في الجزء الجنوبي من ولاية بابل على الضفة الشرقية لنهر الدجلة الأسفل. وقد هزمهم (كلاً في دوره) ملوك أشور: تغلث فلاسر الثالث، وسرجون الثاني، وسنحاريب. ويذكر إرميا في نبوته أرض مراثايم وسكان "فقود" في نبوته عن خراب بابل (إرميا. ٢١:٥٠). ويستخدم إرميا أسلوب التورية حيث أن "مراثايم" هي المنطقة المحيطة برأس

الفليج، وهى مشتقة من كلمة تعني 'التمرد'، فهى هنا تعني "بلاد التمرد المضاعف"، و"فقود" مشتقة من كلمة هى "فقد" و "افتقد" للعقاب، فتعنى هنا "أرض العقاب"، فيستخدم النبي كلا الاسمين للدلالة على ما سيحل ببابل المتمردة من عقاب.

# (ف ك}

#### نكر:

الرجا الرجوع إلى مادة "ذهن" في موضعها من حرف "الذال" بالمجلد الثبالث من "دائرة المعارف الكتابية".

## فكُّ-يفك:

(١) - فك الشيء فكاً: حله من قبيده أو فصل أجبراءه. وانفك: انفصل أو انحلً. ويقبول الرب لأيوب: "هل تربط أنت عقد الشريا أو تفك ربط الجبار؟" (أي ٣٨:٣٨)، "ومن سرّح الفراء حرّا، ومن فك ربط حمار الوحش؟" (أي ٣٩:٥).

ويقول الرب على فم إشعياء النبى: "أليس هذا صوماً أختاره: حل قيود الشر. فك عقد النير؟" (إش ١٠٥٨). ورأى يوحنا الرائى "ملاكاً قوياً ينادي بصوت عظيم: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك خستومسه؟" (روه: ٢). وأمسر الرب الملاك السادس قائلاً: "فك الأربعة الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. فانفك الأربعة الملائكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة لكى يقتلوا ثلث الناس" (روه: ١٤٥٥).

ولما طلب الرب أن يقتل موسى لعدم ختان ابنه، وقامت صفورة امرأته بختان ابنها ومست رجليه انفك (الملاك) عنه (خر٤:٢١) أي انفصل عنه وتركه. ولما حدثت الزلزلة في فيلبي وبولس وسيلا في السجن "انفكت قيود الجميع" (١٩٢١:٢٨).

(٢)- فك الرهن فكاكأ: خلصه من يد المرتهن.

وفك الأسير: خلصه من يد أسره والفكاك: هو ما يُفكُ به أو الفدية التي تدفع لإطلاق سراح الأسير. وقد أمر الرب في الشريعة قائلا: "الأرض لا تباع بت. لأن لي الأرض وأنتم غرباء ونزلاء عندى. بل في كل أرض ملككم تجسعلون فكاكسا للأرض" في كل أرض ملككم تجسعلون فكاكسا للأرض" أي يفتدوا إخوتهم الذين افتقروا وبيعوا عبيداً للفرباء (لاه٢:٧٥-٥٠). كما كان يمكن للإسرائيلي أن يفك بيته أو حقله الذي قدسه للرب، بأن يدفع شمنه كما يقدره الكاهن ويزيد عليه خمسه (لا ثمنه كما يقدره الكاهن ويزيد عليه خمسه (لا

ويقول أليهو لأيوب: كشرة الفدية لا تفكك" (أي٢٦٠٣) ويقول المرنم للرب: "اقترب إلى نفسي. فكها. بسبب أعدائي افدني" (مز٢٩:١٨- انظر أيضاً مسز٧٧:٥، إش٢٠٦، إرميا ١١:٣١، مسراشي ٥٨:٣، مي٢:٤).

## فَكُ-فكوك:

الفك هو مغرس الأسنان، وجمعه فكوك. وكان الضرب على الفك يعتبر إهانة كبيرة. وقد ضرب صدقيا بن كنعنة – النبي الكذاب – ميخا بن يملة النبي "علي الفك. وقال: من أين عبر روح الرب مني ليكلمك؟" (١مل٢٢:١٢) خ٢:١٠١). ويقول المرنم: "طربت كل أعدائي على الفك. هشمت أسنان الأشرار" (مر٣:٢).

ويقول إشعياء النبى: "هوذا اسم الرب يأتي من بعيد ، غضبه مشتعل والحريق عظيم ... لغربلة الأمم بغربال السوء، وعلي فكوك الشعوب رسن مضل" (إش ٢٠٠٠ر ٢٨٠). ويقول الرب على لسان حزقيال النبى لجوج "رئيس روش ماشك وتوبال وأرجاعك وأضع شكائم في فكيك" (حز ٢٠٤٨).

ويقول الرب لأيوب: "أتصطاد لوياثان بشص أو تضغط لسانه بحبل أتضع أسلة في خطمه أم تثقب فكه بخزامة؟" (أي١٤١٥).

وكان حق الكهنة من الذبائح التى يقدمها الشعب: "الساعد والفكين والكرش" (تث18:٣).

# **ف** ل}

## فلايا:

اسم عبري معناه "يهوه متميز أي عجيب" رهو:

- (۱) فلايا أحد أبناء أليوعينى السبعة ، من نسل سليمان الملك (١١-٣٤٣).
- (Y) فسلايا أحد اللاويين الذين ساعدوا عبزرا، وأفهموا الشعب الشريعة في أماكنهم (نح٨:٧). كما اشترك مع نحميا في ختم الميثاق (نح٠١:٠١).

#### فلت-پنفلت:

فلت، أفلت، انفلت: تخلّص أو هرب أو نجا بسرعة. والكلمة في العبرية هي نفسها "فلت" ومشتقاتها. وقد ترجمت كثيراً إلى "أفلت أو منفلت" (انظر مثلاً يش ٢٠:٨٠،قض٥١:٤٥٥،١أخ٤:٣٠، ٢١٠٤٠،إر ميا٤٤:٤١، فر ٢٠:٢٠،٣٣،٢٠٢٠٢٠ و ٢٢..الخ). كما ترجمت إلى "هاربين" (عد ٢٠:١٠)، وإلى "نجا أو ناجين" (انظر مستبلاً تك٤١٠،٢٠١١، قض١٢٠٠١، قض١٢٠٠١، ١٠٤٠١، الميان ٢١٤٠٠١، عز ١٠٤٠١، إش٤٢٠،١٠١٠١، قض١٢٠٠١، وإلى "يننطلق" (٢مسله:١٠). وإلى "الباقية" (خر ١٠٠٠).

# فُلِجَ - مفلوج:

فُلِجَ الرجل: أمسابه داء الفسالج، فسهسو مفلوج. والفالج: شلل يصيب أحد شقي الجسم طولاً. وقد شفى الرب يسوع الكثيرين من المفلوجين في أشناء حساته على الأرض (انظرمت٢:٢-٥،١٥،١٠،٢٠،٢٠،٠٠٠). مسرقس٢:٢-٥،١و٥،١٨ و ٢٤). كسما شفى فسيلبس كثيرين من المفلوجين في السامرة (أع٩:٢٣و٣٢). وشسفى الرسسول بطرس مسفلوجاً في لدة السمه "إينياس" كان له ثمانى سنين مفلوجاً

(أع٩:٢٢و٣٣).

## فَلُح – فِلاحة :

الغلاحة هي القيام بشئون الأرض الزراعية من حرث وزرع وري ونصو ذلك، فالرجا الرجوع إلى مادة "زراعية" في موضعها من المجلد الرابع من "دائرة المعارف الكتابية".

## فَلَحَ، أَفِلَح، فَلاحاً:

فَلَعَ و أَفُلَع : ظفر بما يريد. والفلاح: الفوز والنجاح. ويوصي موسى بني إسرائيل قائلاً: الفوظ النجاح. ويوصي موسى بني إسرائيل قائلاً: "فاحفظوا كلمات هذا العهد واعملو بها لكي تفلحوا في كل ما تفعلون" (تث٢٩٠٩). وقال الرب ليشوع: "كن متشدداً وتشجع جداً لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة.. لا تمل عنها يميناً ولا شمالاً لكي تفلح حيثما تذهب. لا يبرج سفر هذه الشريعة من فمك.. لأنك حينئذ تُصلح طريقك، وحينئذ تُفلح" (يش١٤٠٨). وقيل عن داود: "وكان داود يضرج إلى حيثما أرسله شاول . كان يُفلح.. وكان داود مفلحاً في جميع طرقه والرب معه" (١٥صم١١٥٥).

ويوصي داود ابنه سليمان قائلاً: "احفظ شعائر الرب إلهك إذ تسير في طرقه.. كما هو مكتوب في شريعة موسى لكي تفلح في كل ما تعمل وحيثما توجهت" (امل٢٠٠٣)، "الآن يا ابني ليكن الرب معك فتفلح وتبني بيت الرب إلهك.. حينئد تفلح إذا تمفظت لعمل الفرائض والأحكام التي أصر بها الرب موسى لأجل إسرائيل" (اأخ٢٢:١١-١٢).

وقال يهوشافاط ملك يهوذا لشعبه: "أمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا، أمنوا بأنبيائه فتفلحوا" (٢أخ.٢٠:٢). ويقول الكتاب عن حزقيا الملك التقي: "هكذا عمل حزقيا في كل يهوذا، وعمل ما هو صالح ومستقيم وحق أمام الرب إلهه. وكل عمل .. إنما عمله بكل قلبه وأفلح": (٢أخ٣:٢٠٥١٢).

وقال زكريا بن يهوياداع الكاهن للشعب في أيام يواش ملك يهسوذا: "هكذا يقسول الله: لماذا

تتعدون وصايا الرب فالا تفلصون. لأنكم تركتم الرب، قد ترككم (٢أخ٢٠:٢).

ويقول المرنم: "الله مسسكن المتوحدين في بيت.مُخرج الأسرى إلى فلاح" (من(١٦٦٨). ويقول المامعة: "قد يكون إنسان تعبه بالحكمة والمعرفة وبالفلاح، فيتركه نصيباً لإنسان لم يتعب فيه" (جا٢١:٢١،انظر أيضا ٤:٤). ويقول الحكيم: "الهدية حجر كريم في عيني قابلها، حيثما تتوجه تفلح" (أ١٨:١٧).

### فلحا:

اسم عبري معناه "حجر رحى". وكان أحد اللاويين الذين ختموا الميثاق مع نصميا بعد العودة من السبى البابلي (نح ١٤٤١).

### فلداش:

اسم عبسرى قد يعنى "لهيب نار" وهو الابن السادس من أبناء ناحسور أخي إبراهيم، الذين ولدتهم له ملكة (تك٢٢:٢٢).

### **نلس:**

الفلس كان يعتبرأصفر عملة متداولة. وقد استخدمت كلمة فلس في العهد الجديد نقلاً عن ثلاث كلمات يونانية:

- (۱)- "أساريون" ((assarion) وكان يساوى عُشر الدينار، كما في: "أليس عصوران يباعان بفلس؟" (مت١٠٤٠، انظر أيضاً لو١٤٠٠).
- (Y)- "كودرانتس" (kodrantes) من الكلمة اللاتينية كوادرانس (quadrans) وكان يساوى ربع أساريون كما في: "الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفى الفلس الأخير" (مته:٢٦).
- (٢) لبتون (lepton) وكان يساوى نصف الربع كما في: أفجاءت أرملة فقيسرة وألقت فلسين

قىيمتهما ربع (مرقس٢:١٦)، انظر أيضاً لو٢:٢١،٥٩:١٢).

### فلسطين:

## أولاً: الأحوال الطبيعية:

(1) – المعالم الجغرافية: تقع فلسطين في الركن الجنوبي الغربي من أرض الشام. وتبلغ مساحة فلسطين غربي نهر الأردن من دان إلى بئر سبع ، نحو ١٠٠٠ ميل مربع. ويبلغ طولها من جبل حرمون إلى الجنوب نحوه ١٥٠ ميلاً، ويتراوح عرضها مابين عشرين ميلاً في ويتراوح عرضها مابين عشرين ميلاً في الشمال إلى ستين ميلاً في الجنوب. أما في شرقى الأردن فقد ضمت إليها مساحة تبلغ نحو ١٠٠٠ ميل مربع. وأهم معالمها الجغرافية هي:

(۱) - يقسمها أخدود وادى الأردن العميق، وهو فالق جيولوجي قديميمند إلى البحر الميت حيث يبلغ عمق أعمق نقطة فيه نحر ٢,٦٠٠ قدم تحت سطح البحر المتوسط.

(٢) - لسلسلة الجبال غربي وادي الأردن - والتي تعتبر امتداداً لجبال لبنان- سفوح شديدة الانحدار إلى الشرق، ونتوءات طويلة إلى الغرب، حيث تكون الأراضى المنضفضة منطقة متميزة، تتسع تدريجياً نصو الجنوب. بينما توجد بين هذه المنطقة والبحر المتوسط سهول شارون وفلسطين التي تمتد إلى التلال الرملية والجروف المنخفضة التي تحف بساحل خال من الموانى الطبيعية.

(٣)- في الجليل الأعلى - في الشمال- ترتفع سلسلة الجبال إلى نصو ٤٠٠٠، قدم فوق سطح البحرالمتوسط، أما في الجليل الأسفل- إلى الجنوب- فعتروجد تلال مستديرة يقل ارتفاعها عن ١٠٠٠، قدم فوق سطح البحسر، وسهل اسدرالون المثلث

الشكل، والذي يخترقه نهر قيشون، الذي يجرى من منابعه في جربل جلبوع في الشرق، إلى نتوء جبل الكرمل في الغرب.

(٤) - في السامرة نجد الجبال شديدة الوعورة، ولكن شمة سهل صغير بالقرب من دوثان يتصل بسنهل استدرالون، وأخر يمتند إلى الشرق من شكيم، على ارتفاع نصو، ٢,٥٠٠ قسدم فسوق وادى الأردن، وترتفع سلسلة الجبال الرئيسية في اليهودية نحو حبرون، ثم تهبط إلى مستوي سهول بير سبع على ارتفاع نحو ١,٠٠٠ قدم فوق سطح البحر، ومسحراء اليهودية عبارة عن هضبة (بارتفاع نصو ٥٠٠ قدم فوق سطح البحر) بين هذه السلسلة والبحسر الميت. وهي منطقة جرداء لا ماء فيها. ولكن الجبال (التي يبلغ متوسط ارتفاعها نحو،،،، ٣قدم فوق سطح البحر) تمتلئ بالينابيع العذبة التى تجمود عليمها زراعمة الكروم والتين والزيتون. أما أخصب الأراضي فتوجد في الأراضى المنخفضة وبخاصة في اليهودية وفى السهول التي تجود فيها زراعة القمح، وقي سبهل اسدرا لون وسبهل شارون.

(٥)- وفي شرقى الأردن توجد هضبة باشان (ويبلغ متوسط ارتفاعها ١٥٠٠ قدم فوق سطح البحر)، وتجود فيها زراعة القمح. وإلى الجنوب منها توجد منطقة جلعاد الجبلية التي ترتفع إلى نصو ٣,٠٠٠ قدم فوق سطح البحر عند جبل هوشم، وتنحدر شيئاً فشيئاً نحو الشرق إلى البرية. ويروى السفوح الغربية شديدة الانحدار، نهر اليبوق وكشير من الروافد دائمة الجريان. ومنطقة الغابات في شمالي جلعاد تكوُّن منظراً من أبدع المناظر في الأرض المقدسسة. وتوجيد إلى الجنوب من جلعاد هضبة موآب (نصو، ٧٠٠ كقدم فوق سطح البحر)، وهي الأن صحراء جبرداء ولكن تزرع فيها الصبوب والكروم في بعض الأمكنة. وتوجد هضبة أقل ارتفاعاً

(نحو. ٥٠ إلى ١٠٠ ، ١ قدم فوق سطح البحر) بين الهضبة الرئيسية وجروف البحر الميت، وهي تقابل برية يهوذا إلى الغرب من البحر الميت.

(ب)- مسوارد الميساه: تتوفير الميساه في فلسطين فيما عدا المناطق الصحراوية المذكورة أنفاء والتي لا تكون إلا جزءاً صغيراً من المساحة الكلية، ويمنب نهر الأردن في البحر الميت الذي لا مخرج له، والذي يحتفظ بمستواه عن طريق البخسر، ولذلك فنهسو شنديد الملوحية، وينخفض سطح المياه فيه إلى نحو ١٣٠٠ قدم تحت سبطح البحر المتوسط ، وينخفض سبطح الماء في بحر الجليل إلى نصو ١٨٠ قدماً تحت سطح البحر، ومياهه عذبة وغنية بالأسماك، ويتغذى نهر الأردن ليس من ثلوج جبل حرمون فحسب، بل من جملة روافد تتدفق إليه من الجانبين.كما توجد جملة نهيرات في سنهل شارون مثل نهر التمساح عند الكرمل. وفي الجبال حيث يوجد حجر الدولوميت الجيرى على السطح، يوجد العديد من الينابيع الدائمة. وفي التلال المنخفضة حيث تغطى هذه الأحجار الجيرية أحجار طباشيرية أقل صلابة، تكون مصادر المياه من الآبار والأحواض. وفي سهول بير سبع، يسهل الوصول إلى المياه الجوفية بحفر أبار قليلة العمق، وبخاصة بالقرب من جرار التي سيأتي الحديث عنها فيما بعد.

(ج) - الأحوال الجيولوجية: الرجا الرجوع إلى مادة "جيولوجية فلسطين" في موضعها من حرف الجيم بالمجلد الثاني من "دائرة المعارف الكتامية".

(د)-الحسيسوانات والنباتات: فيما يتعلق بالحيوانات والنباتات والزراعة فيكفينا هنا أن نقول إنها عملياً مازالت كما جاء وصفها في الكتاب المقدس. وقد قُضي على الأسد والشور الوحشي في العصور التاريخية المتتالية ولكنها تركت وراءها عظامها في حصباء الأردن وفي الكهوف. وانسحب الدب تدريجياً

إلى حسرمسون ولبنان. وقد أدخل العسرب الجاموسة منذ الفتح الإسلامي. ومازالت فلسطين بلاد الصبوب والخمصر والزيتون، وتشتهر بفاكهتها، ومازالت أشجارها ونباتاتها هي المذكورة في الكتاب المقدس، فلم يحدث في ذلك أي تغيير يذكر منذ نصو أربعين قسرناً. (الرجساء الرجوع إلى مادة "الحيوانات في الكتاب المقدس" بالمجلد الثالث من دائرة المعارف الكتابية، وإلى مادة "زراعة" بالمجلد الرابع من هذه الدائرة).

(هـ)- المناخ: إن مناخ فلسطين شبيه بمناخ أي إقليم من أقاليم البحر المتوسط مثل قبرص وصقلية وجنوبي إيطاليا. ورغم وجود بعض الصميات التي ينقلها البعوض في مناطق السهول، فمناخها أفضل من مناخ دلتا النيل أو بلاد بين النهرين، فلا تشتد الحرارة صيفاً إلا لبضع أيام قليلة بين الحين والآخر عندما تهب الرياح الجافة من الصحراء الشرقية (وبخاصة في شهرمايو). أما في باقي أيام الصيف، فيهب نسيم البحر محملاً بالرطوبة بدءاً من العاشرة صباحاً وحتى المساء، مما يسبب خصوبة السفوح الغربية للجبال. أما في الصحاري العارية فمما يلطف الجو هيوط الحرارة من ٩٠ فهرنهيت نهاراً الي ٤٠، فهرنهيت ليلاً. وترفع الرياح الشرقية درجة الحرارة إلى ١٠٥ فهرنهيت، فتصبح الليالي شديدة الوطأة. وفي وادي الأردن، تصل درجة المسترارة في الخستريف في النظل إلى ١٠٠ فهرنهيت. ويغطى الضباب الجبال، مما يزيد من حجم حبات العنب. أما في الشتاء فقد تغطي الثلوج سلاسل الجبأل لبضعة أيام، ولكنها تذوب في الصيف، حتى على جبل حرمون نفسه، الذي يرتفع إلى نحو ٩,٠٠٠ قدم فوق سطح البحر، وقد لا يوجد ثمه إقليم أخر-من جبال الألب حتى المناطق المدارية- يتفاوت فيه المناخ بهذه الصورة، ومن ثم أيضاً تتنوع حيواناته ونباتاته بمثل هذه الدرجة أيضا سواء في أوربا أو في أفريقية.

(و) – الأسطار: يتراوح متوسط سقوط المطرفي فلسطين بين ٢٠ إلى ٣٠ بوصة سنوياً. والفصل المطير هو الشتاء كما في سائر أقاليم البحر المتوسط. ويبدأ المطر المبكر مع عبواصف نوف مبر الرعدية وينقطع في أبريل. وتغزر الأمطار في ديسمبر ويناير وفبراير – ماعدا في سنوات الجفاف – وفي غالبية السنين، تكون كميات المطر كافية لأغراض الزراعة. ويبدأ حرث الأرض في الخريف. وقلما تتسبب عبواصف المسيف في تلف المبوب. وتنضع عبواصف المسيف في تلف المبوب. وتنضع الفواكه في الخريف، ولكن قد يؤذيها أحيانا ظهور أسراب الجراد. ويبدو أنه لم يحدث أي تغيير في المناخ أو متوسط سقوط الأمطار منذ عصور الكتاب المقدس، كما يتضح ذلك مما جاء بالكتاب.

(ز)-الجفاف والمجاعة: يذكر العهد القديم حدوث فترات من الجفاف وما كان يتبعها من مجاعات في مختلف العصصور (انظر مثلاً تك في مختلف العصصور (انظر مثلاً تك ١٠٠١/١٠١٨ م ١٠٠١/١٠١١ م ١٠٠١/١٠١٨ م ١٠٠١/١٠١٨ م ١٠٠١/١٠١٨ م ١٠٠١ المحدوث الحفاف في فصل الخريف الذي يمتد إلى الفصل الجفاف في الربيع. وكانت الأمطار الغزيرة، المطير في الربيع. وكانت الأمطار الغزيرة، تعتبر عند اليهود، بركة من الله، أما الجفاف فكان عسلامة على عدم رضاه (تث١٤٠١٠) وكان حدوث العواصف إرمياه:٤٢٠ وكان حدوث العواصف الرعدية أمراً نادراً في شهر مايو، موسم الحصاد (١صم١٤٠١/١٠١١). ومع ذلك فما زالت هذه العواصف تحدث كظاهرة استثنائية جداً.

وعبارة "كبيرد الثلج في يوم الصصاد" (أم ١٣:٢٥)، لا تشير إلى عاصفة ثلجية ، إذ يشبه بها "الرسول الأمين" ، ولكن الإشارة إلى استخدام الثلج في تبريد الخمر للحصادين، وهو الأمر الذي مازال يحدث عادة في دمشق.

والإشارة إلى وجود 'الحمى' على شواطئ بحسر الجليل (مت١٤:٨)، تدل على أن هذه المنطقة كانت غير صحية، ومازال الحال كذلك

في فصل الصيف. ولعل سوء أساليب الري في سهل شارون، قد زاد من انتشار الملاريا أكثر مما كانت عليه قديماً. ولكن بمقارنة نباتات فلسطين اليوم بالمذكورة في الكتاب المقدس، نري انه لم يحدث -بوجه عام- تغيير في المناخ.

# ثانيا:فلسطين في الأسفار الخمسة الأولى:

(أ)-الأمساكن التى زارها إبراهيم: يذكرسفر التكوين مسواقع كستسيسرة زارها الآباء العبرانيون. وكان السكان في زمن إبراهيم العبرانيون. وكان السكان في زمن إبراهيم أساساً من القبائل السامية التي جاءت من بابل، بما فسيسهم من كنعسانيين (سكان المنخفضات) بين صيدون وغزة ووادي الأردن ومن أموريين (سكان المرتفعات) في الجبال (تك ١٠٥١-١٩، عد١٠٩). وكانت لغتهم قريبة من العبرية، فلم يكن الأمر في صاجة إلى ترجسمان إلا في مسمسر (تك٢٤٤٠٢). وتدل الاكتشافات الأثرية من أختام السطوانية وغيرها، على أن حضارة فلسطين كانت شبيهة بحضارة بابل.

(۱)-شكيم: أول مكان أشير إليه في حياة الآباء هو شكيم، حيث كانت "بلوطة مورة" أو (البلوطة العالية) حسب الترجمة السبعينية)، وهناك دفن يعقوب بعد ذلك-حبراً كبيراً "عند مقدس الرب" حبحراً كبيراً "عند مقدس الرب" (تك٢١:٢،٥٣:٤،يش٤٢:٢). ويحدد التقليد السامري الموقع بالقرب من "البلوطة" عند أقدام جبل جرزيم. "وكان الكنعانيون أقدام جبل جرزيم. "وكان الكنعانيون إبراهيم، ولكن أبناء يعقوب قضوا عليهم بعد ذلك(تك٤٣:٥٢). وارتحل إبراهيم من بعد ذلك(تك٤٣:٥٢). وارتحل إبراهيم من بيت إيل وعاي إلى الشرق من مدينة "لوز" التي مازال اسمها يتردد صداه في نبع

"لــوزه" (انــظــر تــك١١:٨،٣١:٣،٨٢:١١، ١٩،٥٣:٢).

(٢)- النقب: عند رجوع إبراهيم من مصر بقطعانه الكثيرة (تك٢٠١٢)، استقر في منطقية الرعى بين بير سيبع وقسادش الغربية (١٠٢٠،١٠١٣)، وتسمى هذه المنطقة بالعبرية "النقب" (أي الإقليم "الجاف") على حافة الأرض المزروعة. ومن شرقى بيت إيل يمكن رؤية وادى الأردن الأسبقل، فمن هناك "رفع لوط عبينينه" (١٠:١٣). واختتارهذه المنطقة الخصبة الغنية بالمشائش لقطعانه، ولابد أن "مسدن الدائرة" كسانت في هذه المنطقة . وأن سدوم كانت قريبة من النهر حيث أن رحلة لوط إلى صوغر (١٢:١٩) لم تستفرق سوى ساعة أو اثنتين (انظر العددين ٢٣،١٥) من الدائرة إلى سفوح جبال موآب. ولم تكن هذه المدن ترى من حبرون، بل من قصة التل الواقع إلى الشرق منها، حيث استطاع إبراهيم أن يرى دخان الأرض يصعد كدخان الأتون" (٢٨:١٩).

وكانت أول أرض امتكلها إبراهيم هى "حقل ومغارة المكفيلة التى أمام ممرا" (تك١٠٢٢،١٠٨،١٨٠١٢). ومازال التقليد يشير إلى "قبر المكفيلة" تحت مسجد حبرون. كما نصب إبراهيم خيامه تحت "بلوطات ممرا" (١٠١٨)، وهناك استقبل ضيوفه من الملائكة الذين استراحوا "تحت الشجرة" (١٠٨٨). ومازالت هناك شجرة بلوطة عتيقة قائمة في الأرض المسطحة غربي المدينة، وهى شجرة قلما تنمو في جبال يهوذا. وفي كل هذه اللمسات العابرة، نستطيع أن نتعرف على فلسطين التى عاش فيها الآباء.

(٣) - غزوة أمرافل: يبدو أن فلسطين كانت ولاية متطرفة من امبراطورية حمورابي ملك بابل في أيام إبراهيم. وكانت غروة أمرافل شبيهة بغزوات ملوك أشور لفرض

المحزية على صعفار الملوك. وكانت طريق المفرو (تك٤١:٥-٨) تعر ببساشان وجلعاد ومحواب إلى قادش (ويرجع أنها في البتراء). وكانت العودة عن طريق صعراء يهوذا إلى سهول أريحا، وهكذا لم تتعرض حبرون للهجوم عليها (انظر عد١٧). وكانت مطاردة إبراهيم وحلفائه من الأموريين، بمحاذاة وادي الأردن إلى "دان"، ومنها إلى شمالي "دمشق" (عد١٠).

أما "شاليم" التى بارك ملكها إبراهيم عند عودته من كسرة كدرلعومر، فكان السامريون وكذلك جيروم يظنون أنها للدينة القريبة من وادى الأردن التي زارها يعقوب بعد ذلك (والمترجمة في العربية إلى "أتى سللاً" بدلاً من أتى إلى سلليم" ،تك الك الكردة الورشليم" في المجلد الأول من "دائرة العارف الكتابية").

(3) - جرار: انتقل إبراهيم إلى أرض الجنوب " وتغرب في جرار" (تك ١٠٢٠) وهي الآن "أم جرار" على بعد سبعة أميال إلى الجنوب من غــزة. والآبار التي حــفـرها في هذا الوادي، لابد كانت أباراً ضحلة أشبه بتلك التى مازال العرب يحفرونها للحصول على التى مازال العرب يحفرونها للحصول على المنطقة، بينما يغلب أن تلك الآبار التي كانت في بئر سبع، وأضاف إليها إسحق بئراً (٢٣:٢٦-٢٥) كانت أعمق. وهناك الآن في بئر سبع ثلاث أبار مبنية، ولكن من الواضح أنها بناء حديث. أما غرس "الآثل" في ذلك المكان (٢٣:٢١) فلمحة قبوية، إذ أن هذه الشجرة تجود في الأرض المنخفضة الجافة.

ومن بئسر سبع، ارتحل إبراهيم إلى "أرض المريا" ("الأرض المرتفعة" حسب الترجمة السبعينية) ليقدم اسحق ذبيحة (٢:٢٢). وكان جبل المريا- في رأى اليهود-

في أورشليم، بينما يقول السامريون إنه كان في جرزيم بالقرب من بلوطة مورة وهي قمة لا تكاد تُرى في اليوم الشالث... من بعيد" (عدة).

ب)-الأماكن التي زارها إسعق: إذكان اسحق يعيش في نفس المنطقة الرعوية في قادش المغربية في نفس المنطقة الرعوية في مثل المغربية في سنة الجوع، ولاقى نفس المتاعب من الفلسطينيين. وفي جرار زرع قمحاً (١٢:٢١)، ومازالت المنطقة صالحة لمثل هذه الزراعة، ثم انسحب إلى الجنوب الشرقى، إلى رحوبوت شمالي قادش، حيث ما زالت توجد أبار قديمة مثل التي في بنر سبع (٢٢:٢١) ثم عاد أخيراً إلى بئر سبع.

(ج)-الأماكن التى زارها يعقوب: عندماهرب يعقوب من بئر سبع من وجه عيسو أخيه، وتوجّه إلى حساران (١٠٢٨)، نام في المكان الذي كان إبراهيم قد أقام فيه مذبحاً بالقرب من بيت إيل، وأقام هناك عموداً تذكارياً (١٠٢٨). وقد أعاد إقامته في نفس المكان بعد ذلك بعشرين سنة (١٤:٣٥)عندما ظهر له الرب مرة أخرى (٩:٢٥).

(۱) - من هاران إلى سكوت: تثيرر حلة عودته من حاران إلى جلعاد سؤالاً هاماً، فالمسافة تبلغ نحو ، ٣٥ من حاران إلى جلعاد أو رجمة الشهادة (٢٠:٨١) في المصفاة، الأرجع أنها هي صوف في شمالي جلعاد ويذكر الكتاب أن لابان قطع هذه المسافة في سبعة أيام (٢٣:٢١)، وهو ما يمكن أن يحدث لجماعة تمتطى الجمال، ولكن لم يصل خبر هروب يعقوب إلى لابان إلا في اليوم إلثالث (٢٣:٢١)، ولابد أن يمضى وقت قبل أن يستطيع لابان جمع إخوته ولابد أن يستطيع لابان جمع إخوته ولابد أنه لزم ومواشيه وقطعانه ثلاثة أسابيع للارتحال ومن المثير حقاً أنه أسابيع للارتحال ومن المثير حقاً أنه بالقرب من المصفاة، مازال هناك نصب أشبه بالعمود" (عده) توجد حوله "رجمة أشبه بالعمود" (عده)

تذكارية" (يجر سهدوثا).

وارتحل يعقوب من هذا المكان إلى الجنوب من هذا المكان إلى الجنوب من نهر اليبوق – المكان الذي أصبح فيما بعد عاصمة لجنوبي جلعاد (تك٢٦٠١٥)، ولكنه حالما سمع أن عيسو قادم اليب من أدوم ارتد عبر النهر (تك٢٢٢٢). وبعسد ذلك ارتحل إلى سكوت (٣٣٠٢٢)، ويُعتقد أنها "دير الله" في شمالي النهر.

(Y) - من الأردن إلى هــــــرون: بعد أن عبر يعقوب الأردن عند إحدى المخاضات في تلك الجهة، اقترب من شكيم، ونصب خيامه في شاليم (أو ساليم) على الجانب الشرقي من السبهل الخصيب الذي يمتبد إلى شكيم، واشترى أرضاً من الحويين (١٨:٣٣). ولا بذكير سيقير التكوين أنه حقير بئيراً هناك، ولكن ضرورة حفر بئر في منطقة مليئة بالينابيم، لا تفسير لها إلا بحسد الحويين له واستئثارهم بحقوق استخدام المياه، ومنازالت البيئس التي حنفيرها يعقبوب معوجودة إلى الشهرق من شكيم (انظر يوحنا٤:٥و٦)، وهي لا تبعد كتيراً عن البطمة التي طمر يعقوب تحتها الأمنام (تك ٤:٣٥) أو ألهة لابان (تك ٣٠:٣١)، وكانت -بلا شك- تماثيل صغيرة مثل تلك التماثيل التي كثيراً ما تسفر عنها الحفريات في فلسطين. ثم ارتحل يعقوب عن طريق بيت إيل وبيت لحم إلى حبرون(١٠٣٥،١٩،٦٠٣). ولكن يبدو أن بعض أبنائه الكبار ظلوا في شكيم يرعون الأغنام،إذ أرسل يعقوب ابنه يوسف بعد ذلك من حبيرون إلى شكيم (١٤:٣٧) ليفتقد إخوته هناك، ولكنه وجدهم قد ارتحلوا إلى دوثان.

(٣) - دوثان : تقع دوثان (١٧:٣٧) في سهل على الطريق التجارى الرئيسي من مصر إلى دمشق، والذي يقطع السهل المنخفض عند هذه النقطة، ويجتاز سهل يزرعيل ثم يعبر

الأردن إلى باشان. ومازالت البئر (بئر يوسف) موجودة في "تل دوثان". واختار الإستماعيليسون من مديان وجلعاد هذه الطريق الممددة، بقوافلهم من الجمال الحملة بلسانا وأطيابا من جلعاد. وكانت تتوفر بللنظقة المراعى لإطعام قطعان يعقوب وكانت منتجات فلسطين وقتئذ تشمل العسل والكثيراء واللاذن والفستق واللوز تك٣٤٠١١). وبعد ذلك ببضعة قرون يذكر تحتمس الثالث – فرعون مصر أن جيوشه كانت تأكل في كنعان العسل والبلسان مع الزيت والضمر والقمح والذرة والشعير والفاكهة.

(٤)-البلاد التي كانت لها علاقة بيهوذا بن يعقوب: إن قصة يهوذا وثامار ترتبط بمنطقة في التلال المنخفضة في اليهودية فعدلام وكزيب (عين كذبة) وتمنة ، لا تبعد كثيراً عن بعضها (تك١:٣٨ه٥٥١). وتوجد تحته في منطقة رعى، حيث تقابل يهوذا مع جزازي غنمه. فجلست ثامار في مدخل "عينايم" (أو عينام-يش١٥٤٠)، ولعلها هي "كفرعنا" على بعد ستة أميال إلى الشمال الغربى من تمنة، فظنها يهوذا زانية أو نذيرة لعشتاروث (تك٣٨:٥١و٢١). ونعرف من قبوانين حسمورابي أنه كان يعتبرف رسمياً بمثل أولئك النذيرات . كما أن ذكر خاتم يهوذا وعصاه (عد١٨)، يذكرنا بالعادات البابلية كما يصفها هيرودت . وقد كشف التنقيب في أرض فلسطين عن كشير من الأختام الاسطوانية منذ العصور القديمة، في جازر وفي غيرها.

(٥)-جغرافية سفر التكوين: لا توجد أي صعوبة جغرافية في سفر التكوين، بل يكشف السفر عن معرفة دقيقة بجغرافية فلسطين، كما أن الإشارات إلى المحاصيل الطبيعية والعادات، تتفق تماماً مع الاكتشافات العلمية. ولكن ثمة صعوبة واحدة تحتاج إلى إيضاح، فقد ذكر أن

"أطاد" على الطريق من مصر إلى حبرون وأنهسا كسانت في "عبسر نهسر الأردن" (تك.٥٠:٥)، ولكن هذه العبارة في اللغة الأسورية، تعنى "عبسر النهر العظيم" في إشارة واضحة إلى نهر النيل كما كان يسمى في الأسورية والعبرية.

(٦)-في سفر الخروج واللاويين: يرتبط سفر الخروج بمصر وبرية سيناء وإن كانت القوانين الزراعية الواضحة التي جاءت به (الأصحاحات ٢١-٢٢)، والشبيهة بقوانين حمورابي، تناسب الأحوال بعد غزو جلعاد وباشان، قبل عبيور الأردن. وفي الأصحاح الصادي عبشر من سيفر اللاويين، نجد قائمة بأسماء حيوانات، غالبيتها حيوانات صحراوية مثل "الوبار" (۱۱۷:٥، مـز١٨:١٠٤، أم ١٦:٣٠)، بينما الخنزير (لا١١:٧)، واللقلق والبيغا (١٩:١١٧) تنتمى إلى وادى عربة والأردن . أما الهدد (۱۹:۱۱۷) فيوجد في جلعاد وفي فلسطين الغربية. وفي الأصحاح الرابع عشر من سفر التثنية يذكر اليحمور والوعل والرئم والثيتل والمهاة، وهي توجد في العربة وفي البراري.

(۷)-في سفر العدد: نجد في سفرالعدد وصفأ للاستيلاء على المنطقة الشرقية. وغالبية المدن المذكسورة مسازالت مسعسروفسة (عسد۱۸:۲۱-۲۳). وذكسر الكروم في مسواب يشفق مع اكتشاف الكشيسر من مساصر الخمور المصفورة في الصخر بالقرب من حشبون. ورؤية بلعام لإسسرائيل، وهم يقيمون في شطيم (عد۲۲:۲۱)، وهو واقف على قمة " الفسجة أو جبل نبو، ثبت أنه أمسر ممكن منذ أن اكتشف "جبل نبا"، عيث اكتشفت أصرحة بدائية تذكرنا بمذابح بالاق. وتوصف هضبة موآب بأنها أرض مواش" (عد۲۳:۳وع) ومازالت حتى الأن صالحة للرعى. وصير الغنم التي ترك

فيها بنو إسرائيل مواشيهم ونساءهم وأولادهم، في أثناء ذهابهم للحصرب مع إخسوتهم في غسربي الأردن(١٦:٣٢) كانت تنتشر في منطقة تمتد من "بيت يشموت" (سويمة)، قرب الطرف الشمالي الشرق للبحصر الميت، إلى "أبل شطيم" (مسرج السنط)، وهو سهل ترويه عدة جداول مياه، فيتحول إلى بساط سندسي من الحشائش في فصل الربيع.

### (A)-فى سفر التثنية:

(أ) - الأرصاف الطبيعية: ينطبق وصف أرض جيدة" (تش٨:٧) بصفة خاصة على جبل جلعاد الذي توجد به جداول مياه دائمة الجريان، أكثر مما في الجزء الغربي من فلسطين، فهي كما يصفها الكتاب أرض أنهار من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال. أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان، أرض زيتون زيت وعسل" (تش٨:٧و٨).

وفلسطين نفسها ليست غنية بالمعادن، ولكن يمكن تفسيس القول أرض حجارتها حديد، ومن جبالها تحفر نحاساً (تش٨٠٠) بأنه كانت توجد مناجم حديد بالقرب من "بيروت" في القرن العاشر الميلادي، ومناجم نحاس في فونون شسمالي "البتراء" في القرن الرابع الميلادي كما يذكر جيروم.

وفى التستنيسة (٢٩:١١ و٣٠ ، انظر أيضاً ٢٢:٤ و١١ و١٣ ، يش ١٠ . ٢ ) نقراً لأول مرة عن جبلي "عيبال وجرزيم"، وأنهما "يجانب بلوطات صورة". وعيبال هو جبل اللعنات (ويرتفع ٢٠٠٧ قدماً فوق سطح البحر) ، وجسرزيم هو جسبل البركات (ويرتفع ٢,٨٥٠ قدماً فوق سطح البحر) وهما أعلى قمم السامرة . وتقع شكيم في والإخصيب بين الجبلين.

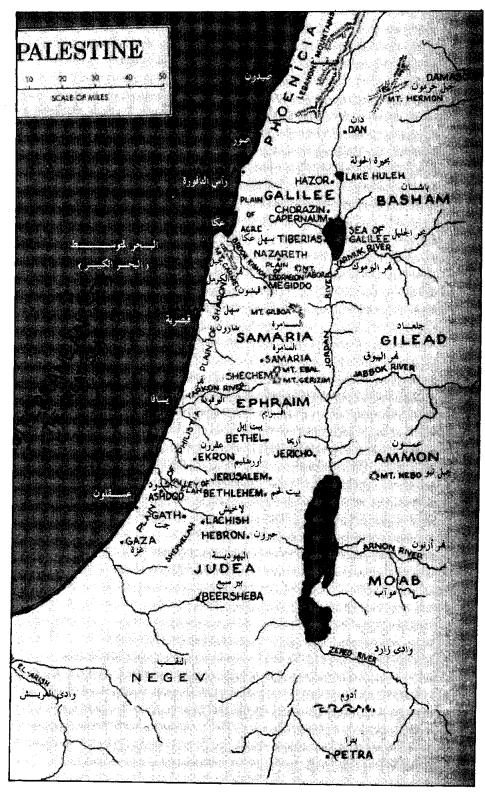

خريطة لفلسطين

وهكذا نجد أن أول مسركس مسقدس لإسرائيل قام في المكان الذي بنى فيه إبراهيم أول مسذابحه، وحيث حفس يعقوب بثره، وحيث دُفن يوسف، وهو المكان الذي دعاه يشوع "مقدس الرب" عند أقدام جبل جرزيم (يش٢٤٠٢).

ويسجل الأصحاح الأخير من سفر التثنية رؤية موسى لجميع أرض الموعد من فسوق جبل نبو (تث١٣٤-٣)، وأوصاف هذا الجبل تنطبق تماماً على "جبل نبا" إلا فيما يختص برؤية دان والبحر الغربي، إذ لا يمكن رؤيتها منه، والأرجح أن "إلى" يقصد بها "الاتجاه" وليس الحد. ولا توجد قمة أخرى في سمهول شطيم يمكن منها رؤية وادي الأردن من صوغر إلى أريحا، وحتى جبال جبال جلبوع وتابور وسفوح جلعاد.

(ب) - عطم الآثار: بالإضافة إلى هذه الأوصاف الطبيعية، فإن الاكتشافات الأثرية ، تتفق تماماً مع ما جاء في سفر التثنية (٣:١٢)، من قول الرب لهم عن شعوب كنعان:: "تهدمون مذابحهم، وتكسرون أنصابهم، وتحرقون سواريهم بالنار، وتقطعون تماثيل ألهتهم"، فقد نفذ بنو إسرائيل ذلك، فالا يوجد أثر لمذابح الكنعانيين البدائية وأنصابهم وسسواريهم إلا في مسوأب والأطراف البعيدة من جلعاد وباشان والجليل، وهى الأجـزاء التي لم تصل إليسها إصلاحات ملوك يهوذا الأتقياء. فالألواح المنحوتة الباقيية في دمشق وفي فينيقية وسورية، والتي تمثل ألهة الكنعانيين والحثيين، لا يوجد ما يماثلها في الأرض المقدسة.

وعندما نقرأ عن الصجارة التى كانت تحدد تخوم الحقول، لا نظن أنها كانت مجرد قطع من الأصجار، لأنها

كانت- في حقيقتها- تماثيل ونصباً مثل التى وجسدت في ولاية بابل، والتي ترجع إلى القرن الشاني عشر قبل الميلاد، والتي يوجد عليها وصف دقيق لحدود الحقل، واللعنة على كل من يحاول نقل التخم (تث١٤٠١).

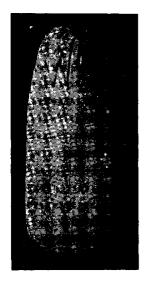

مىورة حجر تخم من عهد نبوخذ نصر الأول

# (ثالثا)-فيأسسفارالعهدالقديم التاريخية:

(أ) - في سفر يشوع: سفر يشوع هو أكثر أسفار العهد القديم ارتباطاً بالجغرافية، والغالبية العظمى من الستمائة الاسم للأماكن والأنهار والجبال في فلسطين المذكورة في الكتاب المقدس، توجد في هذا السفر.

(۱)-الدقة الطبوغرافية: لقد تحقق دكتور روبنسون (Robinson) ما بين ۱۸۰۸-۱۸۳۸ من موقع نصف هذه الأسماء، كما اكتشف نحو ۱۸۰۰ موقعا جديداً (۸۲/۱۸۸۱،۷۸/۱۸۷۲) عند مسسح البلاد بمعرفة "كوندر (C.R.Conder). وأضاف مستر "كليرمونت جانو" (Clermont ganneau) بعض المواقع، منها عبدلام وجازر، وأضاف "القس

هندرسون" (A .Henderson) "قرية يعاريم" "والقس برتش" (W.F.Birch) "صنوغار" في "تل الشغورة". وهكذا تم تحديد مواقع أكثر من ثلثيها، ومازال معظمها يحتفظ بالأسماء القديمة. ولا يمكن لأحد أن يدرس هذه الطبوغرافية، إلا ويدرك مدى معرفة كتبة أسفار الكتاب المقدس معرفة شخصية بهذه البالاد. ولا يمكن أن نصدق أن كاهناً عبرانياً، كان يعرف وهو في بابل هذه المعرفة الدقيقة بكل هذه الأجزاء من البلاد المذكورة في سفر يشوع، حيث نجد البلاد مذكورة حسب ترتيبها الجغرافي، وأن الصدود الفاصلة بين أنصبية الأسباط، تتمشى مع الخطوط الطبيعية من وديان وسلاسل جيال. كما نجد وصفاً دقيقاً لكل منطقة. كما لا يمكن الزعم بأن هذه الطبوغرافية تشير إلى الأحوال بعد العودة من السبي، التي تختلف عن ذلك اختلافاً واضههاً. فعفى زمن الملك داود، لم يكن شمعون يستوطن الجنوب (١١ خ٤:٤٢). كما أن نصيب دان شغله أناس من بنيامين بعد العبودة من السبيي (١١ خ ١٢٠٨ و١٢٠ نح ۲۱:۱۱و ۳۵). ویشوع جعل من "عای" "تلاّ" أبدياً خسراباً إلى "هذا اليسوم" (يش١٨٠٨) بينما من الواضع أنها كانت آهلة بالسكان في أيام إشعياء النبي ("عياث"-- ٢٨:١)، كتمنا فسيتمنا بعند السنبي أيضنأ (عز۲۸:۲۸:۲۸).

(Y)-عسبور الأردن: عبربنوإسرائيل نهرالأردن في مخاصة إلى الشرق من أريصا، وكان النهر "ممتلئا إلى جميع شطوطه" (يش٣:٥١) من ذوبان الثلوج على جبل حرمون. "ووقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندأ واحداً بعيداً جداً عن أدام" ("الدمية")، إذ يبدو أن الجروف الجيرية، في مكان ضيق، انهارات وسدت المجرى، ويقرر أحد الكتاب العرب أن انهياراً مثل هذا حدث في القرن الثالث عشر بعد الميلاد بالقرب من نفس النقطة، وكان أول مكان

نزل به بنو إسرائيل بعد عبور الأردن هو الجلجال على بعد ثلاثة أميال شرقي أريحا. وأقاموا هناك دائرة من اثنى عشر هجراً.

# (٣)-حملة يشوع المسكرية الأولى: كانت أول مدينة في الجبال يزحف عليها بنوإسرائيل هي عاي بالقرب من حيان على بعد ميلين إلى الجنوب الشرقى من بيت إيل. ويبدو أن سقوط عاي وبيت إيل قد أدى إلى استيلاء بني إسرائيل - بدون قتال على كل المنطقة ما بين جبعون وشكيم (٨:٣-٤٧٢).

ولكن بينما استسلم الحويون، فأن الأموريين في أورشليم والجنوب، هجموا، ولكن يشوع هزمهم وطاردهم إلى "بيت حورون" (۱۰:۱-۱۱). وكان أكسسر زحف ليشوع بعد ذلك على السهل إلى "مقيدة" ومن لبنة إلى لفيش (تل الصصى) ومنها صعد إلى حبرون، ودار جنوبا إلى "دبير" (الضهرية)، وبذلك أخضع سهل يهوذا والجبال الجنوبية، ولكنه لم يستول على أورشليم. ويكاد الآن يسود الاعتقاد بأن الرسائل الست التي أرسلها ملك أورشليم الأمورى – من رسائل تل العمارنة – تعود إلى زمن هذه الحرب.

### (٤)- الحملة للثانية (١:١١-١٤): وكانت هذه

الصملة ضد أمم الجليل، وقد أحرز بنو إسرائيل النصر عند "مياه ميروم" (١٠١٥). وليس ثمة سبب صحيح لوضع "مياه ميروم" وادي ميروم" عند بحيرة الصولة، إذ أن وادي الأردن الممتلئ بالمستنقعات لم يكن مكاناً صالحاً للقتال لمركبات الكنعانيين الحربية مادون وشمرون ودور غرباً "، وحاصور، مادون وشمرون ودور غرباً "، وحاصور، بنو إسرائيل على امتداد الساحل حتى صيدون (١٠١١). فيمكن أن تكون "ميروم"

هي "شحصرون مصرأون" (٢٠:١٢)، وهي الأن "شحصونية"، وهي هذه الصالة تكون "المياه" هي "وادي الملك" الدائم الجحريان، الذي كان يقع على بعد ثلاثة أميال شحالاً، والذي يجري غرباً حتى يتصل بالجزء الأسفل من يجري غرباً حتى يتصل بالجزء الأسفل من فيشون. وكانت "شحرون مرأون" إحدى الواحدة والشلاثين محدينة ملكية في فلسطين إلى الغرب من الأردن (٢١٢-٢٤-٢٤).

والمناطق التي لم يفت صها يشوع (٢:١٣-١)، هي التي فتحها داود وسليمان، وكانت تشمل سهول فلسطين وساحل صيدون من "مفارة" شمالاً إلى "أفيق" في لبنان على تخم الإقليم الأمورى الذي كان يقع إلى الجنوب من أرض المشيين (١:١). ولبنان الجنوبي من "جبيل" و "مدخل عين الجديدة"، على السفح الشمالي لحرمون) كانت من البلاد التي فتحها داود (٢٠٠٧-٢٧)، ولكن كل فلسطين الشرقية السهول الساحلية - قسمت على الأسباط الشهول الساحلية - قسمت على الأسباط الأشنى عشر.

وكانت مدن اللاويين موزعة في جميع الأستباط كتمتراكين لتتعليم إسترائيل (تث٢٢٣). وعند انقسام المملكة في زمن رحبعام، ترك اللاويون "مسارحهم وأملاكهم وانطلقوا إلى يهوذا وأورشليم "لأن يربعام وبنيب وفسضسوهم من أن يكهنوا للرب" (٢أخ ١٤:١١). وكسانت مسدن الكهنة ثمسان وأربعين مدينة مع مسسارهها (یش۱۳:۲۱–۱۴)، منها ثلاث عشرة مدینة فى يهسوذا وبنيامين، وكان منها "بيت شـــمس" (اصبح ۱۳: ۱۳ و مناثوث (١مل٢٦:٢١). وكان للكهنة في نصيب كل سبط من الأسباط الأخرى، ثلاث أو أربع مدن، مسوزعة على القسهاتيين (١٠مدن) والجسرشسونيين (١٣مسدينة) والمراريين (١٢مدينة). وقد أفرزت من هذه المدن سبت

مدن للملجأ، ثلاث مدن على كل جانب من جسانبي الأردن، في الجنوب، وفي الوسط وفي الشمال. وهي حبرون وشكيم وقادش في الغرب، وبصرة (لايعلم موقعها الآن) وراموت وجولان في شرقي الأردن. وكان لكل مدينة مسارحها (عده؟٤) التي كانت تمتد نحو ربع ميل خارج أسوارها. بينما كانت الحقول تمتد إلى مسافة نصف ميل، وكانت ملكاً دهرياً لهم (لاه؟٤٤).

### (ب)–في سفر القضاة

(١)-السنوات الباكرة: إن قسم الأبطال الذين أقسامتهم الله الواهد بعد الأخسر لتخليص إسرائيل من نيسر الوثنيين، تأخذنا إلى كل جزء من البلاد. ويبدو أنه بعد منوت يشنوع (قض١:١)، استعاد الكنعانيون قوتهم، وأعادوا بناء بعض المدن التي كنائت قند تهندمت، فنصارب يهنوذا "الفرزيين" (القرويين) في بازق في التلال المنخفضة غربى أورشليم، بل وأضرموا فسيسها النار. وهاجم كسالب دبيسر (قض١٢:١-١٥) التي توصف في سفر يشوع (١٥:١٥-١٩) بأنها "أرض الجنوب" أو بالحري "أرض الجفاف" ولكن كانت بالقرب منها ينابيع مسياه، والموقع الصقسيقي لها (الدبارية) عبارة عن قرية بها مقابر قديمة على بعد ١٢ ميلاً إلى الجنوب الغربي من حبرون، وليس بها ينابيع مياه. ولكن على بُعد نحو سبعة أميال إلى الشمال الغربي، يوجد جدول ماء دائم الجريان به "ينابيم عليا وسفلي".

أما بالنسبة للمدن الفلسطينية (قضا: ١٨١). فعد جاء في التسرجمة السبعينية أن يهوذا "لم يأخذ غزة، ولا أسقلون، ولا عقرون" مما يتفق مع فشلهم في طرد "سكان الوادي لأن لهم مسركبات مديد" (١٩٠١). وتذكر مركبات الكنعانيين كثيراً في ألواح تل العمارنة والكتابات

المصرية، بأنها كانت مغشاة بمعادن. وكان منسى وأفرايم وزبولون وأشير ونفتالي على قدم المساواة من العجز أمام مدن السهول (١٠٠٧-٣٣). وبدأ بنو إسرائيل في الاختلاط بالكنعانيين بينما يبدو أن سبط دان لم يحتل مطلقاً المنطقة التي وقعت في قرعته، وظل يقيم في تضوم يهوذا، إلى ان تمكن بعض مصاربيه من أن يجدوا لهم مستقراً في حرمون في زمن يهوناثان حفيد موسى (١٠١١/١٠٢٤).

(٢)- هزيمة سيسسرا: يبدو أن مضايقة يابين الشاشي ملك حاصور في الجليل الأسفل قد حدثت في عهد رمسيس الثاني الذي غزا أورشليم (ساليم الواقعة شمالي تعنك) في السنة الشامنة من ملكه، وكنذلك عانيم ودبرة مع بيت عناة في الجليل الأعلى. ولعل سيسرا كان مصرياً مقيماً في بلاط يابين (قض٤:٢). وقد حدثت هزيمته عند سفح جبل تابور (١٤:٤) الذي زحف إليه من "حروشة الأمم" على حافة سهل البحر. وقد هلکت جیوشه فی "عین دور" (مز۹:۸۳) وفی مستنقعات قيشون (قضه:٢١). ولعل "قادش" التي هرب إليها هي "قادش" يساكر (١١خ١: ٧٢) التي تبعد نصو ثلاثة أميال إلى الشمال من تعنك، حيث أن السهل في تلك المنطقة ملئ بالمستنقعات.

وقد حارب هذا الحلف الكنعاني (الذي تكون من صسفار الملوك) من تعنك إلى مبحدو (١٩:٥). وتذكر الوثائق المصرية، أن مجدو كانت قريبة من الأردن. ويبدو أن موقع "مجدو" في وادي يزرعيل يتفق مع كل قسمس الكتاب المقسدس والوثائق المصرية.

(٣)-انتصمار جدعون: بعدذلك مايقهم المديانيون وغيرهم. ويبدو أن ذلك قد حدث في في فستسرة الاصطرابات التي حدثت في السنة الخامسة من ملك منفتاح فرعون

مصر. وكان جدعون من عفرة في منسى (قض١١١)، وتقع حسب التقليد السامري-على بعد ستة أميال إلى القرب من شكيم، ولكن جدعون حاز النصر في وادي يزرعيل (قض٧:١-٢٢). ويرينا موقعا بيت شطة وأبل محولة (عين حلوة) كيف أن المديانيين هربوا نازلين إلى هذا الوادي، وجنوباً بمحاذاة سهل الأردن، وعبروا النهر بالقرب من سكوت (تل دير الله) ثم مسعدوا منحدرات جلعاد إلى "يُجبهة ونوبح" (٨:٨-١١). وأمسك رجال أفسرايم "أمسيسرى المديانيين غراباً وذئباً، وقتلوا غرابا على منفرة غراب، وأما ذئب فقتلوه في معصرة ذشب" (٢٥:٧) في غيرين الأردن. ومما يستلفت النظر أنه توجد على بعد ثلاثة أميال شمالي أريحا، قمة حادة تسمى "عش الغراب"، ومنخفض ضيق على بعد أربعة أميال إلى الشمال يسمى "حفرة الذئب" ولكنها تقع أبعد جنوباً مما كنا نتوقع، إلا إذا كان الأميران قد انفصلا عن الجماعة التي تبعت زبح وصلمناع إلى جلعاد، ويبدو أن المقصود "بجبل جلعاد" (٣:٧) هو "جبل جلبوع"، إلا إذا كان الاسم يطلق محرًّفا على "عين جلود" (عين جليات)، وهي بركة كبيرة يُظن أنها "عين حرود" (١:٧) التى نزل عليها جدعون شرقى يزرعيل.

وترجع بنا قصمة أبيمالك إلى شكيم، فقد أقاموه ملكاً عند "بلوطة النصب" (١٠٩)، والتي كانت - بلاشك - بلوطة إبراهيم، والتي يبدو أنها سميت أيضاً بلوطة "العائفين" (٢٠١٩)، ولعل ذلك كان بناء على بعض الخرافات المرتبطة بدفن يعقوب للأصنام تصتها (تك٣٠٤). "وتاباص" التي ذهب إليها أبيمالك ولقي فيها حتفه، هي قرية "توباص" الواقعة على بعد عشرة أميال إلى الشمال الشرقي من شكيم.

وحدثت مضايقة العمونيين لإسرائيل في جلعاد بعد حوالي ٢٠٠سنة من دخول

بني إسسسرائيل إلى أرض كنعسان (قض ١٠١،٩٠١) ويفتاح الجلعادي الذي القامه الرب ليخلص بني إسرائيل من يد العمونيين، جاء من "أرض طوب" (٢٩:١١) إلى "مصفاة" (٢٩:١١). ولعل "أرض طوب" كانت بالقرب من "الطيبة" على بعد تسعة أميال جنوبي "جدرة" في الطرف الشمالي من جلعاد، وهو مكان به الكثير من المقابر القديمة، والتماثيل الحجرية البدائية، مثل الموجودة في "مصفاة" ونزاع يفتاح مع رجال أفرايم (٢٠:١) يدل على أن "مصفاة"

وكانت عروعير (٣٣:١١) تقع بالقرب من "ربة عسمسون" (يش٣١،٢٥٠١م٢٢،٥). ويجب التمييز بينها وبين "عروعير" التي في وادي أرنون المذكورة في قض (٢١:١١).

أما منطقة غزوات شمشون، فكانت في الأرض المنخفضة في يهوذا على تخوم أرض الفلسطينيين. فكان بيته في مسرعة على التلال الواقعة شمالي وادي سورق، وكانت تطل على "محلة دان" (٢٥:١٣)، التي كانت بالقرب من بيت شمس. وكانت "أشتاؤل" على بعد أقل من ميلين إلى الشرق من صرعة على نفس سلسلة الجبال، أما "تمنة" (١:١٤) فكانت على بعد ميلين فقط إلى الغرب من بيت شمس حيث توجد الآن "خرائب تبنة". وكانت المنطقة منطقة كروم (١٤٤ه)، ومنازال اسم "سنورق" على خرائب على بعد مبيلين إلى الغبرب من صبرعة. وكلمة "سبورق" تعنى "كرمة مختارة". وتوجد في نفس الموقع متعصرة ختمير منصوتة في الصخير. وكانت هذه المواقع الخمسة قريبة من بعضها البعض، كما كانت قريبة من أرض فلسطين المزروعة (١٠١٥) بالمبيوب والكروم والزيتون. والأرجح أن "شق صخرة عيطم" الذي أقام فیه شمشون (۸:۱۰) کان "بیت عتب" علی بعد خمسة أميال فقط إلى الشرق من

صرعة، ولكنه كان فوق مرتفع من الأرض أعلى جسروف الغسور الذي يفستح في وادي سورق. ويوجد الآن في هذا المرتفع - تحت القرية- ممر صخري يسمى "بئر الملجأ" ولعله هو "الشق" الذي نزل إليه شمشون. أمنا "لجي" (٩:١٥) فسواطيح أنهنا كنانت في الوادي تحت ذلك. والكلمة "لحي" (فك) تشير إلى فم الغور الضيق، الذي نزل إليه رجال يهسوذا- بعند الاتفاق مع الفلسطينيين (١١:١٥). وكان ممراً يمتد ٢٥٠ قدماً من المدينة إلى النبع، وترتبط كل قصصة شممشون بهذا الوادي (لأن دليلة عاشت أيضاً في وادى سنورق-٤:١٦)، باستثناء زيارته لغزة حيث حمل "مصراعي باب المدينة والقبائميتين إلى رأس الجبل الذي مقابل حيرون" (٣:١٦).

ويلحق بسفر القضاة قصنان عن شخصين من اللويين، عاشا في زمن الجيل الشاني، بعد دخول بني إسرائيل أرض كنعان (٢٨:٢٠،٣٠:١٨). وكسانا كلاهمسا متغربين في بيت لحم يهوذا (٢:١٩،٨:١٧) مع أنهما كانا أصلاً من جبل أفرايم.

وتروى القسمسة الأولى كسيف أسس يهوناثان حمفيد موسى- أسرة كهنوتية وثنية للخدمة لتمثال ميخا في دان(تل القاضي) بالقرب من منابع الأردن ،حيث مازالت توجد بعض المذابح الوثنية القديمة. ولعل تمثال ميخا كان هو السبب في إقامة يربعام-بعد ذلك- معبداً للعجل الذهبي في نفس الموقع، وقد ظل التمثال قائماً "إلى يوم سبى الأرض (٢٠:١٨). "كل الأيام التي كان فيها بيت الله في شيلوه" (٢١:١٨). ومن هذه القصة نعرف أن سبط الدانيين لم يستقروا في نصيبهم (١:١٨)، بل استقروا في مصحلة دان "وراء قصرية يعصاريم" (قض۱۲:۱۸) وهو ما يتفق مع ما ذُكر سابقا من أنها كانت قريبة من صرعة، "بين صرعة وأشتاؤل (قض١٣:٢٥).

(٤)- هزيمة بنيامين : في القصة الثانية (الملحقة بسفر القضاة) نقرأ عن رحلة اللاوى الآخر من بيت لحم عبوراً بأورشليم، ومنها إلى "جبعة" إلى الشرق من الرامة، وهى رحلة يمكن قطعها فى بضع ساعات (انظر ۸:۱۹ -۱٤). ولاشك في أن هذا اللاوي اختار جبعة لأنها كانت إحدى مدن اللاويين، وهناك ارتكب رجال جبعة تلك الخطية الشنيعة، التي ذكرها هوشع النبي بعد سنين عبديدة (هو٩:٩). فباحبتيشيد بنو إسرائيل ضد بنيامين في المصفاة على بعد نحو ثلاثة أميال إلى الشمال الغربي. وكان فينحاس الكاهن قد جاء بتابوت العهد إلى بيت إيل (قض ١:٢٠ و ٢٧ و ٨٨)، وحدثت هزيمة بنيامين عند مفرق الطريق إلى جبعة عن الطريق الرئيسي المتجه إلى بيت إيل (قض ٣١:٢٠) إلى الغرب من الرامة، وهرب الناجون إلى صخرة رمون (قض ٤٧:٢٠٤) على بعد نحو ثلاثة أميال ونصف إلى الشرق من بيت إيل على حافة البرية التي تمتد من هذه التلال الوعرة إلى وادى الأردن.

وتقع شيلوه على بعد تسعة أميال شحمالي هذه الصخرة ،حسب الوصف الدقيق لها بأنها "شمالي بيت إيل، شرقي الطريق الصاعدة من بيت إيل إلى شكيم وجنوبي لبونة" (قض ١٩٠٢). وتقع الكروم" التي اعتادت "بنات شليوه" أن يرقصن فيها (قض ٢٠:٢) في عيد المظال، في السهل الصغير إلى الجنوب من الموقع حيث ما زالت الكروم توجد. ومن الواضح الجلي أن كاتب هاتين القصتين كان خبيراً بطبوغرافية فلسطين كما يبدو هذا جليًا بطبوغرافية فلسطين كما يبدو هذا جليًا

### (جـ)-في سفر راعوث:

يقدم لنا سفر راعوث صورة حية للحياة العبرانية "في أيام حكم القضاة" (١٠١)، قبل مولد داود بنصو قرن من الزمان. وكانت

الشرائع منذ عهد حمورابي، تسمع للأرملة بالبقاء مع أسرة زوجها، أو ترك هذا البيت (انظر راعبوث ٨٤١). وخبط النساء لسنابل المنطة الملتقطة (١٧:٢) مازال أمراً مألوفا وما زال القرويون ينامون بجانب بيادر المنطة لحراستها (٧:٢). كما أن غطاء الرأس الذي مازال يُلبس كان يمكنه أن يتسع لستة أكيال من الشعير (١٥:٢). ومازال العرب يستخدمون تحية بوعز للحصادين: "الرب معكم" (٤:٢).

### (د)- في سفري صموئيل:

(١)- يقدم لنا سفرا صموئيل صورة ناطقة للحياة في ذلك العصر، وصورة صحيحة لطبوغرافية البلاد. كان أبو صموئيل لاوياً تقيًّا (١أخ٢:٢٧) من نسل صوف، الذي عاش في أفـــراتة (بيت لحم أنظر أيضــــأ اصم ١٩:١٥ ). وكان بيت في الراسة (١٩:١) بالقرب من جبعة . كما كانت الرامة موطن صـمـوئيل أيضاً (١:٢٥،١٧:٧). وتوصف عائلته بأنها "من رامتايم صوفيم من جبل أفرايم" (١:١). ولكن "جبل أفرايم" لم يكن محصوراً في نصيب أفرايم، حيث أنه كان يشمل بيت إيل والرامة في أرض بنيامين (قض٤:٥). وكان "ألقانة" يقوم- تنفيذًا للشريعية- بزيارات سنوية إلى مقدس الرب في شيلوه، رغم أنه يبدو أن غالبية الشعب كانوا يهملون هذا في عصبر فيه "كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه" (قض ٧٠:٢١،٦:١٧). وقد ظلت "خديمة الاجتناع" في شيلوه إلى منوت عبالي الكاهن، أي نحو أربعة قرون، وحدثت هزيمة إسرائيل أمام الفلسطينيين- الذين أخذوا تابوت العهد- بالقرب من المصفاة (١:٤) على بعد مسيرة يوم واحد من شيلوه (انظر١٧:٤). أما عقرون التي أعيد منها التابوت (١٦:٦) فكانت تقع على بعد اثنى عشر ميلاً من "بيتشمس"، التي فيها وضعوا التابوت على "المجر الكبير" (١٨:١٥:٦) وكانت "بيتشمس" على بعد

فلسطين فلسطين

أربعة أميال غربى قرية يعاريم (١صم٢١:١) التي كانت في الجبال، ولذلك قبيل لهم: "انزلوا وأصبعدوه إليكم" (١:٧،٢١:١). وقيد مكث التابوت في قرية يعاريم مدة عشرين سنة إلى بداية حكم شياول(١٨:١٤)، إذ من المحتمل أنه أعيد -بعد الحرب- إلى "نوب" التي نقل إليها- على الأرجح- بعد موت عالى، وهجرانهم لشيلوه. ولا يُعرف تماماً مسوقع "نوب"، ولكن الأرجع أنها كانت قريبة من "المصفاة" (انظر إش ٢٢:١٠)، ومن ثم بالقرب من جبعون، حيث وضع التابوت بعد "مدنبحة كسهنة "نوب" (۱ صبم ۱:۲۱ و ۲،۱۸:۹،۲۲ أخ ۲:۱)، و منها نُقل التابوت مسرة أخسرى إلى قسرية يعاريم (٢صم٢:٢). وكانت المصلفاة (تل النشب) مكان تجمع إسسرائيل بقيادة صموئيل، وهناك نصب "حجر المعونة" بعد انتصاره على الفلسطينيين، بين "المصفاة والسن" (١صم١٧:١٢). والأرجح أن "السن" هي "يشنه" على بعد ستة أميال شمالي المصفاة التي كبان يزورها صنموئيل سنويأ ليسقنضى للشعب (١٦:٧).

(Y)- بحث شاول عن الأتن: لقد خرج شاول يبحث عن أتن أبيه، فوجد مملكة. بدأ شاول رحلته من جبعة (٤:٩)، وذهب أولاً إلى أرض "شليـشـة" (٢مل٤:٤٤). هي الآن كـفـر "تلت" على بعد ثمانية عشر ميلاً إلى الشمال من ئدة، وأربعة وعشرين ميلا إلى الشمال الغربي من جبعة، وبعد ذلك ذهب شاول إلى أرض شعليم والأرجع أنها هي "شوعال" (١صم١٣:١٧) إلى الشمال الغربي من جبعة، وأخيراً سار جنوباً عبر تخم بنيامين (٢:١٠) إلى مدينة في "أرض صوف" التي يبدو أنها كانت، "بيت لحم" لأنها كانت عائلة صموئيل. ومتى كان الأمر كذلك، فمما يستلفت النظر أن شاول وداود مُسحا في نفس المدينة، وهي المدينة التي زارها صموئيل بعد ذلك (١:١٦-٥) ليذبح للرب، كما فعل عند لقائه مع شاول (١٢:٩)،

الذي يحتمل أنه كان يعرفه من قبل، لأن جبعة والرامة كانتا على بعد ميلين فقط إحداهما من الأخرى. وكانت طريق عودة شاول تمر بقبر راحيل بالقرب من بيت لحم، وعلى الطريق إلى بيت إيل (١٠:٧و٣)، ثم إلى بيته في جبعة (١٠:٥و٠١). ومن المستحيل أن نفترض أن صموئيل تقابل معه في الرامة.

(٣)- تتوييج شاول وحربه الأولى: خبأشاول حقيقة مسحه ملكاً (١٦:١٠)، إلى أن وقعت القرعة عليه في المصفاة. وقد ظن البعض أن هذا الاختيار العلني بالقرعة، يدل على تكرار القصة، أما للفكر العبرى، فليس ثمة تناقض، حيث أن "القرعة تُلقى في الحضن، ومن الرب كل حكمها" (أم٢:١٦٨) وحتى في المصفاه لم يحظ بالقبول الكامل إلا بعد انتصاره على العمونيين، وعند ذلك تجددت المملكة في الجلجال (١٤:١١). وتثير هذه الحرب سنؤالاً جغرافياً هاماً، فبقد استمهل أهل يابيش جلعاد العمونيين سبعة أيام (٣:١١) يرسلون في أثنائها إلى شاول في جبعة، و إلى جميع تخوم إسرائيل (٧:١١). واحتشدت الجيوش في بازق، ووصلت إلى يابيش في اليصوم السابع أو التصامن (١٠-٨:١١) في الفجر. ويبدو أن "بازق" هذه غير بازق الواقعة إلى الغرب من أورشليم (قض ٤:١)، وأنها كانت في وسط فلسطين "إبزق" على بعد أربعة عنشس منيالاً إلى الشمال من شكيم، وعلى بعد ٢٥ ميلاً إلى الغرب من يابيش. وأبعد مسافة وصل إليها الرسل لم تكن تزيد عن ثمانين معيلًا. وبافتراض أن وصول الأخبار لشاول استغرق يوماً، وأن الوصول من بازق إلى يابيش استغرق يوما أخر، فكان هناك وقت كاف لحشد الجيوش في تلك النقطة المركزية.

(٤) - حياة داود الباكرة: كان داود يرعى أغنامه في البرية أسفل بيت لحم، حيث

وقيد حدثت النصيرة على جليات في "وادى البطم" بالقسرب من "سسوكسوه" (الشويكة)، وكان هذا الوادى العريض يجرى إلى السهل الفلسطيني إلى ما يرجح أنه كان مسوقع "جت" (تل المسافى) الذي انتهت إليه المطاردة (اصم١١١٧ و٢و٥). ومسازال بالوادي "حسجارة ملساء" (٤٠:١٧) تصلح للمنقسلاع الذي منازال الرعساة من الأعراب يستخدمونه. كما مازال بالوادى أشجار البطم التي اكتسب منها الوادي استمنه. وتدل دروع جليات النصاسية (البرونزية-١٧:٥٠١) على مرحلة مبكرة من الصضيارة، والتي لا يناقضها ذكر "سنان الرمح الحديدية" (٧:١٧) حيث أن الحديد كان مستخدماً في فلسطين قبل عصس داود بزمن طويل. كما أن العبارة الغريبة: وأخذ داود رأس الفلسطيني وأتي به إلى أورشليم" (٤:١٧)، يمكن تفسيرها بأن ذلك حدث بعد أن استسولي داود على أورشليم، بعد ذلك بنصو عشر سنوات على الأقل، وقد كان من المعتاد في أشور (حتى القسرن السابع قبل الميلاد) الاحتسفناظ برؤوس الأعداء بتمليحها، كما حدث على الأرجح في حالة أبناء أخاآب الذين أرسلت رؤوسيهم في سيبلال من السياميرة إلى يزرعيل، حيث عرضت في مدخل الباب (۲مل۲:۷).

وقد بدأ داود حياة التشرد بالتجائه إلى صموئيل في الرامة، وذهبا كلاهما إلى

"نابوت" بالقرب من الرامة، حيث كانت تعيش "جماعة الأنبياء" (١صم١٩٠١٨٠-٢٠). وكان من السهل عليه مقابلة يوناثان بالقرب من جبعة التي لم تكن تبعد سوى ميلين إلى الشرق. ولعل "حجر الافتراق" ("العزل"-١صم،١٩:٢) لم يكن سنوى التخم اللاوي للمدينة. كما لم تكن "نوب" (١:٢١) بعيدة. لكن "جت" (١٠:٢١) كانت خارج الحدود الإسرائيلية، لذلك غادر داود وادى البطم إلى "عدلام" التي كانت تقع فوق تل إلى الغسرب من هذا الوادي عند الانحناءة العظيمة في مساره الأعلى، ومازال هناك كسهف أهل بالسكان (انظر١:٢٧)، وتنطبق على هذا الموقع كل الأوصاف الكتابية. أما قعيلة، ففي موقعها الآن قرية "قيلة" على الجانب الشرقي من نفس الوادي. أما "وعرحارث" (٢٢:٥) فكان قريباً في "يهوذا" (٣:٢٣)، ولذلك "نزل" داود (٤:٢٣) إلى قعلية على بعد ميلين إلى الغرب، وحيث لم يكن يتوفر الأمن لداود وجماعته، سواء في أرض الفلسطينيين أو في يهوذا، كان عليهم أن يلجاوا إلى "برية زيف" (تل الزعف) ، على بعد أربعة أميال إلى الجنوب الشرقى من حبرون. أما كلمة "وعبر" ("حورش" بالعبرية) فلعلها كانت اسم علم، بينما "تل حضيلة (١٩:٢٣) لعله كان هو النشوء الطويل المطل على برية يهوذا، على بعد ستة أميال إلى الشرق من "زيف"، ويسمى الآن "كولا". أما "برية معون" (٢٤:٢٣)، فتقع على حافة نفس البحرية ، على بعد نصو ثمانية أميال إلى الجنوب من حبرون. وكانت "عين جدى" تقع على جروف البحر الميت (١٠٢٤، ٢٩:٢٣)، أما "الوعول" (٢:٢٤) فمازالت تعيش في نفس البرية بأعداد كبيرة، ومسازالت كهوف هذه البسرية تستخدم حظائر للأغنام في الربيع (٣:٢٤). ويشتهر القرويون في جنوبي حبرون، باقتناء قطعان كبيرة، كما كان لنابال الكرملي، فالكرمل لا يبعد سوى ميل واحد شـمالى "معون" (٢:٢٥). وقد رفض نابال

الكرملي أن يكرم داود ورجساله لأجل حراستهم لقطعانه "في الحقل" أو مراعي البرية (٢٥:٢٥). أما في الصيف فكان من الطبيعي أن يرجع داود إلى مرتفعات حضيلة (٢٠:٢١) التي يوجد على الجانب الجنوبي منها، غور شديد الانحدار (لا يمكن عبوره إلا بالدوران حوله). وعبير هذا الغور، خاطب داود شاول (٢٢:٢١)، مشبها نفسه "بالحجل في البرية" (٢٢:٢١) والذي ما زال يعيش في هذه المنطقة.

(٥) - هزيمة شاول وموته : مازال موقع "صقلغ" محل شك ، ولكن من الواصح أنها كانت تقع في البرية جنوبي بئر سبع (پسش۱:۱۷، ۱۹:۵،۱۱خ٤:۳، ۱صیم۲:۲-۱۲) بعيداً عن "جت"، حتى إن الملك أخيش لم يعلم ما إذا كان داود قد غزا جنوبي يهوذا أو القبائل في جهة شبور. وكانت قبوة شاول في الجيال لا تقاوم، ولعله لهذا السبب حدثت معركته الفاصلة مع الفلسطينيين في السهل القريب من يزرعيل في الشمال. فقد عسكر الفلسطينيون (١صم٤:٢٨) بجانب النبع العذب في شونم، أما شاول وجيسه فنزلوا في جلبوع إلى الجنوب، لذلك كانت زيارته للعرافة في عين دور، مجازفة خطيرة، فلابد أنه تسلل ليلاً ملتفأ حول حشود الفلسطينيين لزيارة ذلك المكان الواقع شيميالي شيونم، ثم رجع إلى جبل جلبوع الذي تقم عليه يزرعييل(١:٢٩). وكانت 'العين التي في يزرعيل' غزيرة المياه شمالي قرية "زرعين". وكانت "بيت شان" (۱۲:۳۱)على فم وادى ينزر عبيل في "بيسان"، حيث دفنت أجساد شاول وبنيه بمعرفة رجال يابيش جلعاد. ولكن حيث أن العظام كسانت مسحسفسوظة (اصم ٣١: ٢،١٣ مسم٢: ١٣)، فسمن المستسمل أن الجستث أحرقت في جرار فخارية، ثم دُفنت بعد ذلك تحت الشجرة (الأثلة). والتنقيب في فلسطين وفي بابل، يدل على أن هذه كانت عادة قديمة، ليس في حالة الأطفال فقط

(كما وجد في جازر وتعنك) بل في حالة الرجال البالغين ايضاً. أما قائمة المدن التي أرسل إليها داود الهدايا من الغنائم التي غنمها من العمالقة، فتشمل المدن القريبة من صقلغ، وتلك الموجودة شمالي حبرون، "وإلى جميع الأماكن التي تردد فيها داود ورجاله" (اصم. ٣١،٢٦٣).

(١) السنوات الأولى من حكم داود: كان داود- حتى السنة الثامنة من ملكه- ملكاً على يهوذا فقط، وحدثت المعركة الأولى بينه وبين ابن شاول في "جسبعون" (٢صم٢). "وبركة جبعون" هي -بلاشك-كمهف النبع العظيم في "الجب"، وحدثت مطاردة أبنير على "طريق برية جبعون" (٢صم٢٤:٢) المتجهة إلى وادى الأردن. أما جبعون نفسها فلم تكن في البرية بل في منطقة خصية. ونقل أبنير ولاءه إلى داود، ولكنه قتل عند "بئر السيرة" (٢صم٢٦:٢٢)، على الطريق، على بغند نحس مسيل إلى الشمال من حبرون عاصمة داود. ولا نسمع شيئاً عن الفلسطينيين إلى أن استولى داود على أورشليم، فتقدم الفلسطينيون وانتسروا في وادى الرفائيين الذي كان يمتد من جنوبي أورشليم إلى أن يتصل بوادي البطم. فلو كان داود وقست في ا "عدلام" ("الحصن"-٢صم٥:١٧،انظر أيضاً ١صم٢٢:٥)، فمن السهل أن نفهم كيف قطع خط الرجعة على الفلسطينيين (٢صم ٢٣:٥)، وهكذا استولى على كل المنطقة الجبلية إلى مدخل جازر (۲میم۲۵:۲۵).

وبعد ذلك أحضر التابوت نهائياً من "بعلة يهوذا" (قرية يعاريم) إلى أورشليم (٢صم٢:٢). وبعد ذلك انتقلت الحرب إلى ما وراء حدود فلسطين الغربية، إلى موأب (٨:٢)، وإلى أرام (٨:٢-١١). أمـــاً أرام" المذكورة في العدد الثالث عشر من هذا الأصحاح، فيبدو أنها حملي الأصح- أدوم" (انظر١١خ١٨:١١). كما يرجع أن "وادي الملح"

كان إلى الجنوب من البحر الميت.

وحدثت حرب أخرى مع الأراميين يعاونهم الأراميين يعاونهم الأراميون من شرقي الفرات، في شرقي الأردن (٢صم، ١٦٠١-١٨)، وأعقبها حصار "ربة بني عمون" (٢١٠١) في شرقي جلعاد، حيث تذكر "مدينة المياه" (٢٢٠٢٢)، أو المدينة المسفلي، بالمقارنة – كما يبدوبالقلعة التي كانت على التل الشمالي.

(٧) كتابة الرسائل العبرانية: ونجد في هذا الصدد أول ذكر "لمكتبوب" أي "رسالة" (١٤:١١)، فقد أرسل داود مكتوباً إلى يوآب. وكانت الكتابة -بالطبع شيئاً معروفاً منذ زمن منوسى- كما نعلم الآن -عندما كتب الكنعانيون رسائل على ألواح طينية بالخط المسماري- وقد كتب هذه الرسائل كتاب محترفون، وقد جاء ذكر أحدهم في سفر القسطىساة (قض١٤:٨). ولبعل داود نفسسه استخدم كاتبأ محترفا (انظر ۲ صم ۱۷:۸)، بینما یبدو آن "أوریا" -الذي حسمل الرسسالة التي كنانت تقسرر منصبيس ٥- لم يكن يعسرف القسراءة على الأرجح. وحتى في زمن إشعياء النبي، لم تكن الكتابة أمراً شائعاً (إش١٢:١٧)، رغم أن ملوك إسرائيل كانوا يعرفون القراءة والكتسبابة (تث٢،١٨:١٧مل٢٤:١٩). ولعل الكتابة التي كانت معروفة في زمن موسى هى الكتسابة المسلمارية، التي ظلت مستخدمة في التجارة حتى ١٤٩ق.م. ولعل العبرانيين بدأوا في استخدام الأبجدية، نقالاً عن الفينيقيين، في زمن داود. كما تذكر "البسفسال" لأول مسرة في زمن داود (٢صم ٢٩:١٨،٢٩:١٨، مل ٢:٣١ ويبدو أنها لم تكن مسعس وفشة في زمن مسوسى، وإلا لذكرت بين ألميوانات النجسة. وقد هرب أبناء داود على بغالهم عندما اغتال أبشالوم أخاه أمنون (٢صم٢٩:١٦) في بعل حاصور

التي عند أفرايم (٢صم٢٢:٢٣).

### (٨) السنوات الأخيرة من حكم داود: عندما

قام أبشالوم بثورته، لجأ داود إلى محنايم، بالطريق التي تسير شمالي جبل الزيتون، على الأرجع، إذا صع مسا جاء في "تلمسود يوناثان" من أن "بحوريم" (٢صم١٦:٥) كانت في "علمدون" إلى الشهمال الشرقي من أورشليم. وليس من الواضح أين كان يوجد "وعر أفرايم" الذي هلك فيه أبشالوم، ولكنه كسان -لابد- في عسبسر الأردن في جلعساد (٢صم ٢٧:١٧،٢٢:١)، ومازالت أشجار البطم هناك أكثر منها في غربي الأردن. أما آخر ثورة -بعد موت أبشالوم- فقد حدثت في أقصى الشمال في "آبل" في الجليل الأعلى (۲صم،۱٤:۲) وهي ثورة شهيع بن بكري (٢صم، ١:٢). وكانت رحلة يوآب هي آخر ما يستلفت النظر في سفري صموئيل، فلكي يقوم بإحصاء الشعب، سار من شرقى الأردن إلى "عروعير" (ولعلها المدينة التي كانت على نهس أرنون)، إلى "وادى جاد" بالقرب من جازر، وأتى إلى جلعاد. والمعتقد أن "تصتيم صدشي" (٦:٢٤) هي تصريف لعبارة "الحثيين في قادش" (كما جاءت في ثلاث مخطوطات يونانية). وكانت قادش مدينة كبيرة على نهر الأورنت (يمكن الرجوع إلى مادة "حثيين" في موضعها من المجلد الشالث من "دائرة المعارف الكتابية")، على الصدود الشيمياليية لمملكة داود جنوبي مملكة حسماة، ومن هناك رجع يواب إلى مسيدون وصبور، وبعد زيارته لكل يهوذا حتى بئر سبع، وصل إلى أورشليم في أقل من عشرة أشهر (٢صم٨:٢٤). ويختم سفرا صموئيل بشراء الموقع الذي بنى عليه سليمان الهيكل.

### (هـ) سقرا الملوك:

(۱) - ولايات سليمان: يحتوي سفرا الملوك على بعض القضايا المغرافية الهامة، فيبدو أن ولايات سليمان الاثنتي عشرة تطابق تماماً أنصبة الاثنى عشر سبطاً كما وقعت



خريطة المملكة في عهدداود

لهم القرعة في أيام يشوع، فقد شملت (١)أفرايم، (٢)- دان، (٣)- جنوبي يهوذا (ارجع
إلى يش١٩٠٢)، (٤)- منسى، (٥)- يساكر،
(١)- شمالي جلعاد وباشان، (٧)- جنوبي
جلعاد، (٨)- نفتالي، (٩)- أشير، (١٠)- جزءاً
من يساكر وزبولون، على الأرجح (إذ أن
من يساكر واضح في العدد ١٧، ويختلف
عن السبعينية)، (١١)- بنيامين، (٢١)وربين، وجاء الجزء الأخير من العدد
التاسع عشر، في الترجمة السبعينية:
"ووكيل واحد في أرض يهوذا"، والأرجح أنه
"وركيل على الاثني عشر الآخرين.

وقد شدمات أمسادك سليدمان، أرض الفلسطينيين، وجنوبي أرام، وامتدت على الطريق التجارى المار بتدمر (بالميرا) إلى "تفسح" على الفرات (١مل١٤٠٢و٢٤). وتوجد "تفسح" (تفصح) أخرى على بعد ستة أميال إلى الجنوب الغربي من شكيم (٢مل١٦٠١). وقد قدم فرعون مصر جازر "مهراً لابنته امرأة سليمان" (١مل١٩٠١).

### (٢)-جغّرافية مسافة المملكة الشمالية: كان

يربعنام بن ناباط أفرايمي من 'صروعية' (١مل٢١:١١)، والأرجع أنها كانت تقع على بعد ميلين إلى الشمال الغربي من بيت إيل (ولكنها تذكر في الترجمة السبعينية على أنها "صريرة" على بعد ميل ونصف الميل إلى الشرق من شيلوه). وبعد تمرد العشرة الأستياط ، متعد شيشق ملك متمس إلى أورشليم ونهبها (١مل٢٠:١٤،٤٠١). وقد سجل ذلك على معبد الكرنك، ورغم أن هذا النقش قد تشوه كثيراً، إلا أنه يتضع منه أنه لم يغيزُ فقط الجبال بالقبرب من أورشليم، بل غيرًا أيضاً جيزءاً من الجليل. وكانت الحدود بين إسرائيل (مملكة يربعام) ويهدوذا تمر جنوبى بيت إيل التي وضع فيها يربعام أحد عجلى الذهب (١مل٢٩:١٧). أما الرامة فكانت هي وجبعة والمصفاة مدناً على المدود (١مل١٥١٠١٥). ولكن بعسد

زحف بشهسسدد ملك أرام على الجليل (١مل١٠/٠٠)، انتقلت عاصمة إسرائيل إلى "ترصية" (امل١٥١٠)، وكانت في مسوقع يتمييز بجماله (انظر نش٤:١)، ولعل موقعها الأن هو "تياسير" على بعد نصو أحد عشر ميلاً إلى الشمال الشرقي من شكيم، في موقع خيالي يشرف على وادي الأردن، وقيد ملك "عيمتري" في ترصية ميدة ست سنوات (۱ مل۲۳:۱۳) قسبل أن يبنى السامرة التي ظلت عاصمة لإسترائيل (المملكة الشمالية) إلى ٧٢٧ق.م. ويبدو أن السامرة كانت مدينة لا تقل ضخامة عن أورشليم، وكانت في موقع حصين على بعد خمسة أميال إلى الشمال الغربي من شكيم، تتحكم في الطريق التجاري إلى الغرب. وقد قاومت حصار الأشوريين ثلاث سنوات، وعندما سقطت في أيديهم، أخذ منها سرجون ۲۷,۲۹۰ أسيراً.

أما رحلات إيليا فقد امتدت من صرفة صيدا (صرفند) إلى الجنوب من صعدون إلى سيناء. ولا يُعلم بالضبط موقع نهر كريث. أما الموقع الذي حدث فيه الصراع بين إيليا وأنبياء البعل، فالمعتقد أنه كان في "المصرفية" في الطرف الجنوبي لجبل الكرمل، ويبعدو أن أحد ملوك إسعرائيل الأوائل، أو أحد القضاة (انظر تث١٩:٣٣) قد بنى مذبحاً للرب أعلى نهر قيسون (١مل١٨: ٢٠)، ولكن حيث أنهم جلبوا الماء من النهر، فشمة شك في وجود هذا المذبح فسوق "قسمة الكرمل" على ارتفاع . . ٥ , ١ قدم فوق سطح البحر ، والتي منها استطاع خادم إيليا أن يرى البحر (١مل٢:١٨و٤٣). ولابد أن إيليا جرى أمام أخآب أكثر من خمسة عشر ميلاً من أقرب نقطة للكرمل (١مل١٨:١٨) إلى يزرعيل. كما كانت رحلة المرأة الشونمية لمقابلة أليشع (٢مل٤:٥١) بمثل هذه المسافسة. ولعل كسرم نابوت في يزرعيل (١مل١٠١) كان شرقي المدينة ("زرعين" حالياً) حيث مازالت توجد



خريطة لمملكة سليمان وأقسامها

بعض معاصر الضمر المصفورة في الصخر. وفي قصة صعوبة في عبارة: "نزلا إلى بيت إيل" (٢مل٢:٢)، فاذا كان قد بدأ من "الجلجال" (٢:١) فقد يكون المقصود هو مدينة "الجلجلة" التي تقع على تل مرتفع على بعد سبعة أميال شمالي بيت إيل.

(٣)-الأمكنة المرتبطة باليشع:كان اليشع

من "أبل مسحولة" (امل١٩١١) في وادي الأردن (قض ٢٧:٧)، وعلى الأرجح هي "عين حلوة" على بعد عشرة أميال إلى الجنوب من بيت شان. وإذا افترضنا أن "الأكمة" (٢مل٥:٤٢) حيث كان يقيم هي "عفولة" الحالية، فمن السهل إدراك كيف أنه كثيراً ما كان "يمر بشونم" (التي كانت تقع بين الأكمة وأبل محولة)، وكذلك كيف استطاع نعمان السرياني أن يأتي من قصر الملك

في يزرعيل، إلى الأكمة ومنها إلى الأردن، ثم يعسود إلى الأكسمسة مسرة أخسرى (٢مل٥:١٠و٤١) في يوم واحد بمركبته (٢١٠٥)، فقد كانت الطريقة النازلة من وادي يزرعيل سهلة، وفوق هذه الطريق نفسها ساق "ياهو" مركبته بعد ذلك- "بجنون" في طريقه من راموت في جلعاد،وكان في الإمكان رؤيته عن بعد من فوق سور يزرعيل (٢٠:٩). وكان هروب أخزيا ملك يزرعيل (٢٠:٩). وكان هروب أخزيا ملك جور"، على بعد أربعة أميال إلى الغرب من "يبلعام" (يبلا) على الطريق إلى "بيت "يبلعام" (يبلا) على الطريق إلى "بيت البستان"، ومنها إلى مجدو ثم نُقل إلى البستان"، ومنها إلى مجدو ثم نُقل إلى

أما عن عصيان موآب (٢مل١:١،٢:٤)، فيكفي أن نشير إلى أن ما سجله الملك "ميشع" على "حجر موآب" يتفق تماما مع مسا جساء في الكتساب المقسدس في أدق التفاصيل، فقد سكن بنو جاد في عطاروت منذ القديم (انظر عدد ٣٤:٣٢)، مع أنها كانت تفع في نصيب رأوبين.

### (و)-الأسفار التاريخية التي أعقبت السبي:

إن الملاحظات الطبوغرافية التي جاءت في الأسفار التي كتبت بعد السبي، لا تحتاج إلا للقليل من التعليق. لقد بنى البنياميون "لود" (اللد)، و"أونو" (كسفس عنا)، وأيلون (يالو) التي كانت في نمييب دان (١١خ١٠،١٢، نع١١:٥١). ومما تجدر مالحظته هو أن "لود" (لدة) يجب ألا ينظر إليها بأنها كانت مدينة حديثة لأنها لم تذكر في الأسفار الأقدم، لأنها ذُكرت (تحت رقم١٤) مع "أونو" في قائمة المدن التي فتحها تحتمس الثالث، قبل دخول بنى إسرائيل أرض كنعان بنصو قرن من الزمان، أي أنه كان لدى كاتب سفر أخبار الأيام معلومات لا توجد في أسفار العهد القديم السابقة. كما أن قائمة المدن الحصينة التي بناها رحبعام (۱۲خ۲۱:۱۱-۱۰) تشممل ۱۶ مسدینة، وکسان

معظمها على حدود مملكة يهوذا، وقد وردت أسماء البعض منها (مثل سوكو وأدورايم) في قائمة غزوات شيشق، فهو يذكر 'وادي صفاتة' (١٠١٤)، وهو 'وادي صافية' حالياً، ويضعه في مكانه الصحيح "عند مريشه' (مرعش) على حافة السهل الفلسطيني. كما نجد وصفاً طبوغرافياً دقيقاً لهجوم العمونيين والموأبيين والأدوميين على يهوشافاط. لقد كانوا يعسكرون في "عين جدي"، وزحفوا غرباً إلى "تقوع". وكان الاجتماع الذي بارك فيه يهوشافاط الربعقب النصر على الأعداء في "وادي بركة" عقب النصر على الأعداء في "وادي بركة" بركات" على بعد أربعة أميال إلى الغرب من "تقوع".

# (رابعاً)-فلسطين في استفار العهد القديمالشعرية:

(١)- سنقس أيوب: وقعت أحداث سفر أيوب في أدوم، "فـــعــوص"(أي١:١.١نـظر أيضـــاً تك٢١:٢٢ إر مسياه٢٠:٧٠ ، مسراشي٤١١٤)، و "بوز" (أي٢:٣٢/انظر أيضاً تك٢١:٢٢) هما "حازو" "وبازو" في الأشبورية ، وقد وصل إليهما أسيس حسدون في ٦٧٣ ق.م. في جنوبي أدوم. وتيماء وسبأ (أي١٩:٦) ذكرهما من قبل تغلث فالاسار الثالث وسارجان اللذان هزما الشموديين والنبطيين، كما نقرأ عن البرد والجيال التي يعلوها الجليد (أي١٦:٦). كما عن القيضر والبادية (وادى عبربة-٧٤) وهو ما لا ينطبق تماماً إلا على أدوم. كسما أن هناك المناجم، ليس في صحراء سيناء فقط، بل أيضاً في "فونون" في شمالي أدوم (٢٠٢٨). كما أن "الرتم" (٤:٣٠) من الشهيرات المعيرة لصنهراء أدوم ومواب. ولا يوجد حمار الوحش والنعامية (٣٩:٥و١٣) الأن إلا في الصحراء شرقي أدوم. والثور الوحشي (٩:٣٩) قد انقرض الآن، ولكن عظامه ما زالت توجد في كهوف لبنان، وقد اصطاده تغلث فالاسر الأول حوالي عام، ١١٣ ق.م. في سورية (انظرمز ٦:٢٩)، كما

يذكر أيضاً في نبوة إشعياء (٧:٣٤) بالارتباط مع أدوم، والكلمة في العبرية هي "رئم" (كما في العبرية هي "رئم" (كما في العبريية-انظر عد٢٢:٢٣،تث٤٥:٥٠٠٠). أما فيما يتعلق بالتمساح (لوياثان- أي ١٤:١)، فواضح أنه كان معروفاً جيداً لأيوب، حيث نجد الإشارة إلى قوته، وإلى نَفسه القوى المعطر (١٩:٤١). ولم يكن وجود التمساح قاصراً على مصر، بل كان يوجد ايضا في فلسطين، ومازال موجوداً في "نهر التمساح" شمالي قيصرية في سهل شارون.

"بهيموث" (١٥:٤٠)، وإن كان الاعتقاد السائد، أنه يشير إلى "فرس النهر" إلا أن الأرجع أنه إشارة إلى "الفيل" بناء على الإشارة إلى ذيله، وعسروق فسخديه، و ومسرعها ه في الجسسال (٤٠:٧٠ . ٢٠ ٢٥). وكان الفيل مسعروفاً عند الأشبوريين في القبرن التناسع قبيل المينلاد، وكانت توجد منه قطعان على نهر الفرات في القرن السادس عشر قبل الميلاد. كما أن الإشارات الطبيعية في سفر أيوب تبدو على وجه العموم- أنها تشير إلى أدوم، مثلها مثل الإشارات الجغرافية. ومع أن التقليد المسيحى، من القبرن الرابع ، يضبع "عبوص" في باشان، فإن الترجمة السبعينية (نقلاً عن السريانية) تضيف في نهاية سفر أيوب (١٨:٤٢)، القول بأن "عوص" تقع على حدود أدوم وبلاد العرب، وأن اسم "أيوب" الأصلى، هو "يوباب بن زارح" (انظرتك٣٦:٣٦و٣٤).

(Y) - في سفر المزامير: هناك إشارات عديدة في سفر المزامير إلى الظواهر الطبيعية في فلسطين، لكن الإشارات الطبوغرافية قليلة جداً. "فجبل باشان" (مز ١٠٤٨) يرتفع شرقي الهضبة إلى ٧٠٠، قدم فوق مستوى سطح البحر. أما "جبل صلمون" (عد ١٤) فلا يعرف موقسعه (انظر قض ١٤٨٤). وقد يشير هذا المزمور إلى غزو داود لدمشق (٢صم ١٠٠). كما يشير مزمور ٢٧ إلى زمن سليمان، وهو آخر مزمور من صلوات داود (٢٠:٧٢). وفي المزمور من صلوات داود (٢٠:٧٢). وفي المزمور

ومواب والهاجريين (أو المتجولين في شرقي فلسطين- انظراأخ ١٨٠-٢٢) مع "جببال" (في لبنان) وعمون وعماليق وصور، كما اتفق معهم أشور، وهو أمر لم يتحقق إلا في ٢٣٧ق.م. عندما استولى تغلث فلاسر الثالث على دمشق وعلى مناطق من المملكة الشمالية (انظر ٢مله ٢٠٠١، ١١خ ٢٠٠٠، إش ١٠٤).

(3) - في نشيد الانشاد: هناك إشارات جغرافية كشيرة في سغر نشيد الانشاد تمتد إلى كل في فلسطين. كما يذكر الكاتب قيدار (١:٥) في فلسطين. كما يذكر الكاتب قيدار (١:٥) في شمالي شبه الجزيرة العربية، ومصر التي كان يستورد منها الملك سليمان الفيل لمركباته (١:٩، انظر ١ مل ١٠٤٠/ ١٠٩٠). كما تُذكر الفاغية كانت الكروم تنتشر حتى القرن الثاني عشر كانت الكروم تنتشر حتى القرن الثاني عشر (٢:١)، وعن لبنان وشنيسر وحسرمون (١٤٠٨)، ويذكر (٢:١)، وعن لبنان وشنيسر وحسرمون (١٤٠٨)، المراعي على سفوح جلعاد (١:٥)، والبركة التي تزخر بالأسماك في حشبون (١٤٠٤) في موأب. ويشبه خصل رأسها بالغمائل الكثيفة على جبل الكرمل، حتى إن الملك "قد أسر" بها (٧:٥).

والعروس جميلة "كترصة" (في السامرة) "حسنة كأورشليم، مرهبة كجيش بألوية" (٢:٤). وهي كجنة وكفردوس من الأطياب في لبنان. وكانت بعض هذه الأطياب (قصب الذريرة والقرفة واللبان والمر) تُستورد من بلاد بعيدة (١٠٤/١-١٥). وكان كرم سليمان الذي تُشعببُه به العسروس (١٠٢/١٠) في "بعل هامون" التي مازالت تشتهر بكرومها. ويخرج العريس إلى البرية لاستقبالها (١٠٢).

وكلمة "فردوس" (١٣:٤) لا تكفي دليالاً على أن السفر كُتب في عصر مشاخر، لأنها- وإن كانت تستخدم في الفارسية، فإنه لا يُعرف بالضبط أصلها واشتقاقها. وكلمة "الجوز" (١١:٦) ليست فارسية، لأن كلمة "جوز" العربية ساميية الأميل، وتعنى "اثنين" وتطلق على الموز الذي يكثر في شكيم. و 'نرجس شارون' إشارة إلى نبات بصلى أبيض، تتخطى به سبهول شارون في الربيع (انظراش١٠٥٥و٢). وليس هناك عصر يناسب كتابة مثل هذه القصائد، أفضل من عصر سليمان حين "سكن يهوذًا وإسرائيل" أمنين، كل، واحد تحت كرمته وتحت تينته" (١مل٤:٢٥)، وعندما كـثـرت الطباء والأيائل (نش١٠١٧:١٨ مل٢٣:٤)، وعندما جاء التجار "بأذرة" العطور من مواطنها اليعيدة، وعندما امتد سلطان إسرائيل إلى دمسشق وجنوبي لبنان، وكذلك إلى غسربي فلسطين وإلى جلعاد وموأب.

## (خــامـــســا)-فلسطين في أســفــار الأنبياء:

(١)- إشعياء: يشبه إشعياء "صهيون" (١:٨)، عندما استولت جيوش أشور على السامرة وموآب وفلسطين، "كمظلة في كرم، كخيمة في "مقشاة"، في إشارة -ولاشك- إلى "البرج" (مت٢٠٢١)، أو المظلة المرتفعة التي توجد على الدوام بجوار معصرة الخمر، المحفورة في الصخر في وسط كروم فلسطين، والتي مازالت تقام ليقف عليها الحارس في الكروم وبساتين الغضر والفاكهة.

والمسئلة الطبوغ رافية الرئيسية المرابيسية (١٨٠٠-٢٣) إنما تشير إلى تقدم الأشوريين من الشمال عبر السامرة إلى فلسطين. فقد زحفوا في المجناج اليسساري إلى عاي (عياث) ومخماس، وجبع إلى الجنوب من وادي مخماس، مما أدى إلى هروب أهل القرى من الرامة ومنطقة جبعة التي كانت تشمل الرامة وجسبع (١صم٢٠٣)، ومسجدون

(أومغرون-اصم ٢:١٤). كما ارتعب أهل "جلّيم" (بيت جالا) ،وعناثوث (عناتا) القريبة من أورشليم. إلا أن الزحف توقف في نوب (انظرنح ٢:١١).

ويشير فصل أخر إلى مدن في موأب (إشه١٠١-٣)، وإلى "نمريم" (تال نمريسن) وصوغار" (تل الشاغاور) في وادي شطيم. و"عقبة اللوحيث" (إشه١٠٥) هي الآن "طلعة الحديث" على السخع الجنوبي لجبل نبو. والعبارة الغريبة "عجلة ثلاثية" (انظر إرميا كمدينتين مزدهرتين (الرجا الرجوع إلى مادة "عجلة ثلاثية" في موضعها من "حرف العين" بالجلد الخامس من "دائرة المعارف الكتابية").

ونقرأ أن "سبسة" – على بعد ميلين إلى الشمال الغربي من حشبون – كان بها كروم تمتد إلى "يعزير" (على بعد ستة أميال إلى الشمال). ومازالت توجد في موقع سبسة معاصر خصر مصفورة في الصخر (إش٢:١٨،إرميا ٤٢:٢٨). و "بصرة" المذكورة مع أدوم" (إش٤٣،٢، ٣٢:١، إرمسيسا٢:٣٩و٢٢، مي على الأرجع "بُصيرة" بالقرب من الحدود الجنوبية لموآب.

(٢)- إرميا: تُذكر عناشوت (١٠١) باعتبارها مدينة للكهنة (انظر ١مل٢٠٢٢) وكان الموضع في شيلوه قد هُجر (إر٢٠٢١)، ولكن يبدو أن المدينة نفسها كانت مازالت مأهولة (١٤٠٥). وأسماء الملوك الصغار العديدين، في أدوم ومواب وفلسطين وفينيقية وبلاد العرب (٢٠:٠٠-٢٤) تذكرنا بالذين تذكرهم القوائم الأشورية من نفس العصر. وتذكرنا المراثي (٤:٣) بما جاء في أيوب (٢٩:٤١) في وصف النعامة وما يبدو من عدم اهتمامها بصغارها، لأنها تحاول (مثل سائر الطيور) أن تهرب لتجذب نظر الصياد بعيداً عن العش الذي به صغارها.

٣)- مزقيال: تبدو مسور (أصماح ٢٧) مدينة صاحبة تجارة واسعة تعتد من أسيا الصغرى إلى المنخراء العربية ومصدر، ومن أشور إلى جزائر (أو سواحل) البحر المتوسط. "وبلوط باشان" (۲:۲۷،إش۱۳:۲۸،زك۲:۱۱) مازال موجوداً في الجنوب الغربي من هذه المنطقة بالقرب من جلعاد. وكانت يهوذا وإسرائيل وقتئذ تصدران العنطة والزيت والبلسان، كما كان الأمر في أيام يعقوب، أبى الأسباط، وأرسلت دمشق المسوف الأبيض وخمس حلبسون التي تقع على بعد ثلاثة عشر ميلاً شمالي دمشق، ومازالت غنيسة بالكروم الجبيدة، والعبد الشحالي (۱۵:٤٧) هـ نفـسـه حـدٌ ممثلكات داود على امتداد نهر الكبير إلى "صدد"، كما يوصف ايضاً في سنفر العدد (١١-٨١٣) ممتداً إلى "ربلة" شـرقى "مين" ("العين") التي تقع على السفوح الغربية لجبل لبنان الشرقى. ويلاحظ في هذا الفصل (كما في حزقيال١٨:٤٧) عدم ذكر حوران (سهل باشان) كجزء من أرض إسرائيل. وتسير الحدود مع وادى الأردن. ويمتد الحد الجنوبي في حرقيبال (١٩:٤٧) من قادش (برنيع - والأرجع أنها البتراء) إلى ثامار التي تبعد نحو ستة أميال إلى الشمال الشرقي من غزة.

(3)- أسفار الأنبياء الصغار: لاتوجدنى اسفار الأنبياء الصغار سوى إشارات طبوغرافية قليلة، فيتكلم هوشع (١١:١٢) عن مذابع جلعاد والجلجال بأنها كرجم في أتلام الصغل"، ولعله يشير إلى حجارة الأضرحة القديمة في تلك المنطقة، والتي مازالت تميز الإقليم شرقي الأردن. ولعله يشير إلى الذبائع البشرية في بيت إيل (٢:١٣).

ويذكر يوثيل "أشجار التفاع" (١٢:١، انظر أيضاً نش٢:٣ و٥٠٨:٥). وليس ما يدعو إلى الشك في زراعة شجر التفاح في الأراضى المقدسة، "فالمقدسي" (المؤرخ العربي من القرن العاشر الميلادي) يذكر "التفاح الممتاز" في أورشليم، وإن لم يكن منتشراً الآن فيها كما كان من قبل.

كما أن "الجميز" (عالا:١٤) الذي كان منتشراً في السهول (انظرامل (١٤)، وكان ينمو أيضاً بالقرب من أريحا (انظرلوا (١٤) مازال موجوداً.

وفي نبوة ميخا (۱۰۰۱-۱۰)- التي قد تشير إلى استعادة حزقيا لأرض الجنوب إلى غزة، قبل ۲۰۷ق.م. (۲مل۸۱،۲۸۱/خ۱۲۸۲)- نجد قائمة باسماء أماكن عديدة، مع استخدام أسلوب التسورية بالنسبة لهذه الاسماء. وهي تشمل جت" (تل الصافي)، "وشافير" "ولخيش" (تل الحصي)، وأكزيب (عين كذبة)، و "مريشة" (مسرعش). ويقول: "يأتي إلى عدلام مجد إسرائيل" (۱۰:۱)، وقد تكون الإشارة إلى حزقيا نفسه.

وبعد السبي، كانت أرض الفلسطينيين مازالت مستقلة (زك٩:٥). وعبارة "كنوح هدد رمون في بقعة مجدون" (زك٢٠١١). موضع جدال. ويقول جيروم إن "هددرمون" تشير إلى مسدينة بالقسرب من يزرعسيل (ماكسيميانوبوليس، وهي "رمانة" حاليا على الجانب الغربي من سبهل إسدرالون). أما "النوح على وحيد له" فالأرجع أنها إشارة إلى طقس معين في عبادة الإله السوري "هدد" أو قد يكون "رمون" شعبيه بالبكاء على "تموز" (حذ٨:٤١).

# (سادسا)-قلسطين في العهد الجديد:

# (أ)-الأناجيل الثلاثة الأولى المتشابهة:

(۱) – المشاهد الجليلية: لقد صرف الرب يسوع الجزء الأكبر من حياته في الناصرة في زبولون، كما كان معظم خدمته في كفر ناحسوم في نفست سالي (انظر مت٤٠٠١-١٠٩ إش١٠٩) مع زيارات سنوية إلى أورشليم. وقصص الأناجيل ومشاهد الأمثال التي نطق بها، تستحضر أمام الذهن خصائص معالم الجليل وطبيعته، كما

لا تزال مشاهدة للآن. "فالمدينة الموضوعة على جبل" (مت٥:٤١) يمكن رؤيتها في أي جزء من فلسطين. وزنابق الحقل تنمو في كل سهولها. وللشعالب أوجرة، ولطيور السماء أوكار" مازالت مشاهد مألوفة في فلسطين. وبساتين الكروم بأبراجها، وحراثة الأرض بأماكنها المحجرة والشوكية مازالت موجودة في كل مكان في الأرض المقدسة. أما البحيرة العميقة التي تحيط بها المحروف شديدة الانحدار والمعرضة للعواصف الفجائية، والغنية بالأسماك، ومناظر الصيادين العراة يلقون الشباك ويجرونها، والقوارب الصغيرة الثقيلة ، فكلها مناظر مازالت مألوفة في بحر

منطقة التلال في شمالي سهل اسدرالون، وعلى ارتفاع ألف قلدم عنه. والاسم "الناصرة" قد يعنى "خضرة" وكان بها نبع ماء، وتربط بينها الأناجسيل (مت٢٠٢٢) ونبوة "الغصن" ("نصر" في العبرية) من نسل داود. وكان سكانها من العبرانيين إذ كان بها "مجمع" (لو١٠٤٤). و "حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه" (٢٩٠٤) هو "تل القفز" على بعد ميلين إلى الجنوب، وهو عبارة عن "جرف جبل" يطل على السهل. ولم تكن الناصرة على طريق عام، وكانت مدينة مغمورة حتى إنها لم تذكر في العبد القديم. كسما لم يذكرها في العبد القديم. كسما لم يذكرها وسبي فوس، بل أن جليلياً هو "نثنائيل"

(Y)-كانت النامسرة قرية صغيرة في

(٣)-كفر ناصوم: (مت ١:٩،١٣:١) وكانت تقع على شاطئ الجليل، في سهل جنيسارت الصغير (مت ٢٤:١٤:٣، يو٢:١٧) الذي يمتد مسافة ثلاثة أميال على الشاطئ الشمالي

السكان.

(يو ٤٦:١) لم يكن يصدق أن يخرج منها نبي. ويقول عنها جيروم إنها "قرية ، ولكنها الآن مدينة بها عدد لا بأس به من

الغربي للبحيرة. ويبلغ عرضه نحو ميلين. ولعلها كسانت تقدم على جسرف جبل (انظرمت ٢٣:١١). وكانت مسركزاً لصامية عسكرية، تُجبى فيها الضرائب (مت ٩:٩)، وكسان بهسا "مسجسم" (مسرقس ١٠١١، لوع: ٣٣ بيو ٢:٠٥). ويقسول التقليد المسيحى – من القرن الرابع – إن مسوقعها كان في "تل حوم" حيث توجد خرائب مجمع.

ويقول يوسيفوس إن نبع كفر ناحوم كان يروى السهل، وكان يعيش به سمك "السلور" الذي مازال يوجد في "العين المدورة" التي مازالت المصدر الرئيسسي للمياه في واحة جنيسارت.

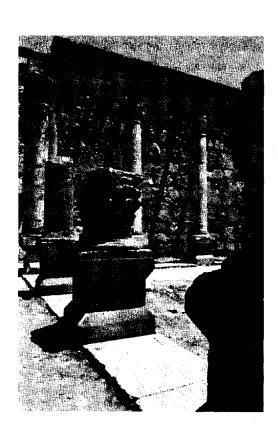

صورة خرائب مجمع كفرناحوم

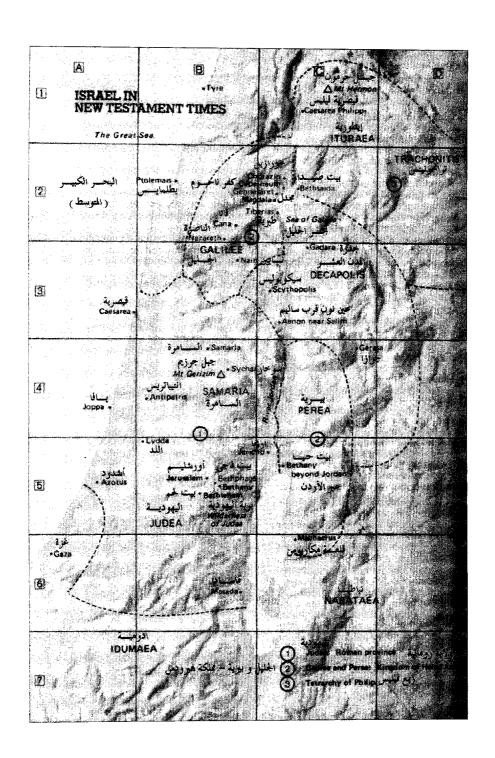

خريطة لفلسطين في أيام العهد الجديد

(٤)- كورزين وبيت صيدا::وتقمخرائب كورزين (مت١١١١١،لو، ١٣:١) على بعد ميلين ونصف الميل شمالي "تل حوم"، وبها أثار مجمع من نفس طراز مجمع كفر ناحوم. "وبيت صيدا" أي "بيت الصيد" (لو،١٣:١)، ويذكس إنجليل يوحنا أنها في الجليل (يو٢١:١٢)، مما جـــعل "ريلاند" (Reland) يظن أنه كانت هناك مدينتان بهذا الاسم، ولكن من المؤكد أن الإشارات الأخرى إنما تشير إلى بيت صيدا التي أطلق عليها هيرودس فيلبس اسم "يولياس" (Julias)، والتى يقول عنها يوسيفوس وبليني إنها كانت تقع شرقى الأردن بالقرب من نقطة دخوله إلى بحر الجليل ولعل موقعها الآن هو "الدكة" على بعد ميلين شمالي البحيرة. ولكن قد يكون هذا الموقع أقدرب مما كان قسيسلاً، لأن رواسب النهسر قسد زادت في الجنوب. وتوجد بقايا "مجمع" هنا أيضا. ومعجزتا إشباع الخمسة الالاف وإشباع الأربعة الالاف، قد حدثتا في شرقي الأردن. حدثت الأولى في البسرية (الجولان) في مسوضع خسلاء لمدينة تسسمي بيت صسيندأ (لو٩:،١،١نظر أيضاً مرقس٢:٥١). وعبارة "يسبقوا إلى العبس إلى بيت صيدا" (مرر ٤٥٠٦) يمكن ترجمتها - في حدود قواعد اللغة- إلى: "أن يسبقوا إلى الجانب المقابل لبيت صيدا"، لأن التلاميذ لم يكونوا قد وصلوا إلى المدينة، إلا بعد رحلة ثلاثة أو أربعة أميال(يو١٧:١٧و١٩) حتى وصلوا إلى كفر ناحوم وجاءوا إلى أرض جنيسارت (مر٦:٣٥) على بعد نصو خمسة أميال إلى الجنوب الغربي من الأردن،

(ه)-كان المكان الذي حدثت فيه معجزة شفاء المجنون (اللجئون): واندفعت الخنازير إلى البحيرة (مت٨:٢٨، ميرقس٥:١، لو٨:٢٨) في كورة الجدريين، والأرجح أنها حدثت عند "كرسا" على الشاطئ الشرقي المقابل لطبرية، حيث يوجد سفع شديد الانحدار نحو الماء.

ويجب ملاحظة أن هذه المعجزة حدثت في "العشر المدن" (مرقس ١٠٠٠) التي تقع تسع منها (باستثناء "سكيث وبوليس") في جنوبي غربي باشان، حيث اكتشف عدد كبير من النقوش اليونانية، يعود بعضها إلى القرن الأول الميلادي، مما يدل على أنه كان بها عدد كبير من اليونانيين في زمن الرب يسوع، وهو ما يبرر وجود "الخنازير" (انظر "كورة بعيدة "في لوه ١٠١١وه ١)، لأنه بينما كان محظوراً على العبرانيين تربية هذه الحيوانات النجسة، كان اليونانيون يربون الخنازير منذ زمن "هوم يسروس" على الأقل.



خريطة للعشر المدن"

(١) - موقع مجدل: كانت مجدل تقع على الساحل الغربي لبحر الجليل، عند الطرف الجنوبي الغربي لبحر الجليل، عند الطرف (مت٢٠١٥)، وذكرت "دلمانوثة" في الفصل المقابل في إنجيل مرقس (١٠٠٨). و "مجدل" كلمة عبرية تعنى "البرج" أو "الحصن"، ودلمانوثة" قد تكون المقابل الأرامي بمعنى "مكان المباني العالية"، فليس-إذاً- ثمة تناقض بين القولين. ومن هذا المكان عبر الرب يسوع في السفينة إلى الجانب الآخر، ووصل إلى "بيت صحيحا" (مت٢٠٥، مرقس٨:١٣و٢٧)، و سار من هناك في وادي الأردن إلى "قيصرية فيلبس" (مت٢٠١٥، مرقس٨:٢٠١٧)، و "بانياس" عند منابع الأردن. وقد لا يكون ثمة شك في أن "الجبل العالي

منف ردين (مت١١٧) كان هو جيل

"حرمون"، فكلمة "حرمون" نفسها تعني

"منفرداً" بالنسبة إلى قمته المنفردة.

(۷)—والتلميحات الأخرى في الأناجيل المتسابهة : إلى التناريخ الطبيعي والعادات، تشمل الإشارات إلى الطيور الداجنة (مت٢٠:٢٧،٢٧:٢٤) التي لا تذكر مطلقاً في العهد القديم، فقد جاءت هذه الطيور من فسارس بعد . ، ٤ق.م. على الأرجح. واستخدام "الزبل" سماداً" (لو١٠٨) لا يُذكر في العهد القديم، ولكنه يذكر في "المشنا" استخدامه في تبييض القبور سنوياً (انظر مت٢٠:٢٧).

ورفع السقف (مسر٢٤٠١ه الم يكن مشكلة في كفر ناحوم، لو أن بيوتها كانت شبيهة ببيوت الجليل الطينية في العصر الحاضر. وذكر وجود الرعاة "يحرسون حراسات الليل على رعيتهم" (لو٢٠٨)، لا يدل على فصل معين من السنة، لأن الرعاة يلازمون قطعانهم في كل أيام السنة، أما للذود (لو٢٠٧)، فلعله كان كهفاً مثل الكهوف التي وجدت في الخرائب في شهمالي حبرون وجنوبيها، وفي غير ذلك من

الجهات في فلسطين.

### (ب)-الإنجيلالرابع:

(١)- لطبوغرافية الإنجيل الرابع أهمية خاصة لأنها تدل على معرفة الكاتب معرفة دقيقة بفلسطين. فهو يذكر العديد من الأماكن التي لا تذكر في غيره من أسفار العهد الجديد، "فبيت عبرة" أو "بيت العبور" (يو١٠١٠،٢٨:) كان "عبر الأردن"، على بعد مسسيرة يوم واحد من "قانا الجليل" (یو۲۹:۱رو۳۰و۱:۲،۶۳)، التی لعلها کانت فی "عين كانا" على بعد ميل واحد إلى الشمال من الناصرة، وكانت على بعد مسيرة يومين أو ثلاثة من بيت عنيا القربية من أورشطيم (يود١٠٤٠:١١،٤٠)، وبذلك كأنت تقع في الجزء الأعلى من وادى الأردن، حيث وجد رجال المساحة في ١٨٧٤م مخاصة تُعرف باسم "عبدرة" شيمالي بيسان في الموقع المنشود. ونقرأ أن يوحنا المعمدان كان يعمد في جمعيع الكورة المعيطة بالأردن" (مست٣:٥) بما في ذلك "عين نون بقسرب ساليم" (يو٣:٣٠). ولا يوجد سوي مجسري منائي واحد ينطبق عليبه هذا الوصف، وهو "وادى فسارح" إلى الشهال الشرقي من شكيم على الحدود بين اليهودية والسامرة، حيث توجد "مياه كثيرة" وبذلك تكون عين نون هي عينون" التي تقع على بعد أربعة أميال إلى الشمال. وتقع "ساليم" على بعد أربعة أميال إلى الجنوب من هذا الرافد دائم الجريان من روافد الأردن.

(Y) - موقع سوخار بالقسرب من بئسر يعقوب: (يوع: ٥و٦): تقع إلى الغسرب من ساليم، داخل حدود السامسرة. ولا تبعد القسرية الحالية سوى نصف ميل إلى الشمال من البئر، ولا تُذكر - مثلها مثل المواقع السابقة - إلا في الإنجيل الرابع، مثل بيت صيدا. كما أن هذا الإنجيل يقدم لنا أوصافاً أكثر عن موقع الجلجثة، ومدينة

أفرايم "القريبة من البرية" (٤:١١) والتي جاء ذكرها في سنفر صنموئيل الثاني (٢٣:١٣).

(ج)-سفر أعمال الرسل: المكان الوحيد الذي يذكر في سفر أعمال الرسل، ولم يكن قد ذكر من قبل في مدن فلسطين، هو "أنتيباتريس" (أع١٠٢٣)، وكانت تقع على نهر البرقون الذي يصب في البحر المتوسط شمالي يافا، وبذلك كانت تقع على منتصف الطريق بين أورشليم وقيصرية على مناطئ البحر . ويسمى الموقع الأن "رأس العين"، وتوجد فيه قلعة من القرن الثاني عشر. وتجري الطريق الرومانية القديمة بالقرب منها. وكانت قيصرية مدينة حديثة بناها هيرودس الكبير حوالي ٢٠ق.م. وكانت أكبر من أورشليم، ولها ميناء صناعي. وإليها جاء الرسول بولس في ٢٥٠.م.

ولابد أن القارئ قد اكتشف بنفسه صدق وأصالة ودقة المعلومات المدونة في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد.

### فلسطينيون:

أولا: كان الفلسطينيون شعباً مولعاً بالحرب، ويظن أنهم جاءوا أصلاً من منطقة بحر إيجة، واستوطنوا الجزء الجنوبي الغربي من أرض كنعان، على ساحل البحر المتوسط، والذي يعرف في الكتاب المقدس بأرض الفلسطينيين. وقد بلغوا أوج عظمتهم فيما بين ١٢٠٠، ... ق.م. وكانوا في ذلك العهد أعدى الأعداء لإسرائيل.

(۱) - الاسم: جاء الاسم "فلسطينيسون" في المعبرية من اسم "فلسطيا" وهي المنطبقة التي استوطنها أولئك القوم، كمما ورد الاسم "فلسط" في السجلات المصرية منذ السنة الشمامنة لر مسيس الشالث (نحسوم النصوص الأشورية "فلسطى" و "فالاسطو" وحيث ان

الاسم لا يبدو ساميا، فالأرجع أنه من أصل "هندى أوربي" (أري).

ويطلق على الفلسطينيين أيضاً في العسسه العسسه القسديم لقب "المغلف" (قضن ١٠٨١/١٠ أخ ١٠١٠ المخ). وحسيث أنهم الشعب الوحيد من جيران إسرائيل الذين يطلق عليهم هذا "اللقب"، فيمكن القول بأنهم قد انفردوا بهذه الصفة، وهوما يؤيده قول إرميا النبي، من أن شعوب مصر وأدوم وعصون وصوآب كانوا يمارسون الختان (إرميا ٢٠٥١/١٠).

(Y)-الأصل: مازال أصل الفلسطينيين القدماء وانتماءاتهم الثقافية قبل وصولهم إلى أرض فلسطين غير معروف تماماً. ولقد افترض منذ زمن بعيد أنهم جاءوا من منطقة بحر إيجة وأول إشارة إلى ذلك وردت في الكتباب المقندس وفي السنجيلات المصرية، والكشوف الأثرية. فيذكر الكتاب المقدس أن "الفلسطينيين" جساءوا "من كفتور" (إرمىيا٤:٤٠٤معا٩:٧مع تك١٤:١، تث١،٢٢:٢أخ١٢:١)، والتي يُظن أنهـــــا "كريت"، ويؤيد ذلك كلمة "الكريتيين- التي يرجح أنها نسبة إلى" كسريت والذي يستخدم للدلالة على الفلسطينيين أو على جيزء منهم. فنقرأ في مسموئيل الأول (١٤:٣٠) في إشارة إلى جنزء من الساحل الفلسطيني، بأنه جنوبي الكريتيين". كما يستخدم الاسمان: "الكريتيون" و"الفلسطينيون" كمترادفين (حـــز۱۲:۲۰، صف۲:۵۰). کــمــا کــان "الكريتيون" (وقد ترجمت الكلمة في العربية إلى جلاَّدين") جزءاً من حرس داود الضاص (٢صم٥١:١٨١١لخ)، ولعلهم تجندوا في جيش داود عندما كان داود في منقلغ. وتشير السجلات المصرية إلى جماعة غامضة من "شعب البحر" جاءوا غزاة من جزر في الشمال. وقد سبب "شعب البحر" اضطرابات واسعة النطاق في بلاد الشرق

الأوسط القديم في نهاية العصس البرونزي المتأخر (حوالي، ١٢٠ق.م.)، فكانوا سبباً في سقوط دولة المثيين، وتدمير عاصمتهم "حتوشاس"، والقضاء على "أوغاريت". وقد هاجموا مصر في أيام مرنبتاح ورمسيس الثالث. ويصف رمسيس الثالث كيف طردهم رغم أنه لم تقف أمة أخرى أمامهم. ويعيده رمسينيس الثنالث في قنائمت (المُسجِلة على معبد مدينة حابو، في الضفة الغربية من مدينة الأقصر-طيبة قديماً) أسماء جماعات مختلفة كانت تشكل "شعب المحر"، بمكن أن نمين منها: "الفلسطينيين" الذين استقروا في الجزء الجنوبي الغربي من فلسطين، "والتيكر" الذين استوطنوا "دور" بناء على قصبة الرحالة "وينامون" المصرى (في القرن الحادي عشر قبل الميلاد). وهكذا نرى أنه - على الأقل- قد جاء جنزء من "شعب البحر" من منطقة بحر إيجة.أما ما إذا كان الفلسطينيون قد مروا بجزيرة كريت، كبهزء من هجرة "شعب البحر"أو

أنهم كانوا يعيشون أصلاً في كريت، فهذا ما لا يمكن الجرم به. وأخيراً فإن ما خلفه الفلسطينيين من أوائى فخارية وغيرها من المخلفات الأثرية، تحمل أساساً، طابع "الميسسينيين" (Mycenean). ولسيسس "المينوايين" (Minoan)، مختلطاً بكثير من العناصر الأخرى. فيهمكن القلول بأن الفلسطينيين (القدماء) قد جاءوا من منطقة بحر إيجة أو جاءوا عبرها.

(٣)-الموقع: كانت فلسطين (فلسطيا) أو أرض الفلسطينيين (القدماء) سهلاً ساحلياً ضيقاً في الجنوب الفربي من فلسطين الحالية، وكان هذا السهل يمتد من "يافا "إلى جنوبي "غزة" مباشرة، وكان السهل يتكون من تربة غرينية شديدة الخصوبة، ما عدا الكثبان الرملية التي تحف بالساحل. وحيث أنها كانت أرضاً سهلة لا تتخللها تلال أو جبيال على النقيض من باقي المنطقة - كانت تمر بها طرق التجارة



خريطة لفلسطيا ومدنها الرئيسية

البسرية. وكنان هذا - بالإضنافية إلى وجبود المواني الساحلية- سبباً في ثراء الإقليم.

وكان بها خمس مدن رئيسية، تقع مدينة واحدة منها على الساحل مباشرة، هي "أشقلون" فكانت هى ميناء فلسطين الرئيسية. أما غزة وأشدود فكان لهما ميناء هما إذ كان يفصلهما عن الساحل كثبان رملية. أما جت وعقرون فكانتا بعيدتين عن الساحل.

(٤)- تاريخهم : يُذكر الفلسطينيون لأول مرة في الكتاب المقدس، بالارتباط بإبراهيم وإسحق، فكلاهما اتصلا بملك الفلسطينين المسمى "أبيمالك" ملك جرار. ويظن البعض أن ذكس الفلسطينيين في ذلك العسمسر المبكر، فيه مفارقة تاريخية بالعودة إلى الوراء من كاتب متأخر، حيث أن المعتقد أن الفلسطينيين القدماء لم يهاجروا إلى كنعان إلا حوالي، ١٢٠ ق.م. ولكن لوكان في الأمر مفارقة تاريخية ، كنا نتوقع ألا يكون ثمنة تغنينيس في المواطن أو في سلوك الناس، لكننا نجد أن هؤلاء الفلسطينيين الأولين كانوا يقيمون في منطقة بئر سبع، وليس على ساحل البحر المتوسط، كما كان يحكمهم ملك ، وليس "خمسة أقطاب"، وكانوا شبعباً مسالماً، ولم يكونوا العدو اللدود لبنى إسرائيل. فالأصح إذا أن نعتبر ما جاء عن صلة الآباء بالفلسطينيين الأرائل، حقيقة تاريخية منحيحة، فلربما كانت تجارة منطقة بحر إيجة، وهجرة هؤلاء الأقبوام إلى الشبرق في العبصبور المبكرة، سبباً في إنشاء مستعمرة لهم في منطقة بنس سبع، وبذلك يصبح إطلاق اسم"الفلسطينيين" على سكان هذه المستعمرة- في عهد الآباء- أمراً لا غبار عليه.

ويذكر رمسيس الثالث - فرعون مصر- أنه طرد الفلسطينيين وغيرهم من

شعوب البحر في السنة الثامنة من ملكه (١٨٨٨ ق.م.)، ولكن يبدو أن انتصاره لم يكن حاسماً، لأنه في القرنين الثاني عشر والصادي عشر قبل الميلاد، كانت هناك مستعمرات فلسطينية في الدلتا وفي النوبة عند الحدود الجنوبية لمصر. ولابد أن الفلسطينيين الذين استقروا في جنوبي كنعان حصلوا على موافقة المصريين إذ كانت مصر تحكم كنعان في ذلك الوقت، فلعلهم كانوا- في الواقع- خاضعين لرمسيس الثالث، أو كانوا جنوداً مرتزقة وضعهم هناك للدفاع عن مصالحه. ويؤيد وضعهم هناك للدفاع عن مصالحه. ويؤيد الفلسطينيون بأشياء هامة وضعتها حامية مصرية في الهيكل هناك.

وقد استقر غالبية الفلسطينيين في الجزء الجنوبي من كنعان، وكان يقيم فيها الكنعانيين في الكنعانيين في ذلك الوقت. ولم يكن "الغزو" الفلسطيني عبارة عن زحف حشود طخمة، تمحو كل أثر للسكان القدامي من الكنعانيين، بل بالحصري أخصضع الفلسطينيون الكنعانيين لحكمهم، ولكنهم تخلوا عن تراثهم الشقافي، وتشربوا الثقافة الكنعانية. واختاروا خمس مدن رئيسية، كان بها سكانها من الكنعانيين، ربما باستثناء عقرون، التي يحتمل أنهم ربا بالسقاة المحاوية، فابتدأوا في الانتشار في المنطقة المجاورة.

ويرد أول ذكر لهم باعتبارهم أعداء لإسرائيل في أيام شمسشون (قض١٦-١٦) حوالى بداية القرن الحادي عشرقبل الميلاد. وقد حكموا في ذلك الوقت سبطي دان ويهبوذا على الأقل (قض٤١:٤،٥١:٤١٥). وإذ الشتد الضغط على سبط دان، انتقل سبط دان إلى الشمال (قض١١:١٨و٢). وقد سمح تنظيسمهم السيساسي في "فلسطيسا" وحضارتهم المتقدمة عن حضارة إسرائيل،

واست فدام هم للأسلحة الصديدية (١صم١٦٠١٢)، كل ذلك سمح لهم بمواصلة التوسع السريع، حتى أصبحت إسرائيل شبه محاصرة منهم. وكان هدفهم الواضح هو الاستيلاء على كل الإقليم.

وفى أيام عسالي الكاهن، وقف بنو إسسرائيل في طريق تقدم الفلسطينيين، ولكنهم انهرزمسوا أمسامهم وأخسذ الفلسطينيون تابوت العهد. ومع أن بني إسرائيل نجحوا إلى حد ما في أيام صعوئيل (١صم٧:٧-١٤)، إلا أن شوكة الفلسطينيين لم تنكسسر، بل بالمسرى استطاع الفلسطينيون أن يضعوا حاميات لهم في نقط استراتي جية داخل حدود إسرائيل (١صم١:١٣،٥١ - و ٢٣ - فكلمة "نصب" في هذه المواضع، تعني- في الغالب-"حامية" – انظر التبرجمية التفسيرية)، مما كان له رد فعله عند إسرائيل، فقد كان الإسرائيليون تنقصهم الوحدة السياسية، مما أعجزهم عن مجاراة الفلسطينيين في الحروب، وكانت النتيجة أنهم طلبوا من صموئيل أن يقيم لهم ملكاً، فاختار لهم "شاول" أول ملوكهاً. ورغم نجاحه في البداية، إلا أنه وقف عاجزاً أمام تحدي "جليات" جبار الفلسطينيين، الذي قتله داود، ففاقت شهرته شهرة شاول، مما دفع شناول إلى تصبر فناته المستقناء في مطاردة داود. وأخيراً اضطر داود أن يلجأ إلى "أخــــيش" ملك جـت، في أرض الفلسطينيين (اصم٧٠:٢). وظل داود يقوم بغزواته من صقلغ التي اعطاها له أخيش لتكون مقرأ له ولرجاله، على مدى سنة وأربعة أشهر (١صم٢:٢و٧).

بعد ذلك حشد الفلسطينيون جيوشهم لمحاربة شاول وكل إسرائيل. وطلب أخيش من داود أن يخسرج هو ورجاله معه إلى الحسرب، ولكن أفطاب الفلسطينيين لم يستريحوا لخروج داود معهم لئلا ينقلب في

المعركة عليهم، مما اضطر معه أخيش إلى أن يعسيد داود ورجساله إلى صسقلغ (اصم١٠٢٨ ٢٥،٢٩٠٢ و٧). ويظن البحض أن أحداث الأصحاحين الشامن والعشرين والعشرين من سفر صموئيل والتاسع والعشرين من سفر صموئيل الأول، وصداقة أخيش لداود، قد تدل على أن أخيش لم يكن فلسطيني الأصل، بل كان من أصل كنعاني، عينه الفلسطينيون حاكما لجت. على أي حال، هزم الفلسطينيون بني إسرائيل، وقتل شاول وأبناؤه في المعركة (اصم١٦:١-٠١).

واتبع الفلسطينيون سياسة "فرق تسد"، فسمحوا لداود أن يتولي عبرش يهوذا، وراقبوا بسرور نشوب الصراع بين بيت داود وبيت شاول على عرش إسرائيل (٢صمم١٤). ولكن عندما أصبح داود ملكاً على كل إسرائيل، أحبطت خطة الفلسطينيين، فتحركوا لوقف قوة داود المتنامية. ولكن داود استخدم قواته المدربة جيداً، وخبرته بأساليب الفلسطينيين في الصرب، فيقلب عليسهم مسوائدهم، وهزمسهم هزيمة منكرة (٢صم ٥:١٧-٢١). وواصل نجاحه، فطرد الفلسطينيين من المواقع التي سببق أن استولوا عليها من بني إسرائيل، وأخذ جت وقراها (١١/خ١١). ويمكن أن نستنتج أيضاً أنه أخد عقرون، وحصرهم في غرة وأشقلون وأشدود. وحيث أن "جازر" لم تخصم لإسسرائيل إلا في زمن سليمان (١٨١٩)، فيمكن القول بأن داود تركها عمداً، ولكنه تركها كجزيرة معزولة، فمن المؤكد أنها لم تكن تستعصى على داود لو أنه أراد فتحها، ولكنه لابد قيد تركها لأسباب سياسية، إذ يبدو أنه لم يشأ أن يحتك بمصر، طالما كان في استطاعت تجنب ذلك.

وقد ضعفت شوكة الفلسطينيين جداً في أيام داود، وليسس أدل على ذلك مسن أن فلسطين والفلسطينيين يُذكرون ١٤٩ مرة

في سفري صموئيل، ولا يذكرون سوى ست مرات فقط في سفري الملوك.

امتد ملك سليمان من الفرات إلى أرض الفلسطينيين، إلى تخوم مصر (١مل٢١:٤)، وكان يبدو أن المدن الساحلية الثلاث كانت لا تزال في يد الفلسطينيين. أما جت فكان داود قد أخذها (١ أخ١١٨)، وكانت لا تزال في يد إســرائيل في أيام سليــمــان (١مل٢:٢٩و ٤٠). ويظن بعضهم ("كاشيس" Kassis) أن أخيش في ذلك الوقت كان قسد عقد مع داود معاهدة بأن يكون تابعاً له. واستسمسرت المعساهدة سسارية إلى أيام سليمان. وعلى مدى خمسين عاماً بعد سليمان، كانت مدينة "جبثون" -الواقعة إلى الغرب من جازر- في يد الفلسطينيين رغم أن ملكين من ملوك إسسرائيل حاولا است عادتها (۱مل۱:۱۲،۲۷:۱۰۱–۱۷). واستطاع يهوشافاط-ملك يهوذا- ان يضبطر الفلسطينيين إلى تقديم هدايا له (۲ أخ ۱۱:۱۷)، ولكن ابنه يهورام عانى بشدة من هج \_\_\_وم الفلسطينيين علي\_\_ (٢ أخ ١٦: ٢١ و٧٧). و في خب ل أخيريا ملك إسرائيل أن يستشير بعلزبوب إله عقرون عن أن يستشير إله إسرائيل (٢مل٢:١-٦).

وأخيراً نجد ملك أشور "هدد نيراري" يفخر بأنه أخذ الجزية من الفلسطينيين في السنة الخامسة من ملكه. وبعد ذلك بقليل هاجم عزيا ملك يهوذا الفلسطينيين، وهدم أسوار جت ويبنة وأشدود، "وبنى مدناً في أرض أشدود والفلسطينيين" (٢أخ٢٦:٢٥٧). ولكن عاد الفلسطينيون في أيام أحاز ملك يهوذا "واقتحموا مدن السواحل وجنوبي يهوذا. وسكنوا هناك" (٢أخ٨٢:٨١). وفي يهوذا. وسكنوا هناك" (٢أخ٨٢:٨١). وفي الشالث ملك أشور مدن الفلسطينيين بسبب تمردهم وأصبحت أشور هي القوة المتسلطة على فلسطين، وسرعان ما سقطت في يدهم السامرة وأصبحت يهوذا تابعة في يدهم السامرة وأصبحت يهوذا تابعة

لأشور في أيام أحاز. وعندما تولى حزقيا العرش، قلب سياسية أبيه، فتمرد على أشبور، ولربما حباول إجبيار بعض المدن الأخرى على الانضمام إليه في التمرد ضد أشسور. ولعل هذا كان سبب هجومه على الفلسطينيين إلى غيزة وتخرومها (٢مل٨:١٨). وحزقيا أخر ملك من ملوك بنى إسرائيل، يذكر في الكتاب المقدس أنه تعامل مع الفلسطينيين. وفي ايام نبوخذ نصب ملك بابل، استنولي على مدن الفلسطينيين في ٢٠٤ق.م. وسببى الشعب والحكام، وكان في هذا نهاية الفلسطينيين (القدماء-انظرإرميا٤٤٥٥-٧). ولكن ظل اسم "الفلسطينيين" يطلق على الشعوب التي تستوطن المنطقة التي كان يستوطنها الفلسطينيون القدماء.

### (٥)-حضارتهم:

(أ) – الحكومــة :كان يحكم الفلسطينيين "أقطاب" (أو أمراء) خمسة، فكان لكل مدينة من المدن الخمس الرئيسية "قطب" (يش١،٣:١٣ صم٢:٤و١٨). وكان الضمسسة الأقطاب معاً يكوننون هيئة حكومة الأمة، يعملون لخيرها، ويجب حكمهم مجتمعين أى قرار لفرد منهم (اصم١:١٩-٧). وكانت لهم سلطات مدنية وكان المواطنون يطلبون مشورتهم ويطيعونها (١صم ٥:٨و١١) وكان لهم الحق في تقديم ذبائح لآلهتهم (قض١٦: ٢٣). وفي وقت الحسرب كانت لهم سلطات عسكرية (١صم٧:٧٩،٧٠١-٧) ويبدو أن كل "قطب" كان يحكم مدينته والقرى المحيطة بها (١صم١/١٨١). ولا نعرف كيف كان ينتخب الأقطاب، وهل كان لهم معاونون رسميون أم لم يكن لهم.

# ثانياً-اللغة:

لا نعرف إلا القليل عن لغة الفلسطينيين أو كتاباتهم. ولا يوجد في الكتاب المقدس أدنى إشارة

إلى وجود صعوبة في التخاطب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولابد أن الفلسطينيين قد تبنوا اللغة السامية الملية عقب استقرارهم في كنعان، أو لعلهم كانت لهم لغة سامية قبل مجيئهم. فأستماؤهم في غالبيتها أسماء سأمية (مثل: أبيمالك، ميتيني، حانون، واسم إلههم :داجون). ولكن اسمين من أسمائهم يمكن أن يكونا قد جاءا من أسيا الصغرى. وهناك بضع كلمات عبرية قد تكون مأخوذة عن كلمات فلسطينية. فكلمة "كُبة" التي تعني "خوذة" ليست سامية، ولكن يُظن أنها جاءت نقلاً عن كلمة فلسطينية الأصل. كما أن كلمة "سيرين" (وجمعها "سيرانيم") والمترجمة "قطبا" قد تكون من أصل يوناني قديم. وقد اكتشفت ثلاثة أختام في حفائر أشدود يُظن أنها من أثار الفلسطينيين (القدماء). وتشبه النقوش التي عليها النقوش القبرصية من عهد "المينويين". كما أكتشفت ثلاثة ألواح فخارية من "دير الله" (سكوت) تنسب أيضاً للفلسطينيين القدماء، عليها نقوش تشبه النقوش القبرميية "الميسينية". ومازالت هذه النقوش في حاجة إلى فك رموزها.

### ثالثا الديانة:

لا نعلم إلا القليل عن ديانة الفلسطينيين القدماء، فلا نعرف سوى أسماء ثلاثة ألهة وردت أسلماؤهم في الكتباب المقلدس، هم: داجسون وعشتاروث وبعلزبوب، وجميعها أسماء سامية. وكانت توجد معابد "لداجون" في "غدزة" (قيض٢١:١٦ و ٢٠-٣٠)، وفي أشيدود (احمده:١-٧)، وربعا في بيت شان (١أخ١٠:١٠:١نظر أيضا اصم ١٠:٣١). وكان يوجد معبد لعشتاروث في "أشقلون" (كما يذكر هيرودوت)، ولعله كان يوجد أخر في بيت شان (١صم ١٠:١١). وكان يوجد معبد "لبسعلزبوب" في "عسقسرون" (٢مل١:١-١٦). وكان محاربوهم يلبسون تماثيل صغيرة في أثناء المعبارك (٢صم٥٠١٠)، وكبان لهم كنهنة وعبرًافيون، استشاروهم فيما يتعلق بما يفعلون بتابوت العهد، بعد إصابتهم بالوبأ (١صم٢:٦-٩). وكان للفلسطينيين شهرة في العيافة (إش٢:٢).

### رابعا-الاكتشافات الأثرية:

(۱)-الأواني القخارية: لقد أسفر التنقيب عن اكتشاف نوع من الأواني الفخارية في عدد من المواقع في فلسطين (فلسطيا)، ومن مستويات ترجع إلى أواخر الألف الثانية قبل الميلاد. وحيث أن هذه الأوانى كُشف عنها في المنطقة التي كان يستوطنها الفلسطينيون، ومن العصسر الذي برزوا فيه، فإنها تنسب إليهم عادة . ونقوشها تشبه نقوش الأواني الفخارية لمنطقة بحر وسندا" في قبرص قد كشفت عن أوانى "وسندا" في قبرص قد كشفت عن أوانى الطراز الميسيني من أصسول "إيجية"، والأرجح أنها الأساس الذي عملت عليمه الأوانى الفخارية الفلسطينية.



# صورة لأنية فخارية من جازر بمتحف استانبول

(۲)-التوابيت الفخارية: أسفر التنقيب عن توابيت فخارية على هيئة جسم الإنسان، وعلى كل منها غطاء منقوش عليه بالبارز صورة لوجه الميت وكتفيه ويديه. وفي بعض الحالات نجد صورة غطاء الرأس أشبه بالتيجان الريشية التي كان يلبسها الفلسطينيون، كما تظهر صورهم على حائط بمعبد رمسيس الثالث في مدينة

حابو، على الشاطئ الغربي للنيل، مقابل مدينة طيبة (الاقصر) بصعيد مصر.

(٣)-السبلاح: تُظهر النقوش المصرية الفلسطينيين مسلحين بالحراب والدروع المستديرة، والسيوف العريضة، والخناجر المثلثة. وقد كانت هجرتهم إلى فلسطين فيما بين عصري البرونز والحديد، فنقرأ أنهم أوثقوا شمشون "بسلاسل من نحاس" (قض١١١١). بينما كانوا في زمن شاول الملك يحستكرون صناعسة الحديد (١صم١١٠١٢).

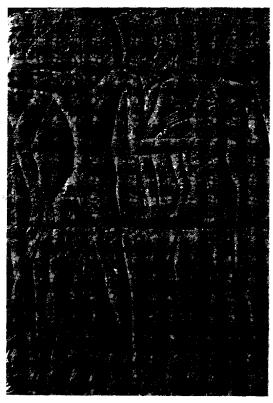

صورة الأسرى من الفلسطينيين على حائط معبد رمسيس الثالث بمدينة حابو

### فلسفة:

"فلسفة" كلمة يونانية معناها "محبة الحكمة". وكانت تستخدم في اليونانية الكلاسيكية للدلالة

على البحث عن الحكمة والمعرضة العلمية ، أو على هذه المعرضة نفسها، وفي العصبر الهليني اتسع مفهوم الكلمة وأصبح أكثر شمولاً ، إذ تضمن الفلسفة الأدبية والتأملات الدينية، بل اتسع حتى شمل السحر. واستخدم يوسيفوس-المؤرخ اليهودي - كلمة "فلسفة" بمعناها العام، فوصف المذاهب اليهودية الشهلاثة بأنها ثلاث مدارس فلسفية. وبهذا المفهوم يستخدمها الرسول بولس في رسالته إلى الكنيسة في كولوسي (٨:٢)، فهو يقصد بها تعليم بعض نسناك اليهود الذين انشغلوا بالتفكير في الملائكة (كو١٨:٧٨) ، وتمسكوا بالطقوس بصورة أشد مما في ناموس موسى (كو٢٠:٢-٢٣). ويقول عنها إنها "غرور باطل" والسبب هو أنها "حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم وليس حسب المسيح. فأنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً" (كو٢:٨٥٨ -انظر أيضاً ١٥:١-٢٠).

وفي أثينا قابله قوم من الفلاسفة الأبيكوريين والرواقييين" (أع١/١٨٠-٣٣)، وظنوه "ينادى لهم بآلهة غريبة، لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيامة"، فأخذوه إلى "أريوس باغوس" حيث اتخذ من وجود مذبح لهم مكتوب عليه" لإله مجهول"، مدخلاً للمناداة لهم برسالة الإنجيل، مستخدماً بعض أقوال بعض شعرائهم لتأبيد أقواله.

ويكتب الرسول بولس عن ولع اليوباتيين بالبحث في الحكمة (اكوا۱۸۰-۲۶) ، ويقارن بين حكمتهم وحكمة الله التي أعلنت في صليب الرب يسوع المسيح، فيقول إن المسيح أرسله ليبشر" لا يحكمة كلام لئلا يتعطل صليب المسيح، "فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين، فهي قوة الله" فالإنجيل من البساطة بحيث يستطيع أبسط الناس فهمه والإيمان بالمسيح لنوال الحياة الأبدية، وفي نفس الوقت هو عميق جداً حتى إن أذكى الناس لا يستطيع استيعاب أعماقه أو سبر غوره (اكوا : ٢٤١٥) انظر أمضاً روا ٢٠١١).

ويستطيع المسيحى تقديم تفسير حاسم لأصل العالم والإنسان، ومصيرهما، وذلك من الكتاب

المقدس الذي تؤيده الدراسات العلمية الصحيحة. فالمسيحى إذاً فيلسوف، بل هو الفيلسوف الذي يستطيع تقديم أدق الاجابات وأشملها. وعندما يقف المسيحي في حلبة الفلسفة، ليس عليه أن يخشى شيئاً من موقف، إذ إنه يستند على عمودين راسخين: الملاحظات العلمية والإعلان السحاوى. (يمكن الرجوع أيضاً إلى مادة "الأبيكوريين" في موضعها من المجلد الأول، ومادة "الإخلاق" في المجلد الثالث، ومادة "الرواقيين" في المجلد الرابع من "دائرة المعارف الكتابية").

## فلشتيم:

نقرأ في الأصحاح العاشر من سفر التكوين، في جدول الأمم، أن مصرايم بن حام بن نوح، ولد لوديم وعنايم ولهابيم ونفت وحيم وفت روسيم وكسلوحيم، الذين خرج منهم فلشتيم وكفتوريم (تك ١٠:١٠و١٠/١أخ ١٠:١). الرجا الرجاوع إلى الفلسطينيين فيما سبق.

#### فلط:

اسم عبسرى معناه "نجاة" وهو ابن يهداي من نسل كالب (۱۱خ۲:۷۶).

# فلطاي:

اسم عبري معناه "الرب ينجي"، وهو أحد الكهنة "رؤوس الآباء" لبيت مسوعديا في أيام "يوياقيم رئيس الكهنة" (نح١٧:١٧).

## فلطي:

اسم عبرى معناه "الرب ينجي" وهو:

- (۱)- فلطي بن رافو من سبط بنيسامين، أحد الجواسيس الذين أرسلهم موسى من برية فاران لاستكشاف أرض كنعان (عد١٠٣).
- (Y) فلطي بن لايش من جلّيم، الذي أعطاه شاول

الملك ابنت ميكال -امرأة داود- زوجة (اصم ٢٤:٤٤)، ويسمى أيضاً "فلطيئيل" (٢صم ٢٠٠٤)، وقد استردها داود من فلطيئيل الذي كان يسير معها ويبكي وراءها إلى بحوريم فأمره أبنير بالرجوع من ورائها فرجع (٢صم ٢٠٠٢).

## فلطيئيل:

اسم عبرى معناه "نجاة الله" وهو:

- (۱) فلطي نسيل بن عرزًان من سبط يساكسر (عدد ٢٦:٢٢)، وقد عينه الرب على فم موسي، للاشتراك مع ألعازار الكاهن ويشوع بن نون وسائر رؤساء الأسباط في تقسيم أرض كنعان غربي الأردن بين الأسباط العشرة (عد٢٦:٣٤).
- (Y) فلطيئيل بن لايش الذي أعطاه شاول الملك ابنته ميكال زوجة بعد أن أخذها من زوجها الأول داود (٢صم٣:٥١- انظر البند السابق)

## فلطيا:

اسم عبري معناه : "الرب ينجي"، وهو :

- (۱) فلطيا أحد أبناء حننيسا من نسل الملك سليمان، ومن أحفاد زربابل (١١٠٤/٢).
- (Y) فلطيا من بني شمعون، وأحد الذين تقدموهم
   في الزحف إلى جبل سمعيد، وضربوا بقية
   المنفلتين من عماليق وسكنوا مكانهم، وذلك في
   زمن حزقيا الملك (۱ أخ٤ ١٤ ٤٢).
- (٣)- فلطيا أحد الروساء الذين ختموا الميثاق مع نحميا بعد العودة من السبي البابلي (نح.٢:١٠).
- (٤)- فلطيا بن بنايا أحد رئيسي الشعب، اللذين رأهما حزقيال النبي ومعهما ثلاثة وعشرون رجلاً أخرون، قال عنهم الرب لحزقيال "هؤلاء

هم الرجال المفكرون بالإثم، المشيرون مشورة رديئة في هذه المدينة، القائلون: ماهو قريب بناء البيوت، هى القدر و نحن اللحم" وكان لما تنبئ حزقيال: "أن فلطيا بن بنايا مات" (حز١١:١٥ر٣٥).

# فلطيّ –الفلطيّ:

وهو لقب "حالص الفلطي" أحد أبطال داود الشال الشال الشال الشالاثين (٢صم٢١:٢٣). ولعله يُنسب إلى "بيت فالط" (يشه١:٢٧،نح١:٢١)، ويسمى في سفر أخبار الأيام: "حالص الفلونى" (١أخ١/١٢).

## فَلُق:

فلق الشئ يفلقه: شُقه، وانفلق الشئ: انشق. وقد أمر الرب يشوع قائلاً: "حينما تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب، سيد الأرض كلها، في ميناه الأردن، أن ميناه الأردن، الميناه المنحدرة من فسوق، تنفلق وتقف نداً واحداً" (يش٢:٢٠١٤). وهو ما سبق أن حدث عندما مد موسى يده على البحر الأحمر إذ "انشق (انفلق) الماء" (خر١٤:١٢-انظر نع ١١٠٩).

وعندما ضرب إيليا ماء الأردن بردائه: "انفلق إلى هنا وهناك" فعبر هو وأليشع "في اليبس" (٢مل٨:٨) . وحدث نفس الشيء عند عودة أليشع، بعد صعود إيليا في المركبة النارية إلى السماء (٢مل١:١١و١٤).

ويقول يوحنا الرائى إنه -لما فتح الملاك الختم السادس: "إذا زلزلة عظيمة حدثت ... والسماء انفلقت كدرج ملتف" (رو٦:١٢-١٤).

# فلقة:

الفلقة: نصف الشيء المفلوق. ويقول عريس النشيد لعروسه: شفتاك كسلكة من القرمز، وفحمك حلو. خدك كفلقة رمانة تحت نقابك (نش؟:٣/انظر أيضاً ٢:٧) تشبيهاً بجمال المقطع

العرضي لثمرة الرمان.

## فكك :

يقول المرنم: "السموات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه" (مز١٠١٩). كما يقول: "هللويا سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته" (مز١٠١٠).

والكلمة العبرية المستخدمة في الحالتين هى "رقيع" وهي المترجمة "الجلد" تسع مرات في الأصحاح الأول من سفر التكوين، فالرجا الرجوع إلى مادة "جَلَد" في موضعها من "حرف الجيم" في المجلد الثانى من "دائرة المعارف الكتابية".

#### م فلك:

الفلك: السفينة. ولما كشر شر الإنسان على الأرض: "قبال الله لنوح: نهاية كل بشر قبد أتت أمامى، لأن الأرض امتلات ظلماً منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. اصنع لنفسك فلكاً من خشب جفر (ولعله خشب الكافور). تجعل الفلك مساكن. وتطليه من داخل ومن خارج بالقار" (تك٢:٣١و١٤). وذلك لحفظ حياة نوح وأسرته، واثنين "من كل حي من كل ذي جسد" (تك ١٩٠٦)، من الطوفان الذي كان سيأتي على الأرض قبل مضى ١٨٠سنة.

وكلمة "فلك" في العبرية هى "تبة" أي "تابوت في العبربية .ولا تستخدم هذه الكلمة في العبرية في العبرية في الكتاب المقدس- في غير هذا الموضع- إلاً في سفر الخروج حيث تُرجمت "سفطا" (خر٢:٣٥٥). ولم يكن الفلك سفينة بالمعنى المعروف، فلم تكن له جوانب مائلة، ولا دفة، ولا سارية، ولا قلوع، بل كان أشبه ببرج ضخم يطفو فوق سطح الماء، ويقاوم صدمات الأمواج. وبهذا الشكل كانت سعته تعادل مرة وثلث سعة سفينة بنفس الطول والعرض، كما لم يكن معرضاً للانقلاب.

وكانت طوابقه الثلاثة مقسمة إلى حجرات. وكانت هناك كوى أسفل السقف مباشرة حول كل

الفلك للتهوية والإضاءة. وكان له باب في إحدى جهاته (تك ٢:١٤ - ١٦).

وكان الفلك ثلثمائة ذراع طولاً، وخمسين ذراعاً عرضاً، وثلاثين ذراعاً ارتفاعاً (تك٢٠٥١) أي أنه كان نحو ٥,٧٣٤ قدماً عرضاً، ٤٣,٧٥ قدماً عرضاً، ٤٣,٧٥ قدماً ارتفاعاً. وحيث أنه كان من ثلاثة طوابق، فكانت مساحة طوابقه نحو...,٩٥ قدم مربع. وكان حجمه الكلي نحو ١,٣٩٦,١٠ قدم مكعب، أي أنه كان يتسع لحمولة ١,٣٩٦,١ طن، أي حمولة سفينة معدنية من عابرات المحيط الآن.

وفي ١٦.٩-١٦٢١م بنى "بيستسرجانسسون" (P.Janson) من هولندا، نموذجاً كبيراً للفلك، وأثبت كفاءة التصميم والأبعاد.

وحتى منتصف القرن التاسع عشر لم تُبنَ سفينة تزيد أبعادها عن أبعاد فلك نوح، والأرجمح أن نوحاً وأولاده استأجروا عدداً ضخماً من الرجال لمعاونتهم في بناء الفلك. وبطبيعة الحال، لابد أن هذا المشروع استرعى انتباه العالم، وكان رفض العالم لإيمان نوح وتحديراته، في أثناء المئة والعشرين سنة، التي أمهل الله فيها العالم، كان هذا الرفض هو الأساس الذي عليه "دان العالم" (عبا١٠٠). لقد كان إيمان نوح الذي شبت ببناء الفلك، على النقيض تماماً من عدم إيمان الجنس البشرى "حين كانت أناة الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يُبنى، الذي فيه خلص قليلون، أي شماني أنفس بالماء" (ابطاء: ٢).

ومنذ أكثر من قرن، ناقش العلماء مسألة: هل كان الفلك يتسع لحمل اثنين من كل حي ذي جسد يتنفس الهواء، في العالم، علاوة على خمسة أخرى من الحيوانات الطاهرة؟.

ويجب أول كل شيء مسلاحظة أن نوعين أو ثلاثة أنواع من الحيوانات في التصنيف الحالي لها، يمكن اعتبار أنها كانت نوعاً واحداً في زمن سفر التكوين، ولكن الأهم من ذلك هو أن الغالبية العظمى من المليون نوع، تقريباً، الموجودة حالياً،

هي حيوانات مائية كان يمكنها أن تعيش خارج الفلك. ويحصى "إرنست ماير" (E.mayer) – أحد كبار علماء تصنيف الكائنات الحية –، ٧، ٦٠٠ نوع من الثدييات والطيور والزواحف والحيوانات البرمائية. وعليه فيمكننا أن نفترض أنه لم يدخل الفلك – على الأرجح – ما يزيد عن ٢٥,٠٠٠ من الميوانات الفقرية، وأن متوسط حجم الواحد منها كان في حجم الفروف. وحيث أن عربة متوسطة ذات طابقين، من عربات السكة الحديدية (تبلغ سعتها نحو ، ٢٠ قدماً مكعباً) تستطيع أن تحمل عدر قالد كان من هذا الحجم المتوسط. ولكن الحمل ، ، ٢٥ حيوان من هذا الحجم المتوسط. ولكن النوع، ومن هنا يتضح لنا أن الفلك كان كافياً جداً لتنفيذ أوامر الله.

وعندما امتلا الفلك بحمولته، غطس في الماء مسافة خمسة عشر ذراعاً، أى نحو نصف ارتفاعه، ويبدو أن هذا هو المقبصود من عبارة: "خمس عشرة ذراعاً في الارتفاع تعاظمت المياه" (تك٧:٠٠)، لأنه لو أن المياه لم ترتفع فسوق الجبل إلا خمس عشرة ذراعاً، لتعذر على الفلك أن يطفو فوقها. "وبعد مئة وخمسين يوماً من (بداية الطوفان) نقصت المياه، واستقر الفلك على جبال أراراط" (تك ٨:٤). ثم انقضى ٢٢١ يوماً قبل أن يُسمح لنوح بالخروج من الفلك إلى الأرض الجافة.

ولا يذكر الكتاب المقدس شيئاً عما حدث للفلك بعد ذلك. ورغم كل الشائعات، فإنه من المشكوك فيه أن تكتشف بقاياه. ويكفى المسيحى ما تشهد به كلمة الله من أن فلكاً مثل هذا قد تم بناؤه، وكان الملجأ الوحيد لعائلة من البشر (هى عائلة نوح) ولعدد ضخم من الحيوانات بأنواعها العديدة، من دينونة الطوفان الشامل (الرجا الرجوع إلى مادة "طوفان" في موضعها من المجلد الخامس من "دائرة المعارف الكتابية").

## فَلْكُة:

الفلكة من المغيزل هي القطعية المستبديرة من

الفشب أو نحوه تُجعل في أعلاه وتثبت الصنارة من فوقها وعمود المغزل من تحتها، والمراد بها رأس المغزل الذي تُعلَّق بها الصنارة. ويقول الحكيم عن المرأة الفاضلة: "تعد يديها إلى المغزل وتعسك كفاها بالفلكة" (أم١٣٠١). والكلمة العبرية "فلكة" (كما في العربية) ترد في سفر صموئيل الثاني مترجمة إلى عكازة"، في قول داود ليوأب بعد اغتياله لأبنير: "فليحل على رأس يوأب وعلى كل بيت أبيسه، ولا ينقطع من بيت يوأب ذو سسيل وأبرص وعاكر على العكازة وساقط بالسيف وأبرص وعاكر على العكازة وساقط بالسيف ومحتاج الخبز" (٢صم٣:٢٩). و"عاكز على العكازة" أي أن الرجل من نسل يوأب يقوم بعمل المرأة في غزل الخيوط.

## فلو-فلويون:

اسم عبري معناه "متميز أو مشهور" وهو الابن الثانى لرأوبين بكر يعقوب، ومن الذين نزلوا مع يعقوب إلى مصر (تك ٤٤:٨و٨،انظر أيضاً خر٤:١،١٤ معد ٢٢:٥و٨،١أخ٥:٣). والأرجع أنه هو نفسه "فالت" الذي اشترك ابنه "أون" في تمرد قورح بن يصهار ضد موسى وهرون (عد١٢:١). ومنه جاءت عشيرة "الفلويين (عد٢٠:١).

## فلليا:

اسم عبري معناه "الله يقضى أو يحاكم". وهو أبو يروحام أحد الكهنة "عاملي العمل" لبيت الرب في أيام نصميا بعد العودة من السبي البابلي (نع١٤٠١).

#### فلان:

"فلان وفلانة" بغير "أل" التعريف، يكنى بهما عن العلم للعاقل، وعندما رأى بوعز "الولي" الأقرب لراعوث الموابية عابراً من باب المدينة، قال له: "مل واجلس هنا أنت يا فلان الفلانى" (راعوث١٠٤، انظر أيضاً دانيال ١٣٠٨،مت ١٨:٢٦).

أما إن كنان العُلم لغنيس العناقل، فستنقس ن

كنايته "بأل" للفرق بين العاقل وغيره، كما قال داود لأخميالك الكاهن: "أما الغلمان فقد عينت لهم الموضع الفلاني والفلاني" (اصم ٢:٢١، انظر أيضاً ٢مل ١:٨).

## فلوني

نسبة إلى "فلون" التي لا يُعلم موقعها، وهو لقب اثنين من أبطال داود: "حسالص الفلوني" (اأخ١١:٢٧،١٠١). و"أخيا الفلوني" (اأخ١١:٢٦). وفي سفر صموئيل الثاني يلقب حالص "بالفلطي" (٢صم٢٢:٢١)، ولذلك يقول البعض إن "الفلوني" مسشستسقسة من اسم مسدينة "بيت فسالط" (يشه١:٧٧،نح١١:٢١). والأرجع أن "أخيا" هو نفسه المذكور باسم "أليعام بن أخيتوفل الجيلوني" (٢صم٢:٢٤).

# فليغون:

اسم يوناني معناه "متقد أو مشتعل" وهو اسم أحد المؤمنين في الكنيسة في رومية أرسل إليه الرسول بولس تحياته في الرسالة إلى رومية (رو١٤:١٦)، ولا يعُلم عنه شيء آخر.

### فليمون:

اسم يونانذ معناه "حبيب". ويمكن القول، بنحو من التوكيد - بناء على ما جاء في الرسالة إلى الكنيسة في كولوسي- بأن فليمون كان يقيم في كولوسي، ويقول عنه الرسول بولس"المحبوب والعامل معنا" (فلا). والأرجع أنه كان رجلاً ميسور الحال يمتلك عبداً واحداً على الأقل، ويشتهر بكرم الضيافة (فله-٧)، وله مكانته في الكنيسة في كولوسي، فكانت تجتمع في بيته "كنيسة" (فل٢)، والأرجع جداً أن هذه كانت جماعة معينة من بين المؤمنين في كولوسي.

وكانت زوجت تدعى أبغية (فل)، وكان أرخبس- بلا شك- ابنه، ونعرف من الرسالة إلى كولوسي(كو١٧: ١) أن "أرخبس" كان يقوم بخدمة

معينة في الكنيسة سواء كشيخ أو كمبشر أو كمدبر، حيث يقول عنه الرسول "المتجند معنا" (فل)).

وكانت علاقة الرسول بولس بفليمون قوية جداً حتى إنه لم يتردد في أن يطلب من فليمون – على أساس هذه العلاقة – أن يغفر لعبده "أنسيمس" ما اقترفه في حقه من سرقة وهروب

ويقول التقليد الكنسى إن فليمون كان أسقفاً لكولوسي. ويذكر تاريخ الشهداء اليوناني (عن٢٧ نوفمبر) أن "فليمون" وزوجته أبفية، وابنه "أرخبس"، و"أنسيمس" قد استشهدوا رجما بالحجارة أمام "أندروكليس" الوالي في عصسر نيرون، وهو ما يذكره أيضاً التقليد اللاتيني. ولكن ليست هناك أدلة كافية لتأييد هذه الأقوال. والشيء الثابت هو ما نستقيه من معلومات من الرسالة التي تحمل اسمه.

## فليمون - الرسالة إليه:

(۱) – المناسبة والغرض: هذه الرسالة هي أقصر الرسائل التي كتبها الرسول بولس، وكان الدافع وراء كتابتها عاملين: (۱) – هروب أنسيمس العبد من سيده فليمون، الذي كان يقيم في كولوسي في وادي ليكوس في أسيا الصغري، (۲) – تجديد أنسيمس على يد الرسول بولس. فكتب الرسول هذه الرسالة لتحقيق المالحة، حتى يعود العبد الهارب إلى سيده ويحصل على غفرانه.

ولا يمكن الجزم بمدى معرفة أنسيمس بمكان الرسول بولس، عند هروبه من بيت سيده في كولوسي، وهل قصد إليه مباشرة، أو أنه سعى إليه عندما علم مصادفة، وهو في رومية بمكان الرسول بولس. ولعل حاجته إلى مال في البلا الفريب، والخوف من اكتشاف أمره، وتأنيب الضميس لما اقترفه من أخطاء، لعل كل هذه مجتمعه دفعته للسعي إلى الرسول بولس ليلت مس منه المعونة. أو لعله قبض عليه

لسبب ما ووضع في السجن حيث كان الرسول بولس، وقد وجد فعلاً بغيته عند الرسول بولس، فقد أتى به إلى المسيح فصار إنسانا جديداً، وهكذا استطاع أن يعيده إلى سيده في صورته الجديدة.

وفي الرسالة ظاهرة فسريدة، إذ يذكسر الرسبول جميع أفسراد عبائلة فليسمون بل والكنيسة التي في بيت (فل)، ويبدو أن الرسول أراد أن يُعرُف جميع هؤلاء الأفراد بما يطلبه من فليمون، حتى يتخذ فليمون قراره في ضوء معرفة الأخرين بالموقف. لقد كان من الصعب على فليمون عدم الاستجابة لطلب الرسول، فكم بالحري في ضوء معرفة الجميع

(٢)-مكان وزمان كتابة الرسالة: إن أتوى الاحتمالات أنه كتبها في رومية بعد عام ٦٠ بقليل، فقد كان مسموحاً للرسول أن يزوره الأصددقداء (أع٢٨: ٣٠٥). ولا شك في أن أنسيمس كان أمنأ بين الجماهير الغفيرة متعددة الأجناس والطبقات التي كانت تعيش في رومية، المدينة الكبيرة، أكثر مما في أي مسدينة أخسرى في الشسرق الأوسط، إذ يرى البعض أن الرسالة كتبت في أفسس، ولكن لا يوجد دليل واضح على أن الرسول بولس قد سُجِن في تلك المدينة. ربما يجد البعض في العدد٢٢ ما يؤيد افتراض أنها كُتبت في أفسس القريبة من كولوسي، ولكننا نعلم أن الرسول يمكن أن يكون قد غير خطته في الذهاب من رومية إلى أسبانيا، أو أجُّلها ليعود سريعاً إلى الشرق عقب إطلاق سراحه. والأرجع أن "الرسالة إلى فليمون" قد حملها أنسيمس نفسه عند عودته إلى سيده، مع الرسالة إلى الكنيسة في كولوسي.

## (٣) - موجز الرسالة:

- (أ) التحية : الأعداد ١ ٣
- (ب) شكر الله لأجل فليمون ٤-٧

- (ج) الطلب لأجل أنسيمس ٨-٢١
  - (د) الخاتمة ٢٢ ٢٥

## (٤) - أهمية الرسالة: لهذه الأهمية جانبان:

(أ) - نرى لمحة من حياة الرسول بولس الداخلية كما يستعرضها أمام الأصدقاء الحميمين. فالرسالة مزيج من الثقة في فليمون بأنه سيستجيب لطلب الرسول، ولباقة الطلب التي لا يمكن أن تُقاوم. فالرسول يأبى استغلال صداقته لفليمون في الاحتفاظ بأنسيمس لمعاونته في خدمته للإنجيل بأنسيمس لمعاونته في خدمته للإنجيل للهادات. كما أنه يتعهد بالوفاء بكل ما لفليمون عند أنسيمس (١٨و١٩). ومما يستلفت النظر بشدة محبة الرسول بولس لأنسيمس – العبد – الذي ولده في قيوده

(ب) الجانب الثاني هو ما تكشف عنه الرسالة من موقف الكنيسة في عصورها الأولى من موضوع "الرق" فبينما كان من المستحيل المجاهرة بالدعوة إلى إلقاء الرق، الذي كان يشكّل عنصراً هاماً من النظام الاجتماعي وقوانين الامبراطورية، وكانت الدعوة لإلفائه معناها الثورة ضد الامبراطورية، وما يترتب على ذلك من مسحاربة الامبراطورية للكنيسة حرباً لا هوادة فيها، فإنه كان من الممكن الدعوة لمحبة العبد ومعاملته كأخ في المسيح. وهو ما أتاح للكنيسة – فيما بعد – العمل على تحرير العبيد وإلغاء الرق نهائياً.

# (ف م}

## قم:

الفم من الإنسان هو فتحة ظاهرة في الوجه، وراءها تجويف يحتوي على جهازي المضغ والنطق، فهو يحتوي على اللثتين والأسنان واللسان، وفيه تصب إفرازات الغدد اللعابية، وبها الأنزيمات

اللازمة لهضم الطعام.

وأكثر الكلمات العبرية استخداماً للدلالة على الفم هي كلمة "فاه" (وهي نفسها كلمة 'فاه" في اللغة العربية). وهي تستخدم في الكتاب المقدس حرفياً ومجازياً.

(أ) - الاستخدام الصرفي: تستخدم كلمة "فم" للدلالة على فم الإنسان أو الصيوان كما في عبارة طعامهم بعد في أفواههم" (مز٢٠٧٨)، وفي "ففتح الرب فم الأتان" (عدد ٢٨:٢٨)، "وخلصني من فم الأسد" (مز٢٢:٢١). الخ.

كما تستخدم الكلمة كثيراً بمعني فتحة في شئ غير حي، مثل "فم العدل" (تك ٢٠٤٢)، وفم الارض غير حي، مثل المرب لقايين : أملعون أنت من الأرض كما في قول الرب لقايين : أملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك" (تك ١٠٤٤، انظر أيضاً عدد ٢٠٠٠)، و "فم البئس" (تك ٢٠٤٢ و و وقم الماوية (ميز ١٠٤١)، و قم المنام المنام المنام المنام المنام المنام (مناه ١٠٥١)، و قم الصنم (مناه ١٠٥١)، و اقم الصنم (مناه ١٠٥١)، و اقم الصنم (مناه ١٠٥١)، و اقم المنام المن

- (ب) وتستخدم مجازياً لتدل على اللغة أو الكلام كما في كما "تكلم بغم أنبيائه القديسين" (لو١٠٠٧، أع١٠١١). و"كل من قتل نفساً فعلي فم شهود يُقتل القاتل" (عد١٣٠٥، انظر أيضاً تث١١٠، مت١١٠، عب١٨٠٠)، "لأني أعطيكم فماً وحكمة" (لو١١٥٠١).
- (ج) تستخدم أيضاً للدلالة على المتكلم نيابة عن شخص آخر، كما في قول الرب لموسي عن هرون: هو "يكون لك فماً" (خر١٦٤٤).

وهناك الكثير من التعبيرات المرتبطة بالفم، وتؤدي معاني معينة، مثل: "ثقيل الفم" (تك ١٠٠٤) أي بطئ في الكلام. و"الفم الملق" (أم٢٨:٢٨)، أي الذي يتكلم برياء. ويقول الرب عن موسى: فما إلى فم وعياناً أتكلم معه" (عد١٠٠٨) أي كان يكلمه شخصياً. "بفم واحد" (١مل٢٠:٢١) أي بنفس الكلام. ويضع الكلمات في فمه "أي يملي عليه ما يقول"

(خر١١٤-١١، ٢صم١٤ ١٠٣ و ١٠١ و وضع اليد على الفم بمعني الصحمت والاستسلام اليد على الفم بمعني الصحمت والاستسلام (قض١٩٠)، أي ١٩٠١، ١٩٠٠، ١٤٠٤، ميخا ١٩٠١). و"جعلوا أفواههم في السماء" (موز١٩٠٩) أي تشامخوا وتكلموا بتجديف على الله. و"يففر الفم على شخص ما، أي يهدده ويتهمه بشدة ، وعلى غير حق غالباً (أي ١٩٠١، مز١٩٠، إش١٩٠٤). و اتساع الفم" يعني المتكلم بفرح واغتباط (١صم ١٠٠١). ويكني عن دينونة الله للعالم بالقول المعرب الأرض بقضيب فحم" (إش١١٤). ويقول إشعياء بروح النبوة عن لسان المسيح : "جعل فمي كسيف بروح النبوة عن لسان المسيح : "جعل فمي كسيف و التصاق اللسان بالحنك" (أي ٢١:١١، ١٩٠١)، مز٢١٠١).

وخروج كائن أو شيء من قم كائن آخر، يعني أنه خادم للآخر (انظر رو۱۹،۱۸،۱۸،۱۲،۵،۲۱،۱۳۱۲) ۱۳:۱۲و۱٤).

و"شمسر القم" (أم ٢٠:١٨)، المقسمسود به قسول الحكمة. و"يجعل في التراب فمه" (مراثي ٢٩:٣) أي يتنضع ويتذلل (انظر قسول أيوب: "دسسست في التراب قرني" (أي ١٥:١٦).

# فم الحيروث:

إحدي المحطات التي حل فيها بنو إسرائيل عند خروجهم من مصر، وكانت بين "مجدل والبحر أمام بعل صدفون" (خر١٤٠٤). وعندما خرج فرعون لمطاردتهم، أدركهم و"هم نازلون عند البحر، عند فم الحيروث أمام بعل صفون" (خر١٤٠٤). ومن هناك عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر بعد انشقاقه، فساروا فيه "على اليابسة في وسط البحر، والماء سورلهم عن يمينهم وعن يسارهم" (خر١٤٠٤) "الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقسوا" (عب١٤٠١)، خر١٤٠٢).

ولا يُعلم تماماً موقع فم الحيروث أو مجدل أو بعل صفون، فمعرفة موقع إحداها كان يمكن أن يساعد على تحديد موقع الأخريين. وبعد أن عبر

بنو إسرائيل البحر، "ساروا الأخريين ثلاثة أيام في البرية" حتى جاءوا إلى مارة، ومنها إلى واحة إيليم (خره١٠٢٢-٢٧)، مما يحمل على الظن بأن أفم الحيروث" كان يقع عند الطرف الشمالي الغربي لخليج السويس، أو على الساحل الغربي للبحيرات المرة، حيث أن بني إسرائيل لم يسيروا "في طريق أرض الفلسطينيين" (خر١٠٧٠) القريبة من ساحل البحر المتوسط، بل ساروا "في طريق برية بحر سوف" (خر١٠٠٠). والأرجع أنها الطريق التي كان يسيير فيها المصريون إلى مناجم النحاس والفيروز في شبه جزيرة سينا. وتذكر في سفر العدد باسم "الحيروث" فقط (عد١٠٠٨) كما تذكر بهذا الاسم في التوراة السامرية (يمكن الرجوع أيضاً إلى مادة "بعل صفون" في موضعها من المجلد الثاني من "دائرة المعارف الكتابية").

# (ف ن}

### فندق:

لم تكن الفنادق في العسمسور الكتسابيسة على الصورة التي نعرفها الآن، بل كانت – بشكل عام – بشبه "بالخان الشرقي" الذي مازال يوجد في بعض بلاد الشرق الأوسط. وكانت هذه الفنادق تُقام عادة على طريق القوافل كمحطات للراحة. وكانت عبارة عنى فناء مسربع مسسور له بوابة كبيسة قبوية. ويحيط بالفناء من داخل السور وملاصقاً له بناء من طابقين -عادة - مقسم الى غرف سفلية تفتح بأبوابها ونوافذها على الفناء، أما الغرف بالطابق الأعلى فتفتح نوافذها إلى الخارج، وتفتح أبوابها أو أكشر. وكان يوجد عادة في وسط الفناء بئس للمسياه العذبة. وكانت بعض الغرف السفلى تستخدم لإيواء الركائب أو المواشي التي تأتي مع القوافل.

ولا نعلم بالضبط مستى بدأ أنشساء مسثل هذه المنشسآت في فلسطين، إذ يبدو أنه في أيام الآباء الأوائل لم تكن تتسوفسر مسثل هذه النزل لمبسيت المسافرين، إذ كان من العرف السائد أن يستضيف

أهل المكان المسافر الذي يمر بهم كما فعل إبراهيم ولوط (تك١٠١٨-٥، ١٠١٩-٣). وإن لم يحدث ذلك، كان المسافر يبيت في ساحة القرية أو المدينة (تك٢٠١٩). أما المسافر في الصحراء، فكان يلجأ إلى ظل شجرة أو صخرة ليبيت (تك١٠٢٨). وكان المسافر حادة- يحمل معه غطاءه وطعامه (انظر مثلاً يش١٠٤١-١٧)، بل وطعام ركائبه أيضاً (قض١٤٠١/١٠).

وأول أشارة إلى وجود مثل هذه المنشاءات، هو ما نقرأه عن إخوة يوسف، حيث نزلوا في أثناء عبودتهم من مصبر إلى أرض كنعان، في "المنزل" (تك٢٤:٤٧:٤٧٤٢). وكنذلك عند عبودة مسوسي وزوجته صفورة من أرض مديان إلى مصبر فقد نزلا في "المنزل" (خر٤٤:٤٢).

أما "المبيت" الذي بات فيه بنو إسرائيل بعد عبورهم نهر الأردن، فلم يكن سبوى أرض فضاء متسعة، لعلهم أزالوا منها الصجارة والأشواك ليبيتوا فيها.

وقد وصف "التسرجوم" اليهودي، وكذلك يوسيفوس المؤرخ اليهودي، "راهاب" (يش٢:١-٥١) بأنها كانت صاهبة "خان". ولعل التسرجوم ويوسيفوس استخدما الكلمة التي كانت شائعة في أيامههما، ولكن هناك بعض الإشارات التاريخية إلى قيام بعض النسوة بإنشاء مثل هذه المنازل لاستضافة المسافرين للمبيت بها ، بل وممارسة الجنس أيضاً. ولعل من هنا جاء وصف راحاب "بالزانيسة" (عب١٠١١، يع٢:٥١). ويذكس التاريخ أن مثل هذه "النزل" كانت موجودة على طرق القوافل حول البحس المتوسط منذ القرن الخامس قبل الميلاد، وزاد انتشارها في العصس الهليني، ولكنها لم تكن منازل مريحة ولا أمنة، بل كانت معرضة لغارات اللمسوص، ومضايقات العهرات والهوام.

أما "المنزل" الذي لم يجد فيه يوسف والعذراء مريم موضعاً لهما (لو٢:٧) فالمعتقد أنه كان "خاناً" مثل الموصوف في بداية هذا المبحث، وقد وجدا

الغرف المخصصة للمسافرين ممتلئة، ولم يكن بد من المبيت في إحدى العظائر فوق "المصطبة" التي كانت تجاور المذاود، وأضجعت العذراء المولود في المذود المجاور لها.

أما الفندق المذكور في مثل السامري الصالح"، فمن الواضح أنه كان "خاناً" معدًّا لنزول القوافل والمسافرين ما بين أورشليم وأريحا، وكان يقوم بخدمة النازلين به وتزويدهم بما يحتاجون إليه بل وعلاج المرضى منهم (لو.١٠٤٧و٣٥). وما زال هناك "خان" على منتصف الطريق من أورشليم إلى أريحا يسمى "خان الحدرور"، ويقال إنه مبني في موقع الفندق المذكور في مثل السامري الصالح.

ونقرأ في سفر أعمال الرسل أن الإضوة في رومية، لما سمعوا بوصول الرسول بولس ورفاقه، خرجوا لاستقبالهم" إلى فورن أبيوس والشلاثة الحوانيت" (أع ١٩٠٨). والأرجح أن هذه "الحوانيت الثلاثة" كانت لاستراحة القوافل، وكانت تبعد عن رومية بنحو ٣٣ ميلاً عند تقاطع الطريق الأبياني الشهير والطريق من "أنيتوم".

## فنطيسة:

"الفنطيسة": خطم الخنزيرة والذئب، والخطم هو أنف الدابة أو مسقدم الأنف. ويقسول الحكيم: "خزامة ذهب في فنطيسة خنزيرة المرأة الجميلة العديمة العقل" (أم/٢٢١١)، أي أنه مما لا يجب أن يكون، إذ ليس من المألوف، بل وليس مما يليق، أن توضع خزامة من ذهب في أنف خنزيرة، فهو جمال في غير موضعه.

# فَنُق :

فنَّق: نعَّم ودلُّل. ويقول الحكيم: "من فنَّق عبده من حداثته، ففي آخرته يصير منونا" (أم ٢١:٢٩). وقد جاءت هذه الآية في الترجمة التفسيرية للكتاب المقدس: "من دلُّل عبده في حداثته، يتمرد في النهاية عليه".

# فَنَن - أفنان :

الفنن: الغصن المستقيم من الشجر، والجمع: أفنان. ويقول الله على فم إشعياء النبي عن شعبه القديم: "وتبقى فيه خصاصة كنفض زيتونة، حبتان أو ثلاث في رأس الفرع، وأربع أو خمس في أفنانه المشمسرة" (إش١٠٧، انظر أيضا إش١٠٥٠). كمما يقول على فم إرميا النبي: "اصعدوا على أسوارها وأخربوا، ولكن لا تفنوها. انزعوا أفنانها لأنها ليست للرب. لأنه خيانة ضانني بيت إسرائيل وبيت يهوذا يقول الرب" (إرميا ٥:٠٠و١١).

## فن - فنون :

#### فننة:

اسم عبري معناه "مرجانة". وهو اسم إحدى زوجتي ألقانة بن يروحام، واسم الأخرى "حنة" (أم صموئيل). "وكان لفننة أولاد، أما حنة فلم يكن لها أولاد". وكانت فننة تغيظ حنة ضرتها غيظاً شديداً لأن الرب قد أغلق رحمها، وبخاصة في وقت ذهابهم جميعاً في العيد إلى بيت الرب في شيلوه (اصم ١:١-٨).

## فنوئيل:

اسم عبري معناه "وجه الله" ، وهو :

- (۱) فنوئيل أبو جدور، أو مؤسس مدينة جدور، من بني حور بكر أفراته أبي بيت لحم، من سبط يهوذا (١أخ٤:٤).
- (۲) فنوئيل أحد أبناء شاشق من سبط بنيامين (۱۱خ ٤:۸).
- (٣) فنوئيل أبو النبية 'حنة" من سبط أشير، وهي التي عندما رأت الطفل 'يساوع' في الهيكل مع أمه العذراء مريم، وقفت تسبح الرب وتتكلم "عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم" (لو٢٦:٢٦-٣٨).
- (٤) فنوئيل اسم المكان الذي صارع فيه الملاك يعقوب حتى طلوع الفجر. "ولما رأى أنه لا يقدر عليه، ضرب حق فخذه. فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه.." فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل، قائلاً لأني نظرت الله وجهاً لوجه ونجيت نفسي . وأشرقت له الشمس إذ عبر "فنوئيل وهو يخصمع على فصخصذه" (تك٢٢:٣٢-٣١).

وعندما غبادر جدعون سكوت، صبعد من هناك إلى "فنوئيل" (وكانت قد صارت مدينة) وطلب من أهلها تقديم الخبز للقوم الذين معه، فلما رفضوا أوعدهم بأنه عند رجوعه بسلام سيهدم البرج. وهو ما نفذه فعلاً عند عودته بعد انتصاره على المديانيين (قض ٤:٤-٩و٧٧). وكانت "فنوئيل" من المدن التي أعاد يربعام الأول بناءها في بداية ملكه (١مل١٧:٥٧).

## فنيئيل:

اسم عبري منعناه "وجه الله"، وهو اسم أخر "لفنوئيل" المكان الذي صارع فيه الملاك يعقوب (تك٢٢:،٢٧- انظر المادة السابقة).

# **(ف**و

## فواة:

اسم عبري قد يعني "تفوه" أو "نطق". وهو اسم "فواة بن دودو" من سبط يساكر، وأبي "ترلع" الذي قضى لإسرائيل ثلاثاً وعشرين سنة، بعد أبيمالك بن جدعون (قض١١٠/و٢).

# فوتي (الفوتي):

إحدى عشائر قرية بعاريم، معن ينتسبون إلى كسالب بن حبور بكر أفسراته، من سبط يهوذا (۱۱ځ۲: ٥٠٥٥).

## فوخرة الظباء:

اسم عبري معناه "رابط (أو صائد) الظباء". وهو اسم أحد رؤوس العائلات من عبيد سليمان، الذي رجع بنوه من السببي البسابلي مع زربابل (عز۲:۷۰، نع۷:۹۰).

## فور-فوريم:

"فور" كلمة عبرية معناها "قُرعة"، فقد ألقوا قرعة أمام هامان بن همداثا الأجاجي الوزير الأول لأحشويرس ملك فارس، لتحديد اليوم المناسب، لإهلاك اليهود في كل بلاد الامبراطورية الفارسية (إش٢٤٠٩،٧٠٣).

ولكن عندما انقلبت الأمور على هامان بعد أن أخبرت أستير الملكة أحشويرش بمؤامرة هامان ضد شعبها وضدها، ورد الرب تدبير هامان الردئ على رأسه (أس٩٠٥)، أمرت أستير الملكة ومردخاي الذي حل محل هامان في بلاط الملك أحشويرش، أن يُعيد اليهود في اليوم الرابع عشر من شهر أذار، واليوم الخامس عشر منه في كل سنة. حسب الأيام التي استراح فيها اليهود من أعدائهم، والشهر الذي تحول عندهم من حزن إلى فرح، ومن يوم طيب، ليجعلوها أيام شرب وفرح

وإرسال أنصبة من كل واحد إلى صاحبه وعطايا للفقراء" (أس١٩:٩١-٢٢ ، ٢٦-٢٣).

واليهود يعيدون "عيد الفوريم" من مساء اليوم الثالث عشر من أذار بعد صوم اليوم الثالث عشر، ويسمى "صوم أستير"، فيجتمع اليهود في مجامعهم في مساء ذلك اليوم، وبعد خدمة المساء (حيث يبدأ اليوم الرابع عشر) يُقرأ سفر أستير، وعندما يُذكر اسم هامان، يقول الجموع في نغمة واحدة: "ليُمحُ اسمه" ، ويهتف الأحداث مع إجداث خشخشة. وكان القارئ يذكر أسماء أبناء هامان في نفس واحد ليعطي الانطباع بأنهم قد قتلوا دفعة واحدة. وفي صباح اليوم الرابع عشر يجتمع الجمهور مرة أخرى في المجمع لإتمام الطقوس الدينية ، ثم يقضون باقى اليوم في فرح وابتهاج. وقد كُتب عدد كبير من الترانيم لترتيلها في ذلك اليوم، مع عدد من التمثيليات والقصيص وفصول كتابية. وكان اليهود يجتفلون بهذا العيد كثيراً وبخاصة في عهود الاضطهاد قديماً وحديثاً. ومن أبرز خصائص الاحتفال بهذا العيد، إرسال الهدايا للفقراء (أس١٩:٩)، وحفظ هذا العيد طوال القرون المديدة، لمن أقوى الشهادات على تاريخية الأحداث المسجلة في سفر أستير.

ويُسمي اليوم الرابع عشر من شهر أذار "بيوم مردكاي" (أي "مردخاي") في سفر المكابيين الثاني (٣٧:١٥).

### فوراثا:

اسم فارسي لعل معناه المحظوظ"، وهو اسم الابن الرابع من الأبناء العشرة لهامان بن همداثا الأجاجي عدو اليهود، وقد قتلهم اليهود جميعاً في شوشن في اليسوم الثالث عسشسر من أذار (أس٩:٥-١٠).

# فورن أبيوس:

اسم لاتيني معناه "سلوق أبيلوس" ومازال يُسلمي "فلورو أبيلو" (Foro Appio) . وكانت هذه

المحطة التجارية إحدى المحطتين اللتين خرج إليها الإخوة في رومية لاستقبال الرسول بولس في رحلته من بوطيولي إلى رومية (والمحطتان هما "فورن أبيوس"، و"الثلاثة الحوانيت" التي كانت تبعد عن "فورن أبيوس" بنصو تسعة أميال شمالاً). وقد وجدت في "فورن أبيوس" نقوش من عهد الامبراطور نرقا، كما اكتشف بالمنطقة حجر من أحجار تحديد مراحل الطريق منقوش عليه أن فورن أبيوس" تبعد عن روما ٤٣ ميلاً رومانياً (أي نحو ٤٠ ميلاً إنجليزياً).

وقد سميت "فورن أبيوس" بهذا الاسم نسبة إلى "أبيوس كلوديوس كاكيوس" (Appius Claudius Caccus) الذي حفر القناة المسماة باسمه أيضاً . ويذكر بليني "فسورن أبيسوس" بين مدن ولاية "لاتيوم" (Latium) . ويقول "استرابو" (Strabo) المؤرخ إنه كانت هناك قناة - تسير فيها القوارب التي تجرها البغال - تقطع منطقة المستنقعات في محاذاة الطريق ، وكان يستخدمها المسافرون في الليل بخاصة، فكانوا يركبون السفن في الليل وينزلون منها في الصباح ليقطعوا باقي الطريق سييسراً على الأقسدام . ويصف المؤرخ "هوراس" (Horace) نشاط النوتية والمسافرين. وكانت هذه المستنقعات (التي تم تجنف ينفهنا في عنصر "موسوليني" الذي حكم إيطاليا من ١٩٢٢-١٩٤٣م) تزيد من ستاعب المسافرين ، لتكاثر البعوض وغيره من الحشرات بها، فكانت تضايق المسافرين بلدغاتها، وتنقل إليهم ما كانت تحمله من ميكروبات. كما يقول "هوراس؛ إن المياه حول المدينة كانت رديئة، وكانت الغرف التي ينزل بها المسافرون مزدحمة ومرتفعة الأسعار، ولم يكن في إمكان المسافسين أن يناموا نوماً هادناً ، وذلك للضجيج الذي كان يصدر عن الضفادع التي تعيش في البرك، علاوة على لدغات البعوض. ومن ذلك نستطيع أن ندرك كيف أن الرسول بولس كان في حاجة إلى تشجيع ورفقة هؤلاء الإخوة الذين جاءوا من روما لاستقباله.

## فورة:

اسم عبري معناه "غصن" أو "جمال". وهو اسم

غلام جدعون الذي أمره الرب أن يصطحبه معه في النزول ليسلاً إلى مسحلة المديانيين ليسسمع ما يتكلمون به، وهناك سمعا العلم الذي كان يقصه أحدهم على صاحبه عن رغيف خبز شعير يتدحرج في مسحلة المديانيين وجاء إلى الخيسمة وضربها فسقطت وقلبها إلى فوق. وكيف أجابه صاحبه بأن ذلك الرغيف ليس إلاً سيف جدعون. فلما سمع جدعون العلم وتفسيره، سجد للرب وعلم أن الرب قسد دفع إلى يد شسعبه جسيش المديانيين (قض٧:٩-١٥).

# فوريم:

الرجا الرجوع إلى مادة "فور" فيما سبق.

#### فوط:

اسم عبري معناه "قوس" ، وهو :

- (۱) فوط الابن الثالث من أبناء حيام بن نوح . وكان أخواه كوش ومصرايم وكنعان (تك.١٠،٦، أخراه كوش ومصرايم وكنعان (تك.١٠،٦ أخ١٠٨). ولا يذكر أبناء فروط في الكتاب المقدس. ويقول يوسيفوس إن نسله سكنوا في شمالي أفريقية فيما يُسمى الأن ليبيا".
- (Y) فوط: اسم شعب (لعلهم نسل فوط المذكور بعاليه)، والأرجع أنهم سكنوا ما يعرف "بليبيا" الآن، وإن كان البعض يقولون إنهم سكان بلاد "البونت" التي كانت تقع على الساحل الشمالي الشرقي لأفريقية، ولعلها الصومال حالياً. وذكر "فوط" مع مصر وكوش وكنعان، واستخدام الاسم في أسفار العهد القديم، يجعل من الأرجح أيضاً أنهم سكنوا الشمال الأفريقي على ساحل البحر المتوسط، غربي مصر ويسمى سكان ليبيا القدماء -في الكتاب المقدس- باسم "لوبيم" (نا٣:٩). وتدل النقوش المصرية على أنه كان يسكن ليبيا عدة قبائل، منهم "الطهنو" الذين كانوا يسكنون المنطقة الساحلية، وكانوا في غالبيتهم رعاة مواش، وتمثلهم النقوش المصرية بشعور طويلة، لا

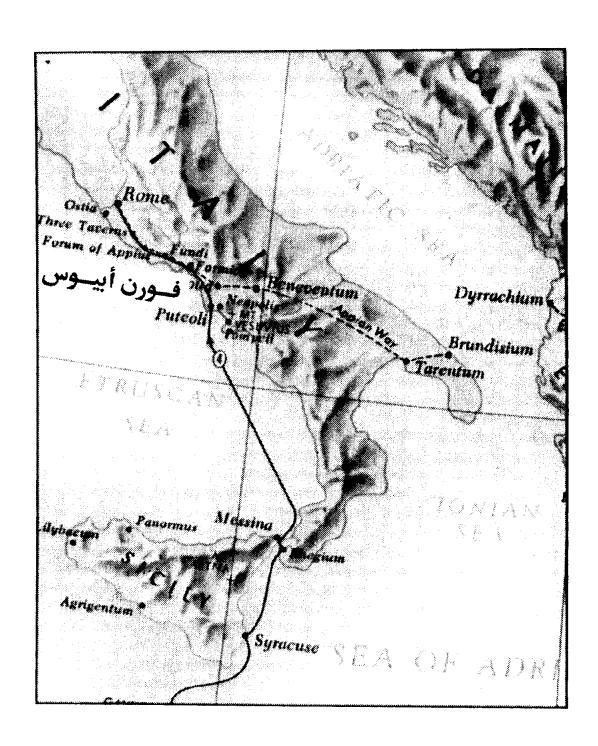

خريطة لموقع فورن أبيوس

يرتدون من الشيباب سبوى حزام وستسرة للعورة.. وكانوا يعدونهم من الأقواس التسعة (أي الأعداء التقليديين لمصر). "والطميهو" وكانوا من البدو الرحل، وكانوا يختلفون عن سائر الشعوب الأفريقية، إذ كانت لهم شعور شقراء وعيون زرقاء. وترجع علاقتهم بمصر إلى أيام المملكة القديمة. وقد حاولوا مرارأ البلاد باسبمهم. والمشبويش (الليبيون النحف إلى مصر. و"الليبو" الذين سميت الغربيون) ويصفهم المصريون بأنهم كانت لهم بشرة بيضاء موشومة، ويلبسون أردية جلدية طويلة.

وكانت لمصر علاقات تجارية وعسكرية مع ليبيا طوال التاريخ، فقد حاول الليبيون مراراً اختراق مصر من الشمال الغربي. وفي أيام الدولة الوسطى (حوالي ٢٠٠٠، ٢ ق.م.) جاء في قصة "سنوحي" الرحالة المصري، أنه بعد موت أمينم صححة الأول، تولى عرش مصر ابنه سنوسرت (سيزوستريس) وحارب الليبيين في غربي الدلتا، ولكنهم استطاعوا -بعد ذلك-التسلل إلى الدلتا، ولكن تمكن سيتي الأول ورمسيس الثاني من السيطرة عليهم. وتخصص لوحة مرنبتاح (حوالي ١٩٢٤-١٩٤٢ ق.م.) والتي ورد بها اسم إسرائيل الجزء قدم طردهم رمسيس الثالث من غربي الدلتا في طردهم رمسيس الثالث من غربي الدلتا في حروبه البرية والبحرية مع شعوب البحر.

ولكن استطاع المليبيون أخيراً حكم مصر، وأسسوا الأسرة الثانية والعشرين وكانت عاصمتها في "بوبسطة" (حوالي ١٩٤- ٩٤٧ ق.م.)، والأسرة الثالثة والعشرين، وكانت عاصمتها "تانيس" (حوالي ٢٩٧- ٢٧٧ ق.م.) وكان ملوكهما يحملون أسماء غير مصرية مثل "شيشونك" ("شيشق" في العهد القديم - الملاا: ٤٠٠٤، ٢٥:١٤، ٢١:٢٢-٩) و "أوسركون".

وأول ذكر "لفوط" في الكتاب المقدس جاء في

جدول الأمم (تك . ٦:١، ١ أخ ١:٨) حيث يذكر "فوط" بين أبناء حام بن نوح مع كوش ومصرايم وكنعان.

وفي كلام إرميا النبي عن موقعة كركميش، يشير إلى "كوش وفوط القابضين على المجن" بين جيوش مصر (إرميا ٢٤٠٩). ويذكر ناحوم النبي "فوط ولوبيم" بين حلفاء "نوأمون" (طيبة-مصر) الذين لم يستطيعوا أن يوقفوا زحف الأشوريين على مصر (نا٢٠٠). كما يذكر حزقيال النبي "فارس ولود وفوط" في جيوش ملك صور (خر٢٧:١٠). ويتنبأ دانيال بأن "اللوبيين والكوشيين" وغيرهم سيخضعون لملك الشمال (ضد المسيع – دانيال١٤٠١).

ويذكر إشعياء النبي "ترشيش وفول ولود" (إش١٩:١٦)، وقد جاءت "فول" في الترجمات اليونانية بأنها "فوط".

ويذكر حزقيال النبي "كوش وفوط ولود وكل اللفيف وكوب وبني أرض الموعد" (حز ٥:٢٠). كما يذكر "فوط" مع فارس بين حلفاء جوج في التمرد الأخير (حز ٣٨:٥).

وفي سـجـلات أحـشـويروش ملك فـارس (٤٨٥-٤٦٥ق.م.) ترد "ليبيا" بين الأمم التي خضعت له.

## فوطيئيل:

اسم عبري معناه "الله ينير"، وقد أخذ ألعازار بن هرون الكاهن إحدى بنات فوطيئيل زوجة له، فولدت له فينحاس (خر٢٥٠١).

## فوطيفار:

اسم معناه "عطية رع (إله الشمس)" أو "من أرسله رع". وهو اسم رئيس الشرط المصري الذي الذي السيد من المديانيين . ويوصف بأنه المصيين فرعون". وكلمة "خصي" هنا تعني أنه كان أحد كبار رجال بلاط فرعون، ولم يكن خصياً

بالمعنى الحرفي للكلمة، إذ نعلم أنه كان متزوجاً (تك ٧٣٩- الرجا الرجوع إلى مادة "خصي" في موضعها من المجلد الثالث من 'دائرة المعارف الكتابية").

ويقال عنه أيضاً "رئيس الشرط"، ويطلق هذا الوصف أيضاً على "نبوزرادان رئيس الشرط" لنبوخذ نصر ملك بابل (٢مل٥٢٠٨و١١٥٠، إرميا ٩٣٠٥و١١٥١). ويدل كلا الوصفين على أن فوطيفار كان يشغل مركزاً مرموقاً في حاشية فرعون. ووصفه بأنه "رجل مصري" (تك٢٩١٠٥) قد يكون دليلاً على أن يوسف عاش في أيام الهكسوس، حتى يوصف "فوطيفار" بأنه "المصري" تمييزاً له عن فرعون سيده.

وقد جعل فوطيفار يوسف وكيلاً "علي بيته ، ودفع إلى يده كل ما كان له" (تك٢٠٤). ولكن بعد أن اتهمته امرأة فوطيفار كذبا بأنه حاول أن يعتدى عليها، أخذه فوطيفار ووضعه "في بيت السجن". ويظن البعض أنه حيث أن فوطيفار كان رئيساً للسجن أيضاً، وكننا نقرأ بعد ذلك أنه كان للسجن رئيس أخر، وجد يوسف نعمة في عينيه، "فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى الذين في بيت السجن. وكل ما كانوا يعملون هناك، كان هو العامل" (تك٢٩:٢١-٢٢).

ويرجح أن اسم "فوطيفار" هو مختصر اسم "فوطي فارع" أي عطية رع .

# فوطي فارع:

اسم مصري معناه "عطية رع" (إله الشمس) أو من "أرسله رع" وهو يقابل الاسم اليسوناني "نثنائيل". وكان "فوطي فارع" كاهنأ لمدينة "أون" (مدينة الشمس أي هليوبوليس). وقد أعطى فرعون "أسنات" بنت فوطي فارع كاهن أون زوجة ليوسف (تك٤١٤،٤٥٠، ٥، ٢٤٠٠١). كان كاهناً وثنياً "لرع" إله الشمس عند قدماء المصريين. وكان هناك معبد "لرع" في "أون" مركز عبادة الشمس

منذ أيام الدولة القديمة.

#### فوعة:

اسم سامي لعل معناه "فتاة". وهو اسم إحدى قابلتي العبرانيين اللتين أمرهما فرعون ملك مصر أن تقتالا كل مولود ذكر من العبرانيين. "ولكن القابلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك مصر، بل استحيتا الأولاد. . فأحسن الله إلى القابلتين... وكان إذ خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتاً" (خر١٥٠-٢١).

#### فول:

الفول نبات عشبي من البقول من العائلة البقولية (وزهرته تشبه الفراشة)، ويزرع في الضريف وينضج في الربيع، ويؤكل وهو أخضس وبعد أن يجف أيضاً. وهو غني بالبروتين النباتي وبعض المعادن، ويستعمل غذاء للإنسان والحيوان. ويظن أن موطنه الأصلي شمالي فارس، ولكنه يزرع في الكثير من بلاد الشرق الأوسط. وقد وجد محفوظاً في مقابر قدماء المصريين.

وكان الفول من بين الأشياء التي أحضرها أصدقاء داود له—عندما كان في محنايم، هارباً من ابنه أبشالوم— إذ قدموا له "فرشاً وطسوساً وأنية خزف وحنطة وشعيراً ودقيقاً وفريكاً وفولاً وعدساً مصوياً .." (٢صم١٧:٧٧-٢٩). ولعل القطاني التي طلب دانيال ورفاقه أن تعطي لهم، كانت تشتمل على الفول (دانيال ١٠٢/و١٦).

وأمسر الرب حزقيال النبي قائلا: "خذ أنت لنفسك قمحاً وشعيراً وقولاً وعدساً ودخناً وكرسنة، وضعها في وعاء واحد، واصنعها لنفسك خبزاً، كعدد الأيام التي تتكئ فيها على جنبك. ثلاث مئة يوم وتسعين يوماً تأكله... بالوزن، كل يوم عشرين شاقلاً.. وتشرب الماء بالكيل... وقال لي يا ابن آدم ها أنا أكسر قوام الخبز في أورشليم فياكلون الخبر بالوزن وبالغم، ويشربون الماء بالكيل... والكيل وبالحيرة (حز٤٤-١٧).

## فول:

اسم أشوري بمعني "قوي" ، وهو اسم :

(۱) - فيول ملك أشبور، وهو نفسه تغلث فالاسر الثالث، ولعل "فول" كان اسمه الأصلي قبل أن يملك (۷۵۷-۷۲۷ ق.م.) وقسد جساء على أرض إسرائيل في أيام منحيم ملك إسرائيل، فأعطى منحيم لفول ألف وزنة من الفضة لتكون يداه معه ليثبت المملكة في يده" (۲مل١٠٥٠، انظر أيضاً، ١١خ٥٠:٢٦). وذُكسر أيضاً باسم "تغلث فلاسر" (۲مل١٠٥٠).

(Y) - بلاد أفريقية لا تذكر إلا في نبوة إشعياء (Y) حيث يقول الرب: "وأجعل فيهم (شعبه) أية، وأرسل منهم ناجين إلى الأمم، إلى ترشيش وفول ولود النازعين في القوس، إلى توبال وياوان، إلى الجزائر البعيدة التي لم تسمع خبري ولا رأت مجدي، فيخبرون بمجدي بين الأمم". ولذكر "فول" مع لود وترشيش، يرى الكثيرون أن المقصود بها هي "فوط" (الرجا الرجوع إليها في موضعها فيما سبق).

## فونون:

اسم عبري معناه "ظلمة أو حيرة". وهي إحدى المحطات التي نزل فيها بنو إسرائيل. فبعد ارتحالهم من جبل هور حيث مات هرون، نزلوا في صلمونة، ثم ارتحلوا من صلمونة ونزلوا في "فونون"، ثم ارتحلوا من فونون ونزلوا في أوبوت أي أن "فونون" كانت تقع بين صلمونة وأوبوت (عد۲۲:۲3–۲3). والأرجع أنها هي "فينان" علياً الواقعة على الجانب الشرقي من وادي العربة في مرتفعات أدوم، على بعد نحو ٣٥ كيلومتراً إلى الشمال من البتراء، وعلى بعد نحو ٤٠ كيلو متراً إلى الجنوب من البحراء، وعلى بعد نحو ٤٠ كيلو متراً اللي الجنوب من البحر الميت. وكانت تقع على الطريق السلطاني ("طريق الملك" – عدد ٢٠:۲، المدري الناه ومناجم النحاس، ولذلك تتوفر فيها ينابيع المياه ومناجم النحاس، ولذلك

بقايا أفران صهر النحاس. وتدل الكشوف الأثرية على أن "فونون" كانت مأهولة بالسكان في عصر الآباء (في منتصف العصر البرونزي) وبعد ذلك بنصو ..ه سنة – ظلت فيها غير مأهولة – أعيد تعميرها حوالي ١٣٠٠ ق.م. واستمرت عمليات استخراج النحاس وصهره حتى سنة ١٧٠٠ق.م. ثم توقفت إلى أن جاء النبطيون الذين في عهدهم تجدد العمل في المناجم وأفران صهر النحاس.

وتقع "فونون" على بعد ثمانية كيلومترات إلى الجنوب من المناجم في "خسرابة النحاس"، التي يظن أنها المكان الذي رفع فيه موسى الحية النحاسية في البرية، حيث أن "فونون" كانت المطة السابقة مباشرة لأوبوت، وكانت أوبوت هي المطة التالية بعد حادثة الحيات المصرقة (عدا؟:٢-١٠).

ويذكر يوسابيوس - المؤرخ الكنسي- أن بعض الشهداء المسيحيين ، أرسلوا للعمل مع المجرمين في تلك المناجم في فونون وفي عهد الامبراطورية البيزنطية، بني المسيحيون كنيسة كبيرة وديراً هناك، وقد وجد في أطلال الدير نقش يحمل اسم الأسقف ثيادور" (حوالي ١٨٥٥٨٨٥٨).

ويحتمل أن "فونون" هي نفسها "فينون" التي كان ينتسب إليها أحد أمراء أدوم قديماً (تك٢٦:٢١، ١/٤٢٥).

## فاه – أفواه:

"الفاه" هو "الفم" فالرجا الرجوع إلى "فم" في موضعها فيما سبق

## فوة - فويون:

"فوة اسم عبري قد يعنى "تفوها أو نطقاً"، وهو اسم الابن الثاني من أبناء يساكر بن يعقوب (تك١٣:٤٦، ١أخ١١). وهو جد عشيرة "الفوييّن" (عد٢٢:٢٢).

# (ف ي}

## فيء:

"الفئ" هو الظل رجع من جانب المغرب إلى جانب المغرب إلى جانب المشرق . وأفاء الظل: انبسط بعد الزوال. وأفاء عليه الخير : جلبه له . ويقول إشعياء النبي عن زمن المسيا : "وتكون مظلة للفيء نهاراً من الحر" (إش ١٤٤٣) .

### فيبستة:

فيببستة أن 'بوبسطة' (حز ١٧:١٠) اسم فرعوني معناه "بيت المعبودة باست" التي كانت تصور على صورة امرأة لها رأس لبوة أو قطة ("باست" في اللغة الهيروغليفية). وكانت "فيبستة" عاصمة للولاية الثامنة عشرة من ولايات مصر السفلي، ثم أصبحت عاصمة لمصر كلها في زمن الأسرة الثانية والعشرين التي أسسها الملك شييشق (انظر امل ١٠٠١، ١٤ ، ١٥٠٢ ، ١٤ / ٢٥٢١ / ١٨٠٤). وظلت عاصمة لمصر أيضاً في زمن الأسرة الثالثة والعشرين. وكانت تقع على الفرع "البليوزي" للنيل (أقصي فروعه شرقاً). وتسمي الآن "تل بسطا" بالقرب من مدينة الزقازيق، على بعد نحو أربعين ميلاً إلى الشمال الشرقي من القاهرة.

وكان للمدينة أهميتها طوال تاريخ مصر القديم وقد حدثت بها زلزلة شقت الأرض في زمن الأسرة الشانية. وقد قام بالتنقيب في الموقع بروفسسور "ناڤيل" (Naville) في محما بين المحمام، وأسفر التنقيب عن اكتشاف أثار ترجع الى زمن فراعنة الأسرة الرابعة العظام، بناة أهرام الجيزة ، وبخاصة خوفو وخفرع، وإلى زمن الملك بيبي الأول من الأسرة السادسة. كما ترك طابعهم فيها ملوك الأسرة الشانية عشرة والهكسوس، وملوك الأسرتين الشامنة عسرة والتاسعة عشرة، بل وجدت بها أثار من عصر الرومان.

وأهم منا كشف عنه منقبرة فنريدة للقطط،

فبينما كانت القطط التي وجدت في سائر المقابر في مصد كانت محنطة، فإنها في هذه المقبرة وجدت محترقة وقد تحولت إلى رماد دفن مع عظامها في حفر كبيرة مبطنة بالأجر، كما وجدت مختلطة بعظام حيوان "النمس".

وقد بلغت المدينة ذروة مهجدها في أيام "شبشق" الذي جعل منها ثانية مدن مصر بعد طيبة. وعندما زارها هيرودوت (في القرن الخامس قبل الميلاد) وصف "فيبستة" بأنها "مدينة جميلة" كانت تقام فيها سنوياً احتفالات فخمة للمعبودة "باست".

ومع أن "باست" كانت معبودة قليلة الأهمية بالنسبة لكبار الآلهة ، فإن أهميتها زادت بعد تدمير الأشوريين لطيبة، وما أحدثوه من تعديل في الديانة المصرية. ولعل هذه الأهمية التي أصبحت للمعبودة "باست" زادت من عظمة "فيبستة" حتى ذكرها حزقيال النبي بين مدن مصر الهامة: [صوعن (تانيس)، نو (طيبة)، نوف (منف)، أون (هليوبوليس)، وتحفنصيس] في نبوته عن عقاب الله لفرعون. وقد دمر الفرس المدينة فعلاً في ٢٥٠ ق.م.

# فيبي:

اسم يوناني معناه "بهية" أو "نقية" أو "لامعة". وكانت خادمة في الكنيسة التي كانت في كنخريا، الميناء الشحرقي لكورنشوس. وقد أوصى بها الرسول بولس, في رسالته إلى الكنيسة في رومية، إلى المؤمنين في رومية أن يقبلوها ويقوموا لها في أي شئ احتاجته منهم (رو٦١:١٥٢). والأرجع أنها هي التي حملت هذه الرسالة معها إلى الكنيسة في رومية.

ويقول عنها الرسول بولس: (١)- "أختنا فيبي". (٢) - "خادمة الكنيسة". (٣)- "مساعدة لكثيبرين ولي أنا أيضا". وكلمة "خادمة " هي مؤنث الكلمة اليونانية "دياكون" المترجمة "شماساً" (في١٠،١ التي٣:٨و١٢). ويستخدم

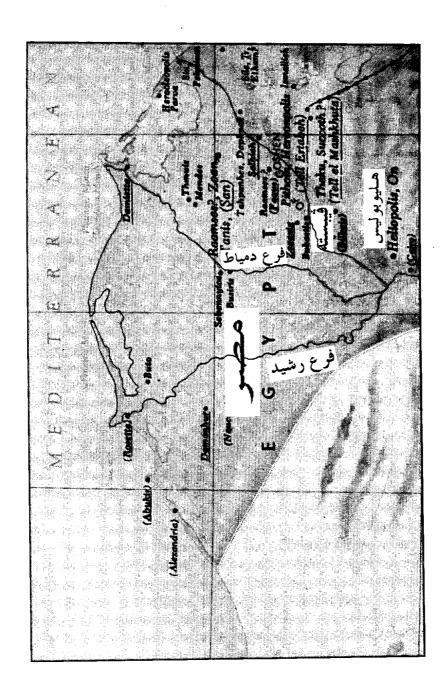

خريطة لموقع فيبسته

الرسول بولس هذه الكلمة في مواضع كثيرة عن نفسه كمما عن غيره (انظر اكوت:٥، ٢كوت:٦، ٢-١٤-الرجا الرجوع إلى كلمة "شماسة" في موضعها من المجلد الرابع من "دائرة المعارف الكتابية").

ولا شك في أن "فيبي" قد خدمت الرسول بولس في أثناء زيارته لكورنثوس، وهكذا ساعدته وكثيرين معه في الخدمة، مما يظن معه أنها كانت ذات ثراء، فأعانت من كانوا في احتياج. ولعل الكنيسة في كنخريا كانت تجتمع في بيتها.

# فیثوم:

كلمة مصرية معناها "بيت أتوم" (أي بيت إله الشمس الغاربة). وكانت إحدى مدينتي المخازن اللتين بناهما بنو إسرائيل لفرعون تحت نظام التسخير في أيام عبوديتهم في مصر ، والمدينة الأخرى هي رعمسيس (خر١١٠١).

ويدور الجدل منذ أكثر من قرن، حول تحديد موقعي المدينتين (الرجا الرجوع إلى مادة رعمسيس" في موضعها من المجلد الرابع من دائرة المعارف الكتابية").

وحيث أن اسم فييشوم مشتق من الاسم الفرعوني "بيت (الإله) أتوم"، فلابد أنه كان هناك معبد لعبادة هذا الإله، واشتغل بنو إسرائيل في بناء مدينة مخازن لهذا المعبد. وهناك مدينة مخازن للمعبد الجنائزي لرمسيس الثاني في طيبة، مازالت في حالة جيدة، وهي عبارة عن حجرات مستطيلة، سقوفها عبارة عن عقود على شكل نصف الكرة، مما يعطينا فكرة عن مدن المخازن التي سخر فرعون بني إسرائيل في بنائها.

والموقعان المرجحان لمدينة "فيشوم" مازالا موضع جدال بين العلماء . والموقعان هما "تل الرطابة"، "وتل المسخوطة"، وكلاهما يقعان في وادي الطميلات الذي يمتد من دلتا النيل إلى بحيرة التمساح. وقد أسفر التنقيب في كلا

الموقعين في السنوات الأخييرة عن وجود آثار لاستيطان أسيويين من فلسطين وسورية فيهما. ولاحتمال وجود علاقة بين الاسم العربي "تل المسخوطة" والاسم العبري "سكوت" (المذكورة في خر٢٠:١٧، ٢٠:١٠ - كإحدي المحطات التي مر بها بنو إسرائيل عند خروجهم من مصر) أصبح من المرجح أن يكون "تل الرطابة" هو أكثر المواقع احتمالاً لموقع "فيشوم" وأن "تل المسخوطة" هو موقع "سكوت". ولعل مواصلة التنقيب في "تل الرطابة" يكشف عن دلائل تثبت صحة هذا الرأي.

## فیثون:

اسم عبري معناه "غير مُوذ"، وهو اسم حفيد مسريببعل بن يهوناثان بن شاول الملك و "مريببعل" هو اسم آخر "لمفييبوشث" (اأخ٨٤٢و٣، ٩:٠٤و١٤ - انظر أيضياً ٢صم٤٤٤، ٩٢٣-١٠).

### فيجلس:

اسم يوناني معناه "هارب" أو "شارد". وكان أحد المسيحيين الأسيويين الذين هجروا الرسول بولس في فترة سجنه للمرة الثانية في رومية. ويذكره الرسول بولس مع "هرموجانس" بين "جمعيع الذين في أسعيا" الذين "ارتدوا" عنه (٢تي١٥٠١).

ولعل المقصود بعبارة "جميع الذين في أسيا ارتدوا عني" هو أن المسيحيين من ولاية أسيا، الذين كانوا في رومية عند محاكمة الرسول بولس أمام القيصر، للمرة الثانية، لم يكتفوا بأن ينفذوا من الرسول موقفاً سلبياً بعدم الوقوف بجانبه والشهادة لصالحه، بل تخلوا عنه ونجوا بانفسهم.

وقد تعني العبارة أيضاً أن ارتداد فيجلس وهرموجانس وجماعتهما عن الرسول بولس، لم يحدث في أثناء وجوده في أسيا نفسها.

وكانت الظروف التي أعقبت الاضطهاد في زمن نيرون، بالغية العنف لدرجية لم يكن من السهل احتمالها أو التعرض لها. وكانت التجربة شديدة القسوة لحمل المسيحيين، زرافات ووحدانا، على إنكار انتسابهم للمسيحية، ولا شك في أن جماعات ضخمة مثل الكنيسة المسيحية في أفسس أو في رومية، عانت الكثير من الضيق في تلك الأوقات ، حين كانت كلمة واحدة- مجرد نكران الرب الذي اشتراهم - كفيلة بتحريرهم من الاضطهاد، ومن مصادرة ممتلكاتهم وبيوتهم، بل ومن الموت نفسه. ويكتب الرسول بطرس "إلى المتغربين من شتات بنتس وغلاطية وكبدوكية وأسيا وبيثينية" (ابطانه) قائلاً: "أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة التى بينكم حادثة لأجل امتحان إيمانكم، كأنه أصابكم أمر غريب"، مما يدل على المدى البعيد الذي وصل إليه اضطهاد نيرون للمسيحيين، وشدته حتى يسميها الرسول "البلوي المحرقة". كما نرى في الرسائل السبع في سفر الرؤيا صورة لمدى امتداد وعنف الاضطهاد في ذلك الوقت (رو۱-۲).

ولكن عبلاوة على تجسربة إنكار اسم المسيح والارتداد إلى الوثنية أو اليهودية، كانت هناك تجربة أخري تعرضت لها بعض الكنائس، وهي التنكر للرسول بولس ونكران رسوليته، كما حدث في كورنثوس، وفي كنائس غلاطية.

فما نراه في هذا الفصل (٢تي١٥:١) هو أنه وُجد بين المسيحين في ولاية أسيا، أي في أفسس وكنائس وادي "كايستر" (Cyster) من تخلوا عن وفائهم للرسول بولس، رغم أنهم كانوا مدينين له بمعرفة الرب يسوع المسيح والفداء الذي أكمله على الصليب.

وليس في هذه العبارة ما يتعارض مع القول بأن الارتداد عن الرسول حدث في أسيا، أو من المسيحيين الأسيويين الذين كانوا في رومية في أثناء محاكمته - وهو الأكثر احتمالاً، وبخاصة أنه يذكر بعد ذلك "أنيسيفورس" الذي يقول عنه: "لأنه مراراً كثيرة أراحني، ولم يخجل بسلسلتي، بل لما

كان في رومية، طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني<sup>.</sup> (اتى ١:١١-١٨).

### فیشون:

اسم سامي معناه "سريع الجريان"، وهو اسم الرأس الأول من الرؤوس الأربعة التي كان ينقسم إليها النهر الخارج من جنة عدن ليسقيها، ويوصف نهر "فيشون" بأنه "المحيط بجمعيع أرض الحويلة حيث الذهب. وذهب تلك الأرض جيد، هناك المقل وحجر الجزع" (تك٢٠.١-١٧). وقد اختلفت الآراء حول النهر المقصود بهذا الاسم، من نهر النيل الي نهر السند، إلى نهر الكنج، الى نهر قارون الذي ينبع من مرتفعات ميديا ويصب الآن في نهر الدجلة، ولكنه كان يصب قديماً في الخليج رأساً، وإلى غير ذلك من أنهار أرمينية. وتختلف الآراء باختلاف تحديد موقع جنة عدن، وهل كانت في باختلاف تحديد موقع جنة عدن، وهل كانت في أعالي الراهدين أو في المنطقة حول شط العرب الرجا الرجوع إلى مادة "عدن" في موضعها من المجلد الخامس من "داثرة المعارف الكتابية").

## فيكول:

اسم سامي لعل معناه "قوي أو عظيم" أو "فم الكل" (كما يرى البعض). وهو اسم رئيس جيش أبيمالك ملك جرار الذي رافقه عند عقد الميثاق مع إبراهيم في بئر سبع (تك٢٠:٢٢و٢٦)، كسما رافق—هو أوفيكول آخر—أبيمالك ملك جرار في أيام إسحق وعقدوا معه حلفاً للسلام (تك٢٠:٢٦). ولعل "فيكول" لم يكن اسم علم، بل كان لقباً لقائد جيش ملك جرار.

## فيل:

الفيل حيوان معروف، ضخم الجسم من العواشب الثديية، ذو خرطوم طويل يتناول به الأشياء كاليد للإنسان. وله نابان كبيران يُتخذ منهما العاج.

ولا يذكر الفيل في الكتاب المقدس، ولكن جاء

ذكر العاج كثيراً. فقد كانت تأتي به سفن سليمان الملك مع غييره من المتاجير (امل،١٠١٠و٢٢، ٢ أخ٩:٧١ و ٢١). وقد بنى أخآب ملك إسرائيل بيتاً من العاج (امل٢٢:٢٢، انظر مز٥:٨، عا٢:٥١).

(الرجا الرجوع الى مادة "عاج" في موضعها من المجلد الخامس من "دائرة المعارف الكتابية").

ويرى بعض المفسرين أن المقصود "ببهيموث" (أي. ١٥:٤) قد يكون هو الفيل، ولكن الأرجح أنه "الماموث" أحد الحيوانات المنقرضة.

ونقرأ في سفر المكابيين الأول (الأبوكريفي) أن السلوقيين كانوا يستخدمون الأفيال في حروبهم ضد المكابيين (١مك٣٤، ٣٤٠٦، ٢٤٦-٤١).

### فيلادلفيا:

كلمة يونانية معناها "محبة أخوية"، وهي مدينة من مدن مملكة ليدية القديمة في أسيا الصغرى، في وادي "كاجامس" ("هرمس" قديماً)، على بعد نصو ١٢٠ كيلو متراً شرقي مدينة سميرنا ("أزمير" حالياً). وكانت تقوم على حافة هضبة تعلو نصو ١٥٠ قدماً فوق سطح البحر، وكانت تحف بها من الخلف جروف بركانية، أطلق عليها الأتراك اسم "ديڤيت" (أي أبار الحبر) لكثرة المم البركانية التي تغطي المنطقة . وعلى الجانب الأخر من المدينة كانت الأرض شديدة الخصوبة، فكانت مركزاً هاماً لانتاج أفضل أنواع النبيذ الذي تغنّى بمدحه "فرجيل" شاعر روما الشهير.

ولم تكن فيلادلفيا مدينة قديمة جداً مثل سائر مدن أسيا الصغرى القديمة، لانها بنيت بعد ١٥٩ ق.م. على إحدى الطرق التي تؤدي الى داخل شبه المجزيرة، وقد بناها "أتالوس الثاني" (أتالوس فيلادلفوس - Attalus - ١٩٥ - ١٣٨ ق.م.) مسلك برغامس، وأطلق عليها اسم "فيلادلفيا" لولائه الشديد لأخيه الأكبر "أومنيس" (Eumenes) ملك ليدية، وذلك على أطلال مدينة قديمة كانت تسمى "كالاتيبوس" (Callatibus)، وكانت لها أهمية

استراتيجية كبيرة لأنها كانت تقع على مفترق طرق تجارية هامة، كما كان موقعها على السفوح السفلى لجبال "تمولس"، يجعل من السهل الدفاع عنها.

وأطلق عليها في القرن الميلادي الأول اسم "نيوقيها حيرية" (أي قيها الجديدة - انظر رؤ الانهار) تكريماً للقيصر طيباريوس، وفي عصر فسباسيان، أطلق عليها "قلاقيا" تكريماً له. كما أطلق عليها في القرن الضامس اسم "أثينا الصفيرة" لكثرة المعابد والمباني الفخمة التي كانت تزدان بها المدينة . ويتضع كل ذلك من العملات التي وُجدت بها . وتسمى حالياً بالتركية "إلاً شهر" (أي مدينة الله).

وكانت تعتبر مركزاً متقدماً للثقافة اليونانية في الأناضول، فكانت باباً لانتسقال الصضارة اليونانية إلى الشرق الأوسط (انظر رو؟٧و٨). وسرعان ما أصبحت فلادلفيا مركزاً هاماً وغنياً للتجارة، وازدادت قوة وثراء باضمحلل المدن الساحلية. وظلت تحتفظ بمكانتها حتى أواخر الدولة البيزنطية، وكان بها إحدى كنائس أسيا السبع، التي كتب إليها يوحنا الرائي (رو؟٢٠-١٧) رسائله. وأصبحت بعد ذلك مقراً لأسقفية

وكمعظم مدن أسيا الصغرى، كان بها جالية كبيرة من اليهود، لهم مجمعهم الخاص، وكانوا سبب متاعب للكنيسة هناك (انظر روّ؟:٩).

وفي أثناء حكم طيباريوس قيصر ، تعرضت المدينة لزلزلة عنيفة دمرتها تماماً في ١٧م. ولكن سرعان ما أعيد بناؤها بمعونة من القيصر ومجلس الشيوخ في روما. وفي القرن الثالث بني فيها معبد فخم لعبادة الامبراطور.

وقد دخلها "فردريك بارباروسا امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة، وهو في طريقه إلى حملته الصليبية في ١١٩٠م. وقد حاصرها الأتراك السلاجقة مرتين في ١٣٠٦، ١٣٢٤م، ولكنها

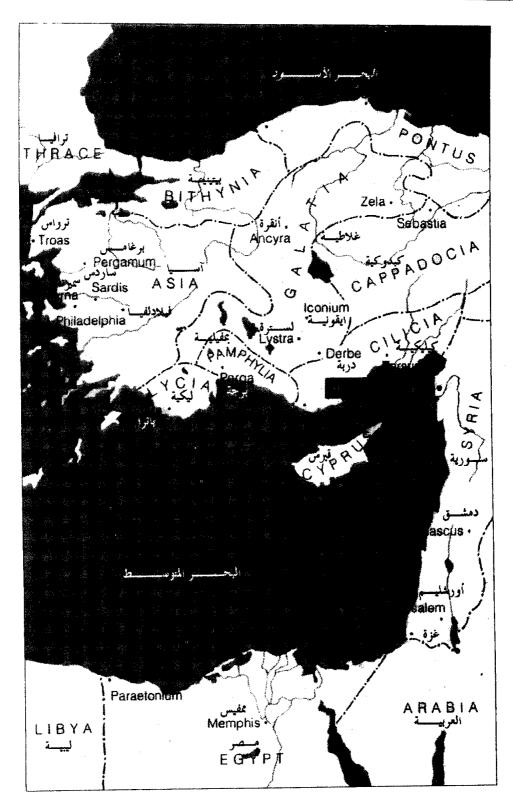

خريطة لموقع فيلادلفيا

صمدت واحتفظت باستقلالها الى ما بعد ١٣٩٠م، عندما هاجمتها الجيوش التركية والبيزنطية، فكانت بحق- أكثر من أربعة عشر قرناً - قلعة أو عموداً راسخاً (انظر رو ٢٠:٣)، وفي ١٤٠٣م استولي عليها تيمورلنك المفولي، ويقال إنه بنى حولها سوراً من جثث القتلى.

وما زالت "إلاً شهر" مدينة تسكنها غالبية مسيحية، ونحو ربع سكانها من اليونانيين، وبها مقر أسقفية مسيحية.

ومن الصناعات الرئيسية بها الآن، الصناعات المتعلقة بنبات "عرقسوس"، الذي يقوم الأهالي بالحفر عن جذوره في الحقول المحيطة بالمدينة.

ويوجد على السفح الذي تقوم عليه المدينة القديمة، أطلال قلعة وأسوار وأساسات مبان يقولون إن بينها أساسات كنيسة قديمة . ويسهل الوصول إلى المدينة الآن عن طريق السكة الحديدية من أزمير (سميرنا قديماً).

### فيلبس:

اسم يوناني معناه "محب الخيل"، وقد ورد هذا الاسم ٢٨ مرة في العهد الجديد عن أربعة أشخاص مختلفين، علاوة على أربعة اشخاص آخرين ورد ذكرهم في سفري المكابيين. وهم:

(۱) - فيلبس الثناني ملك مكدونية (حكم من ٥٩٥ - ٢٣٦ ق.م.)، وهو أبو الاسكندر الاكبير (امك ١٠١، ٢٠١). وفي أيامه تم توحيد القبائل المكدونية، ولأول مرة أصبحت بلاد اليونان (باستثناء "اسبرطة") خاضعة لحكومة واحدة. ورغم أن ذلك تم بالقوة العسكرية، إلا أن هذا الحلف الهليني ساعد اليونانيين على الوقوف في وجه الغزو الفارسي. وقد اغتيل "فيلبس" قبل أن يستطيع حشد جيوشه لمواجهة الفرس، ولكن استطاع ابنه الاسكندر الاكبير قيادة اليونانيين والمكدونيين للنصير على الفرس، وتكوين امييراطورية يونانية في الشرق وتكوين امييراطورية يونانية في الشرق

الأوسيط (١مك١:١-٥).

(۲)-فسيلبس الرابع ملك مكدونية (۲۰-۱۷۹ ق.م) وكان حليفاً لهانيبال القرطاجني في حربه ضد الرومان، ولكنه انهزم أمامهم في موقعة "سينوسكفالي" (Cynoscaphale) في ۱۹۷ ق.م. ومات في ۱۷۹ ق.م. وكان ابنه "برسيوس" هو أخر ملوك مكدونية قبل أن تصبح ولاية رومانية (۱مك۸:۰).

(٣)- فيلبس القريجي الذي عينه الامبراطور السلوقي أنطيوكس الرابع حاكماً لأورشليم (حوالي ١٧٠ ق.م.) وكان أشرس أخلاقا من الذي عينه (أنطيوكس)، إذ أحرق اليهود الذين لجأوا إلى المغاير لحفظ السبت (٢مك٥:٢٢، ١٠:١، ٨:٨).

(٤) - فيلبس أحد رجال بلاط "أنطيع كس إبيفانس" (الرابع)، ويوصف بأنه "رضيعه" (٢مك٢٩). عينه أنطيعكس قبيل وفاته بقليل، نائباً عنه ووصياً على ابنه "أنطيوكس الخسامس" (أوباطور-١مك ١٤:١٥ و١٥). ولكن "ليــسـيـاس" - رجل أخــر من رجـال بلاط أنطيوكس الرابع، وكان قد عينه قبلاً نائباً على الجيزء الغربي من المملكة، ووصيعاً على أنطيعكس الصغير (١مك٣٢:٣٥٣)، حالما سمع بموت الملك أنطيبوكس إبينفانس، وتولى ابنه الصغير العرش، احتفظ بالملك الصغير تحت وصايته، وأعلن نفسه نائباً للملك، وحاول فيلبس مقاومة ليسياس (امك٢:٥٥و٥، ٢مك ٢٣:١٣)، ولكنه إمسا أنه قُتل في أنطاكسية (١مك٦٢:٦٠ و اضطر للقرار إلى مسمسر (٢مك٢٩:٩٠). ولكن تمرد فيلبس اضطر ليسياس إلى رفغ حصاره عن أورشليم ومنح اليهود يعض الصقوق (١مك٢:٥٥-٦٢، ٢مك٢:٢٢). ويظن البعض أنه هو نفسه فيلبس الفريجي السابق ذكره

(٥) - فيلبس بن هيرودس الكبير: من زوجته مريامين ابنة رئيس الكهنة سمعان، وكان أخا غير شقيق "لهيرودس أنتيباس" ويسمى

أفيلبس" (بدون هيرودس) في العهد الجديد (مت١٤:٣، مسرقس١٠٠١، لو١٩:٣)، ولكن يذكره المؤرخون باسم "هيرودس فيلبس"، وكان مقرراً أن يكون وارثاً لكل مملكة أبيه في وصية أبيه الأولى في حالة وفاة أنتيباتر الوارث الأول. وقد تزوج فيلبس من هيروديا ابنة أخييه غير الشقيق "أرسطو بولس" بن هيرودس الكبير من زوجته مريامين حفيدة هركانس المكابي، وقد أنجب من هيروديا فيلبس رئيس الربع (وسيأتي الكلام عنه في البند التالي)، فأصبح أخوه غير الشقيق صهراً له. ولعل هذا هو سبب الخلط في اسم هيرودس فيلبس.

وعندما زار هيرودس أنتيباس أخاه هيرودس فيلبس، وهو في طريقسه إلى رومية، أغرى أنتيباس هيروديا زوجة أخيه هيرودس فيلبس أن تهجر زوجها، وأن يتخذها هو زوجة له حالما يستطيع تطليق زوجته ابنة الحارث ملك النبطيين (كما يذكر يوسيفوس). وقد أدى توبيخ يوحنا المعمدان لهيرودس أنتيباس، بالقول: "لا يحل أن تكون لك امرأة أخيك" (مرقس ١٠٨١، معنا٤٠٤)، إلى قطع رقبة يوحنا استجابة لطلب سالومي ابنة هيروديا، بناء على رغبة أمها (مرقس ٢٠١٦، لو٣٠٩٠).

(٢)-فيليس رئيس المربع: وهو ابن هيرودس الكبير من زوجته كليوبترا من أورشليم، وقد شحمل حكم فيلبس (٤ق.م. إلى ٣٤م) منطقة أممية قليلة السكان إلى الشمال الشرقي من العشر المدن وبصر الجليل، إلى الشرق من نهر الأردن الأعلى بما في ذلك منصدرات جبال لبنان الشرقية، فكانت تشمل جولانيتس وأورانيتس وباتانيا وتراخونيتس وإيطورية (لو٣:١). وكانت عاصمتها "بانياس" التي سميت "قيصرية فيلبس" تمييزاً لها عن "قيصرية" الواقعة على ساحل البحر المتوسط جنوبي جبل الكرمل. وكان محبوباً من رعيته لعدله واعتداله (كما يذكر يوسيفوس). وقد

تزوج من "سالومي" ابنة هيسرودس فيلبس وهيروديا. وقد مات في مدينة "يولياس" في شتاء ٢٣/٣٣م (في السنة الثلاثين لطيباريوس قيصر). وقد ضُمت ولايته بعد موته الى ولاية سسسورية لمدة ثلاث سنوات، ولكن في ٣٧م أعطيت لابن أخيه أغريباس الأول (٣٧-٤٤).

(٧) - فيلبس الرسول: أحد تلاميذ الرب يسوع المسيح الاثني عشراء ويرد اسمه باستمرار الخامس في قائمة الرسل بعد اسمى الأخوين سمعان بطرس وأندراوس، والأخوين يعقوب ويوحنا (مت، ٢:١، مرقس ٨:٢، لو٦:١٤، أع ١٣٠١). ويقول البشير يوحنا إنه بعد أن شهد يوحنا المعمندان عن المسيح قيائلاً: "هوذا حمل الله" (يو١:٢٩ و٣٦)، بدأ اثنان من تلاميذه في اتباع يسوع، وكان أحدهما أندراوس الذي أخبر أخاه سلمعان بطرس قائلاً: "قد وجدنا مسلما" (والأرجح أن التلميية الأخسر كان هو يوحنا البشير نفسه). وفي اليوم التالي ذهب يسوع إلى الجليل وهناك "وجد فيلبس، فقال له اتبعني . وكان فيلبس من بيت صيداً من مدينة أندراوس وبطرس. فيلبس وجد نثنائيل وقسال له وجدنا الذي كستب عنه مسوسى في الناموس والأنبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نثنائيل: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قال له فيلبس: تعالّ وانظر" (يو١:٥٥-٥١). ومن هذا نرى أن فيلبس كان من أوائل من تبعوا يسوع، وأنه بادر على الفور في دعوة الآخرين ليتبعوا يسوع.

وكسائر الرسل كان في حاجة إلى تعلّم الكثير عن شخص الرب يسوع وقدرته. ويبدو أن هذا كان السبب في سؤال المسيح له قبل معجزة إطعام الآلاف الخمسة: "من أين نبتاع خبزاً ليأكل هؤلاء؟" (يو٢١:٥)، فأجابه فيلبس: لا يكفيهم خبز بعئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئاً يسيراً (يو٢:٦و٧) – وهو ما يعادل أجر عامل في أكثر من نصف سنة – انظر مت ١٠٠٠/٠٠). ولكن المعجزة التي صنعها الرب علمته بأن إطعام الجموع ليس مشكلة أمام

الرب الذي خلق كل الكون.

والمرة التالية التي نقرأ فيها عن فيلبس، هي عند دخول الرب الظافر إلى أورشليم، عندما تقدم "أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد... إلى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل، وسألوه قائلين: "يا سيد نريد أن نرى يسوع" فأخبر فيلبس أندراوس، وذهب الاثنان وأخبرا يسوع" (يو٢١:٠٦-٢٢). وقد يدل هذا على أن فيلبس كان شخصاً يتوسم فيه الآخرون خيراً، يسهل التعامل معه، ولعله أيضاً كان يعرف اللغة اليونانية.

وفي العلية، قبيل إلقاء القبض على يسوع، "قال له فيلبس" يا سيد أرنا الآب وكفانا". ولعل فيلبس كان يرجو- في كامل الخضوع والولاء - أن يحظى بنوع خاص من الإعلان (مثلما سبق أن طلب موسى- خروج ١٨:٣٢)، ولكن الرب يسوع قال له: "أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. الذي رأني فقد رأى الآب... أنا في الآب، والآب في " (يو١٤٠٤ - ١٣). ويقول أكليمندس السكندري إنه هو التلميية الذي طلب من المسيح أن يذهب ليدفن أباه أولاً (مت ٢١٨).

وفي بعض كتابات الآباء خلط ما بين فيلبس الرسول وفيلبس المبشر (انظر الفقرة التالية). والمرجح أنه بعد أن كرز بالإنجيل في جهات كثيرة، استقر في مدينة "هيرابوليس" إحدى مدن ولاية أسيا الرومانية، ومات فيها . ولا يُعلم على وجه اليقين ما إذا كان قد مات موتاً طبيعياً أو مات شهيداً.

(٨) - فيلبس المبشر: وكان أحد السبعة الذين انتخبتهم الكنيسة في أورشليم للإشراف على خدمة الأرامل في الكنيسة الأولى، وأقاموهم أمام الرسل، وصلوا ووضعوا عليهم الآيادي". وكان يجب أن يكونوا مشهوداً لهم ومملوين من الروح القدس وحكمة وكان جميع السبعة – بما فيهم فيلبس – يحملون أسماء يونانية. وكان فيهم فيلبس – يحملون أسماء يونانية.

واحد منهم هو "نيقولاوس" دخيلاً أنطاكياً (أي أنه لم يكن من أصل يهودي). وليس من الواضح تماماً – مما جاء في الأصحاح السادس من سفر أعمال الرسل- ما إذا كانوا قد اعتبروهم شمامسة بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكن يكاد الإجماع ينعقد على أنهم أساس رتبة الشمامسة (أع٢:١-٧).

وكان من بين السبعة استفانوس وفيلبس اللذين نقرأ عنهما في العهد الجديد شيئاً أكثر. وقد اشتهر فيلبس بعد ذلك باسم "فيلبس المبسطر" (أع ١٠٤١) تعييزاً له عن فيلبس الرسول، وكان في الواقع جديراً بهذا اللقب، إذ عندما حدث اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، "تشتت الجميع في كورة في أورشليم، "تشتت الجميع في كورة فيلبس (أي أنه ليس فيلبس الرسول) إلى مدينة من السامرة ، وكان يكرز لهم بالمسيح". وكانت كرازته من القوة حتى قبل الكثيرون وكانت كرازته من القوة حتى قبل الكثيرون نجاح فيلبس في السامرة، إلى الرسل في الإنجيل بفرح عظيم (أع١٠١/١٠٨). ولما بلغت أخبار أورشليم، أرسلوا إليهم الرسولين بطرس ويوحنا (أع١٠٤١).

وفي وسبط هذا النجاح البناهر، أمسر الرب فيلبس أن يترك السامرة ويذهب نحو الجنوب إلى غيزة في البيرية. ومن وجسهسة النظر البشرية، لابد أن الأمر بالانسحاب من وسط هذا النجاح، وتجاوب سكان السامرة مع كرازة فيلبس ، ليذهب إلى منطقة صحراوية، بدأ أمراً غريباً جداً. ولكن فيلبس أثبت أنه كان خاصعاً تماماً لمشيئة الرب، ونفذ أمره بدون أدنى تساؤل أو تردد. ولم يجد في البرية جموعاً مستعدة للاستماع إليه، بل وجد شخصاً واحداً ليبشره. وكان ذلك الشخص رجلاً حبشياً يشغل مركز وزير مالية كنداكة ملكة الحبشة، وكان راجعاً إلى بلاده بعد زيارته لأورشليم. وتتجلى نعمة الله وحكمته، في أن هذا الرجل كان يقرأ -بصوت مسموع- الأصحاح الثالث والخمسين من نبوة إشعياء - إنجيل العهد

القديم- ومن هذا الأصحاح بشره فيلبس بيسوع، فأمن واعتمد وذهب في طريقه فرحا (أع٨:٨٥-٣٩). ولم يكن منعنى قنينام فنيلبس بذلك، أنه كان أول من كرز بالانجيل لشخص أممى فحسب، بل كان معناه أيضاً حمل الإنجيل إلى قارة أفريقية عن طريق هذا الوزير المبشى، فقد كانت الكبرياء اليهودية تدفعهم إلى احتقار السامريين، والنظر إلى الأمم على أنهم نجسون. ولكن استطاع فيلبس في غيرته للكرازة بالإنجيل أن يبيشير الساميين ثم الوزير المبشي، وهكذا تخطي الصواجز الاجتماعية والعداء العرقى، وأثبت أن نعمة الله في المسيح يسوع متاحة للجميع مجانا. وبعد ذلك ذهب فيلبس من غيزة إلى أشدود "وبينما هو مجتاز كان يبشر جميع المدن حتى جاء إلى قيصرية (أع/د٤٠)، حيث استقر فيلبس فيها . واستضاف في بيته في قيصرية الرسول بولس والبشير لوقا ورفقاءهما حيث أقاموا عنده أياماً كثيرة في أثناء عودتهم من رحلة الرسول بولس التبشيرية الشالشة. ويذكر لوقا أن فيلبس كان له "أربع بنات عذاري كن يتنبأن" (أع٢١٨-١٠). وعندما كان الرسول بولس سنجيناً في قيصرية لمدة سنتين، لا شك في أنه حظى بالكثير من مشاعر المحبة الأخوية والخدمة المخلصة من فيلبس والإخوه في قيمسرية (أع ٣١:٢٣-٣٥، 37:77-77).

## فيلبس - أعمال فيلبس:

"أعسمال فسيلبس" أحسد أسسفار الأعسمال الأبوكريفية، وهي مجموعة أساطير عن رحلات فيلبس وأعسماله . ويرجع هذا السفر إلى أواخر القرن الرابع أو أوائل القرن الضامس. وهو على نمط "أعمال توما الأبوكريفية" (الرجا الرجوع إليها في مادة 'أبوكريفا" في موضعها من المجلد الأول من "دائرة المعارف الكتابية")، ويتكون من سلسلة من الأعمال المنفصلة التي حدثت في أماكن متفرقة. وما وصلنا من مخطوطاتها ينقصه الأصحاحات من العاشر إلى الرابع عبشر. ومن بين الأساطير

المدونة بهذه الأعمال، إقامة موتى، وشفاء عميان وبرص. وفي هذه الأعمال خلط كبير بين فيلبس الرسول وفيلبس المبشر.

## فيلبس - إنجيل فيلبس:

"إنجيل فيلبس" هو أحد الكتب الغنوسية التي وصلتنا باللغة القبطية، والتي وجدت في نجع حمادي في صعيد مصر. ويقتبس "إبيفانيوس" (Epiphanius) من إنجيل مصري يُنسب لفيلبس ظهر في القرن الرابع، ولكن العبارات التي اقتبسها "إبيفانيوس" لا توجد في الإنجيل الكتشف في نجع حمادي، مما جعل بعض العلماء يرون أن اضافة عبارة "الإنجيل حسب فيلبس" للإنجيل الذي وجد في نجع حمادي، إضافة متأخرة، رغم أن "فيلبس" هو الرسول الوحيد الذي يذكر في هذا السفر، ويُقال عنه إنه كان أحد ثلاثة أوكل إليهم تدوين كل ما تكلم به يسوع وعمله.

وكُتب 'إنجيل فيلبس' أصلاً في اللغة اليونانية في أواخر القرن الثاني أو بداية القرن الشالث . والأرجح أنه كتب في سورية، ثم ترجم إلى اللغة القبطية في نحو ٤٠٠م. وهو ليس إنجيالاً بالمعنى المعروف، فالإنجيل هو قصبة حياة الرب يسوع وتعليمه. لكن الأقوال اللاهوتية العديدة "بإنجيل فيلبس" أو الأقسام التي تشرح المواضيع الطقسية والأخلاقية، ينقصها وجود خطة واضحة. وبعض الأحداث المذكورة فيه، تدفع إلى الظن بأنه قد يكون مبنياً على تعاليم طقسيه غنوسية. ويذكر أن مستكلة الجنس البسسري نشات أساسا عن انف مسال أدم وحواء إلى شخصين من جنسين مختلفين : رجل وامرأة، بعد أن كانا شخصاً واحداً (خنثى)، وأن المسيح قد جاء ليعيد اتحاد الرجل بالمرأة في خدر الزواج، فهو تذوق مبدئي للاتحاد السماوي. وتظهر في هذا السفر، بشدة ، التعاليم "الدوستية" (Docetie) التي تنكر أن المسيح كان له جسد حقيقي، وهي الهرطقة التي يدحضها الرسول يوحنا (ايو١:٤-٣). كلما أنه يحتوى على أقوال تناقض ولادة المسيح من عذراء، كما تناقض الفهم الصميح لقيامة المسيح وقيامة الأجساد. مناجم الذهب – رغم استنزافها – مازالت تمد

فيلبى بأكثر من وزنة من الذهب سنوياً.

وأهمية "إنجيل فيلبس" تكاد تكون قاصرة على توضيح أسس غنوسية "قالنتينوس" فيما يختص بالأسرار.

# فيلبى-الفيلبيون:

أولاً - الموقع والاسم : كانت فيلبي إحدى مدن مكدونية، تقع على خط عرض ١٥ ٤١ شـمالاً، وخط طول ١٦١ ٢٤° شرقاً، على الطريق الإغناطي الشهير، على بعد نحو ٣٣ ميلاً رومانياً من "أمفيبوليس" (Amphepolis)، وعلى بعد نحو ٢١ ميالاً من "أكونتزما" (Acontisma)، في وسيط سيهل يحده من الشرق والشمال جبال بين نهرى 'زيجاكتس" (Zygactis) و"نستوس" (Nestus)، ويحده من الغرب جبل "بانجايوس" (Pangaeus)، ومن الجنوب جبال كانت تسمى قديماً "سيمبولوم" (Symbolum) تجري فوقها الطريق التي كانت تربط مدينة فيلبي بمينائها "نيابوليس" (Neapolis) على بعد ستة أميال منها. وجزء كبير من هذا السهل تغطيه المستنقعات الآن كما كانت في القديم. ويربطه بصوض "ستريمون" (Strymon) وادي "الأنجيتس" (الذي كان يحمل أيضاً اسم الجانجاس أو "الجنجيتس" (Gangites).

وكانت المدينة تستمد شهرتها من خصوبة السهل الذي كانت تشرف عليه، ومن موقعها الاستراتيجي على الطريق الإغناطي الشهير، ومن مناجم الذهب في الجبال الشمالية. وكان اسم "فيلبي" قبلا "كرينيدس" (Crenides)، أي "الينابيع" بالنسببة للينابيع التي كانت تعد النهر والمستنقعات بالمياه، ولكن أعاد فيليب الثاني ملك مكدونية (وأبو الاسكندر الاكبر) بناءها وأطلق عليها اسمه.

ثانيا-تاريخها: استوطن هذا الموقع في البداية مهاجرون من جزيرة "تاسوس" (Thasos)، كانوا يعملون في مناجم الذهب في الجبال الواقعة إلى شعماليها. وقد أدرك فيليب الثاني أهمية المدينة فأرسل إليها مهاجرين جدد في ٢٥٦ ق.م. وغير اسعها من "كرينيدس" إلى "فيلبي" وكانت

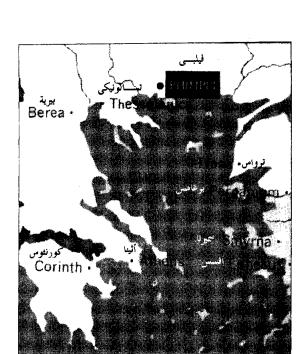

### خريطة لموقع فيلبي

وبعد أن فتح الرومان مكدونية في ١٦٧ ق.م.
أصبحت فيلبي جزءاً من المقاطعة الأولى التي
كانت عاصمتها "أمفيبوليس". وفي ١٤١ ق.م.
أصبحت فيلبي جزءاً من ولاية مكدونية بعد أن
أعيد تنظيمها، وأصبحت عاصمتها تسالونيكي.
وقد وقعت المعركة الحاسمة في الحرب المدنية
الشانية، في في فيلبي في ٢٤ ق.م. حين حسد
"بروتوس" و"كاسيوس" قواتهما بالقرب من
"أنطونيوس" في هجومه على معسكر "كاسيوس"،
أنطونيوس" في هجومه على معسكر "كاسيوس"،
بروتوس" تغلبت على قوات "أوكتافيوس". ولكن
بعد ذلك بثلاثة أسابيع انهزم "بروتوس" أيضاً
فانتهت الحرب.

وقد اتسعت رقعة المدينة باستيطان الجنود الرومان بها بعد انتهاء الصرب. وبعد ذلك فتح "أوغسطس قيصر" (أوكتافيوس سابقاً) أبواب المدينة أمام أنصار "أنطونيوس" الذين جُردوا من ممتلكاتهم في إيطاليا. وكان لحكومة هذه المستعمرة نوع من الاستقلال عن حكومة الولاية، لأنها كانت مستعمرة (كولونية – أع٢:١٦٢) رومانية، وكان لها واليان رئيسيان يعاونهما جلادون (أع٢:٥٠٦).

ثالثاً - الاستكشافات الأثرية: قام بالتنقيب عن آثار المدينة القديمة المعهد الفرنسي في أثينا من ١٩١٤-١٩٣٨، وأسفر ذلك عن الكشف عن سحوق المدينة جنوبي الطريق الإغناطي، وفي وسطه ساحة كبيرة، لعلها الساحة التي جر موالي الجارية العرافة، بولس وسيلا إليها. كما كشف التنقيب عن أطلال معبدين كبيرين والعديد من المبانى التى ترجع إلى القرن الميلادى الثاني. كما

كشف عن مسرح روماني كان مبنياً بجوار القلعة. وعلى بعد ميل إلى الغرب من المدينة توجد أطلال قوس روماني بالقرب من نهر "الجنجيتس". وكان القوس عادة يمثل حدود المدينة، وكان محرماً وجود شئ نجس داخل حدود المدينة، مثل المقابر أو معابد ديانات أجنبية، ولعل هذا كان السبب في أن بولس وسيلا خرجا إلى "خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة" (أع ١٦٤٠٢).

رابعا-أهميتها الكتابية: تبدو عبارة "فيلبي التي هي أول مدينة من مقاطعة مكدونية" (أع٢٠١٦) عسرة الفهم، ويقول البعض إن العبارة تحتمل أن تترجم: "مدينة وكولونية من القسم الأول من مكدونية". ويرى البعض الآخر أن المعنى المقصود هو أنها "أول مدينة وصل إليها الرسول" وهو الأرجح. كما يرى أخرون أن المدينة كان لها



صورة للمكان الذي يُرجِّح أن بولس تقابل فيه مع ليدية عند النهر

بعض الامتيازات التي جعلتها في مقدمة مدن مكدونية أهمية، وأن لوقا (كاتب سفر الأعمال) ذكر هذه العبارة افتخاراً بفيلبي، مما جعل السير وليم رمزي يظن أن لوقا نفسه كان أصلاً من فيلبي، وأنه هو الرجل الذي رآه الرسول بولس في رؤياه، قائماً "يطلب إليه ويقول: اعبر إلى مكدونية وأعنا" (إع١٠٤).

وكانت فيلبي أول مدينة في أوربا كرز فيها الرسول بولس بالإنجيل، وقد جاء إليها من ترواس بطريق البحر إلى "نيابوليس" (ميناء فيلبي) في رحلته التبشيرية الثانية. وفي يوم السبت خرج هو ورفاقه "إلي خارج المدينة" عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة" (أع٢٠:١٦) وجلس أمام جماعة من النساء، كانت بينهن امرأة تدعى "ليدية" بياعة أرجوان من ثياتيرا "ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس" فأمنت واعتمدت هي وأهل بيتها "(أع٢:١٦-١٥).

وبينما كان بولس ورفاقه ذاهبين إلى الصلاة، استقبلتهم جارية بها روح عرافة، "كانت تُكسنب مواليها مكسيا كثيراً" ، و"صرخت قائلة: "هؤلاء الناس هم عبيد الله العلى الذين ينادون لكم بطريق الضلاص. وكانت تفعل هذا أياماً كثيرة، فضجر بولس والتفت إلى الروح وقال: "أنا أمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج من تلك الساعة" (أع١٦:١٦-١٨). مما جعل مواليها يجرون بولس وسيلا إلى السوق، إلى الحكام، بتهمة أنهما يبلبلان المدينة ويناديان بعوائد لا يجوز أن يقبلوها أو يعملوا بها كرومانيين، فقد كانت المدينة مستعمرة (كولونية) رومانية، فأمر الولاة بضربهما بالعصى ثم ألقوهما في السجن وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط، فألقاهما في السبجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة (1951:51-37).

ونحو نصف الليل، وبينما هما يصليان ويسبحان الله بصوت مسموع، حدثت بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع . ولما استيقظ

حافظ السجن، ظن أن المسجونين قد هربوا، فشرع في الانتحار ، لولا أن ناداه بولس بصوت عظيم ألا يفعل بنفسه شيئاً ردياً لأنهم جميعاً موجودون. وكانت نتيجة شهادة بولس له أن أمن السجان وأهل بيته بالرب يسوع واعتمدوا. وفي الصباح إذ علم الولاة أن بولس وسيلا رومانيان، اعتذروا لهما وطلبوا منهما مغادرة المدينة، فخرجا من السجن وزارا ليدية وسائر الإخوة قبل مغادرتهما فيلبي إلى تسالونيكي (أع٢٥:١٦-.٤).

وهناك بعض أمور تستلفت النظر: (١) يبدو أن عدد اليهود كان قليلاً، فلم يلعبوا دوراً بارزاً في هذه الأحداث، كما لم يكن لهم مجمع فيها كما كان لهم مشلاً في سلاميس في قبرص (أع١٤٠٥)، وفي أنطاكية بيسيدية (١٤١٤و١٤)، وفي إيقونية (١٤١٤)، وفي أقبسسس (١٤١٨و٢٩)، وفي أشينا تسالونيكي (١٤١٧)، وفي بيرية (١٤١٧)، وفي أشينا (١٤١٧)، وفي كحورنشوس (١٨١٤)، لذلك كانت النسوة تصلين في الخاء عند النهر (١٢١٦). (٢)بروز العنصر الروماني في الأحداث، فلم يكن طابع المدينة يونانياً أو يهودياً، بل كان رومانيا (٢١٠٢)، كما كان يطلق على الحكام (١٢١٦) لقب ولاة" (٢١٠١٦)، كما كان يطلق على الحكام (١٢١٦) لقب

خامساً-زيارات الرسول بولس لها بعد ذلك: بعد الأحداث المذكورة في الأصحاح السادس عشر من سفر أعمال الرسل، غادر بولس وسيلا ومعهما تيموثاوس-على الأرجح، ولو أن ذلك لا يذكر صراحة - فيلبى إلى تسالونيكي، ولكن يبدو أن لوقا بقى في فيلبى، لأن ضمير المتكلم (البارز في أع١٦:١٦-١٧)، لا يظهر ثانية إلا في أع٢٠:٥، عند مغادرة بولس لفيلبى بعد زيارتها للمرة الثانية فى طريق عودته إلى أورشليم. ولعل بقاء لوقا في فيلبى طيلة هذه السنوات الضمس، كان له تأثيره الواضح في قوة الكنيسة في فيلبي وثباتها في وجه الاضطهادات (٢كو٨:٢، في ٢٩١١. ٢٠٠)، إذ أن بولس لم يزرها مرة أخرى إلا في طريق عودته من رحلته الكرازية الثالثة، وقد سبقه إليها تيموثاوس وأرسطوس بعد أن مكث سنتين في أفسسس (أع٢٢:١٩٠)، والأرجح أنه في فسيلبي

انتظر مــجئ تيطس (٢كـو٢:١٢، ٧:٥و٦)، وهناك كتب رسالته الثانية إلى الكنيسة في كورنثوس (٢كو٨:١-٤٠٨:٢-٤). وبعد أن صرف ثلاثة أشهر في بلاد اليونان، عزم على العودة إلى سورية بطريق البحر، ولكن إذ علم أن هناك مكيدة من اليهود ضده، غير خطته ورأى أن يرجع عن طريق مكدونية (أع.٣:٢). وكانت فيلبى أخر مكان توقف فيه قبل ركوبه البحر إلى أسيا، وفي فيلبي مسرف أيام القطيس، ثم عبس البحس مع لوقا إلى ترواس حيث كان في انتظاره سبعة من رفاقه (أع.٤:٢-٦). ويبدو أن بولس زار فيلبى مرة أخرى فيما بين سجنه الأول وسجنه الثاني في روسية، أو على الأقل كان يرجو ذلك كسما يذكر (في ٢٤: ٢٢ و ٢٤). والأرجح أن رحلت إلى مكدونية المذكورة في رسالته الأولى لتيموثاوس (٣:١)، شملت زيارته لفيلبي، ويظن الكثيرون أنه إذا كان ما جاء في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس (١٣:٤) يشير الى بقائه مدة في ترواس، فالابد أنه زار -في خلال هذه المدة- مكدونية للمرة الأخيرة. ولكن صلته بهذه الكنيسة التي أسسها، لم تقتصر على هذه الزيارات المتعددة، ففي أثناء زيارته الأولى لتسالونيكي وصلته عطية مالية- مرتين من المؤمنين في فيلبي (في١٦:٤)، كما تكرر ذلك بعد أن ترك مكدونية إلى بلاد اليونان (٢كو٩:١١، في ١٥:٤). كما أنه في أثناء سبجنه الأول في رومية، أرسلت له الكنيسة في فيلبي عطية بيد أحد أعضائها، وهو أبقرودتس (في٢٥:٢، ٤:١٠و١٥-١٩) الذي مكث بعض الوقت مع الرسول، ومرض قريباً من الموت (في٢٧:٧). ثم عاد إلى فيلبى حاملاً معه الرسالة الرائعة إلى كنيسة فيلبى التي عبر فيها عن شكره لهم. وقد كان في عزم الرسول بولس أن يرسل لهم تيموثاوس لكى يستطلع أحوالهم (۲۹۱۲ و ۲۳)، ولكنا لا نعلم هل تمت هذه الزيارة أم لم

تتم. ولا شك في أن ثمة اتصالات أخرى تم تبادلها بين الرسول بولس وهذه الكنيسة (أع١٨:٥، ٢٢:١٩، ٢كسو ٩:١١، في ٢٥:٢)، فسيسذكس بوليكاربوس في رسالته "إلى الفيلبيين" (٢:٣) "رسائل" كتبها بولس لهم.

سادسا - تاريخ كنيسة فيلبي بعد ذلك : لا

نسمع إلا القليل عن الكنيسة في فيلبي، أو عن مدينة فيلبي نفسها بعد موت الرسول بولس، ففي أوائل القرن الثاني، حُكم على "إغناطيوس" أسقف أنطاكية بالموت، وأخذ إلى رومية لالقائه للوحوش، وبعد أن مر بفيلادلفيا وسميرنا وترواس، جاء إلى فيلبى، فاستقبله المؤمنون في فيلبي بكل حفاوة ومحبة وإكرام، وبعد مغادرته لهم، كتبوا رسالة مواساة للكنيسة في أنطاكية، ورسالة أخرى إلى "بوليكاربوس" أسقف سميرنا، يلتمسون منه أن يرسل لهم صبورة من أي رسائل عنده من إغناطيسوس. وقد حقق لهم بوليكاربوس هذا الطلب، وفي نفس الوقت كتتب هو لهم رستالة تشجيع ونصح وتحذير. ومن هذه الرسالة نعلم أن أحوال الكنيسة في فيلبى كانت مرضية في حملتها، رغم وجود شيخ اسمه "قالنس" (Valens) وزوجته، يوجه لهما "بوليكاربوس" تقريعاً شديداً لجشعهما الذي يكذّب إدعاءهما بأنهما مسيحيان.

ووصلت إلينا أسلمناء عدد قليل من أساقفة فيلبي الذين اشتركوا في التوقيع على قرارات المجسامع التي عسقدت في سسرديكا (٣٤٤م)، وفي أفسس (٤٣١م)، وفي خلقيدون (٢٥١م). ويبدو أن كرسى الأسقفية ظل قائماً حتى بعد اضمحلال المدينة نفستها. ولا نعلم منتي اختلفت المدينة، فسسوقت عها لم يعد مسأهولاً، وأقدرت قدية الآن من الموقع القديم هي قرية 'ركتكا' بين التلال الواقعة إلى شمالي القلعة القديمة مباشرة. فكل الموقع بل والسهل المحيط به، تغطيه الخرائب التي مازالت في حاجة إلى التنقيب المنظم. ومن الآثار الباقية فيها، أطلال التحصينات اليونانية القديمة، وبقايا ضئيلة من المسرح. ويطلق الأتراك على هذه الأطلال اسم "الديكلر" أي "الأعمدة"، وبقايا معبد قديم والعديد من النقوش، وبقايا قوس نصر.

# فيلبي - الرسالة إلى الكنيسة في فيلبي:

أولا: - الرسول بولس والكنيسة في فيلبى: قام الرسول بولس برحلت الكرازية

# فيلبي-الرسالة إلى فيلبي

# فيلبي – الرسالة إلى فيلبي

الشانية في ٢٥٩. وأحس بأن الكشير من خططه تقف أمامها عوائق، فعندما كان في غلاطية "منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في أسيا (الصغرى)، فلما أتوا إلى ميسيا حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية فلم يدعهم الروح "(أع٢١:٢و٧)، فذهب بولس ورفيقاه سيلا وتيموثاوس إلى ترواس، حيث ظهرت لبولس رؤيا في الليل، رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول: "اعبر إلى مكدونية وأعنا" (أع٢١:٩). فأدرك بولس أن عليه أن يعبر إلى مكدونية إلى مكدونية الكرز بالإنجيل في قارة أوروبا. لقد انفتحت الطريق أمامه وأصبحت الرياح مواتية.

وفي خلال يومين وصل إلى "نيابوليس" (ميناء فيلبي) وسار على الطريق المرصوف (الطريق الإغناطي الشهير)، واجتاز الجبال وانحدر على الجانب الآخر، وسار مسافة ثمانية أميال إلى فيلبى. ولم يكن في فيلبى مجمع لليهود، ولكن كانت هناك جماعة من النسوة المتعبدات، يجتمعن فى يوم السبت فى مكان خارج المدينة "عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة" (أع١٣:١٦)، على بعد نحو مديل إلى الغرب من باب المدينة على شاطئ نهس "جنجيتس"، وتكلم الرسول بولس ورفقاؤه إلى أولئك النسوة، فقتح الرب قلب ليدية فأمنت بالرب. وبعد ذلك أخرج الرسول بولس "روح العرافة" من جارية، مما أدى إلى وضعه وسيلافى السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة. ونحيو نصف الليل وهمنا يصلينان ويسبحان الله، حدثت بفتة زلزلة هزت أساسات السجن وفكت قيود السجناء . وقد أدى ذلك إلى خلاص السجان وأهل بيته. ولما علم الولاة بأنهما رومانيان، ذهبوا إليهما وتضرعوا إليهما أن يخرجا من المدينة (أع ١٦:١٦ - ٤٠).

ف في فيلبي ذاق الرسول بولس لأول مرة الجلدات الرومانية ، وضبط رجليه في المقطرة في سجن روماني، ومع ذلك غادر المدينة مسروراً لأن جماعة من التلاميذ قد تكونت في فيلبي، وقد ارتباطاً وثيقاً. فعوضه ذلك عن كل الآلام التي عاناها.

ويبدو أن المؤمنين في فيلبي كانوا من أحب الناس إليه، فقد تجددوا على يديه، ولم يضع أي فرصة متاحة لزيارتهم، والابتهاج بوجوده بينهم.

وبعد ذلك بنحو ست سنوات، بينما كان بولس في أفسس، وكان قد أرسل تيطس إلى كورنثوس برسالة إلى الكنيسة هناك، وكان يريد أن يعرف بأي روح سيستقبلونها، رتب أن يعود إليه تيطس في مكدونية، والأرجع أنه صرف أيام الانتظار في في مكدونية، والأرجع أنه صرف أيام الانتظار في كتب رسالته الثانية إلى الكنيسة في كورنثوس، في تلك المدينة (٢كو٢:٢١، ١٤٠٢). ثم عاد الرسول بولس إلى أفسس. وبعد أن حدث الشغب فيها، غادرها مرة أخري إلى مكدونية، وزار فيلبي للمرة الثالثة. والأرجح أنه في ذلك الوقت وعد الفيلبيين بأنه سيعود إليهم ليقضي معهم أيام عيد الفطير. ثم ناه أسهر، ثم عاد مرة أخرى إلى فيلبي حيث صرف عيد الفطير في عام ٨٥م (أع.٢:٢٥٢).

ونعرف من الرسالة الأولي إلى تيموثاوس أن الرسول بولس ذهب إلى مكدونية بعد إطلاقه من السجن للمرة الأولي في رومية، فقد كان الرسول بولس يستمتع بوجوده بين المؤمنين في فيلبي، فقد كانوا مؤمنين حسب قلبه، فهو يشكر الله عند كل ذكره إياهم لأجل مشاركتهم له "في الإنجيل من أول يوم إلى الآن" (في ١:٥). ويخاطبهم قائلاً:"يا أحبائي"، وكيف أنهم أطاعوا كل حين، ليس في خضوره فقط، بل بالأولى جداً في غيابه (في ٢:٢١). كما يقول لهم: "يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي" (في ١٤:٤). لقد كانت كنيسة فيلبي كنيسة أثيرة عند الرسول بولس.

## ثانياً: خصائص الكنيسة في فيلبي:

(۱) - يبدو أنها كانت أقل الكنائس التي أسسها الرسول بولس يهوداً، فلا توجد أسماء يهودية في قوائم أسماء المؤمنين في كنيسة فيلبي، المذكورة في العهد الجديد.

# فيلبى-الرسالة إلى فيلبي

# فيلبي-الرسالةإلىفيلبي

- (Y) يبدو أن عدد النساء بها كان أكبر من عدد الرجال، وهو ما يتفق مع ما نعلمه عن المركز الذي كانت تشغله المرأة في مجتمع مكدونية. فقد جاءت ليدية بكل أسرتها إلى الكنيسة، ولابد أنها كانت امرأة قوية التأثير، وقد أثر حماسها وتكريسها وكرمها في الآخرين فاقتدوا بها، فت ميزت الكنيسة في فيلبي بهذه السجايا. وقد ذكرت في الرسالة "أفودية وسنتيخي" اللتان يقول عنهما الرسول إنهما جاهدتا معه في الإنجيل، وإن اسميهما في سفر الحياة. ولكن يبدو أنهما اختلفتا في أمرما. ويوصيهما الرسول "أن تفتكرا فكراً واحداً في الرب" (في٤٠٤و٣).
- (٣) كان بالكنيسة في فيلبي بعض الرجال العظام، سواء من المكدونيين أو من المحاربين الرومانيين، كان بولس يستريح لوجوده بينهم. لقد كانوا فخورين بأنهم رومانيون. ويوصيهم الرسول بولس أن يعيشوا حمواطنين كما يحق لإنجيل المسيح (٢٧١). كما كان هو أيضا فإنه يذكرهم بأنهم قد كما كان هو أيضا فإنه يذكرهم بأنهم قد أصبحوا "رعية سماوية"، فيقول لهم: "إن أصبحوا "رعية سماوية"، فيقول لهم: "إن منها ننتظر مخلصاً هو الرب يسوع المسيح" منها ننتظر مخلصاً هو الرب يسوع المسيح" (في٣:٠١). وإن "ملكهم" جالس على عرشه في السماء، وسيأتي ليقيم ملكوته الجيد، لأنه يستطيع أن يخضع لنفسه كل شيء" (في
- (٤) كانت الكنيسة في فيلبي تتكون من مختلف عناصر السكان بالمدينة ، وكانت مدينة يونانية رومانية، وقد أدخل المسيحية إليها رجلان من اليهود، يتمتعان بالرعوية الرومانية، ورجل نصف يهودي (تيموثاوس الذي كان من أم يهودية وأب يوناني أع١٠١٠). وكان أول ثلاثة قبلوا الإيمان في فيلبي: دخيلة يهودية من أسيا، وجارية يونانية، وحافظ السجن الروماني. ولا شك في أن من أمنوا بعد ذلك

الاجتماعية. ورغم ذلك - باستثناء أفودية وسنتيخي- كانوا بفكر واحد في الرب. وكان هذا برهاناً أكيداً على أنه في المسيح تنصهر كل الفروق البشرية، ويصبح الجميع في انسجام تام، يعيشون معاً في سلام.

(٥)- تميزت الكنيسة في فيلبي بالسخاء، فقد أعطوا أتقسسهم أولأ للرب وللرسسول بولس (٢كو٨:٥). وكلما كان في وسعهم أن يساعدوا الرسول بولس أو عمل الإنجيل ، كانوا يعطون بفرح حسب طاقتهم بل وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم (٢كو٨:٣)، حتى إن الرسول بولس نفسه اندهش من سخائهم متى قال: "إنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم" (٢كو٨:٢). ولا شك في أن الفيلبيين قد ضربوا أروع الأمثلة في البذل والسخاء . لقد أحبهم الرسول بولس حبًا جارفاً، حتى إنه قبل عطاياهم، بينما رهض ذلك من كنائس أخرى (أع،٣٤:٢، ٢كو،٧:١٧-١، ١٣:١٢)، فقد أرسلوا له معنونات منادية أربع مرات على الأقل، فأرسلوا إليه مرتين بعد قليل من مخادرته لهم وذهابه إلى تسالونيكي (في٤:٥١و١٦). وعندما ذهب إلى كورنشوس، وكان في احتياج، سد احتياجه "الإخوة الذين أتوا من مكدونيسة" (٢كسو١١٠٨و٩). فلم يكن سخاؤهم مجرد حماسة وقتية اختفت باختفاء الرسسول عن أعسينهم ، بل لم تكن صلتهم الشخصية بالرسول هي التي حفزتهم على العطاء، بل لأنهم كانوا "قد أعطوا أنفسهم أولاً للرب"، وأدركوا الشزامهم بالعطاء لشوصيل الإنجيل للآخرين من خلال خدمة الرسول.

وبعد ذلك بإحدى عشرة سنة ، سمع الفيلبيون بأن الرسول في السجن في رومية، وعرفوا أنه في حاجة إلى معونتهم، وكانت الإحدى عشرة السنة كفيلة بإحداث تغيير جذري في عضوية الكنيسة، ولكن من الواضع أنه لم يتغير شئ في ولاء المؤمنين في فيلبي أو في سخائهم، فقد بادروا إلى إرسال "أبفرودتس" إلى رومية بعطاياهم وتحياتهم. وفي هذه الرسالة يشكرهم الرسول لأجل

اعتنائهم به الذي "أزهر" مرة أخرى حالما أتيحت لهم الفرصة (في ١٠٠٤). فلا عجب أن الرسول يفخر بهم ، ويضعهم قدوة للإخلاص في محبة الآخرين (٢كو٨:٨).

#### ثالثا - خصائص الرسالة:

(۱) – إنها ليست بحثاً مثل الرسالة إلى الكنيسة في رومية، أو الرسالة إلى العبرانيين، أو رسالة يوحنا الرسول الأولى، وليست رسالة عامة مملوءة بالملاحظات العامة والتحريضات التي يمكن تطبيقها في أي مكان وأي زمان مثل الرسالة إلى الكنيسة في أفسس أو رسالة يعقوب ورسالتي الرسول بطرس، ولكنها رسالة بسيطة لأصدقاء شخصيين ، ليس بها مباحث لاهوتية وليس لها إطار محدد أو سياق منتظم، بل كأي رسالة شخصية تزخر بالأخبار والمشاعر الشخصية والعواطف المتبادلة بين أحباء حميمين. إنها أكثر رسائل بولس تلقائية.

(٢) - إنها رسالة محبة، ففي كل الرسائل الأخرى نجد مزيجاً من المشاعر ، فنجد أحياناً مشاعر حزن أو غضب كما في الرسالة الثانية إلى الكنيسة في كورنشوس، وأحياناً يبدو أن أهم غرض للرسول بولس من كتابته هو ترسيخ الحق في مواجهة الأعداء كما في الرسالتين إلى غلاطية ورومية. وفي غالبية الأحوال يشعر الرسول بأنه مضطر لمعالجة أخطاء من يكتب إليهم، فيوجه إليهم التحذيرات والتحريضات. ولكنه لا يكتب هذه الرسالة ليعالج خطأ في الكنيسة في فيلبي، والإشارة الوحيدة إلى ذلك هي إلى اختلاف الفكر بين أفودية وسنتيخى. ومع أن الرسول كان يرى ضرورة أن تكونا بفكر واحد، إلا أنه من الواضع لم يعتبر ذلك خطراً يتهدد الكنيسة. وباستثناء هذه الاشارة، لم يكتب الرسبول إلا المديح لإخبوته الأحباء والصلاة لكى تزداد محبتهم أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم (في١:٩)، وأنه يشكر الله عند كل ذكره إياهم (٣:١). وأنه يُسر بانسكابه

على ذبيحة إيمانهم وخدمت (١٧:٢). ولعل الكنيسة في فيلبي لم تكن مبرزة في المواهب الروحية مثلما كانت الكنيسة في كونثوس، لكن كانت لها ثمار الروح القدس على أغزر ما تكون. ويبدو أن الرسول لم يجدها في حاجة إلاً إلى الفرح بامتيازاتها الروحية، وأن تنمو في النعمة وفي فكر المسيح. وكان قلبه مفعماً بالشكر والمحبة وهو يكتب الرسالة ، فهو يقرح إذ يذكرهم، وكان سالامه القلبي ورجاؤه ينتصران على كل ما يكتنف من الضيقات والاضطهادات، بل على الموت الذي كان يتوقعه. وإذا كانت هذه الرسالة هي وصيته الأخيرة إلى كنيسته المحبوبة - كما يدعوها هولتزمان -فلم يكن لديه ما يسلمه إليهم سوى بركته غير المحدودة، فإذ أحبهم من البيداية فهو يحبهم أيضاً إلى المنتهى.

(٣) - رسالة فرح: فكما قال "بنجل" (Bengel) - إن خلاصة الرسالة هي: "أنا أفرح فافرحوا أنتم". لقد كان الرسول بولس إنساناً لا ترهبه أي ظروف، قد يُجلد في مدينة ، ويرجم في أخرى، ويُستجن في مدينة ثالثة، ويترك بين حي وميت في مدينة رابعة. ولكن حالما كان يسترد وعيه، كان يفرح ، فلم يكن يسلبه فرحه شيء (وتتكرر كلمة "فرح" ومشتقاتها ١٦ مرة في هذه الرسالة) ولم يكن ثمة شئ يعكر سلامه. فقد جُلد في فيلبي، ووضع في السجن الداخلي، وضبطت رجلاه في المقطرة، ولكنه في نصف الليل ، كان هو وسيلا يصليان ويسبحان الله. وعند كتابة هذه الرسالة، كان في السجن في رومية، ولكنه كان يستمتع - كالعهد به -بالفرح، رغم أن هذه الظروف كانت كفيلة بأن تدفع إلى الإحباط والكآبة، فأينما ذهب يكرز بالإنجيل، كان لا يجد سوى الاحتقار والاضطهاد. لقد شنِّع عليه اليهود وضايقوه كثيراً، كما أن كثيرين ممن اعترفوا بإيمانهم لم يكن إيمانهم صادقاً. لقد انصرمت سنوات اتسعت فيها الشغرة بينه وبين إخوته من اليهود، وأخيراً نجحوا في وضعه في السجن وإبقائه فيه سنوات. والحياة في السجون حياة صعبة، فكم

بالحري كانت في تلك الأيام الغابرة.

لقد كان بولس متوقد الروح ، فكان من الصعب عليه أن يُسجِن وتُقيد حركته. لقد كان مرسلاً عالميأ يتسع مجال خدمته ليشمل كل القارات حاملاً رسالة المسيح ، فكان وضعه في السجن شبيها بوضع نسر في قفص، وما أكثر النسور التي تنتبابها الكابة في الأسس فتسموت ، ولكن بولس لم يكتئب ، بل كان يتمتع بالفرح والسلام، فيكتب لهم قائلاً :"إن أموري قيد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل .. وبهذا أنا أفرح، وسأفرح أيضاً" (في ٢:١١ و ١٨). فإيمانه لم يتنزعنزع، ورجاؤه لم يضعف. كانت ينابيع أضراحه عميقة دائمة لا تنضب أبدأ، فلم يعشره القلق، إذ كبان "سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ" قلبه وأفكاره في المسيح يسوع" (٧:٤). فالنغمة الأساسية في هذه الرسالة هي: "افسرحسوا في الرب كل حين، وأقسول أيضاً اقرجوا" (٤:٤).

في هذه الرسالة القصيرة يستخدم بولس الشيخ – وهو في السجن – كلمات الفرح والسلام والشكر نصو عشرين مرة، فهي رسالة تفيض بالفرح.

(٤) - أهميتها لاهوتياً: إن لهذه الرسالة أهمية لاهوتية بالغة، فهذه الرسالة التي تبدو مجرد رسالة شخصية بسيطة، تحتوى على أروع إعلان عن حقيقة تجسد المسيح. لقد كان أمامه هدف علملي، كنان يحسرض الفيلبيين على التواضع، فقال لهم: "فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضاً... الذي أخلى نفسه أخذاً صورة عبد ... لذلك رفِّعه الله أيضاً وأعطاه اسماً فوق كل اسم" (في٢:٥-١١). إنها عبارة من أروع وأعمق العبارات عن "التجسد" في العهد الجديد، فيها نجد المل لسر منجئ المخلص وخطة الخلاص. فهذا نجد أعظم الحقائق عن المسيح "الذي إذ كان في صورة الله، لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً لله، لكنه أخلى تغسسه.. وأطاع حستى الموت منوت الصطيب". عبارات رائعة تعلن أعظم المقائق في أدق

إيجاز، إنها تاج الإعلانات عن تجسد المسيح في رسائل بولس.

#### رابعاً: أصالة الرسالة:

ينعقد الإجماع الآن على أصالة الرسالة إلى الكنيسة في فيلبي، فقد اعترف بها "ماركيون"، وذكرت في الوثيقة المارتورية، وتوجد في الترجمة السريانية (البشيطة)، وفي الترجمات اللاتينية، وقد ذكرها بوليكاربوس واقتبس منها فى رسائله إلى ليسون وشبينا، وورد ذكسرها في رسالة "ديوجنيتوس" (Diogentus)، وهي كتابات إيريناوس وأكليهمندس السكندري، ويلخص "ماكجفرت" (Mcgiffert) الموقف بالقول: إنه لما لا يعقل أن يقوم شخص آخر (غير بولس) بكتابة رسالة ينسبها لبولس، بدون أي دافع تعلمي أو كنسى، والتي يبرز فيها العنصر الشخصي، وتبدو فيها سمات الرسول بكل هذه القوة والوضوح، إن الرسالة جديرة بأن توضع إلى جانب رسائله - التي لا يحيط بها أي شك- إلى غلاطية وكورنثوس ورومية- وأن تعتبر معياراً للحكم على أي كتابات أخرى يُشك في أصالتها".

## خامساً: مكان وزمان كتابة الرسالة:

من الواضح الجلي أن بولس كتب الرسالة إلى الكنيسة في فيلبي، وهو في السجن (١٣،١٢١). ولكن ليس من الواضح في أي سجن كان. إن أرجح الاحتمالات أنه كان في رومية، وفي تلك الحالة يكون تاريخ كتابة الرسالة هو حوالي ١٢م. ولكن يري البعض بأن الرحلات التي تتضمنها بعض عبارات الرسالة (١٤٠٤، ١٠٥٢–٢١) كان من الصعب القيام بها إلى هذا المكان البعيد (فالفيلبيون يسمعون بأن بولس في السجن، فيرسلون له عطية مع "أبفرودتس" وهو في رومية أن إخوته في فيلبي قد سمعوا بمرضه)، لذلك فسهم يرون أن الإشارة هي إلى سبجن في أفسس (حوالي ٥٥م)، أو في قيصرية (حوالي ٨٥م). ونحن نعلم أن الرسول بولس قصد سُجن في ونحن نعلم أن الرسول بولس قصد سُجن في

# فيلبي-الرسالة إلى فيلبي

# فيلبي-الرسالة إلى فيلبي

عليكم... الذين من بيت قيصر" (في٢٢:٤) يصعب فهم المقصود منها، لو أن الرسالة كانت قد كتبت في قيمبرية. أما أفسس، فلاشك أنها كانت أقربها إلى فيلبى مما كان يسهل معه تبادل الرسائل والقيام بالرحلات العديدة بينها وبين فيلبى، ولكن ليس ثمة إشارة إلى أن الرسول بولس سُجن في أفسس رغم ما يسلم به الجميع من دقة لوقا كمورخ. ولكن يزعم البعض أن الرسول بولس وضع في حبس احتياطي في أثناء حدوث الشغب فى أفسس (أع ١٩٠٠، ٣٠)، ولكن مثل هذا الحبس لم یکن لیسؤدی بالرسول بولس أن يظن أنه قد جاء الوقت لانطلاقه (بالاستشهاد) ليكون "مع المسيح" (في ٢٣:١)، إذ أن ذلك يدل على أنه كان يتوقع الحكم عليه بالإعدام من محكمة لاإستئناف بعدها. ولذلك فالأرجح أنها كتبت في المكان التقليدي لكتابة الرسالة، وهو رومية، وبخاصة أن بولس قضى في سجن رومية سنتين على الأقل (أع٢٠:٢٨)، وكانت الرحلة من فسيلبى إلى رومسة في ذلك العصسر تستغرق نحو ثلاثة أسابيع.

#### سادسا - موجز الرسالة:

## (١)-المسيح فرح المؤمن (١٠١-٣٠)

(١) المرسلِ والتحية (١:١و٢)

(۲) - المسلاة بفسرح لأجل الفسيلبسيين
 (۲:۱).

 $\cdot$  (۲) - القرح رغم الألم والأدعياء (۱:۲آ-۱۸)

(٤) - الفرح رغم احتمال اقتراب الموت (۲۰۱۹:۱).

## (ب)-المسيح مثال المؤمن (١:٢-٣٠)

- (۱) التوصية بالوحدة (۱:۲-٤)
- (۲) التوصية بالتواضع (۲۰-۱۱) اتضاع المسيح (۸-۰:۲) رفعة المسيح (۱۱-۹:۲)
- (٢) دعوة للمعيشة المسيحية الإيجابية (٢:٢-(٢)
- (٤) بولس يومني الكنيسنة برفقائه (۲۹:۲۱-۲۰) .

### (ج)-المسيح رجاء المؤمن (٢:١-١٢)

- (١) تحذير من الناموسية (١:٣-٣)
- (۲) وصف بولس لحياته قبل وبعد التجديد (۲:۲-۱۶).
- (٣) مـــــــال شـــــــــــي للمــوقف السليم (١٥:٢- (١٩) .
  - (٤) مصير المؤمن المقيقى (٣:٠٠و ٢١)

#### (د)-المسيح كفاية المؤمن (١:٤-٢٣)

- (١) دعوة للفرح (١: ١-٤)
- (۲) تحريض على تسليم كل شئون الحياة للمسيح (٤:٥-٧) .
- (٣)- الصيغة المسيحية السليمة للتفكير والتصرف (١٤/٩٥٤).
  - (٤) تقديم الشكر للفيلبيين (١٠:٤).
    - (٥) التحية الختامية (٢١٠٤).

#### سابعاً - محتويات الرسالة :

(۱)-التحية والصلاة الافتتاحية (۱:۱-۱۱) . يقدم الرسول بولس في الفقرة الافتتاحية من الرسالة أهم الموضوعات التي سيكتب لهم عنها، في قلبي ... أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع في قلبي ... أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المضحية تتخلل كل الرسالة. ومن الملاحظ أيضاً أن الرسالة تبدأ وتنتهي بمواضيع "النعممة" و"القديسين" (۱:۱و۲، ۱:۲۰۳۲)، فقد كانت تشغل فكر بولس كل الوقت نعمة المسيح الفائقة التي فكر بولس كل الوقت نعمة المسيح الفائقة التي العالم. أما "القديسون" فهم الذين تعاملت معهم العالم. أما "القديسون" فهم الذين تعاملت معهم كانت "تزداد أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم" كانت "تزداد أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم"

وشمة موضوعان عظيمان يظهران هنا . فنجد كلمة "Phroneo" - "وهي أفسرونيو" - "Phroneo" في اليونانية) ومشتقاتها ترد في هذه الرسالة القصيرة أكثر من عشر مرات (بينما لا ترد إلا سبع مرات في الرسالة إلى رومية)، فقد كان أمرأ

حيوياً عند الرسول بولس أن التفكير الحكيم هو لب الحياة المسيحية. وفي هذه الأعداد الافتتاحية، يبين بجلاء أن المحبة التي يكنها من نحوهم، هي في الواقع الأسلوب المسيحي للتفكير فيهم، في في الواقع الأسلوب المسيحي للتفكير هذا من جهة جميعكم" (١٠٧). ويؤدي هذا إلى تأكيد أمر آخر، هو النمو"، فالفكر المسيحي لا يظهر بين عشية وضحاها، لكنه ينمو "ويزداد أكثر فأكثر" (١٠٠). ويجب على المؤمن أن يعمل على نموه . لذلك يصلي الرسول بولس من جهة نموهم فكرياً، حتى تكون لديهم قوة التمييز التي تستطيع أن تغير سلوكهم وتُعدّهم "ليوم المسيح" (١٠١٠).

ثم نلاحظ في هذه الصلاة الافتتاحية تأكيده على الإنجيل وعلى الشركة ، مرتبطين - في صلاة بولس- بالشكر "للفيلبيين" لمساركتهم في الإنجيل" (١٠٥٧). كما يذكر موضوعاً عظيماً آخر هو موضوع "الفرح" (١٠٤)، فهذه المواضيع الثلاثة مواضيع جوهرية في كل الرسالة .

(٢) - بولس وسبجته وكيف يتعظم المسيح فيه (١٢:١-٢١): يكتب الرسول بولس عن موقف هو، ليقدم لب رسالته، لأنه عندما يكتب "لي الحياة هي المسيح" (٢١:١)، فارنه يعني أكثر من أن كل لحظة يحياها إنما يقضيها في شركة مع الرب وفي خدمته، بل يعني أيضاً أنه في شخصه وتصرفاته يُظهر المسيح بل "يحياه"، كما يقول في رسالته إلى غلاطيــة: أحيـا لا أنا، بل المسيح يحــيـا فيُّ" (غل٢٠:٢). لذلك استطاع أن يقول بعد ذلك: "وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيء، فهذا افعلوا" (٩:٤). وقليلون من خدام المسيح هم الذين يجرؤون على أن يقولوا مثل هذا القول، ولكن بولس كان يؤمن أنه كرسول للمسيح، كان من استيازه لا أن يتكلم عن المسيح فحسب، بل أيضاً أن يحيا حياة المسيح أو أن يحيا المسيح فيه، وإن كان هذا يعنى المعاناة والاتضاع.

وثمة صعوبتان تاريخيتان هنا: أولاهما هي تصور الموقف الذي يشير إليه الرسول في الأعداد ١٢:١-١٨، إذ يبدو أن الكنيسة في رومية (إذا كانت

رومية هي التي كتب فيها هذه الرسالة) كانت منقسمة فيما يختص بسجنه، فكان البعض مسرورين لذلك، لأنه أتاح لهم أن يكرزوا بالإنجيل كما يريدون، ولم يكن هذا ليزعج بولس، فهو يقول : "سواء كان بعلة أم بحق، ينادي بالمسيح، وبهذا أنا أفسرح" (١٨:١). ولما كمان الرسول بولس حريصاً دائماً على الدفاع عن نقاوة الكلمة التي ينادي بها، فسلابد أن أولئك المبشرين لم يكونوا على خطأ فادح.

والصعوبة التاريخية الثانية نجدها في الأعداد ١٩-٢٦، فبينما يبدو أن بولس لم يكن يعرف ما سيسفر عنه سجنه (١٩٠١-٢٦)، فإنه يبدو وكأنه كان بيده أن يختار الحياة أو الموت (٢٢١). وأخيراً يقول للفيلبيين إنه واثق من أنه "سيبقى" (٢٠١). ولعل افضل تفسير لذلك هو أن بولس تلقى تأكيداً من الروح القدس بأن سبجنه هذا لن ينتهي بإعدامه.

(٣) - الحياة كسسا يحق للإنجيل (٢٠١٠-١٨:):
وينتهي هذا الجزء أيضاً بالفرح كما انتهى الجزء
السابق. وما يقوله في هذا الجزء يتلخص في
التحريض الوارد في العدد السابع والعشرين،
فبولس يريد ألا تكون هناك فجوة بين ما يعترف
به المؤمنون في فيلبي وبين ما يعيشونه، بل أن
يكون إنجيل العقيدة هو الإنجيل المعاش أيضاً.
ويحستوي هذا الجزء على أربعة أقسسام يمكن
تصنيفها كالآتى:

(أ) ٢٠٢١-، الحياة الجديرة باسمها في وسط عالم معاد (ب) ٢٠٢٠، الحياة الجديرة باسمها في شركة المؤمنين. (ج) ٢٠٥-١١، الإنجيل الذي يلهمنا. (د) ٢٠٢-١، أولويات الحياة كما يحق للإنجيل.

ويأبى الرسول أن يترك الفيلبيين يظنون أنه أسوأ حالاً منهم، فيقول لهم: 'إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه في والآن تسمعون في ((۲۰۱۱)، لأن الألم من يد عالم مُعاد، جزء لا يتجزأ من حياة التلمذة للمسيح، فإذا كنا نعترف بأننا نؤمن بإنجيل المسيح، فإذا كنا نعترف لله، أخلى

# فيلبي-الرسالة إلى فيلبي

# فيلبي-الرسالة إلى فيلبي

نفسه، ولم يتجسد فقط، بل أطاع حتى الموت، موت المصليب (٢:٢-٨). فعلينا ألاً ننظر للألم كشر لابد منه، بل كامتياز ، "لأنه وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضاً أن تتألموا لأجله" (٢٩:١).

والأمر الجوهري الذي كان يلزمهم لمواجهة عداء العالم بنجاح، هو الوحدة، فكان يجب عليهم أن يكونوا "مجاهدين معاً بنفس واحدة لإيمان الإنجيل" (٢٧:١). فإيمانهم بإنجيل واحد يكون منهم جبهة متحدة ضد العالم، وليس مجرد جبهة دفاعية

ويواصل كلامه عن الوحدة في الأصحاح الثاني حيث يعود الرسول بحديثه إلى حياة الشركة (٢٠١-٤)، وكأنه يقول لهم إن الوحدة الخارجية في مواجهة العالم، لا يمكن أن تتحقق إلاً متى كانت قلوبهم وأفكارهم متحدة تعاماً في الحبة والروح والهدف (٢٠٢) مهما كان موقفهم الخارجي. ولا تتحقق هذه الوحدة إلاً إذا توفرت 'أحشاء ورأفة' (٢٠٢) بينهم، فالترتيب الجميل في العدد الأول، يصل إلى ذروته في هذه العبيرة في ٢٠٢-١١، ومثل بدورها إلى الأنشودة الشهيرة في ٢٠٢-١١، ومثل قلوبهم إلاً متى آمنوا بالإنجيل الذي تتغني به هذه الأنشودة.

وسواء كانت الأعداد ٢:٢-١١ ترنيمة حقيقية كان يترنم بها المؤمنون الأوائل في العبادة، أم لم تكن، فهو أمر لا يمكن الجزم به، ولكن المؤكد أن لغة الرسول بولس هنا تأخذ شكل ترنيمة، رغم أنها ليست صيغة شعرية، ولكنها تنسجم مع سياق الكلام. وكل ما نسستطيع أن نقوله هو أن لهجة بولس هنا تبدو فريدة في بابها، وهو يعبر عن حقائق تسمو على الإدراك البشرى.

(3) مثالان يُصتذيان (١٩:٢-٣٠): يكتبلهم الرسول عن موقفه وخططه، فيوضح لهم سبب إرساله الرسالة بيد "أبفرودتس" وليس بيد "تيموثاوس"، ولكنه يتخذ من الاثنين مثالين عمليين للحياة كما يحق للإنجيل، فتيموثاوس "يهتم بأحوالكم بإخلاص" (٢٠:٢)، لأنه ليس مثل

الباقين، لأنه لا يطلب ما لنفسه بل ما هو ليسوع المسيح (٢١:٢)، فهو يعيش الإنجيل، مكرساً لخدمة الإنجيل (٢:٢٠)، ومثله كان "أبفرودتس"، وإن كان بصورة أخرى، فاتحاده بالمسيح لا يظهر بوضوح في خدمته للإنجيل ولرفقائه من المؤمنين، كما يظهر في مرضه الذي عاناه في غربته. فهو تمثل بالمسيح في المخاطرة بنفسه حتى الموت، ومثل المسيح عاد للحياة (٢:٢٠-.٣)، وسيعود إلى إخوته المؤمنين في فيلبي ليفرحوا بعودته.

(ه) السعي إلى الأصام والشبات (١٠٢-١٠١): ويبدأ هذا القسم وينتهي أيضاً بنغمة الفرح (١٠٤/١٠١)، ليس جزافاً، لأن طريق الصليب التي يرسمها بولس هي أيضاً طريق الفرح (انظر أيضاً عب٢٠١٢). كما أن هذا القسم يبدأ وينتهي بعبارة "يا إخوتي". ولم يكن هذا القسم عن نفسه، وكيف أخرى يكتب بولس في هذا القسم عن نفسه، وكيف أنه كان مشالاً في اختباره، وأن على من يكتب إليهم، أن يسعوا ليكونوا مثله في حياتهم، فيقول لهم: "كونوا متملين بي معا أيها الاخوة" (في٣١٠)، فبعد أن وضع أصامهم تيموثاوس وأبفرودتس كأمثلة، يضع الأن نفسه مثالاً لهم.

وتتغير النغمة تغيراً مفاجئاً في العدد الثاني من الأصحاح الثالث عندما يحذرهم من "الكلاب"، والأرجح أنهم هم أنفسهم الذين يدعوهم "المقاومين" (٢٨:١)، ولكنه هنا يحددهم ليبين للفيلبيين أن الحياة المسيحية هي على النقيض تماماً من القيم التي يعتنقها مقاوموهم.

ويبدو أنهم كانوا يهوداً مثل الذين قاوموا الرسول في تسالونيكي القريبة من فيلبي (أع١٧:٥)، فهم يعتقدون أنهم شعب الله المختار، وهو ما يسميه الرسول "الاتكال على الجسد" (٢:٤)، ويظنون أنهم يعرفون طريق البر، وأنها طريق الطاعة التامة للناموس في كل دقائق الحياة، ولكن بولس يصفها بأنها السعي "للبر الذي من الناموس" (٢:٢) الذي لا علاقة له إطلاقاً بالبر الذي من يمنحه الله في المسيح. ويواصل كلامه مؤكداً أن الطريق الوحيد ليكونوا شسعباً لله هو طريق

الذات، فإن كل ما كان يعتز به قبلاً كيهودي، أصبح الآن يعتبره "نفاية" (۱٬۳)، ويحسبه "من أجل المسيح خسارة" (۱٬۳). فالطريق الوحيد للحصول على البر هو الإيمان بالمسيح (۱٬۰۳)، إذ يجب أن تتشبه به في موته، إذا أردت أن تعرف قوة قيامته (۱٬۰۳). فالموت مع المسيح – عند بولس – لم يكن يعني فقط معاناة السجن والكثير من الآلام لأجل المسيح، بل كان يعني أيضاً التخلي عن كل الامتيازات التي كانت له كيهودي.

ومن السهل أن نري كيف كان بولس موضع اتهام، ليس من اليهود فقط، بل ومن المسيحيين المتهودين أيضاً. ولكن بولس كان يعلم أن الخلاص اولاً وأخيراً - هو في المسيح، وأي شئ يمكن أن يشغل مكانه يجب أن يُطرح جانباً. فوضع ثقبة الإنسان في ميراثه اليهودي، هو تفكير "في الأرضيات" (١٩:٣)، أما وضع الثقة في المسيح، فهو أن يكون قلب الإنسان في المدينة السماوية،

(۱)-التفكيروالفرح والمشاركة (٤:٢-٢٢). وتتغير النغمة مرة أخرى، فجأة (في٢٤ ، ٤:١)، لدرجة أن البعض يرون أن الرسالة إلى فيلبي مجموعة من جملة رسائل، ولكن هذه نظرة خاطئة ناتجة عن سوء فهم لأسلوب الرسول بولس في التفكير، وعدم رؤية الرابط الخفي الذي يستلزم التأمل الدقيق لاستجلائه.

عندما يتحول الرسول لمضاطبة "أفودية وسنتيضي" (٢:٤)، فهو في الواقع لا يغير الموضوع، فالرابط بين هذا الجزء وما قبله، هو نفس الرابط بين ١٠٠٧-٣٠ والفقرة الأولى من الأصحاح الثاني، إذ كيف يمكن للمؤمنين أن يقفوا في وجه "أعداء صليب المسيح" (١٨:٢)، اذا كانوا ممزقين وفي نزاع بين بعضهم البعض؟ فإذا لم يكن هناك سوى إنجيل واحد ، فوجود عدم انسجام بين المؤمنين، معناه أن الإنجيل ليس له كامل تأثيره. ولذلك يطلب من "أفودية وسنتيخي" أن تفتكرا فكراً واحداً في الرب" (٤:٢)، ويذكرهما بالوحدة العجيبة التي وجداها في مجاهدتهما معاً "في الإنجيل" (٤:٢).

وهذا "الوفاق" الذي يحشهما الرسول بولس على تحقيقه، ليس التماثل التام في الآراء من جهة كل الموضوعات، ولكنه يعني "وحدة القلب" في المحبة المشتركة للمسيح والإنجيل، ويبين الرسول في باقي الرسالة ماذا تعنيه هذه الوحدة عملياً، سواء فيما يجب أن تعنيه، وما عنته فسعلاً للفيلبيين، فاستخدام العقل أمر حيوي، ويقدم الرسول في الأعداد 3-٩ صورة للحياة المسيحية التي تؤدي فيها الصلاة الدقيقة الواعية (3:٢و٧)، والترجيه الإرادي للفكر إلى "كل ما هو حق..." (3:٨)، إلى حياة تتميز بصفتين هامتين هما السلام والقرح مهما كانت الظروف (فالعدد السابع يوازن العبارة الثانية من العدد التاسع، ويقف العدد الرابع على رأس كل هذا الجزء).

ويؤدي هذا بنا إلى الجنزء الأخير الذي فيه يشكر الرسول بولس الفيلبيين، رغم ذلك الشقاق البادي في ناحية من الكنيسة في فيلبي، إلا أن الكنيسة ككل، قد أظهرت "الفكر" المسيحي الواحد، إذ أبدوا هذه الوحدة مع بولس في مشاركتهم له فى الإنجيل، بارسال عطيتهم مع "أبفرودتس"، فيكتب لهم قائلاً : "إنكم فعلتم حسناً إذ اشتركتم في ضبيبقتي" (١٤:٤)، فتتعبود بنا أفكارنا إلى الأنشبودة الرائعية في ٢:٢-١١، لأن هذه المشباركية تنبع من إنجيل المسيح الذي جاء من السماء ليحمل خطايانا، ومن هنا أيضاً جاء موقف بولس أمام مسخلتك الظروف، "أعسرف أن أتضع (نفس الكلمة في ٨:٢)، وأعرف أيضاً أن أستفضل" (١٢:٤)، فبالارتباط بالمسيح، لا نقلق من جهة احتياجاتنا (٧:٤ مع ٢:٤)، ولكن نشترك معه ومع الأخرين في الاتضاع والارتفاع كما يشاء واثقين أن "يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع" (١٩:٤).

# فيلكس:

اسم لاتيني معناه "سعيد"، وهو "أنطونيوس فيلكس" الذي كان والياً على اليهودية (من نصو ٢٥-٦٠م)، بعد الوالي "كومانوس". وكان فيلكس أحد عتقاء الامبراطور "كلوديوس قيصر"، وهو

الذي عينه والياً على اليهودية، وخلفه في الولاية "بوركيوس فستوس". وكان "بالاس" (Pallas) أخوه ، أحد المقربين للقيصر، وهو الذي شفع في فيلكس عندما استدعاه نيرون من الولاية لمحاكمته على قسوته البالغة وتصرفاته الحمقاء، فقد استخدم اللصوص وقطاع الطرق – الذين كان قد حاربهم بشدة – في اغتيال يوناثان رئيس الكهنة في أيامه. ويذكر بعض المؤرخين أن قساوته كانت أحد الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة اليهودية بعد ست سنوات من خلعه.

وكان لفيلكس ثلاث زوجات، لا نعلم شيئاً عن الأولى منهن، وكانت الشانية حفيدة مارك أنطونيوس من كليوبترا، والثالثة هي دروسلا أخت أغريباس الثاني (وكانت أختهما برنيكي-الرجا الرجو إلى "دروسلا" في موضعها من حرف "الدال" بالمجلد الثيالث من دائرة المعسارف الكتابية"). وذلك بعد أن أغراها وهي في السادسة عشرة من عمرها على أن تترك زوجها "عزيز" أمير حمص، ليتزوجها.

وهناك اختلاف كبير بين روايتي تاسيتوس ويوسيفوس عن تاريخ تولي فيلكس حكم اليهودية، فيقول تاسيتوس إنه كان قاضياً في السامرة قبل محماكممة "فنتديوس كمومانوس" (Ventidius) .ولعل في قبول الرسول له: "قد علمت أنك منذ سنين كثيرة قاض لهذه الآمة" (أع٢٤:١) ما يؤيد هذا . ولكن -على أي حال- يبدو أنه تولى ما يؤيد هذا . ولكن -على أي حال- يبدو أنه تولى في أيامه، فاشتد في قمعها، حتى قال عنه تاسيتوس المؤرخ الروماني: "لقد مارس - بكل وحشية وعربدة - سلطات ملك بتصرفات عبد"، فكان يخمد أي مقاومة بلا رحمة. وفي نحو ٥٥م لسيا، ولكن المصري نفسه نجا من الموت كما يروي السيتوس.

وعندمسا حسدث الشسعب في أورشليم (أع٢٠:٧٧-٣٦)، وألقي القبض على بولس، ظن أمير الكتيبة أنه المصري الذي صنع الفتنة قبل هذه

الأيام (أع٢١:٨٢).

وبعد ذلك نُقل بولس في حراسة . ٤٧ جندياً، ما بين فارس ورامح (مما يدل على مدى اضطراب الأمن) من أورشليم إلى قبيصرية، العاصمة الرومانية لفلسطين حيث كان كرسي الولاية. وهناك مسئل أمام في الكس الوالي الذي أجل محاكمته خمسة أيام إلى حين حضور المشتكين عليه، فحضر ترتلس خطيب اليهود وعرض شكواهم ضد بولس (أع٢٤٠٤)، فأجل فيلكس البت في القضية مرة أخرى إلى أن يحضر الأمير ليسسياس. وفي تلك الأثناء وضع بولس تحت الحراسة (أع٢٤٠٢و٣٢).

ثم مثل بولس أمام فيلكس ودروسياد امرأته. وتبدو في هذه المحاكمة ظاهرتان واضحتان في ذلك الوالي: استهانته بالعدالة ثم جشعه، فقد ترك بولس سجينا سنتين منتظراً أن يدفع له رشوة كبيرة (أع٢٠:٢٢)، فكان يستدعيه مراراً. وانتهز بولس الفرصة وكلمه وزوجته عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، فارتعب فيلكس، ولكن بلا نتيجة ، بل قال لبولس: أما الأن فاذهب، ومتى حصلت على وقت أستدعيك" (أع٢٤:٢٥)،

ولما خاب أمله في الحصول على الرشوة، ترك بولس سجيناً رغم وضوح براءته (أع٢٢٢٢). وعند استدعاء فيلكس من الولاية إلى رومية، ترك بولس مقيداً ليودع اليهود منة. وتذكر بعض المخطوطات أن ذلك كان أيضاً لإرضاء زوجت اليهودية دروسلا.

وقد استدعاه الامبراطور نيرون في ٥٥٩ (على الأرجح) لكنه نجا من العقاب على التهم التي وجهها إليه اليهود، وذلك بنفوذ أخيه "بالاس". ولا نعلم شيئاً عن مصير فيلكس بعد ذلك.

#### فبلولوغس:

اسم يوناني معناه "محب للعلم". وهو اسم

الأول من خمسة أشخاص، أرسل لهم الرسول بولس تحياته (رو١٦:١٥). ويبدو أنهم كانوا يشكلون هم والذين معهم إحدى كنانس البيوت (رو١٦:٥٠ او١١و٥١). ويجمع الرسول بين اسم "فيلولوغس" واسم "جوليا" التي يبدو أنها كانت أخته أو زوجته فإذا كانت زوجته فالأرجع ايضاً أن "نيريوس وأخته" كانا ولديهما.

#### فيليتس:

اسم يوناني معناه "محميوب" (٢تي ١٧:٢). ويذكره الرسول بولس مع هيمينايس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس، محذراً إيَّاه منهما ومن رفقائهما. فالرسول يذكرهما كعضوين في مجموعة تنادى بأفكار باطلة دنسة تؤدي إلى "الفجور" (٢تى١٦:٢)، و"الإثم" (٢تي ١٩:٢). وكانت الضبلالة التي ينادون بها هي نكران وجود قيامة للأجساد إذ فسروا كل الآيات التي تتحدث عن القيامة تفسيراً مجازياً أو استعارياً، وأن القيامة شيء قد حدث في الماضي، وأنه لا قبيامة سوى القيامة من الجهل إلى المعرفة، ومن الخطية إلى البر، فلن يأتي يوم فيه "يسمع جميع الذين في القبور" صوت ابن الله، فيخرجون من قبورهم. والمؤمن الحقيقى يؤمن تماماً أن المسيح قد قام بجسده من بين الأموات، ويتطلع إلى اليوم الذي فيه سيقوم جسده في شبه جسد المسيح ولكن هيمينايس وفيليتس وجماعتهما كانوا ينكرون هذا الحق، ومن ثم فإنهم أنكروا الإيمان بالمسيح من أساسه "لأنه إن كان الموتى لا يقومون، فلا يكون المسيح قد قام. وإن لم يكن المسيح قد قام، فباطل إيمانكم. أنتم بعد في خطاياكم" (١كو١٦:١٥ و١٧).

فنكران القيامة بالجسد هو نكران للإيمان، ولا يترك للمؤمن شيئاً يتعلق به أو يستند إليه، فلا رجاء في مسيح حي قادر أن يخلص ويرشد ويعزي شعبه، ويقول الرسول عن مثل هذا التعليم إنه "يرعى كآكلة" (٢تي٢٠٠٢)، أي أنه مثل "الغرغرينا" التي تأكل الجسد، هكذا يأكل هذا التعليم الإيمان المسيحي.

#### فينحاس:

اسم عبري معناه "فم النحاس"، ويري البعض أن الاسم قد يكون مصرياً معناه "النوبي". وهو اسم:

(۱) - فينحاس بن العازار من بنت فوطيئيل، وحفيد هرون بن عمرام (خر ٢٠٥٦)، وأبو أبيشوع (١١خ ٢٠٤٥.٥). وكان فينحاس في أيام أبيه العازار رئيساً لحراس أبواب خيمة الاجتماع (١١خ ٥٠٥)، كما كان أبوه العازار في أيام خدمة هرون أبيه (انظر عد٢:٢٣).

وعندما أقام بنو إسرائيل في شطيم وبدأوا يزنون مع بنات موآب، وتعلقوا ببعل فعور، وحمي غضب الرب عليهم، وأصابهم بالوبا، غار فينحاس بن ألعازار غيرة الرب وقتل "زمري بن سالو" رئيس بيت الشمعونيين والمرأة المديانية "كزبي بنت صور" فامتنع الوبا، فاعطاه الرب ميشاق السلام بأن "يكون له ولنسله من بعده ميشاق كهنوت أبدي لأجل أنه غار لله وكفر عن بني أسرائيل" (عده ١٠٠١-١٥)، إذ "حسب له ذلك براً إلى الفترة التي كان فيها عالي الكاهن رئيساً للكهنة (انظر اصم ص١-٣و ١٤٠٤)، كانت رئاسة الكهنوت في نسل فينحاس حتى خراب الهيكل على يد الرومان في ٧٠م.

وبعد حادثة بعل فيغور، خرج فينحاس بن ألعازار الكاهن مع الاثني عشر ألف جندي الذين تجردوا للانتقام من المديانيين ، فانتصروا عليهم، وقتلوا كل ذكر (عد١٣١٠-١٢).

وبعد استيلاء بني إسرائيل على أرض كنعان، أعطوا فينحاس ابن ألعازار مدينة جبعة في جبل أفرايم معيراثاً، وهناك دفنوا ألعازار بن هرون (يش ٢٣:٢٤).

وعندما سمع بنو إسرائيل في غربي الأردن، أن بني رأوبين وبني جاد ونصف سبط منسى قد

بنوا مذبحاً عظيماً على الأردن، أرسلوا إليهم بعثة من عشرة رؤساء، كان على رأسهم فينحاس بن ألعازار الكاهن لفحص الأمر واستقصاء الحقيقة. ولما سمع فينحاس والرؤساء الذين معه، أنهم بنوا المذبح لا لخيانة الرب، ولا لتقديم ذبائح عليه، بل ليكون شاهداً بين الفريقين، أقنع الاسباط الغربية بسلامة الموقف، فلم يفكروا في الصعود إليهم للحرب (يش ١٣:٢٢-٣٤) وهكذا حقن دماءهم.

ولما ارتكب رجال بنيامين تلك الجريمة النكراء باغتصاب سرية الرجل اللاوي الذي لجأ إلى جبعة، مما جعل بني إسرائيل يعلنون الصرب على بني بنيامين، تنبأ فينصاس بن ألعازار بن هرون بانتصارهم على بني بنيامين في المعركة الثانية (قض٢٠٤٠٠).

وعند العودة من السبي البابلي، كان من العائدين مع عائلاتهم، من نسل فينحاس عزرا الكاتب (عز٧:٥) وجرشوم (عز٧:٨).

(٢) - فينحاس الابن الثاني لعالى الكاهن، وكان يقوم مع أخية حفنى بالخدمة في خيمة الشهادة مع أبيهما عالي الكاهن في شيلوه (١صم١). وكان ابنا عالى أشراراً من بني بليعال، أساءا استفلال مركزهم ودنسا المقدس (اصم ١٢:٢-١٧- ٢٢)، ولم يسمعا لمنوت أبيهما وإنذاره، حتى جاء رجل الله إلى عالى وأنبأه بأن ابنيه حفني وفينحاس سيموتان في يوم واحد (١صم ٢٧:٢ و١٤)، وهو ما تم فعلاً في المعركة مع الفلسطينيين (اصم١٤٤). وعندما سمعت امرأة فينحاس - وكانت حبلي تكاد تلد-خبر أخذ تابوت الله وموت حميها، انقلب مخاصها عليها، وعند احتضارها، طلبت أن يدعى المولود "إيخابود" قائلة "قد زال المجد من إسرائيل" (١صم٤:١٧-٢١، ٣:١٤). ويمكن الرجوع أيضاً إلى "حفني" في موضعه من المجلد الثالث من دائرة المعارف الكتابية،

(٢) - فينحاس أبي ألعازار، الذي ساعد - عند العودة من السبي البابلي- مريموث بن أوريا

الكاهن، في وزن الفضاة والذهب والأنياة ، مع يوزاباد بن يشاوع ونوعديا بن بنوي اللاويين (عند١٣٤-٣٤).

#### فينكس:

اسم يوناني معناه "نخل"، وكانت ميناء على الشاطئ الجنوبي لجزيرة كريت حيث أراد ربان السفينة -التي كان فيها بولس ورفاقه في طريقهم إلى رومية -أن يذهب إليها لتمضية الشتاء فيها، مفضلاً ذلك على البقاء في المواني الحسنة" باعتبار أن موقعها لم يكن صالحاً للمشتى، وذلك رغم النصيحة الصائبة التي أبداها الرسول بولس، إذ أنذرهم بأن "هذا السفر عتيد أن يكون بضرر وخسارة كثيرة ليس للشحن والسفينة فقط، بل لأنفسنا أيضا (أع٢٧-٨-١٢).

وهكذا غادرت السفينة خليج "المواني الحسنة" وتحركت نحو الغرب إلى "فينكس"، ولكن لم تلبث أن هبت على السفينة "ريح زوبعية يقال لها أوروكليدون" (أع٢٤٠١) من الشمال الشرقي فدفعت السفينة إلى الجنوب الغربي تحت جزيرة "كودا" (أو كلودي) (أع٢٠٠٢) إلى عرض البحر المتوسط تتقاذفها الأمواج، والنوتية يحاولون عبثاً إنقاذها من الاندفاع نحو الجنوب إلى "السيرتس" على الشاطئ الأفريقي (الرجا الرجوع الي مادة "أوركليدون" في المجلد اأول، وإلى مسادة "سيرتس" في الملجد الرابع من "دائرة المعارف الكتابية").

ومع أنه لا يعرف موقع "فينكس" على وجه اليقين، إلا أن السجلات التاريخية تدل علي أنها كانت تقع عند رأس "موروس"، وهي نتوء على شكل شبه جزيرة بالساحل الجنوبي لجزيرة كريت. وكانت هذه المنطقة من كريت تشتهر باعتدال جوها طوال أيام السنة. ويذكر سفر أعمال الرسل أنها كانت "تنظر نحو الجنوب والشمال الغربيين" (أع٢٢٢٧).

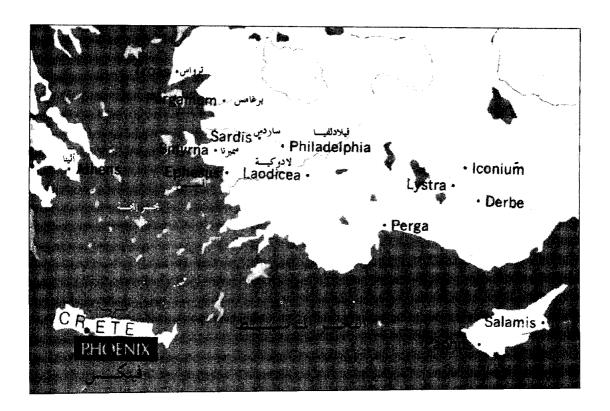

خريطة لموقع فينكس بجزيرة كريت

الشاطئ الشرقي لرأس "موروس" هي موقع "فينكس" قديماً، فميناء "لوترو" ميناء عميق ويواجه الشمال الشرقي والجنوب الشرقي، ولكن سفر الأعمال يصفها بأنها تواجه "الجنوب والشمال الغربيين"، فلابد أنها كانت تقع على الشاطئ الغربي لرأس "موروس"، وقد كانت قديماً صالحة لرسو السفن وحمايتها من رياح الشتاء. ولا يزال اسم "فينكس" موجوداً في اسم "فونيكا" إحدى القري الجاورة.

# فينون:

اسم عبري معناه "ظلمة أو حيرة"، وهو اسم مدينة ينسب إليها أحد أمسراء أدوم (تك ١٠٣٦)، الغ١٠٥٠)، ولعلها هي نفسها "فونون" (فالرجا الرجوع إلى "فونون" في موضعها من هذا الجلد من

دائرة المعارف الكتابية".

# فينيقية:

أولا-الاسم: يجيئ هذا الاسم من الكلمة اليونانية "فيونيكس" (Phoinix) أي "صبغة الأرجوان" وصفاً للشعب وبلادهم. ويزعم البعض أن الكلمة اليونانية "فيونيكس" (Phoinikes) التي تصفهم بأنهم "أصحاب الصبغة الأرجوانية" هي ترجمة للكلمة السامية "كنعاني" حيث أن شمة كلمة حبورانية هي "كناهي" تعني "صبغة أرجوانية" أيضاً، وبناء على هذه النظرية أطلقت الكلمة أسساساً على بلاد "كنعسان" (أي أرض الأرجوان)، ثم أطلقت على الشسعب. ولكن من المحتمل أن يكون الاسمان قد جاءا من اشتقاقين مختلفين.

ثانياً-الجغرافيا: كانت فينيقية شريطاً ضيقاً على الساحل السوري للبحر المتوسط، يمتد من النهر الذي يسمى الآن "النهر الكبير" في الشمال إلى جبل الكرمل في الجنوب. ويبلغ طوله نحو ١٢٠ ميلاً، وعرضه نحو خمسة أميال في أوسع أجزائه من ساحل البحر المتوسط غرباً إلى سفوح جبل لبنان شرقاً. وكانت نباتات السهل الخصيب تتكون من أشجار دائمة الخضرة من الصنوبر والبلوط والتبوت وأشبجبار التين والزيتون وكبروم العنب ونخيل البلع والقمع والشعير والبصل والتوم. فقد كأنت المنطقة خصبة منذ أقدم العصور، وزرعت منذ زمن بعيد. وتمتد جبال لبنان مسافة ١٠٥ أميال موازية لساحل البصر من النهر الكبير في الشمال إلى نهر القاسمية في الجنوب. والجبال رمادية اللون فهي من الحجر الجيري، وبها بعض القمم التي ترتفع إلى نحو ١١,٠٠٠ قدم فوق مستوى سطح البحر. وتكون درجات الصرارة في الشتاء على سيفوح الجيال أقل منها في السهل بشكل واضح، ولذلك تختلف النباتات على سفوح الجبال عن تلك التي تنمو في السهل، وتشمل هذه الأشجار الأرز والصنوبر والسرو ونوعين من البطم. وهناك نوع أخر من الشجر، خشبه ثمين، هو الصندل، كان يستورده رجال حيرام ملك صور ورجال سليمان ملك إسـرائيل من"أوفـيـر" (امل١١١٠و١٧، ٢ أخ٩: ١٠ و ١٨). ولكن الوثائق الأوغاريتية التي ترجع إلى قرنين قبل ذلك ، تذكر أن أشبار الصندل كانت تنمو في لبنان نفسها ، كما تؤيد ذلك الوثائق الأكادية والسومرية التي ترجع إلى نفس العصر . لقد كانت لبنان كثيفة الغابات في العصور القديمة، ولكن مواصلة تصدير خشب الأرز وغيره من الأخشاب إلى مصر وإسرائيل بل وإلى الشيرق، إلى أشبور وبابل، أدى إلى تعرية جبال لينان، وكل ما تبقى من غابات الأرز الكثيفة أيكتان صغيرتان من أشجار الأرز ليس بهما سوى مئات قليلة من الأشجار.

وبالنظر لما أحاط بالفينيقيين من محدوديات فرضت عليهم بسبب ضيق السهل الساحلي الذي كانوا يعيشون فيه، لا عجب أن أرادوا تعويض ذلك

بتوسيع تجارتهم عبر البحار لاستيراد حاجتهم من الطعام، ولذلك اشتهر الفينيقيون -في العالم القديم - بمهارتهم في ركوب البحار (ارجع إلى إش٢٢)، فقد مخروا عباب البحر المتوسط والبحر الأحمر، بل من المحتمل جدًا أنهم أبحروا في المحيط الاطلنطى، فإن الاستكشافات الأثرية في أعماق البحارء وفحص السفن الغارقة منذ العمسر البرونزي، تدل على أن السفن الفينيقية كانت تحمل البضائع في عمس المينوانيين بين كريت وبلاد الشرق الأوسط. وقد أسس الفيني قيون مستعمرات في البلاد الواقعة على شواطئ غربي البحر المتوسط، في قرطاجنة ومالطة وسردينيا وجنوبي أسبانيا . وكانت أهم صادرات فينيقية الأخشاب وصبغة الأرجوان والأوانى الزجاجية وغيرها من المصنوعات، وكانوا يستوردون في المقابل الذهب والفضة والعاج وغيرها من وسائل الترف. كما كانوا يستوردون القمح والشعير لسد العجز في إنتاجهم منها (انظر امل١٠٢٠).

لقد اشتهر الفينيقيون بالتجارة حتى أصبحت كلمة "كنعاني" مرادفاً لكلمة تاجر في العبرية (انظر مثلاً أم ٢٤:٢١).

ثالثا - تاريخها: لقد ظن هيرودوت قديماً أن الفينيقيين - رجال البحر- قد وصلوا إلى فينيقية قادمين من منطقة الخليج الفارسي عن طريق البحر الأحمر، وأسسوا المدن الفينيقية مثل صيدون. وأقدم الوثائق عنهم يبدو أنها لا ترجع إلى ما قبل الألف الثالثة قبل الميلاد، فقد أسفرت أبحاث الفرنسيين في أطلال "بيبلوس" (وهي "جبال" قديماً) عن أنه في أواخر العصر الحجري (حوالي ٣٥،٠ ق.م.) كانت فينيقية مأهولة بشعب من شبعوب البحر المتوسط، الذين كانوا يبنون أكواخاً مستديرة، ويدفنون موتاهم في نواويس كبيرة من الفخار. وقد اختفت هذه الحضارة في أواخر الألف الرابعة قبل الميلاد، وقد خلف شعب البحر المتوسط جماعات عديدة، أتى بعضها من الشمال، وجاءوا معهم بنوع معين من الحراب. وجاء أخرون من الشرق، من بين النهرين وبلاد العرب (حوالي ٣٠٠٠ ق.م.). وفي منتصف الألف الثالثة

نفسها - جارته الشمالية - قد انضمت إلى "أزيرو" وسبائر المدن المتمردة في الشمال. وقد أطلق الموالون لمصر على معظم أولئك المتمردين اسم "عابيرو"، وهو اسم يبدو أنه كان يُطلق على قبيائل متفرقة من البدو والجنود المرتزقة في جيوش الملوك المحليين. ومنذ نحو ١٣٨٠ ق.م. عندما استولى الامبراطور الحثى "سوبلو ليدوما" الأول على شمالي سورية إلى ما بعد معركة "قادش" بين الحثيين والمصريين بقيادة رمسيس الثاني (حوالي ١٢٨٧ ق.م.) ظلت هاتان القوتان تتنازعان السيادة على فينيقية. فظل خمسة من ملوك المثيين (سوبلوليوما الأول، ومورسيلي الثاني، ومواتالي، ومورسيلي الثالث، وحاتوسيلي الثالث) يحكمون شسمالي سورية وثلثى فينيقية في الشمال من خلال نواب خاضعين لهم. ولكن في أيام خلفاء حاتوسيلي الثالث (تودهاليا الرابع، أرنواندا الشالث، وسنوبلوليوما الشاني) اضمحل نفود الحثيين في سورية وفينيقية وفي حوالي ١١٩٠



خريطة لفينيقية

قبل الميلاد، أصبحت السيادة للساميين في شمالي بلاد النهرين وفي سورية ولبنان، ولعل هؤلاء هم الذين أطلقوا أسماء من لغتهم على هذه المناطق، مثل "لبنان" (بمعنى "أبيض")، و"صيدون" (بمعنى "مكان صيد السمك"). ويسمى هؤلاء الساميون -في المدة من حسوالي ٢٥٠٠-١٧٠ ق.م.- عسادة "بالأموريين"، وإن كان يجب عدم الخلط بينهم وبين "الأموريين" المذكورين في العهد القديم الذين كانوا يكونون قبيلة أصغر جداً في زمن لاحق. وقد شهد القرن الثامن عشر قبل الميلاد، تجارة مزدهرة بين مصر وفينيقية في الأخشاب والمصنوعات الفنية. وفي نحو ذلك الوقت، أسس الفينيقيون مستعمرات ساحلية في أوغاريت وعكا ودور ويافا وجبال (بيبلوس) وصيدون وصور وأرواد وغيرها. وقد خضعت فينيقية على مدى بضعة قرون، ابتداء من نحو ١٥٠٠ ق.م. لفراعنة مصر من الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، ولو أن المدن التي في أقبصى الشبمال، مبثل أوغباريت وأرواد وقعت تحت حكم الامبراطور الحثى "سوبلو ليوما" الأول في منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد (حوالي ١٣٥٠ ق.م.). وكان تحتمس الثالث، فرعون مصر الشهير، قد قاد جيوشه شمالاً عبر فلسطين وفينيقية. ويذكر في نقوشه على معبد الكرنك أنه استولى على "أرواد في الشمال"، ولكن لم تظل الأمور على ما كانت عليه ، في عهد خلفائه أمينوفيس الثاني والثالث، فالخطابات التي كتبها لأمينوفيس الشالث ، اثنان من نوابه : "رب-أدى" حاكم "جبال" (بيبلوس)، و"أبي ملكي" حاكم صور تثبت أنه في حوالي ١٤٠٠ ق.م. تمردت ثلاث مدن هی سومور وبیروت وصیدون، وقامت بمحاصرة المدن الفينيقية التي كانت مازالت موالية لفرعون، ويبدو أن أول من أشار العصبيان في المدن الشمالية، كان رجلاً اسمه "عبدي أشرتا"، وقد سار ابنه "أزيرو" على نهجه في عهد أمينوفيس الرابع (أخناتون)، فكان يبدي الولاء لمصر، بينما كان في الصقيقة يرتبط بمعاهدة مع الامبراطور المثي "سوبلوليوما" الأول، وكان من الطبيعي أن تظل صور -أقصى المدن جنوباً- موالية لمصر أطول مدة، فقد شكا ملكها "أبي ملكي" في خطاب لأمينوفيس الرابع (أخناتون) من أن أمسيدون"

لهم مستعمراتهم في صقلية (موتايا) وفي تونس، وهناك بعض الدلائل على أن سفن فينيقية قد وصلت إلى شهمالي المصيط الأطلنطي حستي "كرونويل" في انجلترا. وبعد حيرام الأول بنصو قرن من الزمان ، استولى على عرش فينيقية رئيس كهنة البعل الذي كان اسمه "أثبعل" وواصل سياسة التحالف مع إسرائيل بأن أعطى أبنته "إيزابل" زوجة لأخآب ملك إسرائيل (١مل ٢١:١٦). وقد شهد عصر أخآب اختراق عبادة البعل لإسرائيل، ونشوب الصراع بين أتباع الرب وأتباع البسعل (١مل ٢٥:٦٥ ع ٥٠-٠٤، ١٠:١٩). وكان على رأس جماعة الرب إيليا النبي ، كما أن عهد أخآب شهد معارك طاحنة مع أرام دمشق التي حفظت الولايات الغربية الصغيرة من تهديد قوة الأشوريين الصاعدة في الشرق، فقد زحف أشور ناصدربال الثاني ملك أشسور (حسوالي ٨٨٤–٨٥٩ ق.م.) إلى الغرب وأخذ الجزية من المدن الفينيقية، من صبور وصبيدون وجبال (بيبلوس) وأرواد، وهدأت الأمسور وقستسيساً في ٨٥٣ ق.م. عندمسا استطاعت القوي الغربية الاتحاد في حلف للوقوف في وجعه تقدم شلمناسس الشالث ملك أشهور (٨٥٨-٨٢٤ ق.م.)، واستطاع الحلف الغربي - الذي كان مكوناً من اثنى عشر ملكاً - أن يوقف زحف ملك أشور في موقعة "قرقر" شمالي حماة على نهر الأورنت. وكان أخآب ملك إسرائيل وهدد عزر ملك دمشق أهم أعضاء الحلف، فقد مدا الجيوش المتحالفة بالمركبات وبمعظم الجنود، كما قدمت أربع مدن فينيقية جيوشاً، هي أرواد وأركا ويوشناتا وسيانو.. أما بيبلوس وصيدون وصور (المدن الجنوبية) فقد وقفت على الحياد خشية رد فعل الأشوريين، الذي حدث فعلاً بعد ذلك بنصو اثنتي عنشسرة سنة في ٨١٤ ق.م. عندما حناصير شلمناسر الثالث دمشق، ثم زحف إلى ساحل البحر المتوسط عند نهر الكلب، وسار في طريقه حتى وصل إلى الساحل عند الكرمل في الجنوب، ومن هناك اتجه شمالاً إلى صور وصيدون، وقد أقام نصبين تذكارين لانتصاره، أحدهما في الكرمل (بعل روش) في الجنوب ، والآخر عند نهر الكلب (ليكوس) في الشمال. وفي ٨٠٣ ق.م أخضع ملك أشور "هدد نيراري" الثالث (٨٠٩-٧٨٢ ق.م.)

ق.م. زحفت على بلاد الحثيين جحافل غازية من شعوب البحر، زحفت على المدن الفينقية الشيمالية، فدمروا بيبلوس وأرواد وأوغاريت، وهكذا انتهى فجأة النفوذ الحثى (ويبدو النفوذ المصرى كذلك) في هذه المنطقة. وبعد ١١٠٠ ق.م. مقلمل، غيزا شغلث فيلاسير الأول - ملك أشيور-فينيقية واستولى على أرواد فترة قصيرة، فقد تمتعت فينيقية في القرن العاشر قبل الميلاد بعصرها الذهبي، وهو عصر الملك الشهير حيرام الأول ملك صور (حوالي ٩٨١-٩٤٧ ق.م.) الذي كان معاصراً لداود وسليمان ملكى إسرائيل . وقد بدأ تحالف الفينيقيين مع إسرائيل في عهد الملك داود (٢صيم١١٠١، ١ميل١٠٥)، واستمان، فأمد حيرام إسرائيل بالسفن والنوتية لتنمية تجارة إسرائيل، عن طريق ميناء عصيون جابر على خليج العقبة (١مل٩). وصدرت إسرائيل من جانبها الحبوب والزيت والخمر إلى صور، كما أعطت حيرام عشرين مدينة على الحدود بينهما في الركن الشهمالي الغسربي من إسسرائيل (امله: ١٠-١٤). وقد اتسعت التجارة البحرية فارتاد الفينيقيون الكثير من المواني في عصر حيرام الذي أقام حاجزاً طويلاً للأمواج لحماية شبواطئ صبور. وإذ وجد الفينية عيون أنفسهم مطوقين بقوى برية كبرى (فكان المثيون في الشمال، والأراميون في الشرق، والإسرائيليون والفلسطينيون في الجنوب) اضطروا إلى شق طريقهم في البحر إلى الغرب، وقد شملت هذه الطرق: (١) - الطريق إلى مصر. (٢) - والطريق الثانية إلى كريت وصقلية مروراً بقبرص. (٣) -والطريق الثالثة إلى شمالي أنريقية، (٤) -والطريق الرابعة إلى أسبانيا . وما جاء عام ١٠٠٠ ق.م. تقريباً، إلا وكانت لهم مستعمرات في "أوتيكا" في شمالي أفريقية، وفي "قادس" في أسبانيا. وفي نحو ٩٠٠ ق.م. كانت لهم مستعمرات فى أسبيا الصغري (كاراتيب)، وفي قبيرص (كتيون) . وفي سردينيا (نورا وتاروس)، وفي . ٨٥ ق.م. كانوا قد أسسوا مستعمرتهم الشهيرة فى "قرطاجنة" (ومعناها في اللغة الفينيقية : المدينة الجديدة") بالقرب من الشمال الشرقي من "أوتيكا" في شمالي أفريقية. وفي ٨٠٠ ق.م. كانت

منور ومنيدون لحكمه. كما دفع الجزية لتغلث فلاسر الثالث ملك أشور (٧٤٥-٧٢٧ ق.م.) في نحو ٧٤١ ق.م. كل من "حسيسرام الشاني" ملك صدور، و"شبيتي بعل" ملك بيبلوس، وبعد ذلك بقليل أخذت أشور الجزية من "يتينا" ملك صور الذي كان يسلمها إلى مشرف أشوري مقيم ليودعها في الخسزينة الأشسورية في كسالح . وفي ٧٣٤ ق.م، استولى تغلث فالاسار على حصن "كاسبون" (Kaspune) الذي كان يحمى الطريق إلى مسور وصيدون اللتين اتحدتا معاً للدفاع. وفي أيام حكم شلمناسر الرابع (٧٢٧-٧٢٧ق.م.) حاول "لولى" ملك صيدون أن يوحد كل المدن الفينيقية بما فيها المستعمرات الفينيقية في قبرس تحت حكمه، ولكن الأشوريين الذي كانوا قد تركوا المدن الفينيقية مؤقتاً إلى أن يتم القضاء على مملكتي إسرائيل وأرام وإخضاعهما لأشور، لم يستطيعوا الشغاضي عن هذا التصنرف، شفى ٧٠١ ق.م. زحف سنحاريب ملك أشور (٧٠٤-٨٨ ق.م.) بجيوشه على مدن صيدون وبيت زيت وصرفة صيدا ومحلب وبيبلوس وأرواد وصبور وأكزيب وعكا. وأقام سنحاريب شخصاً اسمه "إثبعل" (توبعلو) من الفينيقيين حاكماً على المدن التي فتحها ليكون ألعبوبة في يده، ونقل المسجبونين في فينيقية إلى نينوي لبناء قصر له، وإلى "أوبيس" (على نهسر الدجلة) لبناء أسطول من السفن لاستخدامه ضد "مرودخ بلادان" الماكم البابلي المتمرد. وظلت المدن الكبرى في فينيقية تحتفظ باستقلالها عن أشور لمدة أربع وعشرين سنة، من ٧٠١- ٧٧٧ ق.م . وفي ٧٧٧ ق.م. قاد ملك صيدون ثورة سحقها "أسرحدون" ملك أشور (٦٨١-٦٦٩ ق.م.) ودمر مدينة صيدون تدميراً كاملاً، ووضع باقى المدن تحت حكم "بعلى" ملك صبور، وقيد زوّد هذا الحاكم ("بعلى")، و"ملكى أسابا" ملك بيبلوس، و"متَّان بعل" ملك أرواد، أسرحدون بمدد كبير من الجيبوش في غزوته لمصر في ١٦٩ ق.م. وقد وجد "أشور بانيبال" ملك أشور (١٦٨-٢٢٦ق.م.) أنه من الضروري معاقبة "بعلى" ملك صور على سلوكه الضائن، في ٦٦٥ ق.م.، قبيل زحف على منصر. وعندما مات "بعلى" أقام ملك أشور، "أزى بعل" ملكاً على صور، وعين "ياكين-إيلو" حاكماً على

أرواد. وعندما انهارت الاسبراطورية الأشورية بسقوط نينوي في ٦١٢ ق.م، استأنف "نبوخذ نصر الثاني ملك بابل (١٠٤-٢٢٥ ق.م.) دور الفاتح الأجنبي للمدن الفينيقية، وحاصر صور لمدة ثلاث عسشرة سنة (٥٨٥-٧٧٥ق.م.- انظر حرز٢٦-٢٩) فاستسلمت له في ٧٧٥ق.م. وأخذ ملكها أسيراً إلى بابل. ومع أن صور احتفظت بنوع من الحكم الذاتي خلال أيام الامبراطورية البابلية الجديدة، وأيام الامبراطورية الفارسية، فقد ذهبت قوتها وسيادتها على البحار، وفقدت مستعمراتها في الغرب. وبعد أن فتح "كورش" الثاني ملك فارس (٥٥٩-٢٩٥ق.م.) 'بابل' في ٣٩٥ق.م.، أصببت فينيقية جزءاً من الامبراطورية الفارسية، وقدمت مساعدة كبيرة لملوك الفرس في معاركهم البحرية ضد المصريين واليونايين ، فسساعدت الأساطيل الفينيقية "قمبيز" (٥٣٠-٥٢٧ ق.م.) في غزوه لمصر في ٢٥ق.م. كما ساعدت "أحشويرش" ملك فارس (٤٨٥-٤٦٥ق،م.) في حربه ضد اليونان في ٤٨٠ق.م.

وبتشجيع من سادتهم- الفرس - كونت المدن الفينيقية - التي كانت ممزقة من قبل- اتحاداً جديداً تكون أساساً من صبيدون وصور وأرواد، فكان مندوبوها - يجتمعون في مؤتمرات سنوية في مدينة طرابلس (التي كانت قد أنشئت حديثاً) في الشحال. وكان عدد المندوبين يبلغ ثلثمائة مندوب. وإذ أحسوا بقرب انهيار الامبراطورية الفارسية، قام الاتحاد بإعلان العصيان، ولكنه كان سابقاً لأوانه، فكانت نتيجته تدمير صيدون تدميراً كاملاً.

وعندما قسضى الاسكندر الأكسبسر على الامبراطورية الفارسية في ٣٣٣ ق.م.، وأبت مدينة صور التسليم له، أقام جسسراً بين الشاطئ والجزيرة التي كانت صور مقامة عليها ، واستطاع فتحها وتدميرها تماماً، وقضى على غالبية السكان قتلاً، وباع الباقين عبيداً في أسواق الرقيق (انظر حسز٢٦) – الرجا الرجوع الي مادتي "صور" و"صيدون" في موضعهما من المجلد الخامس من "دائرة المعارف الكتابية"). وأعديد بناء صور وصيدون في العصرين اليوناني والروماني (ارجع

إلى مت ٢١:١٥)، ولكن كانت الحضارة اليونانية قد حلت تماماً محل الحضارة الفينيقية.

وفي أيام السلوقيين (٣٢٣-١٤ق.م.) ، كانت صور وصيدون مركزين هامين للفلسفة والآداب اليونانية، وخرج منهما بعض عظماء أدباء العصر، مثل زينون الرواقي، وانتيباتر المسيدوني، ومليحير من جدرة. وفي ٦٤ق.م. غيزا القيائد الروماني "بومبي" سورية وفينيقية، ولكن ظل الولاة الرومان من ٦٤ إلى ٣١ ق.م. غير قادرين على تحقيق استتباب الأمن في هذه البقاع، فقد كان البارثيون الذين كانت عاصمتهم في "المدائن" في بلاد النهرين، مصدر إزعاج مستمر للولايات الجديدة. وفي ٣١ق،م. هزم "أوكتسافسيوس" (أوغسطس قيصر فيما بعد) "أنطونيوس" و"كليوبترا" في موقعة "أكتيوم" الفاصلة، فبدأ عصر جديد هو "عصر السلام الروماني". وقد عمل استتباب الأمن والسلام، وتضفيض الضرائب نوعاً، على ازدهار فينيقية، فأنشئت طرق جديدة مما شبع التجارة الدولية، وفتح الأسواق أمام البضائع الفينيقية من الأوانى الزجاجية ومواد الصباغة والخمر والبلح ودقيق القمح . وكان الأمن مستتياً لوجود حاميات رومانية في بيروت وبعليك.

وابعاً - الديانة: هناك مصادر عديدة لمعرفة الديانة الفينيقية، فتوجد كتابات مسمارية باللغتين الأكادية والأوغاريتية ترجع الى نصو فينيقية، كما يذكر العهد القديم الكثير عن آلهتهم وعبادتهم. كما يذكر العهد القديم الكثير عن آلهتهم الكنسي، نقالاً عن فيلو من بيبلوس، نقالاً عن الكاتب الفينيقي "سانشونياتون" (Sanchuniathon) من بيروت (حوالي ١٠٥٠ ق.م.). فقد فقدت كتابات "سانشونياتون" وفيلو البيبلوسي، وما نعرفه منها هو ما ذكره يوسابيوس عنها. وبالإضافة إلى ذلك فإن النقوش الفينيقية من القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد تعطينا بعض المعلومات، التي نرى منها أنه كان لديهم مجموعة من آلهة الخصب، وكان على رأس آلهــــهم إله ذكر اسمه "إيل"

وزوجته "عشيرة". أما الإله الأصغر الذي كان له نفوذ كبير بين الشعب، فكان اسمه "هدد" ابن الإله "داجان". ولاتساع نفوذه وشهرته كان يطلق عليه لقب "بعل" أي "السيد". وكان "هدد" يرتبط اسمه بمعبودتين، هما: "عناة" و"عشتارت"، ولكنهما في عصر مبكر من تطور الديانة الفينيقية اندمجتا معاً في معبودة واحدة. ومن الآلهة الذين وصلت إلينا أسماؤهم: إله البحر "يم"، وإله الموت "موت"، وإله القيمير "ياريه"، وإله الشيمس "شيفش"، وإله الوبأ "رشف"، وإله الشفاء "إشموم"، وإله مدينة مسور "ملكارت" الذي أمسيح إله كل الأنشطة البحرية. وفي عصور لاحقة ظهر إله ذكر بأسم "أدوني" (أي "سيدي" وهو "أدونيس" في اليونانية)، وكان زوجاً لعشتاروث، وأشبه ما يكون "بتموز" (الإله السومري البابلي- انظر حـز١٤:٨)، وكان إله الزراعة والضعب. وكانوا يظنونه يموت عندما تشتد حرارة الصيف، ثم يقوم ثانية سنوياً. وكانت الديانة الفينيقية تتضمن إقامة التماثيل للآلهة، وتقديم الذبائح البيشيرية، وممارسة الدعارة الطقسيية (ذكوراً وإناثاً) ، وهي جميعها أمور نهت عنها الشريعة وشجبها الأنبياء (لا ١٨، ١ مل ١٩:١٨، إرميا ٢:٣).

خامسا – فينيقية في العهد الجديد: ذكر الرب يسوع صور وصيدا مراراً في توبيخه للمدن التي صنع فسيسها قسواته (مت١٠١١٠و٢٢، للتي صنع فسيسها قسواته (مت١٠١٠و٢٢، لحرما أنه بعسد زيارته لأرض جنيسارت (مت٤١٠٤٢)، انصرف إلى نواحي صور وصيداء حيث جاءت إليه المرأة الكنعانية صارخة إليه طالبة منه أن يشفي ابنتها المجنونة بثقة لا تترعزع، وقال لها: "يا إمرأة عظيم إيمانك" وستمعون إلى أقواله "أناس من حول صور وصيدا" (مرقس٢١٠، لو٢٠٠١).

وقد وصلت المسيحية إلى فينيقية في وقت مبكر، إذ نقرأ: "أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس، فاجتازوا إلى فينيقية وقبرس وأنطاكية" (أع١١٠١). ثم إن بولس وبرنابا ومن معهما، وهم في طريقهم إلى

أورشليم لعرض موضوع الختان على الرسل والمشايخ، "اجتازوا في فينيقية والسامرة، يخبرونهم برجوع الأمم، وكانوا يسببون سرورأ عظيماً لجميع الإخوة" (أعه/:٢).

وعند عبودة الرسبول بولس ومن مسعه إلى أورشليم من رحلته التبشيرية الثالثة، وجدوا في ميناء "باترا" سفينة عابرة إلى فينيقية، فصعدوا إلى عبور حيث وجدوا جماعة من التلاميذ فمكثوا معهم سبعة أيام (أع/٢:٢-٢).

وعند سفر بولس إلى رومية بعد أن رفع دعواه إلى قيصر، صبعد هو ومن صبعه إلى سفينة أدراميتينية ، ووصلوا إلى صيداء حيث أذن قائد المئة لبولس "أن يذهب إلى أصدقائه ليحصل على عناية منهم" (أع٢٠٢٧) مما يدل على أنه كان بها جماعة من المؤمنين .

#### فينيقية سورية:

نقرأ في إنجيل مرقس أن الرب يسوع جاء "إلي تخوم صوم وصيدا ودخل بيتاً وهو لا يريد أن يعلم

أحد فلم يقدر أن يختفي"، "لأن امرأة كان بابنتها روح نجس، سمعت به فأتت وخرت عند قدميه. وكانت الامرأة أممية، وفي جنسها فينيقية سورية، فلسالته أن يخسرج الشيطان من ابنتها" (مرقس٧٤٠٢-٣٠). وبعد حوار الرب معها ليبين عمق إيمانها ، قال لها : "يا امرأة عظيم إيمانك. ليكن لك كما تريدين" (مت١٠١٠-٢٨). وتوصف في إنجيل متى بأنها كنعانية (مت٢٠١٠)، ويبدو من هذا أنها كانت من أصل كنعاني تقيم في تخوم صور وصيداء.

ونقرأ في سفر أعمال الرسل أن هيرودس كان "ساخطا" على الصوريين والصيداويين ، فحضروا إليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستس الناظر على مضجع الملك، ثم صاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم تقتات من كورة الملك " (أع١٢:٠٠-٢٣).

كما نقرأ أيضاً في سفر أعمال الرسل أن الرسول بولس ومن معه ركبوا من ميناء باترا "سفينة عابرة إلى فينيقية" وسافروا إلى سورية وأقبلوا إلى صور" (أع٢:٢٠و٣)، أي أن فينيقية في ذلك الوقت كانت تعتبر جزءاً من سورية كما قيل عن المرأة إنها كانت "فيينيية سيورية" (مرقس٧:٢٠).

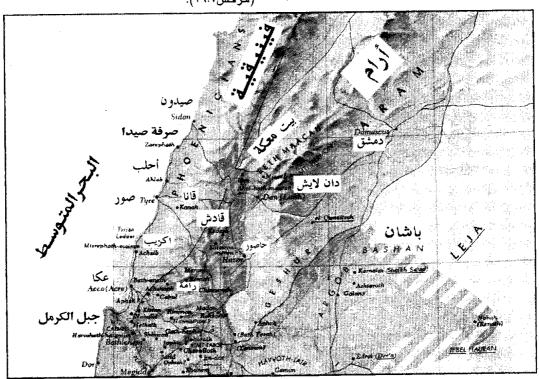

خريطة لموقع فينيقية coptic-books.blogspot.com

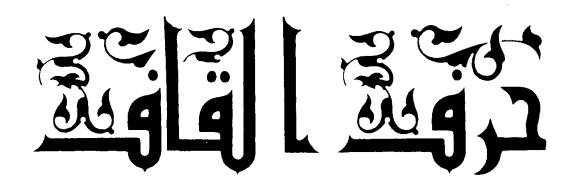

# [ق أ]

#### قادش:

"قادش" ومعناها "مقدس"، وهو اسم يطلق على عدد أماكن في فلسطين، وهو يدل على أن المكان كان فيه يوماً ما، نوع من المعابد أو المقادس.

والمدن التي أطلق عليها اسم "قادش" في الكتاب المقدس هي:

(١)-قسادش برنيع - الرجا الرجسوع إلى المادة التالية.

(۲)-قادش نفتالي: وهي أهمها، وكانت إحدي "المدن المصنة" في نصيب سبط نفتالي (يش۱۰،۵۲-۳۸). كما تذكر "قادش في الجليل في جبل نفتالي (يش۲۰:۱۰) باعتبارها إحدي مدن الملجأ الثلاث في غربي الأردن. وفي قائمة المدن التي أعطيت للجرشونيين من بني لاوي (يش ۲۱:۲۷-۳۳، ۱ أخ۲:۲۷-۷۷) تذكر "مدينة ملجأ القاتل قادش في الجليل ومسرحها" (يش۲:۲۲:۲۸، ۱ أخ۲:۲۷). وكان "باراق بن أبينوعم

مقيماً في قادش نفتالي" (قض؟:١). ودعا "باراق" المقاتلين "من زبولون ونفتالي إلى قادش" حيث اجتمع إليه عشرة ألاف رجل (قض؟:١٠)، ليزحف بهم إلى جبل تابور. كما تذكر قادش هذه بين المدن التي أخذها تغلث فلاسر ملك أشور في أيام فقح بن رمليا ملك إسرائيل، وسبي أهلها (٢٩١٠).

وفي أيام المكابيين، أخلف ديمتريوس ملك السلوقيين عهده مع يوناثان المكابي، "وسسمع يوناثان أن قواد ديمتريوس قد بلغوا إلى قادش الجليل في جيش كثيف يريدون أن يعزلوه عن الولاية".ولكن يوناثان استطاع أن يهرمهم أخيراً، فهربوا من أمامه (امكا ٢٠١١-٢٤).

ويقول يوسيفوس إن "قادش" في أيامه كانت خاضعة للصوريين إذ كانت تقع بين بلادهم والجليل. ويقول يوسابيوس إنها كانت تبعد عن صور بنحو عشرين ميلاً، بالقرب من بانياس.

وتوجد قرية صغيرة على بعد نصو عشرة أميال شمالي "صفد"، وعلي بعد نصو أربعة

أميال إلى الشمال الغربي من بحيرة الحولة تسمي "قادس"، بالقرب من تل يسمي "تل قادس" فلعلها في موقع "قادش نفتالي"، ويوجد بالقرب منها نواويس حجرية جميلة ، يستخدم البعض منها أحواضاً للمياه. ولأنها على تل مرتفع، فإنها تشرف على مرج عيون والحولة .

(٣) – ان وصف "قادش" المذكورة أنفاً بأنها "قادش نفتالي"، يدل على أن هناك "قادش" أخري لها أيضاً أهميتها. ونجد في قائمة الملوك الذين ضربهم يشوع وبنو إسرائيل اسم "ملك قادش" (يش٢٠:١٢). وحيث أن هذا الاسم يرد مباشرة بعد تعنك ومجدو، فالابد أنه يدل على مدينة في منطقة هاتين المدينتين. والدليل القاطع على ذلك هو أنه في قائمة المدن التي أعطيت

للجرشونيين من بني لاوي - في الاصحاح السادس من سفر أخبار الأيام الأول - لا تذكر "قادش نفتالي" فقط (عد١٧)، بل يذكر قبلها "قادش" من سبط يساكر (عد١٧). وفي قائمة المدن التي أعطيت لسبط يساكر في سسفر يشوع، يذكر عوضاً عن اسم "قادش" اسم "قشيون كان اسما أخر "لقادش" هذه لوقوعها بالقرب من نهر أي يساكر بالقرب من نهر في سفر ". وثمة دليل أخر على وجود "قادش" في يساكر بالقرب من نهر قيشون، هو ما جاء في سفر القضاة من أن "حابر القيني انفرد من في سفر القضاة من أن "حابر القيني انفرد من إلى بلوطة في صحابات حمي موسى، وخيم حتى إلى بلوطة في صحابات على التي عدد "قادش" (قض١١٤٤)، حيث نصب خيامه التي هرب إليها سيسرا، فلقى حتفه على يد "ياعيل" امرأة حابر اليها

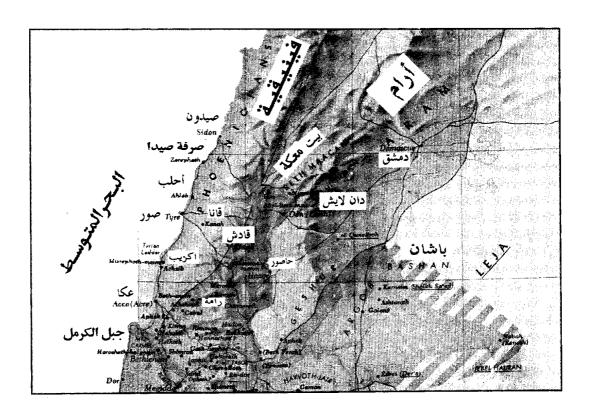

خريطة لقادش نفتالي

القيني (قض ١٧٠٤)، ولا يُعقل أن سيسرا بعد هروبه من المعركة التي قتل فيها جميع رجاله، جري أربعين مسيسلاً إلى منطقة "قادش في الجليل" على بعد اثني عشر ميلاً من مدينة حاصور الحصينة التي كان منها سيسرا، ولكن المعقول أنه هرب إلى مدينة بالقرب من تعنك ومجدو في نصيب يساكر. ومازال يوجد تل بين هاتين المدينتين يسسمي "تل أبو قديس" يتردد فيه صدي الاسم القديم "قادش".

(٤) - في أسلماء المدن التي وقلعت في نصليب يهوذا، يرد اسم "قادش" (يشه٢٢٠١٥) وحليث لا تذكر هذه المدينة في أي موضع أخر في الكتاب المقدس فهي إمّا أن تكون مدينة مجهولة، أو كلما يري البعض أنها هي "قادش برنيع" المتاخمة للحدود الجنوبية ليهوذا.

(ه) – قادش على نهر الأورنت: وكانت تقع جنوبي بحيرة حُمص، وقد حدثت فيها المعركة الشهيرة بين رمسيس الثاني والحثيين في ١٢٨٨ ق.م. وهي حالياً مدينة "النبي مند" على بعد نحو ميل واحد جنوبي حماة، وعلي بعد نحو خمسين ميلاً شمالي دمشق. ولا تذكر هذه المدينة في الكتاب المقدس، ولكنها ذكرت في قائمة المدن التي فتحها تحتمس الثالث في قائمة المدن التي فتحها تحتمس الثالث في رسائل تل العمارنة. ويظن البعض أنها هي "حدشي" (٢صم١٢٤٢) التي كانت أقصي مدن ملكة داود شمالاً. ولكن يشك بعض العلماء في ذلك لأن "قسادش على الأورنت" أبعد من ذلك كثيراً إلى الشمال.

#### قادش برنيع:

"قادش" كلمة سامية معناها "مقدس". و"قادش برنيع" معناها مدينة "برنيع المقدسة"، وهي واحة كبيرة في شمالي شبه جزيرة سينا.

(۱) - موقعها: كانت واحة قادش برنيع تشمل منطقة كبيرة بها أربعة عيون في مساحة يبلغ نصف قطرها اثنى عشر ميلاً، وهذه العيون هي:

"عين قديس"، و"عين الجديرات" وهي أكبيرها وتعطي نحو ، ، ، ، ، جالون من الماء في الساعة، وعين القصيمة (أو القسيمة) وعين "المويلع" (بالترتيب من الشرق إلى الغرب). وكانت هذه الواحة تقع على بعد نحو خمسين ميلاً إلى الجنوب الغربي من بئر سبع، ونحو خمسين ميلاً من ساحل البحر المتوسط، وعلي بعد نحو ٦٦ ميلاً من ساحل البحر المتوسط، وعلي بعد نحو ٦٦ ميلاً من قديس" تحتفظ بالاسم القديم "قادش"، فقد ظنها تعين العلماء أنها هي موقع "قادش برنيع". ولكنها "عين أصغر مما كان يكفي لإقامة كل جماعة بني إسرائيل، لذلك يري الأكثرون أن موقعها كان في "عين الجديرات" لأنها أكبر العيون بين خليج السويس وبئر سبع. وتوجد بها أطلال حصن من عهد مملكة يهوذا .

واسم "قادش" أي "مقدس" اسم ملائم لموقع به كل هذه الينابيع من المياه في منطقة صحراوية، فليس غير "الله" يستطيع أن يفجّر هذه الينابيع في البرية (مز١٠:١٠٤). ولا يُعلم تماماً معني كلمة "برنيع"، وإن كان البعض يرون أنها قد تعني "التبيه" لأنه هناك حكم الله على بني إسرائيل بالتجوال في البرية أربعين سنة عقاباً لهم على تمردهم، إلى أن يفني الجيل الذي خرج من أرض مصر، من ابن عشرين سنة فما فوق.

وكانت قادش برنيع تقع على حدود النقب وبرية سيناء، في نقطة يتفرع عندها الطريق القادم من بئر سبع إلى ثلاث طرق، الطريق الغربي الذي يسير مع وادي العريش حتى ساحل البحر المتوسط، والطريق الأوسط الذي يسير جنوباً إلى مصر، والطريق الشرقي الذي سرعان ما يتجه جنوباً إلى خليج العقبة.

(٢)-تاريخها: ترد أول إشارة إليها في الكتاب المقدس في سفر التكوين حيث نقرأ أن كدر لعومر ملك عيلام والملوك الذين كانوا معه في حربهم ضد ملك سدوم وحلفائه، "رجعوا وجاءوا إلى عين مشفاط التي هي "قادش" (تك١٤٠٤)، فكانت أخر ما وصلوا إليه غرباً في غزوهم لأدوم وسيناء

لما بها من مناجم النحاس. 'وعين مشفاط' معناها 'عين القضاء' حيث كان الموقع يعتبر موقعاً مقدساً (قادش) تُسوئي فيه القضايا القانونية.

ويقول موسي عن "قادش" لملك أدوم إنها "مدينة في طرف تخومك" (عدر ١٦:٢٠). وتدل الكشوف الأركيولوجية على أن الموقع كان مأهولاً في العصد المجري المتأخر وبداية العصد البرونزي.

وعندما انتقل إبراهيم من بلوطات ممرا إلى أرض الجنوب، "سكن بين قادش وشور وتغرب في جرار" (تك ١٠٢٠) حيث وجد مرعي وماء لما شيته. وكان أزهي عصور المنطقة وأكثرها سكاناً هو منتصف العصر البرونزي الأول المعاصر لزمن إبراهيم. وعندما أذلت ساراي امرأة أبرام جاريتها هاجر، فهربت بابنها إسماعيل إلى "عين الماء في البرية. التي في طريق شور" حيث وجدها ملاك الرب "لذلك دعيت البئر بئر لحي رئي. ها هي بين قادش وبارد" (تك٢١:٢-١٤).

وقد قاسمت قادش برنيع، جبل سيناء في الأهمية بالنسبة لما جري فيها من أحداث لبني إسرائيل في تجوالهم في البرية رغم أن العلماء يختلفون كثيراً في تحديد المدة التي قضاها بنو إسرائيل في قادش. ففي سفر التثنية لخص موسى رحلة الأحد عشر يوماً من حوريب إلى قادش برنيع (تث\:٢) بالقول: ثم ارتحلنا من حوريب في طريق جبل الأموريين كما أمرنا الرب إلهنا، وجسننا إلى قادش برنيع" (تث\:١٩). وما زالت وجسننا إلى قادش برنيع "ستفرق (كما ذكر "أهاروني" العالم اليهودي) أحد عشر يوماً.

وأصبحت قادش برنيع منذ ذلك الوقت القاعدة الرئيسية لبني إسرائيل خلال تجوالهم في البرية، فقد أرسل موسى الجواسيس إلى أرض كنعان من قادش برنيع (تث ٢٠٠١-٢٠)، وإليها عاد الجواسيس بعد استكشاف الأرض (عد ٢٠١٠)، كما حدث

تمرد بني إسرائيل على موسى وهرون لأنه لم يكن ماء للجماعة (عد٢:٢)، وأمر الرب موسى وهرون أن يكلما الصخرة لتعطي ماء ، ولكن موسى رفع عصاه وضرب الصخرة بعصاه مرتين، فخرج ماء غزير، ولكن الرب غضب على موسى وهرون وقال لهما إنهما لن يُدخلا الشعب إلى أرض الموعد، ولذلك تسمى ينابيع قادش برنيع "ماء مريبة قسادش في برية صين" (عسد١٤:٢٠)، تش٢٣:٢٥). مريبوث قادش" (حز٢٤:٢١)، و"مياه مريبة قادش" (حز٢٨:٢٨).

وفي قادش برنيع ماتت مريم ودُفنت هناك (عد١٠٢٠)، وفي جبل هور بالقرب من قادش مات هرون ودُفن (عد٢٢٠٠-٢٩).

ومن قادش برنيع أرسل موسى رسلاً إلي ملك أدوم ليأذن لهم بمجرد المرور في أرضه ، ولكن ملك أدوم أنكر علي علي خلال (علي 12: ١- ١٠) وكانت قادش على طرف تخوم أدوم ، إذ كانت أرض أدوم تمتد غرباً إلى ذلك الموقع، كما كانت أرض إسرائيل (فيما بعد) تمتد جنوباً إلى ما وراء قادش برنيع (عد ١٤٣٤ - ٥).

وقد ذكرت "قادش" كأول موقع بعد عقبة عسقسروبيم، والأرجع أن المقسمسود هنا "عين الجديرات"، وبعدها "حصر أدّار" التي يُظن أنها عين "عين قديس"، ثم "عصمون" التي يُظن أنها عين "مويلج"، وكل هذه تقع في مجرى وأدي العريش (نهر مصر – انظر أيضاً يشه (٢٠٠١)، ولكن "حصر أدّار" تذكر على أنها كانت قد أصبحت مدينتين.

وقد استولى يشوع على قددش برنيع (يش ١٠٠٠٠). وفي الجلجال جاء كالب بن يفنة إلى يشوع، وذكره بكلام الرب لموسى من جهة كالب في "قادش برنيع"، بعد أن كان موسى قد أرسله من "قادش برنيع" لاستكشاف الأرض، فرجع إليه بكلام عما في قلبه (يش ١٠٤٥-١٥). كما يذكر يفتاح في رسالته لملك بني عمون أنه "عند صعود إسرائيل من مصر، سار في القفر إلى بحر سوف وأتى إلى

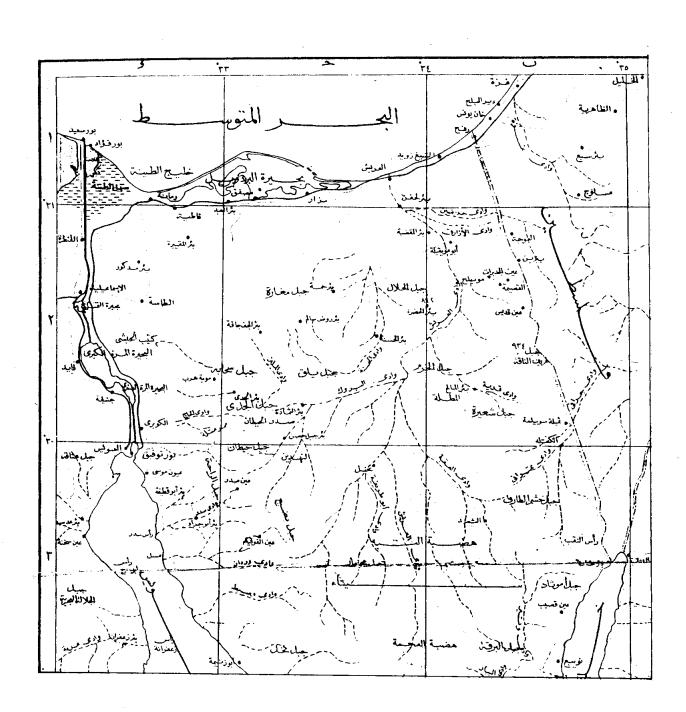

خريطة لموقع قادش برنيع

قادش" (قض۱۱:۱۱و۱۷).

# قاريح:

اسم عبري معناه "أقرع". وهو أبو يوحانان ويوناثان من رؤساء جيوش يهوذا الذين نجوا من الأسر على يد نبوخذ نصر ملك بابل بعد استيلائه على أورشليم. ولما سمعوا أن ملك بابل قد أقام جدليا بن أخيقام على الأرض، جاءوا إلى جدليا، إلى المصفاة، فحلف لهم جدليا قائلاً: "لا تخافوا من أن تخدموا الكلدانيين. اسكنوا في الأرض واخدموا ملك بابل في حسن إليكم" (إرميا 2:۷-4،

كما أن يوحانان بن قاريح وكل رؤساء الجيوش حذروا جدليا من مؤامرة "بعليس" ملك بني عمون لقتله، فلم يصدقهم جدليا. وطلب منه يوحانان بن قاريح أن يدعه يقتل إسماعيل بن نثنيا عميل ملك بني عمون، فأبى جدليا. وكانت النتيجة أن بن قاريح وكل رؤساء الجيوش الذين معه بما فعله بن قاريح وكل رؤساء الجيوش الذين معه بما فعله إسماعيل بن نثنيا، أراد محاربة إسماعيل، ولكن أسماعيل استطاع الهروب إلى بني عمون. وأخيراً جاء يوحانان بن قاريح ومن معه إلى أرض مصر أخذين معهم إرميا النبي وباروخ بن نيريا، معم تحذير إرميا الهرار ميا النبي وباروخ بن نيريا، رغم تحذير إرميا لهم (إرميا النبي وباروخ بن نيريا،

# قامون:

اسم عبري بمعنى "محل إقامة". وهو اسم مكان في جلعاد دُفن فيه يائير الجلعادي، بعد أن قضى لإسرائيل اثنتين وعشرين سنة (قض ٢:١٠-٥). وكانت "قامون" إحدي المدن الثلاثين التي كانت لأولاد يائير الثلاثين، وكانت تُعرف جميعها باسم حووث يائير". والمرجع أن موقع "قامون" الآن هو مدينة "قم" على بعد عشرين كيلو متراً إلى الجنوب الشرقي من بحر الجليل . أو لعلها مدينة "قميم" على بعد أحد عشر كيلو متراً إلى الشمال الشرقي من إربد (بيت أريئيل – هو ١٤٠١).

#### قانا الجليل:

قانا: كلمة عبرية معناها "قصب" (أي "غاب" - في "قناة" في العربية وهي الرمح الأجوف). وكانت قرية في الجليل لا تذكر إلا في إنجيل يوحنا، فهناك صنع المسيح أولى معجزاته بتحويل الماء خمراً في عرس قانا الجليل (يو٢: ١-١١). وذهب الرب يسوع مرة أخري إلى قانا الجليل حيث جاء إليه خادم للملك من كفرناموم وطلب إليه أن ينزل ويشفي ابنه لأنه كان مشرفاً على الموت، فقال له يسوع: "ابنك هي" فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع: إن ابنه هي وذهب وعلم في المحريق من عبيده أن ابنه قد شفي في تلك الساعة التي قال له فسيسها يسسوع إن ابنك هي "أحد الاثني عشر تلميذاً كان من قانا الجليل أحد الاثني عشر تلميذاً كان من قانا الجليل أحد الاثني عشر تلميذاً كان من قانا الجليل أيد.)

وفي أثناء الثورة اليهودية ضد الرومان، التي انتهت بتدمير أورشليم في ٧٠، أصبحت "قانا" المقر الرئيسي للدفاع عن الجليل بقيادة يوسيفوس الذي أسبره الرومان، وهو الذي أصبح بعد ذلك المؤرخ اليهودي الشهير. وبعد تدمير أورشليم والهيكل بها، أصبحت قانا موطناً لعائلة إلياشيب الكاهن.

ويذكرها إنجيل يوحنا دائماً على أنها "قانا الجليل" تعييزاً لها عن "قانه" التي كانت تقع على تخم يساكر في فينيقية (انظر المادة التالية).

ومازال موقع "قانا الجليل" موضع بحث، فهناك ثلاثة أماكن تدور حولها الآراء :

(۱) - كفر كنا، وهي الموقع التقليدي وتقع على بعد نصو ثمانية أميال إلى الشمال الشرقي من الناصرة، على الطريق إلى طبرية، على الجانب المجنوبي من سهل يسمى "سهل توران" بمحازاة سلسلة من التلال، وبه نبع ماء جيد بعيداً عن المستنقعات وغابات القصب التي يفترض أن المدينة أخذت اسمها منها. وتوجد كنيسة

يونانية أرثوذكسية بالقرب من الطريق، بها عدة جرار حجرية، يقولون إنها هي التي استخدمت في صنع المعجزة، وإن الكنيسة تقوم على أطلال البيت الذي صنع فيه الرب المعجزة . كما توجد كنيسة أخري بناها الفرنشسكان بالقرب من مركز القرية ويوجد تحت أرضية الكنيسة طبقة من الفسيفساء عليها كتابات يهودية بالأرامية تعود إلى القرن الثالث أو الرابع بعد الميلاد مما يدفع إلى الظن بأن الكنيسة بنيت على أطلال مجمع يهودي.

كما توجد كنيسة صغيرة أخري بناها الفرنشسكان أيضاً، يقولون إنها مبنية على أطلال بيت "نثنائيل". وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه القرية اعتبرت أنها موقع "قانا الجليل" لوقوعها على طريق الصجاج إلى الأماكن المقدسة من الناصرة إلى كفرناحوم وبيت صيدا.

(Y) - وهناك مكان يسمي "عين قانا" ولكن ليس هناك ما يدعو إلى الظن بأنه يمت بصلة إلى



خريطة لموقع "قانا"

"قانا الجليل".

(٣) - غرابة قانا (ومازال العرب يسمونها "قانا الجليل")، وهي أنسب المواقع، وتقع على بعد نحسو تسعة أميال إلى الشمال تماماً من الناصرة. وتقع على الطرف الشمالي مما يسمى "سهل البطوف" (ويسمي أيضاً سهل زبولون أو سهل نطوفة). وكل العوامل اللغوية والجغرافية والأركيولوجية تدعم القول بأنها هي الموقع الحقيقي "لقانا الجليل".

وقد اكتشف الأركيولوجيون في ١٩٦١ م. أواني فخارية من العصر العديدي الثاني (عصر الملكية في إسسرائيل) ومن العصصور اليسونانيسة والهيرودسية ومن العصر الروماني المتأخر ومن العصر العربي، ومن زمن الحروب الصليبية. ولكل هذا أهميته حيث أن تغلث فلاسر الثالث يذكر أنه فتح مدينة في الجليل اسمها "قانا". وقطع الفضار من العصر الحديدي الثاني تدعم القول بأنها هي الموقع العقيقي "لقانا الجليل". كما وجدت بها عملات من القرن الميلادي الأول (كما يذكر بغزارة في مستنقعات وادي البطوف (وكان يسمى بغزارة في مستنقعات وادي البطوف (وكان يسمى مي زمن العهد الجديد بوادي "أسوكيس" Asochis" كما يذكر يوسيفوس). وظلت قانا هذه مأهولة بالسكان إلى القرن السابع عشر الميلادي.

#### قانة:

كلمة عبرية تعني "موضع القصب (الغاب)" ، وهي اسم:

(۱) - "وادي قانة" الذي يقع على الحدود بين نصيب سبط منسى إلى الشمال، ونصيب سبط أفرايم إلى الجنوب (يش١٤، ١٤٠٧)، ويسير هذا غربأ حتى يصب في نهر اليرقون على بعد نصو خمسة أميال من ساحل البحر المتوسط إلى الشمال مباشرة من مدينة "تل أبيب" الحديثة (يافا قديماً). ووادي قانة جاف في معظم أيام السنة، وما زال يسمى "وادى قانا".

(٢) - مدينة "قانة" التي كانت تقع على تخم سبط أشير (يش ٢٨:١٩) على بعد نحو ستة أميال إلى الجنوب الشرقي من صور، على إحدي الطرق الهامة من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي في الجليل الشمالي. وذكر اسمها في أحد نقوش رمسيس الثاني كإحدي المدن التي فتحها في غزوته في السنة الثامنة من حكمه (حوالي ١٢٩٠ ق.م.) ومازالت "قانة" تحمل اسمها القديم (وهي في لبنان حالياً).

# قانوي:

كلمة أرامية تعني "الغيور"، وهو لقب "سمعان القانوي" (مت، ١٤١) أحد تلاميذ الرب الاثنى عشر، ويسمى أيضاً "سمعان الغيور" (لوا: ١٥٠، أع ١٣٠٠). ويمكن الرجوع إلى مسادة "سمعان" في موضعها من المجلد الرابع من دائرة المعارف الكتابية.

# قاين-القاين:

"قاين" اسم عبري معناه "رمح أو حَدَّاد" (القيّن" في اللغبة العبربيبة هو الصدَّاد، ثم أطلق على كل صانع)، وهو:

- (۱) 'القاين' : مدينة في تلال اليهودية، ولعلها كسانت من ممتلكات "القسينيين" إلى الجنوب الشرقي من حبرون . وقد جاءت في الترجمة السبعينية على أنها "زانوح القاين .. تسع مدن . مع ضياعها" (يش١٥٠٥، عوضاً عن "زانوح والقاين... عشر مدن مع ضياعها" في العبرية.
  - (۲) "قاين" اسم قبيلة "القيني"، حيث نقرأ عن
     بلعام النبي العراف: "شم رأى القيني، فنطق
     بمثله وقبال: ليكن مسكنك منينا، وعبشك
     موضوعاً في صخرة. لكن يكون قاين للدمار"
     (عد٢٤٠٢٤ ٢٢).

ونقرأ في سفر القضاة أن "حابر القيني انفرد من قاين من بني حوباب حمي موسى وخيم حتى



خريطة "لواديقانة"



خريطة "لقانة" coptic-books.blogspot.com

إلى بلوطة في صحفنايم التي عند قصادش" (قض١٠١٤). "فقاين" مرادفة "للقيني"، وكانوا قبيلة من البسدو، وكانوا مسوالين لبني إسرائيل (اصم١٠٥- ويمكن الرجوع إلى مادة "قينيين" في موضعها من هذا المجلد من دائرة المعارف الكتابية).

#### قايين:

وهو الابن الأول لأدم وحواء -بعد السقوط- فهو أول إنسان ولد في العالم. والاسم في العبرية هو نفسه "قاين" (انظر المادة السابقة) فمعناه "رمح أو حداًد"، ولكنه شبيه بكلمة عبرية أخرى بمعني "يقتني"، فعندما ولدته حواء "قالت: اقتنيت رجلاً من عند الرب" (تك٤٠٠) ظناً منها أن فيه يتحقق وعد الله عن نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية (تك٢٠٥١). و"كان قايين عاملاً في الأرض وقدم هابيل قايين "من أشمار الأرض قرباناً للرب، وقدم هابيل أيضاً من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه. ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر" (تك٤٠٠).

وثمة ثلاثة أراء حول سبب رفض الله لقربان قايين، أولها: أن هابيل قدم أفضل ما عنده وهو ما لم يفعله قايين. ولكن ليس في القصة الكتابية دليل واضح على ذلك.

والسبب الثاني هو أن قايين قدم تقدمة غير دموية على اعتبار أنه لم يكن خاطئاً في حاجة إلى ذبيحة، مما أغضب الله. ويجد هذا الرأي تأييداً لاهوتياً قوياً. ولكنه يفترض أن الله سبق أن حدد نوع القربان الذي يجب أن يُقدم له تكفيراً عن الخطية. ويقولون إن الدليل على ذلك هو استخدام صيغة الفعل في العدد الثالث، مما يدل على أن تقديم القرابين لله كان قد أسبع أمراً معتاداً.

ومع احتمال ما لهذين الرأيين من صواب، إلا أننا نجد في الرسالة إلى العبرانيين سبباً واضحاً، حيث نقراً: "بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين. فحب (بالإيمان) شهد الله أنه بار" (عب ٤:١١). وهذا معناه أنه لم يكن عند قايين إيمان،

وبدون إيمان لا يمكن إرضاأؤه" ("ارضاء الله"-عبا ١٠١١).

وقد وبخ الله قايين على غيظه من أخيه، ولكنه عوضاً عن الاتضاع والاعتراف وطلب المغفرة ، قام على هابيل أخيه وقتله (تك١٠٤٥). ولما سأله الله على هابيل أخيه - معطياً إياه فرصة للاعتراف وطلب الففران - أنكر ما حدث. ولكن الله قال له :"صوت دم أخيك صارخ إليً من الأرض، فالأن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك . متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها . يدك . متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها . وهنا قال قايين للرب : "ذنبي أعظم من أن يحتمل. وهنا قال قايين للرب : "ذنبي أعظم من أن يحتمل. أيك قد طردتني اليوم من وجه الأرض... فيكون كل من وجدني يقتلني... وجعل الرب لقايين عالمة لكي لا يقتله كل من وجده. فخرج قايين من لدن الرب. وسكن في أرض نبود شـــرقي عـــدن" (تك٤١٢-١).

وعرف قايين امرأته ، ولا شك أنها كانت من بنات آدم ، إذ نقرأ أن آدم عاش "بعد ما ولد شيشا شماني مئة سنة وولد بنين وبنات" (تكه:٤). وولد قايين حنوك، وبنى محدينة ودعاها كاسم ابنه (تك٤:٧١). ومن حنوك أصبح لقايين نسل كثير، خرج منهم "لامك" أول شخص نقرأ عنه أنه كان له زوجتان ، وأنه ولد يابال الذي كان أبا لساكني الخيام ورعاة المواشي، ويوبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار، أي كان أول موسيقار ، وتوبال قايين الضارب كل ألة من نحاس وحديد وتوبال قايين الضارب كل ألة من نحاس وحديد (تك٤:٨١-٢٢).

# **ق ب**} قُبُّة – مقببات :

القبة خيمة صغيرة أعلاها مستدير وجمعها قباب (انظر عده: ٨:٢٥، حزا ٢١٤٢ و "المقبب" ما كان على شكل "قبة" (انظر حزا ٢٢٠-٢٦، ١:١) والكلمة في العبرية هي "رقيع" وهي نفسها المترجمة "جُلَد" (تك ٢١٠-٢٠). فالرجا الرجوع إلى

كلمة "جلد" في موضعها من حرف "الجيم" في المجلد الثاني من "دائرة المعارف الكتابية".

أما "المقببات" في إرميا (١٦:٢٧) فهي "ذنزانات" (انظرها في "كتاب الصياة - ترجمة تفسيرية)، وقد وضع إرميا في إحداها أياماً كثيرة بتهمة الخيانة العظمي.

# قبة الأرض:

يقول عاموس النبي عن عظمة الرب: "السيد رب الجنود الذي يمس الأرض فستذوب.. الذي بنى في السماء علاليه، وأسس على الأرض قبته" (عاه: ٥ وآ). وليس من الواضح ما إذا كان المقصود بهذه "القبة" هي الأرض نفسها لأنها على شكل كرة، أو أن المقصود بها السماء المحيطة بالأرض لأنها بدورها تبدو على شكل قبة، وهو الأرجح. وفي كلتا المالتين ليست الإشارة إلى الشكل نفسه بل إلى قوته، فالقبة تشير إلى المتانة والثبات والرسوخ.

# قبر - قبور:

قَبُر الميت: دفنه (انظر حز ١٢:٢٩-١٥)، والقبر هو الموضع الذي يدفن فيه الميت. وكان القبر في بلاد الشرق قديماً عبارة عن حفرة بسيطة في الأرض، أو كهوف طبيعية أو منحوتة في الصخر، أو أضرحة مشيدة أو أهرامات. ولأنه كان يُدفن مع الميت -في الغالب- الكثير من الأدوات والمواد التي كانت تستخدم في الحياة اليومية، أصبحت هذه القبور مصدراً غنياً للمعلومات عن المستوى الحضاري والمعتقدات الدينية لهذه الشعوب القدمة.

(۱)-أسعاؤها في الكتاب المقدس: هناك بضع كلمات في العبرية، وكذلك في العربية للدلالة على مصوضع الدفن، فصهو "قصبر" (تك٣٢:٤و [و و و . ٢ . ٢٠٠ ، ٤٤٠ ، ٥٠٥ ... الح)، و "هاوية" (تك٣٢:٥٣... الخ)، و "مصدفن" (أي ٣٢:٢١)، و "حفرة" (أي ٣٤:٣٠)، و "جب" (أم ٢٢:٧١، مسز٢٢:١٠).

ويقول إشعياء عن ملك بابل: "كل ملوك الأمم بأجمعهم اضطجعوا بالكرامة كل واحد في بيته (أي في قبره). وأما أنت فقد طرحت من قبرك كغصن أشنع... كجثة مدوسة" (إش١٤٠١٨و١٩). ويسميه أيوب: "بيت ميعاد كل حي" (أي.٣:٣٢)، ويسميه سليمان "البيت الأبدي" (جا١١:٥).

(Y) - أنواعها: إن عادة دفن جثمان الميت عادة قديمة جداً. ولابد أن القبور كانت في منتهى البساطة في البداية ، فلم تكن تزيد عن حفر في الأرض، قد طمست معالمها عوامل التعرية أو تحولت إلى أرض زراعية. وكانت الأجساد توضع بعناية ممددة أو منثنية، وأحياناً مضجعة على الظهر. وقد اكتشفت قبور من هذا النوع ترجع إلى العصر الحجري القديم والعصر الحجري الأوسط في "وادي المغارة" في سيناء . كما وجدت مقابر جماعية من العصر الحجري الأوسط (حوالي مقبر جماعية من العصر الحجري الأوسط (حوالي الكرمل قبر جماعي به أكثر من ستين جثة.

وفي العمس المجرى الحديث كان القبر عبارة عن حفرة في الأرض تُغطى جوانبها بالحجارة، ولها غطاء حجرى . وكان مثل الصندوق، ويمكن اعتباره المنورة الأولية "للنعش". وقد وجدت قبور من هذا النوع في "طليلات الغسول". كما وجدت قبور ضخسة من العصر الصجرى الحديث على شكل أضرحة في أجزاء كثيرة من فلسطين ، وهي شبيهة بالصندوق ولكنها أكبر من ذلك كشيراً. وكان الضريح يبنى بوضع ألواح حجرية على حافاتها لتشكل جوانب الضريح، مع وضع حجر كبير فوقها كغطاء. وقد وجدت مجموعة كبيرة من هذه الأضرحة في منطقة "العديمة" في شرقي الأردن مقابل أريصا . وفي أوائل العصب البرونزي، استخدمت لأول مسرة، في فلسطين الكهوف الطبيعية قبوراً ، كما أنهم نقروا كهوفاً لهذا الغرض في الصخور. فالتلال الجيرية في فلسطين تزخر بهذه الكهوف الطبيعية التي استخدمت قبوراً. وكانت الأجساد توضع فيها في مختلف أنواع الأوعية، ويوضع دونها حجر كبير لحمايتها من العبث بها. وقد دفنت فيها مئات الأجساد على

مدى طويل من الزمن. ولكن في العصور اللاحقة أصبحت المدافن الجماعية أقل شيوعاً. ولعل أفضل مثال لذلك، مغارة المكفيلة التي اشتراها إبراهيم من عفرون الحثي ليدفن فيها سارة (تك٢٤٤٠-١٦) فأصبحت مدفئاً لعائلة إبراهيم (تك٤٤٠٣٠).

وكان الدخول إلى الكهوف الصناعية المنقورة في الصخر، يتم عن طريق نفق ينزل عمودياً إلى القاع يتراوح قطره ما بين ثلاث إلى عشر أقدام وعمقه من ثلاث إلى خمس عشرة قدماً. وبعد ذلك يردم النفق العمودي لضمان عدم العدوان على القبر. وفي بعض الأحيان كان الكهف يتكون من عدة حجرات تربطها الأنفاق معاً لتكون مدفناً للعائلة. وظل هذا النوع من المقابر شائعاً حتى العصر اليوناني. وكانت الأجساد توسد بكاملها في

لقبر. ولكن عندما كان القبر يضيق بها ، كانت العظام القديمة تجمع على شكل كومة في أحد الأركان، أو يُلقى بها في الضارج ، إذ يبدو أن الاهتمام كله كان يوجه إلى الجمجمة دون سائر أعضاء الجسد.

وفي نفس هذه الحقبة، كان الدفن يتم في جرار فخارية ضخمة يكوم فيها الجسد ملتفاً على نفسه، في مثل وضع الجنين في الرحم، فتلاصق الركبتان الوجه. والجرار الفخارية التي اكتشفت في "بيبلوس" ("جبيل" قديماً) من الضخامة بحيث تتسع لجثة ملتفة لشخص بالغ. وقد وجد في "تيب جاورا" هيكل عظمي لطفل ملتف على نفسه محفوظ في طاس (والأرجح أنه يرجع إلى الألف الرابعة قبل الميلاد). وتطورت المقابر المحفورة في

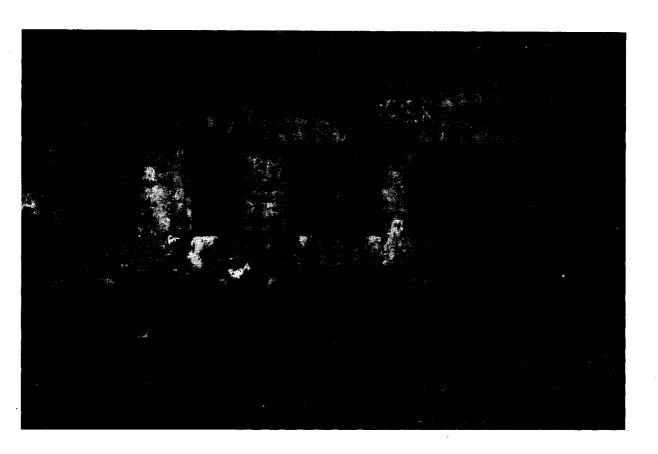

صورة لمقابر (تسمي خطأ "مقابر القضاة") بالقرب من أورشليم تظهر فيها السراديب

الصخر بإقامة أعمدة أو نحت واجهة كالموجودة في "البتراء". وأقدم المقابر التي اكتشفت في بلاد بين النهرين كانت تصت الأرض، وكثيراً ما كانت تبني فوقها قبة. فقبر الملكة "شوب - أد" وزوجها، كان يحتوي على جثث عدد كبير من الحاشية الملكية علاوة على الملك والملكة، والكثير من المستلكات الشخصيية، كما هو الحال في مقابر قدماء المصريين.

وأعظم عادات الدفن ظهرت في مصر، فلم يهتم شبعب قديم بدفن منوتاه منثلما اهتم قدماء المصريين، فظهرت "المصطبة" متطورة عما كان يحدث من دفن الجثة في خندق تم تغطيته بالتراب على شكل كومة تعلو القبر، وذلك للأفراد العاديين الذين لا ينتمون للأسر الملكية. ثم بنيت بضع مصاطب تعلو إحداها الأخري، وترتد كل منها عن التي تحتها، فكان ذلك أساس ظهور الهرم المدرج، الذي أدى بدوره إلى ظهسور الهرم المعروف ذي القاعدة المربعة كما في أهرام الجيزة المشهورة.

وكان التحنيط يستلزم إجراءات كثيرة قبل الدفن ، من تجفيف الجسد وإزالة الأحشاء الداخلية ووضعها في الأواني الكانوبية من المرمر أو الرخام، ثم يُلف الجسد بعناية في أنسجة كتانية، كان يبلغ طولها في بعض الأحيان أربعاً وعشرين ياردة. وكان يوضع مع الميت كميات كبيرة من الطعام والماء وكل ما يلزم لجعل الصياة الآتية مريحة. وقد دفنت مع الفراعنة كنوز مذهلة.

وحلت بعد ذلك المقابر المنحوتة في الصخور مسحل الأهرامات، كسما في وادي الملوك ووادي الملكات في الصحراء الغربية المقابلة لمدينة طيبة (الاقصر). ولابد أن بني إسرائيل عرفوا طريقة المصريين في التحنيط، ولكنهم لم يمارسوها. إلا أن يعقوب مات في مصر، فأمر "يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه، فحنط الأطباء إسرائيل" (تلك. ٥٠٢). ولما مات يوسف نفست في مصر، حنطوه ووضع في تابوت في مصر" (تك. ٥٠٥٠). كما أن بني إسرائيل لم يمارسوا حرق الجثث كما كن يفعل البابليون والرومان ، بل كانوا يغسلون

الميت ويلفونه في ثياب الدفن ويضمخون الجسد بالأطياب، ثم يضعون الجثمان على محفة أو نعش، ويحسمله الأقسارب والأمسدقاء إلى المدفن (يو٢٩:١٩٥٠). وكان يتبع الموكب أحياناً نوادب معترفات لتشييع الجثمان بالبكاء والنحيب وتعديد سجايا الميت بصوت عال.

وكان يوضع الجشمان أحياناً في أحواض متسعة، فقد عُثر على خمس عشرة جثة في حوض واحد في جازر، مع بعض رؤوس الصراب. وفي زمن الميسينيين (في بلاد اليسونان من حوالي زمن الميسينيين (في بلاد اليسونان من حوالي قباب متصلة، أو على شكل خلية النحل. وكانت تحفر عادة في جانب تل، وفي أحيان قليلة كانت تبني فوق سطح الأرض. وكان يُدخل إليها بممر أفقي مكشوف، كان يُعمل عادة عصودياً على مستوى سفح الجبل. وكانت حجرات الدفن أبيضاوية أو مستطيلة، وكانت تعتبد مدافن بيضاوية أو مستطيلة، وكانت تعتبد مدافن وردم المر لمنع لصوص المقابر. وقد كشف عن نحو خمسين من هذه المقابر في بلاد اليونان.

ولم تكن التوابيت أو النواويس تستخدم بشكل عبام في فلسطين، بينما كانت تستخدم مستودعات لحفظ العظام. وقد استخدمت في مصر توابيت من الخسب أو من الحجار منذ أقدم العصور. فكان حكام "بيبلوس" (في لبنان) - التي كانت لها علاقات وثيقة بمصر - يدفنون موتاهم في نووايس حجرية في أواخر الألف الثانية وأوائل الألف الأولي قسبل الميلاد. وكانت هذه النواويس تنحت في صفر طبيعي، وتنقش عليها صورة الحاكم، ويكتب على الغطاء بالفينيقية. وأفضل مثال لهذه النواويس، هو ناووس "حيرام" ملك بيبلوس الذي يرجع إلى القرن العاشر ق.م.

وقد ظهرت النواويس الفخارية لأول مرة ، في فلسطين في القرن الثاني عشر قبل الميلاد في بيت شان، ثم في غسيسرها من البسلاد. وهذه النواويس الاسطوانية الفخارية على هيئة إنسان،

ويتسع الواحد منها لجثة واحدة. وكان للناووس غطاء منفصل عند منطقة الرأس، وهي تدل على التأثر بعادات في الدفن أجنبية لعلها جاءتهم من مصر.

وحدث تطور أخر في العصر الصديدي، في القبور المنصوتة في الصخر، فكان الجزء الأوسط من حجرة الدفن، على مستوى منخفض، فأصبحت الجوانب شبيهة بالنضد، كانت توضع فوقها الجثث في وضع ممدد. وأصبح هذا النوع من القبور يسمى "بقبور النضد" كما كان البعض يسمونها "قبور الديوان". وكنان هذا النوع منتنشراً في عنصنور العهد القديم. وكان يوجد في العادة ثلاث مناضد، كانت تتسع لثلاث جثث في الوقت الواحد، وعندما تأتى جثة جديدة، تنظف إحدى المناضد من العظام لإخلاء مكان لوضع الجثة الجديدة . وكانت العظام تجمع في حفرة في أحد أركان حجرة الدفن. وقد خلت هذه القبور من أي كتابات عن الأشخاص المدفونين فيها، لأنها ضمت جششاً من أجيال متعاقبة من العائلة. ولعل هذا يوضح معنى "أسلم الروح وانضم إلى قبوميه" (انظر مشيلاً تك٣٣٤٤). وفي العصرين اليوناني والروماني، حدث تطور جديد في هذه القبور، فبنيت قبة فوق كل نضد. ثم حدث تطور أخس، بعيمل حقرة في كل نضد لترسد فيها الجثة.

والتطور الذي حدث بعد ذلك هو بناء قبور على جانبي على شكل سراديب طويلة منخفضة، وعلى جانبي كل سرداب عدد من القبور المحفورة في الجوانب، ليتسمع كل منها لدفن جثة واحدة . وكانت هذه القبور من عدة صفوف يعلو أحدها الآخر . وكانت تحفر عمودية على حائط السرداب. وكان بعضها يتكون من عدة سراديب تنفرع من ردهة عند للدخل، كانت تُزين ببعض الأعمدة والزخارف.

وقد بدأت القبور الفردية بهذه السراديب التي تنفتح عليها هذه الصفوف من القبور، وكانت تغلق بلوح من العجر عقب الدفن، إذ لم يكن تدفن به جثث أخري بعد ذلك. ومن هنا ظهرت الكتابات على القبور. فتوجد هذه الكتابات مثلاً على القبر

في "ماريسا" (الأن تل شاندهنا) ، الذي يرجع إلى القرن الشالث قببل الميلاد، وقد زينت جدرانه بنقوش ورسومات ومناظر، وكانت الألوان زاهية تماماً عندما فتح القبر لأول مرة، ولكنها بهتت الأن. وتمثل هذه الرسومات مناظر حيوانات وزهريات وآلات موسيقية. وكان الممر من الردهة إلى أول قبر قصيراً ليسهل غلق المدفن. وكثيراً ما كان يغلق هذا المر بوضع حجر مستدير ينزلق في شق في الصخر. وكان هذا الحجر عادة من الضخامة بحيث يصعب تصريكه. وفي قبر مثل الحجر مدحرجاً عندما ذهبن إلى القبر في اليوم الحجر مدحرجاً عندما ذهبن إلى القبر في اليوم الثالث (مت٢٠١٨، مرقس٢١٢٥، لو٢٤٢، يو٢٠١٠).

وفي العصر الهليني، كان يُقام نصب على شكل قبة بجوار أو فوق أرض المدفن لتحديد موقعه، فكان يري من على بعصد . ومن هذا النوع من النصب، منا يوجد على سساحل "عنمريت" في فينيقية، وعلى ما يطلق عليه قبر أبشالوم، وقبر زكريا في وادي قلاون في أورشليم.

وباستخدام القبور الفردية تطور أسلوب حفظ العظام، فلم تعد تجمع في حفرة واحدة لإخلاء القبور لجثث جديدة، بل أصبحت توضع في صندوق خاص من الحجر، عثر على البعض منها،



صورة صندوق حجري لحفظ العظام من قبر يهودي في أورشليم

مما يعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، وإلي القرنين الأول والثاني بعد الميلاد. ولعله كانت هناك صناديق خشبية أيضاً تستخدم لهذا الغرض، ولكن أبلاها الزمن. وكانت هذه الصناديق أحيانا تزخرف من الضارج برسومات زهور وأشكال هندسية، وينقش عليها اسم الميت، وتوضع في حجرات الدفن. وهذه النقوش والكتابات لها قيمة عظيمة، إذ تحتفظ بالكثير من الأسماء المذكورة في العهد الجديد. وجاء في أحد النقوش العبارة: "لا تفتح. وقد وجدت صناديق لحفظ العظام تعود إلى القرنين الأول والثاني بعد الميلاد في مقبرة على السفح الغربي لجبل الزيتون ، مكتوب على أحدها السم يسوع بالأرامية العبرية مع رمز الصليب.

وفي العصر الفارسي ، كان حكام فينيقية يدفنون في نواويس حجرية على هيئة إنسان، أو في صناديق حجرية وبخاصة في صيدون. كما وجدت في صيدون أيضاً نواويس من الرخام تعود إلى العصر الهليني، عليها نقوش يونانية جميلة،

مثل ما يُعرف "بتابوت الاسكندر" المنقوش عليه صور أحداث من حياة الاسكندر الأكبر. ولم يظهر هذا النوع من التوابيت في فلسطين إلا في العصر الروماني. فقد وجد عدد كبير من هذه التوابيت المصنوعة من الحجر والرصاص في جبانة يهودية فى بيت شعرايم. كما اكتشفت مقابر ثمانية من ملوك فارس التسعة العظام، فقبر "كورش الكبير" (حوالى ٥٣٠ ق.م.) مازال قائماً، وهو عبارة عن مبنى صغير من الحجارة الضخمة في منطقة صحراوية بالقرب من "فرسجاد" إلى الشمال الشسرقي من "برسييبسوليس"، وعندمسا وصل الاسكندر الأكبر إلى بالد فارس، أروه قبر كورش، ولكن بعد أن كان اللصوص قد نهبوا كل ما كان به من كنوز وتركوا جشمان الملك مطروحاً على الأرض، وكانت قبور ملوك الأسرة الأضمينية: داريوس الأول، ارتحشستا الأول، داريوس الشاني محفورة جنبأ الى جنب في سفح صخرة ضخمة بالقرب من برسيبوليس، وهي شبيهة بالمباني المنحوثة في الصخر في "البشراء".

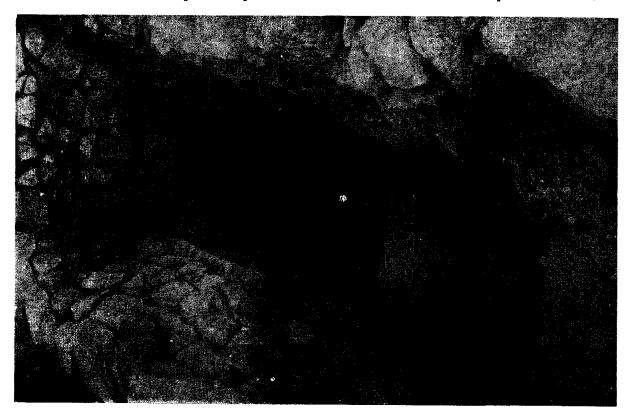

صورة لقبر في قرية يعاريم وأمامه الحجر المستدير

وأهم القبور من عهد السلوقيين (١٥٠-٢٧ ق.م.) هو المقبرة الموجودة في "عراق الأمير" في وسط شرقي الأردن، للأسرة الطوبية، فقد بناها "طوبيا العموني" (نع٢٠-١٩١) حيث توجد بها بضعة قبور منصوتة في الصخر، ومنقوش على أحدها في الصخر اسم "طوبيا" بحروف أرامية ترجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وهو بلا شك قبر واحد من نسل طوبيا العموني العدو اللدود لنحميا.

وجروف الأحجار الرملية الأرجوانية التي تحيط "بالبتراء"، تحتوي على صفوف من القبور التي تختلف حجماً وشكلاً، ويرجع غالبيتها إلى حقبة تمتد من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الشاني بعد الميلاد. ومن بينها يبرز قبران في منتهى الروعة والفضامة ، هما: الضرنة وقبر فرعون، ويعودان إلى ما بين ٩ ق.م. إلى ، ٤ بعد الميلاد، إلى عهد أعظم ملوك النبطيين: أرتياس (الحارث) فيلوديموس الرابع.

وقد وجد في "بالميرا" ("تدمر" الكتسابية -٢أخ٨:٤) في غربي المدينة نموذجان من القبور من القرنين الثاني والشالث بعد الميلاد، كان أحدهما "بيت الأبدية" تحت الأرض. وكثيراً ما كانت هذه القبور تزخرف وتوضع بها تماثيل منحوتة ونقوش بارزة تمثل أفسراد العائلة المدفونين في القبور. أما النموذج الثاني فكان على شكل برج بارتفاع عدة أدوار، ومشيد من أحجار منحوتة جيداً، وحول الحيطان صفوف من الفجوات، كل فجوة لدفن جثة لأحد أفراد العائلة أصحاب المقبرة، وكانت مزينة بتماثيل ونقوش فنية جميلة، تمثل أشخاص الموتى والآلهة، ومناظر دينية ، فلم يكن حرق الجثث شائعاً في فلسطين، بل كان يُعد عقاباً مسقسمسوراً على المجسرمين (١٤:٢٠٧، ٩:٢١). ومن الواضع أنه كانت ثمة علاقة بين ما كان يحس به العبيرانيون من فنزع أمنام حبرق العظام (انظر عا٢:١) وعقيدتهم عن الحياة بعد الموت، فكان لحفظ الجثث أهميته، كما كان عند المصريين.

وتوجد كل أنواع القبور في العالم الروماني، فمنذ القديم بنوا القبور الفخمة، كان بعضها يمثل

ما كان بداخل البيت الروماني من زخرفة ونقوش. وكان بعضها قبوراً هرمية مستديرة مثل القبر الذي بناه أوغسطس قيصر لنفسه في روما (٢٨ ق.م.) كما بنى هادريان وغيره قبوراً أكبر وأفخم ولكن الرومان -بشكل عام- كانوا يفضلون حرق الجثث، وكان الرماد يوضع في فجوات كأبراج المصام، أشبه بما يصدث حالياً في المحارق الأمريكية. ويحف بالطريق الأبياني الواصل إلى روما، مئات من هذه القبور. ولا بد أن الرسول بولس شاهد الكثير من هذه القبور وهو في طريقه من بوطبولي إلى روما (أع٢٠١٨-١٦).

وقد استخدم الأتروسكانيون (سكان إيطاليا القدماء) قبوراً عائلية محفورة في الصخر مستسجاورة. وهذا النوع من القبيور يسسمي "بالسراديب" (Catacombs)، وقد استخدمه المسيحيون الأوائل وكذلك اليهود في عهد الدولة الرومانية. وتشكل سراديب روما متاهة كبيرة من الممرات الضيقة التي يتراوح عرضها ما بين ثلاث إلى أربع أقدام، تفتح عليها حجرات صغيرة، وقد اكتشفت على مستويات متتابعة. وكان الموتى يدفنون في فجوات أفقية أو مقاصير تتسع الواحدة لأربع جثث أو أكثر، وإن كان قد وجد بغالبيتها جثة واحدة. وقد أحكم إغلاقها بألواح من الرخام أو ألواح ضخمة من القرميد ملتصقة ببعضها. وقد كتبت أو حقرت عليها أسماء شاغليها. وكثيراً ما كان ينقش عليها شعارات مسيحية، مثل السمكة أو الراعي. وكانت العائلة تقيم حفلاً جنائزياً في المكان في يوم الدفن، وفي الذكسرى السنوية. وكبانت بعض المسرات تحت الأرض تحتوى على قاعات فسيحة، وسلسلة متصلة من الكنائس التي كانت تستخدم -في الغالب-للعبادة الجماعية في فترات الاضطهاد. كما وجدت بها أيضاً بعض أجران المعمودية. كما كانت هذه السراديب تستخدم ملاجئ، فقد كان تخطيطها المعقد بمداخلها ومخارجها السرية يساعد على ذلك. وترجع غالبية هذه السراديب إلى القرن الثالث وأوائل القرن الرابع بعد الميلاد. وقد زارها جيروم في ٢٥٤م، حيث كان الدفن فيها قد أصبح نادراً. وقد وجدت سراديب مماثلة في سراكوسا ومالطة

والاسكندرية والشيخ أبريق (بيت شعرايم) في فلسطين.

(٣) - مواقعها: كانت المقابر في العصور الكتابية ، تُنشأ خارج الكتلة السكنية، ولكن بالقرب من المدينة أو القرية، كما هو حادث الأن. فكان لكل مدينة جبًانتها، وكانت الجثث توسد عادة على الأرض، كما كانت القبور تميز عادة بعلامات واضحة، وأحياناً تبيض حتى لا يقترب أحد منها فيتنجس (لا١٢:١، عد٢:٢، ١٠٤٩).

وكانت عبادة دفن الميت أسبقل أرضية المنزل أمراً شائعاً في أشور وسورية وغيرهما، ولكنه كان أمراً نادراً في فلسطين (فدفن صموئيل في بيته كان أمراً استثنائياً- اصم ١٠٢٥). وقد اكتشفت جثث مدفونة تحت أرضية البيوت أو تحت أرضية الساحات المجاورة من العصير الحجيري الحديث، والعصر البرونزي في وادى المغارة وطليلات الغسول. ووجد عدد كبير من الجثث مدفونة تحت أرضية البيوت في أريصاً، من أواسط العصر الصجيرى الحديث، ويبدو أن الجمياجم قيد غطيت بطبقة من الجبس. ويبدو أنه كان مسموحاً بدفن جثث العظماء داخل المدينة نفسها، فداود "دفن في مدينة داود" (١مل٢:١٠). وقد وجد قبر امرأة عجوز في جازر داخل المدينة على شكل حنفرة مبطنة بحجارة عظيمة. وكان الأطفال يدفنون في أوان فخارية داخل المسكن، وهي عادة كنانت متبعة كثيراً في منطقة البحر المتوسط، وقد وجدت هياكل عظمية في أسوار المدينة، ولكن لم تكن هذه دفنات عادية، بل ذبائح بشرية. والدفن على جوانب الطرق لم يكن نادراً لأسباب عديدة (مثل راحيل -تك ١٩:٣٥). كما كان يحدث الدفن في بقع منعزلة تحت الأشجار (كما دفنت دبورة مرضعة رفقة، تحت البلوطة -تك٨:٣٥، وكلمنا دفنت عظام شناول وأولاده تحت البطمية في يابيش جلعياد -۱۱خ.۱۱۲۱).

وبعد أن استقر بنو إسرائيل في أرض كنعان، مارسوا عادات الكنعانيين في الدفن في كهوف طبيعية أو صناعية منحوتة في الصخر. ولم يكن

من العسير وجود كهوف طبيعية في بلاد جبلية مثل فلسطين، فأحد القبور المشهورة كان مغارة المكفيلة (تك٢٠٢٣) التي أصبحت مدفناً لعائلة إبراهيم. وكان "لعازر" مدفوناً في "مغارة" (يو٢١٠١٨). ودفن جسد الرب يسوع في "قبر جديد" في بستان (يو٢١٠١٩).

وغالبية القبور التي تم الكشف عنها، كانت قبور أغنياء ومشاهير، لأن الفقراء كانوا يدفنون خارج المدن في حفر أو كهوف أو قبور ترابية (انظر ٢مل٢:٢، إرميا ٢٣:٢٦، مت٧:٧). وكانت قبور عامة الشعب في أورشليم تقع في وادي قدرون في الجانب الشرقي من أورشليم . وكان حقل الفخاري أو حقل دم خارج أورشليم مقبرة للغرباء (مت٢:٧٠/٥، أع١:١٩).

وبالطبع لا يوجسد في الواقع شيئ من المدافن الترابية من العصور القديمة، لذلك فإن دراسة القبيور وعبوائد الدفن كنمنا تطورت على منز العصور، تقتصر على المواقع الهامة. وكان العبرانيون شديدي التمسك بمقبرة العائلة، فقد الشمس يوسف الإذن من فسرعون ليسأخذ جسد يعقوب أبيسه ليسدفنه في منغارة المكفيلة (تك، ٥:٤٥٥). كما طلب من بنى إسرائيل أن يأخذوا عظامه منعهم عند خروجهم من منصر إلى أرض كنعان (تك،٥٠٤٠). وقد دفن جدعون "في قبر يوآش أبيه في عفرة أبيعزر" (قض٣٢:٨). ودفن شمشمون "في قبر منوح أبيه" (قض١١:١٦). وقد أبدى نحميا للملك أرتحشستا رغبته في الذهاب " إلى مدينة قبور" أبائه (نح١:٥). وقد شيد أثرياء اليهود (مثلما فعل الفراعنة) لهم قبوراً في حياتهم كما فعل أسا الملك (١٢ - ١٤:١٦)، ومثل يوسف الرامي (لو٣:٢٣، يو١١٩).

وكانت بعض القبور تبنى في بساتين مجاورة للبيوت مثلما فسعل الملك منسى وابنه أمون (٢مل١٠:١٨/و٢٦)، أو داخل أسوار المدينة (١مل٢:٠١) أو على مسرتفسعسة (٢مل٢:١٥/و٢١، ٢أخ٢٣:٣٠, إش٢٦:٢١)، أو في كهوف طبيعية أو صناعية . فكانت الجبانات تُنشأ عادة بالقرب من المدينة أو القرية . وغالباً ما كانت تُنشأ على بقعة صخرية لا

تصلح للزراعة.

(3) – المصتبويات: كانت العادة قديماً في الشرق الأوسط، أن توضع في القبير مع الميت أشياء كثيرة متفاوتة القيمة. وكان أكثر الشعوب اهتماماً بذلك قدماء المصريين لأنهم كانوا يعتقدون أن الحياة الآتية ما هي إلا امتداد لحياتهم التي عاشوها على الأرض. فكل ما كان يلزم للميت في حياته، كان يوضع معه في قبره، بما في ذلك الثياب والأدوات والقوارب، بل وحيواناته الأليفة بعد تحنيطها، والأسلحة والمصابيح ليستخدمها في حياته الأخرى.

وكانت الكنوز التي توضع فيها أمراً معروفاً، فكانت على الدوام هدفاً لسطو اللصوص عليها. وكان الحكام القدماء يخشون من السطو على قبورهم، فبذلوا كل ما في طوقهم لتأمين قبورهم، ولكنهم نادراً ما نجحوا في ذلك. وكان من أشنع الأمور أن تطرح الجثة من قبرها (إش١٤٠١٥و١٨)، ولكن كان الأشنع من ذلك أن تحرم الجثة من الدفن (مميا ١٤٠٨م).

وكان من دلائل الإكرام للميت أن توضع حراسة على قبره (أي/٣٢:٢١). وكانت الأطعمة المختلفة توضع مع الميت في قبره إيماناً بالحياة بعد الموت. وكانت عبادة الموتى من الأجداد واسعة الانتشار في الحضارات القديمة.

وقد وجد في مدافن رأس شمرا (في سورية) بقايا أطعمة وجرار كان بها يوماً ما لبن وكان يعمل للقبور فتحات لإمكان تزويد الميت بالطعام والشراب. وما وجد من كنوز في قبر "توت عنخ أمون" في مصر، وفي قبر الملكة "شوب – أد" في أور، يكشف لنا عن عينة مما كان يوضع في قبور الملوك في مصر وفي سومر.

(0) - قسبور الملوك: وتذكربالقول "قبور ملوك إسسرائيل" (٢ أخ٢٠:٧٨)، و "قسبور داود" (٢مل٢٣:٣). كانت هذه القبور الملكية في يهوذا، في مدينة داود، ولم

تكن بعيدة عن بستان الملك وبركة سلوام (امل ۲: ۱۰ ، ۲ أخ ۲۱: ۲۱ ، نبع ۱۵: ۱۰ او ۱۱). فيقد دُفن شلاشة عشر ملكاً - من داود إلى أحاز - في مدينة داود: داود -سليمان -رحبعام- أبيام - أسا (الذي دفن في قبره- ٢ أخ ١٤:١٦) - يهوشافاط، يهورام (الذي دفن "في مدينة داود، ولكن ليس في قبور الملوك" - ٢ أخ ١٩:٢١ و أخزيا (الذي مات مجروحاً في مجدو، ولكنهم نقلوه إلى أورشليم ليحفن فيها (٢٨١٩)، - ويوأش (الذي دفن في مدينة داود، ولكن ليس في "قسبسور الملوك"- ٢١ خ٢٠: ٢٥)-وأمصيا، الذي قبتل ولكنهم حملوه على الخيل ودفنوه مع أبائه في مستدينة أورشليم (٢١ خ ٢٥ ٢٠ ٢٥ ) - وعسرريا (أي عسريا) الذي دُفن في "حقل المقبرة التي للملوك" لأنه كسان أبرص (٢ أخ٢٧: ٢٧) - ويوثام وأحاز (ولكن أحاز لم يدفن "في قسيسور ملوك إسسرائيل " انظر ٢مل ٢:١٦، ٢ أخ٢٧: ٢٧). وقد دفن يهويا داع الكاهن في مدينة داود تكريماً له (٢ أخ١٦:٢٤). ولم يذكر كاتب سفر الملوك المكان الذي دفن فيه الملك حزقيا، ولكن سفر الأخبار يذكر أنهم دفنوه في عقبة قبور بني داود (۲مل۲۱:۲، ۲اخ ۳۳:۳۲). ودفن منسى "في بستان بيت في بستان عُزاً" (٢مل١٨:١٨)، وكذلك ابنه أمون (٢مل٢١:٢١). وقد دُفن يوشيا الملك في قبره الضاص بين قبور أبائه (٢مل ٣٠:٣، ٢أخ٣٤٢)، وهو أخر ملك من ملوك يهوذا يذكر مكان دفته. وكان مكان هذه القبور في مدينة داود معروفاً بعد الغبودة من السبي البابلي ، وقد نهبها كل من يوحنا هركانس وهيسرودس الكبيس (كسما يذكس يوسيفوس) . ويبدو أن موقعها كان مازال معروفاً في أيام العهد الجديد، فقد قال الرسول بطرس إن داود "مات ودفن وقبيره عندنا حتى هذا اليبوم" (i 37: PT).

# قبرس:

(۱) - الموقع: قبرس جزيرة تقع في الشمال الشرقي من البحر المتوسط، وتُعد ثالثة جزره في المساحة (بعد صقلية وسردينيا)، وتبعد نحو ٧٤ كيلو متراً (نحو ٢١ ميلاً) جنوبي كيليكية في أسيا الصغري (تركيا الآن)، وعلي بعد نحو ٩٦ كيلو

قبرس قبرس

متراً (نحق ٢٠ميلاً) غربي سورية، وعلي بعد نحو ٢٩٠ كيلو متراً (نحو ٢٤٥ميلاً) شمالي مصر.

(Y) - الاسسم: تذكر قبرس في العهد القديم باسم "كستسيم" (تك ١٠٤٠، عسد ٢٤٠١٤، ١ أخ ١٠٠٠) إس ٢٠٠١، ورميا ٢٠٠١، حزقيال ٢٠٠٢، دانيال ١٠٠٠)، ولعل هذا الاسم كان نسبة إلى "كيتيون" العاصمة الفينيقية القديمة لقبرس (وكان موقعها بالقرب من "لارناكا" الحالية). وكانت مقراً لعبادة "أفروديت" (فينوس اللاتينية) إلاهة الخصوبة والحب، وكان يطلق على سكانها "كيتيم"، ومن هنا أطلق العبرانيون هذا الاسم على كل البزيرة، بل يبدو أنهم أطلقوه على كل البلاد الواقعة عبر يبدو أنهم أطلقوه على كل البلاد الواقعة عبر البحر (انظر دانيال ١٠:١، إرميا ٢:٠١). ويقول إشعياء النبي إن أخبار خراب "صور" سيذيعها بحارة السفن من مواني كتيم (إش ٢٠٠٢).

وفي العصر البرونزي نما عدد سكان الجزيرة نمواً كبيراً، وزادت اهميتها الاقتصادية والتجارية بين بلاد البحر المتوسط. وكانت تسمى الجزيرة في ذلك الوقت باسم "ألا شيا" كما تذكر في وثائق "إبلا" (من منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد)، وفي وثائق مملكة "ماري" (من القرن الثامن عشر قسبل الميسلاد)، وفي وثائق أوغساريت" و"تل

العمارنة" (من القرن الرابع عشر قبل الميلاد)، والأرجع أنها هي "أليسشة" المذكورة في نبوة حزقيال (٧:٢٧). وكانت لها تجارة واسعة مع سورية وفلسطين ومصر، واشتهرت بخاصة بصادراتها من النحاس والزيت والخشب والأواني الفخارية. وقد وجدت بقايا من الفخار "الأليشي" في خمسين موقعاً في مصر، ٢٥ موقعاً في فلسطين ، ١٧ موقعاً في سورية.

واسمها الحالي مأخوذ عن اليونانية "كبروس" (Cyprum) أي (Kypros) أي أنحاس" ، لاشتهارها به في عصر الفينيقيين. فالنحاس من "قبرس" والقصدير من "كورنوول"—الذي كانت تجلبه السفن الفينيقية قديماً —كونا سبيكة "البرونز" التي كانت أساس تسمية الألف الثانية قبل الميلاد "بالعصر البرونزي". ومما لا شك فيه أنه بسبب وجود خام النحاس بها ، أسس الفينيقيون بها مدينة كيتيون وغيرها من المدن.

(٣) - جغرافيتها: تبدو جزيرة قبرس في شكلها أشبه بجلد حيوان مسلوخ، تتجه رقبته المدودة نحو خليج الاسكندرونة. ويبلغ طولها نحو ٢٢٤ كيلو متراً (نحو ١٤٠ ميلاً)، وعرضها نحو ١٩٠ كيلو متراً (نحو ١٠٠ ميلاً)، وبها سلسلتان من



خريطة لجزيرة قبرس

الجبال: "بنتاداكتيلوس" (Pentadaktylos) على المتداد الساحل الشمالي، وترتفع إلى نحو ٣,٣٥٧ قدماً (نحو ١٠٢٤ متراً)، "وترودس" (Troodos) في المبنوب وترتفع إلى نحو ١٩٤٠ أقدام (نحو ١٩٥١) في متراً). وبين هاتين السلسلتين من الجبال توجد أرض منخفضة، وتكثر على سفوح الجبال وفي السهول الساحلية في الغرب والجنوب، الكروم وأشجار الزيتون والخروب. وكانت تغطيها قديماً غابات كثيفة كانت مصدراً غنياً للأخشاب التي أسرفوا في استغلالها حتى تعرت الجزيرة منها، كما حدث في جبال لبنان، بل وفي كل بلاد حوض كما حدث في جبال لبنان، بل وفي كل بلاد حوض الوديان الضيقة خصبة، وتزداد خصوبة كلما توجهنا شمالاً.

(3) - تاريخها المبكر: يبدو أن سكان قبرس الأصليين كانوا ينتمون إلى شعوب أسيا الصغري، فمواردها العظيمة من النحاس والغشب، جعلت لها أهمية عظيمة منذ أقدم العصور، مما جذب إليها أنظار الشعوب المجاورة وبخاصة بابل ومصر. وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن سرجون الأول الملك الاكادي (في النصف الثاني من الألف الثالثة قبل الميلاد) قد استولى عليها. وبعد ذلك بنصو ألف عام استولى عليها تحتمس الثالث فرعون مصر العظيم من الأسرة الثامنة عشرة فرعون مصر العظيم من الأسرة الثامنة عشرة بأغلب الحضارات القديمة، فقد أثبتت الكشوف بأغلب المخان في قبرس قديماً عدة مراكز للثقافة المينوية" (Minoan)، فحما لاشك فيه أنه كان للمضارة الكريتية أثر كبير في قبرس.

ولعل الكتبابة "المينوية" كانت هي أسباس الكتابة القبرسية المقطعية الغريبة والتي ظلت تستخدم حتى القرن الرابع قبل الميلاد. ولكن هناك من يظن أن هذه الكتابة المقطعية جاءت من الهيروغليفية الحثية. وبانحلال الحضارة "المينوية" حل بها عصر الظلام.

وعندما بزغ نجم أشور في القرنين الشامن والسابع قبل الميلاد، وظهرت كتأعظم قوة في

الشرق الأوسط، أخضع سرجون الثاني ملك أشور (٧٢-٥٠٥ ق.م.) قسبسرس لحكمه في ٧٠٩ ق.م. في سبحل على الجزية فيسجل على لوحه الشهير أنه حصل على الجزية من سبعة من أمراء قبرس. ويسجل حفيده "أسرحدون" (حوالي ٧٠٠ق.م.) على مسلته، أسماء عبشرة ملوك والمدن التي كانوا يحكمونها في قبرس كانوا يقدمون له الجزية. والأرجح أن انهيار الأمبراطورية الأشورية بسقوط نينوى في ٢١٢ ق.م. قد أدى إلى استقلال قبرس. ولكن ما لبث أن استولى عليها فرعون مصر أحمس (أمازيس) من الأسرة السادسة والعشرين، واحتفظ بها حتى موته في ٢٦٠ ق.م. ولكن بهزيمة ابنه "بسماتيك الثالث" في ٢٥٠ق.م. أمام جيوش "قمبيز" ملك فارس ، وقعت قبرس تحت سيادة فارس (كما يذكر هيرودوت).

(٥) - قبيرس واليونان : في أواخر العصر البرونزي (صوالي ١٢٧٠-١١٩٠ ق.م.) بدأت هجرة اليونانيين الميسينيين والأخائيين إلى قبرس، وأستستوا مستعمرات يونانينة في سلاميس وبافسوس. وفي ٥٠١ ق.م. قسام المستسوطنون اليونانيون بقيادة "أنسيلوس" أخي حاكم سلاميس، بثورة ضد الفرس، ولكنه انهزم هزيمة فالمسلة. وفي ٤٨٠ ق.م. اشتركت ١٥٠ سيفينة قبرسية مع 'أجزركسيس؛ (أحشويروش) ملك فارس في حملته على بلاد اليونان، ولم تنجح محاولات بوسائيوس وسيمون في اجتذاب قبرس إلى جانب اليونان. ولكن انسحاب القوات الأثينية من الشرق بعد انتصارهم العظيم في موقعة "سلاميس" البصرية في ٤٤٩ ق.م. أعقب حركة قوية ضد الحزب اليوناني في كل الجزيرة، بقيادة "أبديمون" (Abdemon) أمير "كتيوم" (Citium) . وفي ٤١١ ق.م. ارتقى "إيوا جـوراس" (Euagoras) عرش سلاميس، وشرع في تثبيت النفوذ الهليني ونشر الصضيارة الهلينيية، فياتفق مع "فيارنابازوس" (Pharnabazus) الوالى الفارسي، و"كونون" (Conon) الأثيني على سحق القوة البحيرية لاسبيرطة في موقعة "كنيدس" (Cnidus) في ٣٩٤ ق.م. وفي ٣٨٧ ق،م. ثار ضد الفرس وأعلن استقلاله . وقد خلفه ابنه "نيقولاس". ولكن يبدو أن الفرس استعادوا

سيطرتهم على الجزيرة. ولكن بعد موقعة "إسوس" (٣٣٣ق.م.) التي هزم فيها الاسكندر الأكبر جيوش داريوس الثالث ملك فارس، خضعت الجزيرة طوعاً للاسكندر الأكبر وقدمت له مساعدة كبيرة في حصار "صور؛ وبموت الاسكندر في ٣٢٣ ق.م. وقعت "قبرس" في نصيب بطليموس الأول ملك منصر ولكن استتولى على حكمتها ديمتريوس "بوليوركيتس" (Poliorcetes) الذي هزم بطليموس في موقعة بالقرب من سلاميس في ٣٠٦ ق.م. ولكن بعد ذلك بإحدى عشرة سنة وقعت مرة أخرى في يد بطليم وشلت ولاية مصرية، أو مستقلة أحياناً، إلى أن تدخلت روما (انظر ٢مك ١٣:١)، فقد كانت هناك جماعة من القبرسيين تحت قيادة "كراتيس" في جيش "أنطيوكس إبيفانوس" ملك سبورية، تكون جزءاً من صامية أورشليم في ١٧٢ ق.م. (انظر ۲مك۲۹۱).

(٦) قبرس وروما: في ٥٨ق.م. قرر الرومان ضم قبرس إلى امبراطوريتهم، وأوكلوا هذه المهمة "لماركوس بوركيوس كاتو"، وكان حاكم قبرس هو أخو "بطليموس أوليتس" ملك مصر، فعرضوا عليه مركز رئيس كهنة "أفروديت" في بافوس، ولكنه فضل أن ينهى حياته بالسم، وهكذا وقعت في يد روما كنوز من نحو ٧,٠٠٠ وزنة من الذهب علاوة على الجزيرة نفستها التي جُعلت جزءاً من ولاية كيليكية. وفي تقسيم حكم الاسبراطورية الرومنانية بين مجلس الشيوخ والامبسراطور، وضعت قبرس في البداية (٢٧-٢٢ق.م.) تحت حكم الامبراطور، ويتولى أمرها حاكم كيليكية من قبل الامسبسراطور. وفي ٢٢ق.م. أصسبسحت تحت حكم مجلس الشيوخ مع غلاطية الجنوبية، عوضاً عن دالماتيا، ويتولى حكمها والرمن قبل مجلس الشيوخ، يقيم في "بافوس". ومن هؤلاء الولاة كان "سرجيوس بولس" الذي كان والياً على قبرس عندما زار الرسول بولس باشوس في ٤٦ أو ٤٧م. (أع١٢:٤-١٢).

(V) - قبرس واليهود: إن قربجزيرة قبرس من ساحل سورية، جعلها قريبة أيضاً من فلسطين، والأرجع أن اليهود قد استقروا بها قبل

أيام الاسكندر الأكبر. وكان عدد اليهود بها كبيراً في أيام حكم البطالسة لها (١مك١٠٢، ٢مك٢٠٢). ولابد أن عددهم ازداد كشيراً في أيام هيرودس ولابد أن عددهم ازداد كشيراً في أيام هيرودس الكبير الذي كان له حق استغلال مناجم النحاس بها (كما يذكر يوسيفوس). فلا عجب أن نقرأ أنه كان بسلاميس عدة مجامع لليهود (أع١٠٥) عند زيارة الرسول بولس وصحبه لها . وفي ١١/١م، قام يهود قبرس بثورة وقتلوا ما لا يقل عن ٢٤٠,٠٠٠ من غير اليهود، مما دفع "هادريان" إلى إخماد من شورتهم ببطش شديد، وطرد كل اليهود من ألجزيرة، حتى أصبح من المستحيل على أي يهودي أن يطأ أرض الجزيرة لو تحطمت به سهينة أن يطأ أرض الجزيرة او تحطمت به سهينة بالقرب من الجزيرة، إذ كانت عقوبة ذلك الموت.

(٨) – الكنيسة في قبرس: لقد لعبت قبرس دوراً بارزاً في حياة الكنيسة في عصرها الأول. فمن المسيحيين الذين هربوا من اليهودية بسبب الاضطهاد الشديد الذي وقع على الكنيسة عقب استشهاد استفانوس، ذهب بعضهم إلى فينيقية وقبرس وأنطاكية وهم لا يكلمون أحداً بالكلمة إلا اليهود فقط. ولكن كان منهم قوم – وهم رجال قبرسيون وقيروانيون، الذين لما دخلوا أنطاكية كانوا يضاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع. وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كشير ورجعوا إلى الرب (أع١٠١/١). بل وقبل هذا، كان برنابا – وهو لاوي ولد في قبرس (أع١٠٢٥)–

وكانت قبرس أول مكان يذهب إليه الرسول بولس مع برنابا ومعهما يوحنا مرقس، في الرحلة الكرازية الأولى. ولما وصلوا إلى سلاميس - في الجهة الشرقية من الجزيرة ، نادوا بكلمة الله في مجامع اليهود (أع١٠٤و). ثم اجتازوا في كل الجزيرة إلى "بافوس" في الجهة الغربية من الجزيرة (أع١٠٠٢). ولابد أنهم نادوا أيضاً بالكلمة في مجامع اليهود في المدن التي مروا بها . ولا نعلم متى تجدد "مناسون" التلميذ القبرسي نعلم متى تجدد "مناسون" التلميذ القبرسي أعبل ذلك. وكانت بافوس مقر الوالي الروماني "سرجيوس بولس" الذي يوصف بأنه "رجل فهيم".

قدعا بولس وبرنابا والتمس أن يسمع منهما كلمة الله، فقاومهما ساحر يهودي ونبي كذاب يدعي "باريشوع" أو "عليم الساحر"، ليفسد الوالي عن الإيمان"، فقال له الرسول بولس: "هوذا يد الرب عليك فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة، فجعل يدور ملتمساً من يقوده بيده"، فالوالي إذ رأي ذلك، أمن مندهشاً من تعليم الرب" (أع١٣:٤-١٢). "ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه ، وأتوا إلى برجة بمفيلية في أسيا الصغري" (أع١٣:١٣).

وبعد انعقاد المجمع في أورشيم للبت في قضية ختان الأمم الراجعين للرب، افترق الرسول بولس عن برنابا، فأخذ برنابا "مرقس وسافر في البحر إلى قبرس" (أع١٩٠٥). أما الرسول بولس فأخذ سيلا رفيقاً له في رحلته الكرازية الثانية في أسيا الصغري، ومنها إلى مكدونية وأخائية ثم إلى أفسس. وفي طريق عودتهما إلى سورية، مراً "بقبرس" دون أن ينزلا فيها (أع٢١٤).

وفي رحلة الرسول بولس إلى روما للمشول أمام محكمة قيصر، مرت السفينة التي كان بها بولس "من تحت قبيرس" أي إلى الجنوب منها للوقاية من الرياح المضادة (٤٤٧٧).

(٩) - تاريخها اللاحق: في ١٠٤٨. انعقد مجمع كنسي في قبرس بناء على طلب توفيلس بطريرك الاسكندرية، للنظر في تحريم قراءة كتب أوريجانوس. وقسمت الجزيرة إلى ١٣ أسقفية لكل منها استقلال ذاتي وذلك في القرن الخامس بعد الزعم بالعثور على إنجيل متى في قبر برنابا في سلاميس. وقد عين الامبراطور "زينو" (Zeno) أسقف سلاميس "رئيساً لأساقفة كل قبرس". ولا زال خلفاؤه أساقفة نيقوسيا، يحتفظون بهذا اللقب بعد أن أصبح عدد الأساقفة ثلاثة فقط، هم أسقف بافوس، وأسقف كيتيون، وأسقف كيرينيا.

وظلت الجزيرة تحت حكم روما إلى أن انقسمت الدولة الرومانية في ٣٣٠م إلى امبراطوريتين:

غربية وعاصمتها روما، وشرقية وعاصمتها بينزنطة (القسطنطينية)، فكانت قبرس من نصيب الامبراطورية البيزنطية، وهكذا أصبحت قبرس جزءاً من الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية. وقد تعسرطست في هذه الأثناء مسرتين لغسزو الشرقيين . ولكن في ١١٨٤ م، أعلن حاكمها "إسحق كومنينوس" (Comnenus) استقلاله عن بيزنطة، ثم استولى عليها منه في ١٩٩١م. رتشارد الأول، قلب الأسد ملك انجلترا، وهو في طريقه إلى الأرض المقدسة في أيام الصروب الصليبية، ومنصها لفرسان الهيكل ، الذين منصوها بدورهم لجنوى "لوزينان" الفرنسي الذي جعل منها مملكة على النظام الإقطاعي الغسربي (١١٩٢-١٤٨٩م.). وقسد اضطرت أخس ملكات أسسرة لوزينان في ١٤٨٩م، للتنازل عن حقوقها لجمهورية البندقية، التي ظلت تحكم الجزيرة حتى ١٥٧١م. عندما فيتحها الأتراك العشمانيون بقيادة السلطان سليم الثاني، وحكمنوها حنتي ١٨٢٧، حين اضطروا -تحت ضبغط روسيا القيصرية- أن يتنازلوا عن حكم قبرس لبريطانيا التي وعدت بمساعدة تركيا إذا تعرضت لهجوم روسيا على الأراضي التركية المتأخمة لها.

واست مرت بريطانيا تحكم قبرس حتى أغسطس ١٩٦٠م، حين اضطرت أمام كفاح أهل الجزيرة من أجل التحرير الذي دام أربع سنوات، أن تترك حكم الجزيرة لأهلها الذين أعلنوها جمهورية مستقلة برياسة رئيس الأساقفة مكاريوس. وهي الآن منقسمة (منذ أغسطس ١٩٧٤) إلى قسمين: القسم الشمالي تحتله تركيا وغالبية سكانه من الأتراك ويشمل نحو ٢٧٪ من مساحة الجزيرة، والقسم الجنوبي ما زال جمهورية مستقلة.

#### قبروت هتأوة:

اسم عبيري معناه "قبور الشهوة" وهو اسم المحلة التي نزل فيها بنو إسرائيل في البرية بعد ارتصالهم من سيناء (عد١٦:٣٢)، وهناك اشتهي اللفيف الذي كان في وسطهم شهوة ، وتذمروا على الرب، وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحماً. قد يبست

أنفسنا. ليس شئ غير أن أعيننا إلى هذا المن" (عد ١/١٤-١). "فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هناك حوالي المحلة، ونحو ذراعين فوق وجه الأرض. فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمعوا السلوى... وإذا كان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع، حمي غضب الرب على الشعب، وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جداً، فدعي اسم ذلك الموضع قبروت هتأوة لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. ومن قبروت هتأوة ارتحل الشعب إلى حضيروت" (عد ١١٠١.٣-٣٥، انظر أيضاً تث ٢٢٠٠٠).

والأرجح أن موقع "قبروت هتأوة" هو "رويس الابريق" على بعد نصو خمسين كيلو متراً إلى الشرق من جبل سيناء .

# قبصايم:

اسم عبري معناه "كومتان" ، وكانت إحدي المدن التي وقعت في نصيب سبط أفرايم، وأعطيت لعشائر بني قهات اللاويين (يش٢٢:٢١). والأرجع أنها هي نفسها "يقمعام" (١مل٤:٢١، ١١غ٢:٨٦). فإذا كان الأصر كذلك، فالأرجع أنها كانت في موقع "جوزين" حالياً، على بعد نحو ميلين إلى الشمال الغربي من نابلس. وإذا كانت "يقمعام" هي نفسها "يقنعام" (يش٩١:١١)، فموقعها هو "تل قاعون" عند قاعدة جبل الكرمل على بعد نحو ثمانية أميال إلى الجنوب الشرقي من حيفا. وهكذا ليس من السهل الجزم بموقعها.

# قبصئيل-قبصيئيل:

اسم عبري معناه "ليت الله يجمع". وهي مدينة في أقصى الجنوب الشرقي من يهوذا بالقرب من حدود أدوم (يش ٢١:١٥). ومنها كان بنايا بن يهويا داع أحد أبطال الملك داود، وقد أقامه سليمان قائداً عاماً للجيش بعد أن قتل يوآب القصائد السابق (٢صم٢٢:٠٠، ١مل٢٠٢٢و٥٣،

اأخ ٢٢:١١). وقد سميت بعد السبي "يقبصئيل"، وقد عاد إليها البعض من بني يهوذا بعد السبي وسكنوا فيها (نح ٢٥:١١). والأرجع أنها الآن "خرابة مورا" على بعد نصو ٢١ كيلوامتراً إلى الشمال الشرقي من بئر سبع .

# قابلة:

"القابلة" هي التي تساعد المرأة وتستقبل المولود عند الولادة . والكلمسة في العبرية هي "مولّدة" (وهي نفسها في العربية). وكانت القابلة بعد أن تتلقى المولود، تقوم بقطع سرته، وتفسله بالماء ، وتملّحه بملح، وتقمطه تقميطاً (انظر حز ١٥:١٠). وكان خبر الولادة يبلُغ للأب (إرميا ١٥:١٠).

وأول ذكر "للقابلات" في الكتاب المقدس هو عند ولادة 'راحيل" لابنها بنيامين، فحين تعسرت ولادتها، قالت لها القابلة: "لا تخافي لأن هذا أيضاً ابن لك" (تك١٠٣٥). وعند ولادة "ثامار" للتوأمين، أخرج أحدهما يداً، فأخذت القابلة وربطت على يده قرمزاً قائلة هذا خرج أولاً " (تك٢٨٣٨).

وكانت النساء قديماً - في بلاد بين النهرين وممسر وكنعان - كثيراً ما كن يلدن جالسات فوق قائمين من طوب أو حسجسارة ، أو على "كرسى الولادة" (خــر١٦:١). فسالرســومــات والنقــوش الفترعبونيية تسبجل ذلك. وتوجيد متنورة لكرسي الولادة على جدران معبد الأقصر - في صعيد مصر- تجلس عليه الملكة "موتمس" وعلى جانبيها قابلتان تشرفان على توليدها، وتقومان بتدليك يديها. وهناك بردية من عهد الهكسوس تسجل كبيف أن ثلاث الهات تولين توليد زوجة أحد الكهنة التي ولدت ثلاثة بنين، وكيف أن كل إلاهة من الألهات الشلاث، أمسكت بولد منهم وقطعت سرته وغسلته وقمطته، ثم وضعنهم على سرير من الطوب، وذهبن لإخطار الوالد بمولدهم. كما تسجل هذه البنردية إعطاء كل ولد منهم استمناً له منعثاه عند مولده مثلما نرى في سفر التكوين وغيره.

وقد أمر فرعون مصر القابلتين "شفرة وفوعة"

أن يقتلا كل ذكر يُولد للعبرانيات، وأن يستحييا كل بنت. ولكن القابلتين لم تنفذا أمر الملك، بل استحيتا الأولاد. ولما سألهما فرعون لماذا فعلتا ذلك، أجابتاه بأن "النساء العبرانيات لسن كالمصريات فإنهن قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة" (خر١٥:١-٢).

# قبُّل – قُبلة :

قبله: لشمه للتعبير عن العبادة أو المحبة أو الاحترام أو التحية عند الاستقبال أو الوداع. وقد تكون "القبلة" على الشفاه أو الوجنتين أو اللحية أو الجبهة أو الهيد أو القدم (لو٣٨٠و٥٤)، بل قد يقبل الإنسان أرض مكان مقدس، أو الباب المؤدي إليه، أو ستائره، أو غير ذلك. وتستخدم في الكتاب المقدس بضع كلمات للتعبير عن القبلة:

#### (أ) - في العهد القديم: تُستخدم الكلمات العبرية:

(۱) - "نَشَق" التي تعني أصلاً" شَمَّ" (فهي كلما في العربية لفظاً ومعنى)، وذلك لأن الأنف تلمس بلطف وتشم موضع التقبيل (انظر تللي المس بلطف وتشم موضع التقبيل (انظر المالا:،٤٠ مها ١٥:٠٠، خرع:۷۲، ۲۷،۵۰ مها المالي مها المالي المالي مها المالي المالي وقد ترجمت نفس الكلمة بمعنى "التصق" (حز٣:٣). و"تلاثم" (مزه١٠٠).

(٢) - "نِشْيا" ومعناها "قبلات"، وقد استخدمت مرتبين في العهد القديم في صبيغة الجمع (أم١٤٠٢، نش١٠٠١).

### (ب) - في العهد الجديد:

(۱) - "كاتا فيليو"(Kataphileo) بمعنى يقبلًا بشدة، وتستخدم ست مرات، تترجم في جميعها بكلمة "يُقبلُ" (انظر مت ٤٩:٢٦، مرقس١٤٥:١٤، لو٧:٨٦و٥، ٥٧:١، أع.٢:٠٣).

(٢) - "فيليس" (Pilio) وجساءت بمعنى "يقبل"

(مست ٤٨:٢٦)، مسسر ٤٤:١٤، لـو ٤٧:٢٢). وقسسد ترجمت نفس الكلمة بمعنى "يحب" أكشر من عشرين مرة .

(٣) - "فيليما" (Philema) - بمعني "قُبِلة" (لو٧:٥٤، ٢:١٣،١٦، ٢كو١٠:١٠، ٢كو٢:١٠، ١٢:١٣). التس٥٢٦:).

وكانت "القُبلة" أمراً شائعاً في الشرق منذ عصر الآباء، تعبيراً عن مشاعر المحبة والإكرام، وهناك : (١) - قبلة المحبة الرومانسية (نش١٠٠، ١٠٨)، (٢) - قبلة الإغراء (أم١٠٠٧)، ولا تُذكر هاتان القبلتان في الكتاب المقدس كثيراً.

وهناك قبيلات بين أفسراد العائلة أو بين الأصدقاء مسئل: (١) – قسبلة الابن لأبيه (تك٢٠:٢٧و٢٠، ١٥٠٠)، وقبلة للوالدين (١مل١٠٠٠) أو للحصما (خسر١٠٠٠). (٢) – قسبلة الآب لابنه أو للحصما (خسر١٠٠٠). (٢) – قسبلة الآب لابنه (تك٨٤:١٠). (٣) – قبلة رجل لأخيه (تك٣٣:٤، ١٥:٥٠، خر٤:٧٧) أو لقريبته كما قبل يعقوب راحيل عندما رأها لأول مرة (تك٢٠:٢١)، أو لابن أخته كما قبل لابان يعقوب (تك٢٠:٢١)، أو لصديقه (١صم ٢٠:١٤، كسم١٠٤٠). (٤) – أو قبلة نعمي لكنتيها (راعوث ١٠٤١)، أو قبلة عرفة لحماتها (راعوث ١٠٤١).

وكانت القبلات تحدث بين أفراد نفس الجنس (تك٢٩:١٨، ٣٢:١)، وبدرجة أقل بين أفراد من الجنسين (تك١٨:٢٧٤). كما كانت تحية الوداع في الحياة (تك٢١:٢١٥) وعند اقتراب الموت (تك٠١٠١). كما كانت المله٠١٠١، أع ٢٠:٢٠)، وعند اقتراب الموت (تك٠١٠١). كما كانت القبلة - أحياناً - مقدمة للبركة (تك٢٦:٢٧).

كما كانت هناك قبلات رسمية ، كما قبل صموئيل شاول عندما مسحه ملكاً (اصم، ١٠١). كما كانوا يقبلون الأوثان احتراماً لها (امل١٥١٥)، وقد يقبل الإنسان الأرض تواضعاً أو احتراماً لمن سار عليها (اصم٤٢٤).

وهناك قبلات الرياء والخداع، كما فعل أبشالوم (٢صم٥١:٥، انظر أم٢٧:٦)، وكما قبلٌ يوأب عماسا (٢صم٠٢:٩)، وأوضح مثال لهذه القبلة المخادعة هي قبلة يهوذا الاسخريوطي للرب يسوع، إذ أسلمه بقبلة (مت٢٤:٢١، مز٤١:٤٤، لو٢٢:٧٤و٤٨).

وكان المسيحيون الأوائل يقبلون بعضهم بعضا بقبلة مقدسة (أو قبلة المحبة) للدلالة على ما يربطهم معاً من محبة صادقة في المسيح (رو١٦:١٦، اكـو٢:١٦، ٢بط٥:١٤)، فالحبة هي رباط الكمال (انظر أف ٤:٣، كو٣٤٠).

# قبيلة - قبائل:

القبيلة: الجماعة من الناس تنسب إلى أب أو جد واحد، والسبط من اليهود كالقبيلة من العرب . فالرجا الرجوع إلى كلمة "سبط" في موضعها من حرف "السين" في المجلد الرابع من "دائرة المعارف الكتابية".

# قبان:

القبان: ميزان ذو ذراع طويلة مقسمة أقساماً تتحدك عليها "الرمانة" لتبين وزن ما يوزن. ويقدول الحكيم: "قبيان الحق ومنوازينه للرب" (أم١١:١/- ارجع أيضاً إلى أم١١:١). ويقول الرب على قم إشعياء النبي في بيان عظمة قدرته: "من كال بكفه المياه وقاس السموات بالشبر، وكال بالكيل تراب الأرض ووزن الجبال بالقبان، والأكام بالميزان؟" (إش١٢:٤٠).

# **ق ت**} قتل – مقتلة – قَتَلة :

القتل هو القضاء على حياة إنسان، وكان قايين أول مبولود لآدم وحواء قباتلاً، إذ قبام على أخيب هابيل وقبتله (تك٤٤). وقبال الرب عن إبليس إنه "كان قباً لا للناس منذ البدء" (يو٤٤٤). و"القبال" صيغة مبالغة من "قاتل"، فهو الذي يكثر القتل.

وقد نهت الشريعة عن ذلك، فقد جاء في الوصية السادسة من الوصايا العشر: "لا تقتل" (خر ١٣:٢٠، تث ١٧٠). ويقول الرسول يوحنا : كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس" (١يو٣:٥٠).

وتميز الشريعة بين بضع حالات لهذه الجريمة :

(۱) - القعل عسمداً: أي عن ترصد وسبق إصرار. وكانت عقوبة ذلك الإعدام، حسب الأمر الإلهي: "من ضرب إنساناً قسمات، يُقتل قبتلاً" (خر١٠٠١)، ولو احتمي "بمذبح الرب"، إذ أمسر الرب: "من عند مسذبحي تأخذه للمسوت" (خر١٠٠١)، انظر ١مل٢٠٨٢-٥٣). وكان الله قد سبق أن قال لنوح: "من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان . من يد الإنسان أخيه . سافك دم الإنسان، بالإنسان يُسفك دمه، لأن الله على صورته علمل الإنسان" (تك٤٠٥و٦)، قلمن يقتل بيساناً عمداً، فإنه يقتل صورة الله فيه.

وكان القتل العمد يشمل الضرب بآلة قاتلة، مثل الضرب بحجر أو بأداة يد من خشب مما يُقتل به فهو قاتل، أو إن دفعه ببغضة أو ألقى عليه شيئاً بتعمد فمات، أو ضربه بيده بعداوة فمات" (عد١٦:٣١-٢١).

ولم يكن يُحكم على القاتل بالإعدام إلا على فم شاهدين على الأقل، فلا يُحكم عليه بالموت على فم شاهد واحد (تث١٠١٧، ١٠١٩)، كما لم يكن يجوز أخذ فدية عن نفس القاتل المذنب، أي من تشبت إدانته "لأن دم القتيل يدنس الأرض، وعن الأرض لا يكفر لأجل الدم الذي سفك فيها الإبدم سافكه" (عده٣٠٣). وكان من حق "ولي الدم" أن "يقتل القاتل" حين يصادفه يقتله " (عده١٩٠٣).

(Y) القتل سهواً أو خطاً: أي عن غير عمد أو بدون تدبير مسبق، كأن "دفعه بغتة بدون عداوة. أو ألقي عليه أداة ما بلا تعمد. أو حجراً ما مما يُقتل به بلا روية، أسقطه عليه فمات، وهو ليس عدواً له ولا طالباً أذيته" (عدد٢٠٣٠-٢٤)، "ومن ضحرب صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ أمس وما

قبله، ومن ذهب مع صاحبه في الوعر ليحتطب حطباً، فاندفعت يده بالفاس.... وأفلت الحديد ... وأصاب صاحبه فمات (تث١٩٤٥). فلم يكن على مثل هذا حكم الموت، بل كان له الحق في أن يهرب إلى أقرب مدينة إليه من مدن الملجأ قبل أن يلحق به ولي الدم (تث١٩٠٠)، فيقيم بها – بعد ثبوت عدم تعمده القتل – إلى موت الكاهن العظيم في تلك الأيام. "ولكن إن خرج القاتل من حدود مدينة ملجئه التي هرب إليها، ووجده ولي الدم خارج حدود مدينة ملجئه، وقتل ولي الدم القاتل، فليس حدود مدينة ملجئه أن عدم... أما بعد موت الكاهن العظيم، في رجع القاتل إلى أرض ملكه" (عد٢٠٢٥–٢٨).

(٣) - القتل بطريقة غير مباشرة: (أ) - إذا كان لرجل ثور نطّاح من قبل، وأشهد على صاحبه ولم يضبطه، فقتل رجلاً أو امرأة، فالثور يرجم وصاحبه أيضاً يقتل، أو يدفع الفدية التي توضع عليه. أما إذا لم يكن معروفاً عن الثور من قبل أنه نطاح، فكان الثور يُقتل ولا يؤكل لحمه، أما صاحب الثور فيكون بريئاً (خر٢٨:٢١-٣).

#### (٤) -- القتل دفاعاً عن النفس أو الأملاك:

(أ)- إن وجد السارق وهو ينقب، فضرب فمات، فليس له دم، ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم، إنه يعوض " (خر٢:٢٢).

(ب) - إن ضرب إنسان عبده أو أمته بالعصا فسمات تحت يده، ينتقم منه. لكن إن بقي يوماً أو يومين لا ينتقم منه لأنه ماله" (خر٢١:٠٢) ولم يحدد هنا نوع الانتقام.

وقد ظن ليسياس أمير الكتيبة الرومانية التي كانت تعسكر في أورشليم، أن الرسول بولس هو الرجل المصري الذي صنع فتنة وأضرج إلى البرية أربعة الآلاف الرجل من القتلة" (أع/٢٠٤٣).

و"المقتلة" هي المذبحة التي يُقتل فيها عدد كبير من الناس (انظر ٢صم١٠١/، إش٢٥:٣٠).

### قتام:

القتام: الغبار الأسود. وقتام الظلام أو الضيق : شدة الظلام أو شدة الضيق. ويرتبط هذا الوصف في الكتاب المقدس - بعهديه- بدينونة الله (انظر إشه: ۲۲:۸، ۲۲:۸، مسفد، ۲۰:۵، مسفد، ۲۰:

# {ق ث}

#### قثاء – مقثأة :

القثاء ثمر نبات معروف من الفصيلة القرعية. وكان القسشاء أحد الأطعامة التي تذكرها بنو إسرائيل واشتهوها في البرية قائلين: "قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجاناً والقثاء والبطيخ والكرات والبصل والثوم" (عداد:٥).

والقثاء فاكهة محبوبة وبخاصة في فصل الصيف لأنها مرطبة وتستخدم في عمل "السلاطة"، وتكون مع الجبن طعاماً شهياً وبخاصة للفقراء.

ويوجد منها نوعان: أحدهما المعروف باللاتينية "كوكوميس ساتيفس" (Cucumis setives) وهو المعروف "بالخيار" وأصل موطنه شمال غربي الهند، وهو ناعم الملمس لذيذ المذاق، ويحتاج إلى وفرة من المياه لزراعته. والنوع الثاني هو "كوكميس تشات" (Cucumis chate) وهو المعروف "بالفقوس" أو "العجور". وهو مستطيل الشكل وأقل عصيراً من "الخيار" وملمسه أخشن من ملمس الخيار. والأرجع أنه هو المقصود "بالقثاء" مدين تجود زراعته في

و المقتاة هي بستان أو مزرعة القتاء. ويشبّه إشعياء النبي أورشليم بأنها "كمظلة في كرم،

كخيمة في مقتاة (إش ١٠١)، إنذاراً بخرابها القريب. فقد كانت تقام في بساتين القتاء في موسم نضجها، مظلات مؤقتة فوق قوائم مرتفعة، ليقيم بها الحارس لحماية البستان من الطيور والحيوانات واللصوص. وعندما يتم جمع المحصول، تُهدم هذه المظلات.

كما يشبُّه إرميا النبي الأصنام التي يعبدها الأمم "كاللعين في مقشأة فلا تتكلم. تُصمل حملاً لأنها لا تمشي" (إرميا ١٠٥٠) أي أنها "كالفيال" الذي ينصب في المقتأة لإخافة الطيور والحيوانات.

### قثاء برى:

عندما رجع أليشع النبي إلى الجلجال، و"كان جوع في الأرض ... خرج واحد إلى الحقل ليلتقط بقولاً فوجد يقطيناً برياً فالتقط منه قثاء برياً.. وقطعه في قدر السليقة.. وصبوا للقوم ليأكلوا وفيما هم يأكلون من السليقة صرخوا وقالوا في القدر موت يا رجل الله. ولم يستطيعوا أن يأكلوا (٢مل٤:٣٨-٤). والأرجح أن المقصود "بالقبشاء البري" هو "الحنظل"، وثمرته في حجم البرتقالة ولونها ، ولبها شديد المرارة والسمية.



صورة للقثاء البري وشجرته

وكان خشب الأرز في هيكل سليمان، منقوراً من الداخل "علي شكل قصد اء وبراعم وزهور" (١٨٠٢/١)، وكذلك كان البحر النحاسي المسبوك، فقد كان" تحت شفته قثاء مستديراً تحيط به... القثاء قد سبكت بسبكه" (١٨٠٧/١٤). وكلمة "قثاء" المستخدمة هنا في العبرية، هي نفسها المترجمة "قثاء بري" (٢مل٤٤٠٠).

# [ق ح]

#### قحص:

قحص: مرّ مراً سريعاً، والمقصود أنه هرب أو فسرت ولما أرسل داود غلمسانه إلى نابال الكرملي عندما كان يجز غنمه في الكرمل، ليرسل لهم ما يجود به ، فقال نابال: "من هو داود ومن هو ابن يسى! قد كثر اليوم العبيد الذين يقصصون كل واحد من أمام سيده " (١صم٢٠٠٠).

#### قحط:

القحط: احتباس المطر ويبس الأرض. وفي الأصحاح الرابع عشر من نبوة إرميا، وصف رائع للقحط، حيث يقول: أتوا إلي الأجباب (الآبار) فلم يجدوا ماء. رجعوا بآنيتهم فارغة .. الأرض قد تشققت لأنه لم يكن مطر علي الأرض ... الفراء وقفت علي الهضاب تستنشق الربح مثل بنات أما الرجل الذي يتوكل علي الرب: "فانه يكون أما الرجل الذي يتوكل علي الرب: "فانه يكون كشجرة مغروسة علي مياه، وعلي نهر تمد أصولها ولا تري إذا جاء الحر، ويكون ورقها أخضر، وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن الإثمار" (إرميا الربي).

ويقول أيوب: "القحط والقيظ يذهبان بمياه الشليج . كسذا الهساوية بالسنين أخطأوا" (أي١٩:٢٤).

# قحم-اقتحم-اقتحاماً:

اقتحم المكان: دخله عنوة، واقتحم الأمر: رمى بنفسه فيه فجأة بغير روية. ويطلب كاتب مدينة أقسس من الأفسسيين قائلاً: "ينبغي أن تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئاً اقتحاماً" (أع٢١٠١٩) وهي حكمة نافعة على الدوام.

ويقول الرب لشعبه القديم علي لسان حبقوق النبي: "فهانذا مسقسيم الكلدانيين، الأمة المرة القاحمة... خيلها أسرع من النمور، وأحد من ذئاب المساء، وفسرسانها يأتون من بعيد ويطيرون كالنسر المسرع إلي الأكل" (حب١:١-٨)، تصويراً لسرعة زحفهم مقتصمين كل العقبات عنوة، فلا يقف في طريقهم عائق.

وقد أمر الرب موسى أن يحذر الشعب "لئلا يقت صموا إلي الرب لينظروا فيسسقط منهم كشيرون... أما الكهنة والشعب فيلا يقتصموا ليسمسعدوا إلي الرب لئسلا يبطش بهم". (خر٢١:١٩-٢٤).

ويترنم داود مسيداً بمعونة الرب له حتى انتصر على أعدائه، بالقول: "قد اقتحم الرب أعدائي أمامي كاقتحام الماء" (٢صم٥٠٠٠، ١١٤٤٤). كما يقول للرب: "لأني بك اقتحمت جيشاً "(٢صم٢٢٠٠، مز٨٠٠٢).

كما يقول المرنم إن بني إسرائيل أغاظوا الرب "بأعمالهم فاقتحمهم الوبا" (مز٢،١٠١).

ويقول عاموس النبي: "اطلبوا الرب فتحيوا لثلا يقتحم بيت يوسف كنار تحرق، ولا يكون من يطفئها " (عاه:٦). ويقول المرنم للرب: "تقلد سيفك علي فخذك أيها الجبار جلالك وبهاءك. وبجلالك اقتحم. اركب من أجل الحق والدعة والبر، فتريك يمينك مخاوف" (مزه٤:٣٤٤).

# {ق د}

### قَدَحَ :

قدرَحُ النار من الزند: أشعلها بقدح الزند بالحجر. ويقول داود: "صوت الرب يقدح لهيب نار"، لأن كلمة الرب "كناريقول الرب وكمطرقة تحطم الصخر" (إرميا ٢٩:٢٣). ويقول الرب على فم إشعياء النبي: "يا هؤلاء جميعكم القادحين نارأ، المتنطقين بشرار، اسلكوا بنور ناركم، وبالشرار الذي أوقدتموه" (إش ١١٠٠٠)، أي أنهم يحترقون بالنار التي أوقدوها، "لأن من يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجراً يرجع عليه" (أم ٢٧:٢٢، انظر أيضاً جا ١٠٠٠).

## قَدَحُ:

القدح: إناء يُشرب به الماء أو نصوه . وكان يصنع أحيانا من الذهب أو الفسضة (انظر انظر الأحمر). وعند العودة من السبي البابلي، أخرج كورش ملك فارس، أنية الهيكل التي كان قد أخذها نبوخذ نصر ملك بابل، وكان من بينها ثلاثون قدماً من ذهب وأقداح فضة.. أربع مئة وعشرة وسلمها لشيشبصر رئيس يهوذا (عزا:٧-١٠). كما قدم الملك أرتحشستا ومشيروه تقدمة لبيت الرب، علي يد عزرا الكاهن، كان من بينها : عشرون قدماً من الذهب ألف درهم " رعزا.٢٧).

ويقول إرميا النبي إنه جعل 'أمام بني بيت الركابيين طاسات ملآنة خمراً وأقداحاً، وقلت لهم اشربوا خمراً، فقالوا: لا نشرب خمراً لأن يوناداب بن ركاب أبانا أوصانا قائلاً لا تشربوا خمراً أنتم ولا بنوكم إلى الأبد". (إرميا ١٠٢٥-٦).

### قَدُّ :

قَدُّ الشئ : شبقه طولاً. وعند صنع رداء رئيس الكهنة من ذهب وأسمانجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبدوم مدول "الذهب صنفائح وقدوها

قدر -قدور

خيوطاً ليصنعوها في وسط الاسمانجوني والأرجوان والقرمز والبوص صنعة الموشى.. كما أمر الرب موسى" (خر٢٠٣٥-٥). ولما كانت ثياب رئيس الكهنة ترمز إلي صفات وكمالات الرب يسوع، ولما كان الذهب يرمز لصفاته الإلهية وكذلك الأسمانجوني، فإن نسج الذهب والاسمانجوني خيوطاً في الرداء يرمز إلي أن المسيح لا ينفصل لاهوته عن ناسوته، بل صارا نسيجاً واحداً.

#### قدر-قدور:

وهناك عدد من الكلمات العبرية للدلالة على أنواع الأواني مسخستلفة الأشكال والصجوم، التي كانت تستخدم في العبادات وفي الشئون المنزلية لمختلف الأغراض. وكانت تصنع من الخزف (الفخار المصروق) أو من الأحجار المنحوتة (إرميا ١٠١٨-٤، يو٢:٢)، كما كانت تصنع من المعادن مثل النحاس (حز٢:٣٠١).

(الرجا الرجوع إلي مادة "خزف" في موضعها من حرف "الخاء" بالمجلد الثالث من "دائرة المعارف الكتابية").

### القدير:

القدير: ذو القدرة العظيمة أو كلي القدرة. وهو أحد أسماء الله، وقد ورد في العهد القديم شماني وأربعين مرة، منها إحدي وثلاثون مرة في سفر أيوب. ويرد الاسم إمّا مفرداً أو وصفاً لله كما في قصول الرب لإبراهيم: "أنا الله القسدير. سرر أمامي وكن كاملاً" (تك١٠٠١). وهي في العبرية "إيل سداي". كما يرد نفس الوصف في العبدية البديد إحدي عشرة مرة بعبارة "القادر علي كل شيء"، وذلك مرة في إنجيل لوقا، في قبول العذراء المطوبة: "لأن القسدير صنع بي عظائم" (لو١٠٤١)، القادر علي كل شئ" (الو١٠٤١)، وتسع مرات في سنفسر الرؤيا (١٤٠٠)، وتسع مرات في سنفسر الرؤيا (١٤٠١)، ١١٠١٠، ١١٠١٥).

ويرتبط اسم "القدير" في سفر أيوب بمعاملات الله المختلفة، فهو "يؤدب" (أي٥٠١٧). وهو لا "يعكس الحق" (٢:٨)، وهو لا يُحَدُّ، كما في القول: "أم إلي نهاية القدير تنتهي؟" (١٠١٧). والقدير "يبني" المؤمن ويكون له تبرأ وفضة وموضوع لذته (٢٣:٢٢-٢٦). و"نسمة القدير" تُعقُّل الإنسان (١٣:٨)، بل 'وتحيي" (٣٤:٤). وحاشا لله من الشر "وللقدير من الظلم" (٤٣:٠)، فهو لا يعوج القضاء (١٢:٣٤)، ولا ينظر إلي الكذب (١٣:٣٠)، وهو أعظم من أن ندركه لأنه عظيم القوة والحق (٢٣:٣٠).

وهناك عبارات أخري كشيرة لوصف الله بالقدرة المطلقة، في قول الله لإبراهيم: "هل يستحيل علي الرب شيء؟" (تك١٤٠٨). ويقول أيوب: "قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر" (أي٢٤٠٢). ويقول المرنم: "لتخش الرب كل الأرض، ومنه ليخف كل سكان المسكونة، لأنه قال فكان، أمر فصار" (مز٣٣٠)، وهو "المثبت الجبال بقوته، المتنطق بالقدرة" (مز٢٠٢٠)، "الصانع العبائب وحده" (مز٢٧٠١)، "رب الجنود" صاحب العبروت (مز٤٢٠٠)، "رب الجنود" صاحب العبروت (مز٤٢٠٠)، إس ١٤٠١، إرميا العبروت (مز٤٢٠٠)، انظر أيضياً مسيرة، ١٠٠٠، إم ١٨٠٠٠، إم

ويقول الرب علي فم إشعياء النبي: "أنا هو ولا منقذ من يدي" (إش١٤:٣٨). ويقول الرب لإرمياء النبي: "هأنذا الرب إله كل ذي جسد. هل يعسر عليً أمرما" (إرميا ٢٧:٢٢). ويقول نبوخذ نصر ملك بابل، بعد أن رجع إليه عقله: "الذي سلطانه سلطان أبدي... وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل؟" (دانيال٤:٥٣، انظر أيضاً عا٢:٢و٣، مت.١:٣).

ويقول الملاك للعندراء منزيم: "لأنه ليس شيء غنيا ممكن لدى الله" (لو ٢٠:١٠). ويقبول لنا الرب يسنوع المسيح: "هذا عند الناس غنيا مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع" (مت ٢٤:١٩ انظر أيضناً مت ٢٠:٨، مسرقس ٢٥:١٠، لو ٢٧:١٨، رو ١٠٤٤)، فهو "حامل كل الأشياء بكلمة قدرته" (عب ٢٠:١).

ولكن ليس معنى أن الله "القادر علي كل شئ"، يمكن أن يفعل شيئاً يتعارض مع كماله وقداسته، فهو مشلاً لا يستطيع أن يكذب لأنه "منزه عن الكذب" (تي٢٠١)، و"لن يقدر أن ينكر نفسه" (٢تي٢٣)، أي يتنكر لمواعيده، وهو "لا يكل ولا يعيا" (إش ٢٨:٤٠).

(يمكن أيضاً الرجوع إلي "الله-أسماؤه وألقابه" في موضعها من المجلد الأول من "دائرة المعارف الكتابية").

#### قدرون:

والاسم "قدرون" في العبيرية مستق - علي الأرجح - من كلمة "كدر" بمعني "أسود" أو "صار كدراً" أي غيير صاف، فالكُدرة: اللون يميل إلي السواد. ووادى قدرون هو:

(۱) - "وادي سعتي معريم": فوادي قدرون هو الوادي الذي يُعرف الآن باسم "وادي سعتي معريم" الذي يقع بين الأسوار الشرقية لأورشليم وجبل الزيتون. وهو يبدأ من الهضبة الواقعة شمالي

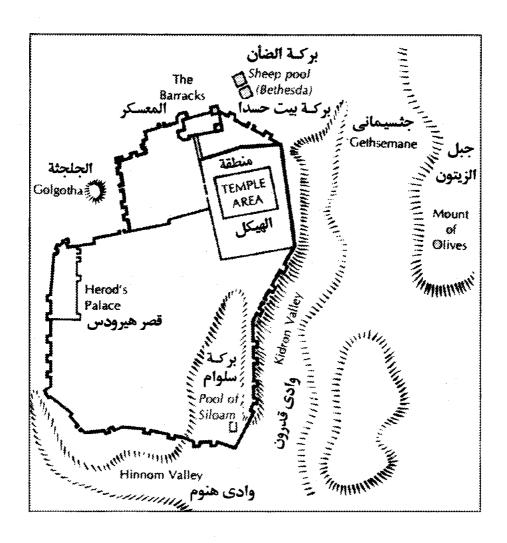

رسم تخطيطي لوادي قدرون

قدرون

المدينة، وبعد ذلك ينصرف نصو الجنوب الشرقي باسم "وادي الجوز"، ثم يسير جنوبي المدينة، فيمر بالركن الشرقي من منطقة الهيكل حيث يعلوه جسسر قديم، وقياع الوادي هنا - الذي يقع أسفل السطح الصالي بنصو أربعين قدماً، ينخفض عن الهضبة التي يقوم عليها الهيكل، بنصو ٤٠٠ قدم. وابتداءً من هذه النقطة يضيق ويزداد عصقاً بالتدريج، ثم ينحرف قليلاً نصو الغرب، وبعد أن يصل إلي وادي التيروبيون، يتصل "بوادي هنوم" ليكوننا معاً "وادي النار" الذي يسير متعرجاً في "برية يهوذا" إلى أن يصب في البحر الميت.

والبقعة التي تجتمع فيها الوديان الثلاثة، بقعة واسعة تغطيها الحدائق، التي كانت تُعرف باسم "جنة الملك" (٢مل٥٢:٤، نح٣٠٥٠، إرميا ٣٤:٤، ٢٥:٧)،

التي كانت ترويها علي مدار السنة المياه المتدفقة من "عين سلوام". ويرجح البيعض أن "توفية" (٢مل٢٠:١٠) كانت عند التقاء وادي هنوم بوادي قدرون. وباستثناء منطقة الحدائق، فإن الوادي يظل الآن جافاً في أغلب أيام السنة، فيما عدا في فصل سقوط الامطار، ولكن في العصور القديمة، كان بالقاع الصخري -الذي تغطيه الآن طبقة سميكة من الطمي والرواسب المختلفة-بعض المياه من جيحون، علي الأقل لمسافة مئات من الأمتار، وهو الذي قسيل عنه :"النهسر الجاري في وسط الأرض" (٢أخ٢٣:٤). وطول هذا الوادي من أوله إلي بئر أيوب نحو ميلين ونصف الميل.

(٢) - وادي يهمو شماها ط: وأطلق علي هذا الوادي منذ القمرن الرابع بعد الميمالاد اسم "وادي

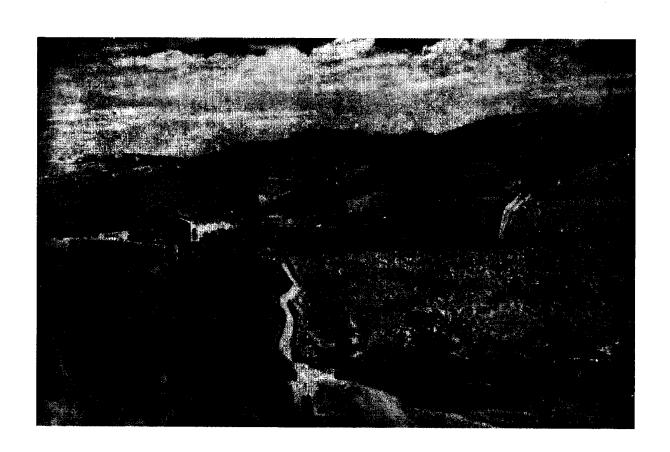

صورة لوادي قدرون وجثسيماني وجبل الزيتون

يهوشافاط"، وقد استخدم منذ عصور قديمة مكاناً للدفن (٢مل٣٢:٤و٥ور٢، ٢١خ٤٢:٤و٥). ويعتقد الكثيرون من اليهود وغيرهم أنه سيكون وادي الدينونة (يو٣:٢١)، "فيهوشافاط" معناها "الرب يقضي أي يدين" وكان يطلق عليه في العصور الوسطى" وادي جهنم". والأرجح أن قسبور "بني السعب" (أي الفقراء) كانت فيه ، حيث ألقى الملك يهوياقيم جثة النبي "أوريا" (إرميا ٢٣:٢٢). كما يرى البعض أنه البقعة التي رأي فيها حزقيال النبي العظام اليابسة (حز٣:٢١–١٤)، انظر أيضاً إرميا ٢٠:٠٤).

(٣) - حسقول قدرون (٢مل٤:١): مسع أن المفترض بعامة هو أنها كانت تقع في الجزء الأسفل من وادي قدرون، عند اتصاله بوادي التيروبيون، إلا أن الأرجح هو أنها كانت تقع في الجزء الأعلى الذي كان يسمي "وادي الجوز" علي الطريق إلى بيت إيل.

(3)-الارتباطات التاريخية: إن من أهم الأحداث التي ترتبط بوادي قدرون، ما جاء عن عبور داود ومن معه وادي قدرون عند هروبه من وجه ابنه أبشالوم، حيث وقف داود عند الوادي، "وكانت جميع الأرض تبكي بصوت عظيم، وجميع الشعب يعبرون، وعبر الملك في وادي قدرون... نحو طريق البرية" (٢صمه ٢٢:١٧).

ويبدو أن عبور هذا الوادي كان معناه الخروج من حدود أورشليم، فقد توعد سليمان الملك شمعي بن جيرا قائلاً له: "يوم تخرج وتعبر وادي قدرون، اعلمن بأنك مسوتاً تموت ويكون دمك علي رأسك" (١مل٧:٧٧). ونقرأ أن آسا ملك يهوذا قطع تمشال السارية الذي عملته معكة أمه، وأحرقه في وادي قدرون" (١مل١٠١٥).

وفي الإصلاحات التي قام بها حزقيا الملك "دخل الكهنة إلى داخل بيت الرب ليطهروه وأخرجوا كل النجاسسة التي وجدوها في هيكل الرب.. إلى الخارج، إلي وادي قدرون" (٢أخ٢١:٦٠) . كما أن جماعة كشيرة جداً من الشعب "قاموا وأزالوا

المذابح التي في أورشليم، وأزالوا كل مـــذابح التبخير, وطرحوها إلى وادي قدرون" (٢أخ . ١٤:٣). كما حدث في أيام الإصلاحات التي قام بها يوشيا الملك، أنه "أخرج السارية من بيت الرب خارج أورشليم، إلى وادي قــدرون وأحــرقــها في وادي قدرون ودقها إلى أن صارت غباراً، وذري الغبار علي قبور عامة الشعب" (٢مل٣٢:٢)، كما عمل نفس الشئ "بجميع الأنية المصنوعة للبعل وللسارية ولكل أجناد السماء وأحرقها خارج أورشليم في ولكل أجناد السماء وأحـرقها خارج أورشليم في مقــول قــدرون وحـمل رمــادها إلي بيت إيل" ومنسى في داري بيت الرب "هدمها الملك وركض من هناك وذري غــبارها في وادي قــدرون" من هناك وذري غــبارها في وادي قــدرون"

وهكذا كان وادياً يضم قبور ورماد رجاسات الشعب، ومع ذلك يتنبأ إرميا عنه قائلاً: "ها أيام تأتي يقول الرب وتبنى المدينة للرب .. ويكون كل وادي الجثث والرماد وكل الحقول إلي وادي قدرون إلي زاوية باب الخيل شرقاً قدساً للرب. لا تُقلع ولا تُهدم إلى الأبد" (إرميا ٣٨:٣٠-٤).

وأخر إشارة لوادي قدرون في الكتاب المقدس هي منا جاء في إنجيل يوحنا عندما غادر الرب يسوع العلية التي صنع فيها العشاء مع تلاميذه، فنقرأ: "قال يسوع هذا وخرج مع وتلاميذه إلي عبر وادي قدرون حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه (يو١٤٨)، وكأن عبور داود الملك المرفوض، لوادي قدرون كان رمزأ لعبور الرب يسوع له.

(يمكن أيضساً الرجسوع إلي "أورشليم" في مسوضعتها من المجلد الأول من "دائرة المعارف الكتابية").

#### قدرون - حصىن قدرون :

وكسانت مسدينة بين يبنة ومسودين (امك ٢٩٠١-٤١)، قام بتحصينها "كندوباوس" بناء علي أوامر أنطيوكس السابع ملك سورية، وذلك استعداداً لغزو اليهودية في أيام سمعان المكابى.

وكانت حصنا استراتيجياً يتحكم في عدة طرق إلي اليهودية، وإليها لجأ "كندوباوس" بعد هزيمته أمام يوحنا ويهوذا ابني سمعان المكابي (١مك ١٠١٠و٠١). والأرجح أن موقعها الآن هو قبرية "قطرة" القريبة من "يبنة"، وأنها هي التي يُطلق عليها "حديروت" (يش١٠:٢٦٧١)، علي بعد نحو ثلاثة أميال إلي الجنوب الغربي من عقرون.

### قدُّس - يقدُّس :

قدُّس الشئ: خصصه وأفرزه لغرض خاص، أو فصله وأبعده عن كل دنس أو نجاسة.

أولا - في العهد القديم: تستخدم في العهد القديم عدة كلمات عبرية ومشتقاتها للدلالة علي هذا المعنى:

- (۱) "حَرَمَ" بمعني حرَّم أو خصص أو كرَّس. وتُذكر في الترجمة العربية بلفظها في العبرية، كما في قول الرب علي فم النبي ميخا: لأني أجعل قرنك حديداً، وأظلافك أجعلها نحاساً فتسحق شعوباً كثيرين وأحرم غنيمتهم للرب وثروتهم لسيد كل الأرض" (ميخا٤:١٢)، أي أن غنائمهم ستكرس لخدمة الرب. كما أنها تعني شيئاً مخصصاً للتدميير الكامل، كما أمر الرب يشوع أن يحرَّم أريحا (انظر يش١٠٤/و٨٨...
- (٢) "ميلاً يده" (وهي بنفس اللفظ في العبرية)، بمعني "كرسه" أو خصيصه لدّدمية معينة، وتستخدم بصفة خاصة في تكريس الكهنة لخدميتهم (انظر خير٢١٠١٤، ٢٩:٩-٣٥، ٢٩:٣٢، لاه:٣٢.... الخ).
- (٣) "نذر" بمعني "أفرز"، وتذكر في الترجمة العربية كما هي بلفظها في العبرية (انظر عد٢:٧-١٠).
- (٤) "قدُّس" ومشتقاتها، وهي أيضاً بنفس اللفظ

في العسبسرية، وتؤدي مسعنى التكريس والتخصيص والفصل والعزل عن كل نجاسة (خر٢:٢، ٣:٢٠). وهي أكثر الكلمات استخداما في العهد القديم، إذ ترد الكلمة ومشتقاتها نحو ٨٣٠ مسرة، منها ٢٥٠ مسرة في أسفار موسى الخمسة. و"تقديس الملء" (تث٢٢:٩) يعني أن زراعة الحقل صنفين، تجعل جميع المحصول مُفرزاً ومقدساً للرب.

ثانيا - في العهد الجديد: تستخدم الكلمة ومشتقاتها لترجمة الكلمة اليونانية "أجيازو" (Hagiazo) ومشتقاتها كما في "ليتقدس اسمك" (مت٢:٩٠و انظر أيضاً مت٣٢:٧١و١٩، لو١٥٠١، ١٢:٢، و١٤٥٠، ١٢:٢٠ يـــــو ١٤:٢٠، ٢٢:٢٠، ٢٢:١٠، رو١٤٠، ٢٢:١٠، ١٤٠١، رو١٤٠،

وتستخدم كلمة "أجيازو" في قبول الرب إن الهيكل "يُقدَّس الذهب" (مت٢٣:١٧)، والمذبح "يُقدُّس القربان" (مت٢٣٠١). كما يقول الرسول بولس إن ما يتناوله المؤمنون مع الشكر "يُقدُّس بكلمة الله والمسلاة" (١ تى٤:٥). والرب أسلم نفسسه لأجل الكنيسة "لكي يقدسها مطهراً إياها بغسل الماء بالكلمة" (أف٥:٢٦) . كما أن المؤمنين قد تقدسوا وتبرروا باسم الرب يسروع وبروح إلهنا (١كو٢١١). ونقرأ في الرسالة إلى العبرانيين: "لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يُقدُّس إلى طهارة الجسد، فكم بالحرى يكون دم المسيح ، الذي بروح أزلى قدم نفسه لله بلا عيب، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدمسوا الله الحي" (عب١٣:٩، انظر أيضاً ١٠:١٠ و١٤و٢٩، ٢٢:١٣). فسسالله هو الذي يقسدس المؤمنين (يو١٧:١٧، ١تس٥:٢٣). كما يقول الرسول إن "الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة (المؤمنة)، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل (المؤمن)"، وأولادهما "مقدسون" أي ليسوا نغولاً (اكو١٤:٧، انظر عب١٢:٨).

ويتناول التقديس كل ما يتصل بعبادة الله القدوس:

(١) - التقدمات: فكان على هرون أن يحمل 'إثم

الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل، جميع عطايا أقداسهم" (خر٢٨:٢٨). كما أمر الرب اللاويين أن يرفعوا من جميع عطاياهم "دسمه المقدس منه" (عد١٠٠٨). ولأنها كانت مقدسة، كان محرماً علي أي شخص نجاسته عليه أن يقترب "إلي الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل للرب.. لا يأكل من الأقداس حستي يطهر" (لا ٢٢:٣-١٠). وكذلك كان دهن المسحة (خر٣:٥٠، مز٩٨:٠٠). وكان علي بني إسرائيل أن يقدسوا كل بكر من الناس (خر٣:١٠٠).

- (۲) -- الخيمة والهيكل وكل الأمتعة والأواني وكل ما يتعلق بها ، وكل المنشآت التي كان لها علاقة بعبادة الله، كانت تعتبر مقدسة. فكان المذبح مقدساً (لا ۱۹:۱۹) حتي لو كان مذبحاً مؤقتاً (امله:۱۶). فكانت الخيمة وكل أنيتها مقدسة (خسر . ۱۶:۹)، وكذلك كان الهيكل (۲اخ۲۳:۱۱) وبخاصسة "قدس الأقداس" (عب۹:۱-۲۱)، والبخور العطر (خر . ۳:۰۳و/۲۷)، وخبز الوجود (لا ۲۲:۵۰)، وثياب الكهنة (ضر ۲۲:۲۸).
- (٣)-الأوقسات: فقد "بارك الله اليوم السابع وقد "سه" (تك٢٠٣)، وأمر بني إسرائيل قائلاً: "اذكر يوم السبت لتقدسه" (خر٢٠٨-١١، حز٢٠٠٠)، كما أمرهم قائلاً: "وتقدسون السنة الخمسين وتنادون بالعتق في الأرض لجميع سكانها" (٢٥٢:١٠).
- (٤) الكهنة: كان هرون وبنوه يُقدُّسون ليكهنوا للرب، وكان ذلك يتم بطقوس معينة أمر الرب بها موسي (خر٢٩). بل أن المسيح نفسه 'وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات المستيدة' (عب١٠١٩) قال: 'لأجلهم أقدُّس أنا ذاتي، ليكونوا هم أيضاً مقدسين في الحق' (يو١١٩٧). وبناء على ذلك فإن المؤمنين 'جنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء" (ابط٢٠٩).
- (٥) الله هو "القيدوس" فيبوق كل شيء وأول كل

شيء، ولأنه "القدوس"، فقد أوصى الشعب القديم قائلاً: "ولا تدنسون اسمي القدوس، فاتقدس في وسط بني إسرائيل . أنا الرب مُقدِّسكم" (لا ٢٢:٢٢)، ويأمر الرب التلامية قسائلاً: "صلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السموات. ليتقدس اسمك" (مت ٢:٩، لو٢:١١).

### قدُّس – تقديساً:

أولاً - الفكرة الأساسية في التقديس هي الانفصال عن كل شر من ناحية، والعيشة المكرسة لكل ما يتفق مع مشيئة الله ويرضيه.

ويجب التمييز بين التقديس والتبرير، ففي التبرير، ففي التبرير يحسب الله للمؤمن – في لحظة قبوله للمسيح بالإيمان – بر المسيح نفسه، ويراه – علي هذا الاعتبار – كمن مات ودُفن وقام في جدة الحياة في المسيح (رو٢:٤ – ١٠). فالتبرير عملية تتم مرة واحدة وإلي الأبد، إذ يصبح المؤمن مبرراً شرعاً وقانوناً أمام الله . أما التقديس فعملية مستمرة، لحظة بعد لحظة ، في حياة الخاطئ المتجدد. ففي التقديس يتم شيئاً فشيئاً الشفاء الواقعي لكل ما كان يفصل بين الإنسان والله ، وبين الإنسان وأخيه الإنسان ، وبين الإنسان ونفسه.

وهناك ثلاثة آراء مختلفة حول موضوع التقديس:

- (۱) التقديس بالمعمودية: وهو رأي الكنائس الكاثوليكية وسائر الكنائس التقليدية، التي تعتقد أنه عند المعمودية، لا يرفع الذنب فحسب، بل يُقضي أيضاً على الطبيعة الفاسدة. ولكن ما يناقض هذا هو اعتقادهم بوجوب الاعتراف بكل خطية ترتكب، حتى يغفر الكاهن بعد توقيع العقوبة المناسبة تكفيراً عنها.
- (٢) الكماليون: ويعلم أصحاب هذا الرأي بأن المؤمن يمكنه أن يصبح مقدساً بالتمام، أي يمكنه بلوغ الكمال في هذه الحياة. ولتأييد إمكانية هذا، يلزم التخفيف من مطالب

الناموس الصارمة بعض الشئ، أي أن تكون الطاعة بقدر طاقة الإنسان ، وأن تركز الطاعة علي الوصية الجديدة، أي ناموس المسيح ، أي ممارسة المحبة في كل ما نفعل. ومثل هذه التأويلات لمطالب الله، تتجاهل تطبيق المسيح للوصيتين السادسة والسابعة في إنجيل متي أساس الكمال، وهو يطالبنا :"كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو الميشوديست وبعض الكنائس الأخري من الأرمينيين والوسليين.

- (٣) التقديس المتدرج: وهورأي كلفن وكل المسيحيين الذين يعتنقون الفكر اللاهوتي المصلح. ويقولون إن التقديس - كما يُعلَمه الكتاب المقدس، له ثلاثة جوانب:
- (1) التقديس مقاماً: فكل الذين تجددوا، أي خلصوا بالإيمان ، هم مقاماً مقدسون تماماً في المسيح، لذلك رغم أن الرسول بولس يوبخ المؤمنين في كصور نشوس لأنهم جسديون (١كو٣:١، ٥:١، ٢:١-٨)، إلا أنه يخاطبهم بالقول: "المقدسين في المسيح يسوع المدعوين قديسين" (١كو١:٢، ٢:١١، انظر أيضاً أع ٢:٢٢، عب، ١:٠ و١٤، ابط١:٢، يه١). والرسالة إلي العبرانيين تعتبر جسراً بين هذا الجانب من التقديس والجانب العصملي (عب٢:١٠، ١٤٠١و١). ويجب عصدم الخلط بين الإدراك العقلى لهذا الحق الكتابي والكمال ذاته.
- (ب) التقديس العملي أو الاختباري: في النمو في حياة التقديس، يستند المؤمن إلى مقامه في المسيح كما توضحه أقوال مسئل رو٢:٢-١، كـو٢:٢-١ (انظر أيضا ٢٠٠٠/١، ويقدم الرب يسوع التعليم الأساسي عن التقديس في مت٥:١٧-٨٤، وكذلك الرسول بولس في رومية ٦-٨. فالمؤمن مطلوب منه أن يكون

قديساً (خر٦:١٩، لا٤٤:١١١، ابط ١٥:١٩)، ولكن نموه في القداسة يتوقف على استناده إلى مقامه وخضوعه لحظة بعد لحظة لإرادة الله وطرقه. وحيث أن الله اختبار أن يتبركه بطبيعته الساقطة (رو٧، غل٥:١٧-٢١)، فلن يستطيع أن يبلغ الكمال إلى أن يتخلص من هذا الجسد نهائياً، وإن كان المطلوب منه أن ينمو نحو الكمال، إذ علينا أن "ننمو في كل شيء إلى المسيح" (أف١٥:٥)، وهو يؤدبنا لأننا أولاده "لكي نشستسرك في قىداسىتىه" (عب١٠:١٢). ويصلى الرسول بولس من أجل المؤمنين في تسالونيكي قائلاً: "وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مسجئ ربنا يسوع المسيح" (١تس٢٣: ٢٢)، وعلى المؤمن أن يكون "إناء للكرامة مقدسأ نافعأ للسيد مستعدأ لكل عمل صالح" (٢٢:٧٦) .

(ج)-التحديس النهائي: عندما يذهب المؤمن ليكون مع المسيح ، أو عندما يأتي الرب ليأخذ كنيسته - عند حدوث أيهما - سيحنطص المؤمن نهائياً من طبيعته الساقطة، ويلبس جسد القيامة الممجد، ويصبح مسئل المخلص (رو۸:۹۲و.۳، ايو۳۱-۳، يه۲۶).

ثانيا - وسائل التقديس: الوسيلة الخارجية هي كلمة الله ، فقد صلى الرب يسوع قائلاً للآب: "قدسهم في حقك، كلامك هو حق (يو٧٠:١٧)، وحيث أنه هو الذي أوحى بالكتاب المقدس، فهو لا يمكن أن يعمل علي غير ما يقول، بل يعمل من خلال كلمته، فهي "حيية وفعًالة وأمضي من كل سيف ذي حدين..." (عب١٧:٤٤).

أما العامل الداخلي فهو الروح القدس الذي يسكن في المؤمن ويرشده، فهو الذي يحفظ شريعة الله—كما أعلنها هو—فينا ومن خلالنا، لأنه ما كان الناموس عاجزاً عنه، في ما كان ضعيفاً بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية، ولأجل

الخطية، دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم(أي برُّ النامسوس فينا (بالروح القسدس) ، نحن السالكين ليس حسب الجسد، بل حسب الروح (رو٨:٣٤٤). فهذا هو المفتساح بل وذات الصياة المتلئة بالروح.

وبالإيجاز يجب أن يجتمع عمل الله القدير بروحه القدوس، وتجاوب الإنسان، ليتحقق التقديس العملي (في٢:٢١و١٧).

# قَدُّس - قداسة - قُدوُّس:

القداسة تعني الكمال والخلو من كل خطية، والانفصال عن كل شر ونجاسة، وهي أساساً من صفات الله القدوس، مصدر كل قداسة.

### أولا - في العهد القديم:

(1) - قداسة الله: ولا توجد قداسة بعيداً عن الله أو بالانفصال عنه، فهو وحده القدوس، لا مثل له ولا نظير (خر٥١٠١، إش٢:٢). فالقداسة ليست صفة بشرية، ولكنها إلهية تماماً ، بل هي الفكرة المحورية في العهد القديم للإيمان بالله. ويقول الله عن نفسه: "لاني الله، لا إنسان، القدوس في وسطك، فيلا أتي بسخط" (هو١١٠٩)، وهذه العبارة العميقة تؤكد: (١) - تفرد الله وجلاله وسموه، فقد جُلُّ عن المثل والنظير. (٢) - اقترابه من شعبه ضهو في وسطهم - واهتمامه بشئونهم، في محبته الفائقة ونعمته الدائمة. "فالقدوس" هو نفسه الإله الرحيم الحنّان الذي اختار شعبه وغمرهم بمراحمه وألطافه.

وقد أعلنت قداسة الله من أقدم العصور، في ناموس موسى، بل ومن قبله. وجاء الأنبياء لكي يؤكدوا هذا الحق. فيوصف الله بأنه "القدوس" أو "قدوس إسرائيل" أربعاً وعشرين مرة في سفر إشعياء وحده (انظر أيضاً ٢مل١٠١٩، أي٢:١٠، مرز٧٢٠، ١٠٥٠، حز٢٩، ١، ممنى الدوس إسرائيل" أنه مختص بإسرائيل لا غير، بل "قدوس إسرائيل" أنه مختص بإسرائيل لا غير، بل

معناه أنه هو الذي قدسهم لنفسه، فأصبح إسرائيل شعباً مقدساً لأن الله قدسهم لذاته .

والقداسة ليست مجرد صفة من صفات الله، بل هي جوهر طبيعته، فهو "القداسة" ذاتها، مثلما هو "المحبة، والمحبة منه" (ايوع:٧و٨و٢١). وعندما يقسم الله بقدسه (أي قداسته) فهو إنما يقسم بذاته (عاع:٢، ٢٠٨، انظر أيضاً تك٢٢:٢١، مرو٨:٥٨، ٨٠:٧). فسهدو "الإله القدوس" (إش٥:٨١، ٢٠٣، هو١١:٩، حب٣:٣). والصيغة الفعلية تؤكد هذا بقوة هو١:٩، حب٣:٣). والصيغة الفعلية تؤكد هذا بقوة عد، ٢٠:١٠). فقداسة الله إنما هي تأكيد لذاته، وهي بذلك تعبر عن كل شخصيته الإلهية، "فصلاح الله" يتألق بالقداسة، فالقداسة هي الله، والله هو القداسة.

ولأنه "القدوس" فهو منقطع النظير (اصم٢:٢، ٢.٠٢، أي ٥٢:٥، إش ١٥٠٤٠- ٢٠ و٥٢ و٢٥ مح ٢٠٠٠). وقد است الله تميزه عن الملائكة (أي١٥٠٤، ١٥٠٤٠ و١٥)، وعن الألهة الوثنية (خرو١١٠١، منز١٢٠٧)، وعن الناس (أي١٠٤٠، ١٥٠٤، جا٥٠٠). فهو الساكن "في نور لا يُدنى منه" (اتي١٠٠٦)، فقد است تصوطه "بجلال مسرهب" (أي٢٢:٢١، انظر أيضاً نع٢:٥، أي ٢٣:٢١، مز٨:١، ٢٢٤٤... الخ).

والقداسة مظهر من مظاهر سيادة الله، فهو أسمى من كل الوجود، غير محدود ، ولا تقيده شروط، فهو السيد المطلق لإرادته ومشاعره، بل ولغضبه وقدرته، وليس من "يقول له ماذا تفعل؟" (أي ١٠٤٩، دانيال ٢٠٠٤)، وفي غير حاجة إلي تبرير أفعاله، فهو سيد أحكامه وقراراته، لذلك يجب أن "يُخاف منه" (انظر مز ١٤٠٠٥)، فهو "معتنز في القداسة مخوف بالتسابيح (خر ١١٠١٥)، واسمه عظيم ومهوب "قدوس هو" (مز ١٩٠٩).

والقداسة مرادفة للقوة، "فالقدوس" يسيطر على كل قبوي الكون، وهو يفعل هذا ، لا ليحتفظ بالسيطرة الطاغية لنفسه ، بل ليمنح الحياة والبركة للجنس البشري من خلال شعبه (تك١٤٠٢-٣). وهذا التكامل بين القداسة الإلهية

ومقاصد الله الحكيمة العادلة، صبغة مميزة لإعلان العهد القديم (خر٧:٧، إش١٦٠٥)، وبهذا تكتسب القداسة معنى أدبياً عميقاً باعتبارها صفة من صنفات الله، تتجلي في عدالت (لا١:٦٠ عد٠٢:٢٠ و١٠ مسز٢:٩٠ مسز٢:٩٠ إش١٦٠، حسز ٢٢:٢٨).

كما تتجلي قداسته في موقفه من الخطية، فقداسة الله لا تدل فقط علي انفصاله عن الخطية في كمال ذاته، بل تدل أيضاً علي كرهه لها ونفوره منها. وباعتباره "إله أمانة لا جور فيه" (تث٢٣:٤)، فعيناه "أطهر من أن تنظر الشر، ولا تستطيع النظر إلي الجور" (حب١٠:١). وهو يغار علي اسمه القدوس من أن يُنجس (حز ٢٣:٠٦-٢٢). فهو يدافع عن قداسته بإظهار مقته للخطية وتطهير شعبه منها (حز٢٣:٣١-٢٥). وفي محضر قداسة الله، يكتشف الإنسان مدى نجاسته (إش٢:٣-٨).

ومن هنا جاء الارتباط بين قداسة الله ودينونته. فبالله القدوس الذي يمقت الخطيبة ، لا يسعه إلا أن يعاقبها ، فهو إله لا يُسر بالشر، لا يساكنه الشرير (مزه:٤). ومن ينتهك قداسة الله، فعليه أن ينتظر غضبه (مز١١:٥). فالله يثبت قداست بإجراء أحكامه (إش٥:١٦). ويقسم الله بقدسه بأن النساء اللواتي يظلمن المساكين لن ينجين من القصاص (عا٤:١-٣) . وقد حذر يشوع الشعب من أنه لأن الله إله قدوس، فهو لا يغفر ذنوبهم وخطاياهم إذا تركسوه وعسبدوا الأصنام (يش١٩:٢٤ وعندما خرجت نار من عند الرب لتلتهم ناداب وأبيهو (ابنى هرون)، لاستهانتهما بوصايا الرب، قال موسى لهرون: "هذا ما تكلم به الرب قائلاً: في القبريبين منى أتقدس، وأمنام جميع الشبعب أتمجد" (٣:١٠١)، وبالمثل هلك قورح وجماعته من اللاويين لأنهم ازدروا بقداسة الرب (عد١٦:٣٠).

وست حيق مثل هذه الدينونة بالأمم كمسا بالأفراد، لنفس السبب. ويحدث هذا على مدى التاريخ، وفي نهاية التاريخ. "فقدوس إسرائيل" لهيب نار يحرق ويأكل حسك أشور وشوكه في

يوم واحد (إش ١٧:١٠). كما أنه سيستدعي كل أنواع الهلاك للقضاء علي قوات جوج في الأيام الأخيرة ، وبذلك يُظهر عظمته وقداسته (حز٢٣:٢٨).

أما أعظم تجليات قداسة الله، فتظهر في محبته، والعهد القديم يهيئ الطريق للإعلان الأكمل لطبيعة الله، في العهد الجديد. وفي نبوة هوشع يتجلى مفهوم القداسة بكل روعته، في فكرة المحبة فإن مأساة النبي نفسه تصبح مثالاً لموقف الله من نحو ارتداد الإنسان وخطيته، فاستعداد هوشع يُصور – بدرجة باهتة – محبة الله غير المحدودة لأولاده الضالين . فرغم أن التباين الشديد بين قداسة الله وفساد الإنسان يظل كما هو ، إلا أن محبة الله المقدسة، تستر طبيعة الإنسان الفاسدة، فما يفعله الله بفضل قداسته ليحب الإنسان الماسدة الساقط، لا يستطيعه أي إنسان ، ولذلك فإن التناقض الكبير بين الله والإنسان، يكمن في ذات المحبة التي تنتصر عليه.

(ب) - قداسة شعب الله: إن قداسة الله لا تتجلى فقط في أعماله العظيمة في الدينونة والرحمة، لكنها تنعكس على قداسة شعبه، فكان شعبه القديم "شعباً مقدساً للرب" (تث١٠، ١٤٤٢، ٢١٠)، "وأمة مقدسة" (ضر٢١، ٢١٠)، وأمة مقدسة" (ضر٢١، ٢١٠)، "وزرعاً مقدساً" (عز٢١، ١٢٠١، ١٢٠١)، دانيال ٢١٠٧)، "وزرعاً مقدساً" (عز٢١، إش٢١٢)، ومحبت مع "قديسين" (مسز٢١، ٢٤،٢٠)، "وجماعة دانيال ٢١٠٧)، و"مملكة كهنة" (خر٢١،٢)، "وجماعة مقدسة" (عد٢١٦)، "وجماعة

وقد أمر الرب مرسى أن يعلن للشعب: "تكونون قديسين، لأني أنا قدوس، الرب إلهكم" (لاه/٢). وصيغة الكلام هنا ليست وصية بل تقرير واقع باعتبار مركزهم كشعب لله، أما بالنسبة لسلوكهم فكان أمراً. وهذا الجانب الثنائي له أهميته بالنسبة لإعلان القداسة في العهد الجديد في تطبيقها على شعب الله. فإن قداسة إسرائيل، كانت تكمن في المكان الأول في حقيقة أن الله أفرزهم لنفسه ليكونوا وسيلة لإتمام قصده في

العالم، وعلي هذا كانوا "مقدسين" بالنسبة لمركزهم، لأنهم كانوا لله الذي دعاهم من بين الأمم ليكونوا شعبه المختار لمجده (خر٢٠:٥، حز٢٧:٧٧، وبغضل هذه العلاقة-التي دعمها العهد-كان يجب علي شعب إسرائيل أن يُظهروا قداسة عملية، بترك الخطية، واتباع وصايا الشريعة. وكانت كل الطقوس والمطالب الشرعية والأدبية، تهدف إلى هذه الغاية.

ونجد كل ذلك مسوجزاً في شريعة القداسة (١٧٧-٢٦)، حيث تمتزج الطقوس والوصايا الأدبية مبعباً . وعبيارة "تكونون قيديسين لأني قيدوس" (۲:۱۹۷)، التي تتكرر كــــــرأ ، تصلع أن تكون شعاراً للجسميع (انظر أيضاً ٢٠١٧و٨و٢٦، ٢١: ٣ و ٨ و ١٥ . و أهم ما يميل هذه الأقلوال، الصيغة المشددة التي تضع القداسة أمام الشعب كعلامة جوهرية لوجودهم كشعب الرب. والشريعة الأدبية تشتمل على أمور عملية، مثل الأمانة (۱۱۱۹۷)، والصدق (۱۱۱۹۹۷)، واحترام الوالدين (٢:١٩)، واحترام الشيوخ (٣:١٩)، ومعاملة الأجير بالعدل (١٣:١٩)، ومحبة القريب (١٣:١٩ ١٦–١٨)، ومسعساملة الغسرباء باللطف (٣٤:١٩ ٣٤)، والكرم للفقير (١٩:١٩ و١٥)، ومساعدة المعسوقين (١٤:١٩ و٢٢)، والطهارة الجنسيسة (۱۰:۱۸ - ۳۰ - ۲:۲ - ۲۱). وتجنب الخصراف (P1: F7 e 17, . 7: Fe V7).

أما باقي شريعة القداسة ، فيتعلق بنظم العبادة، ولا يمكن إهمالها باعتبارها قليلة الأهمية ، فإن الطهارة الطقسية لشعب الله كانت تعبيراً عن حبهم له. وعندما ترتبط - كما في سفر اللاويين - بالدعوة للبر الشخصي، يصبح لها دورها في تطور النموذج الديني المطلوب. وما شجب الأنبياء بعد ذلك، إنما كان الصورة الطقسية الخالية من البر. فقداسة شعب الله كانت مشتقة من علاقتهم به، وكانت طقسية وأدبية في نفس الوقت. وقلما ينفصل المفهومان (انظر ٢مل٤؛)، فأولهما يستلزم ثانيهما، والطهارة الطقسية لا قيمة لها بدون طهارة أدبية.

(ج) قداسة الأوقات والأماكن والأشياء: وكانت هذه كلها تعتبر مقدسة لعلاقتها بالله وعبادته، فلا قداسة لها في ذاتها ، ولكنها تتقدس بارتباطها به.

فالأوقات المخصصة للعبادة كانت تعتبر مقدسة، وبخاصة يوم السبت (تك٢٠، خر٢١:٦٧، خر٢١:٢٠، خر٢١:٢٠، خر٢١:٢٠، المر١٠:٥٠، إش٨٥:٣١و٤١)، والأعام المقدسة (نح ١٠١٨،١١٠)، والأعاليام المقدسة (خر٢١:١، ٤٣٢٤، نح١٤، و١١)، والمحافل المقدسة (٤٣٢:٣٥٤، و٧و٨و١٢و٤٢٥، عصد١٨١٨ و٢٥٠٠٢٠)،

كسا أن خبيسة الشبهادة، ثم الهيكل، بكل مشتملاتهما، كانت مقدسة، بل كانت الخيمة هي "المقدس" أو "القدس" (خبر ٢٤:٣٨، لا ٢٠:١٠...الخ)، وكان الفناء مقدساً (خر ٤:٠، لا ٢٠٠١ و١٨). وكان القسم الأمامي من خيمة الشهادة يسمي "القدس" (خبر ٢٣:٢٦، ٢٨:٢٨)، والقسم الخلقي كان يسمى "قدس الأقداس" (خر ٢٣:٣٠ و ٣٤). وكذلك كان الهيكل (أخ ٢٤:٣، مز ٥:٧، ٢٠٠١، إش ١٠٤٤.١... الخ).

ولكن ليس معنى كل هذا أن هذه الأشياء كان لها قداسة في ذاتها، بل لصلتها بعبادة الله. وقد

سأل حجي النبي الكهنة: إن حمل إنسان لحماً مقدساً في طرف ثوبه، ومس بطرفه خبراً أو طبيخاً أو خمراً أو زيتاً أو طعاماً فهل يتقدس؟" فاستطاعوا أن يجيبوه قائلين: "لا" (حجي٢:٢٢).

#### ثانيا – القداسة في العهد الجديد:

(1) معاني القداسة: أكثر الكلمات المستخدمة للتعبير عن القداسة في العهد الجديد هي "أجيوس" (hagios) ومشتقاتها، وهي تعني "مقدساً" أو "قدوساً". وترد الكلمة في العهد الجديد نصو معترين مرة. أما الفعل منها وهو "يقدس" فيرد سبعاً وعشرين مرة. ولا تستخدم كلمة "قدوس" في العهد القديم إلا عن الله، ولا تستخدم في العهد الجديد إلا عن اللبن (انظر مسرقسا: ٢٤، لوا: ٣٠، ١٤٤٠، يسوا: ٦٩، أع٢: ٧٧، ٣: ١٤، ٣١، ١٤٠٠، عسب٧: ٢٠، الملائكة (اتس٣: ١٦، ٢٠٠٠، ١٠٠٠)، وعن كل المؤمنين للهم مسقدسون لله (أع٩: ١٦، ١٠٠٠، روا: ١٠، ١٤٠٠، وترد ١٤٠٠، في ١٤٠٠، وترد الكلمة ستين مرة في العهد الجديد.

وتوصف أورشليم - كمما في العهد القديم - بأنها "المدينة المقدسة" (مت٤:٥، ٢٢٠،٠٥، رو٢٠١٠). وكذلك توصف أورشليم السماوية (رو٢٢٠ر٠،١٠ ٢٢٠). كما يقال عن الهيكل إنه "المكان أو الموضع المقدس" (مت٤٢٠،١٠١، ١٢٠٨). ويوصف جبل التجلي بأنه "الجبل المقدس" (٢بط١١٨). كما نقرأ أن "الناموس مقدس والوصية مقدسة" (رو٢٠٠١)، فأن الجسد "مقدس" لأنه هيكل الله (١كو٣٠٠١، انظر أيضاً ١كو٢٠١١). وجماعة المؤمنين "هيكل مقدس" (أف٢:١٢). ويطلب الرسول بولس من المؤمنين أن يقدموا أجسادهم "ذبيحة حية مقدسة" (رو٢٠١١).

وفي الغالبية الساحقة من المواضع، تستخدم كلمة "قديس" أو "مقدس" وصغاً للأفراد في صلتهم بالله الذي هو وحده "القدوس" (يو١١٠١/، ابط١٠٥١، رو٤:١). فيوصف أنبياء العهد القديم "بأنبيائه القديسين" (لو١٠٢١، أع٢:٢١، ٢بط٢:٢). ويوصف

يوحنا المعمدان بأنه "رجل بار وقديس" (مرا:، ۲). ويوصف الرسل أيضاً "بالقديسين" (أفاته). وأكثر استخداماتها هو لجميع المؤمنين الذين بالنسبة لمركبزهم في المسيح، وتقيديس الروح القيدس (٢٠٠٣) الساكن فيهم، يُطلق عليهم "قديسين" لارتباطهم بشخصه "القدوس" فهو الذي يقدسهم (انسطر يو٧١: ١٩، أع ٢٢: ٢٠، ٢٢: ١٨، روه ١٠: ١، اكو١: ١)، فقد صار المسيع لنا "حكمة من الله وبرأ وقداسة وفداء" (اكو١: ٣). كما أن الوصية المسلمة وقداسة (٢بط٢: ١٠). كما أن الوصية المسلمة لهم "مقدسة" (٢بط٢: ١٠). وهذا الارتباط بين الدعوة والوصية والقداسة، يتجلي بقوة في القول: "نظير والوصية والقداسة، يتجلي بقوة في القول: "نظير كل سيرة. لأنه مكتوب: كونوا أنتم أيضاً قديسين في قدوس" (ابطا: ١٥ و ١٠)، انظر أيضاً لا١:١٤٤،١١٤٤).

وقد استخدمت كلمة "أجيوس" في الترجمة السبعينية للعهد القديم لترجمة كلمة "قدس" العبسرية، بمعنى الانقصال والطهارة، مما يعطى لاستخدامها في العهد الجديد طابعاً قوياً، أخلاقياً وروحيا. ففي تطبيقها على المؤمنين تعنى أنهم قد "أفرزوا لله" وصاروا مكرسين لتسبيحه وخدمته. فقد صار المؤمنون مقدسين بعمل المسيح الكفارى على الصليب، إذ فصلهم عن العالم الحاضر الشرير، ونقلهم "إلى ملكوت ابن مسحسبستسه" (كسو١٣٠١). وتستمر عملية تقديسهم بالروح القدس الساكن فيهم، مما يمكنهم من أن يعيشوا في بر وطهارة، وهو ما يؤكده ارتباط القداسة بالبر (مرقس٢٠:١، أع٣:٤١)، و"بلا لوم" (أف١:٤، كو٢٢١) ، و"بلا عيب" (أف٥:٧٧)، فبإرادة الله من جنهنتهم هي القنداسية (١ تس٢:٤)، لأنه بدون القداسة لن يرى أحد الرب (عب١٤:١٢). و "لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة" (١ تس٤٠). فأعضاء الجسد التي كانت "عبيداً للنجاسة والإثم للإثم" يجب أن تصبح "عبيداً للبر للقداسة" (رو٢:١٩) فيكون للمؤمنين "ثمرهم للقداسة والنهاية حياة أبدية" (رو٢:٢٢). كما ترتبط القداسة بالتعقل (١٣٠١).

ومنصدر كل قنداسية هو الله ، والله وحده هو

القدوس، وهو وحده الذي يقدر أن "يقدس بالتمام" (١٣س٥:٢٣) في المسيح يسوع "الذي صار لنا حكمة من الله وبرأ وقداسة وفداء (١٤٠٧٠:٣)، وذلك بعسمل الروح القسدس في المؤمنين (٢٣س٧:٢١، ابط١:٢). "فبدون هذه القداسة التي في المسيح، لن يري أحد الرب " عند مجيئه (عب١٤:١٠)، فهو يريدنا أن نشترك في قداسته (عب١١:١٠) أي أن نصير "شركاء الطبيعة الإلهية" (٢بط١:٤). ومع أن نصير "شركاء الطبيعة الإلهية" (٢بط١:٤). ومع أن في عب١١:١٠، يبسدو أن المؤمنين يمكنهم أن في عب٢١:٠١، يبسدو أن المؤمنين يمكنهم أن

(ب) - قداسة الله: نجد أن السرافيم (إش٢) يكررون القسول "قسدوس" ثلاث مسرات، قائلين القدوس، قدوس، وب الجنود مجده ملء كل الأرض" (إش٢:٣)، ونجد نفس هذا التكرار الثلاثي في رؤيا يوحنا، حيث سمع الكائنات السماوية "لا تزال نهاراً وليلاً قائلة: قدوس، قدوس، قدوس، قدوس الرب الإله القادر علي كل شيء" (رؤ٤:٨). وليس هذا التكرار مجرد تأكيد، بل هو إشارة ضمنية للأقانيم الثلاثة في العهد القديم، وإشارة صريحة لهم في العهد الجديد. كما يخاطب الابن الآب قائلاً: "يها الآب القدوس" (يو٧:١١)، كما أنه هو "ابن الله القدوس" (يو٧:١١)، كما أنه هو "ابن الله الورح القدوس" (يو٤١:٣)، فالقدوس" (يو٤١:٣)، فالقدوسة تنسب الروح القدس" (يو٤١:٢)، فالقدواسة تنسب المؤقانيم الثلاثة.

(۱) - السلسه الآب: وإن كانت قداسة الآب لا تذكر كثيراً في العهد الجديد، ولكن ليس ذلك تهويناً من شأنها، فليس بين العهدين أي اختلاف أو تناقض، بل بالصري نراهما في توافق وانسجام، غير أن العهد القديم قد أعلن بكل قوة ووضوح قداسة الله الآب، وبقي علي العهد الجديد أن يركز علي قداسة اللابن، وقداسة الروح القدس.

ومع ذلك نجد العذراء مريم تقول في أنشودتها بعد بشارة الملاك لها: "لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس" (لو ٤٩٠١). فحيثما يذكر اسم الله الآب، تتأكد قداسته،

كما في افتتاح الصلاة التي علمها الرب لتلاميذه، بالقول: "ليتقدس اسمك" (مت١٩، لو١١٠١). وفي صسلة الرب في الأصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا، يخاطب الله الآب، لا بالقول: أيها الآب "بل أيها الآب القدوس" (يو١١٠١)، كما يخاطبه أيضاً بالقول "أيها الآب البار" (يو١٠٥١).

(Y) المله الابئ: يوصف الربيسوع المسيح في العهد الجديد "بالقدوس". فقبل أن يولد، أعلن الملاك للعندراء مسريم: "الروح القدس يحل عليك، وقبوة العلي تظللك، فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى بن الله" (لو١:٥٥). والرجل الذي كسان به روح نجس في مجمع كفرناحوم، صرخ قائلاً: "أنا أعرفك من أنت : قدوس الله" (مر١:٤٢، لو٤:٢، انظر أيضاً أع٢:٢٢، ٣:٤١، عب٧:٢٠، ايو٢:٠٠). كمسا سبق أن قال عنه دانيال النبي "قدوس الله"

وتجلت قداسة الابن في حياته، فقد أحب البـــر وأبغض الإثم (عب ٩:١)، فكلا الجسانبين، الإيجسابي والسلبي، أمسران جوهريان للقداسة. وهو "لم يفعل خطية ولا وجد في فحمه مكر" (ابط٢٢:٢٢)، ومع أنه جُرَّب "في كل شيء" مثل سائر الناس، لكنه ظل "بلا خطية" (عب٤:٥١)، وبسبب قداسة طبيعته، تغلب على الشرير ، وقال إنه في كل حين كان يفعل ما يرضى الآب (يو٢٩:٨). وبفضل قداست الكاملة، كفَّر بموته على المسليب عن "خطايا كل العالم" (ايو١:٢)، فالذي "لم يعرف خطية"، هو وحده الذي كان يمكن أن يُجعل خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه " (٢كو٥:٢١). فهو وحده البار الذي تألم من "أجل الأثمة لكي يقربنا لله" (ابط۱۸:۱۸)، وهو "قدوس بلا شبر ولا دنس. قسد انفسصل عن الخطاة وصسار أعلى من السموات " (عب٧:٢٦).

(٣) - الله الروح القسدس: وتتأكد قداسة

"الروح القدس" بوصفه في غالبية الأحيان بأنه "الروح القدس" . ويذكر بهذا الوصف ثلاث منزات في العنهند القنديم (منز٥١:١١، إش١٢:٦٣ه)، ولكنه يذكر أكثر من إحدى وتسلعين مسرة باسم "الروح القدس" في العهد الجديد، أما في العهد القديم فيذكر عادة باسم "الروح" ، "روح الرب" أو "روح الله". ويذكر في العهد الجديد "بالروح" ستاً وأربعين مسرة، وباسم "روح الله " شمساني عشرة مرة، و"روح الرب" أربع مرات. وهذا الإصبرار الواضح على ذكره باسم "الروح القدس" تأكيد لقداسته وتفرده ، فهو لا نظیس له ولا مستسیل (انظر مس۱۲:۱۲، روه ۱:۱۱، ۱کسو ۱:۱۱، أف ۲:۸۱، کشی ۱:۱۱)، فهو يشترك في القداسة والتفرد مع الله الآب والله الابين.

كما يوصف بأنه "روح المسيح" (رو۸،۹، في١٩١١، ابطا١١،١ انظر أيضاً غلاءً٢).

(الرجسا الرجسوع أيضساً إلي "الروح القدس" في موضعه من حرف "الراء" بالجلد الرابع من "دائرة المعارف الكتابية").

(3) قداسة الكنيسة: وهو أصر بارز في كل أسفار العهد الجديد، والكنيسة لا ينظر إليها باعتبارها مؤسسة أو هيئة ، بل باعتبارها شركة لمن هم في المسيح. ولا توجد - في كل أسفار العهد الجديد - عبارة "كنيسة مقدسة"، فلا يعتبر كل من ينتسب إليها مقدساً ، ولكن المؤمن الحقيقي ، قد ولد ثانية وأصبح ابناً في عائلة الله. وفي هذه العائلة ، ينمو في النعمة.

وقداسة الكنيسة في العهد الجديد تعادل قداسة شعب الله في العهد القديم، فجماعة المؤمنين بالمسيح هم شعب الله الآن (انظر غلا:١٦، أف٢:٢٠، عب١٠٠٨)، فسالمؤمنون بالمسيح هم "ورثة" العهد الجديد في المسيح

يسوع.

ويأخذ الرسول بطرس ما جاء في سفر الخسروج (١٠١٩) عن الشعب القديم بأنهم "مملكة كهنة وأمة مقدسة"، ويطبقه علي الكنيسة، ويضيف إليها لزيادة التوكيد بأن المؤمنين الآن 'جنس مختار" و"شعب القاص" (ابط٢:٩).

وقد أكد العهد القديم علي قداسة شعب الله قديماً باعتبارهم شعب العهد (انظر خسسر ۱۹:۲۹، ۲۲:۲۱، تث۲۰، ۲۲:۲۱، مز۸۸:۵). كما يؤكد العهد الجديد علي قداسة المؤمنين بعمل الروح القدس علي أساس دم المسيح الذي سفكه علي الصليب (يو۱۰:۲۷، وو۱:۲۱، أف٥:۲۲).

وليست القداسة مجرد صفة ثانوية للكنيسة، بل بالحرى هي جوهر وجودها. وتظهر أهمية ذلك في كثرة الإشارات إليها في العهد الجديد. وفكرة أهمية انفصال شعب الله البارزة في العهد القديم، نجدها بارزة أيضاً في العسهد الجديد (انظر ٢كو٢:١٤)، بصورة إيجابية أكثر منها سلبية، بمعنى أن ينفرز المؤمن لله ليكون صالحاً لخدمته. فالكنيسة التي هي جسد المسيح، هي "كنيسة الله"، والواسطة التي يتمم من خلالها عمله في العالم (١كو٢٧:١٧، كو ١٨:١). كما أن الكنيسة باعتبارها "مسكناً لله في الروح" مسوجودة في العالم للمناداة بيشارة القداء (أف٢:٢٢، ٣:٥و٦). ولكى تؤدى هذه الرسالة عليها أن تحييا حياة القداسة، في انتظار مجئ الرب، كما يقول الرسول بطرس: "فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سسرعة منجئ يوم الرب" (٢بط١١:١٥و١). وكما يقول الرسول بولس: "منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يستوع المسيح الذي بذل نفست

لأجلنا لكي يقدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعباً خاصاً غيوراً في أعمال حسنة" (تي٢:٣١و٤٤). ولهذا الهدف "أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها ، لكي يقدسها مطهراً إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب" (أف٥:٥٠-٢٧) كما يقول الرسول بولس: "لاني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عغيفة للمسيح" واحد لأقدم عذراء عغيفة للمسيح"

(٥) - قداسة المؤمنين كأفسراد: كثيراً ما يذكر العهد الجديد "القداسة" في ارتباطها بالأفسراد المؤمنين، فكثسيسراً مسا يوصف المؤمنون بالمسيح بأنهم "قديسون" أو "مقدسون"، إذ بالإيمان بالمسيح، يبرر الله الخطاة، فيصيرون "قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة" (أف١:٤). وليس معنى هذا أن الخاطئ المبرر قد أصبح كاملاً أدبياً، ولكن المخاطئ المبرر قد أصبح كاملاً أدبياً، ولكن كان المؤمنون في كورنثوس جسديين فيهم كان المؤمنون في كورنثوس جسديين فيهم "حسد وخصام وانشقاق" ويسلكون "بحسب البشر" (اكو٣:٢)، ومع ذلك يكتب لهم: "إلى كنيسة الله التي في كورنثوس المقدسين في المسيح يسوع المدعوين قديسين أدكارا الكوا:٢).

ولكن العهد الجديد يحض أيضاً بشدة علي القداسة العملية في السلوك اليومي للمؤمن، فالله الذي في نعمته يبرر الخاطئ بالإيمان بالمسيح يسوع، يأمر المؤمن أن ينمو في قداسة الحياة، لأن هذه هي إرادته من جهة المؤمنين (١٤٠١٤).

وقد حث الرسول بولس المؤمنين في رومية ، قائلاً: "قدموا أعضاءكم عبيداً للبر للقداسة" (رو١٩٠١و٢٢). لأنهم مدعوون "ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكراً بين إخوة كثيرين" (رو٢٩٠٨). ويحرض

الرسول بولس المؤمنين في أفسس أن يلبسوا "الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق" (أف3:3٢). وقد وهب الله لنا "كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والشمينة، لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية" (٢بط١:٣٠٤).

### القدس وقدس الأقداس:

كان يطلق علي القسم الخارجي من خيمة الاجتماع "القدس"، وعلي القسم الداخلي "قدس الأقداس"، فالرجا الرجوع إلي مادة خيمة الاجتماع في موضعها من حرف "الخاء" بالمجلد الثالث من دائرة المعارف الكتابية.

## قُدس - مَقُدس - مقادس:

القدس أو المقدس هو المكان المخصص لعبادة الله، باعتباره مركز وجوده بين شعبه ، مثلما كانت خيمة الشهادة في البرية (خر٢٠١٥، لا٢٠١٦٠)، وهيكل سليمان في أورشليم (١١غ٢٢٢، مز٤٧٤، مز٤٧٤، إش٢٠٨١). وتستخدم نفس هذه الكلمات للدلالة علي المعابد والمرتفعات الوثنية (إش٢٠١٦، عا٧٠٠).

وقد أسفر التنقيب في أرض فلسطين عن الكثير من المقادس الكنعانية، كما حدث في مجدو وعاي وحاصور ولاخيش وشكيم وبيت شان.

وتطلق عبارة "مقادس الرب" علي الأماكن التي ظهر فيها الرب فقدسها، مثل أورشليم وصهيون وشيلوه، وتطلق بخاصة علي السماء فهي "مسكن قدسه" (يونان ٢٤٠٧)، و"علو قدسه" (مرز ١٩٠١٠٢)، و"مدسه" (مرز ١٠٢٠٣)، و"قدسه" فيقط و"كرسي قدسه" (مرز ١٤٠٤٨)، و"قدسه" فيقط (مرز ١٠١٠١).

وقد أخبر الله بني إسرائيل بكل ما يتعلق

ببناء خيمة الشهادة (خر٢٥-٢٧)، موصياً إياهم باحترامها (١٩١٠:٣)، فلا يدنسونها (١٢٢٢/١٣٣). وكانت طقوس الشريعة – في ناحية منها – درساً توضيحياً ليعلم الشعب شيئاً عن قداسة الله، وانفصاله الكامل عن كل خطية ونجاسة، وعندما ارتد بنو إسرائيل، ونجس كهنتهم الهيكل (صف٢:٤)، أعلن لهم الله عن طريق أنبيائه، أن أعسداءهم سييدنسون المقددس (إش١٨٠،١٠١)، لأنه قد رفضه من أرميا ١٥٠٥، دانيال ١١٠٨-١٤)، لأنه قد رفضه من أن يكون مسكناً له.

وفي أثناء السبي ، أعلن الله – في رحمته – لشعبه القديم، بأنه وإن كان قد بددهم في الأراضي التي فإنه سيكون "لهم مقدساً صغيراً في الأراضي التي يأتون إليها" (حز١٠١١، انظر أيضاً إش١٤٨). كما أنه وعدهم بأنه سيقطع "معهم عهد سلام ، فيكون معهم عهداً مؤبداً، وأقرهم وأكثرهم وأجعل مقدسي في وسطهم إلي الأبد" (حسز٢٦:٢٦-٢٨). ويصف حزقيال في الأصحاحات الأخيرة (١٠٤-٤٨) هذا الهيكل الذي سيكون مقدساً له في وسطهم، وينهي نبواته برؤياه عن المياه الخارجة من تحت عتبة البيت (الهيكل)، وكيف ستتحول إلي نهر جارف، يصب في البحر (الميت)، فتشفى مياهه، لأن مياه النهر "خارجة من المقدس" (حز٢٤:٢١)، حيث سيسكن المسيا، فتسمي "المدينة من ذلك اليوم سيسكن المسيا، فتسمي "المدينة من ذلك اليوم يهوه شمة" أي "الرب هناك" (حز٢٤٠٢).

ويعلَّمنا العهد الجديد أن جسد المؤمن هو "هيكل الله، وروح الله يسكن فيه" وأن "هيكل الله مقدس" (اكو٣:٢١و١/، ٢كو٢:٢١)، ومازالت السماء هي عرش الله حيث صعد المسيح "وجلس في يمين العظمة في الأعالي" (عب١:٢)، "في يمين عرش العظمة في السموات، خادماً للأقداس والمسكن المقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان" (عب١٠/و٢).

#### قدم:

القدم هي ما يطأ الأرض من رجل الإنسان ، وهي في العبسية "رجل" (فالرجا الرجوع إلي "رجل" في موضعها من حرف "الراء" بالمجلد الرابع

من "دائرة المعارف الكتابية").

### قدم - موطئ قدم:

كان من يجلس علي عرش أو كرسي مرتفع، يضع تحت قدميه كرسياً قليل الارتفاع ، موطئاً لقدميه وقد استخدمت هذه العبارة في الكتاب المقدس بمعناها الحرفي مرتين: مرة في العهد القديم، حيث نقرأ عن كرسي الملك سليمان الذي كان مصنوعاً من عاج ومفشى بذهب خالص، أنه كان له مصوطئ من ذهب (٢أخ١٠٨). ومرة في العهد الجديد ، حيث يحذر الرسول يعقب المؤمنين من الاستهانة بالفقير، فيقولون له: "قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت مصوطئ قصدمي" (يع٢:٢)

أما في باقي المرات التي تستخدم فيها هذه العبارة، فإنها تستخدم مجازياً في إشارة إلي عظمة الله وجلاله. والإشارات إلي ذلك في العهد الجديد جميعها مقتبسة من العهد القديم، وتشير إلى:

- (۱) الأرض، فيقول الرب :السموات كرسي والأرض مسوطئ قسدمي" (إش١٦٦، انظر أيضاً مت٥:٥٥، أع٧:٣٩).
- (٢)-تابوت العهد في خيمة الشهادة (١ أخ٢٠٢).
  - (٣) الهيكل (مز٩٩:٥، ٧:١٣٢، مراثي ٢:٢).
- (٤) أعداء المسيا الذين هزمهم وأخضعهم له ، في المسيح الماء المسيح في المنافقة المن

### قوادم:

في أحجية حزة يال النبي، يمثل ملك بابل "بنسر عظيم كبير الجناحين طويل القوادم واسع المناكب ذو تهاويل" (أي متعدد الألوان - حز١٠٧) و"القوادم" جمع "قادمة" وهي إحدى الريشات التي في مسقدم جناح الطائر، وهي كبيار الريش، و"الخوافي" هي الريش المسغير المختفي تحت

القوادم (انظر مز ٤:٩١).

### مقدام:

عندمسا وقف ترتلس الفطيب يقسدم شكوى اليهود ضد بولس أمام الوالي الروماني ، قال له : "وجدنا هذا الرجل مفسداً ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصريين" (أع٢٤:٥). و"المقدام" هو الكثير الإقدام أو المتقدم أو الذي "يتزعم" جماعة (انظر "كتاب الحياة" – ترجمة تفسيرية) – أو "الإمام" (كما جاءت في الترجمة الكاثوليكية).

# قدُّم - تقدمة - تقدمات :

الرجا الرجوع إلي مادة "ذبيحة" في موضعها من حرف الذال" بالمجلد الثالث من "دائرة المعارف الكتابية".

### قدمة:

اسم عبري بمعني "شرقي"، وهو اسم الابن الأخير من أبناء إسماعيل بن إبراهيم (تك١٤:٢٥) الخدير من أبناء إسماعيل بن إبراهيم (تك١٠١٠). والأرجح أن القدمونيين يُنسبون إليه (تك١٥:١٠).

### قدمونيون:

اسم عبري معناه "شرقيون". ويري البعض أنها قد تعني "أبناء القديم". ويدكر "القدمونيون" بين الشعبوب التي وعد الرب إبراهيم أن يعطي أرضهم لنسله (تك١٩٠١) مع القينيين والقنزيين الذين استوطنوا بلاد أدوم شرقي الأردن. ولا شك في أنهم هم المشار إليهم "ببني المشرق" (قض٦:٣، امل ٤:٣، أي١٠٣، إش١٠٤١). وهناك قصة مصرية قديمة عن مغامرات لاجئ سياسي هرب من مصر في عهد الأسرة الثانية عشرة فوجد له ملجأ في كنعان في أرض "قدومة" أو "قديم".

### قديم الأيام:

لا تذكر هذه العبارة إلا في نبوة دانيال (١٩٠٧و١٩ و٢٢)، وهي عبارة "سامية" بليغة تستخدم للتعبير عن أزلية الله إذ لا بداية أيام له ولا نهاية أيام. ولعلها ذكرت في نبوة دانيال للمقارنة بين "الله" السرمدي وملكوته الأبدي، وبين الممالك العالمية الوقتية الزائلة، التي تنبأ دانيال عن ظهورها وزوالها. وهو وصف أشبه ما يكون بما ذكره يوحنا الرائي عن رؤيته للرب المجد: "وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج" (رؤا:١٤).

# قَدُوم:

القُدُوم: آلة للنجر والنحت. ويقول إرميا النبي عن الأصنام إنها: صنعة يدي نجار بالقدوم" (إرميا ١٠٤٠، انظر أيضاً إش١٤٤٤). و"القدوم" هي "الفأس" (فالرجا الرجوع إلى مادة "فأس" في موضعها من حرف الفاء بهذا المجلد من دائرة المعارف الكتابية).

### قد میئیل:

اسم عبري معناه "الله قدام" (أي يسير في المقدمة) ، وهو اسم رأس عائلة من اللاويين ممن رجعوا مع زربابل من السبي البابلي (عز٢:٠٤، نح٧:٢٢، ١٨٠٨و٤٢). وقد كان هو وأبناؤه من المشرفين على إعادة بناء الهيكل (عز٣:٩)، كما أنهم المستركوا مع غيرهم من اللاويين في الصلاة والاعتراف (نح٤:٤٠)، وفي ختم الميثاق (نح٠١:٩). كما اشتركوا في التسبيح والتمجيد للرب (نح٢:٤٠).

#### قدوة:

إن المثال الأعلى والأكمل للحياة المسيحية هو حياة الرب يسوع المسيح، فقد جاء ليتمم الناموس والأنبياء (مت٥٠٠٠)، فقد كانت "غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن (رو ٤٠١٠)، فبالمسيح

وحده "يتم حكم الناموس فينا" (رو٥:٤)، فقد علم بسلطان وقدم توضيحاً جديداً عميقاً للناموس (مت١٧:-٤٨).

ووصية المسيح الجديدة لتلاميذه هي أن تحبوا بعضكم بعضاً، كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضاً بعضكم بعضاً" (يو٢٤:١٣). ونحن نعرف المحبة وكيف نمارسها لأن الله أحبنا أولاً في المسيح (ليو٤:١٩). وما وصف الرسول بولس، هذا الوصف الرائع للمحبة (اكو٢١:٤-٧)، إلا كما بدت في حياة المسيح، وقد قال الرب يسوع: "ليس لأحد حب أعظم من هذا ، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه" (يو٥١:١١) ، وقد تمم هو ذلك بتقديم "نفسه لأجلنا قربينا ودبيحة لله رائحة طيبهة" (أف٥:٢). وقد عياتنا الموح القدس ليسكن فينا وليثمر في أعطانا الروح القدس ليسكن فينا وليثمر في خياتنا المحبة وسائر الفضائل المسيحية التي هي شمر الروح (غل ٢٤:٥).

كما أن الرب يسبوع هو مشالنا في التواضع (في٢:٥-٨)، وفي عدم إرضاء أنفسنا (رو٥:١٠٥٣)، وفي العطاء والبذل وفي الوداعة والجلم (٢كو١٠٠٠)، وفي العطاء والبذل (٢كو١٠٠)، وعلينا أن نكون "متمثلين بالله كأولاد أحباء" (أف٥:١)، وأن نكون كاملين كما أن أبانا الذي في السموات هو كامل (مت٥:٤٤-٨٤)، وأن نكون رحماء كما أن أبانا رحيم (لو١:٣٦). والمسيح مثالنا أيضاً في إرساليته للعالم، فقد قال "كما أرسلني الآب، أرسلكم أنا" (يو٢:١٠٠).

والمسيح ينتظر أن يكون تلاميذه مسئله في القصد والغاية، فقد أعطانا مثالاً، حتى كما صنع هو، هكذا نصنع نحن (يو١٠١٠-١٧).

وعلي هذا الأساس يكتب الرسول بطرس:
"لأنكم لهذا دعيتم فإن المسيح أيضاً تألم لأجلنا
تاركاً لنا مثالاً لكي تتبعوا خطواته " (ابط٢١٢).
ويبدو أنه كان في ذهن بطرس تعليم المسيح عن
التلمذة له التي تستلزم نكراناً كاملاً للذات
(مست ١٠٠١/١٥ ٣٩، ٢١:١٢-٢٦، لسو١٠٢٢-٢٣، ٢٢:١٧).

فاتباع المسيح يستلزم نكران الذات وحمل الصليب (مت٢٤:١٦). وقد وضع المسيح أساس الحياة المثالية للمسيحي، بقوله:"إني في كل حين أفعل ما يرضيه" ("الآب" – يو١٤٠٨). وأيضاً: "لاني قد نزلت من السماء، ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني" (يو٢٠٨٦). فهذا هو لب الحياة المسيحية – الحياة التي يظهر فيها مبدأ الصليب، في كل حياة المسيحي وسلوكه.

ويجب أن ندرك أن المسيح لم يفعل شيئاً بقصد أن يكون مثالاً فحسب، فإن مثال حياته الكاملة يدين الخاطئ، وللصليب قوة على قيادة الناس إلى القداسة، لأنه يُعلن المحبة الفائقة المعرفة التي قدمت الكفارة الكاملة عن خطايا الناس.

ويقول يعقوب الرسول: "خذوا يا إخوتي مثالاً لاحتمال المشقات والأناة ، الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب . ها نحن نطوّب الصابرين" ، ويذكر أيوب، كمثال في الصبر (يعه: ١٠و١٠).

كسما يرسم الرسول بولس بحياته معنى "القدوة" للمؤمنين في عصره ، فكتب للغلاطيين :"مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيُّ" (غل٢٠:١)، وبعد ذلك يؤكد للكنيسة في فيلبي: "لى الحياة هي المسيح" (في٢١:١)، لذلك استطاع أن يقسول: "كونوا متمثلين بي معا أيها الإخوة، ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة" (في١٧:٣). كما يقول لهم: "وما تعلمتموه وتسلمتموه وسلمعتموه ورأيتموه فيَّ، فهذا افعلوا" (في ٩:٤). وفي إحدى رسائله المبكرة، يكتب للكنيسة في تسالونيكي : "ليس أن لا سلطان لنا، بل لكي نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تشمثلوا بنا" (٢تس٩:٣، انظر أيضاً ٧:٢). فكانت حبياة بولس مصداقا لأقواله، ولسلطان الإنجيل على حياته. فيقول للكورنثيين: "كونوا متمثلين بي كما أنا أيضاً بالمسيح" (١كو١١١).

ويكتب الرسول بولس إلى تلميذه تيموثاوس قسائلاً: "لا يستهن أحد بحسداثتك ، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف ، في المجبة، في

الروح، في الإيمان، في الطهـارة" (١٣:٤). ويكتب لتلميذه تيطس: "مقدماً نفسك في كل شئ قدوة للأعمال الصسنة" (تى ٢:٧).

ويكتب الرسول بطرس للشيوخ رضقائه أن يرعوا "رعية الله... لا كمن يسود على الأنصبة، بل صائرين أمثلة للرعية" (ابطه: ٢).

ويقسول الرسسول بولس للمسؤمنين في تسالونيكي: "وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس، حستى صرتم قدوة لجسميع الذين يؤمنون في مكدونية وأخائية" (اتساناو). كما يقول لهم نائكم أيها الإخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التي في اليهودية في المسيح يسوع ، لأنكم تألتم أنتم أيضاً من أهل عشيرتكم" (اتسانانا، ۱۲:۲و٤، ۲:۳و٤).

ويقول كاتب الرسسالة إلى العبرانيين:

تنظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من
أجل السرور الموضوع أمامه، احتمل الصليب
مستهيناً بالخزي، فبجلس في يمين عبرش الله"
(عب٢:١٢).

ويجب أن تسبق شهادة المسيحى كقدوة لإخوته المؤمنين، شسهادته لغيس المؤمنين ، في المجال الواسع، فلقد كانت هذه هي الحال مع المؤمنين في تسالونيكي، فيكتب لهم الرسول بولس: "قد صرتم قدوة لجمعيع الذين يؤمنون في مكدونية وفي أخائية، لأنه من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب... في كل مكان" (١ تس١٠٧ ه.) لقد كانت شهادتهم مبنية على ما حدث من تغيير في حياتهم، فلقد أصبح سلوكهم الجديد واضحا أمام عامة الشعب بأنهم قد رجعوا "إلى الله من الأوثان" ليعبدوا "الله الحي الحقيقي" (١ تس١٠)، لأنهم قد صاروا "متمثلين بنا وبالرب" (١٦٠١-- انظر أيضاً ١كـو١٦٤، ١٠١١). كما يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين: "لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان يرثون المواعيد"، كما يقول لهم: "اذكروا مرشديكم الذين كلمسوكم بكلمسة الله. انظروا إلى نهساية سيرتهم، فتمثلوا بإيمانهم " (عب٢:١٢، ٢٢:٧).

وما يحكم سلوك المؤمنين هو أن يحيوا حياة المسيح لأن المسيح يحيا فيهم، فيجب أن يكونوا في كل ما يفعلونه لمجد الله (اكو، ٢١٠١)، وأن يكونوا في كل ما يعملون "بقول أو بفعل" يعملون "الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به" (كو، ٢٠١٧)، فالحياة المسيحية تتلخص في عمل مشيئة الله بكل محبة ، "بالإيمان العامل بالمحبة " (غله: ١).

لقد أتي الرب يسوع المسيع "ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين" وهذا هو المثال الذي يجب على تلاميذه أن يتبعوه (مت٢٥٠٢-٢٨)، فقد ترك لنا مثالاً لكي نتبع خطواته (١بط٢٠٢).

#### قديموت:

كلمة عبرية معناها "المنطقة الشرقية"، وهي:

(۱) - برية الى الشمال من نهر أرنون، أرسل منها موسى رسسلاً إلى سيحون ملك حشيون، يستأذنه في المرور في أرضه (تث٢٦٠٢).

(Y) -- مدينة في شرقي الأردن، وقعت في نصيب سلط رأوبين الذي أعطاه لهم مسوسي (يش١٨:١٣)، ثم أعطيت لعشائر بني مراري من بني لاوي من نصيب سبط رأوبين (يش١٧:٢٠) ولعل موقعها الآن هو "قصر الزعفرانة" على بعد نحو ثمانية أميال إلى الجنوب الشرقي من "ميدبا". وقد أسفر التنقيب في المنطقة عن اكتشاف أطلال التنقيب في المنطقة عن اكتشاف أطلال موقعين من عهود النبطيين، هما قصر الزعفرانة ، وخرابة الرميل على بعد نحو ميلين ونصف الميل إلى الشمال الغربي من خرابة المدينة.

# { ق ذ }

#### قذى:

القددى هو منا يتكون في العين من رمص وغمرهما . ويقال هو "يُغضى على القذى"

إذا سكت على الذل والضيم ولم يشك. ولا ترد هذه الكلمة إلا في قول الرب يسوع: "لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك، أما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك، وها الخشبة في عينك؟ يا مرائي، أخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخسرج القدذى من عين أخيك" (مت٧:٣-٥، لو٢:١٤و٢٤).

والكلمة اليونانية المترجمة "قذى" هي كارفوس" (Karphos) وتعني شيئاً يابساً أو جافاً، مثل قشة أو شظية صغيرة من الخشب أو القش، أو وبرة من صوف، أو دقائق من التراب أو ما يشبه ذلك . وكان هدف الرب من هذا القول هو المقارنة بين شيء صغير وخشبة كبيرة أو عارضة من العوارض التي تحمل سقف المنزل، تحذيراً من نقد أو لوم أخ لخطأ صغير أو عيب تافه، بينما يكون في الناقد أو اللائم نفسه ، عيب كبير أو خطأ جسيم . ويقول الرب إن من يفعل ذلك، ليس مرائياً فقط، بل أيضاً أشبه بالأعمى الذي لا يستطيع أن يرى الأمور بوضوح يساعده على معاونة أخبه.

# { ق ر } قرب-قریب-قرابة:

القريب هو الداني في المكان أو الزمان أو النسب (انظر النسب. وذو القرابة هو القريب في النسب (انظر راعوث ١٤/و،٢٠).

أولاً - في العبهد القديم: كانت القرابة في العبهد القديم تقتضي بعض الواجبات الأدبية والاجتماعية وتذكر في العهد القديم - في غالب الأحيان - في جوانب سلبية أكثر مما في الجوانب الإيجابية، فكان الناموس يأمر: "لا تشهد على قريبك شهادة زور" (خر. ٢٠: ٢١، تث٥: ٢٠، أم ٢٠: ١٠). كما يأمر: "لا تشته بيت قريبك لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئاً مما لقريبك"، ولا يجحده ولا يسلبه شيئاً، ولا

يصنع به شرأ، ولا يحمل عليه تعييراً، ولا يغتابه، ولا يبخسه أجرته، ولا يفكر عليه في قلبه بالسوء (انظر خسر ١٧:٢٠، ١٧:٢٠، ١٣:١٩، تست ٢٤:٢٢ و ٢٥ من ١٠:١٠، أم ٢٠:٢٠، أرميا ٢٢:٢٠، زك٨:٧). ولا يغريه بالشر أو يدفعه إليه (حب٢:١٠)، ولا يجعل مع امرأة صاحبه مضجعه (لا ٨١:٠٠). ولكن أعظم الشرائع التي وراء كل هذه النواهي ، هي "تحب قريبك كنفسك" (لا١٠٤٨). وقد جاءت كلمة قريبك" هنا توضيحاً لعبارة "أبناء شعبك" في "قريبك" هنا توضيحاً لعبارة "أبناء شعبك" في (لا١٠٤٨)، فهي تعني "هنا "شخصاً برتبط به عرقياً أو قومياً، ويبدو ذلك واضحاً في موضوع عرقياً أو قومياً، ويبدو ذلك واضحاً في موضوع بذلك بالنسبة للأجنبي أو الغريب (تث٢٠٤/و٢٠).

ثانياً - في العهد الجديد: الغي العهد الجديد هذا المفهوم العرقى أو القومى للقريب، فقد أعطاه الرب يسبوع المسيح مفهومنا أوسع جدا مما في الناموس (۱۸:۱۹۷)، فاتسع المفهوم ليشمل من هم خارج هذا النطاق العرقى أو القومى . ويبدو هذا المفهوم الجديد واضحاً جلياً في مثل السامري المنالج (لو. ٢٥:١-٣٧)، الذي ذكره الرب جواباً على سؤال الرجل الناموسي: "من هو قريبي؟" فأوضع الرب أن القرابة بين البشر علاقة أدبية لا تقوم على روابط عصبية أو عرقية ، بل على الفرصة والقدرة على الخدمة المشتركة. فبعد أن قال الرب هذه القصية ، سيأل الرجل النامسوسي: "فيأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريباً للذي وقع بين اللصوص؟" (لو، ٣٦:١)، مع مالحظة أن سؤال الرب لم يكن: أي هؤلاء الثلاثة كان قريباً، بل"صار قريباً". وهذا المفهوم هو نتيجة منطقية لتعليم: "أبوة الله الشاملة للجميع". فيجب عدم تفسير الوصية: "تحب قريبك كنفسك" بمعنى أن نكره أعداءنا (وهو المفهوم الذي فسر به معلمو اليهود هذه الوصية، ﺑﺎﻧﻨﻬﺎ :"ﺗﺤﺐ ﻗﺮﻳﺒﻚ ﻭﺗﺒﻐۻ ﻋﺪﻭﻙ" -ﻣﺖ،٤٣٤) ، إذ يجب أن تكون محبتنا للناس شبيهة بمحبة الله، تمتد إلى جهميع البهسر بلا تمييين أو محاباة (مت٥:٤٤-٨٨). ومحبة جميع الناس - بهذا المفهوم الواسع - تواكب المحبة لله كمستولية أساسية للإنسان (مت٢٧:٣٥-.٤،

مرقس ٢٨: ٢٧- ٣٦). وقد سار رسل المسيح على هذا النهج في التحريض على محبة القريب (بهذا المفهوم الواسع) كمحبة النفس (يع٢٠٨) ويسميه يعقوب "الناموس الملوكي"، أي الناموس الأسمي الذي فيه تتلخص كل الوصايا (رو٣١:٨، غله:١٤).

#### قارب - قوارب:

لم يكن الشعب الإسرائيلي في العصور القديمة من الشعوب التي ترتاد البحار، وتبدو هذه الحقيقة واضحة في قلة المناسبات التي تُذكر فيها السفن أو القوارب في العهد القديم، فلم يكن نهر الأردن مأموناً للملاحة ، كما لم تكن للبحر الميت قيمة بالنسبة للصيادين لخلوه من الأسماك. وكان الإسرائيليون يعتمدون على الفينيقيين، وغيرهم في نقل المتاجر والمسافرين عبر البحار. وقد عبر الملك داود وبيته نهر الأردن عند عودته من محنايم بعد القضاء على ثورة ابنه أبشالوم، في قارب (٢٠صم١١٨٠).

وكانت هذه القسوارب تصنع في البداية من البردي، بأن تضم حزم البردي بعضها إلى بعض (أي ١٠٠٠). ويذكر إشعياء النبي أن الملاحة في نهر النبي كانت "بقوارب من البردي" (إش ٢٠١٨). وتطورت صناعة القوارب، فأصبحت تصنع من الأخشاب، وكانت تسير على وجه المياه بمقاذيف (انظر إش ٢٠١٣).

ونقرأ في الأناجيل عن سفن الصيد في بصر الجليل. ولا شك في أنها لم تكن سوى سفن صغيرة أو قوارب (انظر مرقس ٩٠٢، ٤٠٨٤)، فكمية السمك التي اصطادها بطرس بشبكة واحدة ، مسلأت سفينتين (لو٥٠٥-٧). وكان الرب يسوع يستخدم هذه السفن الصغيرة كمنابر يتكلم منها إلى الجموع (لو٥٠٠).

وكانت هناك قبوارب للنجاة تُلحق بالسفن الكبيرة لاستخدامها عند الخطر (أع١٦:٢٧و.٣و٣٣).

(يمكن الرجوع أيضاً الى مادة "سفينة" في

مـوضلعهـا من حـرف "السين" في المجلد الرابع من "دائرة المعارف الكتابية").

### قرُّب - قربان:

"القربان" (والكلمة بنفس اللفظ في العبرية) ، هو كل ما يتقرب به الإنسان إلى الله من ذبائح وتقدمات مادية أو عينية أو خدمية. وأول ما نقرأ عن القرابين، هو ما جاء في الأصحاح الرابع من سفر التكوين من أن "قايين قدم من أثمار الأرض قرباناً للرب، وقدم هابيل من أبكار غنمه ومن سمانها، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر" (تك ٢٤٠٤-٥). وقد نظمت الشريعة تقديم القرابين المتنوعة (لا ٢٠١٠-٣١).

وكانت كل هذه القرابين بذبائحها وتقدماتها رموزاً للرب يسبوع المسيح الذي أحبنا "وأسلم نفسه لأجلنا قرباناً وذبيحة لله رائحة طيبة" (أف٥:٢)، "لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين" (عب.١٤:١) ولذلك "لا يكون بعد قربان عن الخطية" (عب.١٨:١).

وقد وبخ الرب الكتبة والفريسيين قائلاً لهم:

حسناً رفضتم وصية الله، لتحفظوا تقليدكم. لأن
موسى قال: أكرم أباك وأمك.. وأما أنتم فتقولون
إن قال إنسان لأبيه أو أمه "قربان" أي هدية هو
الذي تنتفع به مني. فلا تدعونه في ما بعد يفعل
.شيئاً لأبيه أو أمه، مبطلين كلام الله بتقليدكم"
(مرقس ١٩-٣، مت١٠١٥-١)، أي أنهم جعلوا للابن
طريقاً للتخلص من مساعدة الوالدين وإكرامهما،
بتقديس نصيبهما، بتقديمه قرباناً للرب وحرمان
والديه منه. وقد ذكر يوسيفوس أن مال القربان لم
يكن مسموحاً باستخدامه في أي غرض آخر ولو
للمالح العام.

(للاستزادة من المعرفة عن القرابين والذبائع، يمكن الرجوع إلى مادة "ذبيحة" في موضعها من حرف "الذال" بالمجلد الثالث من "دائرة المعارف الكتابية").

## قربة:

القربة وعاء من جلد حيوان كالماعز أو الغنم، تُخرز أو تُخاط جميع فتحاته ما عدا فتحة الرقبة، وتستخدم في حفظ السوائل ونقلها. وعندما صرف إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل، أعطاها "خبزأ وقربة ماء .. و اضعاً إياهما على كتسفها" (تك٢١:٢١). ولما فرغ الماء من القربة... فتح الله عينيها فأبصرت بثر ماء. فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام" (تك٢١:٥١-١٩).

#### قرتان:

كلمة عبرية معناها "قرية مزدوجة". وكانت مدينة في نفتالي، أعطيت لعشائر الجرشونيين من اللاويين، عند تقسيم أرض الموعد بمعرفة ألعازار الكاهن ويشوع بن نون (يش/٢٠٢). وتسمى أيضاً "قريتايم" (١١ على بعد خمسة عشر ميلاً إلى الجنوب الشرقي من صور.

#### قرتة:

كلمة عبرية معناها "قرية"، وكانت إحدي المدن التي وقسعت بالقرعة في نصيب زبولون عند تقسيم أرض الموعد بمعرفة ألعازار الكاهن ويشوع بن نون (يش ٣٤:٢١)، وأعطيت لعشائر بني مراري اللاويين. ولا تذكر في القائمة المقابلة في سفر أخبار الأيام الأول (٣٤:٧٠)، ولا يُعلم موقعها الآن.

### قرح - قروح:

القرح هو الجرح أو البثرة في الجلد إذا دب فيها الفساد. والكلمة العبرية هي "شكين". وقد ترجمت إلى "قرح" أو "قرحة" (تش١٠٠/٧ُو٥٥، أي٢٠٧). كما ترجمت نفس الكلمة إلى دملة أو دمامل (خر٩٠٠ و ١٩٠ و ١١٠ لا١٠١/١ و ١٩ و ٢٠ و ٢٢)، وإلى "دُبُل" (٢مل٢٠٠، إش٢١٠٨).

كما نقرأ عن "لعازر" الذي كان مطروحاً عند

باب الغني "مضروباً بالقروح" (لو٢: ٢٠ ٢٠، انظر أيضاً رو٢: ٢). والكلمة اليونانية هي "هلكوماي" (Helkoomai أو Helkos) وتعني "جروحاً ملتهبة".

#### قرد - قرود:

لا تذكر "القرود" في الكتاب المقدس إلا ضمن الواردات التي كانت تأتي بها سفن سليمان "حاملة" ذهباً وفضة وعاجاً وقروداً وطواويس" (امل.٢٢١١، ٢١غ٩٠١). وليس من الهين الجسزم بالمكان الذي كانت تستورد منه هذه الحيوانات، فيرى البعض لذكر القرود مع العاج أن مصدرها كان شرق أفريقية ، وأنها كانت قروداً ضخمة عديمة الذيول أو قصيرتها من نوع "البابون" التي كانت معروفة جيداً في مصر، وكانت تمثل الإله "توت" والتي كانوا يستوردونها من بلاد البنت. وقد ترجمتها السبعينية – فعلاً – إلى "قرود بلا

ويري البعض الآخر أن الكلمة العبرية المترجمة "قـرودًا" وهي "كُف" مـشـتـقـة من الكلمـة السنسكريتية "كافي" التي تطلق على القرود الأقل ضخامة ، من ذوات الذيل الطويل .

والأمر يتوقف على المقصود "بأوفير"، وهل هي: الهند أم "الصومال" على الشاطئ الشرقي لأفريقية، أو مكان ما على الخليج الفارسي، ويرى الأكثرون أن الأرجح أن سفن سليمان جاءته بأنواع مختلفة من عدة أماكن.

#### قارورة:

القارورة من الزجاج تصفظ فيه السبوائل. وكانت القوارير تصنع قديماً من الرخام (أس١٠، وهي كربونات كلسيوم متبلورة)، وكانت تصنع منه القناني لنفس الغصرض (١صم١٠٠، إش٢٤:٢)، أو من المرمسر (كبيريتات كلسيوم متبلورة). والكلمة اليونانية والمترجمة "قيارورة" (مت٢٠:٧، مسرقس ١٠٤، لو٧:٧٧). هي "ألباسترون" التي معناها "مرمر". وكانت على

أشكال مختلفة. والقوارير التي كانت تستخدم لحفظ العطور، كانت عادة ضيقة الرقبة والفوهة. والأرجح أن ما فعلته المرأة التي جاءت للرب في بيت سمعان الأبرص في بيت عنيا (مرقس ٢٠١٤)، هو أنها كسرت الختم الذي كان يغلق فوهة القارورة حتى لا يتطاير منها العطر" وذلك لكي تسكب ما بها من عطر، دون أن تكسر القارورة ذاتها ، إذ لم يكن ثمة داع لذلك .



صورة نماذج لقوارير من المرمر قرار:

والكلمة في العبرية هي "شمنيت" ومعناها الشامنة"، وتظهر في عنوان المزمبورين السادس والثاني عشر. ويرى البعض أنها تعني النغمة الشامنة في السلم الموسيقي. ولكن يرى البعض الأخر أن هذا السلم الموسيقي لم يكن معروفاً عند العبرانيين، وأن المقصود بها ألة ذات شمانية أوتار، لكن إذا رجعنا إلى سعفر الأخبسار الأول "بالرباب على الجواب" (١٠٥: ٢٠)، والبعض الآخر "بالعيدان على الجواب" (١٠٥: ٢)، والبعض الآخر "الجواب" و"القرار" (١٠٥: ٢)، ويبدو من ذلك أن الجواب" و"القرار" ضدان، وأن "الجواب" يعني صوتاً منخفضاً.

### قریس (قریص):

القريس أو القريص أو القراص: نبات عشبي له شوك على شكل شعور رقاق إذا مسها الإنسان بيده ، نشبت فيها وسال منها عصارة محرقة تؤلم الله. ويقول الحكيم: "عبرت بحق الكسلان... فإذا هو قد علاه كله القريص... وجدار حجارته انهدم" (أم٢٠:٢، انظر أيضاً إش٢٠٣، ١٠٥٥، مسز٢:٢، هو٩:٢، صف٢:٩). ومن الصعب جدًا تصديد نوع الشوك المقصود بالقريص" في كل حالة. ففي العبرية واليونانية ٢٢ كلمة للدلالة على النباتات الشوكية التي يصعب التمييز بينها، وبخاصة أنه يوجد في أرض فلسطين وسورية نحو خمسين جنساً من النباتات الشوكية تضم نحو مئتى نوع.

### قرُّ – قرص:

القرص: قطعة مبسوطة مستديرة، وهناك قرص من الفبر" (فر٢٠٢٩)، و"أقراص فطير" (لا٢٤٤)، و"قــــــرص تبين" (اصبم١٨:٢، ١٢:٣٠، ٢٠٠٨، ٢٠٠٠)، وقد استخدم قرص التين لعلاج الدبل الذي كان في الملك حزقيا (٢مل،٢٠٠، إش٢٠٢). وكــان و"قــرص زبيب" (٢صم٢:٩١، ١١خ٢١٦)، وكــان يستخدم للتقوية والإنعاش (اصم،٢٠٢١، نش٢:٥). كما كانت أقراص الزبيب تقدم قرباناً للأوثان (هو٣:١).

ويقول أليهو بن برخشيل البوزي لأيوب: "ها أنذا حسب قولك عوضاً عن الله. أنا أيضاً من الطين تقرصت" (أي ٢:٢٣) أي أنه صنع أو جُبل من الطين.

### قريص:

الرجا الرجوع إلى "قريس" فيما سبق.

#### قرض-انقرض:

قرض الشئ قرضاً: قطعه وانقرض القوم: ذهبوا ولم يبق منهم أحد وقد أقام الرب ميثاقه

مع نوح بعدم إهلاك الأرض بالطوفان مرة أخري حسى "لا ينقرض كل ذي جسد بمياه الطوفان" (تك٩:٩-١١). وطلب يوسف من فسرعسون عند تفسيره لأحلام فرعون، أن يجمع خُمس غلة الأرض في سني الشبع "ليكون الطعام ذخيرة للأرض لسبع سني الجوع.. فلا تنقرض الأرض بالجوع" (تك١٤:٣٦-٣٦).

وقد أمر الرب أنه إذا مات رجل عن زوجة دون أن يكون له ابن، فعلى أخي الزوج أن يتخذها لنفسه زوجة ليقيم لأخيه اسماً لئلا "ينقرض" أي يُمسحي اسسمسه من إسسرائيل (تث٢٠٥٠).

وتنبأ دانيال عن ملك المسيا أن مملكته "لن تنقرض أبداً وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه المسالك، وهي تشبت إلى الأبد" (دانيال ٤٤٤، ٧٤٥)، بينما يقول عن الملك الجباد إن مملكته "تنقرض وتكون لأخرين" (دانيال ٤١١).

ويقول الرب: "انتظر الرب، واحفظ طريقه فيرفعك لترث الأرض، إلى انقراض الأشرار تنظر" (مز٣٤:٣٧) لأن "الأشرار ينقرضون" (أم٢٢:٢٢).

#### قرط – أقراط:

القرط: ما يُعلَّق في شخصة الأذن من در أو ذهب أو فضحة أو نحوها، للزينة والتسجميل. والكلمة العبرية هي "لاجاش". وعندما أراد يعقوب أن يطهر عائلته من الأصنام وما يمت لها بصلة، أعطوه "كل الألهة الغربية التي في أيديهم والأقراط التي في أذانهم، فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم" (تك ٤:٣٥).

ونقرأ في سبفر الخروج (٣٢:٢٥٣) أنه عندما طلب بنو إسرائيل من هرون أن يصنع لهم ألهسة تسير أمامهم، قال لهم: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واتوني بها، فنزع كل الشعب أقسراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هرون، فصنع منها العجل الذهبي

(خر٢:٢-٤)، ونفهم من ذلك أن الأقراط كان يلبسها النساء والأولاد والبنات، ولكن لا إشارة إلى لبس الرجال لها.

وعند الإعداد لإقامة خيمة الشهادة "جاء الرجال مع النساء، كل سموح القلب، جاء بخزائم وأقراط وخواتم وقلائد كل متاع من الذهب. وكل من قدم تقدمـة ذهب للرب" (خـر٢٢:٣٥)، وليس في هذا أيضاً ما يدل على أن الرجال الإسرائيليين كانوا يلبسون أقراطاً، ولكننا نقراً في سفر القضاة أن رجـال مسديان "كـان لهم أقـراط ذهب لأنهم اسماعيليون" (قض ٤٤٠).

وتوجد كلمة عبرية أخري هي "عجيل" تترجم أيضاً إلى "أقراط" (عد٢١٥، حز٢١٦) مما يشير إلى أن تلك الأقراط كانت مستديرة (علي شكل عجلة).



صورة لمجموعة من أقراط من العصور الكتابية

ولنا في العهد الجديد التحريض الواضح بأن النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، لا بضفائر أو ذهب أو لآلئ أو ملابس كثيرة الشمن، بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى اللهبأعمال صالحة" (اتي٢٠٩و،١)، "ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام

الله كثير الثمن " (١بط٣:٣٠٤).

# قُرُعُ-يقرع:

قُرعُ على صدره: ضسرب بكف على صدره للتعبير عن الحزن والندم (لو١٣٠٨، ٢٣٠١٨). وقرع الباب: طرقه. وكانت البيوت في الشرق لها بوابات ثقيلة تغلق بعوارض ومغاليق خشبية ضخمة يصعب حمل مفاتيحها، فكان على من يريد الدخول، أن يقرع الباب قرعاً شديداً يصل صوته إلى أهل البيت الموجسودين أو النائمين في المجرات الداخلية (قض١٢٠٢، نش٥٠٢). ومن هنا نستطيع أن نفهم قوة وعمق قول الرب يسوع ناقرعوا يُفتح لكم" (مت٧٠٧، لو١٠١٨، انظر أيضاً لو٢١٠٣، ٢٢٠، و٢٠٠٨).

### قُرعة:

كان استخدام القرعة للوصول إلى قرار، عادة واسعة الانتشار في العالم القديم، وبخاصة بين اليهود لمعرفة إرادة الله أو لضمان الحياد وعدم الانحياز . ولا ندري – على وجه اليقين – الوسائل التي كانوا يستخدمونها في هذا الصدد. والأرجح أنهم كانوا يستخدمون بعض الأحجار التي تحمل علامات خاصة، أو كانوا يستخدمون عصياً أو سهاماً (حز ٢٠:٢١، هو ٢٠:١٤). وكان بنو إسرائيل يستندون في إلقاء القرعة، على أساس هيمنة الله على كل شيء، "لأن القرعة تُلقى في الحضن، ومن الرب كل حكمها" (أم ٢٠:١٣). وكانت "القرعة تبطل الخصومات" (أم ١٨:١٨).

والقُرعــة هي النصــيب (انظر مــز٢١:٥، إشكر ١٧:٢٤). وقــد إشكــد، إرمــيــا ٢٥:١٣، أع١٢٨). وقــد استخدمت القرعة في :

- (۱) اختيار أحد التيسين في يوم الكفارة ليكون أحدهما ذبيحة خطية (۲،۱۱۷).
- (٢) تقسيم أرض كنعان بين الأسباط (عسد٢٦:٥٥و٥، ٣٣:٤٥، يش١٢:٢... إلى

قض ۲:۱۳، أع۱۲:۱۹).

- (٣) اختيار أفراد الجيش من أسباط إسرائيل لمحاربة سبط بنيامين (قض،٣:٢) .
- (٤) تقسسيم البالاد على بني هرون (۱۱خ۲:۵۰-۲۱).
- (°) تقسسيم داود لفسرق الكهنة واللاويين (۱أخ٤٥:٥و٧، انظر أيضاً لو١٠١) .
- (۲) تقسيم صراسة المقادس (۱۱څ۲۰۸و۹)
   والبوابين (۱۱څ۲۲:۲۲و۱)
- (٧) ألقى النوتية في السفينة التي كان فيها يونان ، قرعة لمعرفة السبب في الكارثة (يونان١:٧) .
- (A) ألقى هامان بن همداتا الأجاجي "فوراً" أي قرعة لتحديد اليوم المناسب لإهلاك اليهود (أس٧:٧، ٢٤:٩).
- (٩) في أيام نحميا بعد العودة من السبي، ألقوا قرعاً على قربان الحطب لمعرفة من يقدمه (أع ٣٤:١٠). كما ألقوا قرعاً ليأتوا بواحد من كل عشرة من العائدين من السبي للسكنى في أورشليم (نح ١:١١).
- (۱۰) اقتسم الجنود الرومان ثياب الرب عند الصليب بالقرعة (مـز١٨:٢٢، مت٧٢:٥٥، مرقس(٢٤:١٠، لو٢٤:٢٣، يو٤١:١٤).
- (۱۱) يقول الرسول بولس إنه عندما كان المؤمنون بالرب يسوع يُقتلون، ألقى هو "قرعة بذلك" (أع٢٦:١١) أي أبدى موافقته على قتلهم.
- ۱۷) عند اختيار التلاميذ لمن يحل محل يهوذا الإسخريوطي، ألقوا قرعة بين تلميذين، وصلوا، فوقعت القرعة على متياس

(أع۱:٤٢-٢٢).

ولا نجد ذكراً بعد ذلك في العهد الجديد، لاستخدام القرعة ، إذ إنه بعد يوم الخمسين وحلول الروح القدس على التلاميذ، أصبح هو القبائد والمرشد، وكل الذين ينقبادون بروح الله، فأولئك هم أبناء الله" (رو٨:٤١، انظر أيضاً أع١٦٦).

### قرعة – أقرع:

تستخدم كلمة "قرعة" ومشتقاتها في الكتاب المقدس، للدلالة على الصلع أي خلو الرأس جزئياً أو كلياً من الشعر، وقلما تشيير إلى المرض الجلدي المعسووف "بالقراع" (لكن انظر ١٦٤:٠٠٣-٤١) إش٣٤:٢). وعادة يتساقط الشعر بالتقدم في العمر نحو الشيخوخة.

وقد نهت الشريعة بني إسرائيل ألا يفعلوا مثل سائر الأمم حولهم فلا يخشوا أجسامهم ولا يجعلوا قسرعة بين أعلينهم حزناً على ميت لأنهم شعب مقدس للرب (تث١٤٤٤).

وقد أوصى الرب الكهنة بني هرون - بشكل خاص - ألا "يجعلوا قرعة في رؤوسهم ، ولا يحلقوا عنوارض لصاهم" (لا٢١٥، انظر ايضاً حن ٤٤٠٠٠). وكان يستثنى من ذلك النذير (رجلاً كان أو امرأة) في يوم طهره، إذ كان عليه أن يحلق رأس انتذاره لدى باب خيمة الاجتماع، ويأخذ "شعر رأس انتذاره ويجعله على النار التي تحت ذبيحة السلامة" (عدا ١٩٠٨، انظر أع١٨٠٨).

وقد يحدث القرع نتيجة حمل أثقال كثيرة فوق الرأس، كما حدث لجنود نبوخذ نصر ملك بابل، إذ ظلوا كل سنوات حصاره لصور، يحملون سلال التراب والأحجار فسوق رؤوسهم (انظر حز٢٨:٢٨).

وكان قدماء المصريين (تك ١٤:٤١)، وغيرهم من الشعوب يحلقون رؤوسهم (وحواجبهم أهياناً)

حــزناً على الميت (انظر إشه: ٢٠: ٢٢، ١٠، إر مــياً والإشارة في غالبية هذه الآيات، تشير إلى دينونة والإشارة في غالبية هذه الآيات، تشير إلى دينونة الله على الأمم الوثنية. وقد تنبأ إشعياء أيضاً عن أن "بنات صهيون" المتشامخات المختالات بذواتهن، سيصلع الرب هاماتهن، "فيكون عوض الطيب عفونة، وعوض المنطقة حبل، وعوض الجدائل قرعة" (إش ١٠٠٣-٣٦). وذلك عند أخذهن إلى السبي. وكان الرب قد قال لبني إسرائيل: "إذا خرجت لمحاربة أعدائك ودفعهم الرب إلهك إلى يدك وسبيت منهم سبياً، ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة، فحين تدخلها إلى بيستك تحلق رأسها وتقلم أظفارها"

وعند عودة أليستم النبي إلى بيت إيل - بعد صعود إيليا - 'إذ بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه، وقالوا: 'اصعد يا أقرع. اصعد يا أقرع!' (٢مل٢:٢٢و٤٤)، أي: اصعد كما تدَّعي أن إيايا قد صعد .

### قرع - الجبل الأقرع:

الرجا الرجوع إلى مادة "جبل" في موضعها من "حسرف الجميم" بالمجلد الثاني من "دائرة المعارف الكتابية".

### قرفة:

القرفة هي اللحاء الداخلي (القشر الداخلي) لشجرة القرفة ، واسمها العلمي في اللاتينية هو "سينامومم زيلانيكم" (Cinnamomum Zeylanieeum) وتستخدم لرائحتها الذكية في صنع الأطياب، كما تستخدم لنكهتها الشهية في تتبيل الأطعمة. وشجرة القرفة من العائلة "الغارية" (نسبة إلى شجرة الغار). ويبلغ ارتفاعها من ٢٠-٣ قدماً، ولحاؤها أملس رمادي اللون، وفروعها منتشرة، وأزهارها بيضاء وأوراقها مشرقة دائمة الاخضرار معرضها بوصات، وعرضها بوصتين. وتؤخذ أجود أنواع القرفة من الفروع

الغضة، بعمل شقوق طولية على جانبي الفرع، بسلاح حاد، ثم ينزع اللحاء الداخلي على شكل اسطوانة محبوفة، وتجمع هذه الاسطوانات الصغيرة على شكل حزم. وموطنها الأصلي جزيرتا سيلان وجاوة، ولكنها تنمو أيضاً في كثير من الجهات المدارية.

وكانت القرفة إحدي مكونات دهن المسحة التي أمر الرب موسي بتركيبها لمسح خيمة الشهادة وأمتعتها، ومسح الكهنة عند تقديسهم للخدمة (خر ٢٢:٣٠-٣٣). كما كانت تعطر بها الفراش (أم ١٧٠٧).

وفي وصف عريس النشيد لعروسه، يقول لها: "أغراسك فردوس رمان مع أثمار نفيسة ... قصب الذريرة وقرفة مع كل عود اللبان. مر وعود مع كل أنفس الأطياب" (نش٤:١٣وو١٤).

وتذكر القرضة في سفر الرؤيا بين البضائع الكثيرة في تجارة "بابل" الرمزية (ر١٣:١٨٥).

#### قرقر:

كلمة عبرية معناها "قعر" أو "قاع". و"القرقر" (في اللغة العربية) من الأودية والقيعان: الأملس الذي لا شجر فيه ولا حجارة. و'قرقر' هي الموقع الذي حسد فيه "زبح وصلمناع" ملكا مديان جيوشهما، لملاقاة جدعون قائد جيش إسرائيل. وزحف جدعون عليهما وضرب جيشهما، وهرب زبح وصلمناع، ولكنه تبعهما وأمسك بهما ثم قتلهما (قض١٠:٨-٢١). ولا يعلم موقع "قرقر" على وجه اليقين، ولعلها كانت سهلاً على المجرى الأسفل من نهر اليبوق في شرقى جلعاد . وإن كان البعض يرى أنها "قرقر" على نهر العاصي بالقرب من حماة، وقد جاء اسمها في نقوش شلمناسر الثاني وسسرجسون ملكي أشسور. ويدى بعض الأثريين (ج. جارستانج وتبعه في ذلك أهاروني) أنها "قرقر" فى وادي سرحان على بعد نحو ١٢٠ ميلاً إلى الجنوب الشرقي من "عمان".

### قرقع - القرقع:

كلمة عبرية معناها "قعر أو قاع". و"القرقع" اسم موقع على الحدود الجنوبية للنصيب الذي وقع بالقرعة لسبط يهوذا ، إلى الغرب من قادش برنيع (يشه: ٢). ولا يذكر هذا الموقع في القائمة المقابلة المذكورة في سفر العدد (٤٣٤٤). ويرجع البعض أنها عين "القصيمة" التي تبعد نصو ثلاثة أميال من النبع الرئيسي الذي يُعرف باسم "عين الجديرات" في منطقة قادش برنيع .

(الرجا الرجوع إلى ضريطة قادش برنيع في مسوضعها من هذا المجلد من دائرة المعارف الكتابية").

# قرم:

يقول داود في صلاته للرب ليحفظه من أعدائه، إنهم: "في خطواتنا الآن قد أحاطوا بنا . نصبوا أعينهم ليزلقونا إلى الأرض . مثله مثل الأسد القرم إلى الافتراس، وكالشبل الكامن في عريسه!" (مز١٠١٧و١). وقرم اللحم وإليه: اشتدت شهوته إليه ، فهو قرم . "فالأسد القرم" هو الأسد النهم "المتلهف للافتراس" (انظر "كتاب الحياة" ترجمة تفسيرية).

#### قرمز:

القرميز صبغ لونه أحمر قان في لون الدم، لذلك فهو رمز له. ويستخرج القرمز من الأجسام المجففة للإناث من حشرة القرمز التي تعيش على أشجار البلوط، ويستخدم في صباغة الخيوط والأنسجة. وكان للمنسوجات المصبوغة بهذا اللون قيمة كبيرة في العالم القديم (انظر ٢صم١٤٢، أرميا ٤٠٠٤، مراثي٤٥، رو٤١٤).

وقد ربطت القابلة التي أشرفت على ولادة ثامار (كنة يهوذا بن يعقوب) على يد "زارح" قرمزاً علامة على أنه البكر (تك٢٨:٢٨.٣).

وقد استخدم القرمز بكثرة في خيمة الشهادة (خـر ٢٥:٥، ٣٥:١٠ و٣٥ و ٢٥)، في صناعـة الشـقق للمسكن (خر ٢٠:١٠ ٢٠:٨) وفي صناعة ثياب هرون وبنيـه (خـر ٢٨:٥٠ ٨، ١٣٠٩)، وفي صدرة القـضاء (خر ٢٨:١٠٨)، وفي الحجاب (خر ٣٠:٣٠)، وفي سجف باب المسكن (خر ٣٠:٣٠)، وسجف باب الدار (خـر ٣٠:٨١)، وفي زنار شـد الرداء (خـر ٣٠:٨١)، وفي صناعـة (حر ١٨:٤٨)، وفي صناعـة المنطقة (خر ٢٩:٢٩). كما استخدم القرمز في هيكل سليمان (٢١:٤٢).

وكان الكاهن يستخدم القرمز في طقوس تطهير البيت تطهير البيت البيت المصاب بالبسرص (لا١٤٤٤-٥، انظر أيضاً عبه١٠٠). وفي تغطية مائدة خبز الوجوه عند الارتحال (عد١٤٥). كما كان يطرح القرمز مع خشب أرز وزوفا في وسط حريق البقرة الصمراء (عد١٠٥).

وقد طلب الجاسوسان اللذان أرسلهما يشوع إلى أريحا، من راحاب أن تربط حبلاً من القرمز في الكوة التي أنزلتهما منها، ليكون علامة لحمايتها وهي وكل من يكون معها في البيت (يش١٨:١٥و٢).

ويصف العريس في نشيد الأنشاد، شفتي عروسه بأنهما "كسلكة من القرمز" (نش٣:٤)، أي كأنهما مصبوغتان بلون القرمز.

ويدعو الرب الشعب الضاطئ أن يغتسلوا ويتنقوا ويعزلوا شر أفعالهم، ثم يقول لهم: هام نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي، تصير كالصوف" (إش١٠٦٠-١٩) أي أنه سيغفرها ويمحوها لأن الله "يكثر الغفران" لمن يتوب (إش٥٠٠٠).

ويصف ناحوم النبي رجال الجيش بأنهم "قرمزيون" (ناحوم ٢:٢) أي أنهم كانوا يرتدون ثياباً قرمزية.

وقد عرى العسكر الرب يسوع قبل الصلب، والبسوه رداء قرمزياً باعتباره ملكاً السخرية منه وبعدما استهرأوا به، نزعوا عنه الرداء والبسسوه ثيابه، ومصضوا به للصلب" (مت٢٨:٢٧-٣١).

ويقول الرائي إنه رأي: "امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف.. والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ.. وعلى جبهتها اسم مكتوب: "سر بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض" (رولا:٣-٦). ويري الكشيسرون في ذلك صورة للكنيسة الاسمية المرتدة قبيل مجئ الرب ثانية رغم مظهر العظمة والغني (انظر أيضسأ رؤم مظهر العيمة ترمز لها كنيسة لاودكية (روئا:١١و١٨)).

### قُرُن - قارن:

قرن الشيء بالشيء أو إلى الشيء ، وقرن بين الشيئين قرنا وقرانا : جمع بينهما (حز١٧:٧٧). والقدرين هو الزوج (تك٢٤:٢٩، إرمسيسا ٢٠:٢) والقرينة هي الزوجة (مللا:٤١). واقترن الشيء بغيره: اتصل به ولازمسه (عد١٤٠٨، إش١٤٠٤،

ويقول إشعياء النبي: "ويل للذين يصلون بيتاً ببيت، ويقرنون حقلاً بحقل حتى لم يبق موضع، فصرتم تسكنون وحدكم في وسط الأرض" (إش٥٠٨)، أي ملكهم الطمع فاشتروا البيوت والحقول، ولم يتركوا شيئاً لأحد غيرهم (انظر "كتاب الحياة" ترجمة تفسيرية).

وقسارن الشيء بالشيء : وازنه به . ويقسول الرسول بولس: "أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله . ونحن لم ناخذ روح العالم، بل الروح الذي من الله لنعرف الأسيساء الموهوبة لنا من الله ... لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس، قسارنين الروحسيسات بالروحسيسات بالروحسيسات ... (١كو١٠١١-١٣).

## قرن - قرون:

القرن مادة صلبة ناتئة بجوار الأذن في رؤوس البقر والغنم ونصوها. وفي كل رأس قرنان غالباً (فوحيد القرن- الكركدن - له قرن واحد). ولأن القرن مجوف ومن السهل صقله، فهو يستخدم في الكتاب المقدس حرفياً ومجازياً. (والكلمة في العبرية هي "قرن"، أشبه بها في العربية). في ستخدم حرفياً للدلالة على:

- (۱) قرون الصيوانات، فنقرأ مثلاً أن إبراهيم رفع عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسك في الغابة بقسرنيسه (تك١٣:٢٢، انظر أيضاً تث١٧:٣٣).
- (Y) استخدامه كإناء لحفظ السوائل والدهن والطيب. فنقرأ أن الرب قال لصموئيل النبي عندما أرسله لمسح داود بن يسى: "املأ قرنك دهنأ وتعال أرسلك إلى يسى البيتلحمي"، "فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته" (اصم١١٠١و١١). وكذلك عندما أخذ صادوق الكاهن قرن الدهن من الفيمة ومسح سليمان" (امل١٠١٠). ويبدو أنها كانت أحياناً تُطعم بالعاج والأبنوس (حز١٥٠٠).
- (٣) كان لمذبح المحرقة النحاسي، في فناء خيمة الاجتماع، أربعة قبرون كان يرش عليها دم الذبائح أو تعس به (خبر٢٠٢٠، ٢٠٢٩، ٢٠٠٣و.١، ٢٠٥٠ و٢٠٠٠ و٢٠٠٠ انظر أيضاً حر٣٤٠ و١٠٠٠ و١٠٠ انظر أيضاً حر٣٤٠ و١٠٠ و١٠٠ انظر أيضاً الذبيحة (انظر مبز١١٨٠ وانها كانت تربط بها الذبيحة (انظر مبز١١٨٠). وعندما هرب أدونيا من وجه سليمان عندما ملك، دخل إلى الخبيمة "وتمسك بقرون المذبح" (امل١٠٠٥) وكذلك هرب يوأب "إلى قتل أخيراً (امل٢٠٥٠). وكذلك هرب يوأب "إلى خيمة الرب وتمسك بقرون المذبح" ولكن لم يعفه ذلك من الموت إذ دخل إليه بناياهو بن يعهوياداع وبطش به كامر الملك سليمان يعهوياداع وبطش به كامر الملك سليمان (امل٢٠٤٢)، تنفييداً الأمر الشريعة

- (٤) كذلك كان لمذبح البخور المذبح الذهبي داخل القدس أربعة قرون كانت تمسح بدم النبائح (خصر ٢٠:٥٠ و ٢٠ ، ٢٥:٥٧ و ٢٠ ، ٤٤٠٧) .
- (°) كانت القرون تستخدم أبواقاً للهتاف (بش١٤:٥، ١١ خ ٢٠:٥).

وكانت القرون تستخدم مجازياً للدلالة على:

- (۱) القوة والعظمة ، فيقول موسى في بركته ليوسف : "قرناه قرنا رئم" (تث٦٣٠٠١) وذلك لأن قرون الحيوان هي سلاحه للدفاع عن نفسه وللهجوم أيضاً، ومن هنا جاءت عبارات مثل : يقول داود: "الرب إله صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي" (٢صم٢٢٠٢، مر١٤٠١). وتقول العذراء المطوبة: "أقام لنا قرن خلاص" (لو١٠٩١)، فالرب يسوع المسيح هو وحده "قرن الخلاص". كما أن عبارات مثل "ارتفع قرني بالرب"، "يرفع قرن مسيحه" (اصم٢٠١ر،١)، "وانتصب قصرني" وانتصب قصرني" أو "نصب قصرني" مراثي٢٠٢٥، ١١٤٠١، ١١٤٠١، ١١٤٠١، ميخا ١١٤٠١، تعني أن الرب هو الذي يعطى الغلبة والانتصار.
- وقد عمل صدقيا بن كنعنة النبي الكذاب "لنفسه قرني حديد، وقال لأضاب الملك ،" بهذه تنطح الأراميين حتى يفنوا" (١مل٢٠٢١، ٢).

ويقول أيوب: "دسست في التراب قرني. احمر وجهي من البكاء" (أي١٥:١٦) أي وضعت رمز قوتي في التراب تعبيراً عن التواضع والتذلل أمام الرب.

(Y) - الكبرياء والتفاخر، فيقول المرنم: "لا ترفعوا قرناً. لا ترفعوا إلى العلي قرنكم. لا تتكلموا بعنق متصلب" (مز٥٧:٤٥٥) أي لا تتكبروا ولا تفتخروا لأن " كل قرون الأشرار أعضب. قرون الصديق تنتصب" (مز٥٧:١٠).

(٣) - يقول الرب: "هناك أنبت قرناً لداود. رتبت سراجاً لمسيحي" (منز١٧:١٣٠ انظر أيضاً حنراً ٢٠:٢٩). أي أن الرب سيقيم من نسل داود من يجلس على العرش، وهي وإن كانت تشير إلى الملوك من نسل داود، الذين جلسوا على العرش فعلاً، فإنها تشير في مرماها البعيد إلى الملك الحقيقي (المسيا) الذي سيجلس على عرشه إلى الأبد.

(3) - تستخدم القرون في أسفار دانيال وزكريا ورؤيا يوحنا (دانيسيال ۷:۷-۲۶، ۸:۳-۲۱ زك ۱۸:۱۸-۲۱، رو۲:۱۳،۳:۱۲ (۱۱، ۱۲:۷-۲۱) إشارة إلى ممالك أو ملوك (انظر رو۲:۷۷).

### قرن - قرون (زمن):

القرن من الزمان: مائة عام، ويقول بلدد الشروحي لأيوب: "اسأل القرون الأولى وتأكد مباحث أبائهم" (أي ٨:٨)، أي ليرجع إلى التاريخ ويتعلم من أحداثه ومن أقوال الحكماء السابقين.

#### قرن هفوك:

اسم عبري معناه "قرن الكحل" أي "المكحلة". وهو اسم الابنة الثالثة من بنات أيوب، اللواتي رزق بهن بعد أن رد الرب سبيه (أي ١٤:٤٢، انظر أيضاً ٢مل٠: ٣٠، إرميا ٢٠٠٤).

### قرنايم:

الرجا الرجوع إلى "عنشتاروت قرنايم" في موضعها من "حرف العين" بالمجلد الخامس من "دائرة المعارف الكتابية").

#### قرية:

اسم عبري معناه "مدينة"، وردت بين أسماء المدن التي وقعت بالقرعة نصيباً لسبط بني بنيامين (يش١٨ ٢٨: ٢٨). وذكرت مع جبعة، والأرجح أنها هي "قرية العنب" التي تقع على الطريق بين

أورشليم ويافا. ويُظن أنها هي "قرية يعاريم" (انظرها في موضعها فيما يلي).

### قرية أربع:

وهو الاسم القسديم لحسبسرون (يمش١٥:٥٠، ١٣:١٥)، فالرجا الرجوع إلى "حبرون" في موضعها من حرف "الحاء" بالمجلد الثالث من "دائرة المعارف الكتابية".

### قريتايم:

كلمة عبرية معناها "المدينتان"، وهي:

(۱) – مدينة من أقدم مدن موآب، كانت للإيميين، وكانت إحدي المدن الحصينة – في أرض موآب التي تصرس الطريق الرئيسي بين الشمال والجنوب في شرقي الأردن. ويري البعض أن موقعها حالياً هو "خرابة القريات"، ولكن الأرجع أنها "قرية المخيط" التي تشمل أطلالها تلين يقعان على بعد نصو ستة أميال إلى الشمال الشرقي من مصب تسعة أميال إلى الشمال الشرقي من مصب نهر "أرنون".

وتسلمي في سلفر التكوين (١٤٥٥) "شلوي قريتايم" لوقوعها في وادي "شلوي" (انظر أيضاً تك١٧٠١٤).

وقد استولى "كدرلعومر" وحلفاؤه على تلك المدينة في الألف الشانية قبل الميلاد ، في زمن إبراهيم (تك١٠١٤و٢). وبعد انتصار بني إسرائيل على سيحسون، أعطيت المدينة لسبط رأوبين (يش١٠١٢)، فأعادوا بناءها (عد٢٠:٢٧).

ثم استولي عليها الموأبيون، إذ يسجل ميشع ملك موآب على "حجر موآب" (في السطر العاشر) أنه قد أعاد تحصينها، ويذكرها باسم "قرياتين"، وفي القرن السابع قبل الميلاد كانت مازالت في يد الموابيين حيث يتنبأ أنبياء بني إسرائيل بأن

"قريتايم" ستؤخذ من موأب (إرميا ١٠٤٨ و٣٣، انظر أيضاً حزه٩:٩-١١).

(٢) - مدينة وقعت في نصيب سبط نفتالي، وأعطيت لبني جرشون اللاويين (اأخ! ١٢٠). والأرجح أنها هي "قرتان" المذكورة في سغر يشوع (٢٢:٢١).

#### قرية بعل:

أي "مدينة البعل" ، وهو اسم آخر لقرية يعاريم (يـش١٥٠، ٢، ١٤:١٨)، وتســـمي أيضـــاً "بعلة"

(یش۱۹:۱۰).

#### قرية حصوت:

أي "مدينة أزقة"، وهي مدينة موأبية انطلق اللها بلعام - النبي الكذاب - مع بالاق ملك موأب، حالما جاء إليه، وذبح هناك بالاق بقراً وغنماً وأرسل إلى بلعام وإلي الرؤساء الذين معه (عد٢٩:٢٧و.٤). و"في المسباح أخذ بالاق بلعام وأصعده إلى مرتفعات بعل، فرأي من هناك أقصى الشعب" (عد٢٤:٢٤). ويرجح أن موقعها كان شمالي نهر أرنون.

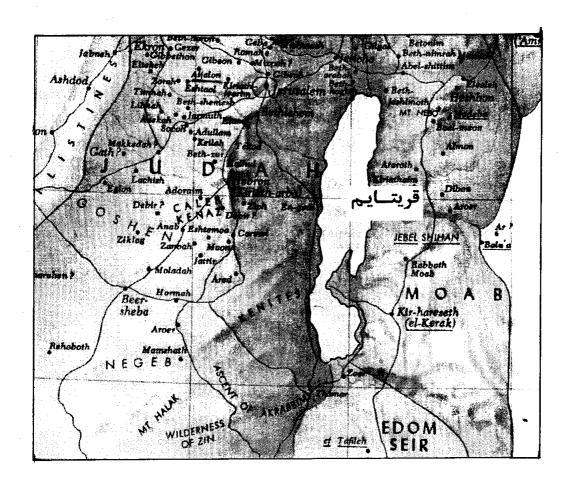

خريطة لموقع قريتايم

### قريةسفر:

أي "محدينة كحتب"، وهو الاسم القحديم لمدينة "دبير" (يش ١٥٠١٥/١٦، قض ١١٠١). فالرجا الرجوع إلى "دبير" في موضعها من "حرف الدال" بالمجلد الثالث من "دائرة المعارف الكتابية".

#### قرية سنة:

أي "مدينة النخل" وهي نفسها مدينة 'دبير" (يشه١٠) فالرجا الرجوع إلى "دبير" في موضعها من "حرف الدال" بالمجلد الثالث من "دائرة المعارف الكتابية".

### قرية عاريم أو يعاريم:

أي "مدينة الغابات"، وكانت تقع على الحدود بين سبطي يهوذا وبنيامين بالقرب من سبط دان. وكانت تعتبر من مدن يهوذا (يش١٠٩٠، ٥٠، ١٠٠٠ من مدن يهوذا (يش١٠٩٠، ١٠٠٠ من مدن بنيامين (يش١٠٠٠ من مدن بنيامين (يش١٠٠، ٢٠٠٠). ولعل اسمها أصلاً كان "قرية بعل" (يش١٠، ٢٠، ١٠، ١٠٠٠)، و "بعلة" (يش١٠، ١٠٠٠)، و "بعلة" (يش١٠٠٠)، الخ٢١:٢)، و "بعلة يهوذا" (٢صم٢:٢). وتنسب قرية ايعاريم إلى شوبال من بني كالب بن حور يعاريم إلى شوبال من بني كالب بن حور (١١ خ٢: ٥٠٠٠). كما تذكر العشائر التي سكنتها قبل أن يسكنها بنو إسرائيل (١١ خ٢: ٢٠).

وكانت قرية يعاريم إحدي مدن الجبعونيين الأربع، التي لم يضربها بنو إسرائيل، إذ كان سكان جبعون قد خدعوا يشوع ورجال إسرائيل وعقدوا معهم حلفاً. وعندما اكتشف بنو إسرائيل خداعهم، لم يستطيعوا نقض الحلف، فعفوا عن مدنهم، واكتفوا بأن جعلوهم "محتطى حطب ومستقي ماء للجماعة ولمذبح الرب" (يش٢٠-٢٧).

وإلي الغرب من قرية يعاريم، كانت تقع "محلة دان" التي حل فيها "ست مئة رجل متسلمين بعدة الحرب" من سبط دان، استعداداً للعبور إلى جبل أفرايم (قض١١:١٨–١٣).



### خريطة لموقع قرية يعاريم

ولما اضطر الفلسطينيسون إلى إعادة "تابوت الرب" بعد أن ضربهم الرب بالبواسير، وضعوه على عُجلة وربطوها إلى بقرتين مرضعتين، حبسوا ولديهما في البيت. فسارت البقرتان في سكة واحدة إلى أن وصلتا إلى بيتشمس. و"ضرب الرب أهل بيتشمس! لأنهم نظروا إلى تابوت الرب"، فأرسلوا رسلاً إلى سكان قرية يعاريم ليأتوا ويأخذوا تابوت الرب فجاء أهل قرية يعاريم ليأتوا وأصعدوا تابوت الرب، وأدخلوه إلى بيت أبيناداب في الأكمة وقدسوا ألعازار ابنه لأجل حراسة تابوت الرب". وظل التابوت في قرية يعاريم طيلة عشرين سنة إلى أن نقله داود الملك إلى أورشليم (اصم ٢١٠١-٧٠٢).

وكان النبي أوريا بن شمعيا الذي تنبأ في عهد الملك يهويا قيم، من قرية يعاريم. وقد قتله الملك يهويا قيم لأنه تنبأ ضده (إرميا ٢٦:.٢-٢٣).

وكان بعض العائدين من السبي مع زربابل، من قرية يعاريم (عز٢٥٠٢، نح٢٩٠).

ويكاد العلماء يجمعون على أن موقعها حالياً هو "تل الأزهر" على بعد نحو ثلاثة عشر كيلو متراً (نصو ثمانية أميال) إلى الشمال من أورشليم. وهناك بعض الدلائل على أن المدينة كانت تشغل في العصر الروماني موقعاً قريباً من "أبي غوش" التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى عائلة "أبي غوش" التي كان رجالها يقطعون الطريق على عجاج بيت المقدس إلى أن قضى عليمهم إبراهيم باشا بن محمد على باشا والي مصر في أوائل القرن التاسع عشر.

وقد ظن الصليبيون خطأ أنها هي قرية "عمواس" التي كان التلميذان - اللذان تقابل معهما الرب بعد القيامة - منطلقين إليها (لو٢٠٤٤)، لذلك بنوا في القرن الثاني عشر كنيسة بأسوار ضخمة فوق قلعة رومانية كان يعسكر فيها جنود تيطس الروماني (٧٠م). وكان تحت الكنيسية سرداب به نبع ماء أطلق عليه المعليبيون الأوائل اسم "نبع عمواس".

#### قريوت:

وصعناها "المدن" فهي جمع "قرية" التي تعني "مدينة" وهي :-

(۱) - مدينة في جنوبي يهوذا (يش۲۰:۱۰)، تقع إلى الفرب من الساحل الجنوبي للبحر الميت، وتجمع بعض الترجمات بينها وبين "حصرون" ، التي تُذكر بعدها، أي أنها "قريوت حصرون" ، وهو ما لا يحتمله النص العبري، إذ يذكرهما كحمدينتين منفصلتين. ويري البعض أن "قريوت" هذه هي مدينة "القريتين" على بعد أربعة أميال إلى الجنوب من "معون" (معان)،

وهو أمر مستبعد لأن "معان" تقع في مرتفعات . يهوذا، وليس في السهل الجنوبي .

(۲) – احدى مدن مواب (إرميا ٢٤:٤٢و ٤، عا٢:٢). وبناء على ما جاء عنها في حجر مواب، لعلها كانت تقع في سهل مواب جنوبي عشتاروت، حيث كان يوجد معبد "لكموش". ولعلها "خرابة القريات" الآن. ولا تذكر بين المدن التي أعطيت لسبطي رأوبين وجاد (يش١٢). ويري بعض العلماء أنها هي "عار" عاصمة مواب، لأن قريوت" تذكر في إرميا (٨٤)، بينما تذكر في مكانها "عار" في إشعياء (١٦،١٥).

# {**ق** m}

#### قس – قسوس:

"قس" كلمة سريانية معناها "شيخ". والكلمة في الأصل اليسوناني هي "برسببوتروس" (Presbuteros)، ومعناها "شيخ". وقد ترجمت هذه الكلمة إلى "شيوخ" أو "مهايخ" أو "عجائز" اثنتين وستين مرة في العهد الجديد، وإلي "أكبر" (لوه١:٥٥)، والى "القدماء" (عب١١٠١). وقد ترجمت إلى "قسوس" مرتين (أع١٠٤٢، ٢٢:١٠)، و (الرجا الرجوع إلى مادة "أسقف" في موضعها من "حرف الألف" بالمجلد الأول من "دائرة المعارف الكتابية").

### قسط – قسيطة :

(۱) - قسط - يقسط - قسطا : عَدَل، فالقَسطْ هو العدل ويقول الحكيم : أمل أذنك واسمع.. لأعلمك قسط كالم الحق" (أم٢٢:٧١و ٢١)، أي "لأعلمك قول الحق اليقين" (كما جاءت في كتاب الحياة - ترجمة تفسيرية)، أو "حقيقية أقوال الحق" (كما جاءت في الترجمة الكاثوليكية). وجاءت في الترجمة الانجليزية المعتمدة: لأعلمك بقينية أقوال الحق".

(Y) - قسسيطة: وهي بذات اللفظ في العبرية (تك ١٩:٣٣، يش ٢٢:٢٤، أي ١١:٤٧). وهي قطعت من النقود لا يُعلم الآن مقدارها. ويرى بعض العلماء أنها مشتقه من "قسط" العربية، بمعنى "قسم" إلى أقسام متساوية، أي أنها كانت قطعة محددة من الفضة لا يعلم وزنها الآن، ويقول البعض إنه كان مرسوما عليها صورة "نعجة" لأنها كانت تعادل ثمن "نعجة". ولذلك تُرجمت "بنعجة" في المواضع الشلاثة في التسرجمة الكاثوليكية.

# قُسَمُ:

القسم هو الصلف، فالرجا الرجوع إلى مادة "حلف" في موضعها من "حرف الحاء" بالمجلد الثالث من دائرة المعارف الكتابية.

### قسم – قاسمو السماء :

يقول الرب على فم اشعياء النبي للشعب القديم المرتد: "قفي في رقاك وفي كثرة سحورك ... ليقف قاسمو السماء، الراصدون النجوم.. ويخلصوك مما يأتي عليك (إش١٧:٤٧و١٣).

وقاسمو السماء هم المنجمون الذين يرصدون السماء طلبا لمعرفة الغيب، ولكن عبثا، لأنهم هم أنفسهم "قد صاروا كالقش، أحرقتهم النار.. لا ينجون أنفسهم من يد اللهيب.." (إش١٤٠٧).

### القسم الثاني:

حيث كانت تسكن خلدة النبية ، امرأة شلوم بن تقوة بن حرجس حارس الثياب، التي أرسل إليها يوشيا الملك ليسألها بخصوص سفر الشريعة الذي وجسده حلقسيا الكاهن العظيم في بيت الرب (٢مل٢١٤:١٨ ٢أخ٢٢٢٤). أي أن أورشليم كانت مقسمة إلى أحياء ، وكانت خلدة تسكن في الحي الشاني (انظر صفنيا ١٠:١)، ولعله كان القسم الغربي أو الشمالي الغربي من أورشليم.

# {قش}

## قشّ – قشيشا:

قش الشيء قسساً: جسمه من هنا وهناك. والقشيش والقشاش: هو ما يُلتقط من هنا وهناك. ويقبول الرب على فم إشعياء النبي: "تحبلون بحشيش، تلدون قسيشا، نَفُسكم نار تأكلكم" (إش١١٣٣)، أي لاجدوى من كل ما تبذلون من جهد لأنه كالحشيش أو التبن الذي يصبح طعمة للنيران، بل إن أنفاسكم صارت ناراً تلتهمكم.

#### قشيون:

اسم عبري معناه "قساوة" أو "صلابة"، وهو اسم مدينة وقعت في نصيب سبط يساكر (يش١٠١٠)، ثم أعطيت لبني جرشون من عشائر اللاويين (يش٢٠:٢٠)، وفي القائمة المقابلة في سفر الأخبار (١١٠١/١٥٠١) تذكر باسم "قادش". وقد ورد ذكرها في قائمة المدن التي فتحها تحتمس الثالث فرعون مصر، وسجلها على حائط معبد الكرنك. ولا يُعلم موقعها بالضبط، ويرى بعض العلماء أنها تخرابة قسيون" التي تقع بين عين دور وجبل تابور، بينما يرى البعض الأخر أن موقعها الحالي قر "تل المقرقش" إلى الشرق من عين دور.

# [ق ص]

### قصب - قصبة:

(۱) – القصب: كل نبات ساقه أنابيب وكعوب، ومنه قصب السكر والفاب البلاي والقصب الفارسي والأسل والطفاء وغيرها من نباتات الفصيلة النجيلية التي تنمو بكثرة في فلسطين ومصر وغيرها من بلاد الشرق الأوسط. وأشهر الأنواع هما الغاب البلاي (فراجميتس كوميونيس Phragmitis)، والغاب الفارسي (أراندو دوناكس Arundo Donax)، وكلاهما نباتان طويلان قد يبلغ طول كل منهما خمسة أمتار . كما أن

الطفاء والسمار اللذين تصنع منهما الحصر، ينموان في المستنقعات وعلى حافة مجاري المياه، وهما أقل ارتفاعاً من النوعين المذكورين سابقا. ويصعب جداً بل يستحيل تحديد الأنواع المختلفة من القصب التي تذكر في الكتاب المقدس.

ويقول الرب لأيوب لبيان عظمته في الخليقة، عن بهيموث: "تحت السدرات يضطجع، في ستر القصب والغمقة" (أي.١٤٤، انظر أيضاً مز ١٨:٠٦٨، إش٧:٢٧).

- (Y) والقصبة وحدة قياس (حز. 3:۳-٨، رؤ١٠:١٠) (١٥:٢١). ويذكر النبي حزقيال أن "قصبة القبياس ست أذرع طولاً بالذراع وشبسر" (حز. 3:٥- والقصبة المصرية تعادل ثلاثة أمتار وخمسة وخمسين سنتيمتراً).
- (٣) وقسمسبسة الذراع هي العظمسة التي تصل بين
   المرفق ومفصل الكتف (أي٢٢٢/١).
- (٤) وقد وضع العسكر قصبة في يمين الرب يسوع المسيح عند الصليب إشارة إلى صولجان الملك، استهزاء به كملك اليهود (مت٢٩:٢٧ و.٣).
- (°) وتستخدم القصيبة مجازيا للدلالة على:
  الضعف (٢مل٨١:١٨، إش٣٦:٦، ٢٤:٢، حـز٢٠:٢،
  مـت٢١:٠١، وعـدم الثـبات (١مل٤١:٥١،
  مـت٢١:١٧، لو٧:٤٢). ويقول إرميبا لبيان أن
  خراب بابل سيمتد لكل شيء: "إن المعابر
  أمـسكت، والقـصب أحـرقـوه بالنار"
  (إرميا١٥:٣٢، انظر أيضاً إش١٤:٢).

## قصب الذريرة:

الرجا الرجوع إلى مادة "ذريرة' في موضعها من "حرف الذال" بالمجلد الثالث من "دائرة المعارف الكتابية".

### قصيدة:

تظهر كلمة "قصيدة" في عناوين ثلاثة عشر

منزمورا (۲۲٬۲۹٬۸۸٬۷۸٬۷۲۰۰۰۰۱۱)، كما تظهر في مز۷٬۸۰۸٬۸۸٬۷۸٬۷۱۰ والكلمة في العبرية هي "مسكيل"، والأرجح أنها مشتقة من الفعل "ساكال" بمعنى "ينتبه، يتأمل، يفهم، يفطن". وقد جاءت الكلمة في صيفة الجمع في سفر دانيال (۲۳۳۱و،۳۰ و۲۳۰۰۱) وترجمت "بالفاهمين". ولكن ليس شمة اجماع بين العلماء على المقصود منها. وبدراسة هذه المزامير نفسها، نجد أن طبيعتها التعليمية وتركيب الفقرات والقرارات، جعلت الموسيقيين يستنتجون أن الكلمة تعني "أنشودة تسبيح"، لعله كان يقوم بانشادها فرد واحد، بمشاركة الفريق في انشاد القرار.

#### قصدير:

القصدير عنصر فلزي فضى اللون يستخدم في تغطية معادن أخرى مثل النحاس، لحمايتها من المبدأ، كما يدخل في تركيب الكثير من السبائك المعدنية مثل البرونز. وبتحليل الأدوات الأثرية المصنوعية من البرونز، وجد بها من ٢-١٦٪ من القصدير، وينصبهر القصدير عند درجة ٢٣٢°م. والخام الرئيسي للحصول عليه هو "الكاستريت" (أكسيد القصدير). وكان القدماء يحصلون عليه من جبال القوقاز أو جبال زاجروس في شرقى أشور. وعندما اقتمم بنو إسرائيل معسكرات المديانيين، أخذوا منها كميات كبيرة من معادن مختلفة، كان من بينها القصدير (عدد٢٢:٣١) مما يدل على أن المديانيين كانوا وسطاء في تجارة هذه المعادن. وبعد ذلك نجد الفينيقيين يستوردون القصدير مع الفضة والحديد والرصاص من ترشيش في أسبانيا (حز١٢:٢٧) ومن المعروف أن البحَّارة الفينيقيين وصلوا إلى "كورنويل" في الجنزائر البنريطانية للاتيان بالقصدير إلى "قادش" في جنوب غربي أسبانيا (بالقرب من جبل طارق)، ومن هناك كانوا ينقلونه إلى مختلف موانى البحر المتوسط.

وكان وجوده في الفضة يعتبر نوعا من الزغل، لذلك يقبول الرب على فم إشعياء النبي: "وأرد يدي عليك وأنقي كل زغلك كأنه بالبورق، وأنزع كل قصديرك" (إش ( ٢٠١٠). كما يقول على فم حزقيال

النبي: "قد مسار لي بيت إسسرائيل زغلا، كلهم نحاس وقصدير وحديد ورصاص في وسط كور. ماروا زغل فضة" (حز١٨:٢٨).

#### قصر – قامبر :

"القاصر" هو من لم يبلغ سن الرشد. والكلمة في اليونانية هي "نبيوس" (nepios). وقد وردت في العهد الجديد أربع عشرة مرة، وترجمت "بقاصر" في القول: "مادام الوارث قاصراً لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع "(غلانا)، و"بقاصرين" في القول: "لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم" (غلانا؟). وقد ترجسمت في باقي المواضع "بطفل أو أطفسال" (معت\١٠٥١، ١٢١١، لو١٤٠١، رو٢:٢٠). ومن اكو٣١١، خمس مرات – أفانك، عبه:١١). ومن العمر، بل طفلا في المعرفة والفهم، ومن ثم فهو قاصر.

#### قصر - قصور:

القصر هو البيت الفخم الواسع، وتستخدم الكلمة في الكتاب المقدس في الاشارة إلى بيت الملك أو أحد الشرفاء. ويذكر الكتاب المقدس "بيت فرعون" (تك١٠١/٥١، خر٧:٢٠- وكلمة "فرعون" تعني "البيت العظيم")، وبيت الملك داود (٢صم٧:٢٠١)، وبيت الملك سليمان (١مل٥:١)، وبيت ملك يهوذا (مل٥:٥١، إرميا ١١٠٢، ٢١١١)، وقصر بيت الملك دانيال (١٨١٠، ١١١٠)، وقصر ملك بابل (إش٥:٠٠، دانيال (١٤٠، ١٤٠٤)، وقصر ملك فارس (أش١:٥-٩، عسز٦:٢)، وقصصر بنهدد ملك أرام (عا١:٥٠) وغير ذلك.

وقد أسفرت الكشوف الأثرية في فلسطين عن العثور على أساسات قصور من العصر البرونزي في لخيش وعاي. كما وجدت أطلال قصور فسيحة جداً في "ماري" (على نهر الفرات)، وفي نينوي .

وكان بيت الملك داود أول قصر ملكي في تاريخ

إسرائيل ، وقد اتخذ داود منه دليلا على احسان الرب له (۲صمه۱۱۱و۱۲، ۱۱:۱۹). أمنا قنصير الملك سليمان فكان أعظم فخامة ، فقد استغرف بناء الهيكل سبع سنوات ونصف (١مل٦) أما بناء القصر فقد استغرق ثلاث عشرة سنة (١مل٧:١، ١٠:٩) بما في ذلك بيت وعر لبنان، ورواق الأعمدة، ورواق (أو قاعة) العرش أو رواق القضاء، وبيت ابنة فسرعسون التي أخسدها سليسمسان زوجسة (١ مل١٠١ - ٨). وليس من الواضع مواقع هذه المبانى من بعضها البعض، ولكن الأرجح أن كل هذه المباني كانت في الجهة الجنوبية من الهيكل، وكانت من الروعة إلى حد أن يقول المرنم: "تأملوا قصورها لكي تحدثوا بها جيالاً أخر" (مـز١٣:٤٨). وعندما استولى نبوخذ نصر ملك بابل على يهوذا ، نهب القصر وأحرقه بالنار مع كل بيوت العظماء في أورشليم (٢مل٢٤:١٣، ١٣:٧، إرمسيسا ٢:٥، ٢١:٩، ٢٧:١٧، هو ١٤:٨). ولكن يبدو أنه كانت لاتزال هناك بعض أطلال القصر في أيام نحميا (نح٢٥:٢).

أما في السامرة التي أسسها "عمري" لتكون عاصمة للملكة الشمالية (١مل٢:١٦)، فقد بنى فيها أخاب قبصراً منيفا طعم حوائطه وأثاثه بالعاج حتى سمي "بيت العاج" (١مل٢٩:٢، انظر أيضاً عا٢:١٥، ٢:٤). وقد دمر سرجون الثاني ملك أشور هذا القصر عند استيلائه على السامرة في أشرر هذا القصر عند استيلائه على السامرة في يزرعيل (١مل٢٠/٧٧ق.م. وقد كان لأضاب قبصر أخر في يزرعيل (١مل٢٠١).

وكان هيرودس الكبير مولعا باقاصة المباني الفخمة، فبني الهيكل في أورشليم ، كما بنى عدداً من القصور وكان بقصره في أورشليم قاعة وحجرات اتسعت لاقامة وليمة لمائة من الضيوف، كما كان به أبهاء أعمدة رائعة وبرك للمياه وحدائق غناء. وتشغل أرضية القصر نحو أربعة افدنه ونصف الفدان. ولا يزال أحد أبراجه الشمالية قائما. كما كشفت الحفريات بالقرب من أريحا عن أطلال قصر الشتاء الجميل الذي بناه أيضاً هيرودس الملك بالقرب من قصر المكابيين. كما أن اثنتين من قلاع هيرودس في الهيرودية وماسادا، كان بكل منهما قصر لهيرودس.

وفي قصر قيافا رئيس الكهنة، في أورشليم الجسمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب للتآمر لالقاء القبض على الرب يسوع وقتله (مت٢٦:٣٥٤ مع مرقس ٢١٤٤هـ٥٥).

والأرجع أن دار الولاية حيث وقف الرب يسوع أمام بيلاطس للمحاكمة (مرقس ١٦:١، يو١٠٨٨)، كان القصر الذي بناه هيرودس الكبير في أورشليم، أو كما يذكر التقليد أنه كان في قلعة أنطونيا التي بناها هيرودس أيضاً في الجهة الشمالية الغربية من مباني الهيكل. كما أصبح قصر هيرودس في قيصرية مقراً لاقامة الوالي الروماني على اليهودية، وهناك ظل الرسول بولس معتقلا لمدة سنتين بأمر فليكس الوالي (أم٣٢:٣٣-٢٥، ٢٤:٧٢).

## قصر - مُقَصِر :

يقول الرسول بولس للكلورنثيين: 'أيها الإخوة الوقت منذ الآن مُقَصَّر، لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم" (اكو٧٠١٧). والكلمة في اليونانية هي "سستلو" (Sustello)، وهي نفس الكلمة المترجمة

لفوه في القول: فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه (أعه: الله عن خارجا ودفنوه (أعه: الله الكلمة تستخدم أصلا عن المي الشراع عند دخول السفينة إلى ميناء الوصول، فالرسول يشبة الزمن بشراع يطوى شيئا فشيئا ولم يبق منه سوى القليل.

# قُصر - قصاً ر:

قصر الثوب: دقّه وبينضه ، وكان عمل القصار يستدعي وضع الشوب في حوض به ماء وبعض الرماد والأعشاب أو الأشنان (الرجا الرجوع إلي مادة "أشنان" في ملوضعها من المجلد الأول من دائرة المعارف الكتابية").

وكان دكان القصار يقع عادة بالقرب من مجرى ماء خارج المدينة في مكان يتسع لصبغ الانسجة ونشرها في الهواء لتجف وبعيداً عن المساكن حتى لا تزعج الروائح المنبعثة من العملية السكان. ويقول مسلاخي النبي إن يوم الرب "مسثل نار المحص، ومثل أشنان القصار، فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة، فينقي بني لادي ويصفيهم كالذهب والفضة، ليكونوا مقربين للرب تقدمة بالبر"

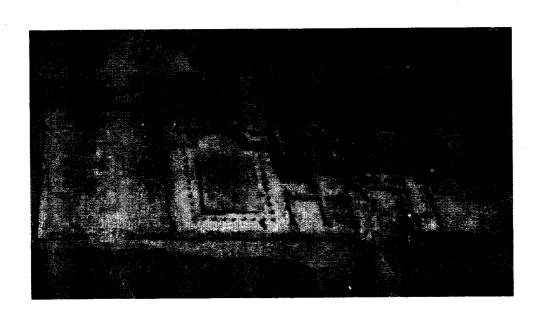

صورة جوية لأطلال الجناح الشمالي من قصر هيرودس في أريحا

(ملا٣:٢و٣) ويقول مرقس البشير إن الرب يسوع، على جبل التجلي، "صارت ثيابه تلمع بيضاء جداً كالثلج، لا يقدر قصاً على الأرض أن يبيض مثل ذلك" (مرقس٢:٩).

## قصر - حقل القصار:

كان حقل القصار مكانا مشهورا في زمن إشعياء النبي، إذ أمر الرب إشعياء قائلا: "اخرج لملاقاة آحاز أنت وشار ياشوب ابنك، إلى طرف قناة البركية العليا، إلى سكة حقل القصار " (إش٧:٢) .

كما أنه عندما أرسل (سنحاريب) ملك اشور ربشاقي (وسائر قواده) من لاخيش إلى أورشليم، إلى الملك حزقيا بجيش عظيم، فوقف عند قناة البركة العليا في طريق حقل القصار" (إش٢:٢٦،٢ مل١٧:١٨). ولعل "حقل القصار" كان بالقرب من عين روجل أو بركة جيحون.

## قصر - مقصورة - مقاصير:

المقصورة حجرة خاصة مفصولة عن الغرف المجاورة. ويقول الرب لأيوب: "هل انتهيت إلى ينابيع البحر، أو في مقصورة الغمر تمشيت؟" (أي ١٦:٣٨) والكلمة العبرية المترجمة "مقصوره" هنا مشتقة من كلمة بمعنى "بحث"، وقد ترجمت فعلا مباحث" (قض ١٠٠٠، أي ١٠٨٨)، وإلى "عمق" في القول أإلى عمق الله تتصل؟" (أي ١٠١٧)، والى "فحص" في القول عن الله "ليس عن فهمه فحص" (إش ٤٨٠٤).

ويقول المرنم: "الذي بيده مقاصير الأرض، وخزائن الجبال له" (مزه ٤:٩). والكلمة العبرية هنا تعني "أعماق الأرض" (انظر "كتاب الحياة - ترجمة تفسيرية").

## قص – القص:

"القص" هو عظم الصدر المغيروز فيه أطراف

الأضلاع من الجانبين . والكلمة في العبرية هي "حازه". وقبال الرب لموسى: "ثم تأخذ القص من كبش الملء الذي لهرون وتردده ترديداً أمام الرب فيكون لك نصيبا. وتقدس قص الترديد وساق الرفييعة الذي ردد والذي رفع من كبش الملء ممالهرون وبنيه فريضة أبدية من بني إسرائيل ... من ذبائح سلامتهم" (خر۲۹:۲۹و۲۷). وتترجم نفس الكلمة إلى "صدر الترديد" أو "صدر" فقط بنفس المعني والهستدف (انظر ۷۷:۲۰/۱۳و۲۱، ۱۹۲۸).

# قَصُّ – قُمنَّة – قُمنَص :

القصص جمع قُصتُ، والقصتُ هي الخصلة من الشعر. ويقول عريس النشيد لعروسه: "افتحي لي يا اختي يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي امتلاً من الطل وقصصصي من ذدي الليل" (نشه:٢).

وتصف العروس عريسها بأن: "رأسه ذهب ابريز، قصصه مسترسله حالكة كالغراب" (نشه:۱۱)

## قصً-مقصوصوالشعر مستديراً:

يقول الرب على فم إرميا النبي: "ها أيام تأتي يقوم الرب وأعاقب كل مختون وأغلف. مصر ويهوذا وأدوم وبني عمون وموآب وكل مقصوصي الشعر مستديراً الساكنين في البرية" (إرميا ٢٦:٩٠ ، ٢٣٠٠ ، وجاءت هذه العبارة في "كتاب الحياة - ترجمة تفسيرية": "ممن يقصون شعر أصداغهم". والاشارة إليهم بالقول: "الساكنين في البرية" تجعل من الأرجع أن الإشارة إلى القبائل البدوية التي كانت تسكن في الصحراء المتاخمه لبلاد الشام.

## قص – مقاص – مقصات :

المقاص والمقصبات جمع "مقص" وهو المقراض

الذي كان يستخدم لازالة ما احترق من ذبالة سرُج المنارة التي كانت هي وكل أدواتها مصنوعة من وزنة من ذهب نقي، وكانت الذبالات المحترقة تقطع بالمقاص وتوضع في المنافض (انظر خسر٢٠:٨٠، ١٠ مسللا:٥٠، ١٠ مسللا:٥٠، ١٠ ملائد)، والأرجح أنها هي نفسها التي تُسمي أملاقط" (خر٢:٣٠، ١٨ ملك:٤١، ١١ عند).

### قص – قصاص :

القصاص هو العقاب على ارتكاب جريمة "لأن القصاص مُعُدُ للمستهرَئين، والضرب لظهر الجهّال" (أم١٩٠١) فالرجا الرجوع إلى مادة "جريمة" في موضعها من الجلد الشاني من "دائرة المعارف الكتابية"

#### قصعة:

القصعة وعاء يؤكل فيه ويثرد. وكانت القصاع تصنع عادة من الخشب أو الفخار . وتقول دبورة النبية في ترنيمتها بعد الانتصار على سيسرا قائد جيش كنعان، امتداها لما فعلته ياعيل امرأة هابر القيني بسيسرا: "طلب ماء فأعطته لبنا. في قصعة العظماء قدمت زبدة" (قض٥٠٠).

وعندمنا استنحن جندعتون كبلام الرب بجيزة الصنوف "ضبغط الجزة وعنصير طلاً من الجزة ملء قصعة ماء" (قض١٠٨١).

ويوبخ الرب يسوع الفريسيين لريائهم قائلا: "أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والقصعة، وأما باطنكم فمملوء اختطافا وخبثا" (لو۲۱:۱۷).

# قُمنَمَ :

اسم عبري معناه "متفائل"، وهو أبو "أدي" وابن عم "ألمودام" والجد الرابع لزربابل بن شالتئيل، وأحد أجداد "الرب يسوع" حسب الجسد، ولم يذكر هذا الاسم إلا في انجيل لوقا (لو٢٨:٢٧).

# قُصِم:

يقول دانيال النبي للملك نبوخذ نصر ملك بابل، في تفسيره لعلم الملك: "من حيث أنك رأيت ... أصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف، فبعض المملكة يكون قويا، والبعض قصماً" (دانيال ٢٠:٢). أي "هشا" (كما جاء في "كتاب الحياة – ترجمة تفسيرية)، سهل الكسر.

# قصا - أقصى - يستقصى :

قصا: بَعُد ، وأقصاه: أبعده. ويقول الرب على فم ميخا النبي: أجعل الظالعة بقية، والمقصاة أمة قسوية (مبيخا ٤٠٤)، فالمقصاة هي المُبعَدَة أو المنبوذة.

وأقاصي السموات أو الأرض هي أبعد أطرافها (عــــد۱۳۲۳، ۱۳۲۳، ۸۷:۹۱و ۲۵، ۳۱:۳۳... الخ).

واستقصى الأمر :بلغ أقصاه في البحث عنه. ويقول المرنم: "عظيم هو الرب وحميد جداً ، وليس لعظمته استقصاء" (مز٥٤٠:٢)، كما يقول الرسول بولس: "ما أبعد احكامه عن الفحص ، وطرقه عن الاستقصاء!" (رو٢:١٢٠)، و"غنى المسيح الذي لا يستقصى" (أف٣:٨) أي "الذي لا يحد" (كما جاء في "كتاب الحياة - ترجمة تفسيرية")

## قصيص - وادي قصيص:

عبارة عبرية معناه "الوادي المتقطع". وهو اسم إحدى المدن التي وقعت في نصيب سبط بني بنيامين. وتذكر بين بيت حجلة وبيت العربة في وادي الأردن بالقرب من أريحا، ولا يعلم موقعها الآن على وجه اليقين (يش١٠١/٢و٢٢).

### قصيعة:

اسم عبسري معناه "قرفة"، وهو اسم الابنة الثانية لأيوب بعد أن رد الرب سبيه، "ولم توجد

نسساء جسمسيسلات كبنات أيوب في كل الأرض" (أي٤:٤٢و١).

# {قض}

## قضب - يقضب:

قضيه قضيا: قطعه. وقضي الكرم: قطع أغصانه أيام الربيع. ويقول الرب لشعبه القديم: "ست سنين تزرع حقلك، وست سنين تقضيب كرمك" (لا٢٢٥) أي تشذّب الأغصان (انظر إش٥٠٦، ١٣٠٠، دانيال ١٤٤٤).

ويقول عريس النشيد لعروسه: "قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي ، لأن الشتاء قد مضى والمطر مر وزال. الزهور ظهرت في الأرض. بلغ أوان القضب، وصوت اليمامة سمع في أرضنا" (نش٢٠٠١-١٧)، أي أنه قد أن أوان تشذيب الكروم. ولكن الكلمة العبرية المستخدمة هنا قد تكون مشتقة من أصل يعني أيضاً "يغني" أو "يغرد أو يصدح" (انظر حاشية الكتاب المقدس ذي الشواهد)، ومن هنا جاءت في معظم الترجمات الانجليزية "حل موسم التغريد" (انظر "كتاب الحياة - ترجمة تفسيرية").

## قضب – قضيب :

القضيب هو الغصن أو ما يشبهه . وثمة خمس كلمات عبرية ، وكلمة يونانية ، تترجم "بقضيب" وأحيانا تترجم "بعصا":

(۱) – الكلمة العبسرية "حوطر" وتعني غصنا أو فرعاً. وقد وردت هذه الكلمة في العهد القديم مرتين: الأولي في سفر الأمشال: فم الجاهل قضيب لكبريائه" (أم١٤٤٢)، أي أن فم الجاهل يكون سببا في تأديبه والحط من كبريائه. والثانية في قول الرب على فم إشعياء النبي عن الرب يسوع المسيح، فرغم أن بيت داود سينتهي، إلا أنه سوف "يخرج قضيب من جذع يسي، وينبت غصن من أصوله" (إش١٤١١).

و"القضيب" فيه اشارة إلى اتضاع المسيح، أما "الغصن" فيشير إلى مجده.

- (Y) -- الكلمة العبرية "مقيل" وتعني عصا أو جزءاً من غصن شبجرة، كيمنا في "قضيب لوز" (إرميا١٤٠٨)، و"قضيب العز" (إرميا١٤٠٨) وكان كسره يعني انكسار قوة موأب وانتهاء سلطانها . "والقضيبان الخضير" التي أخذها يعقوب من "لبني ولوز ودلب وقسر فيها غطوطا بيضنا كاشطا عن البياض الذي على القضيان، وأوقف القضيان التي قشرها .. تجاه الغنم" (تك٢٤:٧٧و٣٥و١٤). وكذلك كانت عصا يعقوب (تك٢٤:٣٠).
- (٣) الكلمة العبرية "قطّة" أي "عصا" ، مثل "عصا موسى" التي كانت تمثل قوة الله وسلطانه (خر٢:٢-٢، ٧:٩...الخ) ، وعصا هرون (خر٧:٠.١) وعصي هرون وسائر رؤساء الاسبساط (عد٢١٠٢-١٠). و"نشسابة" يوناثان بن الملك شاول، أي عصما الجندي (اصم١٤٠٧٢و٣٤). و"عصا الشر" (حز٧:١١) و"قضبان المتسلطين" وقصمة على قسوتهم (حز١٤٠١١و١٤).
- (٤) الكلمة العبرية "شيبت" وتعني أيضاً "عصا" أو "قضيباً" أو "صولجانا" مثل "قضيب الذهب" الذي كان للملك أحشويروس (أس١٠٤، ٥٠٠، ٨٠٤)، والعصا التي يؤدب الرجل بها ابنه أو عسبده (خر٢، أم١٤٠٢، ٢٠٠، ٢٠٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٢، ٢٠٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، أم١٤٠٠، القص الفهم" (أم ١٠٠٠، ١٠٠، ١٠٠٠)، والعصا يُخبط بها الكمون (إش٢٠، ١٠٠٠)، وبالقضيب يُخبر بها الكمون (إش٢٠٠٠)، وعصا الراعي (٢٧٢٠، مز٢٠٠٤). ويقول الرب لداود عن ابنه: إن شعوع أؤدبه بقضيب الناس وبضيربات بني أدم" بقصم المراحة الم

ويقول المرنم بروح النبوة عن الرب إنه سيحطم الأمم "بقضيب من حديد" (مسز٢:٨)، و"قضيب المسخر" (إش٤:٤). ويقول الرب عن

أشور إنه تخضيب غضبي" (إش،١٠٥) انظر مراثي (١٠٠)، لذلك يجب ألا يفتضر "كأن القضيب يحرك رافعه" (إش،١٠٥)، وعليه فإنه يوصي شعبه: "لا تخف من أشور يا شعبي .. يضربك بالقضيب ويرفع عصاه عليك، لأنه بعد قليل جداً يتم السخط وغضبي في إبادتهم" (اش،١٠٤١) انظر أيضاً (بضاً ٢٩:٣٠)، لأن "القصيب الضاربك انكسسر"

ويقول إرميا النبي: "ليس كهذه (الأصنام الباطلة) نصيب يعقوب، لأنه مصور الجميع، وإسرائيل قضيب ميراثه" (إرميا ١٦:١٠، انظر أيضاً ١٩:٥١).

ويقول ميخا بروح النبوة عن الرب يسوع: "يضربون قاضي إسرائيل بقضيب على خده" (ميه١٠١، انظر اتمام النبوة في مت٢٢٠٠٠).

- (ه) الكلمة العبرية "شاشاق" بمعني "ربط" أو "أوصل"، وهي المترجمة إلى "قضبان"، التي كانت تصل بين أعمدة دار الخيمة لتثبت بها الاستار التي تحيط بدار الخيمة، وكانت هذه القضبان من القضة (خـر۲۷:۱۰(۱۱،۲۳،۲۸،
- (٦) الكلمــة اليــونانيــة "رابدوس" (Rhabdos) وتعني قضيباً أو عصا (انظر اكو٢١:٤، عب٤:٤، رو٢:٢٧، ٢٢:٥، ١٩:٥١). أو "قـصـبـة القـياس" (رو١:١١).

# قَضُّ - انقض:

- (۱) قض الجدار قضاً: هدمه بعنف. ويقول إلى عنف النبي للشعب: "لأنكم رفضتم هذا القول وتوكلتم على الظلم... لذلك يكون لكم هذا الإثم كصدع (كشق) منقض ناتئ في جدار مرتفع، يأتي هذه بغتة في لحظة (إش ١٣:٣٠).
- (۲) انقض الطائر: هوي في طيرانه بسرعة يريد
   الوقوع على شيء. ويشبه أيوب أيامه في

سرعة زوالها بأنها "كنسر ينقض إلى قنصه (صيده - أي ١٦٠٩). وانقض الجيش على الأعداء: اندفع نحوهم (إش ١٤:١١).

## قضم - يقضم:

قضم الشئ قضما: كسره بأطراف أسنانه. ويقدول بلعام عن الشعب القديم: "يأكل أمما، مضايقيه، ويقضم عظامهم" أي يسحقها بأسنانه (عد٤٢٤).

ويقول حزقيال النبي انذاراً لأورشليم قديما: تمتلئين سكراً ... كأس أختك السامرة، فتشربينها وتمتصينها وتقضمين شقفها " (حز٢٢:٢٣و٣٤).

## قضى - يقضى - قضاء:

أولا - الله القاضي: الله هو القاضي الأعلى، فهو ديًان كل الأرض" (تك١٠١٥، منز١٩٤، رو٣٠٦، وهو ديًان كل الأرض" (تك١٠٥، منز١٩٤، رو٣٠٦، انظر أيضاً جا٥٠٨). وحق الله في القضاء يقوم أساسا على ثلاث صنفات إلهية: (١) - عدل الله المطلق (مز١٩٠، ١٩٠٦، ١٩٠٧، ١٩٠٩). (٢) - علم الله غير المحدود بأسرار وخبايا حياة الناس (أي ١٩٣٤، ١٩٠٢). منز١٩٣١، -١٦، رو٢٠٠٢). (٣) - سلطان الله الذي لا يقاوم في منح المكافعة أو توقيع العقاب (مز١١٥، رو٢١٠٦).

فالله يجلس على عسرشسه قاطسيا عادلاً (مسزه: غولاولام، ١٤٠٩٩)، وهو منزه عن الضطأ ولا جورفيه"، فمن المستحيل أن يخطئ في قضائه (تسكلا: ٢٠٥٥)، تسخ٢: ١٤٥٨، ١٤٥٠، ١٤٥٠، ١٤٥٠، ١٤٥٠، و٣٠٥)، فهو دائما يجازي "كل واحد حسب أعماله" (رو٢:٦، رو٢:٢٠) فأحكامه لا تشوبها أخطاء البشر من المساباة (رو٢:١١، ابطا: ١٧) ولا يأخسذ بالمظاهر الخادعة (اصم١: ١٧، يو٧:٤٤)، ولا يحكم حسب البسد (يو٨: ١٥)، ولا يأخسذ رشسوة (٢ أغ١٠). لذلك فان مشيئة الله، لا الإنسان ، هي المعيار لكل حكم.

ومع أن الشرير قد يبدو أنه ينجو بعض الوقت من قضاء الله العادل (مز ٧٢:١٠)، مستهينا بغنى

لطفه وامهاله (رو۲:۳۵، أع٤/:۲۱و۱۷)، إلا أن هناك يوماً عصديبا محدداً في خطة الله (رو۲:۱-۱۲) لدينونة كل الناس (مت١:١١-٢٠) (٣١:١٣-٢٤، ٢١:١٧-١٥).

ويمكننا رؤية أمثلة من القضاء الإلهي ، في بعض الأحداث :

- (۱) الحكم الذي صدر على أدم وحواء، ومن ثم على كل الجنس البسشسري، في جنة عدن (تك، روه ١٢:٥).
- (۲) اهلاك العبالم القديم بالطوفيان (تك٦-٨، لو٧١:٢٦و٧٧، ٢بط٢:٥، ٣:٥و٦).
- (۲) تدمیر سدوم وعمورة (تك۱۹، لو۱۷:۸۷-.۳، ۲بط۲:۲).
- (٤) إهلاك جيش فعرمنون في البحر الأحمر (خر١٤)
- (°) التأديبات التي أوقعها على بني إسرائيل في البرية (عد١٠/١،١٤)، وفي أوقات عديدة على مدى تاريخهم
- (۲) ادائة الله لإسسرائيل لرفيضهم المسيسا (لو۲۱:۲-۲۶، ۲تس۲:۱۵-۲۱).
- (۷) الدينونة النهائية لكل من يرفضون الرب يسـوع المستيح (يو۳:۳۱، ٥:٤٠، ٢تس١:۸،۸، عب، ٢:۲۱-۲۱، ٢:٥٠١، بط٢:۱-(٧:۳۱).

#### ثانيا - النظام القضائي عند الشعب القديم:

يمكننا أن نرى بوضوح المراحل التالية للنظام القضائي في تاريخ الشعب القديم:

(1) - مسرحلة الآباء: كانت سلطة القضاء في يد رأس العائلة - إلى حد بعيد - في أثناء هذه المرحلة (تك٢٢٦١، ٢٢٠٢١). فـــمع أن

شريعة الله لم تكن قد أعلنت بعد (وهو ما حدث في جبل سيناء)، إلا أن الآباء كانوا يدركون مضمونها بناء على معرفتهم بالله ومقاصده من جهة البشر (رو١:٨١-٢٣) لأن شريعة الله مكتوبة في قلوب الناس (رو٢:٤١و٥١)، وكذلك من بعض الشرائع التي كان الله قد سبق أن أعطاها للإنسان (مثلاً تك٩:٥و٦). وهكذا أصبح رأس العائلة هو أداة الله في نقل مفاهيم البر والعدل من جيل إلى جيل (تك٨١:٨١). ومن وراء كل ذلك كسان الادراك الكامن بأن "ديًان كل ذلك كسان الادراك الكامن بأن "ديًان كل الأرض" لا بد أن يصنع عدلاً (تك٨١:٥١).

#### (ب)-الفترة المبكرة من حياة مسوسى:

(كان موسى بحكم معرفته الواسعة بشئون العالم (أع٢١:٧٢) منؤهلا للقيام بعمل القاضي، وهو ما مارسه فعلا كقائد لشعب الله الذي أخرجه من مسمسر. بل وهو في مصر، تحداه أحد إخوته قائلاً: "من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟" (خر١١:٢-١٥ انظر أيضاً أع٧٠٢٧-٢٨و ٣٥). إلا أن خسروج بني إسرائيل من مصر استوجب وجود سلطة تحكم في قنضاياهم ومنازعاتهم، وقد قام موسى بذلك خير قيام إذ اعترف به بنو إسرائيل كالوسيط بينهم والله (خر ۱۸:۲۰-۲۱)، فكان يجلس وحده وجميع الشعب واقف عنده من الصباح إلى المساء للحكم بينهم وتعسريفهم بشسرائع الله وفسرائضيه (خبر۱۸:۱۸–۱۰، عبد۸:۸، ۲۷:۰). وهكذا كان يقوم بالقضاء في إسرائيل من يمثل عدالة الله على الأرض (انظر خر ١:٢١، ۲ أخ ۱۹:۱، مز ۱۸:۸و آ، يو ، ۲٤:۱).

(جـ) - نصيحة يشرون لموسى: عندما رأى يشرون فداحة العبء الذي يحمله موسى على عاتقه، في القضاء لكل الشعب، قدم له نصيحة حكيمة (خر١٨:١٧ - ٢٦)، وكانت عناصرها الأساسية هي : (١) - إقامة قضاة من مستويات متصاعدة. (٢) - اتاحة الفرصة ممثلة في موسى نفسه. (٣) - اتاحة الفرصة

"لجميع أفراد الشعب" للتقدم للقضاء "في كل حين". (3) - برنامج تعليمي "للفرائض والشرائع والطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه". (٥) - المواصفات التي يجب توفرها فيمن يقيمهم قضاة. وأدرك موسى على التو الحكمة في اقتراحات يثرون، فطبقها على النظام القضائي

(د) - شريعة سيناء: نظمت شريعة سيناء ونقحت الاقتراحات التي قدمها يثرون: (۱) - بتحديدها -بشكل أدق - مواصفات القصضاة (تث١:١٨-١٨، ٢١:٨١-٠٠). (٢) -باختيار اللاويين حراساً ومفسرين للشريعة (تث٧١:٨-١٣، ٨١-٠٠). (٣) -باعطاء مبادئ محددة لارشاد القضاة في اصدار أحكامهم (تث١:١٥-١٠، ٢١:١-١٠).

ولكن يلزمنا التنويه بأنه كانت هناك بعض الصالات الضاصة، مثل اشتراك كل جسمساعة إسرائيل في اصدار الحكم (عسده ١٠٠١ وفي تاريخ لاحق استطاعت الجماعة أن تنقض قسماً متهوراً صدر من ملكهم (اصم ١٤٠٤ - ٢٧). فيبدو أنه – في فترات بعد مغادره بني إسرائيل لسيناء – كان لبعض العوامل التاريخية والسياسية، تأثيرها في نوع العدالة السائدة في حقبة خاصة.

أع٣١:٠٢). (٢) – كسان روح الله هو الذي يمنحهم القسوة (قض٣:٠١، ٢٥:١٢، ١٩:١٤، ١٩:١٤، ايمنحهم القسوة (قض٣:٠١، ٢٠:٢٠). (٣) – ظلوا انظر أيضساً عسد١١:٥٠ متى وفاتهم (قض٢:١٠، اصم٤:١٨، ١٠:٥). (٤) – أبوا أن يؤسسوا حكما وراثيا على إسرائيل (قض٨:٢٢و٣٢). (٥) – اعتبروا أن عملهم كقضاة يجعلهم مسئولين عن قيادة الشعب روحييا (١١خ٧١:٦، انظر ٢صم٧:٧).

(و) - فترتا المملكة المتحدة والمنقسمة: من الصبعب القول بأنه كان هناك نظام ثابت للقضاء في الحقبة الممتدة من صموئيل أخبر القضاء في الحقبة - إلى نهاية أزمنة العهد القديم، فكثير من التحذيرات الواردة في شريعة جبل سيناء، ضد الانحراف بالعدالة، قد أهملت بصورة واضحة في عصبور الملوك الأشيرار، أو في أوقات الارتداد الديني وكثيراً ما احتج الانبياء ضد هذا الانحراف (اش١٣٠، ٥٠٣٠، ١٠٠٠و٢، عا٥٠٠٠،

ورغم أن صموئيل قام بواجباته كقاض خير قيام، وأقام نظاما من المحاكم الدورية (اصم٧:٥١و٢١)، إلا أن ابنيه عوجا القضاء (٨:١-٣)، وبذلك دعما رغبة الشعب في تغيير نظام الحكم من نظام القضاة إلى النظام الملكي (٨:٤-٢٢، ١٢.١٢-٥٢).

وبعد أن أصبيحت للملوك السلطة المطلقة في القضاء ، أقام داود وسليمان محاكم محلية حسب النظام الذي وضعه صحاكم محلية حسب النظام الذي وضعه عنذكر لسليمان أنه أدرك حاجته إلى حكمة سماوية ليحكم شعبه (١مل٣٠٣)، وسرعان ما تجلت هذه الحكمة في قضية عويصة عرضت عليه (١مل٣٠٢ - ٢٨). وكان في إمكان أي شخص أن يأتي بدعواه إلى الملك رأسا (٢صم٥١٠٠ - ٤). ولكن بعض الملوك بلغ من شهرهم أن انتهمكوا العهدالة

(امل ١٦:١- ١٦، ٢مل ١٦:٢١). وكسسان من الطبيعي أن يعم الظلم في مسئل هذه الأوقات (حب ٢:١-٤).

ويبدو أن يهوشافاط كان أبرز الملوك في وضع نظام للقصصاء في كل نواحي مملكته (٢أخ٩١:٤-١١). بل من الأرجح أن المحاكم التي أقامها "في كل مدن يهوذا المحصنة، في كل مدينة فمدينة" (٢أخ٩١:٥)، كانت من نوع المحاكم العليا، وأصبحت أورشليم في هذا النظام محكمه عليا على رأسهها "أمسريا الكاهن الرأس" (٢أخ٩١:٨-١١). وهكذا وضع يهوشافاط إلى حد كبير – نظام القضاء في العهد الذي أدي في النهاية إلى السنهدديم اليهودي في النهاية إلى السنهدديم اليهودي في أزمنة العهد الجديد (انظر مثلا اليهودي في أزمنة العهد الجديد (انظر مثلا

### ثالثًا - المسيح كقاض أو ديًّان:

يمكن أن نلخص الجسوانب المخستلفسة من هذا الموضوع في :

- (۱) كان كالمسيا يمتلك كل مؤهلات القاضي الحقيقي ، كما تنبأ عنه الأنبياء (مز١٤،٩٩، الاعتباء)، فهو وحده الذي سيأتي "بالبر الأبدي" (دانيال ٢:٤٠)، في عالم يندر أن توجند فيه عدالة (إش١٥٠١ ٢١، انظر أيضاً رو٣:٠١ ١٨).
- (۲) المشرع للقضاء الصحيح: فكان من أول أعمال المسيع بعد أن بدأ خدمت على الأرض توضيح المعنى الحقيقي لشريعة الله، وذلك في ما يُعرف بالوعظة على الجبل (مت٥-٧)، التي صحح فيها التعاليم الزائفة التي أبطل بها معلمو اليهود شريعة الله. لقد كانت خدمة المسيح نفسها دينونة لليهود لتحريفهم شريعة الله (انظر مثلا

- (٣) لم يدخل المسيح في القضايا بين الناس، فسقد أبى أن يحكم في أمسور مسادية (لو٢١٠٢١ و١٤). بل حتى وهو أمام بيلاطس لم يدافع عن نفسه، على أساس أن مملكته ليست من هذا العالم (يو٢١٠٢٦-٣٦).
- (3) كممحص للقضاة الزائفين: فقد تنبأ ملاخي قائلا: "لأنه مثل نار الممحص، ومثل أشنان القصار، فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة، فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة ليكونوا مقربين للرب تقدمة بالبر" (ملا٣:٢-٦). وقد نطق المسيح بأحكام رهيبه على الفريسيين وسائر قادة اليهود كقضاة زائفين جلسوا على "كرسي موسى" (مت٣).
- (°) لقد أتى لكي يخلص لا ليدين، فقد جاء المسيح إلى العالم ليخلص العالم لا ليدين العالم (يو٦:٦٠–٢١، ١٢:٢٤و٤٤). ولكن ليس معنى هذا أن المسيح أبى أن يدين الشر الآن (يو٨:٥٠و٦١)، لأن "الآن يوم خــــلاص" (٢كو٦:٢)، فقد قال إن الذي يؤمن به لايدان، أما الذي يؤمن به فقد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. (يو٣:٨١، انظر أيضاً لو١٤:١١-٤٤، يو٩:٢٩).
- (٢) المسيح هو المعين من الآب للدينونة، فقد أعلن المسيح بكل جسلاء أن "الآب لا يدين أحسداً بل قسد أعطى كل الدينونة للابن" (يوه:٢٧و.٣). فهو الذين سيدين الجميع (مت٧:٢٠–٢٦)، فسهسو الديأن العادل (٢تي٤:٨) في ذلك اليوم الأخير الذي ستكون فيه كلمته هي أساس الدينونة (يو٢:٨٤)، فسهسو "المعين من الله ديأنا للأحياء والأموات" (أع.١:٢٤، انظر أيضاً أع٧:١٨، ٢بط٤:٥).

#### رابعا - المؤمن كقاض وكمدين:

يمكن تلخيص جوانب هذا الموضوع في الآتي:

# قضى - يقضى - قضاء

## قضى - يقضى - قضاء

- (۱) الادانة بالنقد: ويقع هذا النوع من النقد تحت نهي المسسيح في مت ۱/۲-٤، لو ٢:٧٣-٤: "لا تدينوا"، فهذا نهي صريح ضد العادة القبيحة في نقد الآخرين، والتجاوز عن أخطائنا (انظر أيضاً يم٤:١١و١١).
- (٢) القضايا المدنية: وهناك جانبان لهذا الموضوع في العهد الجديد:
- (أ) كنان لبنولس المق أمنام التهم الكاذبة -في أن يدافع عن نفست ويرفع دعنواه إلى قبيصبر (أع٩:٢٥-١٢)، فيقد كيان هذا من امتيازات رعويته الرومانية (أع٢١:١٦-٣٩، ۲۷:۲۲ منظر أيضاً رو١:١٣)، وفي الجانب الآخر فإنه يوصى المؤمنين بأن احتمالهم للظلم أفضل من أن يدخلوا في محاكمات ضد الاخوة أمام غيير المؤمنين (١كو١:١-٨). فقد كانت قضية الرسول بولس مع السلطات الروميانيية شييت مختلفا تماماً عن المحاكمات بين المؤمنين في كنيسة كورنثوس، فقد وجد بولس نفسه مضطرأ لأن يرفع دعواه لقيصس كالبديل الوحسيد للحكم عليه بالاعدام الذي كان ينتظره يقينا على يد الولاة في قيصرية، استجابة لمطالب رؤساء اليهود.
- (٣) قضايا الضمير: قد توضع المبادئ التالية
   هذه المنطقة الصعبة في السلوك المسيحي:
- (أ) يجب أن يمارس الإنسبان الجديد في المسيح حبريت (يو٢٠/٥و٣٦، رو١٥٠٨، غل٢:٤، ٥٠١و/١، كو٢٠/٦-٣٢).
- (ب) يجب ألا تنصدر هذه الصرية بأي حال إلى التحرر، أي أن تصبح فرصة للجسد (غله ١٣:٨٠، ١بط١٠٠).
- (ج) إن المساحة الفاصضة بين الصرية والتحسر يمكن أن تفطيها المصبة المسيحية من نحو "الأخ الضعيف" (روع١١٠٠-٣٠، ١٠سو٩:٩-٣٠، ١٠٣-٣٠،

- غله: ١٣- ٥٠)، وبالنظرة الصائبة إلى ضعف الشخص نفسه (غله: ١)، ومحاولة السلوك بمقتضى الناموس الملوكي (يع٢: ٨- ١٣)، وباطاعسة أمسر المسيح: "لا تدينوا " (مت٧: ١- ٥).
- (د) الحكم على الذات: فليس على المؤمن أن يمتحن نفسه فحسب (٢كو٢١:٥)، بل عليه أيضاً أن يدرك أن الله نفسه محنه (١٦٣٠:٥)، انظر أيضاً مسلم المحتان الذات جزءاً من الاستعداد المحتان الذات جزءاً من الاستعداد الروحي لعشاء الرب (١كو١١:٧٦-٣٤)، وعندما يتم ذلك بمعونة الروح القدس (رو٨:٢١و٢١) فإنه يضع عشاء الرب في منظوره الصحيح، وبذلك يتحاشى منظوره الصحيح، وبذلك يتحاشى من لا يميرون بين الوجبة العادية وعشاء الرب.
- (هـ) الحكم فعيما يتعلق بالضمسير والسلوك: فسمطلوب من المؤمشين أن "يمتحنوا كل شيء . وأن يتمسكوا بالحسن" (١تس٢١٠). كما أن عليهم أن يمتصحضوا الأرواح هل هي من الله (ايو٤:١). وفي الاجتماعات المسيحمة عليهم أن يحكموا على ما يسمعون (١كو٢٩:١٤). ويجب أن يحكموا فورأ على أي سلوك لا أخلاقي من أي عضو في الجماعة (١كو٥:١-٨). وأي شخص غريب زائر ، لا يجب قبيوله إلا بعد التأكد من صحة إيمانه (٢يو١٠٥١). ويجب أن يعتبر "أناثيما" كل من ينادي بانجيل آخر (غل١٠١). والمبدأ الذي يكمن وراء كل هذه المنطلقات الروحية، هو أن على المسيحي ألا يستوجب تأديب الرب له ، بوجود أي انحراف في التعليم أو في السلوك (رو٢:١٤).
- (و) الإنسان الروحى (١كو١٤:١٥ه) غير

خاضع لحكم الإنسان الطبيعي (غيس المتجدد) لسبب بسيط، وهو أنهما ليسا على مستوى واحد من البصيرة والمقدرة الروحيتين، فالانسان غير المتجدد هو ابن للشيطان (يو١٤٤، ايو١٠:٧-١٢)، ليس فيه الروح القدس (يهوذا ۱۹)، بل وميت روحيا (أف٢:١٥٥، کو۱۳:۲۲)، وأعمى روحيا (مت١٦:٢٢و٢٤، يو٣٩:٩-٤١) وعسيسد ذليل للخطيسة (رو۲:۲و۲۱-۲۳، ۲بسط۱:۱۶). وعلیت فنان مثل هذا الشخص لا يستطيع أدبيا أن يحكم على الإنسان الروحي الذي أقيم لحياة جديدة في المسيح (كو١:١-٣)، والذى يسكن فييه الروح القدس (رو٨:١٨)، وفيه أيضاً يسوع المسيح (٢كو٥:١٣)، وقد أصبح في المسيح خليقة جديدة (٢كو١٧٠).

(ز) - الحكم الوقتي: يتكلم الرسول بولس في اكو3:٢-٥ عن ثلاثة أحكام: (i) -حكم الإنسان، أي من "يوم بشصر" في أي محكمة بشرية، أو من الرأي العام. (ii) حكم ضميره، فمع أنه لا يدينه، إلا أنه غير كاف لتبريره تماماً. (iii) - حكم الرب يسوع، الذي - في مجيئة ثانية - الرب يسوع، الذي - في مجيئة ثانية - المؤمنين قائلا: "إذاً لا تحكموا في شيء قبل الوقت"، أي لا تحكموا على خدمة أحسد أخسر، إلى أن "يأتي الرب الذي الحد أخسر، إلى أن "يأتي الرب الذي القلوب، وحيئنذ يكون المدح لكل واحد من الله" (اكو3:٥).

(ح) - المؤمن والدينونات القادمة : يعلن الكتاب المقدس علاقة مثلثة للمؤمن بالدينونات القادمة :

(i) - سيعطي كل مؤمن حسابا عن حياته وخدمته لتقدير المكافآت (١كو١١٠٢-١٥، ٢كـو٥٠،١، ٢تى٤٠٤و٨)، ولكن ليس من

- جهة خلاصه فهر "لن يأتي إلى دينونة" (يو١٠٨٢، ٢٤٠٩، رو٨٠٨).
- (ii) سي شترك المؤمن في ادانة العالم والملائكة (اكو٦:٢و٣، انظر أيضاً دانيال الاد١٢و٢٢، مست١٩:٢٠، رو٢:٢٢و٢٧،
- (iii) لن يقف المؤمن للدينونة أمام العرش العظيم الأبيض، لأن اسمه مكتوب في سعفر الحياة (روّ، ١١:٢-١٥، الرجا الرجوع إلى مادة "سيفر الحياة" في موضعها من "حرف السين" في المجلد الرابع من "دائرة العارف الكتابية").

#### قضاة –سفر القضاة :

سمعي سفر القضاة بهذا الاسم نسبة إلى الأشخاص البارزين فيه، الذين أقامهم الله لخلاص شعبه. وكلمة قاض في العبرية (وهي شافاط) تتضمن أيضاً القيام بمسئوليات الحكم بما في ذلك قييادة الجيوش. ويرى بعض العلماء أن القضاة كانوا من فئتين : قضاة كباراً، وقضاة صغاراً أي محليين، إذ من غير الواضح لماذا يُولَى بعضهم اهتماما واضحا ومساحة كبيرة، بينما يُكتفى ببعض البيانات القليلة بالنسبة للبعض الآخر. ويغطي السفر الفترة ما بين موت يشوع وقيام صموئيل بمسئولية الحكم.

أولا - الكاتب وتاريخ الكتابة: لا يُعلم على وجه اليسقين كاتب هذا السسفسر ، ولكن الدلائل الداخلية تدل على أنه كتب بعد موت شمشون وبعد تتويج شاول ملكا (قض١٠١٦، ١٠١٨، ١٠١٨، ١٠١٠) ولكن قبل استيلاء داود على أورشليم (٢٥٠٢) ولكن قبل استيلاء داود على أورشليم ايضاً قض١٠١٠). كما نقرأ في الأصحاح الأول من السفر أن "أفرايم لم يطرد الكنعانيين من الساكنين في جازر، فسكن الكنعانيون في وسطه في جازر" (قض١٠٩٠) ، مما يدل على أن السفر قد كتب قبل أن يستولي فرعون مصر على جازر (حوالي ٩٠٠ ق.م.) ويعطيها مهرأ لابنته التي تزوجها سليمان (١مل١٠٥٠-١٧).

وبعض محتويات السفر، مثل ترنيمة دبورة، يبدد أنها كتبت في أيامها . ويحتمل أن صموئيل أو أحد تلاميذه، هو الذي جمع هذه التواريخ ودونها في سفر هو "سفر القضاة".

كما يختلف العلماء في تقديرمدة حكم القضاة، لأن ذلك يتوقف على تصديد تاريخ الضروج من مصر. فالذين يقولون بالضروج في زمن الأسرة الفرعونية الشامنة عشرة، يضعون بداية حكم القضاة في حوالي ١٣٦٠/١٣٧٠ ق.م. أما الذين يقولون بأن الضروج حدث في أيام الأسرة الفرعونية التاسعة عشرة، فيضعون بداية حكم القضاة في نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد.

وثمة مشكلة أخرى بخصوص تعاقب القضاة، وهل سغر القضاة يقدم لنا تاريخا متتابعا لتلك المقبة، أو أنه يقدم لنا مجرد نماذج من حكم أولئك القضاة في جهات مختلفة من كنعان وشرقي الأردن، الذين حكموا منطقة واحدة أو سبطا واحداً أو عدة أسباط، وكان البعض منهم يعاصر البعض الآخر.

ثانيا - الاطار الأدبي للسفر: لاشك في أن القصص المدونة في السفر تحمل طابق المقدرة الأدبية الخلاقة. فالقصص تبدو في صورة كلاسيكية بليغة. وترنيمة دبورة (الاصحاحه) رائعة، وأحجية يوثام صورة مجازية جميلة. كما أن العناية الواضحة في سرد القصص، تبدو أيضاً في أسلوب بناء السفر، فهناك مقدمتان: إحداهما سياسية (١:١-٢٠٥)، والأخرى دينية اجتماعية (٢:٢-٣٠٢).

فتربط المقدمة السياسية سفر القضاة بقصة الفزو، عندما حاولت الأسباط استكمال الاستيلاء على البلاد، فهي تهيئ القارئ للقضايا السياسية والمسكرية في حقبة القضاة. والخلفية الدينية الاجتماعية تشرح لنا لماذا كان لاسرائيل كل أولئك الأعداء، ولماذا نشأ نظام القضاة، ولماذا لم يُعط الله لإسرائيل الراحة الدائمة من أعدائهم. فحملك السفر هو قصة القضاة (٢٠-٢١:١٦). ويرد ذكر

القضاة الصغار (وهم ستة) في سياق قصص القضاة الكبار، في نظام تصاعدي، إذ يتزايد عدد القضاة الكبار القضاة الكبار (٢كبار ثم واحد من الصغار، ٢كبار ثم ٢ من الصغار، واحد من الكبار ثم ٣ من الصغار، ثم واحد من الكبار ثم ٣ من الصغار، ثم يتلون أسباط إسرائيل الاثني عشر.

ويبدو أن الهدف من ذكر الاثني عشر قاضيا يمثلون كل أجزاء أرض كنعان وشرقي الأردن -- هو
اثبات أن كل الأسباط في الجهات المختلفة، قابلوا
متاعب شديدة من أعداء مختلفين : من الأراميين
والموأبيين والعسمسونيين والكنعسانيين
والفلسطينيين . فكان الضغط على إسرائيل شديدأ
على كل التخوم تقريبا

أما القصتان الملحقتان بالسفر (الأصحاحات ١٧-١٧)، مع المقدمتين، فتشكل جميعها اطارأ للسفر. والمشاكل السياسية والدينية والاجتماعية، تظهر في القصص الواردة في الأصحاحات الأخيرة من السفر، فكل النجاحات في المراحل السابقة من تاريخ فداء إسرائيل من العبودية، وصلت إلى نقطة التوقف في المد والجزر الذي حدث في عصر القضاة. فمع أن الرب قد خلص شعبه بطرق كثيرة، فإنهم رجعوا لنفس المشاكل الموصوفة في ١١١-٣:٢ كـما أن القصص الملحقة بالسفر (الاصحاحات ١٧-٢) تصف المشاكل التي اعترضتهم في ذلك العصر، عندما "لم يكن ملك في اسرائيل" (قض١١٠/١ العصر، عندما "لم يكن ملك في اسرائيل" (قض١١٠/١ ال١٠٤٠).

ثالثاً - الهدف والتعليم اللاهوتي: ان الدورات من الارتداد والعقاب ثم الصراخ للرب لأجل الخلاص، واقامة الله لقاض ليخلصهم، وهكذا، تعطينا صورة للتحذيرات الواردة في سفر التثنية ضد العصيان، فإن تكرار الدورات، يدل على أن بني إسرائيل ظلوا على ما كانوا عليه رغم نعمة الله التي تجلت في معاملته لهم. ويكشف لنا الأصبحاح الأخير أنه رغم الحروب الأهلية بين الأسباط، فقد ظلوا يهتمون بشئون بعضهم البعض، فرغم أن وحدة شعب

الله تعرضت لمخاطر كثيرة، فإن الموقف لم يكن ميئوساً منه، فالسفر يختم بنغمة رجاء في ملك يخلص إسرائيل ويوحد الأسباط، ويعود إسرائيل أدبيا ودينيا وكنذلك سياسيا واجتماعياشعبا واحداً.

وهكذا يبدى أن القصد من السفر هو: (١)-بيان أنه لم يكن لهذه الصقبة تأثير مغيد في تقدم إسرائيل روحيا (٢) - بيان السبب في عدم استيلائهم على كل الأرض التي وعد بها الله آباءهم . (٣) - بيان نعمة الله وصبره في معاملته لهم، رغم عصيانهم المتكرر. (٤) - بيان شرعية "الملك الراعي" بالمقارنة مع النظام الاستبدادي. (٥) ايضاج أن الحاجة كانت ماسة إلى قوة دفع جديدة حتى لا تستلم إسرائيل للفلسطينيين والحروب الأهلية بين الأسباط.

#### رابعا - المتوى:

ويُبرز سغر يشوع الانتصارات ، ويقلل من شأن الصعاب، بينما تهيئ مقدمة سفر القضاة المسرح لكل السفر بالتنويه بالمصاعب والفشل في مواجهتها. وهكذا يكشف السفر عن أن هذه المشكلات والفشل في مسواجه تها أودت بإسرائيل إلى حافة الكارثة.

تبدأ صقبة القضاة بموت يشوع (قض ٢٠١١/٥٠٩) . وقد ترك يشاوع لبني إسرائيل تركة كبيرة : شريعة الرب (يش ٢٠٢٣)، الأرض، والوصيية بطاعة الرب

(یش۱۶:۲۶–۲۷)، والوعد بحضور الله معهم لت مكینهم من اخصضاع الكنعانیین (یش۲۳:۵۰).

(۱) - يهوذا وشمعون (قض ۲:۱-۲۰). إن تقدم سبط يهوذا وكالب، يوازي ما جاء عنهم في سفر يشوع (١٤١٤-١٣:١٥- قارن إيضا ما جاء عن بيت يوسف في قض ٢٢١-٢٩ مع ما جاء عنهم في يش١٦ و١٧)، فقد انتصر يهوذا على "أدوني بازق" في "بازق" (وهي بلدة لا يُعرف موقعها الآن) . ونجح بنو يهوذا في الاستيلاء على الجبل والجنوب والسبهل (قض ١٠١)، بل وأخذوا أورشليم أو احدى ضسواحسيسها (قض ١٠٠١) ولكنهم لم يستطيعوا الاحتفاظ بها (قض ٢١:١)، إلى أن فتحها داود (۲صمه:۱-۹۰). كما انتصبر بنو يهوذا على الكنعانيين في منطقة حبرون التي سببق أن فتتحسها يشروع (یش.۱:۲۱ وکانت حبرون - التی كانت تُعرف أيضاً باسم "قدرية أربع" -حليفا قويا لأورشليم يش ٢:١٠) وأخذ كالب حبيرون كما وعده منوسى (قض١:٢، انظر (یش۱۳:۱۵). وبعد الانتصار علی حبرون، مدُّ بنو يهوذا سلطانهم على الاقليم الجبلي في الجنوب بالهجوم على "دبير" (١١:١-١٥، انظر پش۱٤:۱۹–۱۹).

وكان بنو القيني - حمي موسى - يقيمون في الجنوب حول عراد ومدينة النخل التي يبدو أنها تشير هنا إلى مدينة "تامار" وليس إلى أريحا.

واستطاع يهوذا أن يؤمن حدوده الجنوبية بهزيمة الكنعانيين في "حرمة" (١٧٠١، انظر عدد ١٠٤١، ٢٥٠١، ٣٠٢١، تثانئ)، والسهل الساحلي بالانتصار على غرة وأشقلون وعقرون (قض١٨٠١)، ولكنه واجه مقاومة عنيفة من القوات الكنعانية هناك إذ كانت لهم مركبات حديد (قض١٩٠١). لقد الستولى يهوذا على إقليم المرتفعات

والجنوب، لكنه لم يستطع الاحت فاظ بالسهول. وسرعان ما أخذ الفلسطينيون غزة وأشقلون وعقرون وضموها في مدنهم الخمس.

(Y) - سبط بنيامين (۲۱:۱) : كانت أورشليم تقع على الحدود بين يهوذا وبنيامين . وأخذ سبط يهوذا المدينة أو ضاحية منها (قض ۱:۸) ، ولكنها كانت أبعد من أن يستطيع الاحتفاظ بها. كما كان سبط بنيامين أضعف من أن يخضع اليبوسيين، إلى أن نجح داود في الاستيلاء عليها وضمها إلى يهوذا (٢صم٥:٢-٩، يش٥١:٦٢) رغم أنها كانت قد وقعت في نصيب بنيامين (يش٨١:٨٨).

(٣)-يوسف: أقرايم ومنسي (٢:٢١-٢٩). أغذ أفرايم بيت إيل (٢:٢١-٢١)، وكانت تعتبر مدينة مقدسة منذ عصر الآباء (تك٢٠١٠، ١٢:٢٠ ١٩٤)، ١٢:٢٠ (تك٢٠٠، ١٢:٢٠) ما الآباء ولكن منسى لم ينجح في الاستيلاء على المدن الحصيية في وادي يزرعيل (إسدرالون): بيت شان، وتعنك، ودور، ويبلعام، ومجدو (٢٠:١). وكانت هذه المدن تتحكم في الطرق الرئيسية بين الشمال والجنوب، وبين الشرق والغرب، وكذلك الممرات الهامة في سلسلة جبال الكرمل ومخاضة الأردن. كما لم يستطع أفرايم أن يمتلك تماماً كل السهل الساحلي الذي كانت تتحكم فيه جازر (٢٩:١)، فكان نجاح أفرايم ومنسى محدوداً.

(٤) – الأسباط الأربعة الأخرى: (وهي زبولون وأشير ونفتالي ودان)، وكان نجاحهم محدوداً جداً، وبضاصة دان. فإنهم لم ينجمصوا في طرد الكنعانيين. وكل ما استطاعوا أن يفعلوه هو أنهم وضعوهم أخيراً تحت الجزية (قض١٠.٣و٣٥و٥٣).

(٥) - فشل إسرائيل (١:٢-٥) : أدى فشلهم في

الاستيبلاء على البلاد، وفي القضاء على الكنعانيين وألهتهم، إلى التزاوج معهم وعبادة الأوثان (انظر خر٢٣:٢٣، ٢٣:٢٢–١٦، عد٣٣:٥٥).

وليس من السهل الجزم بمن كان "ملاك الرب" (قض ١٠٠)، فقد تكون الاشارة إلى الرب نفسه، أو إلى أحد الملائكة، أو إلى نبي (انظر ١٠٠). لقد وبخ الشعب بروح النبوة، وأعلن دينونته باستمرار مواجهة الكنعانيين لهم (قض ١٠٠١ – انظر أيضاً يش ١٣٠٢). ولم يُجد بكاؤهم وذبائحهم شيئا (١٠٤وه، انظر أيضاً ملا ١٣٠٢). لقد أصبح بنو إسرائيل في حالة سيئة روحيا في خلال جيل واحد بعد موت يشوع.

(ب) المقدمة الدينية الاجتماعية (٢:٢-٣:٢):

وتبدأ بموت يشوع (يش٢٤:٢٨-٣١)، فقد كان جيل يشوع يتمييز بالولاء للرب، ولكن هذا الولاء لم يستمس طويلا بعد أيام الغزو التي تجلى فيها حضور الله معهم (١٠:٢). فترك بنو إسرائيل الرب وعبدوا ألهة كنعان (البعل وعشتاروت - قض١١:١٧و١٢). وكان البعل إله العسواصف رمسز المطر والخسمين وكسانت عشتاروت رفيقته. وورود اسميهما في صيغة الجمع (البعليم وعشتاروت - قض١١:٢و١٢) يدل على أنه كانت هناك مسور كشيرة لعبادة ألهة كنعنان. وهكذا تمزقت وحدة العبادة وتفرقت في صور عديدة. وهكذا أغاظوا الرب (قض ١٢:٢ و ١٤) فأرسل عليهم الأعداء والناهبين. وفشل بنو إسرائيل في مواجهتهم كما سبق أن حسدرهم مسوسى ويشسوع (تش١٨:٥٢٥ ٢٣، يس ١٣:٢٣ و ١٦). ونجب دورات الارتداد والدينونة والصراخ والرحمة والانقاذ تتخلل كل سفر القضاة، فقد كان الشعب متأصلاً في الارتداد منذ أيام أجدادهم، رغم ان الجسيل السابق لهم كان مواليا لله (يش٢١:٢٤، قض٧:٧). ولم يخضع بنو إسرائيل لقيادة القضاة إلا لتخليصهم من مضايقيهم (١٦:٢- ١٩)، مما جعل غضب الرب يحمى عليهم،

فانذرهم بأنه لن يعطيهم راحة من أعدائهم (۲۰۰۲-۲۳)، بل سيتركهم "ليمتحن بهم إسرائيل"، و "لتعليمهم الحرب" (۲۰۲-٤).

### (جـ)-قضاة إسرائيل (٢:٧-٢١:١٦):

(۱) - عثنيئيل (۲:۷-۱۱): كان عثنيئيل حلقة وصل بين عصر يشوع وعصر القضاة. وكان ينتسب لعائلة كالب، وزوجا لابنته عكسة (۱۳:۱). وقد أعانه الرب فطرد الأموريين بقيادة كوشان رشعتايم، فاستراحت الأرض أربعين سنة (۱۱:۲).

(Y)-إهـــود (٢:٢١-٣٠) : اتحـد الموابيـون والعمونيون والعمالقة وزحفوا من الشرق على بنى إسرائيل وضايقوهم ثماني عشرة سنة بقيادة "عنجلون" ملك مسوأب (١٢:٣- ١٤)، وذهب إهبود على رأس وفيسد لتقديم الجزية لعجلون في قصره، الذي كان يقع - على الأرجح- بالقسرب من أريحا (مدينة النخل - ١٣:٢). وكان إهود مؤهلا بطريقة فريدة لهذه المأمورية، إذ كان أعسر، فكان في إمكانه أن يستل سيفه ذا المدين بطريقة لا تستلفت الانتباء، ليطعن به الملك (٢١٥١٥). وقد نجح إهود لأنه أجاد التخطيط، كما كان لعنمسر المفاجأة أثره. فقد دفع الجزية وغادر المكان ليعود إليه بحجة ابلاغ الملك على انفسراد بكلام سسر. وانطلت الخدعة على الملك، وهكذا قتله إهود وخرج وأغلق أبواب العلية وراءه، وأقفلها"، مما أخَّر اكتشاف الأمر، كما أعطى الفرمية لإهود للنجاة. وجمع إهود قنواته وضبط مخاوص الأردن إلى موآب، ولم يدعوا أحداً يعبر، فقضوا على جيش موأب، واستراح بنو إسرائيل ثمانين سنة (٣٠-٢٨).

(٣)-شمه مسجور (٣١:٣): حارب شهجر الفلسطينيين في السهول الساحلية. ويدل اسمه على أنه لم يكن إسرائيليا، ولكن لعله ولد في إسرائيل. وكان أشبه بشمشون في

أنه حارب الفلسطينيين بسلاح غير معهود (منساس البقر) . وقد ذكرت دبوره اسمه في أنشودتها (قض ٦:٠).

(3) - دبسورة وباراق (١:١-٥٠١٣): تتحول القصة الآن إلى الكنعانيين في الشمال بقيادة "يابين" ملك حاصور وسيسرا من حروشة الأمم (١:١-٣). فقد أعيد بناء حاصور بعد أن كان يشوع قد أحرقها في زمن "يابين" أخر كان أيضاً ملكا عليها (يش١١٠١و١٣). فاستعادت قوتها ، فكان للكها . ٩٠ مركبة من حديد ، و ضايق إسرائيل بشدة عشرين سنة " (قض٤٢٤٣).

وكانت هناك نبية في إسرائيل هي "دبورة" التي كانت تقضي لإسرائيل تحت نخلة بين الرامة وبيت إيل في جبل أفرايم (٤:٥) ، فدعت "باراق بن أبينوعم من قادش نفتالي" (٦:٤) ليحشد جيوشا من نفتالي وزبولون - السلطين اللذيان كالا الكنعانيون يضايقونهما - وأن يفاجئ سيسرا عند نهر قيشون (١:٤و٧). ولكن باراق لم يشأ أن يذهب إلا إذا ذهبت معه دبورة، فخسر بذلك شرف قتل سيسرا رئيس جيش كنعان (١٠-٨:٤). وقد أنجح الرب هجوم باراق المفاجئ من جبل تابور، إذ لم يستطع الكنعانيون استخدام مسركسياتهم الصديدية التي انغسرزت في مستنقعات وادي يزرعيل (٢٠:٥–٢٢). وهرب سيسرا إلى خيمة "ياعيل" امرأة حابر القيني الذي كان قد إنفصل عن القسينيين في عسراد (٤:٧١ و١٨ مع١٦١)، فاستضافته "لأنه كان صلح بين يابين ملك حاصور وبيت حابر القيني" (١٧:٤). وبكل شجاعة قتلته بوتد الخيمة (١٨:٤-٢١، ٥:٢٦ (٢٧). و أخذت يد بني إسرائيل تتزايد وتقسو على يابين ملك كنعان حتى قرضوا يابين ملك كنعان " (٢٤:٤).

وتتخني دبورة بهذا الانتحسار على

يابين، بأنشودة شعرية رائعة ، هي من أقدم القميائد في الكتاب المقدس. فتحمد الله إنه إسرائيل الذي يحامى عن شعبه، والذي أمامه تتزلزل الجبال، فهو إله جبل سيناء (٥:٤٥ه، انظر أيضاً تث٢:٣٣، مسز٢٨:٧و٨، حب٣:٣و٤). فسمع أن المضايقين قد نهبوا إسرائيل وجعلوا الطرق غير أمنه للسفر فيها، ولم يكن بنو إسرائيل بقادرين على الدفاع عن أنفسهم (٥:٦-٨)، إلا أن الرب أقنام باراق لينقنود شنرفناء إسترائيل إلى الحسرب (٩:٥-١٣). فسجساءوا من أفسرايم وبنيامين وزبولون ويساكس ونفتالي (٥:٤١و٥١و١٨). ولكن أسباط شرقى الأردن وأشير لم يشاءوا الاشتراك في الصرب (٥:٥١-١٧). ثم تنتقل الأغنية إلى موقع المعتركية حيث هطلت سيبول المطر التي جعلت المركبيات تغسوس في الوحل (١٩:٥- ٢٣). ثم تشيد بياعيل "التي "تُبارك على النسباء" ، التي استخدمت أسلوب حياتها البسيط، لوضع نهاية لسيسرا (٤:٥-۲۷)، فــهى على النقــيض من أم سيسرا التي كانت تنتظر - على غير طائل - عبودة ابنها بكل الغنائم (٣٠-٣٠). فقد استخدم الله الضعيف ليخزي القوي. وتختم ترنيمتها بالصلاة طلبا لدينونة الله على كل اعداء شبعيبه". (٣١:٥، انظر أيضياً مز۱:۶۸).

(٥) - جحد عن (٢:١-٨:٥٦): استراح بنو إسرائيل أربعين سنة بعد هزيمة جيش سيسرا (٢:٠٩). ثم عملوا الشر فدفعهم الرب ليد المديانيين والعمالقة من الشرق، فكانوا "ينزلون عليهم ويتلفون غلة الأرض ولا يتركون لإسرائيل قوت الحياة، ولا غنما ولا بقراً ولا حميراً (٢:١-٦). فصرخ بنو إسرائيل للرب، فأرسل لهم نبياً برسالة شبيهه بتلك التي أبلغها لهم ملاك الرب (٢:١-٥). ثم ظهر ملاك الرب لجدعون ودعاه لقيادة الشعب للحرب (٢:١١-١٤). وأكد الرب له حضوره معه (٢:١١)، وأعطاه علامة

(١٧:٦-٢٢). فعلم جدعون أن الذي كلمه هو الرب، فبنى مذبحا في عفرة، ودعاه "يهوه شلوم" أي "الرب سلام" (٢٤:٦).

فاستجاب جدعون للدعوة ، بهدم مذبح البعل والسارية التي في عفرة (٢٥-٢٥-٢). وأصعد ذبيصة للرب على المذبح الذي بناه (٢٨٠). فلم يستطع البعل - طبعا - أن يدافع عن مذبحه (٢٠٢٦) ولذلك سُمى جدعون "يربعل" (أي "ليقاتله البعل" -٢٢٠٦).

وبعد ذلك حشد جدعون جيشا من ٣٢, ... رجل من منسى وأشير وزبولون ونفيتالي (٢٥:٦، انظر أيضاً ٢٦:٧). ولكي يتأكد من وجود الرب معه، طلب علامة أخرى ، وذلك بالاستحان بجزة المسوف (٢:٦٦-٤). ويجب ألا يغسيب عن بالنا أن جدعون عاش في زمن كانت معجزات الله فيه نادرة (١٣:٦)، وأنه كان في حاجة - مثل منوسى - إلى تأكنيند وجنود الله منعنه. واستنجساب الله لايمانه المتنامي. وذهب جدعون بجيش صغير من ثلاث مئة رجل لمقابلة العدو، فقد رجع ٢٢,٠٠٠ رجل من جيشه الأصلى بسبب الضوف من الصرب (٢:٧و٣، انظر أيضاً تث٨:٢٠)، كما استبعد هو ٩,٧٠٠ من الأبطال الشجعان (٧:٧-٨)، ولم يبق معه سنوى الثيلاث منتة رجل، فاستخدمهم الرب بطريقة معجزية لهزيمة المديانيين، بعد أن أكد الرب له ذلك عن طريق حلم أحد جنود العدو (٩:٧-١٥). وأعطى الرب لإسرائيل النصرة على قادة المديانيين غسراب وذئب وزبح وصلمناع (V: 17-K: 17).

وقد استطاع جدعون بحكمة أن يتجنب مواجهة عسكرية مع رجال أفرايم (١٠٨-٣) الذين تعقبوا لعدو في شرقي الأردن. وأدب جسدعسون قسادة سكوت وفنوئيل لعسدم معاونتهم له (٤١٨-١٣).

وقد أثارت هذه النصرة فكرة وجود ملك، فأراد بنو إسرائيل أن يجعلوا من جدعون ونسله أسرة مالكة عليهم (٢٢:٨)، ولكن جدعون رفض ذلك، ولكنه أخطأ وصنع أفوداً من ذهب الغنيمة (٢٣:٨-٢٧)، ويبدو أن هذا الأفود أصبح موضوعاً للعبادة أو للعرافة (انظر ٧:١٥).

لقد استخدم الرب جدعون لإنقاذ شعبه، فاستحراحوا ٤٠ سنة (٨٠:٨). وكان له سبعون ولداً، ومات بشيبة صالحة (٨:٠٣-٣٣). لقد باركه الرب جداً، رغم أنه جعل إسترائيل يخطئ وراء الأفود الذي صنعه . وبعده عاد بنو إسترائيل لعبادة البعل (٨:٣٠-٣٥).

وبموت جدعون حاول ابنه أبيمالك أن يقيم نفسه ملكاً في شكيم بمعاونة أقربائه هناك (١٠٩-٢)، وقتل جميع إخوته ولم ينج منهم سبوى "يوثام" (١٠٩ره). وبعد تتبويج أبيمالك، أعلن يوثام معارضته لأخيه في أحجية جميلة، ثم هرب (٢٠١٩-٢١). وبعد ثلاث سنوات، أدت تصرفاته الشريرة إلى تمرد أهل شكيم عليه، فهاجم المدينة بعنف ودمرها (٢٢١-٢٩). وبعد ذلك بقليل ألقت عليه امرأة، من فوق برج تاباص، حجر رحي فشجت جمجمته، فطلب من غلامه أن يجهز عليه، ففعل (٢٠١٥-٥٥). وتبين هذه القصة ما يمكن أن يفعله ملك مستبد، ولكن عدالة الله انتصرت (٢٠٩٥ر٥).

- (٦)-تسولم (١٠١٠و٢): أحد القضاة الصغار من سبط يساكر، قضى لإسرائيل ثلاثاً وعشرين سنة.
- (۷)-يائير (۳:۱۰- ه): أحد القضاة الصغار من جلعاد، وقسضى لإسسرائيل اثنتين وعشرين سنة.
- (A)-يفتاح (۱:۱۰-۱:۱۰) : حدثت دورة أخرى

من الارتداد، ومسضايقة الأعداء لهم، والصراخ للرب والتوبة الوقتية، كمقدمة لظهور يفتاح. فأمام هجوم العمونيين، طلب شيوخ جلعاد من يفتاح أن يتولى قيادتهم (١٠:٧١-١٠١٨)، فوعد أن ينجدهم بشرط أن يظل قائداً لهم بعد الحرب (١٠:٩و٠١). وذهب معهم إلى المصفاة حيث أقاموه رأساً وقائداً (١٠:١١). فأرسل يفتاح رسلاً إلى ملك بني عمون لينصرف عن أرض إسرائيل، على أساس أن الله قد أولكن ملك بني عمون لم يستجب لهذه ولكن ملك بني عمون لم يستجب لهذه الرسالة (١٠:٢١).

"فكان روح الرب على يفتاح"، فقاد بني إسرائيل إلى الحرب ضد بني عمون بعد أن نذر نذراً متعجلاً (٢٩:١١). وانتصر على بني عمون (٢٠:١١). وانتصر على نذره بأن يقدم أول من يضرج من أبواب بيته للقائه، مصرقة، قد وقع على ابنته بيته للقائه، مصرقة، قد وقع على ابنته عذر اويتها مع صاحباتها على مدى شهرين، تمم فيها نذره، بينما كان يمكنه أن يفتديها بعشرة شواقل صتى ثلاثين شاقلا من الفضة، حسب عمرها (انظر لا ٢٧:١٥و٥).

ويبدو أن رجال أفرايم كان لهم ولع شديد بالحرب، فقد سبق أن عاتبوا جدعون الذي استطاع بلباقة أن يصرف غضبهم ولا... "). أما يفتاح فقد اضطر لمحاربتهم، وقستل منهم اشنين وأربعين ألفاً عند مخاوض الأردن في هذه الحرب الأهلية. ولم يقضي يفتاح لاسرائيل سوى ست سنوات ... (۲:۱-۷).

(٩) - إبصان (١٠-٨:١٢): أحد القضاة الصغار وكان من سبط يهوذا من بيت لحم، وقضى الإسرائيل سبع سنين .

(١٠)-إيلون (١١:١٢): أحد القضاة الصغار،

من سبط زبولون، وقضى لإسرائيل عشر سنوات.

- (۱۱) عبدون بن هليل الفرعت وني (۱۱) عبدون بن هليل الفرعت وني (۱۳:۱۲ ۱۵): أحد القضاة المدغار، من فرعتون التي لا يعرف موقعها على وجه اليقين، وقد قضى لإسرائيل ثماني سنوات.
- (۱۲)-شهمشون (۱:۱-۲۱:۱۳): إن دور شمشون البارز في عصر القضاة يرجع إلى مولده المعجزي (۱:۱۳-۲۶)، وخدمته كنذير (۱:۷:۷، انظر عدد:۱-۲۱)، وحلول روح الرب

عليه مسراراً (۱۲:۵۲، ۱۲:۵۴، ۱۲و ۱۹، ۱۲:۵۱)، ومعاركه البطولية بمفرده وبيده المجردة، ضد الفلسطينيين (أشقلون ۱۲:۹۱، وحقول تمنة ۱۲:۹۱، وحقول وغزة ۱۲:۱۱-۳، ۲۳-۳۰)، واتكاله أحياناً على الرب (۱۰:۸۱ و ۱۹، ۱۲:۸۲-۳۰).

على أي حال لقد كانت حياته مأساة لضعفه بالنسبة للنساء الفلسطينيات (١٦،١٤). وأخيراً خدعته دليلة وأسلمته ليد الفلسطينيين الذين قلعوا عينيه وأوثقوه بسلاسل نحساس وكان يطحن في بيت

جدول أسماء قضاة إسرائيل

| العدو<br>الرئيس <i>ي</i> | مدة خدمته والراحة<br>التي أعقبتها | ذكره في العهد<br>الجديد | الشاهد في<br>العهد القديم    | القاضي       | رقم<br>مسلسل |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| الأراميون                | ، ٤سنة (قض١١:٣)                   | _                       | قض۱۳:۱، ۲:۷–۱۱               | عثنيئيل      | \            |
| الموأبيون                | ۸.سنة (قض۳:۳)                     | -                       | قض ۲: ۱۲: ۳                  | إهود         | ۲.           |
| الفلسطينيون              | <del>-</del>                      | _                       | قض۳۱:۳، ۲۰۰                  | شمجر         | ٣            |
| الكنعانيون               | ۵۰ کسنة (قض۲۱:۵)                  | عب۲:۱۱(باراق)           | قض ٤، ٥                      | دبورة وباراق | ٤            |
| المديانيون               | ٤٠ عسنة (قض٢٨:٨)                  | ۳۲:۱۱بد                 | قض ٦ ٨                       | جدعون        | ٥            |
| _                        | ۲۳سنة (قض۲:۱)                     | -                       | قض ۱:۱۰و۲                    | تولع         | ٦ ٦          |
| -                        | ۲۲سنة (قض۲:۱)                     | -                       | قض ۱۰: ۳وه                   | يائير        | v            |
| العمونيون                | ٦سنوات(قض١٧:٧)                    | ۳۲:۱۱بـد                | قض ۱۰: ۳–۲۱۲                 | يفتاح        | ٨            |
| -                        | ۷سنوات(قض۹:۱۲)                    | -                       | قض ۱۲: ۸–۱۰                  | إبصان        | ٩            |
| -                        | ۱۰سنوات(قض۱۱:۱۲)                  | -                       | قض ۱۲: ۱۱و۱۲                 | إيلون        | ١.٠          |
| _                        | ٨سنوات(قض١٤:١٢                    | -                       | قض١٢ : ١٣–١٥                 | عبدون        | \\\          |
| الفلسطينيون              |                                   | عب۲:۱۱بع                | قض ۱۳ – ۱۹                   | شمشون        | 14           |
| الفلسطينيون              |                                   | -                       | اصم ۱-۲۷:۱۶،۲۳ مل ۲۷:۲۲      | عالي         | ١٣           |
| الفلسطينيون              |                                   | أع٣:٤٤٣:٢               | ۱ میم ۲۰۰۱، ۲۰۸۱ – ۲۲، ۲۰۱۲، | مِىموئىل     | ١٤           |
|                          |                                   | عب۱۱۲۲۲                 | ٤:٧-١٣و ١٥ و١٦ و١٩،          |              |              |
|                          |                                   |                         | ۰۲:۱و۸۲.                     |              |              |
|                          | <u> </u>                          | <u> </u>                | <u> </u>                     | <u> </u>     |              |



خريطة لموقع مواطن القضاء

السجن في غزة، إلى أن انتقم لعينيه بأن هدم معبد داجون عليه وعلى أعدائه، فكان "الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته" ودفن في قبر منوح أبيه "بين صرعة وأشتاؤل.. وهو قضى لإسرائيل عشرين سنة" (قض١٤١٦-٣١).

### خامساً - الغاتمة (١٧-٢١)

نجد نفس الدورة في تاريخ بني إسرائيل، فلم تدم راحتهم طويلاً، فقد كانوا يتذبذبون فيما بين عبادة الرب وعبادة الأوثان. وكانت حقبة القضاة تتميز بعدم الاستقرار، وبالفردية والمحلية". ولكن ظل الله مهيمناً على شئون شعبه.

وتحتوي الفاتمة على قصتين: قصة ميخا وهجرة الدانيين (الأصحاحان ١/و٨١)، ثم قصة الحرب الأهلية (الأصحاحات ١٩-٢١). والرابط بين أجزاء هذه الفاتمة، هو القول المتكرر بأنه: "في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل. كان كل واحد يعسمل مسا يحسسن في عدينيه" (١٠١٢، ١٠١٨، ١٠١٨). وتكرار هذه العبارة مرتين في كل من القصتين، إنما يؤكد عجز الأسباط عن الاتحاد لعبارة الرب باعتبارهم شعب العهد.

## (١) - مسيخساً والدانييون (١٨،١٧):كان

ميخا من جبل أفرايم، وقد عمل في بيته معبداً للأصنام، وضع فيه تمثالاً منحوتاً وتمثالاً مسبوكاً وأفوداً وترافيم، وأقام أبناءه ولاوياً من بيت لحم كلهنة له الأصحاح ١٧). وإذ لم يستطع الدانيون الاحتفاظ بميراثهم، هجروه ليقيموا لهم مستعمرة عند سفح جبل حرمون، وأخذوا الأصنام ومعها اللاوي من بيت ميخا، وجاءوا إلى لايشن وأحرقوها بالنار، وبنوا على أطلالها مدينة لهم أطلقوا عليها اسم ذان جدهم الأكبر، وبنوا لهم معبداً وضعوا فيه أصنام ميخا، فأصبح هذا المعبد منافساً فيه أصنام ميخا، فأصبح هذا المعبد منافساً

#### (٢)-الحرب الأهلية (الأمنماحات ١٩-٢١):

اغتصب رجال جبعة – التي لبنيامين – سرية رجل لاوي لجأ للمبيت في جبعة مع سريتة التي كانت من بيت لحم. وتعللوا بها الليل كله إلى الصباح ولم يطلقوها إلا عند طلوع الفجر. فمما أن وصلت إلى البيت الذي كان به سيدها، حتى سقطت عند الباب ميتة. فأخذ اللاوي جثتها معه إلى بيته، و"قطعها مع عظامها إلى اثنتي عشرة قطعة وأرسلها إلى جميع تخوم إسرائيل " (قض ۲۲:۱۹–۳۰). فاجتمع کل إسسرائیل طالبين من بني بنيامين تسليم المجرمين، فأبوا تسليمهم، فقامت حرب أهلية بين الأحيد عنشير سنبطأ من ناحيية، وسنبط بنيامين من الناحية الأخرى . ودارت الدائرة على سبط بنيامين فسسقط منه خمسة وعشرون ألف رجل ، كما أحرقوا مصدنهم بالنار، وهرب إلى البصرية إلى صخدرة رمدون ست مسئسة رجل من بني بنيامين (قض ٢٠). وحلف رجال إسرائيل ألا يعطى أحد منهم ابنته زوجة لبنياميني. ولكنهم لم يشاءوا أن ينقسرض سببط بنيامين، فأعطوهم أربع مئة فتاة عذارى، سيبسوهن من سكان يابيش جلعساد (قيض ٢٠١٦-١٠)، وأشساروا على المئستين الباقين أن يخطف كل واحد منهم زوجة له من بنات شيلوه عند خروجهن للرقص في العبيد. وهكذا نجبا سببط بنيسامين من الانقسراش، "وبنوا المدن وسكنوا فيها" (قض۱۲:۲۱–۲۳).

## قضاء - وادي القضاء:

يقول يوئيل النبي: "جماهير جماهير في وادي القضاء (أو الدينونة) لأن يوم الرب قبريب في وادي القضاء (أو الدينونة). وواضح من نفس الأصحاح أنه هو نفسه "وادي يهوشافاط" (يو٢٠٢و١). فكلمة "يهوشافاط" معناها "الرب يقضي" (أي يدين). فهو الوادي الذي فيه سيدين الله في يوم قادم كل الأمم.

# {قط}

# قطب-أقطاب-قطاب-قاطبة

(۱) - القطب من الشئ: المحور القائم الذي تدور عليه الرحى، والقطب من الشئ: قصوامه ومداره، ومن القسوم: سيدهم أو أميرهم. والكلمة في العبرية هي "سيرين"، اقد ترجمت "بأقطاب" أي أمراء أو أسياد ۲۱ مرة في الاشارة إلى أمراء الفلسطينيين (انظر يسسس ۱۳:۲۰، قسسض ۱:۳، ۱۲:۰و۸و۷۲و. ۳، المناخ ۱۰:۲۰ (۱۹:۲۰ و ۱۸).

- (Y) وترجمت مرة واحدة إلى قطاب أى "محور" (امل ٢:٧).
- (٣) وقاطبة: جميعاً. ويقول إرميا النبي: "يذهب
   كل أعدائك قاطبة إلى السبى (إرميا، ١٦:٣٠).

## قُطُر-قطرات-مقطرة:

- (۱) قَطَر الماء أو الدمع: سال قطرة قطرة أي نقطة نقطة (انتظر قضه:٤٠٠ اصم١٢:٢٠٠ أي ١٠٠٠ المنافق المرتم أي ١٠٠٠ المنافق المرتم عن كلمة الله إنها "أحلى من العسل وقطر الشهاد" (مز١١٠٠) أي أحلى من القطر السائل من أقراص الشهد (انظر كتاب الحياة ترجمة تفسيرية).
- (Y) المر "القساطر" هو "المر" (نوع من أفسخسر الأطيسائل (انظر خر. ۲۳:۳۰، نش۲:۱۸:۳۰).
- (٣) والقُطر هو الناحية. فيتقول الرب على فم إشعياء النبي، لشعبه القديم: "وأما أنت يا إسرائيل عبدى، يا يعقوب الذى اخترته، نسل إبراهيم خليلي، الذي أملكته من أطراف الأرض، ومن أقطارها دعوته" (إش٤١٨و٩)، أي من جميم نواحيها.

وفي زمن يوسابيوس القييصري (المؤرخ الكنسي في حوالي ١٣٥٠)، كان هذا الاسم يطلق على "وادي قدرون" (إلى الشرق من أورشليم) ولكن ليس ثمة أساس ثابت لذلك، ولا يوجد واد في فلسطين يُسمى بهذا الاسم، ولكن عندما يأتي الرب للدينونة، "تقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب وادياً عظيماً جداً وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصف نحو الجنوب" (زك١٤٠٣و٤). والأرجح أن هذا هو الوادي الذي ستتم فيه دينونة الأمم، ويسميه يوئيل "وادي القضاء" أو "وادي يهوشافاط".

## قضى – أقضية – مقتضى :

(۱) - القضاء: الحكم والأداء، والجمع أقضية، والكلمة في العبرية مشتقة من كلمة "حقق" (وهي بنفس اللفظة والمعنى في العربية). وتقول دبورة النبية في ترنيمتها بعد الانتصار على الكنعانيين: "علي مساقي رأوبين أقضية قلب عظيمة" (قض٥:٥٠، انظر أيضاً إش ١٠:١).

ويقول صفنيا النبي: "قد نزع الرب الأقضية عليك. أزال عدوك. ملك إسرائيل، الرب في وسطك لا تنظرين بعد شراً" (صف٣٠٥). والكلمة العبرية المستخدمة هنا هي "مشفاط" أي "قضاء" وقد ترجمت هكذا في هو١:٥، كما ترجمت إلى "أحكام" (حز٢٧:٢٤، دانيال ٩:٥، ملاخي ٤:٤).

(٢) - "بعق تضى" أي بناء على ما قضي به ، أو بموجب ذلك ، فيقول الرسول بولس: "الله الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا، بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية" (٢تي١:٩، انظر أيضاً تي٣:٥، عب٧:٥، ابطر:٢).

(3) - "المقطرة": خشبة فيها خروق على قدر سعة أرجل المحبوسين، فكانت نوعاً من زيادة المحبوسين، فكانت نوعاً من زيادة المتبعد إرميا ٢٠:٢٣،٢٧:١٣). وإذ أخذ حافظ السجن في فيلبي وصية لحراسة بولس وسيلا بضبط: ألقاهما في السجن الداخلي، وضبط أرجلهما في المقطرة" (أع٢٠:٤٢).

# قبطرون:

اسم عبري لعل معناه "مُقَطَّر" أو "قليل"، وهو اسم مدينة من المدن التي وقعت في نصيب سبط زبولون، ولكنهم لم يستطيعوا طرد سكانها من الكنعانيين فسكنوا في وسطهم وكانوا تحت الجزية (قض١:٠٠). ويبدو أنها هي نفسها "قطة" (يش١٠٠). والأرجح أن موقعها حاليا هو "تل الفار" على بعد ستة أميال جنوبي حيفا. ويرى البعض أنه قد يكون "تل القردنة".

### قطة:

اسم عبري معناه "قليل أو صغير" وهو اسم مدينة وقعت في نصيب سبط زبولون (يش١٥:١٩) والأرجح أنها هي نفسها "قطرون" (المادة السابقة).

# قطع-القَطْعُ:

القطع كلمة استخدمها الرسول بولس مرة واحدة في رسالته إلى الكنيسة في فيلبي، بنوع من التهكم على التهوديين الذين كانوا يفتخرون بالختان في الجسد، ويعتبرونه لازماً للخلاص، بالمقارنة بالمؤمنين الذين يعبدون الله بالروح ويفتخرون في المسيح يسوع ولا يتكلون على الجسد (في ٢٠٢٣).

## قطع—أقطع:

الأقطع هو مقطوع اليد: ويقول الرب: "إن أعثرتك يدك أو رجلك، فاقطعها والقها عنك. خير لك أن تدخل الحياة (الأبدية) أعرج أو أقطع من أن

## قطع-مقاطعة-مقاطعات:

عندما صعد بنهدد ملك أرام على السامرة وخاف أخآب ملك إسرائيل، تقدم إليه أحد الأنبياء وقال لأخآب: "هكذا قال الرب: "هل رأيت كل هذا الجمهور العظيم، هأنذا أدفعه ليدك اليوم فتعلم أني أنا الرب. فقال أخآب: بمن؟ فقال هكذا قال الرب بغلمان رؤساء المقاطعات" (١مل.٢٢٢-٧١). ولعل المقصدود "برؤساء المقاطعات" هم الوكلاء الذين أقامهم سليمان الملك على أقسام المملكة لتزويد الملك وبيته بما كان يلزمهم من ممؤونة الملك؛).

### قطف-قطاف-قطائف:

- (۱) قطف الشيء قطفاً: قطعه، وقطف الشمر: جناه، وقد أوصت الشريعة: "إذا قطفت كرمك، فلا تعلّله وراءك: للغريب واليتيم والأرملة يكون" (تث٢٠:٢٤)، أي لا تعاود قطف ما بقي من عناقييد. ويقول المرنم إن الرب المهوب "يقطف روح الرؤساء" (مز٢٠:٢١-انظر أيضاً رؤ٤:١٩).
- (Y) "القطاف": أوان قطف الشمسر. والقطف: ما جُمع من الشمر، والجمع "قطاف". ويقول الرب للشعب القديم: "إذا سلكتم في فرائضي أعطي مطركم في حينه، وتعطي الأرض غلتها، وتعطي أشسجار الحقل أشمسارها، ويلحق دراسكم بالقطاف، ويلحق القطاف بالزرع، فستساكلون خبيزكم للشبع، وتسكنون في أرضكم أمنين (٢٢٦٣-٥).

وعندما خاصم رجال أفرايم جدعون لأنه لم يدعُهم للذهاب مسعمه لمصاربة مسديان، أجابهم بحكمة ولباقة: "ماذ فعلت الآن نظيركم؟ أليس

خصاصة أفسرايم خيسراً من قطاف أبيعزر؟" (قض١٤٨)، وبذلك هدأت ثورتهم.

(٣) - القطائف: رقائق من عجين مقوسة كالأهلة، صغيرة، تُحشى بالبندق وغيره، وتُقلى في السمن أو الزيت، وتُحلِّى بالسكر. وكان طعم "المن" بعد طحنه وطبخه "كطعم قطائف بزيت" (عدد (٨:١١)).

## قطاني:

القطاني: جمع قطنيسة، والكلمسة العبرية المستخدمية في سنفير دانيال هي "زيمرويوم" ومعناها حبيوب أو بذور أو خضير الصيف، والقطاني عند العرب هي جمعيع الحبوب التي تطبخ مثل الحنطة والشعيس والعدس والفول وسائر البقول (انظردانيال\'\او\'\).

أما القطاني في سفر الخروج (٣٢:٩) وفي سفر إشعياء (٢٥:٢٨)، فترجمة لكلمة عبرية أخرى هي "قصيمة"، وواضع أنها تشير إلى نوع من الحنطة.

## قطن-يقطين:

اليقطين: ما لا ساق له من النبات كالحنظل والقثاء، ولكن غلب استعماله على القرع المستدير كالبطيخ (انظر يونان ٤٠٣و٧). والأرجح أن القثاء البري المذكور في سفر الملوك الثانى (٣٩٠٤) هو الحنظل (الرجا الرجوع إلى "قثاء برى" في موضعها من هذا الجزء من "دائرة المعارف الكتابية").

### قطورة:

اسم عبيري معناه "عطر أو مقطرة". وهي الزوجة الثانية لإبراهيم. ولا يذكر الكتاب المقدس شيئاً عنها سوى اسمها وأسماء أولادها، فلا نعلم أصلها أو موطنها (تك٢٠١٠و٤/١ أخ٢٠٢٣و٣٣). وتذكر في سفر الأخبار على أنها "سرية إبراهيم". ويبدو أن إبراهيم تزوجها بعد موت سارة (تك٢٢٠١٥٢) بل وبعد زواج إستحق من رفقة (تك٢٤٠٢٥). ولعل

إبراهيم -كما يرى البعض- شعر بالوحدة بعد زواج إسحق، فتزوج من قطورة للتخلص من هذا الشعور بالوحدة.

وواضح أنها لم تكن في مرتبة سارة، لذلك يذكر سفر الأغبار صراحة بأنها "سرية إبراهيم"، كما نقرأ أن إبراهيم أعطى "إسحق كل ما كان له. وأما بنو السرارى اللواتى كانت لإبراهيم، فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحق ابنه شرقاً إلى أرض المشرق وهو بعد حى" (تك٢٥و٦).

وقد ولدت قطورة لإبراهيم ستة أبناء: "زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوها. وولد يقشان شبها وددان" (تك٥٧:٢و٣). وأصبح هؤلاء الأبناء آباء لست قبائل عربية عاشت في جنوبي وشرقي فلسطين في شمالي الجزيرة العربية. ويذكر المؤرخون العرب أنه كانت تعيش بالقرب من مكة قبيلة عربية باسم "قطورة". ولعل بلدد الشوحى (أي٧:١١) أحد أصدقاء أيوب، كان من نسل شوحا بن إبراهيم من سريته قطورة.

كما أن ثلاث قبائل من أولاد قطورة: "مديان وشبا وددان" كانت على عبلاقات بإسرائيل، وبخاصة "مديان"، وكان المديانيون تجاراً، اشتروا يوسف وذهبوا به إلى مصر حيث باعوه لفوطيفار (تك٧٧: ٢٨-٢٦). كما أن يشرون حما موسى كان كساهناً لمديان (خسر٢:١٠١٨:١٠). وضايق المديانيون بني إسرائيل بعد دخولهم أرض كنعان (قض٢-٨).

وقد جاءت ملكة سبا (من نسل يقشان) إلى سليمان لترى حكمته، ولتقيم علاقات تجارية بين بلاده وبلادها (١مل١٠١٠).

ويتنبأ إشعياء بأنه في ملك المسيا ستتحول شروتهم لشعبه، قائلاً: "لأنه تتحول إليك ثروة البحر، ويأتي إليك غنى الأمم. تغطيك كثرة الجمال بكران مديان وعيفة، كلها تأتي من شبا. تحمل ذهباً ولباناً ، وتبشسر بتسسابيح الرب" (إش، ١٠٥٥).

# {قع}

#### قعد- قاعدة:

لم تكن لخيمة الشهادة في البرية أساسات ثابتة، لأنها كانت تُفك وتحمل، ثم تعاد إقامتها في المكان الجديد حيث ينزل الشعب حسب قيادة السحابة لهم (انظر عد١٠:٧١-٢٣)، لذلك كان يجب أن تقوم ألواح المسكن وأعمدة الصجباب وأعمدة السجف وأعمدة الدار على قواعد لتثبيتها. فكان لكل لوح من ألواح المسكن الخشبية قاعدتان من فضة، كل منها من وزنة من الفضة، وكان عدد هذه القواعد ٩٦ قاعدة. كما كانت هناك أربع قواعد من فضة لأعمدة الحجاب الأربعة، الذي كان يفصل القدس عن قدس الأقداس، فكأن وزن فضة القواعد مئة وزنة (خر٢٧:٣٨). وكان لسجف مدخل الخيمة خمسة أعمدة لها خمس قبواعد من نحاس (خر٢٦:٢٦و٣٧). كما كان لكل عمود من أعمدة الدار الميطة بالفناء قاعدة من نحاس (لا يذكر وزنها). وكان عدد الأعمدة من الشمال والغرب والجنوب خمسين عموداً لها خمسون قاعدة من نحاس. ومن الشرق للدار وباب الدار عشرة أعمدة تقوم على عشر قنواعد من نحاس، فكان مجموع القواعد النحاسية في الخيمة ١١٥ قاعدة.

## قعد-مُقعَد:

المُقعد هو العاجيز عن المشي، وعندما كان الرسول بولس في لسترة، كان هناك "رجل عاجز الرجلين مُقعد من بطن أمه، ولم يمش قط. هذا كان يسمع بولس يتكلم. فشخص إليه وإذ رأى أن له إيماناً ليشفي ، قال بصوت عظيم: "قم على رجليك منتصباً. فوثب وصار يمشى" (أع٤١٨-١٠).

## قعل-قعال:

أقعل النور: انشقت عنه قعالته أي أزهر. فالقعال هو نور العنب أي زهره أوما يتناثر منه. ويقول عريس النشيد لعروسه: "قومي باحبيبتي ياجميلتي وتعالى، لأن الشتاء قد مضي والمطر مر

وزال. الزهور ظهرت في الأرض. التينة أخرجت فحبًها، وقُعال الكروم (زهورها) تفيح رائحتها" (نش٢:٠١-١٣:٧،١١٠٦).

## قعيلة:

اسم عبرى معناه "قلعة أو حصن"، وهو اسم:

(۱) - مدينة وقعت في نصيب يهوذا في السهل (يش١٤٤)، بالقرب من الحدود الفلسطينية، واسمها الآن "خرابة كيلا" على بعد نحو شمانية أميال ونصف إلى الشمال الغربي من حبرون.

وعندما كان داود في مغارة عدلام، جاءته الأخبار بأن الفلسطينيين يحاربون قعيلة وينهبون البيادر"، فسأل الرب مرتين لتأكيد الأمر لرجاله، فأمره الرب بأن يذهب لتخليص قعيلة من الفلسطينيين لأنه سيدفعهم ليده. "فنذهب داود ورجاله إلى قصعيلة وحارب الفلسطينيين وساق مواشيهم وضربهم ضربة عظيسمسة، وخلص داود سكان قصعيلة"

وسمع شاول بوجود داود في قعيلة، وكانت مدينة مسورة "لها أبواب وعوارض" مما يجعل من السهل محاصرة داود فيها. ولكن لما سمع داود بقدوم شاول لمحاصرته، سأل من الرب: "هل يسلمه أهل قعيلة ليد شاول، فأجابه الرب بأنهم يسلمونه، فقام داود ورجاله (نحو ست مئة رجل)، وخرجوا من قعيلة، فعدل شاول عن الخروج إليها (١صم٢٢:٧-١٢).

وقد رجع إليها عدد كبير من اليهود عند العودة من السبي البابلي، حتى انقسمت المدينة إلى حيين، وقد اشترك حشبيا رئيس نصف دائرة قعيلة في ترميم سور أورشليم، "وبعده رمم إخوتهم بوأي بن حيناداد رئيس نصف دائرة قعيلة" (نح٢:٧١و١٨).

(٢)- قعيلة بن نجم من سبط يهوذا، ويلقب "بقعيلة

الجرمي" (١أخ٤٤). ويرى بعض العلماء أن "قعيلة" هذه هو اسم المدينة المذكورة بعاليه وأن العبارة "نجم أبي قعيلة" تعنى أن نجماً هو الذي بناها.

# {ق ف}

## قفر-قفار:

أقفر المكان : خلا من الناس. والقفر: الخلاء من

الأرض، لا ماء فيه ولا ناس ولا كلأ (خر٢:١٦، ٢:١٦، ٢:١٦، عد١/٢ و الكلمة في العبرية هي "مدبار" وقد ترجمت في الكثير جداً من المواضع "برية" (انظر تك٢:١٢،٢١٦، ١٤٤٠ و ٢٠٠٠ الخ). ويقول الربعن برية سيناء: "القفر العظيم المضوف" (تث٢٠٠٠)

ويقول المرنم عن قدرة الله: "يجعل الأنهار قفاراً، ومجاري المياه معطشة . يجعل القفر غدير مياه، وأرضاً يبسأ ينابيع مياه" (من٧١٠١٣-٣٥،



خريطة لقعيلة

انظر أيضاً إش١٧:١٧،٥٣٥،١٤١٤).

## قُفُص:

يتساءل المرنم قائلاً: "هل نسي الله رأفة، أو قفص برجزه مراحمه؟" (مز ١٤٧٧). و "قَفَص" تعني حبس في قفص كما يُحبس الطير (انظر كتاب الحياة- ترجمة تفسيرية).

### 

القفة المقطف الكبير، وكانت تصنع بضفر الأغصان أو العبال، وتستخدم في جمع الفواكه أو المبوب أو الخبر أو غير ذلك. ونقرأ أنه عندما أشيع الرب- له المجد- الخمسة الآلاف من خمس خبزات، "رفعوا ما فضل من الكسر اثنتي عشرة قفة مملوءة" (مت١٤:٠٢،٢٠)، مسرقس٢:٣٤، ۱۹:۸ ، لو ۱۷:۹ ، يو ۱۳:۹). والكلمة في اليونانية هي "كوفينوس" (Kophinos) بينما في معجزة إشباع الأربعة الآلاف من سبع خبزات "رفعوا ما فضل من الكسير سيعية سيلال مملوءة" (مت١٥:١٦:٣٧:١،م...رقس٢٠،٨:٨). وكلمـــة "سل" المستخدمة هنا، هي في اليونانية "سبريس" (spuris)، وهي نفس الكلمة المستخدمة في سفر أعمال الرسل (٢٥:٩) هيث أنزلوا الرسول بولس "من السسور مسدلين إياه في سل" (انظس أيضساً "زنبيل" ٢كو٢٣:١١)، مما يستنتج منه أن "السل" (سبريس) كان أكبر حجماً من القفة (كوفينوس).

## قُفل:

### قافلة - قوافل:

القافلة: الرُّفقة الكثيرة الراجعة من السفر أو المبتدئة به، تفاؤلاً بقفولها أي عودتها بسلام، ويكون معها دوابها وأمتعتها وزادها. ففي بلاد الشرق الأوسط قديما كانت المتاجر تنقل بمعرفة تجار أو حمالين محترفين، يسافرون في جماعات بغية الحماية من اللصوص وقطاع الطريق وسائر المضاطر. وكانوا يحملون بضائعهم على ظهور الحمير، إلى أن أصبح استخدام الجمال أكثر شيوعاً في حوالي ١١٠٠ق.م..

وكبانت هذه القيوافل تمر بانتظام في أرض كنعان على الطرق الرئيسية، إذ كانت أرض كنعان قنطرة تربط مصر وشبه الجزيرة العربية جنوباً، بسورية وبلاد بين النهرين وما وراءها شرقاً، والأناضول شمالاً. وكانت هذه القوافل تجد لها محطات للراحة أو مخابئ من عواصف الصحراء في الواحات المختلفة التي كان يمر بها الطريق. وكانت تقام على طول الطريق "منازل" (أشبب بالفنادق) بالقرب من المدن عادة ومن أبار المياه، لنزول القوافل (انظرإش ١٣:٢١). وكثيراً ما كانت هذه المنازل تصبح نواة لإقامة مراكز تجارية البتة، كما حدث في "ماري" (على نهر القرائل والبتراء ودمشق وكركميش. فكان مرور القوافل بارض فلسطين أمراً مألوفاً.

ولما كان بنو يعقوب في دوثان يتآمرون للتخلص من يوسف أخيهم، "رفعوا عيونهم وإذ قافلة إسماعيليين مُقبلة من جلعاد (في شرقى الأردن) وجمالهم حاملة كثيراء وبلساناً ولاننا، ذاهبين لينزلوا بها إلى مصر" فباعوا لهم يوسف بعشرين من الفضة، فحملوه معهم إلى مصر حيث باعوه لفوطيفار رئيس شرطة فرعون (تك٧٥:٢٥٢).

وكان حجم القافلة يتوقف على كمية المتاجر التى يحملونها ومخاطر الطريق وعدد الجمال المتاحة. فقد تتكون القافلة من بضعة جمال أو من بضع عشرات منها. وكانت بعض هذه القوافل

تتكون من جـماعـة من الغـزاة يحلون بالأرض وينهبونها (قض٢:٣-١،٥مم١٥٠-٢٠).

وقد جساءت ملكة سبا إلى أورشليم "بموكب عظيم جداً بجمال حاملة أطياباً وذهباً كثيراً جداً وحجارة كريمة" (١مل.٢:١).

ويقول أيوب في وصفه للسراب في الصحراء:
"يُعرُّج السُّفر (القوافل) عن طريقهم، يدخلون التيه
فيهلكون. نظرت قوافل تيماء، سيارة سبا رجوها.
خزوا في ما كانوا مطمئنين. جاءوا إليها فخجلوا."
(أي١٤٠١-٢٠).

ويقول حزقيال النبي عن صور (سيدة البحار في زمانها): "سفن ترشيش قوافلك لتجارتك" (حز٢٧:٥٧)، أي أن سفن ترشيش كانت في خدمة تجارة صور حتى امتلات و "تمجدت جدًا في قلب الدحار".

# {ق ل}

### قلايا:

اسم عبرى معناه "قليل أو خفيف". وهو أحد اللاويين الذين كانت لهم زوجات أجنبيات، ولكنه تخلى عنها بناء على أمر عزرا، ويدعى أيضاً قليطا (عرد: ٢٣:١).

## قلب - قلوب:

قلب كل شيء: وسطه ولبه ومركزه والكلمة في العبرية هي "لب أو لباب" (نظر كلمة "لُبّ" في العربية)، وفي البونانية هي "كارديا" (Kardia). والكلمة كثيرة الاستخدام لتأدية العديد من المفاهيم الطبيعية والشخصية والعواطف والذكاء والإرادة والعلافة بالله. فهي تشمل الدلالة على القلب أو المركز سواء من كائن حي أو من جماد أو موقع أو غير ذلك. فيقول الرب على فم حزقيال النبي لملك صور: "تخومك في قلب البحور" (حز٢٧). ويقول الرب يسوع المسيح إنه سيكون

"في قلب الأرض شلاشة أيام وشلاث ليسسال" (مت١٢:١٤). وكان أبشالوم معلقاً في "قلب البطمة" (٢صم ١٤:١٨).

ويذكر العهد القديم "القلب" مالا يقل عن ٨٥٠ مرة بالكلمتين العبريتين "لب ولباب"، ومرة واحدة "لبّة" في قول حزقيال النبي لشعبه القديم ممثلاً في أورشليم: "ما أمرض قلبك يقول السيد الرب إذ فعلت كل هذا فعل امرأة زانية سليطة" (حز٢:١٠٦).

وفي الغالبية العظمى من الصالات، تشير الكلمة العبرية إلى القلب البيشرى، وفي ثلاثة مسيواضع فسقط إلى قلب حسيوان (٢صم١٧: ١/أي ٤٤٤٢)، دانيسال ١٠١٥)، وفي هذه المواضع الثلاثة لا تشير كلمة "قلب" إلى "القلب طفات، وهذا واضح جداً في قول الرب لأيوب عن لوياثان: "قلبه صلب كالحجر وقاس كالرحى" (أي ١٤:٤٢)، فالإشارة ليست إلى القلب ذاته بل إلى الجلد الحرشفي السميك الذي يغطى منطقة القلب. كما يذكر "القلب" – في العهد القديم – ستاً وعشرين محرة في الاشارة إلى قلب الله وما يمثله من حب وعواطف رقيقة.

وفي مبرات قليلة تستخدم كلمة "قلب" في العهد القديم في الإشارة إلى العضو العضلي ذاته، أو إلى المنطقة التي تحتويه مثل الصدر (انظر مستخطر خصر ۱۹۰۸ و ۱۸۰۸ می ۱۸۰۸ انظر أیضا "صدورهن" نا۲:۷، فیهی نفس کلمة النظر أیضا "صدورهن" نا۲:۷، فیهی نفس کلمة (قلب" في العبرية). وفي بعض هذه المواضع تشير ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الفكر العبري يميل إلى الأسلوب الواقعي في دائرة المحسوس، وليس تفكيراً تجريدياً. فالفكر العبري يعبر عن الحالات السيكولوجية أو الدينية بالحديث عن حالة القلب. ومثل هذه الاستخدامات الكتابية لكلمة "قلب" تشمل الإشارة إلى العواطف والتفكير والإرادة والخالة الروحية. ففي مجال العواطف،

قيد "يبغض" القلب (١٧:١٩١) أو "يحب" (تث٢:١٣). وقد يكون القلب حكيماً (خر١:٣٦)، أو شجاعاً كقلب الأسب (٢صم ١٠:١٧)، أو "خياتُقياً" (إش ٤:٣٥) أو "مكتئباً" (نع٢:٢) أو "فرحاً" (أم١١:٢٧)، أو "حاسداً" (أم ١٧: ٢٧)، أو "واثقاً" (أم ١١:٣١)، وكثيراً ما تستخدم كلمة "قلب" في الاشارة إلى الفكر أو النشاط الذهني (تك٧١:١٤،قض٥:١،١٦أخ١٠٨٠،١ مسز٤:٤،،١:٢،مسرقس٢:٢،لو١:٢٢،٢٠١)، إذ يرتبط القلب- في الفكر العبسري - ارتبساطاً وثيقاً بالتفكير حتى لتترجم كلمة "لب" العبرية في بعض المواضع "بالقهم" (انظرمثلا أي٢:١٧). كما يعتبن القلب مركز الإرادة، عنه تصدر التصرفات المسالحة أو الشريرة (تث٨٤٤/أم١٤/٨١٠). ويذكر الكتاب المقدس أن تصبور قلب الإنسان شرير منذ حداثته" (تك ٢١:٨)، وأنه "أخدع من كل شيء وهو نجييس (إر سيا١٧٠)، وفي حاجة إلى التغيير بنعمة الله (مز٥١،١٠،حز٢٦:٢١).

وفي أكثر من ثلثمائة موضع حيث تشير الكلمة إلى قلب الإنسان، تتضمن كلمة قلب معنى روحيا، فتشير إلى علاقة الإنسان بالله. وليس معنى هذا أنه في المعنى الديني لا علاقة للقلب بأفكار الإنسان ونياته ومشاعره، بل بالحري أن هذه كلها يحركها القلب فهو نقطة الانطلاق للحياة البشرية. واستخدام العهد القديم للقلب، لا يقتصر على توجه القلب نحو الله، بل كثيراً ما يشير إلى الابتعاد عنه (انظر مستللاً تشاء:۲۱،۲۱، إشاء:۲،۲۱، إشاء:۲،۲۱، إشاء الماء الماء على عوم).

والقلب هو مركز تعامل الله مع الإنسان، فهو الذي توجّه إليه أقوال الله الموحى بها، فالله ينظر إلى القلب (١صم٢١٠٧)، ويقول أيا ابني أعطنى قلبك، ولتبلاحظ عيناك طرقي" (أم٢٢٢٢) " وفوق كل تصفظ، اصفظ قلبك لأن منه مخارج الصياة" (أم٤٠٣٢)، ويجب أن يكون القلب موحّداً في خوف الله (مز٢١٠٨٦).

ونجد نفس هذا المفهوم في العهد الجديد، وبضاصة في الأناجيل (مت٢١١٥،٢١١٨ و٢٧:٢٢،١٩

لوه: ٥٥، يوع ١٠٠ (و كرد الك في رسائل الرسول بولس. وكلمة قلب في اليونانية هي "كارديا" كما أرادته أو مشاعره. ويذكر الرسول بولس صراحة إرادته أو مشاعره. ويذكر الرسول بولس صراحة في قلوبهم" (روه: ١٤٠ (وه). وحيث أن قلب الإنسان في قلوبهم" (روه: ١٤٠ (وه)). وحيث أن قلب الإنسان مركز الاستجابة الايجابية أو السلبية من نحو أيضا الله. فسالإنسان بالقلب "يؤمن" (روه: ١٠٠)، و"يطيع" (روه: ١٧٠)، ويتمم مشيئة الله (أفه: ١٠). والقلب المفدي هو مسكن المسيح الذي يحل فيه بالإيمان (أفه: ١٧)، وفيه يملك سلام الله (كوه: ١٥)، وفيه تنسكب محبة الله (روه: ٥)، ويقول يعقوب: "طهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين" (يمه: ٨٤).

ومن كل هذا، نرى أن الانسان - في أعماقه-يرشده ويقوده مركز واحد يمثل إنسانيته، ألا وهو القلب. وهذا صحيح سواء من جهة اعلان الله أو مسئولية الإنسان عن تفكيره وإرادته وتصرفاته.

## قلد-تقلد-قلادة:

(۱) - تقلد السيف: علقه في عنقه، وقد عمل إهود بن جيرا البنياميني "لنفسه سيفاً ذا حدين طوله ذراع وتقلده تحت ثيابه على فخذه اليحنى (قض١٦:١٢،انظر أيضاً اصم١٢:٢١، مل١٠٠٢). ويقول المرنم عن الأشرار، إنهم "تقلدوا الكبرياء لبسوا كثوب ظلمهم" (مز٣٠:٢)، أي لبسوا الكبرياء، كقلادة لهم (انظر "كتاب الحياة – ترجمة تفسيرية").

(٢) – القسلادة: من يُجبعل في العنق من حلي
 وأوسمة ونصوه. وكأن المديانيون يعلقون
 القلائد في أعناق جنمالهم (قض١٢٦٠٨/انظر
 أيضاعد٢١٠٠٥).

ويقول الحكيم: "اسمع يا ابني تأديب أبيك، ولا ترفض شريعة أمك، لأنهما إكليل نعمة لرأسك، وقـــالأند لعنقك" (أم!١٠،انظر

أيضاً ٢٠٠٦ (٢١).

ويقول عريس النشيد لعروسه: "ما أجمل خديك بسموط وعنقك بقلائد" (نش١:،١،١نظر أيضاً ٩:٤).

وقد وعد بيلشاصر ملك بابل أن من يقرأ الكتابة التي ظهرت على مكلس حائط القصر، "يلبس الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقه، ويتسلط ثالثاً في المملكة" (دانياله:٧٩٥٢).

## قلد-تقليد:

قلّد معله: حاكاه واتبعه فيما يقول أو يفعل والتقاليد: العادات المتوارثة التي يقلد فيها الخلف السلف. والكلمة اليونانية المستخدمة في العهد الجبديد للدلالة على هذا المعنى هي "بارادوزس" (paradosis)، ومعناها "التسليم" سواء شفاها أو كتابة. فهو التعليم المسلم من شخص إلى أخر، أو من جيل إلى جيل، ولا تذكر كلمة "التقليد" في العهد القديم، ولكنها تذكر ١٣ مرة في العهد الجديد (في اليونانية متها:٢و٣و٦، مسرقس٧:٣و٥ وهو٩و٣١، غل١٤١٠، كو٢:٨) وتترجم نفس الكلمة إلى "تعليم" في العسربيسة في اكسو١٠:٢،

### (أ) - معناها في المفهوم اليهودي:

وللكلمة في العهد الجديد ثلاث دلالات في المفهوم اليهودي، فهى تشير إلى تعاليم الشيوخ المنقولة شفاها (بداية من موسى ومن جاءوا بعده)، وكان اليهود يحترمونها ويضعونها في مكانة التعاليم المكتوبة في العهد القديم فيما يختص بالعقائد والسلوك.

ويبدو أن هذه التعاليم الشفوية كانت من ثلاث درجات (۱) - بعض شرائع شفوية مأخوذة عن موسى نفسه (كما كانوا يفترضون) علاوة على الشرائع المكتوبة. (۲) - قرارات القضاة الكثيرين، التي أصبحت سوابق في بعض

أنواع القضايا. (٣)- تفسيرات المعلمين العظام، التي أصبح لها تقديرها، واعتبارها وملرمة مثلها مثل الشريعة المكتوبة.

وقد وبخ الرب يسوع المسيح الكتبة والفريسيين لأنهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس"، فقد تركوا وصية الله وتمسكوا بتقليد الناس، فقد رفضوا وصية الله ليحفظوا تقليدهم مبطلين كلام الله، بتقليدهم الذي تسلموه (مرقس ۷:۷–۱۳).

وقد سأل الكتبة والفريسيون الرب يسوع:

لا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟.. فأجاب
وقال لهم: وأنتم أيضاً لماذا تتعدون وصية الله
بسبب تقليدكم؟.. قد أبطلتم وصية الله بسبب
تقليدكم.. وباطلاً يعبدوننى وهم يعلمون
تعاليم هي وصايا الناس (مت١٤٠٥-٩).

(ب) - التعليم (او التقليد) في الرسالة الثانية الأولى إلى كورنثوس و الرسالة الثانية إلى تسالونيكي:

يستخدم الرسول بولس نفس الكلمة اليونانية "بارادوزس" في الإشارة إلى ما سبق أن علمه هو في كنيسستي كورنشوس وتسالونيكي (اكوا۲،۲،۲۰س۲،۲۳۳). والكلمة في ٢تس٣،٦ في معيفة المفرد، وحسناً ترجمت في العربية إلى "تعليم" للدلالة على ماسبق أن علمه، فهو يوصيهم قائلاً: "أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب، وليس حسب التعليم الذي يسلك بلا ترتيب، وليس حسب التعليم الذي

(ج) - يقول الرسول بولس للكنيسة في كولوسي:

انظروا أن لا يكون أحد يسببيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم، وليس حسب المسيع" (كو١٠٪). فهو هنا يحذرهم من المعلمين الكذبة، سواء التهوديين أو الغنوسيين أو غيرهم، فعبارة "حسب تقليد

الناس" تعني أنه لا سند لها من الكتاب.

وهناك الفعل من كلمة "بارادوزس" وهو "باراديدومي" ومعناه "يُسلم" بويستخدم ست مرات في العهد الجديد في الإشارة إلى تسليم التعليم المسيحي . فيقول لوقا البشير عن الإنجيل: "الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً للكلمة" (لوا:او۲)، أي من شهود عيان لكل ما دون في الإنجيل.

ويكتب الرسول بولس إلى الكنيسة في كورنشوس: "فأمدحكم أيها الأخوة على أنكم.. تحفظون التعاليم (بارادوزس). كما سلمتها (باراديدومي) إليكم" (اكسوا١٠١)، "لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضاً" (اكوا١٠٠١).

ويذكر الرسول بطرس الذين "يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم" (٢بط٢٠١٢). ويشير يهوذا أخو يعقوب إلى "الإيمان المسلم مرة للقديسين" (يه؟).

# قلع - قلوع - أقلع:

أقلع الشيء: انجلى وانكشف، وأقلعت السفينة: بدأت السسييييي (لوه:٢٢،أع١٣:١٢، ٢٧:٢١و٢١ و ٢٨:٠٢ه).

والقلع هو شراع السفينة الذي تدفعه الريح فيحرك السفينة (أع٤٠:٧). وعند هبوب الزوابع يجب طي القلوع أو إنزالها حتى لا تعبث الزوبعة بالسفينة (انظرأع٧٧:٧٠-يمكن الرجوع إلى مادة "سفينة" في موضعها من المجلد الرابع من "دائرة المعارف الكتابية").

#### قلعة–القلعة:

(أ) - القلعة: الحصين المستنع، والجمع قبلاع (انظر إنظر إشهر: ٧٠: ١٤ (انظر

(ب) - القلعة وهي في العبرية: "ملُو" (أي مل، أو تكميل قض ١٩٠٠). وقد جاءت بلفظها العبري في الترجمة الكاثوليكية، أما في ترجمة "فانديك" و "كتاب الحياة" فقد ترجمت إلى "قلعة" على أساس أنها تدل على مكان حصين، وأنها مشتقة من الكلمة الأشورية "مولو" التي تعني "مصطبة" وكانت تطلق على:

(۱) - جزء من مدينة شكيم، حيث نقرا:

"فاجتمع جميع أهل شكيم وكل سكان القلعة
(ملُو)، وذهبوا وجعلوا أبيمالك ملكاً عند
بلوطةالنصب الذي في شكيم"
(قض ١٠٤ و ٢٠). ولعلها هي المذكورة بعد ذلك
باسم برج شكيم" (قض ١٠٤ و ٧٤).

(٢)-جــزء من مــدينة اليــبـوســيين (أورشليم)عندما استولى عليها داود "فبنى داود مستديراً من القلعة (ملو) فداخلا" (٢صم٥:١،٩١أخ١٨)، وقد أعاد سليمان بناءها (١مل٩:١٥ و٢٧:١١،٢٤). وبعد ذلك بنحو قرنين ونصف، قام حزقيا ملك يهوذا بتحصين "القلعة" (ملُّو) استعداداً لملاقباة سنحباريب ملك أشبور (١/أخ٣٢:٥). ويرى البسعض (من هذه الآية) أن القلعسة (ملُّو) كانت اسماً أخر لكل "مدينة داود"، ولكن الأرجع أنها كانت تطلق على جزء من سلسلة من المصاطب التي أقيمت بجانب الأسوار لتحصينها. وقد كشفت عنها الأثرية "كاثلين كنيون"(Kathleen Kenyon) على السفح الشرقي من تل الأكمة في أورشليم، فقد أتاحت هذه المصاطب مساحة لإقامة العديد من المباني على السفح.

وتذكر هذه القلعة (ملِّو) في سفر الملوك الشانى (٢مل٢٥:١٠) بمناسبة فتنة عبيد يواش ملك يهوذا عليه، فقتلوه في "بيت القلعة" (ملِّو).

## قلع-مقلاع-مقاليع:

كان المقلاع أحد أسلحة الهجوم ، فالرجا الرجوع

إليه في موضعه من مادة "سلاح" بالمجلد الرابع من "دائرة المعارف الكتابية".

## قَلُفَ – قلأن – قلفة:

(۱) - قُلُفُ السفينة: أعدها وسد شقوقها بالليف والقار. والقلاف هو العامل الذي يقوم بسد الشقوق بين خشب السفينة ليجعلها غير منفذة للماء وكانت الخطرة الأولى في عمله هي أن يسد الشقوق بالمشاقة (ما تناثر من الكتان عند تمشيطه) والضغط عليها بالأزميل المصنوع من الخسب أو المعدن، لكى يسد الشقوق سداً محكماً، وبعد ذلك يغطيها بالقار لتصبح صماء لا ينفذ منها الماء إلى داخل السفينة. ويقول حزقيال النبي في مرثاته على صور، وماكانت عليه من عظمة وثراء: شيوخ جبيل وحكماؤها كانوا فيك قلأفوك "شيوخ جبيل وحكماؤها كانوا فيك قلأفوك"

(Y) - قَلَفَ الشجرة وغيرها قلقاً: نزع عنها قشرها. والقُلفة:الجادة أو الغرلة التي يقطعها الخاتن من ذكسر السطفل (الرجا الرجسوع إلى مادة "ختان" في موضعها من "حرف الخاء" بالمجلد الثالث، و"غرلة" في موضعها من "حرف الغين" بالمجلد الخامس من "دائرة المعارف الكتابية").

## قلقل - يتقلقل - قلاقل:

قلقل الشيء: حرَّكه وزعزعه وجعله يضطرب، ويقسول داود للرب: "توسع خطواتى تحستي فلم تتقلقل كعباي" (٢صم٢٠:٢٧،مـز٨١:٢٦-انظر أيضاً من أمر٢٢:٢٨،٣٧،١٢٦). ويقول داود أيضاً عن أعداء الرب: "لتظلم عيونهم عن البصر وقلقل متونهم" (مر٢٤:٣٠). ويقول حرقيال النبي عن فرعون "لما توكأوا عليك، انكسرت وقلقلت كل متونهم" (حر٤٢٠).

ويقول إشعياء النبي عن صانع الأصنام من الخشب: "فحمكنه بمسامير حتى لا يتعلقل" (إش ٧٠٤١). ويقول يعقوب: "رجل ذو رأيين هو

متقلقل في جميع طرقه" (يع ١٠٪)، فهو لا يثبت على رأي بينما "ذو الرأى الممكن تحفظه سما لما لأنه عليك متوكل" (إش٢٦٦).

ويقول الرب: إذا سمعتم بحروب وقلاقل (فتن واضطرابات) فلا تجزعوا، لأنه لابد أن يكون هذا أولاً" (لو٩٤٢١).

# قل - يستقل:

استقل الطائر في طيرانه: ارتفع. ويقول الرب لأيوب: "أمن فهمك يستقل العقاب وينشر جناحيه نحب الجنوب؟ أم بأمبرك يحلق النسبر ويعلي وكره؟" (أي ٢٩:٢٠٢و٢).

# قالاًي:

اسم عبرى معناه "ساع خفيف أو سريع ليهوه". وهو اسم رئيس عائلة كهنوتية من نسل سلاي في أيام يوياقيم رئيس الكهنة (نح٢٠:١٧).

# قَلُمُ:

# قَلَمُ - أقلام:

كانت الكتابة في أول الأمر تتم على ألواح من الطين أو الشمع أو الخشب أو الرصاص أو الحجر، وذلك بإحداث خدوش عليها بآلة صلبة حادة. وكان يستخدم لهذا الغرض "مخرز" من البرونز أو الحديد أو العظام أو العاج (انظر أي ٢٢:١٩).

ويقول إرميا النبى: "خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حديد برأس من الماس" (إرميا١٠١٧).

ويقول باروخ الكاتب: "بغمه (إرميا) كان يقرأ لي كل هذا الكلام، وأنا كنت أكتب في السسفر بالحبر" (إرميا ١٨:٣٦). ويقول بعد ذلك إن الملك "شقه (الدرج المكتوب) بمبراة الكاتب وألقاه إلى النار التي في الكانون حتى فني كل الدرج في النار" (إرميا ٢٣:٣١). ومن هذا نفهم أن باروخ كان يستخدم قلماً من الغاب يلزمه أن يبرى بالمبراة (التي كان يحملها الكاتب معه) بين الحين والآخر، ليظل صالحاً للكتابة بالحبر على درج من البردي أو الرقوق، إذ إنه قد احترق بالنار "حتى فني كل الدرج" وكان بري القلم يستلزم الدقة والمهارة الدرج" وكان يكتسبهما الكاتب منذ نعومة أظفاره.

ويقول الرسول يوحنا: "كان لي كثير لأكتبه لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحببر وقلم" ("يوالا). والكلمة اليونانية المترجمة هنا إلى "قلم" هي "كالاموس" وهي أشبه بكلمة "قلم" في العربية أي "قصببة أو قطعة من الغاب، مما يدل على أن الأقلام التي كانت مستخدمة في أيام الرسول يوحنا،كانت من الغاب.

### قلنسوة - قلانس:

القلنسوة: لبساس للرأس منضتلف الأنواع والأشكال، وقد أمنز الرب منوسى أن يصنع لبني هرون "قلانس للمجد والبهاء. "وتُلبس هرون أخاك إياها وبنيه معه" (خر٢٨:٠٤). وقد صنعوا "عصائب القلانس من بوص" (خر٢٨:٣٩). كما نقرأ: "وتشد لهم قلانس" (خر٢٤:٣) مما يدعو إلى القول بأنها كانت عبارة عن شقة طويلة من كتان نقى تلف حول الرأس في شكل عمامة.

### قلى - مقلاة:

قلى الصبُّ واللحم ونحوهما، قليا: أنضجه على المقبلة. والكلمة في العبرية هي نفسها "قلى" كما في قول الرب على فم إرميا النبي عن "أخآب بن قولايا وعن صدقيا بن معسيا اللذين يتنبآن لكم باسمي بالكذب..اللذين قلاهما ملك بابل بالنار" (إرميا ٢٤-٢٠-٢٢)).

والمقلاة أو المقلى: ما يُقلى عليه الحَبُّ أو اللحم ونحوهما (اصمر١٤:٢،ميسخا٣:٣،انظر أيضاً تصم١٩:١٧).

## قليطا:

اسم عبري قد يكون معناه "مشوها" أو مُعوَّقاً". وهو أحد اللاويين الذين تزوجوا بأجنبيات، وتخلوا عن زوجاتهم بناء على كلام على كلام على المناء المناء ويذكر اسم "قليطا" بين اللاويين الذين قاموا بشرح الشريعة للشعب عندما كان عزرا الكاهن يقرأها (نح٨:٧). كما يذكر اسم "قليطا" بن اللاويين الذين ختموا الميثاق مع نحميا الترشاشا (نح١:١٠). ولا يمكن المنام بما اذا كان هذا الاسم المكرر ثلاث ملات الشخص واحد أو لأكثر من شخص.

# {قم}

## قمبيز:

واسمه في الفارسية "قمبوجيا" وهو:

(۱) - قسم بسير الأول نائب ملك أنشان (٣٠٠-٥٥٠ ق.م.)، وأبو كورش الثاني ملك فارس العظيم (انظر إش٤٤٨٢-٥٤٠٨).

(Y) - قمبيز الثاني وابن كورش الثاني ملك فارس وفاتح بابل، من زوجت كاساندين" ابنة فارناسبس الفارسي (على الأرجح)، وحفيد قمبيز الأول وبعد أن فتح كورش مدينة بابل في ٢٩٥ ق.م. ترك ابنه قمبيز حاكماً لللمدينة نيابة عن أبيه الذي غادرها إلى إكبتانا. ورغم أن قمبيز ناب عن أبيه في الاحتفال بالعام الجديد في بابل (٢٧مارس عام ٣٩٥ق.م.) إلا أنه لم يمنح لقب "ملك بابل" طالما كان أبوه سيداً للامبراطورية الشاسعة. وبعد ذلك بشماني سنوات، مات كورش في حربه عند التخوم الشمالية الشرقية (في عام ٣٥٠ق.م.)، وأصبح قمبيز الحاكم الوحيد للامبراطورية.

ولكى يضمن قمبيز استتباب اللك له، قتل سـرًا اخاه "سـمـيـرديس" (أو "يارديا"). وفي ٥٢٥ق.م. أكمل استعداده لغزو مصر (وهو ما كان في نية أبيه كورش). وبعد أن نجح في إخضاع مصر بسبب خيانة داخلية، وبمساعدة الأسطولين الفينيقي والقبرسي، قدمت له القيبروان وباري (طرابلس الحالية). فروض الولاء، فسرغب في إختضاع قسرطاجنة، ولكنه اضطر للتخلى عن ذلك لأن حلفاءه الفينيقيين رفضوا الاشتراك معه في الهجوم على منطقة كانوا هم الذين عسمسروها وبدون مسساعدة الأسطول الفينيقي، لم يكن في استطاعة جيشه التقدم نحو قرطاجنة ويقال إنه أرسل جيشاً من خمسين ألف مقاتل لفتح واحة سيوه حيث كان يوجد معبد أمون، ولكن هذا الجيش هلك في بحس الرمال، ثم زحف نصو كوش وأحرز بعض النجاح ولكنه اضطر أخبيرا للعودة إلى مصر بشراذم من جيشه، فوجد المصريين ثائرين ضده بقيادة ملكهم بسماتيك الثالث، الذي كان قد عفا عنه قبالاً، فأخمد الثورة بصرامة بالغة وقبض على بسماتيك وقتله، كما هدم عدداً من الهياكل.

وبعد ذلك بقليل بلغته أخبار بأن مجوسياً يُدعى "جوماتا" ادعى بأنه أخوه "سميرديس" (الذي كان قد قتله سراً)، وأعلن نفسه ملكاً على عرش فارس، وأن غالبية الولايات الأسيوية قد اعترفت به ملكاً فرجع مع البقية الباقية من جيشه لمقابلة المغتصب، ولكنه في طريق العودة أو انتحاراً) فمات بالقرب من جبل الكرمل، أو انتحاراً) فمات بالقرب من جبل الكرمل، دون أن يترك وارثا للعرش. فقام داريوس هيسستاسيس، قائده وابن عمه، بخلع سميرديس الزائف، وجلس على العرش.

وقد وجد اسم قمبيز مسجلاً في ثلاث برديات وجدت في جزيرة "ألفنتين" بالقرب من أسوان في صعيد مصر. فيرد الاسم في الجزازة رقم ٥٩، ولكنها مشوهة فلا نعلم القرينة أو الارتباط. وفي البردية رقم ١ يذكر

أنه عندما أتى قمبيز إلى مصر، وجد في قلعة "يب" (الفنتين) معبدًا أو مجمعاً، كان قد بني فى أيام الملوك المصريين، فلم يسمح بالعبث "بمعبد يهوه" . أما البردية الثالثة فبالغة الأهمية، لأنها تذكر "باغواس" الحاكم الفارسي لأورشليم في عام ٤٠٧ ق.م. الذي لم يكن يُعرف إلا من تاريخ يوسيفوس. كما يذكر اسم "دالايا بن سنبلط" الذي قاوم إعادة بناء أسوار أورشليم في زمن عزرا ونحميا. ولأهمية هذه العبارة، إليك ترجمتها: "مذكرة بما قاله عن باغواس ودالايا: "ستقول في مصر لأرساميس فيما يختص بمذبع إله السماء الذي كان مبنياً في قلعة يب، قبل زمن قيمبييز، الذي هدمه الملعون (؟) ويدرانج في السنة الرابعة عشرة لداريوس الملك، سيعاد بناؤه على نفس موقعه كما كان من قبل، وتقدم عليه قرابين وتقدمات بخور كما كانت تقدم من قبل".

## قمح:

الرجا الرجوع إلى مادة "حنطة" في موضعها من "حرف الحاء" بالمجلد الثالث من "دائرة المعارف الكتابية".

## قمر – أقمار

يذكر القمر ٣٤ مرة على الأقل في العهد القديم، وتسع مرات في العهد الجديد. وأول مرة يذكر فيها القسمر في الكتاب المقدس، هي ما جاء في قصة الخليقة في الأصحاح الأول من سفر التكوين، حيث نقرأ: "وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتغصل بين النهار والليل، وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين.. فعمل الله النورين العظيمين النور الأكبر (الشمس) لحكم النهار، والنور الأصغر (القسمسر) لحكم الليل، والنجوم" (تكا١٤٠-٧٧). وواضح أن القمر صغير بالنسبة للشمس(تك١٤٠٠). إش. ٢٦:٢١) وقد "صنع (الله) القامر للمواقيت" (مز٤١٠٤٠).

وكان التقويم العبرى- كسائر "تقاويم الشعوب

القديمة - تقويماً قمرياً، إذ لاحظ الإنسان منذ البدء انتظام دورة أوجه القمر في دورانه حول الأرض. والكلمة العبرية المستخدمة للدلالة على الشهر مشتقة من الكلمة الدالة على القمر "يرياه". وكان أول الشهر القمري أو "رأس الشهر" أو "يوم ظهور الهلال"، يعتبر عيداً للعبادة (عد١:١٠، ١٠٨٠/١-١٥، اصم، ٢٠٥،٢مل٤:٣٢، مز١٨:٢٠، عام:٥).

وللدقة في تصديد وؤوس الشهور والمواسم والأعياد، كان السنهدريم يجتمع في الصباح الباكر من اليوم الأخير من الشهر. ويرسل مراقبين لاستطلاع ظهور الهلال، وعندما يظهر الهلال يذاع الخبر بإيقاد النيران فوق جبل الزيتون، ويعلن أن اليوم التالي هو رأس الشهر الجديد. واستعيض بعد ذلك عن إيقاد النيران، بإرسال رسل إلى كل مكان، لأن السامريين زيفوا هذه العلامة بإيقاد النيران في العديد من الأماكن في أوقات مغايرة. وكان اليهود يحتفلون بعيدين من أكبر أعيادهم، هما الفصح وعيد المظال، في منتصف الشهر القسمري، أي عندمسا يكون القسم بدراً

وكانت عبادة القمر منتشرة إلى حد ما في بلاد الشرق الأوسط قديماً (انظر أي ٢٣:٢٢و٢٧) ولابد أنه كان لذلك أشره عند بني إسارانيل. فلقد اعتبرت بعض الديانات الوثنية "القمر" إلها تقدم له الذبائح، وكان يسمى في "أوغاريت" الإله "يرح" فيظهر في وثائق "دولة ماري" أسماء أعلام يدخل في اسم "القمر" باعتباره إلها (كما في اسم "سنحاريب"). وكان القمر-تحت اسم "خونسو" سنحاريب"). وكان القمر-تحت اسم "خونسو" يحظى باحترام كل المصريين، ولعل هذا ما جعل الرب يحذر بني إسرائيل قائلاً: "لئلا ترفع عينك إلى السماء وتنظر الشمس والقمر والنجوم وكل جند السماء ... فتغتر وتسجد لها وتعبدها" (تثعارانظر أيضاً ٢٤:١٧).

وكان السومريون يعبدون القمر تحت اسم الإله "ناناً"، وكان يسمى في الأكادية "سن" وكان يعتبر في أور" أهم ألهة المدينة، وكذلك في حاران

في سورية. والاعتقاد الذي كان سائداً من قبل بأن برية "سيناء" اشتقت اسمها من اسم الإله "سن" (الإله القمر) أصبح محل شك كبير، إذ لا دليل على أن اسم "سن" كان مستخدماً عند الشعوب البدوية السامية، أو عند الكنعانيين.

واسم "أريحا" مشتق من "يرح" أي "القمر" وقد اكتشف في حاصور في الجليل في عام ١٩٥٥، في معبد كنعاني صغير يعود إلى العصر البرونزي -بين أشياء كثيرة- عمود عليه يدان مرفوعتان في ابتهال إلى "هلال".

وقد حدث أعظم ارتداد عن وصية الله بعدم عبادة الأجرام السماوية، في أيام الملك منسى، بل وفي أيام النبي إشعياء، وكانت النسوة يتحلين "بالأهلة" (إش١٨:٣) التي يرجح أنه كان لها صلة بعبادة القمر (ارجع إلى قض١٠/٢و٢٠).

وقد شجع الملك منسى عبادة "القمر" كأحد "جند السماء" لأنه "عاد فببنى المرتفعات التي أبادها حزقيا أبوه... وسجد لكل جند السماء في داري وعبدها... وبنى مذابح لكل جند السماء في داري بيت الرب" (٢مل٢:٣-٥). ويبدو أن هذه العبادة انتشرت بشدة في يهوذا، رغم أن "يوشيا" حفيد منسي-حاول أن يقضي عليها كجزء من النهضة التي لم تدم طويلاً (٢مل٢:٥). فإن إرميا النبي بخاصة - أشار مسراراً إلى هذه العبادات شملت بخاصورة غير المالوقة من العبادات شملت الصورة غير المالوقة من العبادة والتبخير فوق السطوح لكل جند السماء (إرميا١٤:١٠منفا:٥).

ويبدو مما جاء في المزمور (٦:١٢١) أنهم كانوا يعتقدون أن للقمر تأثيراً على عقل الإنسان. وكلمة "مصروعين" في اليونانية (مت٤:١٧،٢٤:١) تعني "من ضربهم القمر".

أما الإشارات إلى القمر في العهد الجديد فترتبط (مثل بعض النبوات في العهد القديم) بالمستقبل، وبخاصة فيما يتعلق بمجيء الرب ثانية، فسسيظلم القمر (إش١٢:١٠،مت٢٤و٢٩،

مرقس٢٤:١٣)، وسيتحول إلى دم (يو٢:١٣،رو٢:٢١)، إنذاراً بالدينونة الوشيكة.

وكان القمر يستخدم مثالاً للجمال، فيقول عريس النشيد في وصف عروسه: "من هي المشرقة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بالوية" (نش٢:١٠). ويرى البعض أن المرأة "المتسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من اثني عشر كوكباً" (رو٢١:١) تشير إلى إسرائيل في المستقبل، فهي صورة أشبه بحلم يوسف (تك٣) وذلك في أثناء ملك المسيح الألفي، حيث سيفوق مجده مجد الشمس والقمر (إش٢٠٠١).

## قَمَص:

القمص طور من أطوار حشرة المراد. والكلمة في العبرية هي "جَزَمً" وهي بنفس معنى كلمة "جَزَمً" في العبربية، أي "قطع" أو "انتسزع" (يو٢٠٤٠:٢٥:٢٠). والأرجح أنها تشيير إلى المرادة في طور اليرقة عندما تخرج من البويضة، وتبدأ في قرض النبات (الرجا الرجوع إلى مادة "جراد" في موضعها من المجلد الشاني من "دائرة المعارف الكتابية").

#### قمط – قماط:

قمط الشيء: شده برباط. والقماط هو الثوب المُنيق وسطه أو أسفله حتى يلتصنق بالجسم، أو هو الثوب يُلَفُّ به المولود.

وعندما ولدت العدراء مريم الرب يسلوع "قمطته وأضجعته في المذود" (لو۲:۷)، لذلك قال الملاك للرعاة: "وهذه لكم العلامة، تجدون طفلاً مقلماً مضلجعاً في مذود (لو٢:٢١-انظر أيضاً حز٢١:٤).

وعندما خرج "لعازر" من القبر بناء على دعوة الرب له: "خرج ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة، ووجهه ملفوف بمنديل" (يو٢٤:١١).

ويقول الرب لأيوب: من حجز البحر بمصاريع حين اندفق فضرج من الرهم، إذ جعلت السحاب لباسه، و الضباب قسماطه؟" (أي ١٣٨٤)، أي أن الضباب يحيط به كما يحيط القماط بالمولود.

## قمع-مقمعة:

قسمع قسلانا : منعه عسما يريد وقسهره وذلّه. والمقسمة : خشبة أو حديدة معوجة الرأس يضرب بها رأس الفيل أو نحوه ليذل ويهان. ويقول الرب لأيوب عن لويا ثان وقوته : "يحسب المقسعه كقش، ويضحك على اهتزاز الرمح" (أي/٤٠٤٢). ويقول الحكيم: "مقمعة وسيف وسهم حاد، الرجل المجيب قريبه بشهادة زور" (أم ١٨٠٤٨، انظر أيضاً نا٢٠١).

ويقول قاضي الظلم: "فان لأجل أن هذه الأرملة تزعجني، أنصفها لنالا تأتي دائما فتقمعني" (لو١٨:٥، انظر أيضاً ١كو٢٧٩).

## قموئيل:

اسم سنامي معناه "منجنمع الله" أو "منعين الله". وهو:

- (۱) -- قموئيل: الابن الثالث لناحور أخي إبراهيم من زوجت ملكة. وقموئيل هذا هو أبو أرام، وأخو بتوئيل أبي رفقة زوجة إسحق (تك٢٢:٠٢٤٣٢).
- (٢) قسموئيل بن شفطان، رئيس سبط أفرايم،
   الذي عينه الرب للاشتراك مع يشوع وألعازار
   الكاهن مع سائر رؤساء الأسباط، في تقسيم
   أرض الموعد (عد٣٤:٤٢).
- (٣) قموئيل أو حشبيا الذي كان رئيساً لسبط لاوي في أيام الملك داود (١١غ٢٧:١٧).

# {قن}

#### قناة:

اسم عبرى معناه "اقتناء"، وهي مدينة في

جلعاد على الحدود الشمالية الشرقية لإسرائيل في حوران، وقد ذهب إليها "نوبح" وأخذها هي وقراها ودعاها باسمه "نوبح" (عد٢:٣٢٤) بعد ذلك أخذها بنوماكير (١ أخ٢:٣٢). وتبدو أهميتها في الألف الثانية قبل الميلاد في وجودها في قائمة فتوحات تحتمس الثالث (حوالي،٤٧٠ ق.م.) وتدعى في رسائل تل العمارنة باسم "قانو" (حوالي،١٣٧ ق.م.) والأرجح أن في موقعها حالياً مدينة "قنوات" على بعد نحوه؟ كيلو متراً إلى الشمال الشرقي من بصرة، وعلى بعد نحوه ميلاً إلى الشرق من بحر الجليل.

#### قناز:

اسم سامی معناه "صید" وهو:

(۱) - قناز أحد أبناء أليفاز بن عيسو من امرأته عدا" بنت إيلون المثي، وقد أصبح قناز أحد أمراء أدوم في النقب، وأو في غربي صحراء شببه الجزيرة العربية (تك١٠٣١١و١٥و٢٤، ١١٤٣٥).

(۲) - قناز أضو كالب القنزي، ويحتمل أن كالب وأضاء كانا من نسل قناز الأدومي، وقد انضم أجدادهما إلى بنى إسرائيل قبل رحيلهم من مصر. وكان قناز أباً لعثنيثيل أول قضاة إسرائيل، وزوج عكسسة ابنة كسالب (يشه ١٧:١٨ قض ١٣:١٠ ١٩٠١ و١٣٠٨).

(۲) - قناز بن أيلة وحفيد كالب بن يفنة (۱۱ٔ غ٤٠٤).

#### قنزى-قنزيون:

كان القنزيون أحد الشعوب الذين استوطنوا أرض كنعان في أيام إبراهيم، فقد جاء ذكرهم في وعد الرب لإبراهيم أن يعطى نسله "هذه الأرض، من نهر مصر (وادي العريش) إلى النهر الكبير، نهر القرات، القينيين والقنزيين والقدمونيين والصليين والمريين والمدريين والمدريين

والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين والكنعانيين والمسيين (تك٥١٠١/١-٠٠). ولعلهم اندمجوا في قبيلة من الأدوميين، ومنهم أخذ أمير قناز الأدومي هذا اللقب لأنه كان أميراً على القنزيين (تك٢٥٠١/و٤٤).

ويلقب كالب بن يفنة الذي اختير ليكون واحداً من الجواسيس الاثني عشر "بالقنزي" (عد١٦:١٦)، فسيسه و "كسسالب بن يفنة القنزي" (عد٢٢:٣٠)، (عد٢:٣٠،يش١٤:٦و١٤). وفي هذا ما يحمل على الظن بأن القنزيين قد انضموا إلى سبط يهوذا، وأن هذا قد حدث قبل الخروج من مصر حيث ينسب كالب وأبوه يفنة إلى سبط يهوذا (عد١٢:٢). كما يقال عن قريبه "عثنيئيل" إنه "ابن قناز" مما يعني أن "عثنيئيل" كان من قبيلة قناز أو أن كالب كان له أخ أصغر باسم "قناز".

وفي سلسلة الأنساب المذكورة في سفر أخبار الأيام الأول عن نسل قناز، يذكر شخص باسم "يوآب" يقال عنه "أبا وادي الصناع لأنهم كانوا صناعاً" (اأخ٤٠٣١-١٥). ومع أنه لا يمكن تحديد موقع هذا الوادي، ولا نوع صناعتهم على وجه القطع، ولكن الجمع بين القنزيين والقسينيين حراسمهم يعني "صناع المعادن" - يحمل على الظن بأن "يوآب" هذا اختار مكاناً بالقرب من مناجم النحاس، واتخذ من صناعة النحاس حرفة لعائلته.

#### قنص اقتنص:

قنص أو اقتنص الصيد قنصاً: صاده . ويقول أيوب: "أيامي أسرع من عدًاء ... كنسر ينقض إلى قنصه" (أي ٢٥:٩و٢٦).

ويقول الحكيم: "امرأة رجل آخر تقتنص النفس الكويمة" (أم١:٢٦-انظر أيضاً جا٢:١٨).

ويقول الرب على فم إرميا النبي عقاباً لشعبه القديم "أرسل إلى كتشييرين من القانصين فيقتنصونهم عن كل جبل، وعن كل أكمة ومن شقوق الصخور" (إرميا١٦:١٦).

ويقول الرسبول بولس عنهم أيضاً إن: "داود يقول لتصدر مائدتهم فخاً وقنصاً وعثرة ومجازاة لهم" (روا ٩:١١) اقتباسا مما جاء في المزمور: "لتصد مائدتهم فخاً وللآمنين شركاً" (مز ٢٢:٦٢).

ويقول الرسول بولس أيضاً إن "عبد الرب لايجب أن يخاصم بل يكون مترفقاً بالجميع صالحاً للتعليم.. مودباً بالوداعة المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم لإرادته" (٢٣٠/٢٤٢-٢١).

## قنع-قناعة

قنع قناعة: رضي بما أعطي، ويقول صوفسر النعماتي لأيوب عن الرجل الشرير: "لأنه لم يعرف في بطنه قناعة، لا ينجو بمشتهاه.. لا يدوم خيره" (أي٢:٢٠٢و٢١).

ويحذر الرسول بولس تلميذه تيموثاوس من الناس فاسدي الذهن، وعادمي الحق، يظنون أن التقوى تجارة.. أما التقوى مع القناعة فهى تجارة عظيمة (١تي٢:٥و٦).

ولا تذكر كلمة "قناعة" بلفظها في العهد الجديد الإهنا. والكلمسة في اليسونانيسة هي أوتاركيا" (autarkeia)، وترد هي ومشتقاتها كثيراً في العهد الجديد في اليونانية، وتترجم بمعنى "اكتفاء" ومشتقاتها، فيبقول الرسول بولس للمؤمنين في كورنثوس: "والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء (٢كو٩٨٨). كما يقول: "فإني قد تعلمت أن أكون مكتفياً بما أنا فيهة" (في١١٤٤ه-انظر أيضاً في ٣٨٨و٩). و "إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتف في بهما" (اتي١٨٥)، و "كونوا مكتفين بما عندكم لأنه تسال: لا أهملك ولا أتركك" (عب٢١٥). ويقول له الرب: "تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل" (٢كو٢١٥).

# قَنْعَ- مُقَنْعَة:

المُقنِّع: المستور وجهه بقناع، و القناع هو ما

يُستر به الوجه وتقول عروس النشيد لعريسها:
"لماذا أنا أكون كمعقنعة عند قطعان أصحابك؟"
(نش:١٧). أي لماذا لا يجاهران بحبهما فلا تضطر
إلى أن تضع على وجهها قناعاً وهي تبحث عنه
لكي لا يعرفها أحد؟.

#### قنفذ:

القنفذ: دويبة من الثدييات من رتبسة القوارض، ذات شوك حاد، ومن أكلات المشرات. وإذا تعرض للخطر يلتف حول نفسه كالكرة، وبذلك يقى نفست من خطر الاعتداء عليه. وهو حيوان ليلي، يقضى ليله ساعياً، ويلجأ إلى جحره نهاراً. والكلمة في العبرية هي "قفُّد"، وترد ثلاث مرات في العهد القديم، في إشارات إلى الخراب، فيقول الرب على لسان إشعياء النبي عن بابل: وأجعلها ميراثاً للقنفذ وأجام مياه، وأكنسها بمكنسة الهلاك، يقول رب الجنود" (إش١٤:٣٢). كما يقول عن أدوم: "من دور إلى دور تُضرب، إلى أبد الآبدين لا يكون من يجتاز فيها. ويرثها القوق والقنفذ. والكركي والغراب يسكنان فيها، ويُمُدُّ عليهاخيط الخراب ومطمار الخلاء" (إش١٤:١٠و١١). ويقول صفنيا النبي عن نينوى: "يجعل نينوى خراباً يابسة كالقفر، فتربض في وسطها القطعان، كل طوائف الحيوان. القوق أيضاً والقنفذ يأويان إلى تيجان عمدها" (صف٢:١٣ و١٤).

ويرى بعض العلماء أن المقسمود بالكلمة العبرية هو نوع من الطيور وليس "القنفد" المعروف، وأن ترجمته إلى "قنفذ" جاءت من تشابه الكلمة العبربية "قنفذ"، وذلك لأن إشعياء (٢٣:١٤). يذكر "القنفذ" و "أجام المياه" و "القنفذ" لا يعيش في أجام المياه، بل لعل إشعياء لا يقول إنه يعيش في أجام المياه، بل لعل المقصود هو أن جزءاً من البلاد يصير خراباً مقفراً تسرح فيه القوارض وتمرح، وجزءاً أخر تغطيه البرك والمستنقعات. ويقولون إن إشعياء يذكر القنفذ" وسط عدد من الطيور (٢٤:١٥/١) ولكن ليس في ذلك ما يمنع من أن تأوي إلى خرائبها القنافذ، كما تنعب فوق أطلالها الغربان وغيرها

من الطيور.

أما قول صفنيا إن القوق والقنفذ يأويان إلى تيجان عمدها، والقنفذ لا يستطيع تسلق الهُمُد القائمة، ولكنه يستطيع أن يأوى إلى تيجان عمدها الساقطة على الأرض في حالة خرابها.

# قانون حمورابي:

الرجا الرجوع إلى "حمورابي" في موضعه من حرف "الحاء" بالجزء الثالث من "دائرة المعارف الكتابية".

# القانون الروماني:

الرجا الرجوع إلى "روما" في موضعها من حرف "الراء" بالجزء الرابع من "دائرة المعارف الكتابية".

#### قنة عطرة:

القنة العطرة صمغ عطري مُرُّ الطعم يستخرج من نباتات من الفصيلة الفيمية. وقد أمر الرب موسى قائلاً: "خذ لك أعطاراً "ميعة وأظفاراً وقنة عطرة ولباناً نقيا، تكون أجزاء متساوية، فتصنعها بخوراً عطراً صنعة العطار مملحاً نقياً مقدساً. وتسحق منه ناعما، وتجعل منه قدام الشهادة في خيمة الاجتماع حيث أجتمع بك. قدس أقداس يكون عندكم. والبخور الذي تصنعه، على مقاديره لا تصنعوا لانفسكم. يكون عندك مقدساً للرب. كل من صنع مسئله ليسشمه يقطع من شسعيبه" (خر.٣٤٣).

وكانوا يحصلون على هذه القنة بفصد ساق النبات، فوق سطح الأرض ببضع بوصات، فتسيل منه عصارة لبنية، لا تلبث أن تتجمد على صورة صمغ أصفر. ومع أن القنة الخالصة غير مقبولة الرائحة عند حرقها، ولكنها متى خلطت بغيرها من المواد، أكسبتها رائحة عطرة قوية، وأطالت مدة انبعاثها.

وتستخدم القنة حالياً في الدواء كمضاد للتقلصات، كما تدخل في صناعة الطلاء.

## قنينة - قنانى:

القنينة أنية أو قارورة لحفظ الأطياب. والكلمة في العبرية مشتقة من فعل بمعنى "يسكب" (اصم، ١٠١٠ / ١٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ أن نحدد على وجه اليقين حجم أو شكل هذه القناني، ولا المواد التي كانت تصنع منها، سواء من الحجر أو الفضار أو البرونز أؤ الفضة أو الذهب أو غير ذلك.

## قناة-(الرمح):

القناة هي قصبة أو عصا الرمح، وكانت قناة رمح جليات جبار ألفلسطينيين غليظة "كنول النساجين" (١صم١٠٠١).

#### قناة - قنوات:

القناة: مسجسرى مسائي صناعى لنقل الماء من مصادره الطبيعية إلى الأمكنة المراد نقله إليها للأغراض المطلوبة. ويسأل الرب أيوب قائلاً: "من فرع قنوات للهطل، وطريقا للصواعق ليمطر على أرض حيث لا إنسان؟" (أي٣٦٦:٣٨) في اشارة إلى سيول الأمطار التي تهطل على الأرض، وليس إلى قنوات مشيدة تجرى فيها المياه.

وكانت أورشليم مثل سائر المدن المصنة المبنية بالقرب من ينابيع المياه في العصرين البرونزي والحديدي، وكانت هناك قنوات أو أنفاق لتنويد هذه المدن بالماء اللازم لحياة المواطنين. وكان اليبوسيون (سكان أورشليم الأصليين) قد حفروا قناة في التل الذي كانت مدينه "يبوس" (أورشليم قديما) تقوم عليه لاستجلاب المياه من نبع جيحون لتخزينه في خزان مياه على عمق نحو أربعين قدماً أسفل المدينة، وحفروا بئراً تصل إلى هذا الخزان لاستقاء الماء منه (٢صم٥٠٨) وصبه في قناة منحدرة لتجرى فيها المياه إلى بيوت

المدينة داخل السسور (والأرجح أنها هي القناة المشار إليها في تصم١٤٠١).

وفي أيام سليمان وخلفائه، أنشئت قناتان، الأقدم منهما كانت قناة مكسوفة محفورة في الصخر، أما الثانية فكانت مبنية ومغطاه بألواح حجرية لتحمل مياه جيحون إلى خزان هو "البركةالعليا" (٢مل١٠١٨) على ارتفاع نحو١٢٠٠ قدم فوق "البركة السفلى" (إش٢٢٠٠) أو "البركة العتيقة" (إش٢٢٠١). وقد أمر الرب إشعياء النبي أن يخرج هو وابنه شاريشوب لملاقاة أهاز الملك عند "طرف قناة البركة العليا" (إش٢٠٠). كما جاء ربشاقي (قائد سنحاريب ملك أشور) "بجيش عظيم ووقف عند قناة البركة العليا" (إش٢٠٢).

وعندما بنى إيليا من الاثني عشر حجراً مذبحا للرب في مواجهته لأنبياء البعل "عمل قناة حول المذبح تسع كيلتين من البزر" وصبوا على المحرقة والحطب اثنتي عشرة جرة من الماء حتى "جرى الماء حول المذبح وامتلأت القناة أيضا" (املم١٠١٠/٢٨٢).

وفي زمن حزقيا الملك، عندما غزا سنحاريب ملك أشور يهوذا وخشى حزقيا من محاصرة أورشليم، كما أراد أن يحرم الجيوش الغازية من موارد المياه، "فطمً مياه العيون التي هي خارج المدينة. فتجمع شعب كثير وطموا جميع الينابيع والنهر الجاري في وسط الأرض قائلين لماذا يأتي ملوك أشور ويجدون مياه غزيرة؟" (٢أخ٢٣:١-٤). و "سد مخرج مياه جيحون الأعلى وأجراها تحت الأرض إلى الجهة الغربية من محدينة داود" (٢أخ٢٣:٢). وهكذا "عمل البحركة والقناة وأدخل المياه إلى المدينة" (٢مل.٢٠٠٢).

وبعد ذلك أنشئت قناة طولها خمسون ميلاً قبل زمن هيرودس الكبير وبيلاطس البنطى (لانهما رمماها). لتوصيل المياه إلى الهيكل من ثلاث ينابيع كبيرة في جنوبي بيت لحم، وهذه كانت ترفع منها المياه بطريقة "الماصة" (السيفون) إلى هذه القناة.

(ويمكن الرجوع إلى مادة "أورشليم" بالجوء الأول ومادة "حزقيا" بالجوء الشالث من دائرة المعارف الكتابية").

# [ق هـ]

#### قهات - قهاتيون:

قهات" اسم عبري معناه 'مجمع' وهو اسم الابن التساني من أولاد لاوي بن يعسقبوب (تك٢٤:١١:٤٨، فر٦:١١). وأولاد قهات هم: عسمرام ويصبهار وحبرون وعسزيئسيل (خر١:١٠٠ مد١:١٩ و١٠٠ أخ٢:٢). وهو جد عشيرة القهاتيين من بني لاوي الذين كانوا مسئولين عن خدمة خيمة الشهادة. وقد تزوج عمران من عمته يوكابد، فولدت له هرون وموسى ومريم (خر١:١٨-٠٠، عد٢٦:٩٠٠١).

وبنو لاوي هم "جرشون وقهات ومسراري" (تك ١٤٤٦، ١٠٤٢، ١٠٤٢، ١٠٤٢، ١٠٤٢). وكان (تك ١٤٤١، ١٠٤٢). وكان التهاتيون أبرز عشائر سبط لاوي، وكانوا يذكرون أولا قسبل الجسرشسونيين والمراريين (عدائيش ١٠٤١/ ١٠٤٢). وقد أسندت إليهم أشرف الخدمات وأعظم المسئوليات، فكان عليهم حمل جميع ما كان يحويه القدس وقدس الأقداس، من أمتعة وأوان، بعد أن يكون هرون وبنوه قد غطوا كل الأمتعة وعينوا لكل واحد خدمته وحمله، إذ كان محظوراً على القهاتيين أن يدخلوا "ليروا القسدس لحظة، لئسلا يموتوا" (عسد ١٤٠٢٠-٢٠٠٣).

وفي أثناء تجوال بني إسرائيل في برية سيناء بعد خروجهم من مصر وإقامة خيمة الشهادة، كان القهاتيون ينزلون على جنوبي الخيمة (عد٢٩:٣). وعند الارتحال، كان عليهم حمل التابوت وسائر أمتعة القدس على أكتافهم (عد٧:٩).

وعند إقامة الضيامة أخذ عادد الذكاور من القهاتيين، من ابن شهر فصاعداً، فكان شمانية الاف

وست مئة (عد٢٨:٣)، وأما عددهم من ابن ثلاثين سنة إلى خمسين، المتجندين للخدمة في خيمة، فكانوا ألفين وسبع مئة وخمسين (عد٤:٤٤-٣٧).

وبعد استقرار بني إسرائيل في أرض كنعان، يبدو أن خدمة القهاتيين لم تعد قائمة ، ولكن الله أوصى بهم مثل باقى عشائر اللاويين، فأعطوا القساتيين عدداً من المدن ومسسار حسها (يش٢١-٢١،٥،٤:٢١).

وعندما أصبح داود ملكا قسّم اللاويين إلى ثلاثة أقسام (١١ خ١٢٣) فأصبح هيمان من القهاتيين على رأس المغنين في بيت الرب (١١ خ٢٠١٣)، وأصبح فريق آخرم من القهاتيين مسئولاً عن اعداد خبز الوجوه في كل سبت (١١ خ٢٠٢). وعندما جاء داود بتابوت العهد إلى أورشليم، كان أوريئيل من بني قهات وإخوته ممن اشتركوا في الاحتفال بنقل التابوت (١١ خ٥٠١٠).

وفي أيام انقسسام المملكة، هاجم الموآبيون والعمونيون يهوذا، واعترف الملك يهوشافاط بعدم قدرته على مواجهتهم، والتمس معونة الرب، فقام اللاويون من بني القهاتيين ومن بني القورحيين بتسبيح الرب بصوت عظيم جداً، فأعطاهم الرب النصرة الكاملة على أعدائهم (٢أخ ١٩٠٠-٢٢).

وقد حدثت بعد ذلك حركتان للاصلاح، أولهما حسدثت في زمن حسزقسيسا الملك (٢٥٠–١٨٥، م.-٢مل٨١، ٢أخ٩٣و٤٣)، والثانية في زمن يوشسييسا الملك (٤٦-٩،٣ق.م.-٢مل٢،٢٢،٢٢خ٤٣). وقد حدثت النهضة في عهد يوشيا عقب العثور على سفر الشريعة في الهيكل (في ٢٦٦ق.م.) وفي كلتا الحركتين، قام القهاتيون بدور كبير. ففي زمن حزقيا، اشتركوا مع إخوتهم في تطهير الهيكل (٢١خ٢٠٢١-١١). وفي زمن يوشيا كان من بين المشرفين على العمل في ترميم بيت الرب، اثنان من القهاتيين هما زكريا ومشلام بيت الرب، اثنان من القهاتيين هما زكريا ومشلام (٢١خ٣٠٤٢).

وكان قورح بن يصهار، والقورحيون من بني

قهات (وسيأتي الكلام عنهم فيما بعد).

#### قهيلاته:

"قهيلاته" كلمة عبرية معناها "مجمع" وهى اسم إحدى المحطات التي نزل فيها بنو إسرائيل في أثناء تجوالهم في برية سيناء بعد خروجهم من مصر. وكانت بين رسة وجبل شافر (عد٣٢:٢٣٢). ويظن البعض أنها هي نفسها "مسقه يلوت" (عد٣٥:٢٣)، ولا يُعلم موقعها على وجه اليقين.

# {ق و}

#### قاب:

"قاب" كلمة عبرية نقلا عن كلمة مصرية معناها "مجونًف"، وكانت إحدى وحدات المكاييل للحبوب أو للسوائل. وفي أثناء حصاربنهدد ملك أرام للسامرة، حدثت مجاعة حتى أصبح "رأس الحمار بثمانين من الفضة، وربع القاب من زبل الحمام بخمس من الفضة" (٢٥٠لة:٢٠٤٤). وبناء على ما جاء "بالمشنا" اليهودية، يعادل "القاب" المالامن الإيفة أن نحور ١٨٠٨ من اللتصر ولكن يوسيفوس يذكر أن القاب كان يعادل ١٩٨١ من اللتر

## قوباء:

"القوباء" أو "القوبة": داء في الجسد يتقشر منه الجلد ويتجرد من الشعر. وكانت القوباء أحد الأمراض الجلدية التي كان يجب عرض المصاب بها على الكاهن لئلا تكون ضربة برص (۲:۱۳). وكان يجب اعادة عرض المصاب بها على الكاهن مرة أخرى في اليوم السابع، فاذا ظهر أن "الضربة أكامدة اللون ولم تمتد الضربة في الجلد، يحكم الكاهن بطهارته... لكن إن كانت القوباء تمتد في الجلد بعد عرضه على الكاهن... فإن رأى الكاهن وإذا القوباء قد امتدت في الجلد، يحكم الكاهن بنجاسته، إنها برص" (۲:۱۳۸-۸،۱۶۰).

## قاد-يقود-قائد:

قاد الدابة: سار أمامها آخذاً بمقودها، وقاد الجيش: رأسه ودبر أمره ومفهوم القيادة يملأ صفحات الكتاب المقدس، فهو لا يوجد فقط في الكلمات التي تؤدي معنى القيادة ومشتقاتها، وهي ترد أكثر من ١٥٠مرة في الكتاب المقدس، ولكنه يوجد في كلمات وعبارات أخرى عن مشيئة الله، وطريق الله والحكمة والصلاة وطرق الإنسان وسبله وخطواته، وكذلك عبارات مثل: أتى به أو جاء به أو حدمله وأرشده وهداه وأراه وعلمه وغيرها.

(أ)-القيادة الالهية: تؤكد كلمة الله أن الانسان في حاجة إلى قيادة الله له . فيشهد إرسيا النبي قَائلاً: "عرفت يارب أنه ليس للانسان طريقه، ليس لإنسان يمشى أن يهدى خطواته" (إرمييا، ٢٣:١٠). ويقسول الحكيم: "من الرب خطوات الرجل. أمسا الإنسسان فكيف يفسهم طريقه" (أم.٢٤:٢). لذلك يلزم الإنسان أن يتضع، وأن يعتمد على الرب لارشاده وتعليمه (مـــز٥٠٤:٢٥). و "الله أبونا" (١٦:٣س١) هو الذي يهدي أولاده. فقد أخرج الله شعبه القديم من مسمسر وقبادهم في البسرية، ثم إلى أرض الموعد (خر٦:٦-٨،١٢:١٧-٢١،١٣، تث٤:٣٩،٣٨، ۸:۲،۵۱،۱۱:۴۲،۲۹،۲:۵۰<u>۱ ش ۱۳:۷–۱۲،۶ مـــــــا۲</u>:۰۱، عب٨:٨). وهو الذي سيئتي بهم ويجمعهم من أطراف الأرض (إرميا ٧:٣١-٩). وهو الذي "فكهم ورضعهم وحملهم كل الأيام القديمة [ (إش١٨:١٣). وهو راعينا الذي يقودنا ، وفي مراع خضر يربضنا، و إلى مسيساه الراحسة يوردنا ويرد نفسوسنا ويهسدينا إلى سسبل البسر (مر ۲۲،۷۷:۲۰،۸۷۲،۲۰،۸۷۱، إش ٤:۱۱،۹۵۱،۱)، بل "ويهدينا حتى إلى الموت" (مز١٤:٤٨).

والرب يسوع المسيح ، ابن الله، هو راعينا ومرشدنا، ففيه تتم مواعيد الله، فهو "المسيح الرئيس" (دانيال ٢٥٠١، انظر أيضاً إش٥٥٤٤). كما يعلن لنا العهد الجديد أنه "رئيس الحياة" (أع٣١٥/١نظر أيضاً ٢١٠٥)، وهو "رئيس خلاصنا"

(عب٢:١٠)، و"رئيس الايمان ومكمله" (عب٢:١٢). وقسال عن نفسسه: "أنا الراعي الصسالح" (يو.١:١١٠١) الذي يقود "خرافه الخاصة ويذهب أسامها والخراف تتبعه" (يو.٢:٢٠،٤،٢٠،انظر أيضاًعب٢٠:١٠٢٠،ابط٢:٥٠).

وقد دخل الرب يسدوع إلى الأقدداس السدماوية كسسابق لنالكي يشدفع فدينا (عب ٢٠٠١نظر أيضاً ١٤٠٤). وهو يستطيع أن يقدودنا لأنه هو "نور العالم" (يو ١٢٠٨)، وهو الطريق والحق والحياة" (يو ١٠٤٤)، وليس أحد يأتى إلى الآب إلا به (يو ١٤٠٤).

ولأن الله يعرف ضعفنا البشري وجهالتنا، فيانه يقبودنا لأنه رحيم بنا (رو٢٤) وحنّان علينا (إش٤٠٠١)، وغرضه أن "يهدى قلوبنا إلى معبة الله، وإلى معبر المسيح" (٢تس٢٠٥)، وإلى البر (مز٥٠٨،٢٢٠،٢٠٠٨-١٠)، وفي طريق السلام (لو١٠٩٠،انظر أيضاً إش٥٠٨)، وفي طريق البدية والسلام أبدي أي طريق الحبياة الأبدية والسلام (مز٩٢١:٤٢،انظر أيضاً مز٢١:١١،إرميا٢:٢١)، وكل هذا "من أجل اسمه" (مز٣١:٢) كما أن الروح القدس يعطي إرشاده استجابة للملاة (تك٤٢٢-٢١،انظر أيضاً لو٢:٢٢)،

ويمكن أن يقود الله بطريقة مباشرة بواسطة مسلك (خسر٢٣:٠٠-٢٣، إش ٢: ١٣، أع ٢: ١٧-١١)، أو بواسطة خدامه الأمناء (كسمسا أرسل ناشان النبي لداود-٢صم١٧)، أو بالأحسادم والرؤى (مت١: ٢٠٢٠ و١١ و١٩ و٢٢، أع ١٠٠٣:١٠- ١١)، أو بتسوج يسه من كلمة الله (پیش۱:۷و۸،مسز۲:۱۹-۱۱،۹۱۱،۹۱۱)، أو بان يمنح الشخص حكمة ومسعسرفة للحق (۱ مــــل ٤: ٢٩، أم ٢: ١ – ٢١، ٨: ، ٢١، ٢ ، يــــع ١:٥، مسزه:۳:٤٣،٥:۲) أو بتنبيسه وانهاض من روح الانسسان ،مسئلمسا حدث مع الملك كسورش (عز۱:۱)،ومع زربابل وغيره -(حجي١٤:١)، بأن يغرس فكرة أو رغبة أو شوقا في قلب أو فكر الإنسان (انظرفى١٣:٢)، أو بصوت مسموع (۱ صم ۲: ۱ ، إش ۲۱: ۳ )، وقد يكون واضحا قويا أو هامساً "منخفضا خفيفاً" (٢مل١٩:١٩).

وكثيرا ما يقود الله بطريقة غير مباشرة، كما من خلال الظروف، فمثلا من باب الضروة نهبت راعبوث لتلتقط مبا تقتات به هي وحماتها "فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة أليمالك" (راعوث٢:٢)، مما أدى في النهاية إلى زواجها الذي باركه الرب. ويمكن للمؤمن أن يتأكد من أن هذا التوجيه له جاء من الله أو من الشيطان أو من خياله، وذلك لاحساسه بسلام الله الذي يغمر قلبه وذلك لاحساسه بسلام الله الذي يغمر قلبه

ومن طلب إرشاد الله والصلاة من أجل ذلك، يجب أن يكون المؤمن على استعداد كامل للتخلي عن رغباته الذاتية، وأن يتكل تماماً على توجيه الله له في وقته، ويجب عليه أن ينتظر ثلاث اشارات واضحة، هي: (١)- كلمة الله (فهى المحك الموضوعي)، (٢)- ارشاد الروح القدس (الشاهد الباطني الذاتي). (٢)-الظروف (التي ترتبها العناية الإلهية). فالمبدأ الكتابي هو ألا يشبت أي أمسر إلا بشاهدين أو ثلاثة (تثارة المالانة الإلهية). فالمبدأ الكتابي (تثارة المالانة الإلهية الفليد المنابي المالة المنابة الإلهية المنابة المالة الكتابي (تشاهدين أو ثلاثة (تشاهدين أو ثلاثة الكتابي المالية المالية المنابة معينة فليس بالطريقة أما طلب علامة معينة فليس بالطريقة

الصحيحة للحصول على الارشاد، فقد كان هدف جدعون من استخدام الجزة، ليس معرفة مشئية الله -لان أمر الرب كان صريحا- بل ليزداد يقينا منها (قض٢:٣٦-٤).

وكشيرا ما يكون ارشاد الله لحياة المؤمن شرطيا، فيشترط الاستعداد للطاعة (يو٧٠٧٠)، لذلك كان مما يُعطل ارشاد الله للمؤمن: الأنانية أوعدم الرحمة (إش٥٠٠٠،١١٨) والعناد (مز٢٣،٨٠٠،إرميا١٠١٠-٨)، والتذمر والعصيان (عـــد١٤٠٠-٣و٧٧و٣٥-١٩٠٩،إش٨٤٠٧١و٨١)، وعدم الاخلاص أو الخداع بالرغبية فيظ في الحصول على موافقة الله على طريق الإنسان الذاتية التي سبق أن صمم عليها (إرميا٢٤)، والتفاخر وعدم الصبر (حب٢٠،١مم٢١٠٨-١٤)، والتفاخر بالحكمة والاكتفاء الذاتي (أم٣:٥-٧).

وسر المصول على ارشاد الله هو أخذ موقف داود: "أن أفعل مشيئتك يا إلهى، سررت وشريعتك في وسط أحشائي" (مزه٤٠)، فقد كان هذا موقف الرب يسوع المسيح (عب٠١٧٠)، كما تعلن كلماته: "طعامى أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله" (يو٤٤٢٠، انظر أيضاً لو٢٤:٢٢).

(ب)-القيادة البشرية: يذخر الكتاب المقدس بأمثلة من رجال أقامهم الله لقيادة أخرين، فمن هؤلاء "مبوسى" (خر٢:٢٢،٢٧،٢٦،١٣٠)، أيشروع" (عد٧٢:١٨٠،٢٠٠٠ تث ١٤٠٤، بيش١٠-٩)، أيشروع" (١١١١-٣،مــز٨٧:٠٧٠)، وأبطال داود (أخ١١٠١)، ورسل المسيح الاثناء شرر (مرقس١٤٠١-١٠٠١ -١٠٠٠ -١٠٠١) والرسول المناب بسولسس (أع٩٠٤،١٠٢٠)، والرسول أفتر٢٠٠٠ -١٠٠١، كيو١٠٢٠ -١٠٠١)، وأبفرودتس (في٢٠٤٠-٢١، تي٤٠٠١)، وأبفرودتس (في٢٠٤٠،٢٠١٢)، وأبفراس (اكو١٠٤،٨٠١٠)).

وبالإضافة إلى هؤلاء الأفراد، فإن المسيح قد أعطى عددا لا يُصمى من الأفراد "كعطايا" للكنيسسة. ويتكون هؤلاء الأفراد من "رسل

وأنبياء ومبشرين ورعاة ومعلمين أو رعاة معلمين (أف٤:٧-١٣). فهو الذي يدعو الشخص ويقيمه (٢تي١:٩-١١)، ويعين له خدمت فيجعله قائداً أو صياداً للناس (مرقس١:٧١) انظر ١٨-١١١١). كسما أن الشيوخ الشخر ١٨-١١١١). كسما أن الشيوخ والشمامسة هم قادة يقيمهم الله (انظر أع٠٢:٨١). والحقيقة هي أنه حيث أن كل مؤمن عليه أن يكون شاهداً للمسيح ممثلاً له أمام الآخرين، وعليه أن يتلمذهم ويعلمهم (أع١٠٨)، فهو قائد. فيجب أن يصبح كل مؤمن ضما ونضج قائداً للشباب وللمؤمنين الجدد.

وتجب الطاعة للقائد المسيحي واحترامه، لخدمت ومستولياته (عب٢٤،١٧،٧٠)، ١تس١٢:٥ ١٢ من الواضع أنه ليس من الخطأ أن يبتعي أحد أن يكون قبائداً، إذ يكتب الرسول بولس إلى تلميذه تيموثاوس: "إن ابتغى أحد الأسقفية (القيادة) فيشتهى عملا (أي خدمة ومسئولية وليست مركزا) صالحاً (١تي١٤). ويجب على القائد أن يؤدي خدمته باجتهاد (رو۸:۱۲)، فهو الراعى الروحى (المنظور) لقطيع الرب، عليه أن يكون قدوة لهم وليس متسلطا عليهم (ابط٥:٣،٢). وقد عاش الرسول بولس حياة مثالية حتى استطاع أن يكتب للمسؤمنين: "أطلب إليكم أن تكونوا متمثلین بی" (۱کو۱۱:۲۱)، "وکونوا متمثلین بی، كما أنا أيضاً بالمسيح" (اكو١١١١، في١٧:٣، ١،٩:٤ تس٢،٦:١ لذلك كانت كل الصفات التي يجب أن تتسوفسر في الشبيخ أو في الشماس، صفات تتعلق بحياتهم الشخصية (۱تی۱:۲-۱۳ ،تی۱:۵-۹).

والخاية من كل قيادة مسيحية هي الاتيان بكل نفس إلى علاقة حيوية وثيقة مع الله. لذلك يجب أن يكون القائد "رجلا مملوءا من الإيمان" (أع٢:٣و٥،١١،٤٢)، قادرا على أن يعلم الاخرين معرفة المسيح معرفة اختبارية، وكيف يعبدون، وتكون لهم شركة قوية مع الله. كمما أن عليه أن يرشد ويتخذ القرارات كمما أن عليه أن يرشد ويتخذ القرارات (أع٥،٢٠٢-٣)، وأن يحدافه عسن الإيمان

(تي ٩:١، بيه ٣، أع ٢٠٨٠٠ - ٣)، وأن ينذر الذين بلا ترتيب، ويشبع صبغار النفوس، ويسند الضعفاء (١تس ١٤٠٠).

ومن الجانب الأخسر، يجب على القائد أن يكون خسادمساً رغم أنه القسائد والمعلم (مت ٢٠٢٠،٢٠٠٠)، فالقيادة المسيحية معناها الخدمة والرعاية الحبية وليست السيادة أو التسلط أو المنفعة الذاتية. فيجب أن يتعلم أن يحب الناس، وأن يعرف كل فرد في القطيع، أن يمنح كل واحد منهم اهتمامه وعنايته لبنيانهم روحيا. فنرى الرسول بولس يمتدح تيموثاوس قائلاً: "لأن ليس أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم باخلاص. إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم، لا ما هو ليسوع المسيح. وأما اختباره فأنتم تعرفون أنه كولد مع أب خدم معى لأجل الإنجيل" (في ٢٤٠٢–٢٣).

ويقبول عن نفسه: "من يضبعف وأنا لا أضعف؟ من يعثر وأنا لا ألتهب؟" (٢كو١٠:٢١) كما يقول للكنيسة في تسالونيكى: "بل كنا مسترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها. هكذا إذ كنا حانين إليك، كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا، لانكم صرتم محبوبين إلينا... أنتم شهود والله كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنين... كنا نعظ كل واحد منك كالأب لأولاده (١٠س٢:٧-١١).

(الرجا الرجوع أيضاً إلى مادة "أسقف" في موضعها من المجلد الأول وصادة "خدمة" في موضعها من المجلد الثالث من دائرة المعارف الكتابية").

#### قائدمئة:

قائد المئة ضابطا في الجيش الروماني، تحت إمرته مئة من الجنود وكانت الكتيبة عادة تتكون من نحو ١٠٠٠ جندي أي كان بها ستة من قادة المئات. وكانت الفرقة تتكون من نحو ١٠٠٠ جندي أي من

عشر كتائب. وكان في كل فرقة ستة أمراء يخضع لهم قادة المئات.

وعندما مدوا الرسول بولس للجلد بالسياط، وسال الرسول بولس قائد المئة- المشرف على عملية الجلد: "أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟" امتنع قائد المئة عن جلد الرسول، وذهب إلى الأمير وأخبره بذلك، مما أدى إلى عدم جلد الرسول بولس (أع٢٢:٥٧-٢٩).

وكان لقائد المئة سلطة واسعة، إذ كان القائد المسئول عن حفظ الأمن والنظام في المجتمع، وحفظ الضبيط والربط بين جنوده المئة، وقيادتهم في الحرب، واصدار القرارات حسب مقتضى الحال. وكثيراً ما كان قائد المئة يرتقي من الصف لخبرته ودرايته بعمله، ولحسن تصرفاته في المواقف المختلفة. وكان يمكن أن يرتقي إلى وظائف أعلى فيصبح مثلاً "قائد المئة الأول" في الكتبية ثم في المؤرقة.

وكان على قائد المئة العديد من الواجبات، فكان عليه الاشراف على تنفيذ العقوبات وبخاصة عقوبة الاعدام (مت٢٤:٢٥، مسرقس٢٩:١٥، مسروقس٢٩:١٥، لو٣٢:٢٦). كما كان مسئولاً عن كل جنوده، سواء كانوا من الرومانيين أو من المرتزقة (غيسر الرومانيين). وكان مركز قائد المئة مركزا مرموقا، يحصل منه على دخل جيد. ويذكر في العهد الجديد ستة من قادة المئات:

(۱) - قائد المئة في كفر ناحوم، الذي جاء إلى الرب يسوع يلتمس منه شفاء غلامه المطروح "في البيت مفلوجاً معذبا جداً" لأنه كان يؤمن تماماً أن ليسوع سلطانا على مختلف الأمراض مثلما كليسوع سلطانا على مختلف الأمراض مثلما (مت٨:٥-١٢، لو٧:٢-١٠). لقد كان متواضعا رغم علو مركزه، فجاء إلى الرب يسوع معترفا بعجزه، كما كان شديد الاهتمام بغلامه، حتى تعجب الرب من ايمانه وقال: "المق أقول لكم: لم أجد في إسرائيل ايمانا بمقدار هذا".

(٢) - قائد المئة الذي كان يشرف على تنفيذ حكم الصلب في المسيح، والذي صرخ قائلاً: "حقا كان هذا الإنسان ابن الله" (مسرقس٥٠١٩٣) أو "بالحقيقة كان هذا الإنسان باراً" (لو٢٣٠٤).

وجاء في الكتاب الأبوكسريفي "أعسال بيلاطس" (الذي يرجع غالبا إلى القرن الرابع الميسلادي) أن اسم قسائد المئسة هذا هو "لونجينوس" (Longinus) وتعتبره كنيسة روما من قديسيها. وثمة تمثال له، نحت المثال "جيوڤاني برنيني" (Giovanni Bernini) مازال قائما في كنيسة القديس بطرس في روما.

- (٣) قائد مئة في قيصرية اسمه كرنيليوس، الذي اعتنق المسيحية عقب شهادة الرسول بطرس له، بعد تردده في الكرازة بالانجيل للامم، لولا أن الرب أعلن له الحق في رؤيا خاصــة (أع.١١١-٤٥).
- (٤) قائد المئة المذكور في سفر أعمال الرسل (٢٦،٢٥:٢٢)، والذي كان سببا في نجاة الرسول بولس من الجلد.
- (٥) قائد المئة الذي استدعاه الرسول بولس، وطلب منه أن يذهب بابن أخته إلى الأمير ليخبره بأمر المكيدة التي دبرها بعض اليهود لاغتيال الرسول بولس (أع٢:٢٢-٢١).
- (٦) قائد مئة من كتيبة أوغسطس اسمه يوليوس، سلموا له بولس الرسول وأسرى أخرين لكى يذهب بهم من قيصرية إلى روما للمحاكمة هناك (أع٧٠:١). ولما انكسرت بهم السفينة في العاصفة، منع يوليوس هذا، العسكر من أن يقتلوا الأسرى مخافة هروبهم، لأنه كان يريد أن يخلص بولس" (أع٧٢:٢٤٤٢).

#### قار:

(۱) - قيار الرجل يقبور قبوراً: منشى على أطراف قدميه لئلا يُسمع صوتهما. ونقرأ أنه عندما لجأ

سيسسرا- قائد جيش يابن ملك كنعان، بعد هزيمته أمام باراق- إلى خيمة حابر القينى، استقبلته ياعيل امرأة حابر ودعته إلى خيمتها وقدمت له لبنا ليشربه، فشرب ونام. فأخدت "الميتدة في يدها وقارت إليه وضربت الوتد في صدغه" فمات (قض٤:١٥٥-٢٣).

(٢) – القار هو الزفت (تك٢:١٤)، فالرجا الرجوع إلى مادة "زفت" في موضعها من المجلد الرابع من "دائرة المعارف الكتابية".

#### قورح:

اسم عبرى معناه "قرع أو أقرع" ، وهو :

- (۱) قورح الابن الثالث لعيسو بن يعقوب، من زوجته "أهوليبامة" بنت عنى، بنت صبعون الحوي (تك٣٥،١٨،١٤،٥١١أخ١،٥٣).
- (۲) قـورح أحـد أمـراء بني عـيـسـو، من نسل
   أليعازر بن عيسو من زوجته "عدا" بنت إيلون
   الحثي (تك ١٦،٢:٣٠٠).
- (٣) قورح أحد أبناء حبرون بن مريشة بن كالب
   بن حصرون بن فارص الذي ولدته ثامار
   ليهوذا (١١څ٢:٣٤).
- (٤) قبورح بن يصبهار بن قبهات بن لاوي. وكان مستعباصبرا لموسى وهرون (خبر٦:١٦و٤٢، عبد٦:١١-و٢٠). وقد تزعم ثورة ضد موسى وهرون، رغم أن كان ابن عمهما، فقد كان ابن يصبهار أخي عبمرام أبي هرون وموسى.

وكان الدافع إلى هذه الشورة هو الصسد. وقد اتحد معه في هذه الشورة داثان وأبيرام ابنا ألياب، وأون بن فالت من سبط رأوبين، ومعهم ٢٠٠٠ من روساء الجماعة وذوى اسم بين الشعب. وقد اتهم قورح ومن معه موسى وهرون بأنهما يرتفعان على جماعة الرب،

ويدًعيان أنهما وحدهما المقدسان اللذان لهما حق الاقتراب إلى الله، مع "أن كل الجماعة بأسرها معتدسة وفي وسطها الرب" (عد١١١١-٣). فهم مملكة كهنة وأمة مقدسة" (خر١٤١٩).

فلما سمع موسى دعواهم "سقط على وجهه" أمام الرب، وقال لقورح وجماعته: "غدا يعلن الرب من له، ومن هو المقدس حتى يقربه إليه" (عد٢١:٤،٥). وقال لقورح: "اسمعوا يا بني لاوي: أقليل عليكم أن إله إسرائيل أفرزكم من جماعة إسرائيل ليقربكم إليه لكي تعملوا خدمة مسكن الرب، وتقفوا قدام الجماعة لخدمتها... وتطلبون أيضاً كنهوتا. إذن أنت وكل جماعتك متفقون على الرب. وأما هرون فما هو حتى تتذمروا عليه؟" (عد٢١:٤-١١).

وعندما استدعى موسى داثان وأبيرام ابنى ألياب، رفضا المجئ إليه وقالا: "لا نصعد"، واتهماه بالعجز وعدم الوفاء بالوعد والأنانية والتسلط على الأمة وقيادتها من مكان الأمن إلى صحراء قاحلة عوضا عن الأرض التي تفيض لبنا وعسلا.

وفي اليوم التالي- بناء على طلب موسى-جاء قورح وجماعته (المائتان والخمسون) ومع كل منهم "مجمرته"، وجعلوا فيها ناراً، ووضعوا عليها بخوراً ووقفوا لدى باب خيمة الاجتماع مع موسى وهرون" ووقفت كل الجماعة" تراقب ما يحدث. فتراءى مجد الرب لكل الجماعة. وأمر الرب موسى وهرون أن يفترزوا من بين هذه الجماعة، ليفنيهم في لحظة. ولكن موسى وهرون خرا على وجهيهما وتشفعا في الجماعة "وخسرجت نار من عند الرب وأكلت المئستين والخسمسين رجلا الذين قسربوا البسخور"

أمسا دائان وأبيسرام اللذان رفسضها دعسوة موسى لهما، فقد ذهب إليهما موسى ووراءه شيهوخ إسرائيل، وطلب من سسائر الجماعة أن يعتزلوا عن خيام القوم البغاه... لئلا تهلكوا بجميع خطاياهم. فطلعوا من حوالي مسكن قورح وداثان وأبيرام اللذين خرجا ووقفا في باب خيمتيهما مع نسائهما وبنيهما وأطفالهما". وحدث ما أنذرهما به موسى، إذ انشقت الأرض التي تحتهم. وفتحت الأرض فاهها وابتعلتهم وبيوتهم وكل من كان لقورح مع كل الأموال. فنزلوا هم وكل ما كان لهم أحياء إلى الهاوية. وأنطبقت عليهم الأرض، فبادوا من بين الجماعة" (عد٦١:٥١-٥٠).

وأمر الرب أن يأخذ هرون وألعازار ابنه محمامر هؤلاء المخطئين ضد نفوسهم، فليعملوها صفائح مطروقة غشاء للمذبح ... فتكون علامة لبني إسرائيل" (عد٢١١٦٦-٣٨).

وواضح من كل ذلك أنه كانت هناك أربع جماعات: موسى وهرون ومعهما شيوخ إسرائيل السبعون، قورح وداثان وأبيرام وعائلاتهم، والمائتان والخمسون من اللاويين بمجامرهم، ثم سائر الجماعة التي وقفت تشاهد هذه الأحداث.

ورغم كل سا حدث من الرب دفاعا عن موسى وهرون، جاء كل الجماعة في اليوم المتالي متذمرين على موسي وهرون وقائلين: "أنتما قد فتلتما شعب الرب"، فتراءى مجد الرب فحوق خيمة الاجتماع، وأراد الرب أن يفنى الجماعة، وبدأ الوبا ينتشر في الجماعة، "فقال موسى لهرون: خذ المجمرة واجعل فيها ناراً من على المذبح، وضع بخورا واذهب بها مسرعاً إلى الجماعة وكفر عنهم". ولما فعل هرون ذلك "امتنع الوبا بعد أن كان قد قتل أربعة عشر ألفا وسبع مئة" (عد١٤١٦عـ٥).

ويرى البعض أن ما جاء في الأصحاح السادس عشر من سفر العدد يجمع بين قصتين مختلفتين، وذلك استنادا إلى أن الأصحاح الحادي عشر من سفر التثنية (١١:١) والمزمور (١٠١٢-١٨) لا يذكران سوى داثان وأبيرام مما

يحمل على الظن بأن تمرد قورح حدث في وقت أخر. ولكن ليس فيها جاء في كلمة الله أي تناقض يدفع إلى الشك في وحدة القهسة وأصالتها. فلعل داثان وأبيرام كانا أول من أثارا الخصام، كما يبدو من موقفهما العنيد من دعوة موسى لهما (عد١٤٠١٦)، ومن العقاب الصارم الفريد الذي أنزله الرب بهما وبكل ما كان لهما (عد١٤٠١٦).

### قورحيون - بنوقورح:

القورحيون هم نسل أسير وألقانه وأبياساف، الأبناء الثلاثة لقورح بن يصهار بن قهات بن لاوي (خر٦:٤٢). وقد هلك قورح لتزعمه التمرد على موسى وهرون في البرية (عد١٠:١-٣٥). ويبدو أن بني قورح لم يشتركوا مع أبيهم في هذا المتمرد، لاننا نقسراً: "وأمسا بنو قسورح فلم يموتوا" (عد١٢:١٠). ونجد سلسلة نسب القورحيين في (خر٦:٢٤)، ونجد سلسلة نسب القورحيين في

ونجد في ثلاثة مواضع سلسلة من سبعة أجيال منهم تنتهي بصهموئيل النبي وابنه يوئيل (اأخ٢:٢١-٢١،٣٠-٨،١٨). وتذكر السلسلتان في سفر الأخبار الأول غالبية الأجيال بين قورح ويوئيل.

وفي كل هذه الفصول يُحسب بنو قورح من عشائر اللاويين. ولكن في سفر أخبار الأيام الأول نجد خمسة رجال "قورحيين" انضموا إلى داود وهو في صقلغ وهم "ألقانه ويشيا وعزرئيل ويوعزر ويشبعام" ويوصفون بأنهم محاربون أشداء "نازعون في القسي، يرمون الحجارة والسهام من القسي باليمين واليسار، من اخوة شاول من بنيامين" (اأخ١٠٢). ولعل البعض منهم ذكروا أيضاً في غيير هذا الموضع. ويبدو أن هؤلاء القورحيين كانوا أولاد عمومة لصموئيل النبي، وكانوا يقيمون في بنيامين.

وكان متثيا، بكرشلوم القورحي، مشرفا على عمل المطبوخات في بيت الرب (١١خ٣١٩). وكان

"شلوم بن قوري بن أبياساف بن قورح واخوته.. على عمل الخدمة حراس أبواب الخيمة" (١١غ١٩). وثمة خمسة عشر جيلا أو أكثر قد اختفت ما بين أبياساف وقورى، وربما مثل هذا العدد من الأجيال بين قوري وشلوم، ذكر البعض منهم في أمكنة أخرى.

وكان ممثل عشيرة القورحيين في زمن داود الملك "ذكريا بن مستسلمسيسا" (١١٩/٢١) وكان القورحيون في كل الأوقات، هم حراس أبواب خيمة الاجتماع، فمنذ أيام فينحاس بن ألعازار الكاهن، كان القورحيون "على عمل الخدمة، وحراس أبواب الخيمة وآباؤهم على محلة الرب، حراس المدخل" (١١١ ١٩٠٠، ١٠). وكان زكسريا "بواب باب خيمة الاجتماع (١١ ١ ١ ١٠٠٠)، كما كان شلوم مازال رئيسا للبوابين (١١ ١ ١ ١ ١ ١٠٠٠)، ويؤيد ويكمل كل هذا ما جاء في الأصحاح السادس والعشرين في نقس ما جاء في الأصحاح السادس والعشرين في نقس السفر عما كان "ابن قوري من بني آساف" (مما يؤيد أن آساف هنا هو نفسه أبياساف - ١١ ١ ١ ١٠٠٠).

والأهم من القورحيين المحاربين، والقورحيين البوابين الذين واصلوا هذه الخدمة من أيام موسى إلى أيام نحميا، هم "بنو قورح المغنون، فنقرأ: "هؤلاء هم الذين أقامهم داود على يد الغناء في بيت الرب بعدما استقر التابوت. وكانوا يخدمون أمام مسكن خيمة الاجتماع بالغناء إلى أن بنى سليمان بيت الرب في أورشليم، فقاموا على شيمان بيت الرب في أورشليم، فقاموا على الكاتب: "هيمان المغني بن يوئيل بن صموئيل" الكاتب: "هيمان المغني بن يوئيل بن صموئيل" (اأخ٢:٣٢)، وبذلك يصل نسبة إلى قورح ولاوى.

وبعد أن ذكر "هيمان"، تكلم عن أخيه "آساف الواقف عن يمينه" (۱ أخ٢٠٦) ويصل بنسب آساف إلى جسرشسوم بن لاوى. ثم يقبول: "وبنو مسراري إخوتهم عن اليسار" وكان على رأس هولاء "أيثان" (المسمى يدثون أيضا) ويذكر نسبه حتى إلى لاوي أيضاً (۱ أخ٢٠٤٤-٤٧).

وعند احضار داود للتابوت إلى أورشليم ، "أمر

داود رؤساء اللاوين أن يُوقفوا إخوتهم.. فأوقف اللاويون هيمان بن يونيل ومن إخوته أساف بن برخيا، ومن بني مرارى وإثيان بن قوشيا ومعهم إخوتهم الشوانى: زكريا (ومعه ١٣ اسما) البوابين. والمغنون هيمان وأساف وإيثان بصنوج نحاس للتسميع. وزكريا (ثم سبع أسماء) بالرباب على الجواب، ومتثيا (ثم سته أسماء) بالعيدان على القرار للاقامة. وكننيا رئيس اللاويين على الحمل، مرشدا في الحمل لأنه كان خبيراً. وبرخيا وألقانة بوابان للتابوت" (١١أخ١٦٠١ع٢).

وبعد أن "أدخلوا تابوت الله، وأثبتوه في وسط الخيمة التي نصبها له داود، وقربوا محرقات وذبائع سلامة أمام الله جعل أمام تابوت الرب من اللاويين خداما ولأجل التذكير والشكر وتسبيع الرب إله إسرائيل: أساف الرأس وزكريا ثانيه (ومعه ثمانية أسماء) بآلات رباب وعيدان. وكان أساف يُصوِّت بالصنوج... في ذلك اليوم أولا جعل داود يحمد الرب بيد أساف وإخوته (اأخ١٠١٠-٧)، داود يحمد الرب بيد أساف وإخوت (اأخ١٠١٠-٧)، يخدمون "في المرتفعة التي في جبعون"، "وبنو يخدمون "وابون" (اأخ١٠٢٠-٢٤).

ثم أفسرز داود رؤساء الجيش للخدمة بني أساف وهيمان ويدوثون المتنبئين بالعيدان والرباب والصنوج" (وتذكر أسماء وأعداد بنيهم-١١٤٥).

وقد قاد أساف وهيمان ويدوثون فرق الغناء بالصنوج والرباب والعيدان عند تدشين الهيكل الذي بناه سليمان في أورشليم (٢أخ١٢٠-١٤).

وفي أيام الملك يهوشافاط - ملك يهوذا- عندما تضرع للرب لينقذ شعبه من هجوم الموأبيين والعمونيين، كان روح الرب على "يحزئيل بن زكريا" من نسل أساف، فتنبأ وشجع يهوشافاط قائلاً: "هكذا قال الرب لكم: "لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير لأن الحرب ليست لكم بل لله. ليس عليكم أن تحاربوا في هذه. قافوا البحوذا،

وأورشليم، لا تخافوا ولا ترتاعوا.. فقام اللاويون من بني القهاتيين ومن بني القورحيين ليسبحوا الرب إله إسسرائيل بصسوت عظيم جسداً (٢ أخ ١٤:٢٠-١٩).

وفي أيام حزقيا الملك، اشترك بنو اساف، وبنو هيمان وبنو يدثون مع سائر اللاويين في تطهير بيت الرب وتقديسه. وعند تقديم الذبائح "أوقف اللاويين في بيت الرب بصنوج ورباب وعيدان حسب أمر داود وجاء رائي الملك وناثان النبي... وعند ابتداء المحرقة ابتدأ نشيد الرب والأبواق بواسطة آلات داود ملك إسرائيل، وكان كل الجماعة يسجدون والمغنون يغنون، والمبوقون يبوقون. الجميع إلى أن انتهت الحرقة.. فسبحوا بابتهاج وخروا و سجدوا (٢١٠/١٥-٢٥-٣٠).

وفي أيام يوشيا عند الاحتفال بالقصح، كان المغنون بنو آساف "في مقامهم حسب أمر داود. وأسساف وهيسمسان ويدوثون رائي الملك". (٢١-٢٥:٥٠).

وبعد العودة من السبي، "لما أسس السانون هيكل الرب أقاموا الكهنة بملابسهم بأبواق، واللاويين بنى أساف بالصنوج لتسبيح الرب على ترتيب داود ملك إسارائيل ، وغنوا بالتسابيح والحمد لله لأنه صالح ولأن إلى الأبد رحمته" (عن٣:١٠،١٠)، وكان قد عاد من السبى البابلي مع زربابل ويشوع "مئة وثمانية وأربعون" من بني أساف ، "ومئة وتمانية وثلاثون" من البوابين من بني شلوم وغيرهم (نح٤٣٠٧-٥٥). كمما سكن في أورشليم متنيا بن ميخا بن زبدي ابن أساف رئيس التسبيح يُحمُّد في الصلاة، ويقبقيا الثاني بين إخوته، وعبدا بن شموع بن جلال بن يدثون ... (نح١٧:١١-١٩). كسمسا "كسان وكشيل اللاويين في أورشليم على عمل بيت الرب عزى بن بانى .. من بني أسساف المغنين" (نح٢٣،٢٢:١١-انظر أيضسأ .(YO-A: \Y

وعند تدشين سور أورشليم ، طلبوا اللاويين من جميع أماكنهم ليأتوا بهم إلى أورشليم لكي

يدشنوا بغيرج وبحميد وغناء بالصنوج والرباب والعيدان، فاجتمع بنو المغنين وقسمهم نحميا إلى فيرقتين عظيمتين من الحميادين، ووكبت الواحدة يمينا على السور نحو باب الدمن.. والفرقة الثانية من الحمدين وكبت مقابلهم، وأنا (نحميا) وراءها (نح٢٠١٢-٧٧).

وهناك أكثر من خمسة وعشرين مزموراً من سسفسر المزامسيسر تنسب لبني قسورح (٢٤-٤٤،٥٨،٨٥،٨٤،٤٩) وأساف (٥٠،٧٢-٨٣) وهيمان (٨٨) إيثان (٨٩).

وفي ١٩٦٧ اكتشف الآثرى "أهارونى" شقفة من أطلال عراد عليها عبارة "بنى قورح" مع أسماء أخرى وأعداد، يبدو أنها كانت قائمة بعطايا بني إسرائيل في عراد.

## قوري:

اسم عبرى معناه "قارئ" أو مُنادٍ. ويرى البعض أن معناه "حجل"، وهو:

- (۱) أبو شلوم بن قوري بن أبياساف بن قورح. وكان شلوم واخوته حراسا لأبواب الضيمة (اأخ ۱۹۰۹). وهذه العبارة لا تذكر الأجيال بين شلوم وقورى، وكذلك الأجيال بين قورى وأبياساف بن قورح، فلعلها خمسة عشر جيلا أو أكثر في الصالتين. ولكن يُذكر بعد ذلك اسمان من هذه الأسماء هما: مشلميا وابنه زكريا (اأخ ۲۲،۲۱،۲۱). وقد ذكرا مرة أخرى قورحيان من بني أساف (اأخ ۲۲،۲۱،۱۰)، وهو نفسه قورحيان من بني أساف (۱ خ ۱۹:۲۲)، وهو نفسه أبياساف (۱ خ ۱۹:۹۲)
- (۲) قوري بن يمنة اللاوي البواب نحو الشرق، وكان على المتبرع به لله لاعطاء تقدمه الرب وأقداس الأقداس، وتحت يده سنة أشخاص وذلك في أيام حزقيا الملك (۱۱خ۲۱:۳۱).

#### قوس:

الرجا الرجوع إلى مادة "سلاح" في موضعها من

حرف "السين" بالمجلد الرابع من "دائرة المعارف الكتابية".

# قوس في السحاب:

وهو المعروف باسم "قوس قزح"ويتكون نتيجة انكسار أشعة الشمس على حبات الماء في السحاب أو قطرات المطر، كهمها تنكسه بمرورها داخل منشور بلوري ويري "قوس قزح" في أثناء هطول المطر والشمس منشرقة، وتُرى هذه الانعاكاسات -من طائرة مثلا- على شكل دوائر مركزية، أما من الأرض فترى على شكل أقواس. ويقول الربيون (معلمو اليهود) إن الظاهرة كانت موجودة من قبل الطوفيان، ولكنها أصبحت علامة العهد عبقب الطوفان، إذ قبال الله لنوح: "هذه عبلامية الميشاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم... فيكون متى أنشر سنصابا على الأرض وتظهر القوس في السنصاب، أنى أذكر ميثاقي ... فلا تكون أيضاً المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فحتى كنانت القوس في السحاب، أبصرها لأذكر ميستاقا أبديا" (تك٩:١١-١٧).

ويقول حزقيال النبي إنه في رؤيته لمجد الله: "رأيت مثل منظر نار ولها لمعان من حولها كمنظر القوس التي في السحاب يوم مطر... هذا منظر شبه مجد الرب" (حزا:۲۸٬۲۷).

كما رأى يوحنا الحبيب في رؤياه: "وإذا عرش موضوع في السماء،، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد" (رؤ٢،٢،٤). كما رأى بعد ذلك ملاكا أخر قويا نازلاً من السماء متسربلاً بسحابة وعلى رأسه قوس قزح ووجهه كالشمس ورجلاه كعمودي نار" (رؤ١٠:١).

## قوشيا-قيشي:

اسم عبرى معناه "قوس الرب" وهو قوشيا (أو قييشي) بن عبدي ابن ملوح من نسل مراري بن لاوي. وكان ابنه إيثان أحد المغنيين الذين أقامهم داود للغناء في بيت الرب (١١خ٥١٠١)، ويسمى "قيشي" أيضاً (١١خ٢١٤١).

#### قوص:

اسم عبري معناه "شوكة" وهو :

(۱) - قوص بن أشحور من امرأته "حلاة"، من نسل كالب بن حور بكر أفراته، وقد ولد قوص عانوب وهصوبيبة، الذي يسمى أيضاً "يعبيص" الذي دعا إله إسرائيل قائلاً: "ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشرحتى لا يتعبني. فأتاه الله بما سأل" (١أخ٤٠٠١).

(Y)- "قوص" أو "هقوص"، "فالهاء" في العبرية هي أداة التعريف" أل" في العربية وبصدفها من الاقوص" يصبح الاسم "قوص"، وهو أحد رؤوس الاباء الكهنة، وكان "هقوص" على رأس "الفرقة السابعة" في أيام سليسمان الملك (۱۱زع۲۰:۱۰). وبعد العودة من السبي، كان من الذين رُذلوا من الكهنوت لأنهم لم يستطيعوا أن يبينوا من الكهنوت أبائهم ونسلهم" بنو هقـــوص" بيــوت أبائهم ونسلهم" بنو هقـــوص" عز٢:٩٥-٢٧،نح٧:٣٢). وعند ترميم السور، "رمم مريموث بن أوريا بن هقـوص" جزءًا بعد باب السمك، كما رمم هو نفسه قسما ثانيا من مدخل بيت ألياشيب إلى نهاية بيت ألياشيب (نح٣:٤٠٤).

# قُوَّض - يقويَّض:

قبوض البناء: هدمه. وفي أيام الملك آحاز بن يوثام ملك يهوذا، تآمر عليه رصين ملك أرام وفقح بن رمليا ملك إسرائيل، فرجف قلب آحاز وقلوب شعبه، فأرسل الرب إليه إشعياء النبي ليقول له: "احترز واهدأ. لا تخف ولا يضعف قلبك.. لأن أرام تآمرت عليك بشر مع أفرايم وابن رمليا، قائلة: نصعد على يهوذا ونقوضها ونستفتحها لأنفسنا" (إش٧٠١-٦).

#### قوع:

اسم أمة مسغيرة، الأرجع أنها هي "قبوتو"

المذكورة في السجلات الأشورية، وكانت تقع إلى الشرق من نهر الدجلة. ويتنبأ حزقيال النبي بأن الرب سيرسل على 'أهوليبسة' الزانية (أي أورشليم) "بني بابل كل الكلدانيين فسقود ("الفقودو" في السجلات الأشورية) وقوع ومعهم كل بني أشور .. كلهم رؤساء مركبات وشهراء. كلهم راكبون الخيل... في حكمون عليك بأحكامهم" (حز٣٢:٢٣-٣٢).

#### قوق:

والكلمة في العبرية هي "قاءت" (من القيء). وكان أحد الطيور النجسة التي نهت الشريعة عن أكلها (١١/:١٨،تث١٤:١٧)، واسمه العلمي "بليكانس أونوكروتالوس" (Pelecanus onocrotalos). وهنو أكبر الطيور المائية، فهو نوع من البجع أشبه بالأوزة الكبيرة، إذ يبلغ طوله عادة نحو خمسين بوصة، ويبلغ طول منقاره وحده نحو ست عشرة بومسة. وطرف الفك الأعلى مسعقوف إلى أستفل ليستهل عليته صنيت الستمك، والفك الأستقل من منقاره الطويل يحمل حوصلة منفراء كبيرة، يمكنها أن تتسم لثلاثة جنالونات من الطعام (الأسماك الصغيرة) والماء، لذلك يسميه العرب الصوصل". وتتميز أصابع قدمي القوق بوجود أغشية بين الأصابع الأربعة، مما يجعل القوق سباحاً ماهراً وطياراً بارعاً. وجسمه الضخم ورقبته الطويلة ورأسه الصغير نسبيا يجعل صعوده من الماء صعبا بعض الشئ، لذلك يلزمه أن يرفرف بجناحيت على سطح الماء، ضاربا الماء بقدميه.

ويطير القوق في جماعات. وتبيض الأنثى من بيضة إلى أربع بيضات. وعندما تقفس صغارها، يقوم كل من الذكر والأنثى برعايتها. وبدلاً من أن يضع القوق الطعام في أفواه صغاره تُدخل رأسها الطيور، فإن القوق يجعل صغاره تُدخل رأسها ومعظم جسمها في بلعوم الأم لتلتقط طعاما نصف مهضوم من حوصلتها. ويُوغل الصغير في بلعوم الأم، مما جعل القدماء يعتقدون أن الصغير يتغذى

على دم صدر الأم، فأصب صوايضربون بها المثل في التضحية.

والقدوق الوردي أبيض الريش الذي يكون أحيانا مشوبا باللون الوردي، وله بعض ريشات سوداء تنبت من مفصل الجناح البعيد عن الجسم وساقاه وحوصاته وجلده حول العينين، صفراء اللون. أما طرف منقاره المعقوف فأحمر اللون. ويمكن أن ينمو هذا النوع من القوق إلى ست أقدام طولاً، وقد يبلغ البعد بين طرفي جناحيه المنشورين ثماني أقدام. وفي فصل التزاوج من اللون الرمادي إلى اللون البرتقالي أو الأحمر، وفي نفس الوقت يكتسب ريشه الأبيض مسحة ودية جميلة بفعل مادة تفرزها غدة زيتية ينشرها الطائر على كل ريشه عندما يقوم بتسوية ريشه بمنقاره.

ويعتقد بضع العلماء أن الكلمة العبرية تشير إلى نوع من البوم أو الصحقور حيث أن الكتاب يطلق عليه وصف "قوق البرية" (مز٢٠١٠). كما أن النبيين إشعاء وصفنيا يشيران إلى أنه يسكن الأماكن الفربة، ويذكر مع القنفذ والكركي والمفراب (إش٢٠١٤، مصف٢٤١)، ولكن القسوق الوردي يرتاد الأنهار والبحيرات والمستنقعات في فلسطين، وبعد أن يوغل في الطيران قوف البحر لمسافة نحو عشرين ميلا، ينقض على الأسماك للسافة نحو عشرين ميلا، ينقض على الأسماك للماخل في غالب الأحيان إلى مكان مهجور في للمأخل بعيداً عن الشاطئ ليزدرد ويهضم ما ملا به حوصلته من أسماك. ولعل هذا هو سبب تسميته ميقوق البرية" (مز٢٠١٠٢)

### قولايا:

اسم عبري معناه "قول الرب" وهو :

(۱)- أحد رؤوس عشائر بني بنيامين، وقد سكن بنوه بعد العودة من السببي البابلي في أورشليم (نح۲۱۱).

(Y) - قولايا أبو أخآب النبي الكذاب الذي تنبأ هو وصدقيا بن معسيا باسم الرب بالكذب في أيام إرميا النبي، وقد قلاهما ملك بابل بالنار من أجل أنهما عملا قبيحا في إسرائيل وتكلما باسم الرب كاذبين (إرميا٢٠:٢٠-٢٣).

#### قامة:

(۱) - القامة من الانسان: طوله، وقد قتل بنايا بن يهوياداع أحد أبطال داود، رجلا مصريا قامته خمس أذرع (۱ أخ ۲۳:۱۱). ويقول عريس النشيد لعروسه: "قامتك هذه شبيهة بالنخلة" (نش ۷:۷) في استقامتها ورشاقتها وما تحمله من شمار لذيذة.

ويوصف السبئيون بأنهم "ذوو القامة" (إشه ١٤:٨) أي طوال القسامة (انظر أيضاً حز ١٤:٨) أي طوال القسامة (انظر أيضاً حز ١٤:٨)، بينما كان زكا العشار قصير القامة (لو ١٤٠٩)، ولذك اضطر أن يركض ويصعد إلى جميزة لكي يرى الرب يسوع وهو مجتاز في أريحا. ويقول الرب يسوع: ": من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحدة؟" (مت ١٤٠٢، لو ١٤٠٠). ويقول لوقسا البشير: "وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس" (لو ٢٠:٢٥)

والله يعطي المواهب في الكنيسة "لبنيان جسد المسيح (الكنيسة) إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدانية الايمان، ومعرفة ابن الله. إلى إنسان كامل. إلى قياس قامة ملء المسيح" (أف3/١/١٢)

(Y) - القامة: وحدة قياس طولها ست أقدام، تستخدم عادة في قياس أعماق البحر فعندما، ظن نوتية السفينة التي كان الرسول بولس مسافرا عليها وتعرضت للزوبعة الشديدة، أنهم أقتربوا إلى بر، فقاسوا ووجدوا عشرين قامة. ولما مضوا قليلاً قاسوا أيضاً فوجدوا خمس عشرة قامة" (أع٧٧:٧٧:).

## قام – قيامة:

من أهم ما يستلفت النظر في بداية الكرازة بالانجيل، هو تأكيدها على موضوع القيامة، فقد كان المبسسرون الأوائل على يقين كامل من أن المسيح قد قام، ومن ثم كانوا ميقنين أيضاً من قيامة المؤمنين في الوقت المعين، وهذا ما جعلهم يضتلفون عن غيرهم من معلمي العالم القديم. فهناك "قبيامات" في ديانات أخرى، ولكن ليس فيها ما يشيه قيامة المسيح، إذ أن غالبية ما في الديانات الأخرى أساطيس ترتبط بالفصول ومعجزة الربيع. ولكن الأناجيل تقص علينا قصة شخص مات حقيقة، ولكنه غلب الموت وقام ثانية. وحيث أن قيامة المسيح لا تشبهها قيامة أخرى في الديانات الوثنية، فحمن الحق أيضاً أن مسوقف المؤمنين بالمسيح من قيامتهم التي هي نتيجة لقيامة سيدهم- يختلف اختلافاً جذريا عن أي شيء في العالم الوثني. فليس هناك ما يميز الفكر العالمي اليوم، مثل عجزه التام أمام الموت، لذلك كان من الواضع جداً أن تكون القيامة في الدرجة الأولى من الأهمية للايمان المسيحي.

ويجب التمييز بجلاء بين الفكرة المسيحية عن القيامة والفكرتين اليهودية واليونانية. فقد كان الفكر اليوناني يعتبب الجسد عائقا في طريق الحياة الحقيقة، فكانوا يتطلعون إلى الوقت الذي تتحرر فيه النفس من قيودها، فكانوا يفكرون في الحياة بعد الموت. باعتبارها خلود للنفس دون الجسد، ورفضوا رفضا باتاً أي فكر عن القيامة (وقد سخروا من كلام بولس الرسول عن القيامة أع٢:١٧٣).

أما اليهود فكانوا مقتنعين تماماً بأهمية الجسد، (فيما عدا الصدوقيين- مت٢٢:٢٢،أع٢٢،٥ فكانوا فكانوا يؤمنون بقيامة الأجساد، ولكنهم كانوا يظنون أنها ستكون نفس الأجساد، أما المسيحيون فيؤمنون بقيامة الأجساد، ولكنها ستكون أجساداً متغيرة لتلائم الحياة الجديدة في السماء ((١كو٢١٥٠-٥٠، في ٢١:٢٠).

#### القيامة في العهد القديم:

لا توجد سوى إشارات قليلة للقيامة في العهد القديم، ولكن ليس معنى هذا أنها غير موجودة، بل موجودة ولكن ليست بصورة بارزة كما هي في العهد الجديد. لقد كان رجال العهد القديم رجالا عمليين جدًا، يركزون همهم على أن يقضوا حياتهم الماضرة في خدمة الله، ولم يكن لديهم متسع من الوقت للتفكير في الحياة الآتية. ثم لا ننسى أنهم كانوا يعيشوان على الجانب الآخر من قيامة المسيح التى أعطت للقيامة معناها وأهميتها. وكانوا أحيانا يستخدمون فكرة القيامة للتعبير عن الرجاء القومي في ولادة الأمة من جديد (ارجع مثلا إلى حزقيال٣٧). وأوضع عبارة في العهد القديم عن القبيامية هي التي جاءت في نبوة دانيال: "وكتيسرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار والازدراء الأبدى" (دانيال٢:١٢٥٣). ومن الواضح أنه يذكر قيامة الأبرار وقيامة الأشرار، كما يشير إلى النتائج الأبدية الأعمال البشر، وهناك بعض الفصول الأخرى التي تشير إلى القيامة وبخاصة في سفر المزامير (ارجع مثلا إلى مر ۱۹٬۱۲٬۱۱٬۱۹۱۵ مر ۱۹٬۱۲٬۱۹۱۱ مر

ويدور جدل شديد حول المعنى الدقيق لقول أيوب: 'أما أنا فقد علمت أن وليُّ حي والآخر على الأرض يقسوم، وبعد أن يفنى جلدي هذا ، وبدون جسدي أرى الله، الذي أراه أنا لنفسى وعيناي تنظران وليس آخر. إلى ذلك تتوق كليتاي في جـوفى" (أي٢٥:١٩-٢٧)، ولكن لا يمكن -بأي حـال-نكران أن ثمة إشارة إلى القيامة في هذه الأقوال. كما أن في بعض أقوال الأنبياء ما يشير إلى القيامة مثلماء جاء في نبوة إشعياء: "تحيا أمواتك، تقوم الجثث. استيقظوا، ترنموا يا سكان التسراب" (إش١٩:٢١– انظر أيضاً ٨:٢٥). ويقسول هوشع النبي: "من يد الهاوية أفديهم، من الموت أخلصهم. أين أوباؤك يا منوت؟ أين شنوكتك يا هاوية؟" (هو١٤:١٣). ويقتبس الرسول بولس هذه الأقبوال لتناكيب الغلببة النهائية للمؤمنين على الموت والهاوية: "أين شوكتك ياموت؟ أين غلبتك

يا هاوية؟ (اكبوه:٥٥). فالعهد القديم يعلم المعادر جات مختلفة من الوضوح- بقيامة الأموات، وذلك بوحي من الله وليس نقلاً عن مصادر وثنية.

## قام - قيامة الرب يسوع المسيح:

(i) – إن قيامة الرب يسوع المسيح هي لب الايمان المسيحي ورسالته فالصليب والقيامة هما الموضوعان الرئيسيان في سفر أعمال الرسل والرسائل فيقول الرسول بطرس في كلامه في يوم الخمسين عن الرب يسوع: "الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يُمسك منه" (أع٢:٤٢)، وهناك الكثير من أمثال هذا القلامية ولا (أع٣:٥١.٤:١، ٥:٣٠٠١:١٠)، ونجلد نفس الأملر في رسائل الرسلول بولس (روه:١١٠١١:١٠)، الموات بولس (روه:١١٠١١:١٠)، الموات التسائل الرسلول بولس (روه:١١٠١١:١٠)، الموات التسائل الرساد)،

كما أن الرب نفسه كثيرا ما جمع بين موته وقعيامته (مت٢١:٨:٢٠،٢١:١٥٩ مرقس ١٤٠٨، ٢١:١٠ و ٢٠٠١ مرقس ١٠٠١ و ٢٠٠١ و ٢٠٠١

### (ب)-أهمية قيامة المسيح:

إن قيامة المسيح هي البرهان المعجزي على أن المسيح قسد كسفًر عن الفطيسة (أع٢٤٢و٣٨، ١٧٤ مرو٢٤٢) وأنسسه غسلسب المسوت (٢٠٩١/١٨). وبالقيامة تبرهن أنه الرب المسسيح (أع٢٠٢٢–٣١)، وأنه ابن الله بقسوة (رو١٤٠ في ٢٠٠٢/١١ انظر أيضاً أع٣١٠٣)، وأنه البكر من الأموات رأس الكنيسسة وسيد الفليقة (كو١٠٠١-١٨ أف١٠٩ - ٢٢ عب١٠٣). بل هو نفسسه القيامة وواهب الحياة الأبدية (يو١٢٠١). وعندما قام من الأموات، وجلس في الأعالي، أرسل الروح القدس أعرى ١٢٠٢/١٨ الخرى أيضاً يو٥١٠٠٠).

وهو الرب المقام، رئيس الكهنة العظيم، قد دخل

مرة واحدة بدم نفسه، إلى الأقداس فيوجد فداء أبدياً (عبد/١٢:٩،١٠). "وبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة، جلس إلى الأبد عن يمين الله.. لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين.. لايكون بعد قربان عن الخطية" (عبد/١٠:١-٧١). وهو الان يشفع فينا (روه:٢٠/١يو٢:١)، "إذ هو حي في كل حين" (عب٧:٥٠). وهو وحدد الذي له الحق الكامل في أن يفك أختام سفر الدينونة (رؤه:١-٧)، فهو وحدد الديان لكل العالم (يوه:٢٥و٢، أع.٢:٢٥)،

#### (جـ)-القيامة والغلاص:

لكي يتم التكفير عن خطية الانسان، يلزم أن تكون هناك حياة بر كاملة، في طاعة كاملة لشريعة تكون هناك حياة بر كاملة، في طاعة كاملة لشريعة الله المقدسة، لكي تُقدَّم لله "بلا عيب"، وقد تمم المسيح ذلك في حياته (روه١٩٠٠،١٠٤، عب٤٠٥، ه١٨و٩). كما يجب أن تُقدَّم كفارة كاملة عن خطايا الناس والناموس المكسور الذي يقتضي عقوبة الموت (روه١٣٢) وقد تمم المسيح ذلك بالموت نيابة عنا، وقد أظهر الله رضاءه المطلق عن طاعة المسيح الايجابية والسلبية، باقامة ابنه من بين الأموات، وبذلك شهد بأن عمل ابنه لتبريرنا، قد نال عنده الرضى والقبول التامين (روه١٥٠٤).

#### (ء)-القيامة والأخرويات:

إن قيامة المسيح ضمان للنصرة النهائية الكاملة على الخطية والموت ونتائجه ما على الإنسان والخليقة أيضا. فلأن المسيح قد قام، فسيقوم المؤمنون في قيامة الأجساد (١كو١٥). ولأنه قام فستعتق الخليقة من اللعنة. فهذا هو تفسير تلك الحقيقة من أن قيامة المؤمنين أي "استعلان أبناء الله" من خلال "فداء أجسادنا"، وعتق الخليقة من "عبودية الفساد" عند مجئ المسيح ثانية، يتحدث عنهما الكتاب كأمرين متزامنين (روه:١٨-٢٣،انظر أيضاً إش١١:٢-٢١).

#### (هـ)-نكران القيامة:

هناك بضع نظريات لنكران قيامة المسيح

بالجسد:

(۱) - نظرية الفداع: أي أن تلاميذه سرقوا جسده من القبر وخباره في مكان ما. ولكن هذه النظرية لا يمكن أن تعلل كسيف أن جماعة من الجبناء المذعورين، تحولوا إلى رجال شجعان ما بين يوم وليلة. كما أنها تتجاهل وجود الحراس الرومان. إنها تفترض صدق ما وضعه شيوخ اليهود على فم الحراس -بعد رشوتهم - ليقولوه تعليلا لوجود القبر فارغا. وحور بعضهم هذه النظرية بالقول إن أعداء المسيح هم الذين سرقوا جسده وخباره. ولكن لو كان هذا ما حدث، فكيف لم يظهروا الجسد لدحض أقوال التلاميذ أنه قد قام.

(Y) - نظرية الهذيان: فيزعمون أن التلاميذ قد توهموا أنهم قد رأوا يسوع. ولكن هذا الزعم يتعارض مع جس التلاميذ ليديه ورجليه وجنبه، كما تحدثوا إليه وأكلوا معه وهو معهم (لو٢٠٤٢٤).ويحور "رتشارد نبور" (R.Niebuhr) هذه النظرية بادعاء أن التلاميذ كانت ذاكرتهم ممتلئة بالمسيع فتوهموا أنهم رأوه وتكلموا معه بعد قيامته. وهي نظرية باطلة لنفس بطلان نظرية الهذيان.

(٣)-نظرية الرؤى: يزعمون أن الله قد أعطى أتباع يسوع رؤى حقيقية ليثبت لهم أن "روح يسوع" حية. ولكن هذه النظرية لا تحل مشكلة القبر الفارغ، ولا لمس التلاميذ لجسده في ظهوراته المختلفة.

(3)-نظرية الجسد الروحي المتغير: في محاولة لتفسير وجود الكفن وكل قطعة منه في موضعها كما كانت على الجسد، وكيف خرج منها الجسد كما خرج أيضاً من باب القبر المغلق، وادعى البعض -بناء على تفسير مغلوط كما جاء في اكوه (٤٤١- أن يسوع قام بجسد روحاني غير مادي، ولكن

## قيامة الربيسوع المسيح

يدحض هذا الزعم أنه أكل مع تلاميذه، كما أن تلاميذه جسوه، ووضع توما اصبعه في أثر المسامير، كما وضع يده في أثر الحربة في جنبسه، وهتف قسائلاً: "ربي وإلهى" (يو٢٥:٢٥٢).

(٥) - نظرية الاغماء: يزعمون أن يسوع لم يكن قد مات حقيقة، ولكنه كان قد أغمى عليه، وأن تلاميذه أفاقوه. ومعنى هذا أن تلاميذه تورطوا في خديعة، ولكن المخادعين لا يضاطرون بحياتهم في سبيل خدعة يعلمونها، كما فعل التلاميذ. كما أنها ظلم لشهادة قائد المئة عندما سأله بيلاطس (مرقسه ١٤٤١)، ولاشك في أنه لم يقل ذلك للوالي إلا بعد أن تيقن من موته. كما أنها أساءة بالغة للرسل الذين أسسوا الكنيسة على أساس الكرازة بالقيامة "شاهداً الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومحواهب الروح القدس حسبب إرادته" (عب ٤٤٠).

(٦)-نظرية القبر الخاطئ: يزعم كيرسوب ليك (Kirsop Lake) أن النساء ذهبن إلى قبر غير القبر الذي دفن به جسد يسوع، وهناك قابلهن شخص غريب، وقال لهن: "ليس هو ههنا" فسهسرين منه. وواضح أن هذا الزعم محاولة يائسة لاثبات ما كان "كيرسوب" يؤمن به، وهو استحالة حدوث معجزة القيامة. ولكنه زعم يتعارض تماماً مع شههادة الجنود الرومان الذين كانوا يحرسون القبر كما أن القبر الذي ذهبت إليه النسوة كان شارغا، والأكفان التي لُف فيها جسد يسوع، كانت هناك ، كل شيء في موضعه. كما أن الشخص الذي رأينه لم يقل فقط: "ليس هو ههنا" بل قال أولا: "لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟" ثم أردف قائلاً "ليس هو ههنا لكنه قام" (لو٢٤:٥-٧).

#### (و)-البراهين على قيامة المسيح:

إن حقيقة قيامة المسيح تقوم على أساس

يقينية موته ودفنه، وختم القبر، ووجود الأكفان في موضعها، وفي ذكر أكثر من عشرة ظهورات مسجلة للرب المقام وهي:

- (١) ظهوره لمريم المجدلية (يو ١١:٢٠-١٨).
- (٢) ظهوره للنساء الأخريات (مت١٠٩١٢٨).
- (۳) ظهوره لبطرس بخاصة (۱کو۱۰۵، لو۲:۲۶).
- (٤) ظهوره لكلوباس ورفيقه وهما في طريقهما إلى عمواس(لو٢٢٢٤-٣٥).
- (٥) ظهر لعشرة من التلاميذ وهم في حجرة مغلقة (يو.١٩:٢٠-٢٥، لو٢٦:٢٢-٤٣).
- (٦) ظهر لتوما والآخرين معه في الأسبوع
   التالى لقيامته (يو ٢١:٢٠-٢٩).
- (۷) ظهر لاكثر من ٥٠٠ تلميذ دفعة واحدة (۲کر۱۰۱۰)، والأرجح أن هذا حدث في الجليل اتماما لما جاء في مت ۲۲:۷۸،مرقس۲۱:۷. ولعلها المناسبة التي أمر الرب فيها التالمسينة بالارسالية العظمى (مت۲:۲۸-۲۰).
  - (٨) ظهر ليعقوب أخي الرب (١كو١٥٠).
- (۱) ظهر لستة من التلاميذ عند بحر الجليل (يو١٠:١-٢٣).
- (١٠) ظهر للرسل وربما لغيرهم أيضاً في أورشليم عند صعوده (لو٢٤:٥:٢٥أع١:٤-٥).
- (۱۱) هناك ظهورات مماثلة يتضمنها القول:

  "الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين

  كثيره بعدما تألم، وهو يظهر لهم أربعين
  يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت
  الله" (أع٢:٢).

س للأبدية.

ومن يدرس كل الحقائق المرتبطة بالقيامة في العهد الجديد، لابد أن يصل إلى النتيجة التي عبر عنها منذ سنوات، رئيس أساقفة أرماغ، وهي: إن قيامة المسيح هي الصخرة التي تحطمت عليها كل معاول النقد دون أن تحدث بها خدشا واحدًا".

# قام- القيامة في العهد الجديد-قيامة المؤمنين:

(أ)- لم يقم المسيح فحسب، ولكن يوماً ما سيقوم جميع الناس أيضاً، فقد دحض الرب يسوع زعم الصدوقيين بأنه لا توجد قيامية (مت٢٢:٢٢-٣٢). ويؤكد العهد الجديد تأكيداً جازماً بأن قيامة المسيح تعني الضمان الكامل لقبينامية المؤمنين، فيقيد قيال المسيح: "أنا هو القيامة والحياة، من أمن بي ولو مات فسيحيا" (يو٢٥:١١). وكثيراً ما تكلم عن قيامة المؤمنين في اليوم الأخير (يو٦:١٦و،٤و٤٤و٥٥). وقد غضب الصدوقيون لمناداة الرسل "في يسوع بالقبيامية من الأموات" (أع٤٢). ويقول لنا الرسول بولس: "ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين. فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضاً قيامة الأموات، لأنه كما في أدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجسميع" (اكسو١٠:١٥-٢٢-ارجع أيضا إلى اتس٤:٤١).كما يقول بطرس الرسول: "ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات" (ابط ٢:١). فمن الواضح جدًّا أن كتبة العهد الجديدلم ينظروا إلى قبيامة المسيح كظاهرة منعزلة، فقد كانت عملاً إلهياً عظيماً له نتائج رائعة للبشر. فلأن الله قد أقام المسيح، فقد وضع بذلك ختمه على عمل الفداء الذي أتمه المسيح على الصليب، وأظهر قوته الإلهية في مواجهة الخطية والموت. وفي نفس الوقت أعلن مشيئته في خلاص الناس. وهكذا نرى أن قيامة المؤمنين نتيجة مباشرة لقيامة

(۱۲) - ظهوره لشاول الطرسوسي (بولس الرسيول) في الطريق إلى دميشق (أع٢:٩-٥-٢:٢٢، ١٢٢٠٩-١٠٢٤).

## ومما يقطع تاريخياً بقيامة المسيح:

- (۱) حقيقة التغيير المفاجئ في حياة الرسل، فقد كان التلاميذ (الأحد عشر) جبناء عند الصليب حستى تركوه كلهم وهربوا (مت٢٠٢٥)، لقد فقدوا الأمل وامتلأت قلوبهم حزنا ويأسأ يوم الصلب، ولكن في اليوم الثالث عندما رأوا سيدهم المقام توهجت قلوبهم بالفرح واليقين كما أن النسوة اللواتي ذهبن إلى القبر، ذهبن لتحنيط الجسد، إذ لم تكن القيامة تخطر على بالهن. ولكن كل شيء تغير عندما رأين القبر الفارغ وسمعن ما قاله الملاك، ثم رأين الرب نفسه فأيقن من قيامته. وهكذا أصبح التلاميذ أبطالاً شجعانا مستعدين لبذل حياتهم من أجل ربهم المقام.
- (۲) حلول الروح القدس في يوم الخمسين تتميما لوعسد المسسيح (يسو١٦:١٤و١٦،٢٦،٢١٠مسع ٢٧:٧-١،٣٩ع٢:٢٣و٣٣).
- (٣) تغير يوم العبادة من يوم السبت اليهودي إلى يوم الأحد، اليوم الذي قام فيه المسيح.
- (٤) النمو السريع المذهل للكنيسة المسيحية. لقد مات المسيح مصلوبا، وهو ما كان يدعو اليهود إلى أن يعتبره ملعونا من الله (تث٢٣:٢١). ومع ذلك فبعد خمسين يوما فقط من صلبه، آمن به عدد كبير منهم (أع٢:١٤)، بل وعدد كبير من الكهنة (أع٢:١٤).
- (°) وجود العهد الجديد الذي تدور رسالته حول حقيقة القيامة. إن قيامة المسيح بالجسد أعظم حقيقة مؤكدة في التاريخ وكما يلخص "مريل سي تني" (Merril.C.Tenney) الأمر: "إن القيامة وثيقة الصلة بحاجة البشر ... والحادثة ثابتة أكيدة في التاريخ، ونتائجها مضمونة

مخلصهم، فأصبحت القيامة مضمونة لهم، حتى إن الرب يسوع وصفهم بأنهم "أبناء الله إذ هم أبناء القيامة" (لو.٣٦:٢٠).

ولكن ليس معنى هذا أن كل من سيقومون، سيقومون للبركة، لأن المسيح تكلم عن "قيامة الحياة" و"قيامة الدينونة" (يوه ٢٩٠). فالتعليم الواضح في العهد الجديد هو أن "الجميع" سيقومون لكن الذين رفضوا المسيح سيقومون للدينونة والطرح في بحيرة النار (رو ٢٠١٠/ - ١٥). أما المؤمنون، فإن حقيقة ارتباط قيامتهم بقيامة الرب يسوع المسيح تُغير الموقف تماماً. فبناء على موت المسيح وسلام، لأنهم سيكونون مع الرب في المجد كل وسلام، لأنهم سيكونون مع الرب في المجد كل

أما من جهة جسد القيامة، فإن الرسول بولس يقول: "يُزرع في فساد ويُقام في عدم فساد، يزرع في فساد، يزرع في ضعف ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة. يزرع جسماً حيوانياً ويقام جسماً روحانياً "(١كو١٤٠٤-٤٤)، أي جسما يلائم الحالة الروحية التي سيكون عليها المؤمن بعد القيامة، فهو جسم غير قابل للفساد، جسم ممجد قوي لا يعتريه ضعف. ويقول الرب يسوع: "متى قاموا من الأموات لا يزوّجون ولا يزوّجون، بل يكونون كملائكة في السموات" (مرقس١٢٥٠،مت٢٢: ٣).

ولعلنا نستطيع أن نعرف شيئاً عن ذلك من التامل في جسد المسيح المقام، لأن يوحنا الحبيب يقول لنا: "إنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو" (ايو٢:٢). كما يقول الرسول بولس إن الرب يسوع المسيح: "سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده" (في٣:١٢). ويبدو لنا أن جسد المسيح المقام كان في بعض النواحى شبيها بجسده الطبيعى الذي عاش به على الأرض، وكان مختلفا في بعض النواحى الأخرى، لذلك كان أحسيسانا من السسهل تميسيسانا من السسهل تميسيسيسانا من السسهل تميسيسيسيسانا من السسهل تميسيسيسيسانا من السسهل تميسيسيسيسيد

(مست۲۹:۲۸،یو،۲۹:۲۱و،۲)، وفي أحسیان أخسری كان من الصعب ذلك، كما حدث مع التلميذين على الطريق إلى عمواس (لو١٦:٢٤،انظر أيضاً يو ٢١). كما أنه ظهر فجأة في وسط التلاميذ وهم مجتمعون وراء الأبواب المغلقة (يو ١٩:٢٠)، كما اختفى فجأة عن أنظار تلميذي عمواس (لو٢١:٢٤) وقد قال للتالميذ: "جسوني، وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لى" (لو٢٤:٢٩). كما أنه أكل أمامهم سمكاً منشوياً وشنهد عنسل (لو١:٢٤و٤٢)، وإن كنا لا نعتقد أن جسد القيامة في حاجة إلى طعام (انظر اكو١٣:٦). ويبدو من ذلك أن الرب المقام كان يستطيع أن يجارى قبيود هذه الصياة الطبيعية أو لا يجاريها حسيما يشاء. وقد يدل هذا على أننا عندمنا نقبوم سنتكون لنا نفس الإمكانات.

(ب)-مضامين تعليمية للقيامة: إن لقيامة المسيح أهمية بالغة، وحقيقة أن المسيح تنبأ مسبقاً عن موته وقيامته من الأموات، لها

مسبقاً عن موته وقيامته من الأموات، لها مضامين هامة بالنسبة لحقيقة شخصه، فمن يستطيع أن يفعل ذلك، لابد أن يكون أسمى من البشر. والرسول بولس يؤكد أن قيامة المسيح لها أهمية جوهرية، فيقول: "إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا، وباطل أيضاً إيمانكم... أنتم بعد في خطاياكم" (اكسوه١٤١٥ و١٧). فالنقطة الأساسية هي أن المسيحية هي الإنجيل ، أي الخبر الطيب عن كيف أرسل الله ابنه ليخلصنا. ولكن إن لم يكن المسيح قد قام - حقيقة، فيكون معنى ذلك أنه لا دليل لدينا على أن خلاصنا قد تم، لذك كان لحقيقة قيامة المسيح أهميتها البالغة، كما أن قيامة المؤمنين مهمة أيضاً. فيقول الرسول بولس: "إن كان الأموات لا يقومون، فلنأكل ونشرب لأننا غداً نموت" (١كو٢٢:١٥). فالمؤمنون أناس ليست هذه الحياة الحاضرة هي كل شيء لهم، لأن رجاءهم إنما هو فسيسمسا وراء هذه الحسيساة (اكسوه ١٩٠١)، وهذا يعطيهم بصيرة ثاقبة وعمقاً في الحياة.

وترتبط قيامة المسيح بخلاصنا، إذ يقول

الرسول بولس: إن يسوع ربنا "قد أسلم من أجل خطايانا، وأقصيم لأجل تبصريرنا" (روع:٢٥٠١/نظر أيضاً ٢٣٠٨/٢٥٤٣)، وهكذا نرى أن قيامة المسيح ترتبط بعمله الفدائي الذي به خلصنا، فالخلاص ليس شيئاً منفصلاً عن القيامة.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ يقول لنا الرسول بولس عن رغبته العميقة في أن يعرف المسيح "وقوة قيامت»" (في٢:١٠)، ويحرض المؤمنين في كدولوسي قائلاً: "فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس" (كو٣:١). وكان قد ذكرهم قبل ذلك بأنهم قد دفنوا مع المسيح" في المعمودية التي فيها أقمتم أيضاً معه" (كو٢:١٠).

وبعبارة أخرى، يرى الرسول أن نفس القوة التي أقامت المسيح من الأموات هي التي تعمل في المسيح، فالقيامة عملية مستمرة.

# قام - قوام الخبز:

قوام كل شيء هو عماده ونظامه. وقوام الخبز: هو ما يقيم أود الانسان من القوت. ويقول المرنم: "دعا بالجوع على الأرض، كسر قوام الخبز كله" (مزه١٠١٠)، في إشارة إلى المجاعة التي أنبأ بها يوسف فرعون ملك مصر في تفسيره لحلم فرعون (انظر تك١٤١-٨٠٧-٣٢).

ويقول الرب لحزقيال النبي: "يا ابن آدم، هأنذا أكسر قوام الخبز في أورشليم، فيأكلون الخبز بالوزن، وبالغم. لكي يعوزهم الخبز" (حز٤١٦).

# قيوم:

عندما خرج دانيال من جب الأسود سليماً، كتب الملك داريوس إلى كل الشعوب والأمم والألسنة: ليكثر سلامكم. من قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي، يرتعدون ويضافون قدام إله

دانيسال، لأنه هو الإله الحي القسيوم إلى الأبد، وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى" (دانيال ٢:٥٧و٢). والكلمة في العبرية هي "قيام" بمعنى "ثابت أو راسخ أو دائم"، ولم يستخدم في العهد القديم في غير هذا الموضع إلا مرة أخرى، وهى في سفر دانيال أيضاً، حيث ترجمت إلى "تثبت" في القول: "وحيث أمروا بترك ساق أصول الشجرة فإن مملكتك تثبت (قيام) لك" (دانيال ٢٦:٤).

## قوم - تقويم:

التقويم هو حساب الزمن بالسنين والشهور والأيام (الرجا الرجوع إلى مادة "سنة" في موضعها في المجلد الرابع من "دائرة المعارف الكتابية").

# **ق ي**}

## قيافا:

اسم أرامي قد يكون مسعناه "صحفرة". وكان "يوسف قيافا" رئيساً للكهنة من ١٨م إلى ٣٦م. وكان صهراً لحنان رئيساً للكهنة السابق. وقد عينه رئيساً للكهنة الوالي الروماني "فاليريوس جراتوس" (Valerius Gratus) والي سيورية. ولكي يُحكم الرومان قبضتهم على كل شئون اليهودية، لم يحتفظوا بحق تعيين الحاكم المدني فحسب، بل احتفظوا أيضاً بحق تعيين الرئيس الديني. وظل قيافا يشغل مركز رئيس الكهنة إلى أن خلعه قيتليوس" (Vitellius) والى سورية.

وأول مرة يذكر فيها "قيافا" هي ما سجله البشير لوقا من أن يوحنا المعمدان بدأ خدمته "في أيام رئيس الكنهة حنان وقيافا" (لو٣:١و٢). وهي عبارة تستلفت النظر، ولكنها تعكس حقيقة أن قيافا كان يشغل المركز رسمياً بعد خلع حنان رئيس الكهنة السابق (في عام ١٥٥م.) ورغم ذلك ظل "حنان" محتفظاً بنفوذه باعتباره رأساً للعائلة الكهنوتية، وبخاصة أن قيافيا رئيس الكهنة الرجوع إلى مادة الرسمي كان صهراً له. (الرجا الرجوع إلى مادة "حنان" في موضعها من المجلد الثالث من "دائرة

المعارف الكتابية").

ويُذكر قياف بعد ذلك في إنجيل يوحنا مجمعاً للنظر في أمر يسوع بعد إقامته لعازر مجمعاً للنظر في أمر يسوع بعد إقامته لعازر من الأموات بعد أربعة أيام من دفنه لانه "يعمل أيات كثيرة"، وإن تركوه هكذا "يؤمن الجميع به" باعتباره المسيا فيقوم الشعب بشورة ضد الرومان، فيأتي الرومان ويسلبونهم كل سلطة. فقال لهم قيافا، "الذي كان رئيساً للكهنة في تلك السنة... إنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب، ولا تهلك الأمة كلها". ويعلق البشير يوحنا قائلاً "ولم يقل هذا من نفسه، بل إذ كان رئيساً للكهنة في تلك السنة، تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة. وليس عن الأمة فقط، بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد" (يو١/د٥٤-٢٥)انظر أيضاً يوكرا؟ و١٤).

وعبارة "كان رئيساً للكهنة في تلك السنة" التي تكررت، لا تعني مطلقاً أن رئيس الكهنة كان يتغير كل سنة، بل هي تأكيد على "تلك السنة" التي لا تماثلها سنة أخرى إذ ملّب فيها ابن الله.

وقد وافق مجمع اليهود (السنهدريم) على ممشورة قيافا. فإنهم "من ذلك اليوم تشاورا ليقلتوه" (يو١٠١٥). ويصف متى كيف "اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيسوخ الشحب (السنهدريم) إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافا، وتشاورا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه. ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب" (مت٢٠٢٠-٥). وكان ذلك قبل يومين من فصح الآلام. فلقد تشاور الرؤساء أن يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه،ولكن يهوذا الإسخريوطي سهًل عليهم بمكر ويقتلوه، ولكن يهوذا الإسخريوطي سهًل عليهم

وبعد محاكمة أولية أمام حنّان "أرسله موثقاً إلى قيافا رئيس الكهنة" (يو٢٤:١٨). ولعل ذلك كان الانتقال من جناح إلى جناح آخر في نفس المبنى (دار رئيس الكهنة) حسيث اجست مع المجمع (مت٢٦:٧٠). وتنكشف حقيقة رئيس الكهنة

وجماعته في طلب شهادة زور على يسوع ليقتلوه "

(مت٢٦:٥). وعندما رفض الرب يسوع المسيح أن يدافع عن نفسه ويفند الاتهامات الموجهة إليه، استحلفه رئيس الكهنة "بالله الحي، أن يقول لهم: "هل هو المسيح ابن الله؟" ولما أجاب بالإيجاب وأشار إلى نفسه بنبوة دانيال (٧:٧١)، "مزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلاً: قد جدف. ما حاجتنا بعد إلى شهود، ها قد سمعتم تجديفه" (مت٢٦:٢٠)، فحكم المجمع بأنه "مستوجب الموت" (مت٢٦:٢٦). فأسلموه للحاكم الروماني لتنفيذ

وأخر عهدنا بقيافا، هو عندما اجتمع رؤساء اليهود وشيوخهم وكتبتهم "إلى أورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافا ويوحنا والاسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة" لمحاكمة بطرس ويوحنا لمناداتهما في يسوع بالقيامة من الأموات" وبعد المداولة "دعوهما وأوصوهما أن لا ينطقا البتة ولا يعلما باسم يسوع" (أع١٤٠-١٨). ولكن الرسولين لم يستجيبا أبداً لهذه الوصية الباطلة. ونعلم من المؤرخ اليهودي يوسيفوس أن الباطلة. ونعلم من المؤرخ اليهودي يوسيفوس أن قيافا طرد من رئاسة الكهنوت في ٣٦٠م. بأمر من أنسارة.

#### قيثارة:

القيثارة آلة موسيقية وترية كان يعزف عليها باليدين. وكانت تستخدم أساساً في العبادة منذ أقدم العصور، كما تدل على ذلك الاكتشافات الأثرية في كثير من بلاد الشرق القديم. وكانت تتكون من صندوق خشبي رنان، وذراع عمودية أو مائلة عليه، تمتد بينهما الأوتار التي كان يختلف عددها اختلافاً كبيراً.

والكلمة في اليونانية هي نفسها "قيثارة" (Kithara) (انظر اكو١٤/٤/٠٠رؤ٥،٢:١٤،٥٠٢).

## قاح-قاحت:

يقول المرنم: "لأن أثامي قد طمت فوق رأسي

كممل ثقيل أثقل مما أحتمل. قد أنتنت، قاحت حبر ضربي من جهة حماقتي" (منز٢٨:٤٥٥)، أي صار فيها القيع (الصديد).

### قيدار:

كلمة سامية معناها "أسود أو داكن البشرة". وهو اسم الابن الثاني من أبناء إسـماعيل بن إبراهيم (تك ١٠٠١/١٠/١٠/١٠). وهو جد القبائل العربية التي يطلق عليها هذ الاسم في النبوات الكتابية من عصر سليمان إلى زمن السبي البابلي. وفي نبوة إشـعياء عن بلاد العرب (إش ١٠٠١/١٠/١٠) تذكر "قـيددار" مع الدادنيين وتيماء"، وكيف أنه "في مدة سنة ... يفنى كل مجد وتيماء"، وكيف أنه "في مدة سنة ... يفنى كل مجد عظمـة في ذلك الوقت- انظر أيضاً حـز ١٠٠/١٠/١ على قوتها الحربية) تقل لأن الرب إله إسرائيل قد على قوتها الحربية) تقل لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم" (عد١٠).

ويذكر إرميا النبي قيدار مع ممالك حاصور التي ضربها نبوخذراصر ملك بابل (إرميا٢٨:٤٩)

ومع أنه لا توجد مراجع تاريخية عن زحف نبوخذ راصر ملك بابل على قيدار، إلا أن أشوربانيبال ملك أشور يذكر انتصاره على قيدار، الذي لابد أنه حدث حوالي عام . ٦٠ق.م. أي قبل الزحف البابلي بنصف قرن. وقد اكتشف - في تل المسخوطة في وادي طميلات في شسرفي دلتا النيل - إناء من الفضة مقدم للإلاهة العربية "هانيلات"، منقوش عليه اسم قاين بن جشم ملك قيدار"، وثابت أنه يرجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد، مما يحتمل معه أن يكون "جشم" هذا هو "جشم العربي" عدو نحميا (نح١٠١٠/١٠١٠).

والصورة التي يقدمها لنا الكتاب المقدس عن قسيدارهي صسورة شسعب من البدو من نسل إسماعيل، لم يكونوا يعبدون الرب (يهوه). ولكن إشعياء يتنبأ بأنهم سيكونون من الشعوب التي سستسست مستع في المستقبل بملكوت الله (إش٢٠،١١:٤٢).

وقد جعلتهم البيشة الصحراوية أن يقتصر عملهم على رعاية الماشية ونقل المتاجر، كما أنهم كانوا ينتقلون من مكان إلى مكان سعياً وراء



صور قيثارات مصرية مختلفة

مصادر المياه المحدودة، فلم تكن لهم بيوت ثابتة، بل كانوا يعيشون في خيام ينقلونها معهم (انظر مز ١٧٠:٥،نش١:٥). ولهذا السبب لم يعثر الأثريون على أطلال موقع باسم "قيدار". وكل ما نستطيع أن نسبتخلصه هو أنهم عاشوا في الصحراء السورية التي تعتد شرقي إسرائيل، وإلى حد ما إلى جنوبها، في القسم الجنوبي مما يسمى الأن "شرق الأردن". ويبدو أنهم ذابوا في القبائل العربية التي كانت تحيط بهم.

#### قیر:

"قير" كلمة عبرية معناها "سور" أو "مدينة ذات سور"، و هي:

(أ)- "قير": المكان الذي سبني إليه "فول" (تغلث فسلاسسر الثالث) ملك أشسور أهل دمسشق (الأراميين) بعد أن أغراه بهم أحاز ملك يهوذا، وهو ما سبق أن تنبأ به عاموس النبي (عانه). ويبدو مما جاء في نبوة عاموس(٧:٩) أن "قير" كانت الموطن الأصلي الذي خرج منه الأراميون قديماً. ويقارن النبي خروج الأراميين من "قير" بخروج بني إسرائيل من مصر، وخروج الفلسطينيين من "كفتور" (كريت).

كما تُذكر "قير" مع "وادي الرؤيا" و "عيلام" في نبوة إشعياء (٢٠:٢). ويرى غالبية العلماء أن "قير" هذه هي نفسها "قير" التي سبى إليها ملك أشور أهل دمشق.

ولا يُعلم على وجه اليقين موقع "قير" هذه، ولكن الأرجع أنها كانت تقع في أمالاك تغلث فلاسر ملك أشور فيما وراء الدجلة أو الفرات في جنوبي ولاية بابل.

- (ب)- "قير موأب": ولا تذكر بهذا الاسم إلا في نبوة إشعياء (١:١٥)، وهناك بضعة أراء فيما يختص بتحديد "قير موأب":
- (١)- لا تعتبر الترجمة السبعينية "قير" أسم

علم لمكان، بل تترجمها إلى "سور"، فتقول "سور موآب".

(Y)- يجمع بعض العلماء بين "قير موأب" و"عار موأب" المذكورة بالمقابلة معها في نبوة إشعياء (١:١٥). وقد ذكرت "عار" من قبل في الكتاب المقدس (عد١٢:٥١و٨٢) وكانت عاصمة لموأب. وتذكر "عارموأب" أيضاً بالارتباط بوعد الله أنه أعطى بني لوط "عارميراثا" (تث٢:١٠٤١).

(٣)- يرى الكثيرون أن "قيرموآب" هي نفسها "قيرحارس" (إش١١:١٨،إر ميا ١١٤٨ و٣٦)، والتي هي نفسها والتي هي نفسها "قييرحارسة" (٢مل٣:٥٠،إش٢١:٧). فبيعد أن هزم جيش يهوشافاط ملك يهوذا ميشع ملك موآب، هدموا المدن، ولكنهم أبقوا في قيرحارس حجارتها، وضربها أصحاب المقاليع، وعلى سورها أصعد ميشع ملك موآب ابنه البكر (٢مل٣:٥٥-٧٧). وقد تنبأ إشعياء النبي بخراب "قيرحارسة" (إش١٢٠).

"وقيرحارسة" أو "قير موأب" هي حالياً مدينة الكرك" وكانت موقعاً هاماً منذ العصور القديمة لموقعها الاستراتيجي، إذ كانت في مسوقع يسلمل الدفاع عنه لارتفاعها ولشدة انحدار سفوح الجبال المحيطة بها. كما كانت تتحكم في طرق القوافل بين سوريا ومصر. وكانت من أهم المدن التي تحصن فيها الصليبيون لأنها تقع على ارتفاع نحو . ٢٦٩ قدماً فوق سطح البحر، كما كانت مسورة من جميع الجهات، وكانت مشكلتها الوحيدة هي وجود ينابيع المياه خارجها.

ومازالت المدينة مأهولة بالسكان، وتقع على بعد نحو عشرة أميال إلى الشرق من الطرف الجنوبي للبحير الميت، كما تقع "وادي الحصى" على بعد أربعة عشر ميلاً إلى الجنوب منها.

# قير حارس (أو حارسة):

الرجا الرجسوع إلى "قسيسر مسوآب" في البند السابق.

## قيروان-قيروانى-قيروانيون:

(۱)-الموقع: "قيروان" كلمة يونانية قد تعني "سـوراً"، وكسانت أهم مسدن "بنتابوليس" (المدن الخمس) في ليبيا في شمالي أفريقية على خط عرض ٤٠ ٢٢ شرقاً، إلى عرض ٤٠ ٢٢ شمالاً، وخط طول ١٥ ٢٢ شرقاً، إلى الغرب من مصر، ويفصلها عنها جزء من الصحراء الليبية، وهي الآن منطقة تشمل جزءاً من برقة وجزءاً من طرابلس.

وكانت مدينة القيروان تقع على هضبة ترتفع نحو ألفي قدم فوق سطح البحر، الذي كانت تبعد عنه نحو عشرة أميال. و تحيط بها من الجنوب سلسلة من الجبال العالية تبعد عن ساحل البحر

بنحو تسعين ميلاً، وتجمي المنطقة الساحلية من الحر اللافح القادم من الصحراء الكبرى. وتنحدر هذه السلسلة من الجبال إلى الشحال في شكل متدرج يخلق تنوعاً في المناخ، حيث تنمو أنواع مختلفة من النباتات، فالتربة خصبة.

(٢)-تاريخها: كانت القيروان أصلاً مستعمرة يونانية أسسها "باتوس" في عام ٢٠٦٠ق.م. وقد نمت المدينة بسرعة، وازدهرت اقتصادياً وسياسياً، بسبب تنوع المناخ والنباتات، علاوة على موقعها التجاري المتميز. وازدادت شهرتها بظهور بعض الشخصيات النابهة فيها، فقد خرج منها "كاليماخوس" الشاعر، و "كارنيدس" مؤسس الأكاديمية الجديدة في أثينا، و "أراتوستيني" عالم الرياضة الذي حسب طول محيط الكرة الأرضية. ولا يفوتنا أن نذكر الكاتب المسيدي



خريطة لموقع "قير مواب"

# قيروان-قيروانى-قيروانيون قيروان-قيروانى-قيروانيون

أمازيس الشاني فرعون محصر (من الأسرة السادسة والعشرين) حلفاً مع القيروان، وتزوج سيدة يونانية نبيلة المولد، لعلها كانت من الأسرة المالكة. وفي ٢٣١ق.م. اسستسسلمت القسيسروان للاسكندر الأكبر، ثم ضمها بطليموس الثالث في ٢٣١ق.م. إلى محصر. وظلت المدينة - بالرغم من الكثير من القلاقل- جزءاً من الامبراطورية المصرية إلى أن أوصى بها آخر البطالمة لروما، ومن ثم أصبحت ولاية رومانية في عام ٢٩٥.م.

(٣)- أهميتها الكتابية: أصبح للقيروان أهمية في التاريخ الكتابي، بهجرة عدد كبير من يهود الشتات إليها. فقد نقل بطليموس الأول ابن لاجوس، عدداً من اليهود إلى مدينة القيروان، وغيرها من المدن الليبية كما يذكر يوسيفوس في تاريخه. ثم أخذ عددهم في الازدياد. وبذهاب أعداد

من يهود الشتات في الأعياد إلى أورشليم حسب أوامر الشريعة، أصبح للقيروانيين مكان وأضح في تاريخ العهد الجديد، فبينما كان الجنود الرومان يقودون الرب يسوع في الطريق إلى الجلجشة، حاملاً صليبه، "فيما هم خارجون، وجدوا إنساناً قيروانياً اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليبه" (مت٢٠٢٧مرقس١٠١٥/١٨).

وكان بين من سمعوا الرسول بطرس يكرز في أورشليم في يوم الخمسين، يهود من القيروان (أع٢٠٠١). بل بلغ من أهمسيسة القيروانيين في أورشليم في تلك الأيام، أن كان لهم مسجمع مع الليبرتيين والاسكندريين وغيرهم، وقد اشتركوا في الحوار مع استفانوس (أع٢٠٤).

وعندمنا ثار الاضطهاد على الكنيسية بعيد



خريطة للقيروان

استشهاد استفانوس، كان من بين الذين تشتتوا لإيمانهم بالمسيح، رجال قيروانيون جاءوا مع غيرهم من المؤمنين إلى أنطاكية (سورية) وكانوا يضاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم فآمن عدد كبير ورجعوا إلى الرب" (أع١٠١/-٢). وأصبح واحد منهم واحداً من الأنبياء والمعلمين في الكنيسة في أنطاكية هو "لوكيوس القيرواني" (أع١٠١). وهكذا تتجلى عناية الله الحكيمة في تشتت اليهود توطئة لنشر الإنجيل.

(3)-أثار القيروان: تظهر في أطلال القيروان بقايا بعض العمائر الجميلة، كما اكتشفت فيها بعض التماثيل. ولكن أعظم أثار تلك الحضارة، يتجلى في قبورها الأثرية، وبعضها مبني، ولكن معظمها منقور نقراً رائعاً في الصخور الصلاة في سفح الجبل، تزينها "النقوش الدورية" (Doricنسبة إلى شعب غزا بلاد اليونان في القرن الثانى عشر قبل الميلاد). وقد خُربت المدينة في القرن السابع بعد الميلاد.

#### قيروس:

اسم عبري معناه "منحن" أو "معقوف" مثل الصنارة. وهو اسم رأس عائلة من النثينيم (خدام الهيكل) ممن رجعوا من السبي البابلي مع زربابل (عز۲:۱و٤٤منع۷:۷و٤٤).

#### قیس:

اسم عبري معناه "قوس" وهو اسم خمسة رجال ذكروا في الكتاب المقدس، هم:

(۱) - قسيس أبو شساول أول ملوك إسسرائيل (۱صم۱۱)، وكنان من سبط بنيامين، ويدعى قيس بن أبيئيل، ولكن مما جاء عنه في المواضع الأخرى، نرى أن "أبيئيل" كان جده، وأن "نير" كنان أباه (۱أخ۸:۳۳). ولكن "نيسر" كنان أبأ "لابنيسر"، مما يعنى أن أبنيسر وقيس كنانا

أخوين، ويكون معنى ذلك أن "أبنير" كان عماً لشاول.

ولكن الأرجح هو أن نير أبا أبنير كان ابناً لأبيئيل (انظر اصم ١٠١٤)، ومن ثم كان أخاً لقيس، مما يعنى أن شاول، وأبنير كانا ابني عم. ويرى البعض أن "نير" المذكور في سفر أخبار الأيام هو "نير" أخر لعله كان أباً أو جدًا لأبيئل، فكثيرا ما نجد مثل هذا في الأنساب في الكتاب المقدس حيث تستخدم كلمة "أب" لتعني "جدًا" قريباً أو بعيداً.

على أي حال كان قيس رجلاً ثرياً (اصمه:۱) يمتلك عدداً من الغلمان والأتن (اصمه:۳). وعندما ضلت هذه الأتن، أرسل ابنه شاول مع أحد الغلمان للبحث عنها، فقابل صموئيل النبي الذي مسسحه أول ملك لإسسرائيل (اصم، ۱:۱). وقد دفن "قيس" في "صيلع" في أرض بنيامين، وهناك أيضاً دفنوا عظام شاول ويوناثان ابنه (٢صم ١٤٤١). ويذكره الرسول بولس في خطابه في أنطاكية بيسسيدية رايد:۲۱،۱۲۰).

- (۲) قسيس الابن الثالث من أبناء يعوئيل أبي جبعون وامرأته معكة، وهو من نسل بنيامين أيضاً (١١ خ٣٦:٩،٣٠٤).
- (٣)- قسيس بن مسحلي بن مسراري بن لاوي (١١ع٣٢١:٢١٥). وقسد تزوج أبناء قسيس من بنات عمهم ألعازار بن محلي. وكان لقيس ابن اسمه يرحمئيل (١أخ٢٤:٢٤).
- (٤)- قيس بن عبدي من بني مراري بن لاوي، عاش في أيام حزقيا الملك، وكان أحد اللاويين الذين اشتركوا في تطهير بيت الرب (٢١٤٢١-٢١)
- (°) قيس بن شمعي أحد أجداد مردخاي، ابن عم أستير التي تزوجت أحشويروش ملك فارس، وكان أيضاً من سبط بنيامين (أس٢:٥).

#### قاس-مقياس:

أولا: في العبهد القديم: كانت المقاييس في العالم القديم تقوم على أسس عملية مثل طول ذراع الإنسان، أو ما يقطعه الإنسان في يوم سيراً على قدميه، وهكذا. فلم تكن هناك مقاييس عيارية ثابتة، إلى أن ظهر التأثير اليوناني ثم الروماني في أزمنة العهد الجديد. ولذلك يجب أن ندرك أن محاولة تقدير المقاييس القديمة بوحدات القياس الحديثة، ما هي إلا محاولة تقريبية.

وكانت مسئولية مراقبة المقاييس والموازين والمكاييل في مصر القديمة منوطة بموظف إداري كبير. وكانت هذه المسئولية في إسرائيل منوطة باللاويين (اأخ٢٩:٢٩).

ويبدو أن هذه المقاييس كانت تختلف قليلاً ما بين جهة وأخرى، وبين حقبة وأخرى. ولذلك فمن الصعب تحديد القيمة الحقيقية في كل حالة، وإن كان التقدير التقريبي لا يبعد كثيراً عن الحقيقة.

والمقاييس التى كانت مستخدمة في العهد القديم والمذكورة في الكتاب المقدس، هي:

(۱)-الأصبع:أي عرض الاصبع، أو / ٤ عرض قبضة اليد، أو نحو 7/٤ بوصة. ولم يذكر الاصبع كوحدة قياس إلا في نبوة إرميا (٢١:٥٢) حيث يذكس أن سسمك جدار كل من العمودين النحاسيين الأجوفين كان أربع أصابع (أي عرض قبضة).

(Y)-القبضة (أو الفتر): والكلمة في العبرية هي "توفاخ"، وتعني "قبضة" أو عرض الكف (عرض أربع أصابع)، وتعادل ١/٦ الذراع أو ٢/١ الشبر أو نحو ثلاث بوصات. وتذكر في العهد القديم خسمس مسرات (خسر٢٥:٢٥،٢٥، حـز.٤:٥، خسمس مسرات (خسر٢٥:٢٥،٢٥:٤٠،٤٣:٤٠) حيث تترجم في العربية إلى "شبر"، فيما عدا الشاهد الأخير حيث تترجم إلى "فتر"، ولكنها ترجمت إلى قبضة (وهو الأصح) في هذه المواضع الخمسة في الترجمة

الكاثوليكية.

(٣)- الشبر: والكلمة في العبرية هي "زيريت". والشبر هو ما بين طرفي الإبهام والخنصر بالتفريج بينهما. ويساوي نصف الذراع أو نحسو ٧٨,٥٠ بوصة (انظر خسر١٦:٢٨، ١٣٠٩، اصم١٠١٠، إش، ١٢٤٤، حز٢٤٤٢ بالجزء الأخيس من الآية).

(1) - الدراع: وهي متوسط طول ذراع الإنسان البسالغ من طرف المرفق إلى طرف الإصبيع الوسطى. وكانت هناك ذراع طويلة تستخدم لقسيسساس الأرض والمبساني (وهي الذراع المعمارية)، وأخرى قصيرة لقياس سائر الأشياء. وكانتا تستخدمان، لا في إسرائيل فقط، بل في بلاد النهرين ومصر أيضاً. ويقول حزقيال إن الذراع التي استخدمها الرجل الذي راَه يقيس محيط البيت، كانت "ذراعاً وشبراً" (حز،٤:٥). وكلمة "شبر" هنا هي "توباخ" في العبيرية ومعناها "قبيضية" (انظر الفقرة ٢ بعاليه). وكانت الذراع المصرية القصيرة تعادل نصو ۱۷,۷ بوصة (عرض ست قبضات)، أما الذراع الطويلة فكانت تعادل نحسو ٢٠,٦٥ بوصة (أي عرض سبع قبضات). أما الذراع الأشورية الملكية (من خورزباد) فكانت ١٩,٨ بوصة. وقد أخذ الإسرائيليون الذراع عن المصسريين، ويدل النقش الموجسود داخل نفق سلوام الذي عمله الملك حزقياً (٧١٥-٢٧٦ ق.م. انظر ٢ أخ٣٠: ٣٠) على أن النفق كان طوله ١٢٠٠ ذراع، والطول الحقيقي له هو ١٧٤٩ قدماً، مما يجعل طول الذراع نحوه ,٧٧ بوصة. وهذا مسعناه أن الذراع الطويلة (التي كسانت تزيد قبضة)، كانت نحو ٢٠,٥ بومسة. وتذكر "المشنا" اليهودية أن ارتفاع قامة الإنسان هو أربع أذرع. وبدراسة أطوال المقابر اليهودية، يمكننا أن نستنتج أن الذراع كانت تزيد قليلاً عن ١٧ بومسة، مما يؤيد نشيجة قياس نفق حزقيا.

وكانت الذراع تستخدم في الغالب الأعم،

لقياس المبانى والأثاث والأعمدة والستائر وما أشبه. كما أن جليات الجبار الفلسطيني، كان طوله ست أذرع وشببر (اصم١٤٧). وأطول شيء قُدرً طوله بالذراع في العهد القديم كان فلك نوح، إذ كسان طوله ثلاث مسئة ذراع (تك١٥٠١). وأكبر مسافة قدرت بالذراع في العهد القديم هي مسافة ألفي ذراع التي كن يجب أن تكون بين تابوت العهد وبين الشعب السائر وراءه (يش٣٤٤). كما كانت مسارح مدن اللاويين تمتد ألفي ذراع من سور المدينة من كل جانب (عد٥٣٠٥) أي نحو ٢/٢ الميل.

(٥)- هناك كلمة عبرية أخرى هي "جومد": لا تذكر إلا مرة واحدة (قض ١٦:٣٠) لبيان طول السيف الذي تقلده "إهود بن جيرا البنيامينى " تحت ثيابه على فخذه اليمنى، وقتل به عجلون ملك مواب. وتترجم هذه الكلمة في العربية إلى "ذراع"، ولكن يُفهم من القرينة أنه لم يكن سيفأ طويلاً، بل كان خنجراً ذا حدين، لا يزيد طوله على الأرجح - عن ٣/٣ ذراع.

(٢) – الفطوة: وهي متوسط طول الخطوة التي يخطوها الإنسسان، وهي نحسو ياردة (ثلاث أقدام). ولا تذكر في العهد القديم إلا في سفري صموئيل، فعندما نقل داود الملك تابوت الله من بيت عوبيد أدوم إلى أورشليم، "كان كلما خطا حاملو تابوت الرب ست خطوات، يذبح ثوراً وعجلاً معلوفاً" (٢صمة:١٢و١٢)، كما تستخدم للدلالة على قصر المسافة أو الوقت (١صم٠:٢).

(۷) - القصبة: وهي متوسط ارتفاع نبات القصب أو الغاب. وكانت القصبة تعادل "ست أذرع طولاً بالذراع وشبر" (حز . ٢:٢-٨). أي نحو تسع أقدام. ويذكر حزقيال أن قياس البيت (الذي رأه) من الخارج كان خمس مئة قصبة من الجوانب الأربعة (حز ٢٠٤٢ - ٢٠).

(۸)-حبل القياس: (زك٢:١،عا٧:٧١) وخيط الكتان (حز ٣:٤٠) لم تكن وحدات قياس، بل كانت أدوات للقياس.

ثانيا: في العهد الجديد: والمقاييس المذكورة في العهد الجديد، بعضها وحدات يونانية ورومانية، والبعض الأخر من المقاييس المذكورة في العهد القديم. وهي:

- (۱) السندراع : (مت٢٠:٧٢،لو٢٥:١٧،يو٢٥.١، رو ١٧:٢١) ، وكانت -على الارجح- تعادله ، ١٧ بوصة لأن الرومانيين كانوا يعتبرون أن الذراع تعادل قدماً رومانية ونصف القدم (وكانت القدم الرومانية تعادل ١١،٦١ من البوصة). فهي تماثل الذراع في العهد القديم.
- (Y) القامة: وحدة قياس تمثل متوسط طول الإنسان البالغ، أو المسافة ما بين طرفي إصبع اليد اليسرى مع امتداد الذراعين. وهي تعادل ست أقدام. وكانت تستخدم عادة في قياس أعماق البحر، فلما كانت السفينة التي كان عليها الرسول بولس في طريقه إلى رومية، في بحر أدريا، وظن النوتية أنهم اقتربوا إلى بر، قاسوا فوجدوا عشرين قامة. ولما مضوا قليلاً قاسوا أيضاً فوجدوا خمس عشرة قامة" (أع٧٢:٢٧٨).
- (٣) القصيعة: وهى تعادل القصيبة المذكورة في العبهد القديم ، أي ست أذرع، أو ١٠٥ بوصات (رو١٠١١).١١).
- (٤)-الغلوة:كانت وحدة قياس رومانية للمسافات تعادل أربع مئة ذراع أو نحوه، ٢٠٢ ياردة أي ١/٨ مسيل روماني (لو٢٠٢٤،يو٢:١١،١٩٠١، رؤ٤١:،٢١،٢٠٠١-انظر أيضساً ٢مك١١،٥، ١٢:٩و.١و٢١و٧١و٢٩.
- (٥)-الميل: كان الميل الروماني يعادل ١٦٢٠ ياردة أي نحو ١٠/١ الميل الإنجليزى، ولا يذكر الميل إلا في قول الرب: "من سخرك ميلاً واحداً فاذهب معه اثنين" (مت ٤١٠).

ثالثًا - مسافات غير محددة: فلم تكن المسافات التي يقطعها المسافر تقاس بالأميال أو بالكيلو

مترات أو بالسباعات كما هو المال الآن، بل بعبارات غير محددة مثل:

2:19 La \71:11 (2) / P = 4 = 5 **4"-(١)** 

| (1) - <u>مــــســــــــــــــــــــــــــــــــ</u>  |
|------------------------------------------------------|
| يونان ٤٠٠، لو ٤٤:١). أو "مسسيسرة ثلاثة أيام"         |
| (تك ٢٦:٣٦، خسر ١٨:٨٨ ، عسد ١٠ : ٣٣ ، يبونان ٢:٣). أو |
| "مسيرة سبعة أيام" (تك٢٠٢٢٢٢مل٩:٩). أو                |
| "مسافة من الأرض" (تك٥٣:٢١٦١مل١٩:٥٩)، وهي             |
| عبارة تعني مسافة غير بعيدة.                          |
|                                                      |

| شي العهد القديم                           |                                        |                                                    |                                                          |  |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| بالبوصة                                   | بالسنتيمتر                             | مقداره                                             | المقياس                                                  |  |  |
| , YY<br>Y, 9Y<br>A, YO<br>NY, O.<br>Y., O | 1,A0<br>V,E.<br>YY,Y.<br>EE,0.<br>0Y,. | عرض اصبع<br>٤ أصابع<br>٣ قبضات<br>شبران<br>٧ قبضات | الاصبع<br>القبضة<br>الشبر<br>الذراع<br>الذراع<br>الطويلة |  |  |

"ومسيدرة يوم واحد" يمكن أن تقدر بنحو عشرين إلى خمسة وعشرين ميلاً، وهومتوسط ما يستطيع الإنسان أن يقطعه في يوم واحد سيراً على الأقدام.

(٢) سفر سبت (أع١٠١١) وهو المسافة بين جبل الزيتون وأورشليم. وبناء على ما يذكره يوسيفوس، كانت هذه المسافة ست غلوات. وهناك قاعدة وضعها المعلمون اليهود بناء على ما جناء في العدد (٥:٣٥) بأن المسافة المسموح بقطعها في "يوم سبت" هي نحو نصف ميل أو أزيد قليلاً. وقد أمر الرب موسى أن يقول للشعب: "انظروا. إن الرب أعطاكم السبت، لذلك هو يعطيكم في اليدوم السادس خبيز يومين، اجلسوا كل واحد في مكانه. لا يخرج أحد من مكانه في اليوم السابع" (خبر٢٩:١٦). وكان يجب أن تكون هناك مسافة بين الشعب وبين تابوت علهد الرب، نحسو ألفي ذراع (أي

نصو ٣٦٠ قدم)، وحيث أنه كان من الجائز أن يقطع الشخص هذه المسافحة للذهاب إلى التابوت للعبادة في يوم السبت، فيفترض أن "سفر سبت" كان ألفى ذراع.

(٣)- هناك أيضاً "رمية قسوس" (تك١٦:٢١) وهي متوسيط ما يصل إليه السهم المنطلق من قوس.

#### رابعا- إليك جدولاً بهذه المقاييس:

| في العهد الجديد                                 |                                     |                                                    |  |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| بالبوصة<br>أو الياردة                           | بالسنتيمتر<br>أو المتر              | المقياس                                            |  |  |
| ۱۷,۲۰بوصة<br>۲ أقدام<br>۲۰۲ ياردة<br>۱۲۲۰ ياردة | ۲,٤۸عسم<br>۱,۸م<br>۲۷.,۲۰م<br>۱۶۸۰م | الذراع<br>القامة (٤أذرع)<br>الغلوة<br>الميل ۸غلوات |  |  |

#### قىشون:

اسم عبري معناه "منحن" وهو النهر الرئيسي الذي يجسري في سنهل يزرعيل أو منزج بن عامنر. وينبع نهر قبيشون من المنحدرات الشمالية والغربية لجبل أفرايم، والمنحدرات الغربية لجبل تابور، والمنحدرات الجنوبية للجليل الجنوبي. واسمه يدل على حقيقته ، فهو شديد الانحناء في مساره نحو البحر المتوسط حيث يصب شمالي حيفًا، ويسميه العرب "نهر المقطِّع". ولعل "شيحور لبنة" (يش١٩/ ٢٦:١٩) اسم لمبب النهر في خليج عكا. وقد تكون "لبنة" هي الاسم القديم "لتل أبو هوام". وتغذى النهر في السبعة الأميال الأخيرة منه مياه ينابيع السعادية في سفح جبل الكرمل. ولبطء جريانه في السهل المنبسط ، يتسبع منجبراه في موسم الأمطار الغزيرة، مما قد يغرق الوادي.

وقد وقعت على شاطئ هذا النهر حادثتان هامتان:

(۱) – انتصار باراق على سيسرا قائد جيش يابين ملك كنعان ومركباته الحديدية، لأن الكواكب من حبكها حاربت سيسرا. نهر قيشون جرفهم نهر وقائع نهرقيشون (قضه:۱۹۰۸/انظر أيضاً مز۱۸۶۳). فالواضع أن فيضاناً مفاجئاً للنهر جعل مركبات سيسرا تنفرز في الوحل حتى اضطر سيسرا أن ينزل عن مركبته ويهرب على رجليه إلى خيمة ياعيل امرأة حابر القيني، التي قضت عليه (قضه:۱۳-۲۷).

(Y) عندما تحدى إيليا النبي كهنة وأنبياء البعل على جبل الكرمل، وتجلت قدرة الرب، أمسكوا أنبياء البعل فنزل بهم إيليا إلى نهر قيشون وذبحهم هناك ( ( امل ۱: ، ٤).

#### قیشی:

الرجا الرجوع إلى "قوشيا" فيما سبق.

#### قیصر:

"قيصر" لقب يوليوس قيصر القائد الرومانى الشهيير (١٠٠-١٤ق.م) الذي حكم رومها من المسهيرير (١٠٠-١٤ق.م) الذي حكم رومها من الاعهام المحمهوري الذي ساد روما نصو خمسمائة عام، وهو ما دفع غلاة المحمهوريين، بزعامة كاسيوس وبروتوس إلى اغستياله في ١٥ مارس ٤٤ق.م. وهو يدخل إلى مجلس الشيوخ. ولكن المؤامرة فشلت في تحقيق غرضها من استعادة الحكم الجمهوري، ففي خلال سنة ونصف من اغتيال يوليوس قيصر، قبض على زمام الحكم، الثلاثي: أنطونيوس وليبديوس وأوكتافيوس. وبعد معركة أكتيوم البحرية في



خريطة لنهر قيشون coptic-books.blogspot.com

ويذكر العهد الجديد ثلاثة قياصرة بالاسم، هم:

(۱) "أوغسطس قيصر" (لو١٠٢)، (٢) - "وطيباريوس
قيصر" (لو١٠٢ - الرجا الرجوع إلى "طيباريوس"
في موضعه من المجلد الضامس من "دائرة المعارف
الكتسابيسة"). (٣) - "كلوديوس قسيسصسر"

(أع١٠ : ١٨٢٨ : ٢٠٠٢ - ١٠). ويُشار إلى "نيرون" دون
ذكر اسمه، فهو الذي رفع إليه الرسول بولس

ىعىسواه (أع١٠٠٥و١١و١١و٢٠٢:٢٢،٢٢:٩٠٠٩- انظر أيضاً في ٢٠٤٠).

وعبارة "أعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر، وما لله" (مت٢٠:٢/،مرقس٢٠:٧/،لو،٢٠٥٢) تضع أمور العالم مقابل أمور الله، وهو مبدأ وعاه التلاميذ جسيداً (أع٤:٩/و،٢،٥:١٠٠٠).

#### قيصر –بيت قيمىر:

كتب الرسول بولس إلى المؤمنين في فيلبي:
"يسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من
بيت قيصر" (في٢٢٤)، وهي إشارة إلى العاملين
في بيت قيصر سواء من العبيد أو الأحرار. وكان
العاملون في بيت قيصر يعدون بالمئات، وكان
بعضهم يشغل مراكز هامة. فعندما وصل الرسول
بولس إلى رومية أقام "سنتين كاملتين في بيت
استأجره لنفسه، وكان يقبل جميع الذين يدخلون
إليه كارزأ بملكوت الله، ومعلما بأمر الرب يسوع
المسيح بكل مجاهرة بلا مانع" (أع٢٠: ٣و٢١). كما

وإليك بياناً بالقياصرة الذين حكموا الدولة الرومانية حتى ٩٦م.

| مدةحكمه   | مدةحياته    | الاسم بالكامل                       | اسم الشهرة    |
|-----------|-------------|-------------------------------------|---------------|
|           |             |                                     |               |
| 84-33ق.م. | ۱۰۰–٤٤ ق.م، | غايوس يوليوس قيصر                   | يوليوس قيصر   |
| ۲۱ق.م۱۲م  | ٦٢ق.م١٤م.   | غايوس يوليوس قيصر أوكتافيوس         | أوغسطس قيصر   |
| ١٤-٧٣م    | ۲٤ق.م۳۷م.   | طيباريوس كلوديوس نيرون قيصر         | طيباريوس قيصر |
| ۲۷–۱3م    | ١٢-١٤م      | غايوس يوليوس قيصر جرمانيكوس         | كاليجولا قيصر |
| 13-30م    | ۱۰ق.م۲۵م    | طيباريوس كلوديوس دروسوس نيرون قيصر  | كلوديوس قيصر  |
|           |             | أوغسطس جرمانيكوس                    | ;<br>≟        |
| 30-17     | ۲۷–۸۶م      | نيرون كلوديوس قيصر دروسوس جرمانيكوس | نيرون قيصر    |
| ١٩٩       | ەق.م.—٢٩م   | سرفيوس سلبيكيوس جالبا               | جالبا قيصر    |
| ۲۹م       | ۲۲م۲۲م      | ماركيوس سلفيوس أوتو                 | أوتو قيصر     |
| ۲۹م       | 019-279     | أولوس فيتليوس                       | فيتليوس قيصر  |
| 7٩-٦٩م    | ۹م-۲۷م      | تيطس فلافيوس سابينوس فسباسيان       | فسباسيان قيصر |
| ۸۱-۷۹     | ٤٠ عم-١٨م   | تيطس فلافيوس سابنيوس فسباسيان       | تيطس قيصر     |
| 18-589    | 109-1199    | تيطس فلافيوس دومتيانوس أوغسطس       | دوماتيان قيصر |
|           |             |                                     |               |

الأيام- على الأرجح- "إن أمورى قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية" (في١٢١و١٢).

ويرى بعض العلماء أن الكثير من الأسماء التى أرسل إليها الرسول بولس تحياته في الأصحاح الأخير من الرسالة إلى رومية، هي أسماء أفراد ينتمون إلى بيت قيصر.

#### قيصرية:

مدينة بناها هيرودس الكبيس فيما بين ٢٢-٢١ق.م. أي أن بناءها استغرق ١٢سنة، وكان اسم الموقع قبلا برج استراتو"، ولكنه أطلق عليها اسم قيمسرية تكريماً لأوغسطس قيمسر. وكانت المدينة تشغل نصو ٨٠٠٠٠ فدان على بعد نصو ٢٥ ميلاً إلى الجنوب من مدينة حيفا، وعلى بعد نحو ثلاثين ميلاً إلى الشمال من يافا، ونصو ٦٥ ميلاً إلى الشمال الغربي من أورشليم، في سهل شارون الجميل، على ساحل البحر المتوسط، ولذلك تعرف باسم قيصرية البصرية. فقد وجد هيرودس أن الجزء الجنوبي من ساحل فلسطين يخلو من ميناء طبيعى، فقام بإنشاء حاجزين ضخمين، وهكذا خلق ميناء صناعياً تأوي إليه السفن من عواصف البحر المشوسط. وجعل من قيصرية العاصمة الإدارية لليهودية طوال العهد الروماني، وقد عاش فيها ثلاثة من الولاة الرومىسان على فلسطين، هم: "بيلاطس البنطى" الذي كان يزور أورشليم في مناسبات خاصة (يو١١)، و"فيلكس" (أع٢٤) و"فستوس" (أع٢٥١٥ و٢و٦و١).

وكانت قيصرية مدينة عظيمة بها الكثير من القصور والمباني العامة الفاخرة، ومعبد لروما وأوغسطس، وميناء أطنب يوسيفوس في وصف روعته. وفي أحد قصور قيصرية جلس الملك هيرودس أغريباس على كرسي الملك، وجعل يضاطب الصوريين والصيدونيين الذين جاءوا لاستعطافه، قصرخ الشعب: هذا صوت إله لا صوت إنسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعط المجد لله، قصصار ياكله الدود ومات"

(أع١٢:،٢و٢٣).

وكان سكان المدينة خليطاً من اليهود والأمم، فكانت تكثر المشاحنات بينهما. ونعلم من سفر أعمال الرسل أن منها سافر بولس الرسول – بعد اهتدائه – إلى طرسوس لينجو من مؤامرات اليهود (أع٩٠٠٣). وكان بها قائد مسئة اسمه كرنيليوس، بشره الرسول بطرس بالإنجيل، فآمن بالمسيح هو وجميع الذين كانوا في بيته يسمعون الكلمة (أع١٠١٠-٤٤).

وفي طريق عبودة الرسبول بولس من رحلت التبشيرية الثانية من أفسس، نزل في قيصرية وذهب وسلم على الكنيسة ثم انحدر إلى أنطاكية (أع١٤١٨و٢٢).

وفى قيصرية كان يقيم فيلبس المبشر الذي كان واحداً من السبعة، زميلا لاستفانوس، وقد زاره الرسول بولس والذين كانوا معه، وهم في طريق عصودتهم من أفسسس إلى أورشليم (أع١:٥،٨:٤-٢٦،٢٠-،٤٠،٤). ورافق عسدد من المؤمنين في قيصرية الرسول بولس إلى أورشليم (أع١٠٢). وقد قضى الرسول بولس سنتين محبوساً في قصر هيرودس في قيصرية بأمر من فيلكس الوالي (أع٢:٢٤،٣٥). ومن قيصرية بدأ رحلته إلى رومية (أع٢:٢٤،٣٥).

وفي ٧٠م. عاد القائد الروسانى تيطس إلى قيصرية بعد استيلائه على أورشليم. كما فعل أيضاً القائد فلافيوس سلفا في عام ٧٣م بعد استيلائه على قلعتي مسادا وهيرودية في شرقي اليهودية.

وفي عام ١٩٥٩ / ١٩٦١ قامت بعثة إيطالية بالتنقيب في موقع المدينة، فاكتشفت حجراً من أحجمار المسرح الذي كان بالمدينة، وعليه اسم "طيباريوس قيصر"، وفي سطرين تاليين، اسم "بيلاطس البنطي- الوالي العسكري". وهي أول مرة يُعثر فيها على اسم "بيلاطس" في نقش أثري (لو؟:١).

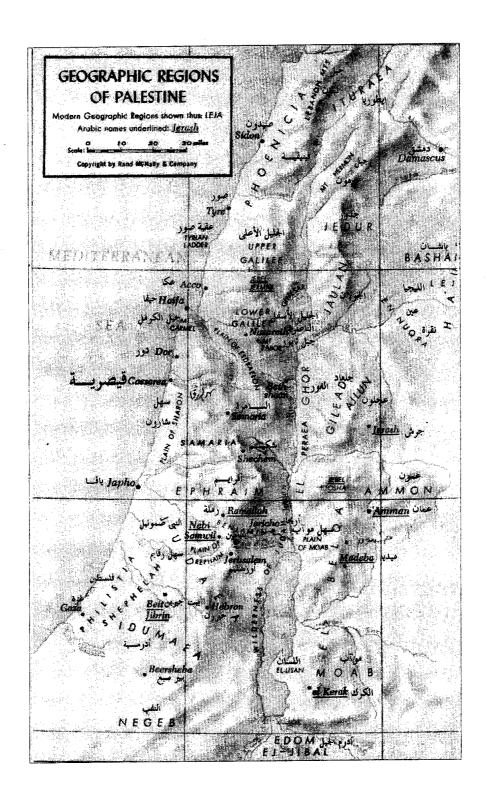

خريطة لقيصرية

وفي ١٩٦٢ عشرت البعثات الأثرية على مجمع بقيصرية به قائمة بأسماء أربعة وعشرين كاهنأ والمدن التي كانوا يقيمون فيها. وكان الثامن عشر من مدينة الناصرة. كما اكتشف في الجانب الشرقي ميدان سباق يتسع لثلاثين ألف مقعد، يبدو أنه أنشئ في القرن الثاني بعد الميلاد، ولكنه دُمُر في أثناء الفتح العربي لها في عام ١٩٦٠. كما اكتشف مبنى كانت تُحفظ به السجلات الرسمية وقد وجدت على أرضيته المغطاة بالفسيفساء جملة نقوش، بينها اقتباسان باليونانية من الرسالة إلى رومية (٢:١٣).. وإلى الشيمال الغيربي من ميدان السباق وجد مسرح كبير.

وقد أسفر التنقيب في عام ١٩٧٠م عن أول دليل على "برج استراتو" الموقع الهليني الذي بالقرب منه بنى هيرودس الكبير قيصرية، كما يذكر يوسيفوس. كما أكتشف مجمع صغير إلى الشمال من حصن كبير بناه الصليبيون. وقد كشفت منطقة الميناء عن الكثير من حجرات المخازن. وقد أعادت الحامية الرومانية في القرن الثالث استخدام إحدى هذه الحجرات وجعلت منها معبداً للإله الفارسي "مشرا"، وهو المعبد الوحيد الذي وجد في فلسطين لهذا الإله. ومنذ أن دمرها العرب عند استعادتها من الصليبيين في القرن العرب عند استعادتها من الصليبيين في القرن الثالث عشر، لم تُبن مرة أخرى.

#### قيصرية فيلبس:

كانت قيصرية فيلبس إحدى "المدن العشر"، تقع على بعد نحو خمسين ميلاً إلى الجنوب الغربي من دمشق، في منطقة رائعة على السفوح الجنوبية

من دمسي، هي منطقة رابعة على السعوع الجدوبية لجبل حرمون، على ارتفاع - ١،١٥ قدماً، لذلك تميزت بمناخها اللطيف. كما أنها كانت تقع على "وادي بانياس"، أقصى منابع نهر الأردن شرقاً، بالقرب من مدينة "دان" القديمة، فكانت في موقع بالغ الروعة والجمال الرومانسي الأخّاذ. ويظن البسعض أنها هي مسوقع "بعل جساد" (يش١٠٤/١٧:١٧،١٠)، أحد المراكز التي كان يعبد فيها البعل، ولما استوطنها اليونانيون بعد فتوحات الاسكندر الأكبر، أخذتهم روعة المكان، فقاموا في أحد كهوفها معبداً للإله اليوناني "بان"

وأطلقوا على المعبد اسم "بانيون"، وعلى المنطقة كلها اسم "بانياس" وهو الاسم الذي تعرف به المدينة الآن.

وقد ضم الرومان المنطقة لمملكة هيدودس الكبير في ٢٠ق.م. فبنى فيها -كعادته- معبداً من الرخام الأبيض تكريماً لأوغسطس قيصر، ووضع تمثال القيصر بالقرب من مذبح الإله 'بان'.

وعند موت هيرودس الكبير في عام ٤ق.م. قام ابنه فيلبس -رئيس الربع- بإعبادة بناء المدينة وتجميلها، وسماها "قيصرية فيلبس" تكريماً للقيصر طيباريوس، وتمييزاً لها عن قيصرية العاصمة التي بناها أبوه على ساحل البحر المتوسط، فأصبحت "قيصرية فيلبس" مقراً لعبادة الإله "بان" و "القيصرية، ومركزاً من مراكز الحضارة اليونانية.

وفي وسط هذه المشاهد من روعة الطبيعة وعبادة الإمبراطور والألهة الوثنية، سأل الرب يسوع تلاميذه: "من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان؟ ... وأنتم من تقولون إنى أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: "أنت هو المسيح ابن الله الحي" (مت١٦٠١٦-٢١، موقس١٢٧-٢٩). ولعل على أحد الجبال المحيطة بها ، حدثت حادثة التجلي (مت١١٠١-٨).

وقد قسام أغسريباس الثناني (حسوالي، ٥م.) بتوسيع المدينة ، وأطلق عليها اسم "نيرونياس" تكريماً للامبراطور "نيرون". وقد اتخذ منها كل من فسباسيان القائد الروماني، وأبنه تيطس قاعدة للجيوش الرومانية التي أخمدت الثورة اليهودية ودمرت أورشليم وأحرقت الهيكل في عام ٧٠م.

وقد استولى عليها الصليبيون وبنوا لهم فيها قلعة (عام ١١٣٠–١١٦٥م). وتقوم الآن قرية بانياس على أطلال المدينة القديمة الرائعة.

#### قيظ:

القييظ: شدة الحر. ويقول أيوب: "القحط

والقيظ يذهبان بمياه الثلج، كذلك الهاوية بالذين أخطأوا (أي١٩:٢٤). ويقبول داود عنما فعلته به الخطية: "تصولت رطوبتي إلى يبوسة القبيظ" (مز٢:٢٤).

### قينان:

اسم سامي معناه "مقتنى" وقد يكون معناه "حدًّاداً" (و"القين" في العربية هو "الحدُّاد" ثم أطلق على كل صانع)، وهو:

(۱) – قسينان بن أنوش بن شسيث بن آدم، وأبو مهللنيل (تك٥٤٠ – ١٤) .

(۲) قينان بن أرفكشاد بن سام بن نوح (لو٣٦:٣).
 ولا يذكر قينان هذا في سفر التكوين العبري،
 ولكنه ذكر في الترجمة السبعينية في
 تك ١٠:١١،٢٤:١١ و١٢٠ كما ذكر في سفر أخبار

الأيام الأول (١٨:١) في النسخة الاسكندرانية من الترجمة اليونانية.

#### قينة:

اسم عبري معناه "مرثاة". وهو اسم مدينة على الحدود الجنوبية لسببط يهوذا نحصو أدوم (يش١٠٠٠). والاسم "قينة" يدفع البعض إلى الظن بأنها كانت مقرأ للقينيين. ولعل الاسم مازال موجوداً في "وادي القينى" فيما بين عراد وسدوم. وجاء على قطعة من "الشقف" وجدت في عراد في عام ١٩٦٧م ترجع إلى عام ١٠٠٠ ق.م. أنه كان يوجد حصن بهذا الاسم بالقرب من عرا د إذ أن قائد الجيش في "رامرت الجنوب" أمر قواته بالانتقال من عراد وقينة في حصملة على أدوم. ويظن "يوحانان أهاروني" أن قينة هي "خرابة الطيبة" التي تقع على بعد ثلاثة أميال ونصف إلى الشمال الشرقي من تل عراد.



خريطة لقيصرية فيلبس

# القيني-القينيون:

"القسيني" مسعناه "الصدأاد" (ويطلق على كل صانع). وكان القينيون إحدى القبائل التى كانت تعيش في كنعان أيام إبراهيم (تك١٩٠١)، ولكنهم لا يُذكرون في القبائل التي ذُكرت في أيام موسى (خر٣٠١)، ولعل ذلك يرجع إلى نشوء علاقة أقوى -في ذلك الوقت- بينهم وبين بني إسسرائيل، لصلتهم بموسى إذ نقرأ أن بني "القيني حمي موسى صعدوا من مدينة النخل مع بني يهوذا إلى برية يهوذا التي في جنوبي عراد، وذهبوا وسكنوا مم الشعب" (قض١٠٢١).

ويجمع البعض بين القينيين والمديانيين، ولمديانيين، ولعلهم كانوا من عسسائر المديانيين، من البدو الرحل الذين كانوا يُصسبون مع الأقوام الذين يحلون بينهم في أي وقت من الأوقات.

وواضح أن بني إسـرائيل ظلوا ينظرون إلى القينيين نظرة خاصة، فنجد في سفر صموئيل الأول (١٠١٠) أنه عندما أراد شاول الملك أن يزحف بجيدشه على عـماليق، طلب من القينيين أن يخرجوا من وسط العمالقة لئلا يهلكهم مع عماليق، وذلك لأنهم قد فعلوا "معروفاً مع جميع بني إسـرائيل عند صعودهم من محصر" (ارجع إلى عدد ١٠٤٠-٢١).

وفي أيام باراق ودبورة النبية، كان فرع من المقينيين يعيش في الجليل، إذ نقرا أن "حابر القيني انفرد من قاين من بني حوباب حمي موسى، وخيم حتى إلى بلوطة في صعنايم التي عند قادش" (قض١٠٤) وهي "قادش الجليل" وليست قادش برنيع في برية سيناء.

ومن الأدلة الأخرى على انتشار قبيلة القينيين في الكثير من الجهات، أن النبي الكذاب المأجور بلعام ذكرهم بين أعداء إسرائيل، ولابد أن هذه إشارة إلى فرع آخر منهم، لأن بلعام بعد أن تنبأ بالهلاك لعماليق، يقول عن القيني: "ليكن مسكنك متيناً، وعشك موضوعاً في صخرة، لكن يكون قاين

للدمار، حستى مستى يسستسأسسرك أشسور؟" (عد٢١:٢١٤و٢٢). فهذه الإشارة تدل على أن قسماً من القينيين كان يقيم في أدوم ووادي عربة.

وحيث أن كلمة "قينيين" مشتقة من كلمة معناها" حدًّاد أو صانع" (في النحاس) في العربية والأرامية، فمن المحتمل أن القبيلة كانت نوعاً من نقابة حرفيية من صناع متجولين يعرضون مهاراتهم على من يحتاجون إليها. وكانت هذه الجماعات من الحرفيين المتجولين أمراً معروفاً في الشرق الأوسط القديم من بداية الألف الثانية قبل الميلاد، فنجد في رسومات مقابر "بني حسن" (في مصر الوسطي) والتي ترجع إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد، صورة لجماعة من ٢٧ شخصاً أسيوياً ومعهم حماران يحمل كل منهما "منفاخاً" من لوازم الحدادين والصناع.

وفي ضوء المعلومات التى يذكرها الكتاب المقدس عن القينيين. يثور سوال هام عن مدى تأثيرهم في حياة وثقافة العبرانيين. فيقول البعض إن موسى اعتمد على حميه القيني في صناعة الحية النحاسية (عد٢٠٤١-٩). ولكن الأخطر من ذلك هو ما يزعمه البعض من أن يثرون (ويدعى أيضاً رعوئيل) "كاهن مديان" هو الذي علم موسى "دين التوحيد" وعبادة "يهوه" (الرب). ويمكننا تناول هذا الموضوع من زاويتين: كتابياً وتاريخياً.

فالكتاب المقدس يُعلن بوضوح أن "الرب" (يهوه) كان معروفاً عند رجال الله الاتقياء منذ أقدم العهود، حيث نقرأ: "ولشيث أيضاً ولد ابن، فدعا اسمه أنوش. حينئذ أبتدئ أن يُدعى باسم الرب(تك؟١٢). ومما له نفس الأهميية هو أن أم موسى كان اسمها "يوكابد" أي الرب (يهوه) مجد"، وعليه فإن موسى لم يسمع اسم "الرب" (يهوه) لأول مسرة من حميه في أثناء هروبه إلى برية مديان. كما أن الدلائل التاريخية تثبت أنه لم تكن هناك أمكنة لعبادة يهوه في كل برية سيناء، أو في أي مكان آخر، جنوبي بير سبع، سوى خيمة في أي مكان آخر، جنوبي بير سبع، سوى خيمة الشهادة التي تنقلت مع بني إسرائيل. ففي موقع

-إلى الجنوب من بير سبع- أعلن الله- الذي سبق أن أعلن نفسه في أمكنة كثيرة إلى الشمال من تلك المدينة- أنه هو نفسسه "إله إبراهيم وإسحق ويعقوب" (خر٣:٢). ولم يعد بنو إسرائيل مرة أخرى إلى سيناء للعبادة، رغم أن الله أعلن نفسه لهم الأول مرة هناك.

ف من الجلي الواضح أن يشرون عبرف الله عن طريق موسى الذي "قص على حميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في الطريق فخلصهم الرب. ففرح يشرون بجميع الخير الذي صنعه إلى إسرائيل الرب الذي أنقذه من أيدي المصريين. وقال يشرون: مبارك الرب الذي أنقذكم .. الأن

علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة ... فأخذ يتسرون حمد مسوسى مسحرقة وذبائح لله (خبر ۸:۸-۱۸)، وليس العكس. وأولئك القينيون الذين أصبحوا جزءاً من شعب الله، صاروا كذلك عن طريق شهادة بني إسرائيل، فدخلوا في علاقة العهد مع إله يعقوب.

ومما يستلفت النظر أننا نجد سفر أخبار الأيام (١ أخ٢:٥٥). يجمع بين "القينيين الخارجين من حمة أبي بيت ركاب" وبين سبط يهوذا الذي اندمجوا فيه. كما يجمع داود بين القينيين وسائر سكان جنوبي يهوذا (١مم٧٢:٠١). ويذكر إرميا النبي أن الركابيين كانوا يحتفظون بعوائد أبائهم البدوية إلى أيام السبى البابلي (إرمياه ٢:٢١-١٩).

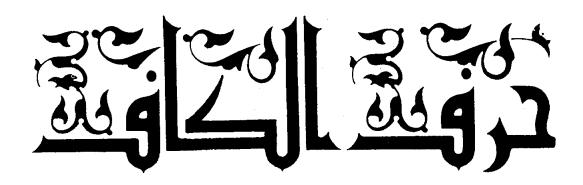

{كأ}

## كابول:

كلمة عبرية يرجح أن معناها "قفر" أو "بلقع" أو لا تصلح لشيء، وهي:

(۱) - بلدة على الصدود الفاصلة بين سبطي أشير وزبولون على بعد نحو عشرة أميال إلى الشمال الشرقى من جبل الكرمل في تلال الجليل (يش۲۷:۱۹) ومازالت تصتفظ باسمها القديم "كابول".

(Y) - منطقة في الجليل الأعلى كانت تشمل عسرين مدينة، أعطاها الملك سليمان لحيرام ملك صور مقابل ما أمده به حيرام من خشب أرز وخشب سرو وذهب لبناء بيت الرب وبيت الملك. فلما عاين حيرام هذه المدن،لم "تحسن في عينيه"... فقال: "ما هذه المدن التي أعطيتني يا أخي؟ ودعاها أرض كابول" (١ مل؟ ١ - ١٣٣). وأعادها حيرام لسليمان، فقام سليمان بإعادة بنائها، وأسكن فيها بني إسرائيل." (١ خ١٤٠٠).

## كاربس:

كاربس: اسم يونانى يرجح أن معناه "مرة". وكان كاربس يقيم في ترواس، إذ يكتب الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس قائلاً: "الرداء الذى تركته في ترواس عند كاربس، أحضره متى جئت، والكتب أيضاً ولاسيما الرقوق" (٢تي١٤٣٤). ولا شك في أن هذا القول يدل على أنه كانت هناك علاقة وثيقة بين الرسول بولس وكاربس، بل يدل على أن الرسول بولس كان ضيفاً على كاربس في ترواس. أما الرداء فيبدو أنه كان ثوباً للتدفئة في الشتاء، وأن بولس غادر ترواس في وقت كان البو فيه دافئاً، فلم يكن في حاجة إلى الرداء. ولما احتاج إليه، طلب من تيموثاوس أن يحضره معه. أو لعله كان قد نسي رداءه في بيت كاربس عفوا لأن مغادرته لترواس كانت مفاجئة.

## كارية:

اسم مقاطعة في الطرف الجنوبي الغربي من شبه جزيرة أسيا الصغرى، تصدها ليديا من الشمال، وفريجية من الجنوب، وليكية من الجنوب، وكانت أهم مدينتين

بها هما "كنيدس" (أع٧٤٠٧)، واليكرنسس" (امكاه١٠١٠)، وقد خضعت كارية "لكروسوس" ملك ليديا في نحو ٥٤٠ق.م. ومن ثم وقعت في قبضة الامبراطورية الفارسية فيما بعد. وقد صبغت مدنها الغربية بالصبغة الإغريقية في القرن الخامس قبل الميلاد. وبعد فتوحات الاسكندر الأكبر الواسعة في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، وقعت كارية تحت حكم جزيرة رودس إلى أن منحها الرومان الاستقلال في ١٦٨٨ق.م.

ونعرف من سفر المكابيين الأول (٢٣:١٥)، أن

نسخة من خطاب مجلس الشيوخ الروماني بالتوصية باليهود، قد أرسلت إلى كارية مع غيرها من البلاد (في حسوالي ١٣٥ق.م.)، مما يدل على أنه كان بها في ذلك الوقت عدد لابأس به من اليهود. وفي ١٢٩ق.م. أدمجت المنطقة في الإمبراطورية الرومانية كجزء من ولاية أسيا.

وفي زمن العهد الجديد، كانت كارية مازالت جزءاً من ولاية أسيا الرومانية، ولذلك لا تذكر كولاية منفصلة، إلا أن لوقا يشير إلى اثنتين من مدنها، فيذكر أن الرسول بولس في نهاية رحلته

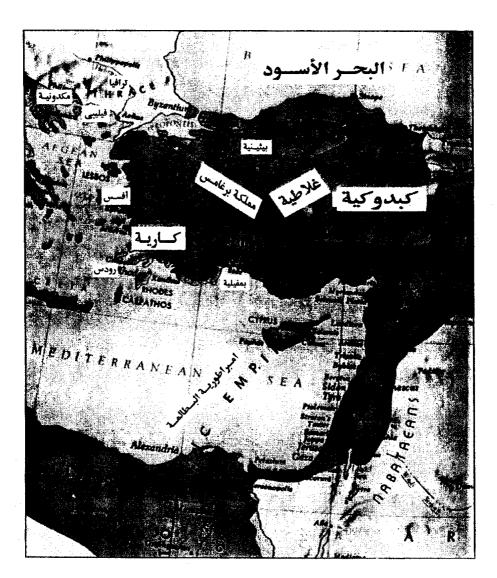

خريطة لكارية

الثالثة توقف في "ميليتس" (أع.٢:٥١-١٧). كما أن السفيئة التي سافر عليها الرسول بولس إلى روما، سارت "بالجهد بقرب كنيدس" (أع٢٧:٧).

#### **کأس**:

الكأس هي قدح أو إناء لشرب الماء أو الضمر أو غيرهما من السوائل، وكانت الكأس قديماً أكثر اتساعاً وأقل عمقاً مما هي عليه الآن. وكانت لها أحياناً "شفة" (١مل٧:٢٦). وكانت الكؤوس تصنع من الذهب أو الفضة أو الفزف أوغيرها. ويقول الرب: "من سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط. لا يضيع أجره" (مت،٢٠:١ع،مرقس٤١٤).

وهناك بضع كلمات عبرية تستخدم للدلالة على الكأس، ولكن أهميها هي كلمة 'كوس' (وهي قريبة من كلمة 'كأس' في العربية). أما في العهد المحديد فالكلمة في البونانية هي 'بوتريون' (Poterion) وتعني "قدح الشرب".

وتستخدم كلمة "كأس" في الكتاب المقدس للدلالة على القدح أو الأناء نفسه، أو على ما يحويه من خمر أو غيرها. كما تستخدم حرفياً (كما في تك ١١٠٤٠ و ١٧ و ٢١، أم ٢١: ٢٣)، أو مجازياً للدلالة على ما يصيب الإنسان من خير أو شر، فهناك "كأس الخسلاص" (مسز١٣:١١٦)، وكسأس التسعسزية" (إرميا١٧:١٦)، "وكأس البركة" (١كو،١١:١). ويقول داود: "الرب نصيب قسمتي وكاسى" (مز١٦:٥). أما "نصيب كأس" الأشرار "فضماخ ونار وكبريت وريح السموم" (مـز١:١١)، "لأن في يد الرب كأساً وخمرها مختمرة، ملائة شراباً معزوجاً. وهو يسكب منها، لكن عكرها يمصه، يشربه كل أشرار الأرض (مسر ١٧٥). فللأشسرار "كسأس غسمني" (إش١٥:١٦) و "كأس سخط" (إرمياه٢:١٥،ر١٩:١٦)، "وكأس ترنح" (إش٧٦:٥١،زك٢:١٢)، و'كأس التحير والخراب" (حز٣٢:٢٣)، و كأس رجاسات ونجاسات" (رؤ٤:١٧). كما أن هناك كأس الآلام، كما يقول الرب عن ألام التصليب (يتو١١١١٨نظر أينمسسأ مت ۲۲:۲۲ و ۲۲:۲۳،۲۳؛ ۵ مرقس ، ۲:۸۱ و ۳۹، لو ۲۲:۲۱).

وترتبط الكأس في العهد الجديد بعشاء الرب (مت ٢٧: ٢٠، ١٠ مرقس ٢٣: ١٠ الو ٢٠: ٢٠ الكو ٢٠: ٢٠ الكو ٢٥: ٢٧ مرة سركة أو وهذه هي كأس البركة (اكو ١٠: ١٠) التي نبارك أو نشكر الرب لأجل كل ما تعنيه لنا، فهي شركة دم المسيح ، لذلك يقول الرسول بولس: "لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شياطين. لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين" (١٤٠١).

## كأسالبركة:

christianlib.com

كانت "كأس البركة" عند اليهود هي كأس الغمر التي يتناولونها عند انتهائهم من الأكل مبساركين الرب، أي شاكرين لأجل كل خييره ورعايته وكان لها معناها القوي وعقب وليمة الفصح كانت كأس البركة هي الكأس الثالثة من بين الكؤوس الأربع التي كانوا يتناولونها في هذه الوليمة، وسميت "كأس البركة" بناء على صلاة الشكر التي كانوا يرفعونها قائلين: "مبارك أنت يارب إلهنا، الذي تعطينا ثمر الكرمة" (ثم يرنعون المزامير من ١١٤-١٨، ويتناولون بعد ذلك الكأس الرابعة.

ويستخدم الرسول بولس هذه العبارة في الإشارة إلى "كأس عشاء الرب" (اكو.١٦:١)، فهي "شركة دم المسيح". و"الشركة في كأس البركة" معناها الإيمان بالرب يسوع المسيح ربأ ومخلصاً، وتسليم الحياة له. فالشركة في "كأس الرب"، تتعارض تماماً مع كل مالا يتفق مع القداسة (انظر اكوه).

#### كاسد:

"كاسد" الابن الرابع من الأبناء الثمانية الذين ولدتهم ملكة لناحبور أخي إبراهيم، وقبد ولد بتونيل - أخوه الأصغر - رفقة التي تزوجها إسحق بن إبراهيم (تك٢٢:٠٠-٣٧). والأرجع أنه أبو الكاسديين الذين يُطلق عليهم في الأشورية اسم "كالدو" أي "الكلدانيين". وقد استقر الكلدانيون في وادي الفرات الأسيفل بالقرب من الطرف

الشمالي للخليج الفارسي، وقد جاء إبراهيم من أور الكلدانيين (تك١٠١٨/و١٩،١٧١ منح٢٠٩). وقد غزا الكلدانيين (تك١٠١٨/و١٩،١٠١ منح٢٠٩). وقد غزا الكلدانييون أرض عوص (أي١٧) حيث كان يعيش أيوب. وكان عوص الأخ الأكبر لكاسد (تك٢٠١٢/و٢٢). وفي أيام نبوخذ نصر، اجتاح الكلدانيون (الكاسديم) سورية وفلسطين وسبوا شيعب يهوذا على عدة دفيعات (٢مل٢٤١٥/و١٠ ر١و١١٠٥). ونجد في نبوة دانيال (٢٢٥٥). اسم الكاسديم أي الكلدانيين بين بين الطبقة المثقفة العليمة بالأمور. ويطلق اسم الكاسديم في العبرية أحياناً على على بلاد الكلدانيين (حز١١٤٠٢/١٤٠١).

## كالب:

اسم عبري بمعني "كلب"، وهو اسم:

(١) – كالب بن يفنة من سبط يهوذا، وكان واحداً من الجواسيس الاثني عسسر الذين أرسلهم موسى رجل الله من قادش برنيع، في برية فاران، ليستكشفوا أرض كنعان (عد١٠٠٦)، وبينما أشاع عشرة من الجواسيس أمذمة الأرض (عد١٠٠٢)، مما أصاب الشعب بالإحباط عندما سمعوا أن "الشعب الساكن في الأرض معتز والمدن حصينة عظيمة جداً. أيضاً قد رأينا بني عناق هناك" (عد١٠٤٠٠٠)، فان كالب ويشوع شجعا الشعب قائلين: إننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها، "والرب معنا" (عد١٠٤٠٠٠٠).

ومع أن بني إسرائيل لم يقدروا أن يدخلوا إلى أرض كنعان في ذلك الوقت لعدم الإيمان، وقال الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي... ولم يسمعوا لقولي، لن يروا الأرض التي حلفت لأبائهم، وجسمسيع الذين أهانوني لن يروها. أما عبدي كالب، فمن أجل أدخله الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرشها الخطه الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرشها (عد١٤٠٤٢-٢٤).

ويقف كالب بطلاً من أبطال الإيمان لأنه

اتبع الرب تمامـــاً هو ويشــوع بن نون (عد٢٢:٢١،تث١٢:٢٠).

وفي نهاية الأربعين السنة من التجوال في البرية تأديباً لهم من الله، دخل كالب ويشوع إلى أرض الموعد، وأصبح على كل سبط أن يمتلك الأرض التي منحت له بالقرعة. ومع أن كالب كان قد أصبح متقدماً في الأيام، ابن خمس وثمانين سنة، إلا أنه كان مازال رجل الإيمان، متشدداً بالرب، وطلب من يشوع أن يعطيه الجبل وقرية أربع الرجل الأعظم في بني عناق العمالقة الذين أخافوا الجواسيس من قبل (يش١٤٠:٦-٥٠)، وكأنه كان يريد أن يشبت للشعب أنه كان في إمكان أبائهم أن يدخلوا إلى الأرض ويمتلكوها منذ أربعين سنة، لو أنهم آمنوا واتكلوا على الرب. "وطرد كالب من هناك بني عناق الثالاثة" (يش٥٠:١٤).

وأراد كالب أن يحرض الشباب حوله، فقال لهم: "من يضرب قرية سفر ويأخذها، أعطيه عكسة ابنتي امرأة" (يش١٦٠،قض١٢٠١)، فأخذها عثنيئيل بن قناز – ابن أخي كالب – "فراعطاه عكسه ابنته امرأة" (يش١٠٠٠-١٠٩،قض١٦٠١-١٠)، وأصبح عثنيئيل أول قرائه لاسرائيل لمدة أربعين سنة (قض١٠٠-١١).

وليس ثمة تناقض بين قيام كالب بالقضاء على بني عناق في الجبل وحبرون، وبين القول: "وجاء يشوع في ذلك الوقت، وقرض العناقيين من الجبل، من حبرون... فأخذ يشوع كل الأرض حسسب كل مسا كلم به الرب مسوسى" (يش١٠١١/٣٣٢) إذ إن من الواضح في سسفسر يشوع أن المقاومة المنظمة أمام بنى إسرائيل، قد قضي عليها في المعركتين الحاسمتين في جبعون وحاصور (يش١٠١٠). وأصبح الأمر بعد ذلك أن يقوم كل سبط بالقضاء على جيوب المقاومة الواقعة في نصيبه، والاستيلاء على المدن مدينة بعد مدينة. وكما يحدث في الصروب الحديث، فإن الفضل في الانتصار

ينسب عادة إلى القائد العام. وقد فشلت غالبية الأسباط -إلى حد بعيد- في امتلاك كل الأرض التي وقعت في نصيب كل سبط لعدم الإيمان، وعدم اتباعبهم الرب تعاماً (قض١:٢٧-٣٦). ولكننا نجد كالب يقف هنا -كما وقف في قادش برنيع- بطلاً من أبطال الإيمان لأنه "اتبع الرب تماماً".

وهناك مشكلة في تحديد النسب الصحيح لكالب. ففي سفر أخبار الأيام الأول (١٨:٢) يذكر كالب على أنه ابن حصرون. ومن ناحية أخرى يذكر على أنه "كالب بن يفنة القنزى" (عد١٢:٣٢). والقنزيون هم نسل قناز الذي يبدو أنه كان أحد أمراء قبائل أدوم التي كانت تتجول في صمراء سيناء (تك٢٥:٣١). وقد تزوج موسى من إحدى بناتهم (قض١:٢١:٤،١٦). وقد جذبت هجرة بني إسرائيل إلى الشمال بعض أولئك الناس فارتبطوا بهم واندمجوا معهم وعبدوا الرب (يهوه) مثلهم. وقد ارتبطت عشيرة كالب بسبط يهوذا، وسرعان ما أخذ كالب مكانة بارزة في السبط. فمع أن رئيس السبط كان "نحشون بن عميناداب" (عد٢:٢)، إلا أن كالب هو الذي اختير ليمثل السبط في الجواسيس الاثنى عشر (عد١٠١٣)، كما وقع عليه أيضاً الاختيار ليمثل السبط في تقسيم الأرض (عد١٩:٣٤). كما نقرأ أن يشوع 'أعطى كالب بن يفنة قسماً في وسط سبط يهوذا" (یش۱۳:۱۵)، مما یدل علی أنه لم یکن أصلاً من هذا السيط.

وبعد ذلك بعدة قرون، في أيام شاول وداود، يبدو أن نسل كالب كانوا يقيمون في كورة منعزلة من أرض يهوذا، فقد كان "نابال" "كالبياً" أي من نسل كالب (١صم١٠:٣:٢٠٤).

(۲) - كالب بن حصرون بن فارص (۱ أخ ۱۸ ۱ و ۱۸ ۱ من نسل يهوذا (۱ أخ ۲:۲ - ۱۰). وكان الجد الأكبر لبصلتيل بن أوري بن حور (۱ أخ ۲:۲) الذي ملأه روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة للعمل في خيمة الاجتماع (خر ۲:۲ ۱ - ۱۰)،

ويسسمى أيضاً "كلوباي" (١١ خ٢٠). ويرجع البعض أنه هو نفسه كالب بن يفنة.

(٣) - كالب بن حور بكر أفراته (١ أخ٢:٠٥). وحفيد كالب بن حصرون، وتربط الترجمة السبعينية والشولجاتا اللاتينية بين كالب هذا وكالب أخي يرحمئيل (١ أخ٢:٢٤مع ١ أخ٢:١٨ و١٩)، مما يجعله هو نفسه كالب بن يفنة المذكور أولاً.

## كالب أفراتة:

بناء على ما جاء في \أخ\?\? تكون كالب أفراتة" اسم مكان بالقرب من بيت لعم، فيه مات حصرون أحد جدود داود. ولا يذكر اسم هذا المكان في موضع أخر في الكتاب المقدس. وترد هذه الفقرة في الترجمة السبعينية على النحو التالي: "وبعد موت حصرون، ذهب كالب إلى أفراتة امرأة حصرون أبيه، فولدت له أشحور أبا تقوع". ويحتمل أن أفراتة كانت زوجة ثانية لحصرون أبي كالب، وقد أخذها كالب له امرأة بعد موت أبيه، لكى يثبت حق وراثته لأبيه (كما فعل أبشالوم انظر ٢٢:١٦).

## كالح:

كلمة سامية، لا يُعلم معناها على وجه اليقين. ويظن البعض أنها مستقة من كلمة سومرية بمعنى "باب الله" أو "الباب المقدس". وكانت إحدى المدن الأربع الكبسرى التي بناها أشسسور (أو نمرود-تك ١١:١٠) لتكون عاصمة له وتسمى الآن "نمرود".

(۱) - تاريخ المدينة: حيث أن حمورابي يذكر اسم مدينة نينوى، وقد حكم حمورابي حوالي سنة ٢٠٠٠، ٥٠ م. فلابد أن نينوى كانت قسد أصبحت مدينة عظيمة في عصره. ونعلم من تك ١١٠١ أن كالح بنيت مع نينوى. ويذكر الملك الأشورى أشور ناصر أبلي أن "كالح" قد أسسها شلمناسس الأول حوالي ١٣٠٠ق.م. ولكن قد لا يعنى هذا إلا أن شلمناسس قسد أعاد بناءها.

ويبدو أن موقعها عانى بعد ذلك من الإهمال، لأن أشورناصر أبلي" يقول إن المدينة كانت قد خربت، فأعاد بناءها، وأصبحت عاصمة للبلاد، لأنه لم يقم بإعادة بناء المعابد والهياكل، مثل هيكل "نينيب" (Ninip) بتمثال للإله، وهيكل "سيدة البلاد"، وهياكل "سين وجولا وانليل"، واست قبل فيها مبعوثي سائر بلاد الامبراطورية لدفع الجزية. كما قام أيضاً بانشاء قناة "باني هنجالا" لجلب الماء من نهر الزاب الأعلى إلى المدينة ولري البساتين التي كرس شمارها للإله أشور ولسائر هياكل

المدينة. كما كانت المقر المفضل لملوك أشور الذين بنوا فيها قصوراً، وأعادوا بناء هياكلها بين الحين والآخر.

- (٢) موقعها: كانت كالح تشغل بالتقريب المثلث المكون من اتصال نهر الزاب الكبير بنهر الدجلة.
- (٣) البرج: كان أهم مبانيها "برج المعبد" في الطرف الشمالي الغربي، وكان عبارة عن "هرم مدرج" (زيجورات)، مثل أبراج بابل،



خريطة لموقع كالح

مبنياً من الطوب ومكسواً بالحجارة، ويرتفع الى نحو ١٢٦ قدماً - يرجع أنه كان يعلوه معبد كما كان الحال في أبراج بابل. ويوجد في أسفله قبو كبير، مما جعل سير لايارد -مكتشفه - يعتقد أنه قبير "نينوس" (Ninus). ويقول "أوفيد" (Ovid) إن قبر "نينوس" كان في مدخل "نينوي"، ولو صح هذا، لكان معناه أن "كالح" كانت تشغل الحي الجنوبي من نينوي المدينة الكبيرة التي كان يلزم لقطعها "مسيرة ثلاثة أيام" (يونان٣:٣)، وكانت "خور زباد" هي طرفها الشمالي.

(٤) - المعابد والقصور: يبلغ اتساع الرصيف الذي بُني فعوقه "برج المعبيد" نصو ٧٠٠×،٤٠ ياردة مسربعية، وقيد بني فيوق هذا الرصيف بجوار البرج معابد أخرى وقصور، فنفى منتصف الصانب الشرقي من هذا الرمبيف، توجد أطلال قصر "أشور ناصر أبلى"، امتلأت حجراته وقاعاته بالتماثيل والألواح الحجرية المكتوبة، وعلى الأبواب الرئيسسية نقوش ورسومات دقيقة رائعة لأسود وثيران مجنسة لها رؤوس بشرية. كما أقام هذا الملك معبداً "لنينورتا" (Ninurta)، وجد به نقش بارز لأسد رائع الجمال، وتمثالان "لنبو" عدت عليهما يد الزمن، ونقوش بمعرفة "بلتر شيالونا" حاكم المدينة، يرد شيها اسم "هدد نيراري الشالث" (٨١١-٧٨٧ق.م.) والملكة الأم "سسامسو-رامسات" (سميراميس في الأساطير اليونانية).

وكان "هدد نيرارى" فخوراً باستيلائه على بابل حتى إنه بنى في كالح معبداً كان صورة طبق الأصل من معبد إزيدا" (Ezida) فى بور سيبا.

وفي ٤٨٠ق.م. أقام شلمناسر الثالث قصراً حصينا وداراً للأسلحة على مساحة ١٨ فداناً.

ومن كسالح بدأ تنغلث فسلاسسر الثسالث (١٤٤–٧٢٧ق.م.)، وسسسرجسسون الثساني (٧٢١–٥٠٥ق.م.) زحفهما عبر نينوى وسهول

سورية الشمالية للهجوم على فلسطين. وبعد أن استولى سرجون على السامرة، جاء بالكثير من الغنائم إلى كالح، كما ترك قائمة بأسماء يهودية بالأرامية، مما يدعو إلى الظن بأن الأسرى من المملكة الشمالية تُقلوا إلى كالح. وفي أواخر حكم سرجون الثاني، بنى مدينة ملكية في خور زباد، ثم نقل سنحاريب عاصمته إلى نينوى، ولكن ظلت "كالح" العاصممة العسكرية للامبسراطورية إلى أن أحرقها الماديون والبابليون في ١٢٣ق.م.

وفي ١٩٥١ اكتشف لوح الوليسمة الذي يصف حفل التدشين في ١٩٨٨ق. م. للعاصمة الجديدة التي دعا إليها أشور ناصربال الثاني ع٧٥, ٦٩ مدعواً، جاءوا من كل أجزاء المملكة وصرفوا عشرة أيام، واستهلكوا ٢,٢٠٠ ثور، ١٠٠٠ من الغنم، ١٠٠٠ قربة من الخمسر، ١٠٠٠ برميل من البيرة (قارن هذا بالوليمة التي أقامها الملك سليمان لتدشين الهيكل المل١٠٤٠-١١).

وفي الركن الجنوبي الشرقي، توجد أطلال قصصر أسرحدون الذي بني – أو على الأقل بنيت أجزاء منه – من مواد أخذت من قصص تغلث فلاسر الرابع الذي كان مبنياً على الجزء الجنوبي من الرصيف، فلم يبق من ذلك القصر الأخير – بناء على ذلك – سوى أطلال قليلة جداً. أما الركن الجنوبي الغربي من الرصيف، ففيه أطلال أخر القصور التي بنيت في هذا الموقع، وهو قصر كان أقل القصور فخامة، وقد بني الأشور إتليلاني (في نحو ٢٢٦ق.م.)

وأحد المعابد التي بُنيت فوق هذا الرصيف كان مكرساً للإله "نينيب" (Ninip) في الركن الجنوبي الغربي لبرج المعبد، وكان بمدخله الذي على يسار الداخل، تماثيل لأسسود لها رؤوس بشرية، بينما كانت حوائط المدخل الذي على اليمين، مزينة بألواح ورسوم عليها صور طرد الشرير من المعبد. ويوجد أحد هذه التسمائيل في "جناح نمرود" في المتسحف

#### البريطاني.

وكان في الجانب الأيمن من المدخل لوح
اعلاه على شكل قبوس- مرسوم عليه بنقش
قليل البروز، صورة الملك "أشورناصر أبلي"
منتصباً وأمامه مذبح حجري على ثلاث قوائم،
مما يعني أن الملك كان موضوعاً للعبادة (وهذان
الأثران موجودان في المتحف البريطاني). كما
وجدت بقايا معبد آخر إلى الشرق من هذا، كما
توجد بقايا قليلة من مبان أخرى على مواقع
أخرى من الرصيف.

(٥) - تماثيل أشدور ناصر أبلي: تُظهر الألواح الحجرية من قصر "أشور نامبرأبلي" هذا الملك في غزواته المربية، ولكن لخلوها من الكتابة، ليس في الإمكان تحديدها. ورغم هذا القصور، فإن لها أهمية عظيمة، لأنها تبين أحداث غزواته المختلفة، من عبور الأنهار، ومسار جيوشه، وحصار المدن، واستقبال الوفود لتقديم الجزية، وحياة المعسكرات، وصيد الأسد والثور البري. أما صور المعابد فأكبر هجماً وأدق فناً، وتُظهسر الملك وهو يقسوم بالمراسم والطقوس الدينية، وتعتبر من أروع التماثيل الأشورية. وعندما يتأمل الإنسان هذه الأعمال الفنيسة، يعسود بأفكاره - مع الامستنان- إلى أولئك الأشسوريين الذين -على مدى أجيال-اعتنوا بهذه الآثار وحافظوا عليها، رغم أن همجية أسرحدون في تشويه ألواح تغلث فالأسار الرابع، لكي ينقش عليها منوره هو، ستظل موضع الأسف.

(٦)-المسلة السيوداء: ومن أشهر الآثار الأشورية مسلة الملك شلمناسر الثالث التي تشتهر باسم المسلة السوداء، ويظهر عليها في الصف الثاني "ياهو" ملك إسرائيل، وهو يقدم الجزية وفروض الولاء والطاعة للملك الأشوري. كما وجدت لوحات وصور من العاج يظهر فيها أثر الفن المصري الفينيقي.

نصوا۱۱ ميسلاً إلى الجنوب من كيونجك (يندوي)، وتتكون من جملة روابي ضيقة، مازالت تصتفظ بشكل الأسوار. ويقال إنه مازال ظاهراً بها في الجهتين الشمالية والشرقية، ما لا يقل عن ١٠٨ أبراج، كانت تشكل دفاعات المدينة قديمًا، حديث كانت الأسوار تصاط بخنادق. وتبلغ المساحة التي تحييط بها الأسوار نحو ٢٠٣٧×٢٣١ ياردة مربعة أي نحو ٢٠٩٠٠٠٠ ياردة

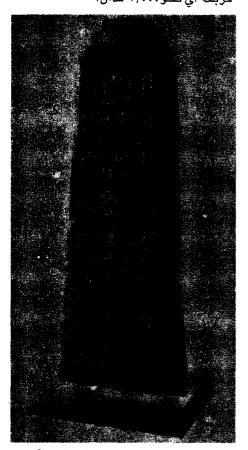

صورة المسلة السوداء لشلمناسر الثالث ويظهر عليها في الصف الثاني ياهو ملك إسرائيل يقدم الجزية لملك أشور

(ك.ب)

کبد – کابد:

(۱)-كابد الأمر: قاسى شدته (انظر مز٢١١٦،

(٧) - أسوار المدينة: تقع أطلال المدينة على بعد

لو٢:١٣، يهوذا٧).

- (Y) كبد السماء: نقرأ في سفر التثنية (١١:٤) قول الرب لشعبه قديماً: "فتقدمتم ووقفتم في أسفل الجبل، والجبل يضطرم بالنار إلى كبد السماء" أي إلى منتصفها، والكلمة العبرية هنا هي "لب" أي "قلب السماء". وفي موقعة بيت حورون بين يشوع وملوك الأموريين، "وقفت الشمس في كبد السماء" (يش١٠١١). والكلمة العبرية هنا هي "خاتسي" ومعناها "منتصف".
- (٣) الكبد: العضو المعروف الموجود في الجانب الأيمن من البطن تحت الصجاب الصاجز، وله جملة وظائف أهمها إفراز الصفراء التي تقوم بدور هام في عملية هضم الغذاء، كما أن الكبد يخلص الجسم من السموم، ويعتبر أعظم معمل كيمياوي. والكلمة العبرية هنا هي "كبد" (كما هي في العبرية، هنا هي تكبد" (كما الأحشاء، وشق كبد الإنسان بسهم يؤدى إلى الموت (أم٢٤٠٧).

وكان كبد الصيوان يعتبر جزءاً هاماً من الذبيحة (خبر٢٩:٢٩و٢٨،٤٢٤ . ع. الذبيحة (خبر٢٩:٨٠٥). ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤

كما أن كبد الحيوان كان بالغ الأهمية عند الوثنيين لاستخدامه في العرافة والسحر كما فعل ملك بابل (حز۲۱: ۱۹–۲۱).

كما كان الكبد يعتبر مركز العواطف، ولذلك يستخدم مجازياً بأن ينسب إليه الفرح والحزن، فيقول إرميا النبي: "انسكبت على الأرض كبيدي على سيحق بنت شعبي" (مراثي ٩:٢) أي حزناً.

### كبدوكية:

يطلق اسم كبدوكية على منطقة في شرقي أسيا الصغرى، تحدها من الغرب غلاطية وليكأونية، ومن الشمال بنتس، ومن الشرق

أرمينية، ومن الجنوب كيليكية وجبال طورس. وكانت الطرق التجارية الرئيسية - في العصور القديمة - تمر بهذه المنطقة الجبلية، التي كانت قليلة السكان ليس بها إلا القليل من المدن على نهر الهالز. وقد كانت جزءاً من الامبراطورية البابلية في زمن حمورابي.



خريطة لكبدوكية

وفي حيوالي ١٩٥٠ق.م. أقيام بعض التجار الأشوريين مستعمرة في "كنانش" (كنولتيب Kultepe ) كانت مركزاً هاماً لقوافل الحمير بين بلاد الأناضول وأشور، وقد انضوت المنطقة تحت لواء الامبراطورية الحشية (حوالي ١٦٠٠-١٢٠٠ق.م.)، وظلت تحت حكم الحثيين إلى أن استولى الأشبوريون على كركميش (انظر إش١٠٠). وبعد ذلك أصبحت ولاية من ولايات الامبراطورية الفارسية. وقامت فيها أسرة وطنية في أيام حكم السلوقيين، كانوا نواباً لملك فارس، ولكنهم تمتعوا بنوع من الحكم الذاتي في أيام أريار اطيس الثالث وأرباراطيس الرابع (حوالي ٢٥٥-١٩٠ق.م.). وبعد هزيمة الملك السلوقي أنطيسوكس الثالث في ١٩٠ق.م.، أصبحت كبدوكية مملكة تعترف بسيادة روما. وعندما مات أرخلاوس آخر ملوك كبدوكية في ١٧م. ، ضمها طيباريوس قيصر إلى

الامبراطورية الرومانية، فأصبحت كبدوكية ولاية رومانية.

وبناء على رسالة لوكيوس الوزير الروماني إلى أرياراطيس الضامس (١٦٠-١٣٠ق.م.) المذكور في سفر المكابيين الأول (٢٢:١٥)، لابد أنه كانت في كبدوكية جالية يهودية يعتد بها في القرن الثاني قبل الميلاد. وفي يوم الضمسين كان في أورشليم بعض اليهود من كبدوكية، سمعوا كرازة بطرس الرسول (أع٢٠٢).

وقد وصلت المسيحية إلى كبدوكية عن طريق القادمين من طرسوس على الطرق التجارية المارة ببوابات كيليكية. ويوجه الرسول بطرس رسالته الأولى إلى "المتغربين من شتات بنتس وغلاطية وكبدوكية وأسيا وبيثينية" (ابطانا) وأصبحت عاصمة الإقليم "قيصرية" (مازاكا أو كايسيري حالياً) أحد المراكز المسيحية الهامة، وظهر فيها في القرن الرابع عدد من آباء الكنيسة المشهورين (مثل: باسيليوس الكبير، وجريجورى النيسي، وجريجورى النينيانزي) . وظلت كبدوكية جزءًا وجريجوري النيزيانزي) . وظلت كبدوكية جزءًا لي أن استولى عليها الأتراك السلاجقة في القرن العادي عشر.

# كبون:

اسم عبري، لعل معناه "ملفوف". وهو اسم مدينة كانت في سمهل يهوذا (يش١٠،٤٠)، إلى الشرق من الخيش"، يظن أنها "هيرا"، كما يجمع بعض العلماء بينها وبين "مكبينا" (١١خ٢٠٤٤).

## كبرياء:

الكبرياء: العظمة والتجبر والترفع عن الانقياد، فهى هد التواهيم. ويشدد الكتاب المقدس بعهديه - بصورة لا نظير لها في سائر الديانات والأخلاقيبات- على شناعة الكبرياء التي تأبى الاعتماد على الله والخضوع له، وتنسب لنفسها الفضل. ويعتبرها الكتاب المقدس أساس الفطية.

ويمكننا أن نقسول مع تومسا الأكسويني، إن الكبرياء بدأت بإبليس عندما قال في قلبه: "أصعد الكبرياء بدأت بإبليس عندما قال في قلبه: "أصعد إلى السموات، أرفع كرسي فوق كواكب الله... أصير مثل العلي" (إش١٤/١٥٤). وقد دس شهوة أن يصبير مثل الله، في أدم وحسواء (تك٢٠٥). طبيعته بالكبرياء (انظر رومية١٤/١٠–٢٢). وترتبط لينونة إبليس" بالكبرياء (اتي٣٠١-ارجع أيضاً إلى فخ أبليس" في التي٣٠٤/تي٢٠٢٠)، فقد كانت الكبرياء هي علة سقوطه، وستظل هي أقوى سلاح في يده لإسقاط الرجال والنساء، ولهذا نجد ادانة قوية جازمة للغطرسة البشرية في كل أسفار العهد القديم وبخاصة في المزامير وأسفار الحكمة.

وثمة عشر كلمات عبرية في العهد القديم، وكلمتان يونانيتان في العهد الجديد، تستخدم للدلالة على مفهوم الكبرياء وما تتضمنه من غرور وتعظم وصلف وغطرسة وانتفاخ، مما يتنافى مع فضيلة التواضع التي كثيراً ما تُمتدح في الكتاب المقدس.

والحكمة تبغض الكبرياء والتعظم وطريق الشير والأكاذيب" (أم١٣:٨، انظر أيضياً منز١٠١٠). فالكبرياء تدفع صاحبها إلى احتقار الأضرين (انظرأم ٢٤:٢١) وهو ماحدث من الفسريسيين وغبيرهم من قادة اليهود في نظرتهم للأضرين وبخاصة للعشارين والخطاة (انظرمتسلاً مت٢٤٠٦-١٢ ،يو٩:٤٦). ويشجب النبي إشعياء موأب قائلاً: "قد سمعنا بكبرياء موأب المتكبرة جدًا، عظمتها وكبريائها وصلفها، بُطل افتخارها" (إش١٦:٢). كما يشجب النبي إرميا يهوذا قائلا: "هكذا قال الرب: "هكذا أفسد كبرياء يهوذا وكبرياء أورشليم العظيمة (إرميا١٣٠). ويقول النبى هوشع: "قد أذلت عظمة إسرائيل" (هوه:٥). ويقبول الحكيم: " قبل الكسير الكبيرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح" (أم١٦:١٨،١نظرأيضاً ١٦:٥). والكبرياء هي أساس الإلحاد لأن "الشرير حسب تشامخ أنف يقول: لا يطالب. كل أفكاره أن لا إله" (مز ٤٠١٠).

وهناك أمــثلة بارزة لما فــعلتــه الكبــرياء بأصحابها، فقد كانت الكبرياء سبب سقوط الملك عنزيا، الذي "ارتفع قلبـه إلى الهـلاك وخان الرب إلهه، ودخل هيكل الرب ليوقد على مذبح البخور"، فضربه الرب بالبرص، وظل أبرص يقيم في بيت المرض إلى يوم وفــاته" (٢أخ٢٦:٢٦-٢٢). كـمـا أن الملك حزقيا بعد أن شفاه الرب من مرض مميت، "لم يرد حزقيا حسبما أنعم عليه لأن قلبه ارتفع فكان غــضب عليــه وعلى يهــوذا وأورشليم" فكان غـضب عليــه وعلى يهــوذا وأورشليم" (٢١خ٣٢:٥٠و٣٦،انظر أيـضــــا ٢مـل.٢٢٠-١٩، وكان عقاب الرب لنبوخذ نصر ملك إسلام لأجل كبريائه رهيباً (ارجع إلى دانيال٤).

وقد وقف الفريسي يتفاخر ببره الذاتي، بينما اتضع العشارقائلاً: "ارحمني اللهم أنا الخاطئ"، فقال عنه الرب: "إن هذا نزل إلى بيته مبرراً دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع" (لوها:٩-١٤). كما أن الملك هيرودس أغريباس الذي "لم يعط المجد لله"، "ضربه ملاك الرب... فصار يأكله الدود ومات" (أع١٠:٧٠-٢٣). ويرى كتيرون من علماء الكتاب المقدس أن الأصحاح الثامن والعشرين من نبوة حزقيال، الذي يصف كبرياء رئيس صور، إنما يشير في مرماه البعيد إلى سقوط الشيطان في بدء الخليقة.

والكبرياء لا تؤدي إلى سقوط الأفراد فحسب، بل وإلى سقوط الأمم أيضاً، فهى الخطية التي تؤدي إلى خطايا أخرى، وكانت سبباً في سبي إسرائيل ويهوذا من أرضهم (إش١٦:١،٥،٥،١٦:،٥٠٠، أنها الخطية التي حز٢١:٥،٥،هو١٦:،صف١١٠). كما أنها الخطية التي أدت إلى سقوط ملك أشور (إش١٢:١و٣٣)، وملك موآب (إرميا ١٤:٤٨). ولأجل خطورتها القاتلة يحذر الله شعبه منها، لأنها تدفعه إلى نسيان الرب إلهه (تط١٤:١٥٥).

والكبسرياء أساسساً خطيسة تنبع من القلب والروح، فيقول الحكيم: "طموح العينين وانتفاخ القلب، نور الأشسرار خطيسة" (أم ٢٠١٧). ونقرأ في سفر الجامعة عن "تكبر الروح" (جا ٤٠٧ انظر أيضاً دانياله:٥). ويقول المرنم: " يارب، لم يرتفع قلبي

ولم تستبعل عبيناي، ولم أسلك في العظائم" (مز١١١٨).

وتذكر الكبرياء أو التعظم فى القائمتين اللتين تتضمنان أشنع الخطايا التي سيدين الله الأمم لأجلها (رو٢:٣٠٦-١٤، رجع أيضاً إلى أم٢:٢١-١٩، مت٧:٢٢).

وتقول العذراء المطوبة في تسبيحتها للرب: "شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. أنزل الأعزاء عن الكراسي، ورفع المشضعين" (لو١١٥و٥٢). ويقول الحكيم إن الله "يستهزئ بالمستهزئين، هكذا يعطى نعمة للمشواضعين" (أم٣٤:٣)، وهو ما يقتبسه الرسول يعقوب فيقول: "لذلك يقول: يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة" (يع١٠٤)، كما يقتبسه الرسول بطرس في قوله: "تسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم نعمة" (ابطه:ه). كما يقول يعقوب: "إنكم تغتخرون في تعظمكم. كل افتخار مثل هذا ردىء " (يع١٦٤٤). ويقول الرسول بولس في أنشودته الرائعة عن المحبة المتمثلة في الرب يسوع المسيح: "المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ" (١كو٤:١٣). كما قال الرب نفسه: 'تعلموا منى لأنى وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم (مت ٢٩:١١). فسالرب يسسوع هو المثل الأعلى في الاتضاع (انظر في٢:٥-٨).

ورأى الرسول بولس أن الافتتخار بمعرفة الناموس وأعمال الناموس، هو ما كان يميز اليهود ويدفعهم إلى عدم الإيمان، لذلك يقول: "فأين الافتخار؟ قد انتفى. بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلا بل بناموس الإيمان" لأن "الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعلمال الناموس" (روع:٧٧و٨٢)، "متبررين مجاناً بنعمته بالقداء الذي بيسوع المسيح" (روع:٤٢). كما يقول: "بالنعمة أنتم مخلصون ... بالإيمان، وذلك ليس منكم. هو عطية الله. ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد" (أف؟:٤-٩).

### كبريت:

الكبريت عنصر لافلزي أصفر اللون، يوجد في

الطبيعة في صورتين متبلورتين، وصورة غير متبلورة، وهو قابل للاشتعال بشدة. وعندما يحترق تصدر عنه غازات خانقة أهمها ثانى أكسيد الكبريت. وبعد ثوران بركان جزيرة كراكاتوا في ١٨٨٣، ظلت رائحة غازات الكبريت السامة تعلا الجو وتطفي بريق النحاس على السفن في المنطقة على مدى عدة أسابيع. ويوجد الكبريت بكثرة في المناطق البركانية. وبفحص البقايا البركانية في فلسطين، عن طريق الكربون المشع، ثبت أن آخر ثوران بركاني حدث فيها، كان منذ أربعة ألاف سنة، ولا شك في أنه ترك أثراً رهيباً

وترد كلمة 'كبيريت' ١٤ مرة في الكتباب المقدس، وتستخدم في كل مرة للدلالة على العقاب والخراب بسنب الخطية، وذلك لشدة لمعان الوميض المسادر من احتسراق الكبسريت. والرب يعاقب الأشرار بأن تكون كل أرضهم "كبريتا وملحاً"، إذ يمطر عليهم نارأ وكسبسريتسأ (ارجع إلى تت ۲۹: ۳۰ أي ۱۵: ۱۸: ۱۸ مسز ۱۸: ۲۱ مسز ۲۲: ۲۸). وعند استعلان غضب الله، تكون " نفضة الرب كنهر كبريت (إش.٣٠:٣)، وتتحول أنهارها زفتاً وترابها كبريتاً، وتصير أرضها زفتاً مشتعلاً، ليلاً ونهاراً لا تنطفئ. إلى الأبد يصبعب دخانها" (إشع ٢٤ الله عسمتورة، إذ أمطر الرب عليهما كبريشا ونارأ من عند الرب من السماء" (تك ٢٩:١٩ الو٢٧: ٢٩). وقد رأي يوحنا الرائي ، الناس الذين سجدوا للوحش وقد قُتلوا "من النار والدخان والكبسريت" (رو٩:١٧و١٨، ١٠:١٤). كـما سيطرح الوحش والنبي الكذاب "حيين إلى بحسيسرة النار المتقدة بالكبسريت" (رو٢٠:١٩)، كسمسا أن "إبليس الذي كسان يضلهم، سيطرح في بحيرة النار والكبريت (رو٢٠:١٠)، وكذلك كل من لم يوجد مكتوباً في سفر الحياة (رز.۲:۵۱،۱۲:۸). -

## كبس-يكبس:

كبس على فلان: هجم عليه وأحاط به، والكلمة في العبرية هي كبش وقد ترجمت نفس الكلمة

العببرية في متواضع كتيرة بمعنى "يُختضع" (تك١٠٨، ١٠١٨ و ٢٩٠١ و ٢٩٠١ الم ١٨٠٢٢ و ١٨٠٢٠ و المعنى "مستعبدات" (نح٥٠٥)، وبمعنى "مستعبدات" (نح٥٠٥)، وبمعنى "يدوس" (ميتا ١٠٠١ الا ١٠٥٠ الكائد أحشويروش، عندما عاد ووجد هامان متواقعاً على السرير الذي كانت أستير عليه: "هل أيضاً يكبس الملكة معي في البيت؟" (أس٧٠٨)، وقد جاءت هذه العبارة في "كتاب الحياة": "أيتحرش أيضاً بالملكة وهي معي؟". وجاءت في الترجمة الكاثوليكية: "أيغتصب الملكة أيضاً متعي في البيت؟".

#### كبش:

الكبش: فحل الضان، والكلمة في العبرية هي أيل"، وقد وردت في العهد القديم في العبرية ١٥٥ مرة، ترجمت في غالبيتها إلى كبش أو كباش (انظرمثلاً تك١٣٠،٢٢،٩١٥ و١٤٠ ١٤٠١ فحول" (تك٢١،١٠٥)،

وكان أخد أغطية خيمة الشهادة من جلود كباش محمرة، يعلوه الغطاء الأخير من جلود تخس (خر٢٤:٢٩،١٤:٢٦). وكانت الكباش تقدم كذبيحة محرقة وكذبائح سلامة (عد٧:٥١و٧١و/٢٥٣٧...الخ). وقد أمر الرب أصحاب أيوب أن يأخذوا لأنفسهم "سبعة ثيران وسبعة كباش" ويذهبوا إلى أيوب ليصعدوها محرقة لأجل أنفسهم (أي٤٤٪). وقد أدى ميشع ملك موآب لملك إسرائيل "مئة ألف خروف ومئة ألف كبش بصوفها" (٢مل٣:٤).

ولاشتهار الكبش بالقوة وحب النزال وخفة الحركة (مز ٤٠١١٤) شُبّه به ملوك مادي وفارس (دانيال ٢٠٠٨ و٧و٠٢) - (الرجا الرجوع أيضاً إلى مادة "غنم" في موضعها من "حرف الغين" بالمجلد الخامس من "دائرة المعارف الكتابية").

## كبول:

كبلُ الأسير : قيدُه بالكَبْل . وجمع الكبل : كبول " كبول . . ويقول المرنم : "ليبتهج الأتقياء بمجد ...

ليصنعوا نقمة في الأمم، وتأديبات في الشعب. لأسر ملوكهم بقيود ، وشرفائهم بكبول من حديد" (مز١٤٤:٥-٨)

# {ك ت}

## كتُب-كتابة:

في كل بلاد الشرق الأوسط القديم، منذ نصو المحضارة والتقدم. وقد حدثت في الألف الثانية للحضارة والتقدم. وقد حدثت في الألف الثانية قبل الميلاد، تطورات كثيرة أدت إلى ظهور الحروف الأبجدية، مما زاد من معرفة القراءة والكتابة. ومع أن الوثائق التى وجدت في فلسطين، والتي ترجع إلى ما قبل السبي البابلي، عددها قليل إذا قورن بعدد الوثائق التي وجدت في مصر أو فيما بين بلاد النهرين، أو سورية، إلا أنها تدل على أن قرب أرض فلسطين من بلاد الحضارات القديمة كان أرض فلسطين من بلاد الحضارات القديمة كان عاملاً على تقدم فن الكتابة في جميع حقب التاريخ. والكلمة العبرية "كتَبَ" (وهي نفسها في العربية والأرامية) ترد أكثر من 200مرة في العهدين القديم والجديد.

## أولا: الإشارات للكتابة في الكتاب المقدس:

نجد أول إشارة للكتابة في قـول الرب لموسى عن حرب عماليق: "اكتب هذا تذكاراً في الكتاب، وضعه في مسامع يشوع، فإني سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء" (خر١٤٠٧). كما "كتب موسى جميع أقـوال الرب" (خر٢٠٤٤). وأعطاه الرب لوحي الشهادة مكتوبين على جانبيهما من هنا ومن هناك كانا مكتوبين. واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين (خر٢٣:٥١و٦)، وكتب يشوع على الحجارة "نسخة توراة موسى" (يش٨:٢٢). فقد كانت لديهم الشريعة مكتوبة في سفر (تث٠٣:١٠)، كذلك كل الأحكام التي أوصاهم بها الرب (خر٢٣:٧٠)، نظر أيضاً

والطلاق (تث١:٢٤،مرقس،٤:١).

وكستب مسوسى تفاصيل رحالات بني إسرائيل (عد٢:٢٣)، كما كتب نشيد النصر وعلَّم بني إسرائيل إياه (تث١٩:٣١و٢٢). وكان يساعده في كل ذلك "عرفاء" (عد١١:٢١). والكلمة العبرية المترجمة "عرفاء" هي "سوتريم" وهي مشتقة من الفعل "ساتارو" الذي يعني في اللغة الأكادية "يُسطُر". أو يكتب. ولقدرتهم على كتابة القرارات والأحكام، ارتبط نكرهم مع القسضاة (تث١١:١٨)، يش٨:٣٣،

وفي أثناء الارتحال في البرية، كان الكهنة يكتبون اللعنات (عده ٢٣٠). كما كتب يشوع العهد الذي قطعه الشعب في شكيم (يش٢٦٠٢). بل أن جدعون "أمسك غلاماً من أهل سكوت وساله فكتب له رؤساء سكوت وشيوخها، سبعة وسبعين رجلا" (قض ١٤٤٠).

وكتب صموئيل قضاء المملكة في سفر "ووضعه أمام الرب" (اصم، ٢٥١١). كما "كتب داود مكتبوباً إلى يوآب" قائد جيشه (٢صم، ١٤١١). كما كتب نظام خدمة الكهنة واللاويين، كما فعل سليمان نفس الأمر (٢أخ٥٣٤). وتبادل سليمان الرسائل مع حيرام ملك صور (٢أخ٢١١). وكتب ملك أرام رسالة لملك إسرائيل بخصوص نعمان السرياني قائد جيسشه (٢مل٥٠٥). وكان هناك على مدى العصور - كتبة في قصور الملوك والحكام والرؤساء لتسجيل أسماء الأشخاص (١١خ٤٠٤٤٤٢، انظر أيضاً عد١١٠٢٠، نع٢٠١٢،

وقد كتب إشعياء النبي بنفسه (۲۱خ۲۲۲۲، إش۱۰۸)، وأملى على كاتب (۸:۲۰). وكتب الملك حزقيا في أيامه رسائل إلى أفرايم ومنسى (۲۱خ۲۰۰۱)، يقول عنها إشعياء "كتابة حزقيا ملك يهوذا" (إش۱۳۸). كما وصلته رسائل من سنحاريب ملك أشور فأخذها

وقرأها (إش ١٤:٣٧ ، انظر أيضاً ١٠١٠ ١٣ أ ١٠١٠ ٢٠). وأملى إرمسيسا النبي على باروخ الكاتب (إرميا ، ١٥:٤٥، ٢٧:٢٦، ٢٠٣٠) فقد كانت الكلمة المكتوبة جزءاً هاماً من النبوة (انظر ٢ أخ ٢٠:٢١، أي ٢٢:١٩).

وكان دانيال وأقسرانه في بلاط ملك الكلدانيين، يقرأون ويكتبون (دانيال ٢٤٠٥ و ٢٠). وكان هناك نظام دقسيق للبسريد في كل الامسبسراطورية الفسارسسيسة (أس٣٠٢ و ٨٠١ و ١٩٠٨ و ١٩٠٨ و ١٩٠٨ و ١٩٠٨ و كتب نحميا لليثاق (نح٢٠ و ١٩٠٨)، بينما كتب أعداؤه لملك فارس (عز٤٠٢ و ٧٠ و ١٩٠٨). وكان عزرا نفسه كاتباً ماهراً في شريعة موسى (عز٧٠ انظر أيضاً ٨٤٤٢).

وكثيراً ما أشار الرب يسوع والرسل إلى كلمة الله المكتوبة، فترد عبارة "مكتوب" ١٠٦ مرات في العهد الجديد. وكان الرب يسوع يقرأ (لو١٠٤٤-١٩٩)، ويكتب (يو٨٠٤). وكـتب زكـريا الكاهن اسم ابنه يوحنا على لوح (لو١٠٦٤)، كما كتب بيلاطس البنطي علة المسيح بلغات ثلاث (يو٩١٠٤٥).

وقسد كستب يوحنا (يو٢٤:٢١)، ولوقسا (لو٠١٠،أع١٠)، وبولس الرسسول (رو٥١٠٥، غل٠٠١ / أغل٠١٠)، وفي بعض الأحيان استخدم كاتباً مثل ترتيوس (رو٢١٠٢). لقد كتب لنا هؤلاء وغيرهم الأحداث التاريخية والرسائل التي تشكل العهد الجديد. وتتكرر كلمة "اكتب" كثيراً في سفر الرؤيا (١٠١٠ / ١٠٠٠).

وحيث أن الكتابة بطبيعتها وسيلة اتصال وإعلام وشهادة، فإنها تستخدم مجازياً للتعبير عن انطباعها في ذهن المتلقي وقلبه بعمل الروح القدس (٢كو٣:٢و٣،عب ١٠،١٠،١٠،١،١٠مرجع أيضاً إلى إرميا٣:٣١،١٣٠،م٣:٣).

#### ثانيا: مواد الكتابة:

لقد استخدم الإنسان أي سطح أملس للكتابة

عليه، فاستخدم :

(۱) - الحجر: فكانت تنقر الكتابة على سطوح الأحجار والصخور (انظر أي ٢٤:٩٩) سواء كانت على شكل ألواح أو أعمدة أو مسلات أو سقوح جبال أو حوائط المعابد أو القبور (انظر إش٢:٥١-٩٩)، أو أحسجار المذابح (يش٨:٣٢، تث٢٤٠٢و٣). وقد نقش حمورابي شريعته على لوح. كما كتبت الوصايا العشر على لوحين "بأصبع الله" (خر٢٣:٢١). وكلمسة "لوح" (وهي بنفس اللفظ في العبرية) تدل على شكل اللوح المستطيل أكثر مما تشير إلى مادته.

(Y) - ألواح الكتبابة: لعلى الألواح التي كتب عليها إشعياء (٨٠١، ١٠٨)، وحبقوق (٢٠٢) كانت من ألخشب أو العاج ، لها حافة لحفظ طبقة الشمع التي كانت تغطى بها للكتابة عليها. وكان يمكن تثقيب هذه الألواح من أحد جوانبها ووصلها بمفصلات بغيرها لتكوين ما يشبه الكتاب. وأقدم صورة لهذه الألواح وجدت في "نمرود" (أشور)، وترجع إلى نحو ٥٠٧ق.م. وكانت أمثال هذه الألواح تستخدم في العصور اليونانية والرومانية (انظر لو١٠٦٢).

(٣) - القوالب الطينية: مثل تلك "اللبنة" التي رسم عليها حزقيال النبي مدينة أورشليم (حـز٤:١). وكنانت الكتبابة على القوالب الطينية واسعة الانتشار في بابل، لعدم توفر الأحجار والصخور.

(3) - البحردي: لا يذكر البردي في الكتاب المقدس كمادة للكتابة عليها، ولو أن يوكابد -أم محوسى- عحملت له- وهي في محصر، سفطا من البردي، وطلته بالحمر والزفت ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر (خر٢:٢). وكان يمكن الحصول على البردي من فينيقية وبحيرة الحولة ونهر الأردن منذ القرن الحادي عشر قبل الميسلاد. وقحد وجحدت برديات مكتسوبة

بالعبرية في كهوف قمران تعود إلى ما بين القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الثاني بعد الميلاد (يمكن الرجوع إلى مادتي "بردي" و "البحر الميت الفائف" في موضعهما من المجلد الثاني من "دائرة المعارف الكتابية"). كما كان البردي معروفاً عند الاسوريين والبابليين في القرن السابع قبل الميلاد، بينما كان استخدامه واسع الانتشار في مصر منذ أقدم العصور. والارجح أن الورق مصر منذ أقدم العصور. والارجح أن الورق النري.

- (٥) الجلود و الرقوق: استخدمت الجلود في مصر للكتابة عليها أحياناً لسهولة محو الكتابة بغسلها بالماء، وإعادة استخدامها. وفي زمن الفرس كانت الجلود تُعد للكتابة في بابل، حيث لا ينمو البردي. ولابد أن جلود الخراف والمعز كانت متاحة لبني إسرائيل لنسخ النصوص الكتابية عليها (كما في لفائف قمران).
- (٦) -الشقف: والشقف هو الغزف أومكسره. وكان الشقف يستخدم بكثرة للكتابة عليه، لتسوفره ورخص ثمنه، وبخاصة لكتابة وحبر. المذكرات القصيرة بقلم أو فرشاة وحبر. وقد اكتشفت كميات كبيرة من الشقف في فلسطين، كاملة أو مكسورة، أو قد انمحت من عليها الكتابة. كما أن الأواني الفضارية كان يكتب عليها قبل أو بعد حرقها. فكان يكتب عليها اسم مالكها أو محتوياتها أو سعتها.

#### ثالثًا: أدرات الكتابة:

(۱) - تنوعت أدوات الكتابة بتنوع المواد التي يكتب عليها، فاستخدم الأزميل أو المرقم أو المنقاش المعدني للكتابة على الأحجار أو المعادن أو العاج أو الخشب أو الضرف. ويقول إرميا النبي: "خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حسسديد برأس من الماس"

(إرمىيا۱۰۱۷). ويقول أيوب: "ليت كلماتي الآن تكتب، ياليتها رسمت في سفر، ونقرت إلى الأبد في الصخر بقلم حديد ورصاص" (أي۱۰۲۲و۲۶). وكان الكتبة يستخدمون أقلاماً من القصب (الفاب) للكتابة بالحبر على البردي أو على الشقف أو على أي سطوح ملساء (إرميا۱۲۸۲۱). كلت، فكان يلزم تهذيب هذه الأقلام كلما (إرميا۱۲۳۲۸). وفي العصر اليوناني (إرميا۱۳۲۳۲). وفي العصر اليوناني الروماني، كانوا يبرون هذه الأقلام من القصب حتى يصبح لها سن مدبب، وهو ما لقصب حتى يصبح لها سن مدبب، وهو ما كان يستخدم في عصور العهد الجديد (۲۳۷۳).

(Y) - الحسيس : وكان يصنع بخلط السناج بالصمغ أو بالزيت للكتابة على الرقوق، أو بخلطه بمادة معدنيسة للكتابة على البردي. وكان هذا الحبر يصفظ على شكل البردي. وكان هذا الحبر يصفظ على شكل كعكة جافة (حز٩:٢و٣٥١) يغمس فيها الكاتب قلمه مبللاً بالماء. والحبر الذي كتبت به شقفة لخيش كان خليطاً من الكربون والحديد (مثل عفص البلوط أو كبريتات الحديدوز). كما استخدم الرومان عصير سمك الحبار. وكان من السهل مسحوه بالغسل (انظر عده:٢٢)، أو بقشطه بسلاح بالغسل (انظر عده:٢٢)، أو بقشطه بسلاح يذكره الرسول بولس (٢كو٣:٣) والرسول يوحنا (٢يو٢١،٣يو٣) في اليونانية هي "ميلان" وتعنى "أسود".

#### رابعا: أشكال الوثائق:

(۱)-الألسواح: تخستلف حسجسوم الوثائق الفخارية المختسوبة بالخط المستماري فتتراوح ما بين ست ملليمترات مربعة، مع × ۲۰سسم۲ حسب المساحة المطلوبة للكتابة. وكانت الكتابة من الشمال إلى اليمين. وإذا احتاج الأمر لأكثر من لوح، كانت توضع علامة أو كلمة في نهاية اللوح

المنتهي، ومثلها في بداية اللوح الجديد. وكان يمكن أن تكون الكتابة على الألواح الضرفيية أو في الدرج على عدة أعمدة، وبالطول الذي كانت تستلزمه الكتابة.

وكانت العقود تحفظ عادة في غلاف أو ظرف من الضرف يكتب عليه المضمون، ويختم بأختام الشهود. أما الكتابات التاريخية التي كانت تستلزم مساحات أكبر، فكانت تكتب على منشورات خزفية أو أسطوانات على شكل برميل. كما كانت تختلف الألواح الخشبية في حجمها وعددها حسب الحاجة.

(Y) - الدرج: كان الشكل العادي "للكتاب" في عصور الكتاب المقدس هو الدرج أو اللغافة، من البردي أو الجلد أو الرقوق التي كان يكتب النص على أحد وجهيها. وإذا لزم الأمر كان يكتب أيضاً على الوجه الآخر، أي من الداخل والخارج (القفا-حز۲:۱). وكان يسمى هذا أحياناً "درج الكتاب" أو "درج سفر" (مز٤:١٠٤، مريا٢:٢، مز٢:٩).

وكلمة "سفر" العبرية (وهى نفسها في العربية) يمكن أن تدل على درج أو لفافة (انظر إش٣٤٤)، فهى تدل على أي وثيبقة من الجلد أو من البردي، كما قد تدل على "مكتبوب" (٢صم١١:١١)، أو "رسالة" (٢مل.١:١،إش١٤٢) أو "كتب" للدلالة على مرسوم ملكى (أس٢:١٢).

كما تستخدم كلمة "سفر" العبرية في الإشارة إلى أقسوال أو رسالة من النبي (إرمياه:۲۹،۱۳:۲۹،۱۳:۲۱، دانيال۲۱:۱)، أو كتاب أو شهادة شرعية بالطلاق (تث٢٤،۱، إرميا ٢٠٨،إش،٥:۱)، أو صك شمسراء حسقل (إرميا۲۳:۲۱)، أو "سفر انتساب" (نح٧:٥)، أو "كتاب مواليد" (تك٥:۱)، أو "كتاب العبهد" (خر٤٢:۷)، أو "سفر الناموس" (تب٨٢:۲١)، و "سفر توراة مسوسي"

(٣) - المضطوطة: في حوالي القرن الثاني بعد الميلاد،بدأت المفطوطة تحل محل الدرج. وكانت المفطوطة تتكون من عدة أوراق من البردي أو الرقوق، تُجمع وتخاط معاً في جانب منها. وكثيراً ما كانت المخطوطة تحفظ في غلاف من دفيتين. وكانت هذه خطوة هامة في تطور الكتاب إلى صورته الراهنة. وكان المسيحيون من أوائل من طوروه إلى هذه الصورة، لأنهم أرادوا أن يجمعوا أسفار العهدين القديم والجديد معا لاستخدامها في الاجتماعات المسيحية. وقد تم هذا قبل نهاية القرن الثاني الميلادي، إن لم يكن قبل ذلك. ولكن ظل نظام المخطوطات الميديمة سارياً أيضاً حتى القرن الرابع الميلادي.

#### خامسا: أنواع الكتابة:

(أ)-الهيروغليقية: وهي الكتابة المصرية القصديمة، وكان لها ثلاث صور هي: الهيروغليقية أي الكتابة المقدسة، والهيرواطيقية أي كتابة الكهنة، والديموطيقية أي الشعبية.

(۱) - الهسيسروغليسة سيسة: وكانت الهيروغليفية المصرية كتابة تصويرية، فكانت أساساً عبارة عن صور للتعبير عن أشياء تمثلها، لنقل الفكر أو المعلومة إلى الأخرين أو لصفظها للمستقبل. وسرعان ما أصبحت هذه الصور رموزاً للتعبير عن أصوات بعينها، وبخاصة الحروف الساكنة من الكلمة المصرية التي تعبر عن الشئ المطلوب التعبير

عنه. فأصبح في الإمكان استخدام نفس العلامات للدلالة على نفس الحروف الساكنة عند كتابة كلمات أخرى. ثم أصبحت كل علامة من هذه العلامات الصوتية تدل على حرف ساكن معين، وهكذا ظهرت أول أبجدية في العالم.

#### (Y) - الهيراطيقية والديموطيقية:

وهما كتاباتان ماخودتان عن الهيروغليفية التي احتفظت بأشكالها التصويرية طوال تاريخ مصر القديم والكتابة الهيراطيقية كتابة ذات حروف متصلة، وكانت تكتب بقلم وحبر على ورق البردي، اختزلت إلى رموز، فلم تعد تصويرية، وذلك لاستخدامها في حالة الكتابة السريعة، فالهيراطيقية بالنسبة للهيروغليفية أشبه بخط اليد بالنسبة للهيروغليفية أشبه بخط اليد بالنسبة للميروغليفية

وقد ظهرت الهيروغليفية في مصر قبل قيام الأسرة الفرعونية الأولى، أي في نحو ٣,٠٠٠ ق.م. وأعقب ذلك ظهور الهيراطيقية.

أما الديموطيقية قلا تزيد عن كونها كتابة هيروغلي فية أسرع وأكثر اختصاراً من الكتابة الهيراطيقية، وقد ظهرت في غضون القرن السابع قبل الميسلاد، وظلت - مع الكتسابتين السابقتين- حتى القرن الخامس بعد الميلاد.

(٣) - فلك رمسونها: توقف استخدام الكتبابة المصرية الهيروغليفية والهيراطيقية في مصر في القرن الرابع بعد الميلاد، كما توقف استخدام الديموظيقية في القرن الخامس بعد الميلاد. وظلت اللغة الهيروغليفية لغة غير مفهومة على مدى ثلاثة عشر قرنأ بعد ذلك، إلى أن اكتشف حجر رشيد

(الذي يرجع إلى ١٩٦ق.م. عسهسد بطليموس الفامس) وكان مكتوباً عليه باللغات الشلاث الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية) في ١٧٩٩م. في أثناء حملة نابليون بونابرت على مصر. وعن طريق حجر رشيد أمكن للعالم الفرنسي شامبليون أن يحل رموز اللغة المصرية القديمة في ١٨٢٢م. وأثبت أن اللغة الهيروغليفية كانت الأم للغة القبطية.

(٤) - مجالات استخدامها : كانت الهينروغلينفية المصرية منذ البداية تستخدم في جميع الأغراض، مثل السجلات التاريضية والنصوص الدينيئة، والأعسمال الإدارية المدنية. وكانت تكتب على البردي أو الشقف، كما كانت تنقش على الأحجار أو المعادن أو الخشب حسب مقتضى العال، ومنذ أوائل الألف الشالشة قبل الميالاد، أصبحت الكتابة الهيراطيقية - الأسهل استخداماً- هي المستخدمة في الكتابة على البسردي لجسيع الأعسال الإدارية واليسومسية، وظلت الهيسروغليسفية تستخدم في الكتابات الرسمية وفي النقش على الآثار، ثم هدث ابتداء من القسرن المسابع قسبل الميسلاد أن حلت الديموطيقية -إلى حد بعيد- محل الهيسراطينتية في منجال الأعتمال والإدارة، بينما أصبحت الهيراطيقية -منذ القبرن العباشير قبيل المسلاد-تستخدم في البرديات الدينية.

### (ب)-الكتابات المسمارية:

(۱)-الاكسادية: كانت تستخدم في بابل كشابة تصويرية، سواء على القوالب الطينية أو الاحجار منذ ٢١٠٠ق.م. ثم اتضع أنه من الصعب كشابة خطوط مقوسة على القوالب الطينية، لذلك

سرعان ما حلت محلها كتابة بعمل شقوق أشبه بالاسفين. ثم حدث تطور أخر لتسهيل الكتابة، فبدلاً من الكتابة على أعمدة من اليمين إلى اليسار ، بدأ استخدام العلامات الرمزية لتمثيل الكلمات المتشابهة في النطق ولكنها مختلفة في المعاني، أو تشكل مقاطع في كلمات أخرى. كما استخدمت علامات ميزة توضع قبل أو بعد الكلمات التي من نوع واحد (مثل: الآلهة، أسماء الأدوات الخشبية..األخ)، وفي ٢٨٠ق.م كانت – الكتابة المسمارية قد وصلت إلى نهاية تطورها.

ومنذ الألف الشالشة قبل الميبلاد، كانت الكتابة المسمارية- وبها أكثر من خمسمائة عبلامية رميزية واستعبة الانتهار خارج دائرة بلاد النهسرين (حيث كانت تستخدم في اللغات السومرية والبابلية والأشورية). كما استخدمت في كتابة لغات أخرى، وبخاصة اللهجات السامية الغربية والحورانية واللغات الحثية المختلفة. وفيما بين القرنين الخامس عشر إلى الثالث عشر قبل الميلاد، استخدمتها المدن الرئيسسيسة في فلسطين في الشئون الإدارية والدبلوماسية. فقد وجدت ألواح مستمارية في تعنك وفي شكيم وأفيق، وفي تل المصنى وجازر وحاصور وأريحا، وباكتشاف نسخة من جزء من ملحمة جلجامش في مجدو في ١٩٥٥م، ثبت أنه في تلك الفترة، كان لدى الكتَّاب القلائل المتدربين على هذه الكتابة، علم بالأداب البابلية الشهيرة.

(٢) - الأوغاريتية: استخدم الكتاب في "رأس شمرا" (أوغاريت قديماً) الكتابة الاكسادية في المراسلات الدولية وغيرها فيما بين القرنين

الخامس عشر والثالث عشر قبل الميلاد. وبجانب ذلك أيضاً ابتكروا أسلوباً فريداً للكتابة، فقد مزجوا بين الأبجدية الكنعانية (الفينيقية) التي كانت موجودة، مع أسلوب بلاد النهرين في الكتابة بالمرقم على الألواح الطينية، وهكذا استخدموا الخط المسماري في كتابة أبجدية الحروف الساكنة. وحيث أنها كانت تستخدم في اللغات السامية، وغير السامية (الحورانية)، فقد أضافوا إليها ٢٩ رمزاً باستخدام أسافين قليلة، بأسلوب بسيط (قد يكون بينه وبين بأسلوب بسيط (قد يكون بينه وبين الساكنة، وثلاثة حروف متحركة (أشبه بحروف العلة الثلاثة).

وكانت هذه الكتابة تستخدم في المجالات الدينية والأدبية (الأساطير) والإدارية، وفي بعض المراسلات. ومع أنها كانت أسهل في تعلمها من الأكادية، إلا أنه لا دليل على أنها كانت واسعة الاستخدام، وإن كان قد وجد منها شيء في بيت شحمس وتابور وتعنك في فلسطين، وبعض الأمكنة في جنوبي سورية. ويبدو أن هذا الابتكار ظهر متأخراً فلم يستطع أن يحل تماماً محل الكتابة الفينيقية التي كانت راسخة الأقدام.

(٣) - القارسية القديمة: في أواخر القرن السابع قبل الميلاد، كانت الكتابة الأبجدية الأرامية، قد حلت - إلى مدى بعيد- محل الكتابة المسمارية، إلا في بعض المراكز القديمة، وفي أنواع من وثائق المعابد التي استمر استعمال الكتابة المسمارية فيها حتى ٧٥م.

وقد استخدم في عهد الأخمينيين أسلوب خاص منشق من الكتابة المسمارية البابلية -بجانب الكتابة

الأرامسية - في كستسابة لغستسهم الأرامسيسة في كسر ما تظهر فيه هذه الكتابة المسمسارية المبسطة، هي النصوص التاريخية من عهد داريوس الأول وأجزركسيس. وقد استخدمت نقوش مصخرة بهستون بالفارسية القديمة والبابلية والعيلامية لفك رموز الكتابة المسمسارية، وسرعان ما أمكن فك رموز الفارسية القديمة بعد نشر نسخة "رولسون" في ١٨٤٥م.

وهذه الكتابة المسمارية تحتوي على ثلاثة أحرف متحركة وثلاث وثلاثين علامة ساكنة مع حركاتها الملازمة، وثمانية رموز، وكلمتين للفصل. وكان هناك شكل أخر من الكتابة المسمارية المبنوب الغربي من فارس) في أشكالها الأولى، وبعد ذلك في أكثر من "برسيبوليس" وثيقة اقتصادية من "برسيبوليس" ترجع إلى حوالي ٤٩٠ - ٤٤٠.م.

#### (ب) - الكتابة الأفقية :

(١) - إن الاستعمال الواسع للهيروغليفية المصرية والمسمارية البابلية في سورية وفلسطين، منذ الألف الثالثة قبل الميلاد، سناعد على الوصول إلى أساليب أسهل لكتابة اللغات المحلية. ففى بيبلوس (جُبيل) ازدهرت "كتابة" كانت تتكون من نحو مائة علامة مقطعية في الألف الثانية قبل الميلاد، وهي مازالت غير مفهومة تماماً. وفي نفس الوقت ظهرت الكتابة الأفقية في كريت، وكتابة شبيهة بها في قبرس، اكتشفت نماذج منها في أوغاريت. وتدل الاكتشافات المختلفة على وجود كتابات أخرى، ترجع إلى تلك الفترة، وبخاصة ثلاثة ألواح طينية من "تل دير الله" في وادى الأردن، وعمود حجرى في موآب.

(٢) - الكتابة الأبجدية: في أوائل الألف الثانية قبل الميلاد، يبدو أن كاتباً كان يعيش في سورية وفلسطين، ولعله كان يعيش في "بيبلوس"، لاحظ أن لغت يمكن كتابتها برموز أقل كثيراً مما في الأبجديات المقطعية المرهقة التي كانت مستخدمة وقبتئذ، ووجد أنه يمكن التعبير عن كل حرف ساكن برمز واحد. وكانت هذه الرموز عبارة عن صور على النمط المصري فكانت الهيروغليفية تشتمل على صور تمثل الأصوات الأساسية للكلمات، كما نقول نحن الأن "ب": "بطة" وهكذا تصبح "البطة" رمزاً لحيرف "البياء"، وهكذا اختصير عيدد الرموز، فأصبح ثمة رمز واحد لكل حرف ساكن في اللغة. ولم تكن الحروف اللينة (حروف العلة) تكتب منفصلة إلى أن عبالج البونانيون الأبجدية. والأرجح أن الرموز كانت تمثل حروفاً ساكنة مع علامة تدل على حرف العلة المطلوب، وبهذا الاختراع العظيم، كسببت البشرية وسيلة بسيطة للتسبجيل، مما قيضيي على احتكار الكتبة المحترفين، وجعل الثقافة في متناول يد كل إنسان.

وقد وجدت نماذج من كل هذه الأبجديات الأولية في فلسطين، ويمكن الرجوع بتاريخها إلى ما قبل ١٥٠٠ ق.م. ولكن ليس بها إلا علامات قليلة، فالأرجح أنها أسماء أشخاص، محفورة على أوانى فخارية أو معدنية. ولا تظهر العلامات كاملة وهي نحو الثلاثين الاني اكتشفت في نقوش سيناء. وهي عبارة عن صلوات قصيرة وابتهالات، عنما على الأحجار عمال كنعانيون عبارة من ملوات قصيرة وابتهالات، كان يستخدمهم المصريون في مناجم للفيروز في "سرابيط الضادم" في الفيرو الغربي من سيناء، في غضون الجنوب الغربي من سيناء، في غضون

القرن السادس عشر قبل الميلاد. وفي خلال الضمسمائة السنة التالية، أصبحت الرموز أكثر بساطة وفقدت أشكالها التصويرية. وقد تم اكتشاف الكثير من هذه النماذج في مواقع عديدة في كنعان، تدل على انتشارها وتوحيد أنماطها (كما في الشقف الذي اكتشف في لخيش وحاصور، ورؤوس السهام التي اكتشفت بالقرب من بيت لحم ولبنان).

وقد تأيد ترتيب الحروف بالأبجدية المسمارية التي اكتشفت في "أوغاريت" (من القسرن الشالث عنشسر ق.م.) على شعقفة من "عزبة سرتة" بالقرب من أفيق. كما يبدو ذلك في نظم بعض القصائد العبرية (التي تشكل حروف أوائل كلماتها كلمة أو عبارة أو نفس الحرف، منثل منزه و ١٠٥٠ و٣٥٧٧ و٣١١ (١٠١١ و١٠١٥)، وقد استعار اليونانيون الحروف بنفس الترتيب.

#### (٣)--الفينيقية والعبرية القديمة:

نستطيع تتبع تاريخ "المروف الأبجدية" بوضوح ابتداء من عام ١,٠٠٠ ق.م. وإن كان لم يصلنا منها سوى عينات قليلة كتبت فيما بين ١,٠٠٠-. ٨٠ ق.م. وكانت قد أصبحت الكتابة موحدة من اليمين إلى الشمال، كما كان الحال في مصر. وأغلب الوثائق كانت من البردي، ولذلك ضاعت في التربة الرطبة، ولكن ما كان منها مكتوباً على الحجر أو الفخار أو المعدن بقي، ويثبت أنه كان في الإمكان استخدام هذه الكتابة في كل الأغراض. فمن الواضح أنه قبل نهاية الألف الثانية قبل الميلاد، كان لدى الإسرائيليين وسيلة جاهزة، لتسجيل وتعليم شرائع الله وكل ما عمله لأجلهم:

#### وأهمالأثار لدراسة الكتابة العبرية:

- تقسويم جسازر لتسحسديد المواسم الزراعية، وهو من خطيد غير ماهرة، ويرجع إلى القرن العاشر قبل الميلاد.

- الحجر الموآبي، أو عمود ميشع ملك موآب، وقد نقش عليه ٣٤ سطراً ، وله أهميته التاريخية، كما أنه يبين تطور النقسوش العبسرية في بلد خسارج فلسطين، في نحو عام ٨٣٠ ق.م. كما أن الحروف المنقوشة جيدًا تدل على الميل إلى الكتابة بحروف متصلة.

- نقش سلوام الذي يرجع إلى عـمـر الملك حزقيا (حوالي، ٧١ق.م.).

- الكتابة على قبير الوكيل الملكي (شبينا) في سلوام، وترجع إلى نفس التياريخ (حوالي ٧١٠ق.م.) وكيانت الحروف الفينيقية والأرامية قد أخذت شكلها المميز.

أما الكتابة بالحروف المتصلة التي استخدمها كتَّاب العهد القديم، فتظهر في النقسوش على رؤوس السسهسام وغسيسرها، والتي ترجع إلى نحسو عام ١,٠٠٠ ق.م. وأقدم مجموعة من هذه الكتابات هي التي وجدت على ٧٥ شقفة في السامرة، ويرجع السعض منها إلى حكم يربعنام الثنائي (نصور ٧٠ق.م.). وواضع أنها كتبت بيد كتاب ماهرين مسدربين جسيسداً. وكسذلك شيظايا من الشعقف وجدت في أورشليم وبيت شمس وتل الحصى ومجدو وعصيون جابر، والكتابة عليها شديدة الشبه بالنقش الموجسود في نفق سلوام، وتختلف قليلاً عن رسائل لخيش التي ترجع إلى٩٠-٧٨٥ ق.م. وعن مسعظم الشقف الذي وجد في عراد، والذي يبدو

في مرحلة أكثر تقدماً.

(٤) - الأراميية : استخدم الأراميون الأبجدية الكنعانية حالما استقروا في سورية، وشيئاً فشيئاً أعطوها طابعاً معيزاً. وأقدم الكتابات الأرامية التي وصلتنا ترجع إلى نحبو ٥٥٠-٥٥٠ ق.م. وهى جيزء تصلعب قبراءته من علمود ملكارت لبنهدد، وكذلك قطعشان من العاج تحملان اسم "حزائيل". وبعد عام ٨٠٠ ق.م. أقنام "زكور" ملك حماة عموداً حجرياً منقوشاً عليه ٤٦ سطراً. وحوالي عام ٧٥٠ق.م. سنجلت منعاهدة بين "بارجایه" (غیر معروف) و "ماتئیل" ملك أرفاد على ثلاثة أعمدة حجرية، وكلها تدل على تزايد استخدام الحروف المتصلة كما يدل على ذلك أيضاً عمود "بارركُب". وبانتشار الأرامية، تأصلت الأبجدية بسرعة في أشور وبابل على حسساب الكتبابة المستمبارية. وتدل البرديات التي وجدت في مصر على تطور الكتابة من نصو ٦٠٠ ق.م. حتى نهاية الدولة الفارسية، وبخاصة في الوثائق التى وجسدت في جسزيرة "الغنتين" والتي ترجع إلى القسرن الغامس قبل الميلاد.

(٥) – الكتابات اليهودية القديمة: إن اكتشاف مخطوطات وادي قصران (لفائف البحر الميت) في كهوف اليسهودية (ربخاصة الكتابات المستخرجة من منطقة المربعات)، ومستودعات عظام الموتى في منطقة أورشليم، أسفرت عن اكتشاف ثروة من الكتابات التي تتبيع دراسة الكتابات العبرية واليهودية القديمة من القرن الشاني الثالث قبل الميلاد إلى القرن الشاني بعد المياد، إذ نتج عن سسقوط الامبراطورية الفارسية، وتوقف استخدام الأرامية التي كانت

مستخدمة في البلاط الامبراطوري، تغييرات محلية كثيرة:

تدل مخطوطات قدمران على أن الكتابة اليهودية القديمة كانت مكتوبة بأسلوب مشتق من الأرامية الفارسية الذي كان في أواضر القرن الثالث قبل الميلاد، نقطة عبور من الكتابة الرسمية إلى الكتابة بحروف متصلة وقريباً جداً من أرامية بالميرا والنبطيين، والتي ظهرت في ذلك العهد، كما تظهر هذه الكتابة على نقود تلك الفترة.

\* - عاصرت فترة المشمونيين (حوالي 10. - 0. ق.م.) تطور الكتابة بالصروف المربعة ذات الزوايا الحادة، كما تبدو في "بردية ناش" (Nash Papyrus) التي ترجع إلى نحو عام 10. ق.م.

\*- الفترة الهيرودسية (٣٠ق.م.-.٧م.)، كانت فلترة تطور سلويع مما يجل تحديد التواريخ أقرب إلى الحقيقة.

 الفترة التالية للفترة الهيرودسية (بعدد٧٠م)، ونعرفها من الوثائق التجارية والشرعية المؤرخة.

ودراسة الكتابة العبسرية القديمة وعادات الكتاب وأشكال الصروف لها أهمية خاصة لمعرفة كيف تسربت الأخطاء أو لم تتسسرب إلى نصوص العهد القديم.

(۱) - اليسونانية : تنسب الأبجدية اليونانية (كما يذكر هيرودوت) إلى تاجسر فينيسقى يدعى "كسادمسوس" (Cadmus). وبمقسارنة الأبجسديات اليونانية القديمة في أثينا وكريت وتيسرا وكورنشوس وناكسسوس، والكتابات الفينيقية المؤرخة، يتأيد

هذا الرأى. فمن شكل الحروف اليونانية في منتصف القرن التاسع قبل الميلاد، يتبين أنهم قد استخدموا الرموز الفينية الموردة عندهم، وكذلك الحركات التي ام تكن موجودة عندهم، وكذلك الحركات التي أبجدية صحيحة بها علامات محددة لكل من الحروف الساكنة والحروف اللينة. والكم الهسائل من الآثار والمخطوطات اليونانية، يجعل دراسة الكتابة اليونانية علماً هاماً ودقيقاً، لأجل معرفة خلفية النصوص الكتابية. ومن غربي بلاد اليونان انتقلت الأبجدية إلى الأتروسكانيين في إيطاليسا. ومن الرومان انتقلت إلى سائر بلاد أوربا.

(۷)-كستابات أخسرى: كما تطورت الكتابة الفينيقية وانتقلت إلى اليونان ومنها إلى إيطاليا ثم إلى سائر أوربا، هكذا تطورت الكتابة الكنعانية، كتابة اللغات السامية الجنوبية. وقد وجدت نماذج منها في جنوبي فلسطين وجنوبي بابل من نحسو، ١٠٠ق.م. ثم انتقلت إلى مناطق جنوبي الجنوبرة بعد ذلك بقليل.

### سادساً - معرفة القراءة والكتابة:

لا نعرف سوى القليل عن مدى انتشار معرفة القراءة والكتابة، وبخاصة أن ذلك كان يتوقف على الزمان والمكان. وقد استطاع جدعون (قائد إسرائيل) أن يمسك غلاماً من أهل سكوت في وادي الأردن، فكتب له أسماء رؤساء سكوت وشيوخها، سبعة وسبعين رجلاً (قض ١٤٠٨). وقدرة الغلمان على الكتابة (إش ١٠١٨) زاد منها ظهور الأبجدية وإنشاء المدارس بجوار الهياكل والمعابد لتعليم الكتابة. فكان على رب كل أسرة في إسرائيل أن يكتب كلمات الشريعة (تث:١٠٨١،١٠١) فكانت الكتابة – التي لم تكن منتشرة يقيناً في سورية كانتشارها في بابل، منتشرة يقيناً في سورية

وفلسطين في الألف الثانية قبل الميلاد حين كانت هناك خمس لغات على الأقل مستخدمة: الهيروغليفية المصرية، والمقطعية البابلية، والأبجدية الكنعانية، والأكادية المسمارية والأبجدية الأوغاريتية المسمارية.

وكان يتولى الكتابة عادة كتاب مدربون من مختلف طبقات المجتمع، مع أن أغلب كبار موظفي الإدارة كانوا من المثقفين. والكم الهائل من الألواح المسمارية والقطع الفضارية والبردي، الذي تم اكتشافه، يبين ما كان للكتابة من مكانة بارزة في كل بلاد الشرق القديم. وليس من السهل تحديد النسبة المنوية للمتعلمين لعدم كمال المعلومات، ولكن وجود ستة كتاب بين نحو ٢٠٠٠ من السكان في مدينة علالة في سورية في حوالي ١٨٠٠ – من ألدراسات الحديثة على أن الكتاب كانوا يتعلمون والكتابة من أهمية في المدن الهامسة. وتدل الاكادية في جامعات علمية في المدن الكبرى مثل الأكادية في جامعات علمية في المدن الكبرى مثل حلب في سورية، أو في بابل نفسها.

وكانت الوثائق تحفظ في سلال أو صناديق أو جرار (إرميا١٤:٣٢) وتوضع في الهيكل بالمدينة (اصم، ٢٥:١، خر ٣٤:١٦، انظر أيضاً ٢مل ٨:٢٢) أو في دار حفظ السجلات (عـز١:١). كما كان الكتَّاب يحتفظون بكتب المراجع (كما كان الأمر في مدينة نبور في نصو ١٩٥٠ق.م.). وقد جمع تغلث فالاسر الأول (حوالي ١١٠٠ق.م.) في أشور، وأشوربانيبال (حوالی، ٦٥ ق.م.) في نينوي نسخاً من عدد كبير من الكتب في مكتب تيهما. وكان الكاتب - عند نسخ كتاب- كثيراً ما يذكر اسم المصدر الذي أخذ عنه وحالته، كما يذكر ما إذا كانت قد تمت مراجعة النص على الوثيقة الأصلية، أو أنه اكتفى بكتابة التراث المنقول شفاهاً، والذي كان يعتبر أقل جدارة بالثقة. فقد كان التراث المتوافر مشافهة معترفاً به مع التراث المدون ، ولكنه لم يكن يعتبر على نفس المستوى. كما أن تقديم الكتاب أو الخاتمة (أو ما نسميه الآن: بيانات إدارية) كان يشتمل (ني الكتابات الأكادية والمصرية) على عنوان الكتاب أو موضوعه، كما كان يذكر اسم المؤلف

عادة (ولكن ليس دائماً). ومن المستمل أن الكتَّاب العبرانيين ساروا على هذا النهج.

# كتب - كتاباً:

وكلمة "كتاب" في العبرية هي "سفر" (كما في العبريية). ولم يكن الكتاب أو السفر – في العهد القديم – كعهدنا به الآن، بل كان عادة على شكل "درج" (بالعبرية: مجلة) مكتوب على شرائح من الجلد أو ورق البردي. وكانت هذه الشرائح تلمىق ببعضها بالفراء لتكون مساحة كافية تتسع لتدوين المادة المطلوب كتابتها، ثم يطوى كل طرف على عبصا (الرجا الرجوع إلى مبادة "درج" في موضعها من المجلد الثالث من "دائرة المعارف الكتابية"). وكان يكتب عادة على وجه واحد في العمدة متوازية. ولكن كان يكتب أحياناً على الوجهين متى لزم الأمر (انظر مثلاً حز؟ ١٠).

وفي فلسطين حل الورق المصنوع من نبسات البسردي (الرجسا الرجسوع إلى مسادة "بردي" في موضعها من "حرف الباء" بالمجلد الثاني من "دائرة المعارف الكتابية") محل جلود العيوانات، وأصبح أهم مادة للكتابة في زمن خروج بني إسرائيل من مصر ، بل اكتشفت في مقابر سقارة رسالة تدل على أن ورق البردي استخدم في مصر منذ عصر الاسسرات الأولى (حسوالي، ٢٤٧ - ٢٢٧ ق.م.)، بل هناك اشارات إليه في أقدم نصوص الأهرامات (نحو. ٣٢٠ ق.م.).

وفي عصر الامبراطورية الفارسية (حوالي . . . ق . م.) كانت الكتب تكتب على الجلود والرقوق (انظر ٢ تي ١٣٠٤)، ولم يأخذ الكتاب شكله الحالي قبل القرن الثاني بعد الميلاد، فكانت المخطوطة تتكون من صفحات من ورق البردي أو الرقوق تجمع وتخاط معاً. وكثيراً ما كانت تغلف بالجلد .

وتستخدم كلمة "كتاب" في العهدين القديم والجديد للدلالة على سجل بأسماء، مثل "كتاب مواليد" (تكه:١،مت١:١)، أو "سفر انتساب" (نع٧:٥)، أو "سفر تذكار أخبار الأيام" (أس١:١)،

و'كتاب العهد" (خر٢٤٪) و "سفر الناموس" (تش١٠٤٪)، و 'كستاب الشسريعة (تش١٠٤٪،يش١٠٠٪ مل٢٠٠٨ و ١٠٢٠٪ ...الخ) (الرجا الرجوع إلى مادة "سفر" وما يتبعها في موضعها من "حرف السين" بالمجلد الرابع من "داثرة المعارف الكتابية").

## كاتب - كتبة:

أولا - الكتبة قديماً: بعد أن أصبحت الأبجدية هي أساس الكتابة في إسرائيل، انتهى احتكار الكتبية المحترفين لها، ومع ذلك ظلت لمهنتهم أهميتها، فكان الكثيرون من الشعب يلجأون إليهم لكتابة العقود الرسمية (إرميا١٢:٣٢)، وكستسابة الرسسائل التي تملي عليسهم (إرمىيا٣٦:٤و٣٢)، أو تسجيل المسابات، أو تنظيم السجلات وحفظها. كما كان للملوك كستَّابهم (٢أخ١٢٠،١١،١٨) الذين يتسولون الششون الإدارية في بلاط الملك، وكان كبير الكتَّاب يعتبر "سكرتير دولة"، وكان أعلى منزلة من المسجل (٢صم١،١٦١،١مل٤:٣). وباعتباره أحد كبار رجال الدولة، كان يحسب بين مشيري الملك (١أخ٣٢:٢٧). "فشبنا" الكاتب ارتفع إلى مركز الوزير الأول في أيام حزقيا الملك، إذ أصبح جليس الملك ومشرفاً على القصر أى 'الرجل الذي على البيسيت" (٢مل٢٤١٨،١٨،١٨،إش٢٤،٢) . كـمـا كـان هناك كاتب رئيس الجند، الذي كان يجمع شعب الأرض للتجند" (٢مل١٩:٢٥) إرميا٢٥:٥٢).

ومع أن بعض الكتبة كانوا مكلفين ببعض الأعمال في الهيكل، لحصر العطايا التي كانت توضع في المندوق تحت إشراف الكاهن العظيم (٢مل٢٠:١٠)، فقد ظلت وظيفة الكاتب منفصلة عن الكهنوت، بل كان للأنبياء كتابهم الخصوصيون. وكان لرؤساء الكتاب حجراتهم الخاصة في القصر (إرميا٢٣:٣١-٢١)، أو في الهيكل (إرميا٣٠:٠١).

وقند أعطى خلقينا الكاهن العظيم سنفر

الشريعة الذي وجده في بيت الرب، لشافان الكاتب ليقرأه أمام الملك (٢مل٨:٢٨).

ثانيا-الكتبية في مابعد زمن السبي: لم يصبح للكتبة شأن في الأمور الدينية وتفسير الشريعة، إلا بعد العودة من السبي البابلي (عز٧:٢)، فقد كان عزرا كاهناً وكاتباً ماهراً في شريعة موسى (عز٧:١١،نح ٨:٨). ويبدو أنه كان من قبل مشيراً لملك فارس في شئون اليهود، ومن ذلك الوقت أصبح الكتبة فئة متميزة من المعلمين (بدون أجر) قادرين على حفظ ناموس موسى وتفسيره. وما حل القرن الثاني قبل الميلاد إلا وأصبح غالبية الكتبة من الكهنة الكتبة من الكهنة (امك٧:١٢)، فكانوا الصورة المسبقة للكتبة الدينيين الذين نقرأ عنهم في العهد الجديد.

ثالثا - الكتبة في العهد الجديد: كماسبق القول، بدأ بزوغ نجم الكتبة بعد العودة من السبى البابلي، فيبدو من ١١خ٢:٥٥، أن الكتبة أصبحت لهم عشائرهم ونقاباتهم الخاصة، ولكن يبدو أنهم لم يكونوا حزباً سياسياً بارزاً في زمن ابن سيراخ (في أوائل القرن الثاني قبل الميلاد) ولكنهم أصبحوا كذلك تحت ضغوط الإجراءات العنيفة التي اتخذها أنطيوكس المنفانوس. وكان الكتبة هم الذين انشأوا خدمة المجامع، وكنان البيعض منهم أعنضناء في السنهدريم (مت١٦:١١،٢١ ، ٥٧: مرقس٤٢ و٥٠، لو٢٢:٢٢، أع٢٤٢). وقد كسان لهم وجدودهم في الجليل (لوه:١٧)، وظل لهم نفسوذهم إلى زمن تدمسيسر الهسيكل في ٧٠م. على يد تيطس الروماني. وقد زادت أهميتهم بعد ذلك لأنهم سجلوا التقاليد الشفوية - التي كانت تعتبر في مقام الناموس المكتوب (مرقس١٠٧-١٣)، كما حافظوا على الأسفار المقدسة التي استؤمنوا عليها (رو٢:٣). وكانوا ينتظرون من تلاميذهم أن يحشرموهم أكثر من احترامهم لوالديهم. وكانو يلبسون ثياباً خاصة" ("طيسالسسة" -مسرقس١٢:١٨)، ويعسرُضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم (مت٢٢:٥)، مما كان يجعل تمييزهم واضحاً، ليقدم لهم

الناس التحيات اللائقة (مت٧:٧٢مرقس١٩:١٢ هـ ٣٨:١٢ مرقس١٩:١٢).

رابعا - الرب يسوع و الكتبة : لعب الكتبة دوراً بارزاً في أثناء خدمسة الرب يسسوع باعتبارهم المدافعين عن شريعة موسى، ويذكر لوقيا الكتبية باسم "الناموسيين" إذ كانت وظيفتهم الأساسية هي المحافظة على الناموس وتفسيره بما يتلاءم مع حاجات العصر، وليكون واضحاً أمام من يخاطبونهم من الأمم. ولذلك كثيراً ما كانوا يقاومون المسيح متهمين إياه بكسر الناموس في مناسبات كثيرة، كما في حالات غفران الخطايا (مت١٠٠١-٣٠،لو٥:١٧-٢٦)، وعدم مراعاة تعليمهم بخصوص حفظ السبت (لو١:١و٢)، والشفاء في يوم سبت (لو١:١-١١)، وعدم مبراعياته لطقبوسيهم في الاغتسستال (مرقس٧:٧-٥). كما عمابوا عليمه اختلاطه بالعشارين والخطاة والمنبوذين في المجتمع اليهودي (مرقس٢:٢١و١٧،لو١١١٥و٢). كما لم يتوقفوا عن محاولة إحراجه بأسئلة بغيبة إحراجه واصطيساده (مسرقس۱۲،۱۲،۱۲،۸۱و ۲۰، و ٥٣:١١ ، بيو ٣:٨). ولنفس هذا الهدف طلبوا منه أن يقول لهم بأي سلطان يفعل هذه المعجزات (مر ٢٢:٣ ، الع. ١:٢ - ٤). ومع أن البعض من الكتبة (أو النام وسيين) قسبلوه (مت١٩:١٣،١٩:٥٠، مرقس٢٢:١٢،يو٦:١)، إلا أن موقفهم -ككل- كان موقف العداء. وكما سبق القول ، كان ذلك لزعمهم أنه يخالف ناموس موسى، ولانفتاحه على المنبوذين، علاوة على شهرته المتصاعدة بين الشعب مما يهدد سلطانهم (مت٧:٠٠) ويهدد الأمن في بلدهم (مت٢١:١٥،مرقس١١:١٨).

ولاشك في أنه كان من دوافع عدائهم له، تنديده بريائهم وادعائهم، وفي توبيخه للكتبة والفريسيين اتهمهم بحب التظاهر والتعالي على الشاحب (مت٢٠٥-٧،مرقس٢٠١٢و على الشامعب (مت٢٠٥-٧،مرقس٢٠١٤). وبينما كانوا يبدون للناس أبراراً محقدسين، فإنهم كانوا في الداخل فاسدين تماماً (مت٢٠:٢٥-٨٨،لو١١-٢٩-١٤).

الناس، إذ كانوا "يحزمون أحمالاً ثقيلة عسرة الحمل، ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم" (مت٢٠٢٠-٤ يريدون أن يحركوها بإصبعهم" (مت٢٠٢٠-٤ على حفظ الأمور الصغيرة في الناموس، فإنهم كانوا يتجاهلون الأمور الكبيرة الهامة مثل: "الحق والرحصصة والإيمان" (مت٢٠٢٠و٢٥ وأكشر من ذلك أنهم مرقس١٠٠٤، لو١٠٤٤). وأكشر من ذلك أنهم عوضا عن أن يكونوا نسل الأنبياء - كما كانوا يدعون - فإن يسوع قال لهم، لو أنهم عاشوا في يدعون - فإن يسوع قال لهم، لو أنهم عاشوا في أيام الأنبياء لقتلوا الأنبياء كما قعل آباؤهم (مت٢٠٠٢-٢٦، لو ٢٠٤٠-١٩). كما قال الرب يسوع لتلاميذه: "إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين، لن تدخلوا ملكوت السموات" (مت٥٠٠٠).

فلا عجب إذاً أن نجد الكتبة متلهفين على التخلص من يسوع (مرقس١٠١٤،لو٧:١٠). لقد كأن تفسيره المرن للناموس، يهدد مراكزهم وسلطانهم في المجتمع. وقد اتفق الكتبة مع منافسيهم من رؤساء الكهنة في التأمر على القبض على يسوع (مر١٤٤). وعندما وقف يسوع أمام جميع أعضاء السنهدريم، اتفقوا جميعاً على تلفيق تهمة ضده يكون عقابها الحكم عليه بالموت (مت٢١:٥٧-٦٦). وعندما أخذوا يستوع إلى هيسرودس، "وقف رؤستاء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد" (لو٢٣:١٠)، وأخيراً اشتركوا مع سائر أعضاء السنهدريم في الاستهزاء به، قائلين له: 'إن كنت ابن الله فانزل عن المبليب.. إن كان هو ملك إسرائيل، فطينزل الآن عن الصطيب، فنؤمن به" (مت۲۷: ۵-۲۲).

وقبل تدمير أورشليم في ٧٠م. ظل الكتبة مع سائر أعضاء السنهدريم يقاومون الرسل ويضطهدون الكنيسة المسيحية، وكانوا السبب في استشهاد استفانوس (أع٢:٢١-١٤).

## كاتب المدينة:

كان كاتب المدينة أحد رجال الإدارة الملية،

والأرجح أنه كان أمين سر مجلس المدينة، منوطأ به نشر قرارات وأوامر السلطة، وكان حلقة الاتصلال بين إدارة المدينة وحكومية الولاية الرومانية. وفي أفسس كان مسئولاً عن حفظ النظام، واستطاع أن يُسكُن الجسمع الثائر على الرسول بولس (أع١٩٥٠-٤١).

## الكتاب المقدس:

الكتاب المقدس هو مجموعة أسفار العهدين القديم والجديد، التي تؤمن الكنيسة المسيحية بأنها موحى بها من الله، إعلاناً عن نفسه وعن مقاصده من نحو البشر.

ويقول دانيال: "فهمت من الكتب" (دانيال ٢:٩) في إشارة إلى الأسفار النبوية في العهد القديم التي كانت متاحة له. وكثيراً ما يشار في العهد الجديد إلى أسفار العهد القديم بنفس هذا الاسم "الكتب" (معار ٢٢٠،٤٢٢،٤٢٢، يوه:٢٩)، و"الكتبوب" (معرقس ٢١:١٢)، و"الكتباب" (أع ٢٠:٢٠،غل ٢٠:٢٠) و"الكتب المقديسة" (روا ٢٠:٢٠غي ١٥:٣).

كما تذكر مجموعة أسفار العهد القديم، في العهد الجديد تحت أسماء أخرى مثل "الناموس" (مت ١٨٠٠ الو٢٠١٦)، و "موسى والأنبياء" (لو٢٠١١ انظر أيضاً لو٢٠١٢)، والناموس والأنبياء" (مت ٢٤٠١ الو٢٠١٢). وبتقصيل أكثر: "ناموس موسى والأنبياء والمزامير" (لو٢٤٢٤).

#### أولا - لغاته:

(أ) - كُتب العهد القديم باللغة العبرية، فيما عدا بعض أجزاء قليلة كتبت بالأرامية (عزة:۸-۲:۱۸:۱۰۱۱،دانيال۷: الاح:۸۰۲). وكانت اللغة العبرية القديمة تنقصها حروف اللين والحركات التي أدخلت إليها بمعرفة علماء اليهود (الماسوريين) في القرن السادس بعد الميلاد، على أساس النطق القديم المتواتر.

وقد تمت ترجمة النص العبري إلى البونانية بالاسكندرية، فيما بين ٢٥٠. ٥٠ق.م. وهي الترجمة المشهورة باسم الترجمة السبعينية (يمكن الرجوع إليها في موضعها من "حرف السين" بالمجلد الرابع من "دائرة المعارف الكتابية"). وفي الكثير من الحالات، تذكر الاقتباسات من العهد القديم في العهد الجديد نقلاً عن الترجمة السبعينية، وليس عن النص العيري رأساً.

(ب) - العهد الجديد: كتب العهد الجديد باللغة اليونانية. وكان اكتشاف الكثير من أوراق البردي المكتوبة باللغة اليونانية الدارجة ("الكويني" - Koine) - وهي اللغة التي كانت شائعة في أزمنة العهد الجديد) قد أوضح الفسروق بين يونانيسة العهد الجديد كتب واليونانية الكلاسيكية. فالعهد الجديد كتب أصلاً باللغة اليونانية الدارجة (الكويني) في القرن الأول الميلادي، مثلما استخدم مارتن لوثر اللغة الألمانية الدارجة في زمانه في ترجمته للكتاب المقدس إلى الألانية.

#### ثانيا - محتواه وأبعاده:

يحتوي الكتاب المقدس على سنة وستين سفراً منها تسعة وثلاثون سفراً في العهد القديم، وسبعة وعشرون سفراً في العهد الجديد.

(۱) - العبهد القديم: وأسفار العهد القديم التسعة والثلاثون هي الأسفار القانونية عند اليهود. فهم يعتبرون أسفار العهد القديم أربعة وعسسرين سفسراً، لأنهم يحسبون سفري صموئيل الأول والثاني، وسفري الأخيار الأول والثاني، وسفري عزرا ونحميا، كلاً منها سفراً واحدا. كما يعتبرون أسفار الأنبياء الصغار الاثني عشر سفراً واحداً. ويذكر يوسيفوس أنه لا

يوجد في العهد القديم (الكتاب المقدس عند اليهود) سوى اثنين وعشرين سفراً على عدد حروف الأبجدية العبرية، وذلك لأنه ضم راعوث إلى سفر القضاة، ومراثي إرميا إلى سفر إرميا، وبذلك يصبح عددها اثنين وعشرين.

وتضم الكنيسة الكاثوليكية وبعض الكنائس التقليدية الأخسري، إلى هذه الأستفار في العهد القديم، منعظم الأستفار الأبوكريفية، وهي: طوبيا، يهوديت، الحكمة، حكمة يشوع بن سيراخ، باروخ، والمكابيين الأول والثاني، وبعض إضافات لسنفري أستير ودانيال. وهي الأسفار التي ألحقتها الترجمة السبعينية بالعهد القديم (الرجا الرجوع إلى مادة "أبوكريفا" في موضعها من "حسرف الألف" بالمجلد الأول من "دائرة المعارف الكتابية"). أما كنيسة انجلترا فمثلها مثل الكنيسة اللوثرية، تتبع "جيسروم" (في القولجاتا اللاتينية) في اعتبار هذه الأسفار الأبوكريفية أسفاراً يمكن أن تُقرأ "باعتبارها نماذج للسلوك في الحياة، ولكن يجب ألا تكون أساساً لأي تعليم مسيحي". ويضم الكتاب المقدس الأثيوبي أيضا السغرين الأبوكريفيين: أخنوخ الأول وسفر اليوبيلات.

وقد قسم اليهود العهد القديم إلى ثلاثة أقسام: (١)- الناموس، ويشمل الأسفار الخمسة التي كتبها موسى. (٢)- الأنبياء، ويقسمونهم إلى: الأنبياء الأولين، وهي أسفار: يشعوع والقضاة، وصموئيل والملوك. والأنبياء المتأخرين، وهي أسفار: إرميا، وحزقيال، وسفر الاثني عشر نبياً. (٣)- الكتابات، وتشمل باقي أسفار العهد القديم: المزامير والأمثال، وأيوب، ونشيد الأنشاد، وراعوث، والمراثي، والجامعة، وأستير، ثم دانيال، ونحميا وعزرا، وأخبار الأيام الأول والثاني.

وقد استخدم اليهود هذا الترتيب في التوراة العبرية، أما الترجمة السبعينية فقد أعادت ترتيب الأستفار في تسلسل أقرب للتتابع الزمني، حيث قسمت العهد القديم إلى أربعة أقسام: (١)- الشريعة، أي أستقبار متوسيي الخسمسية. (٢)- الأستقبار التاريخية وهي: يشوع والقضاة، وراعوث، وصبمتوثيل الأول والثنائي، وملوك الأول والثاني، وأخبار الأيام الأول والثاني، وعزرا ونصميا، ثم أستير. (٣)- أسفار الحكمة والشعر، وهي: أيوب، والمزامير، والأمثال، والجامعة، ونشيد الأنشاد. (٤) الأستقار النبوية، وهي: إشتعياء، إرميا، المراشى، حزقيال، دانيال، هوشع، يوئيل، عاموس، عبوبديا، يونان، مبيخا، ناحبوم، حبقوق، صفنيا، حجى، زكريا، وملاخي. ويُسمى إشعياء وإرميا و حزقيال ودانيال، "الأنبياء الكبار"، أما الاثنا عشر سفراً الأخرى فتسمى "الأنبياء الصغار". وهو نفس الترتيب الذي اتبعت الكنيسة المسيحية.

(ب) - العهد الجديد: يتكون العهد الجديد من سبعة وعشرين سفرأ، تنقسم بدورها إلى أربعة أقسسام: (١)- الأناجيل، وهي: " متي، مرقس، ولوقا، ويوحنا. (٢)- تاريخ نشأة الكنيسية وهو سنفير أعتميال الرسيل. (٣)-الرسائل، وتقسم أحياناً إلى ثلاثة أقسام فرعية هي: \* رسائل الكنائيس وهيئ: رومسيسة، وكسورنتسوس الأولى والشانية، وغلاطية، وأقسس، وفيلبى، وكولوسى، وتسالونيكى الأولى والثانية. \*\* رسسائل رعسوية، وهي: تيمسوثاوس الأولى والثانية وتيطس، ورسالة شخصية هى: فليسمون. . \*\*\* رسائل جامعة (أو عامة) وهي: العبرانيون، ويعقوب، وبطرس الأولى والثانية، ويوحنا الأولى والثانية والشالشة، ويهوذا. \*\*\*\* نبوة هي سفر الرؤيا.

#### ثالثاً-النصالكتابي:

كتبت أسفار الكتاب المقدس على مدى أكثر من ٥٠٠ استة. فقد كتب موسى الأسفار الخمسة الأولى في نصو ١٤٠٠ق.م. وكتب سنفر الرؤيا في نحبو ٩٠ بعبد الميبلاد. وعلى الرغم من حبقيبقية أن المخطوطات الأصلية، غير موجودة الآن، ولا توجد سوى نسخ منقولة عن الأصل، ظلت تنسخ بخط اليد إلى زمن اختراع الطباعة، فإن النصوص الكتابية مازالت محفوظة بصورة مذهلة. فقد روجع العهد القديم العبرى على الترجمة السبعينية، وعلى المخطوطات العبرية التي اكتشفت حديثاً في المعبد اليهودي بالقاهرة، وفي كهوف وادى قمران (المعروفة بمضطوطات البحر الميت- ويمكن الرجوع إليها في موضعها من "حرف الباء" "البحر الميت" بالمجلد الثاني من "دائرة المعارف الكتابية") والتي يرجع تاريخها إلى زمن الترجمة السبعينية. كما أن وجود أكثر من خمسة آلاف مخطوطة للعهد الجديد باليونانية، ترجع إلى الفترة من ١٢٥م. إلى زمن اختراع الطباعة، يعتبر ثروة من المراجع التي تشهد بسلامة نمسوص الكتاب المقدس، ويضاف إلى ذلك الترجمات القديمة مثل اللاتينية القديمة والسريانية التي ترجع إلى ١٥٠م، والقبطية وغبيرها، والقولجاتا اللاتينية التي قام بها جيروم (٣٨٢-٥٤٠٥م).

### رابعا-التقسيم إلى أصحاحات وآيات:

لم تكن أسفار الكتاب المقدس أصلاً مقسمة إلى أصحاحات ولا إلى آيات. وقد قسم اليهود -قبل عصر التلمود - العهد القديم إلى أقسام معتدلة الطول، للقراءة في المجامع. ثم بعد ذلك قسموه إلى ما يشبه الآيات. أما التقسيم الحالي، فقد قام به الربي ناثان في القرن الخامس عشر، وانتقل هذا التقسيم إلى الكنائس المسيحيية على يد "باجنيوس" (Paginius)، الذي استخدمه في الكتاب المقدس في اللغة اللاتينية في عام ١٩٥٨م. والأرجح هو أن 'ستيفن لانجتون' (Stephen Langton)، رئيس أسافقة كنتربري (حوالي/١٢٨) وأحد مؤيدي العهد الأعظم' (Magna Charta) هو الذي قسمه إلى

الأصحاحات المستخدمة حالياً. وقد ظهر تقسيم العهد الجديد إلى آيات في النسخة اليونانية التي نشرها "روبرت ستيفنز" (Robert Stephens) أحد أصحاب المطابع في باريس في ١٥٠١، وفي ١٥٠٥م، قمام بنشر نسخة من القولماتا اللاتينية بها التقسيم المستخدم حالياً إلى أصحاحات وآيات. وكانت أول طبعة إنجليزية تنشر بهذا التقسيم هي طبعة جنيف في ١٥٦٠م.

#### خامساً – رسالة الكتاب المقدس:

مع أن الكتاب المقدس كُتب على مدى طويل من الزمن، أكثر من ١,٥٠٠ سنة، كما سبق القول، وكتب رجال من مختلف طبقات المجتمع، يبلغ عددهم نحو أربعين كاتباً، منهم الملوك والقادة والكهنة والساسة والأنبياء والرعاة وجباة الضرائب والصيادون وغيرهم. إلا أنه يتميز بوحدة عجيبة في الفكر والهدف. فجميع الأسفار تتفق فيما تعلنه عن:

- (۱) مصدرها الإلهي، فقد كتبها: "رجال الله القديسون مسوقين من الروح القدس" (۱بط۲۱۱).
- (۲)- حالة الإنسان الساقط وحاجته للخلاص،
   وعدم قدرته على خلاص نفسه، وتدبير الله
   لخلاص الإنسان بذبيحة الرب يسوع المسيح
   الكفار بة.
- (٣)- عسهد الله مع إبراهيم ونسله، وأكسده لإستحق ويعقوب، ومنوسى وداود وكنيف امتد، في العهد الجديد، إلى كل من يؤمن به (مت ٢٨:٢١،عب ٢٠:٣-١٣).
- (٤)- رموز لها ما يقابلها، فكل رموز العهد القديم من ذبائح وطقوس وأعياد، قد تحققت في الرب يسلوع المسليح ومناعلمه على المبليد.
- (°)- نبوات محددة عن مجئ المسيا الرب يسوع المسيح وموته الكفاري، وكذلك عن

مجيئه ثانية ليقيم ملكوته.

#### الكتاب المقدس- تفسيره:

كل الأقدال تحتاج إلى تفسيرها تفسيراً صحيحاً، من الناقل أو القارئ، والدليل على ذلك سؤال فيلبس للخصي الحبشي: "ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟" (أع٨: ٣٠). فلا تكفي القراءة، بل يجب فهم ما يُقرأ.

وكلمة "يُفسَر" تعني: يوضح، يشرح، يبين أو يترجم من لغة أجنبية إلى لغة معروفة عند القارئ (انظر يو١:٣٨و٧٤،٤٢).

وقد أعطى الرب ليوسف موهبة تفسير الأحلام في مصر(تك ١٦:١،١٢:٤٠٥). وكذلك أعطى هذه الموهبة لدانيال ١٦:٧،٤،١٢١)، كما الموهبة لدانيال في بابل (دانيال ١٦:٧،٤،٢١)، كما أعطاه قراءة الكتابة الفامضة وتفسيرها (دانيال). والرب يسوع نفسه "فسر" لتلاميذه بعض الأمتلة (مت١٠١٠-٢١)، و"فسر" لتلميذي عمواس "الأمور المختصة به في جميع الكتب" (لو٢٤:٧٢).

وهناك فارق كبير يلزم إدراكه - بين الوحي والتفسير، فالوحي يتعلق بطبيعة الكتاب المقدس ومصداقيته لأنه كلمة الله المكتوبة (٢٦٣٢). أما التفسير فيتُعلق بمعنى هذه الكلمة المكتوبة. وعليه فحن المكن جداً أن يتفق الكثيرون على الأصر الأول، ولكنهم قد يضتلفون كثيراً على الأصر الثاني. فقد يتفق شخصان على أن الأصحاح الأول من سفر التكوين هو سجل جدير بكل ثقة، ولكنهما قد يضتلفان في تفسير معنى كلمة "يوم" التي تكررت مراراً في هذا الأصحاح.

وفي القرون الأولى من تاريخ الكنيسة، ظهرت مدرستان رئيسيتان للتفسير، إحداهما في الاسكندرية (في مصر)، والأخرى في أنطاكية (في سورية). ونستطيع أن نوجز الفرق بين المدرستين فيما يلى:

- (۱) كانت مدرسة الأسكندرية تنصو نصو الرمزية، بينما كانت مدرسة أنطاكية تتمسك أكثر بالتفسير الحرفي للنصوص.
- (٢) كانت مدرسة أنطاكية تهتم كشيراً بدراسة أي نص في قرينته المباشرة وغير المباشرة، بينما لم تكن مدرسة الاسكندرية تحفل بذلك كثيراً.
- (٣) كانت مدرسة الاسكندرية تعتمد كثيراً على التقاليد الكنسية في تفسير الكتاب المقدس، أكثر من اعتماد مدرسة أنطاكية التي كانت ترى أن الكتاب المقدس يفسر نفسه.
- (3) فيما يختص بوحي الكتاب المقدس، كانت مدرسـة الاسكندرية تشدد على الجانب الخارق، وأن الكاتب كان في شبه غيبوبة والروح القدس يُملي عليه. بينما كانت مدرسة أنطاكية تؤكد على وعي الكاتب، وأن الروح القدس شحذ بصيرته، وعمل فيه دون أن يلغى شخصيته.

ومفسر الكتاب أشبه بعامل عليه أن يفصل كلمة الحق بالاستقامة، وهو في ذلك في صاجة إلى أمرين: بصييرة روحية وأدوات جيدة. والبصيرة الروحية يهبها الروح القسدس للمسؤمنين (يو١٤٢٠٢، ١كسو٢:١٠-١٣،١يو٢:٧٧مع أف١:١٧). أمسا الأدوات الجيدة، فرغم التفاوت في الحاجة إليها، فهي:

(۱) - حدد المعنى في اللغة الأصلية لأي عبارة، وهذا يستلزم المعرفة باللغات العبرية والأرامية واليونانية، فإذا لم يتوفر ذلك للمفسر، فعليه أن يستعين بأفضل ترجمات الكتاب المقدس المتاحة له. كما أن عليه أن يعرف الهدف من كتابة السفر، والظروف التاريخية التي أدت إلى كتابته. ففي العهد القديم، ارتبط بنو إسرائيل - بسبب

- أو بآخسر- بالمصسويين والأشسوريين والبابليين والفرس وغيرهم من الشعوب والممالك. وفي العهد الجديد نشأت الكنيسة في بيئة يهودية ثم امتدت وانتشرت في العالم اليوناني الروماني. ولغات الكتاب المقدس تعكس هذه الشقافات المختلفة. فيبجب أن يكون المفسس على دراية ووعي باستخدام الكلمات في قرائنها المختلفة.
- (۲) فيسر الكلمات في أي آية أو فيقرة في قرينتها المباشرة، فالقرينة هي الحكم النهائي في تحديد معنى الكلمة. فالقاموس قد يعطيك جملة من المعاني، ولكن القرينة هي التي تساعد على تضيييق مسجال الاختيار وتحديد المعنى، كما يجب أن تؤخذ في الاعتبار قرينة الكتاب ككل، فمبدأ وحدة الكتاب يجب أن يصحح التفسيرات المنعزلة، ويحمي من خطر الافكار المبتسرة المبنية على معلومات محدودة.
- (٣) اعترف الأسلوب الأدبي للجنزء متوضوع الدراسية، هل يؤخذ بالفناظة أو أنه في صورة مجازية؟ هل هو سرد لأحداث، أم هو حوار أو مادة تعليمية الهدف منها ترصيل فكرة معينة؟ وهذا يستلزم بعض المعرفة بالعوائد المالوفية في ثقافات مختلفة، وبالمصطلحات المستخدمة في التعبير عن مختلف الأفكار.

وكثيراً ما لا تكون هناك صعوبة في تمييز هذه الأمور، فمثلاً أمثال الرب يسوع تعتبر تصويراً لأفكار في لغة مجازية لتوضيح مفاهيم معينة.

(٤) - فسر الكتاب المقدس في ضوء مبدأ الإعلان المتدرج، وهذا معناه أن الله أعلن مقاصده بالتدريج، ولم يعلنها مرة واحدة. وكان ذلك للتدرج في تنفيذ خطة الله (انظر عب ١٠١/و٢)، كما بسبب عدم استعداد الإنسان لقبول وفهم الرسالة (انظر

مت٥:٢١و٢٢،يو١٢:١٢).

(٥) - فسر عبارات الكتاب فيما يختص بالعالم الطبيعي، بحسب ظواهره المالوفة وليس بالعبارات العلمية الفنية، لكن هذا لا يعنى أن عبارات الكتاب خاطئة أو غير صحيحة، فالكتاب المقدس لايضع نظريات علمية للطبيعة، ولكنه يقرر المقائق في عبارات مألوفة عند الناس، كما في القول: "الشمس تشرق، والشمس تغرب" (جا١:٥،مت٥٥٠). أو الكلام عن "أربعيه أطراف الأرض" (إش١٢:١١)، وهي عسبسارات مسازلنا نستخدمها إلى اليوم، رغم أنها تعوزها الدقية العلميية. كيمنا يقبول الجناميعية: "كل الأنهار تجرى إلى البحير، والبحير ليس بملأن. إلى المكان الذي جسرت منه الأنهار، إلى هناك تذهب راجعة" (جا٧:١)، مصوراً لدورة المياه في الطبيعة، حيث تتبخر المياه من البحار ثم تتكثف وتسقط مطرأ يزود الأنهار بالمياه التي تجرى إلى البحر وهكذا . ويبنى كاتب سنفر المامعة كل أقواله على مشاهداته في المياة والظروف الطبيعية. فالسفر كله تعليق على الحياة بالطبيعة، إذ تسير في حلقات مفرغة لا شبع فيها، ولكن نجد حل هذه الألغاز في قوله في ختام السفر: "ولنسمع ختام الأمر كله: اتق الله واحفظ وصباياه، لأن هذا هو الإنسان كله. لأن الله يُصفير كل عمل إلى الدينونة على كل ضغى، إن كان خيساً أو شراً (جا۱۲:۱۲ و۱۶).

وبالرجبوع إلى متوضيوع الأستاليب الأدبية المختلفة، نرى أن تمييزها وتفسيرها يستلزمان إحاطة المفسر ببعض الأمور التي يمكن ايجازها في الآتى:

(۱)- حقيقة حرفية: كما في رواية أحداث كما وقعت، وهذه يجب تفسيرها بمعناها البسيط الواضح (كما في يود ٢٥١-٤٢).

(Y) - حقائق موجزة: لإبراز نقطة معينة (انظرلو ٢٤:١٤٤ - ٥٣ مع أعمال ١٠١ - ١١). فنعلم مما جاء في سفر أعمال الرسل أنه كانت هناك أربعون يوماً ما بين القيامة والمسعود، وهو الأمسر الذي لم يذكر في نهاية إنجيل لوقا.

(٣) - الاستعارات: والاستعارة هي استعمال كلمة بدل أخرى لعلاقة المشابهة مع القرينة الدالة على هذا الاستعمال (انظر مشلاً رو٩: ١٠ و١٠ مع تك٢:٧ حيث يستخدم كلمة خراًف للدلالة على الله الذي جبل الإنسان من تراب الأرض.

(3)-الأمثال: والمثل قصة مستمدة من واقع الحياة، تستخدم لتوضيح فكرة معينة أو مفهوم معين. وكثيراً ما استخدم الرب يسوع الأمثال في تعليمه. فمثلاً عندما سئنل: "من هو قريبي؟ (لو. ٢٩:١)، ذكر مثل "السامري الصالح"، فكان فيه الرد الواضح القساطع (انظرأيضاً مت٢:١٧٠).

(٥)-الرمسور: ولها دور هام في الكتابات الرؤوية المقدس، وبضاصة في الكتابات الرؤوية (انظر مثلاً دانيال٢٠٢-١٧، رو٢٠١٥ و٢٠٠٠)، وفي النبوات (انظر مثلاً حز٢٠:٥١-٢٨). وتمتلئ خيمة الاجتمعاع بالرموز (أع٢:٤٤،عب ٥٠٠). وكسان أدم من بعض الوجوه رمزاً للمسيح (روه:٤١). ورحلة الشعب القديم في البرية تعتبر "مثالاً، وكستخم إنذارنا نحن" (اكو ١٠١٠-١١). ويستخم الرسول بولس سارة وهاجر رمزين لعهد النعمة، عهد الحرية، وعهد الناموس الوالد للعبودية (غل٤:١٧-٢١).

كما استخدم يوثام بن جدعون قصة خرافية لتوضيح موقف أهل شكيم (قض٧:٩-٧).

وهكذا نرى أن من ينبرى لتخسير الكتاب المقدس، تلزمه بصيرة روحية نقاذة لفهم ما يقرأ، وجهد مخلص في الدراسة، على أن يؤول كل ما يحصلُه إلى مجد الله وإثراء حياة المؤمنين في المسيح.

وبالایجاز یلزم لدارس الکتاب المقدس:

(۱) – أن یقرأ الفصل بروح الصلاة، طالباً
من الله حکمـة خساصـة. (۲) – أن یدرس
بتدقیق القرائن المباشرة وما یحیط بها.
(۳) – أن یرجع إلى الفصول المشابهة في
کلمـة الله، إذ یجب مـقـارنة الروحیات
بالروحیات (۱کو۲:۲۱). (٤) – أن یستعین
بلار ما یتـاح له من معلومـات لاهوتیـة
وتاریخیة وأرکیولوجیة (أثریة) ونفسیة
واجتماعیة، لها علاقة بما یدرسه أو یرید
واجتماعیة، لها علاقة بما یدرسه أو یرید
یری أنه في اتسـاق تام مع سـائر أجـزا،
یری أنه في اتسـاق تام مع سـائر أجـزا،
الکتـاب المقـدس. (۱) – أن یکون علی
الوصول إلى نتیجة أو القطع برأی.

## . الكتاب المقدس و النقد:

هناك نوعان من النقد يطبقان على الكتاب المقدس، هما: النقد الأساسي أو نقد النصوص، والنقد العالى.

## (أ)-النقد الأساسي أن نقد النصوص:

أي محاولة استكشاف العبارات والكلمات الأصلية للنصوص، إذ يزعمون أنها تعرضت للتغيير في نسخها وإعادة نسخها على مدى المعصور، فصتى الآن في عصر الطباعة المتقدمة، ماتزال المطبوعات تزخر بالأخطاء رغم كثرة المراجعين المحترفين. فكم كان تسرب الأخطاء أيسر في عصور طويلة ظلت المخطوطات فيها تنسخ باليد، كل مخطوطة على حدة. ومع ذلك فيالقراءة المتفحصة، ومقارنة العديد من النسخ

المخطوطة، يمكن -إلى حد بعيد- الوصول إلى أصل النصوص. كما أن هذا يستلزم دراسية ظروف النساخ، وقيرب أو بعيد النسخة المنقول عنها من النسخة الأصلية. ويجب أن نضع في اعتبارنا الأخطاء الشائع وقوعها من النساخ. وهذا النوع من النقد ليس أمراً سهلاً يستطيعه أي إنسان، بل يستلزم الدراسية المدقيقة والمعرفة الواسعة بأساليب الكتابة وخطوطها في مخلتف العصور، مما يستلزم دراسة، ليس مخطوطات الأسفار في لغاتها الأصلية فحسب، بل أيضاً دراسة الترجمات القديمة والاقتباسات من هذه الأسفار في كتابات القديمة والعدرين بالثقة.

وحيث أنه لم تصلنا أي نسخة أصلية بيد أحد من الكتاب الذين استخدمهم روح الله في كتابة الأسفار المقدسة، فإن نقد النصوص تصبح له أهمية بالغة في دراسة هذه الأسفار.

### (ب) - النقد الأدبي أو النقد العالي:

ريسمى بالنقد العالى لأنه يمثل الطبقة العليا من النقد، التي لا يمكن أن توضع إلا بعد وضع الطبقة الأساس من نقد النصوص والاطمئنان إلى سلامتها. وأول من استخدم عبارة "النقد العالى" هـ و "ج إكهورن" (G.J.Eichhorn) في مقدمة الطبعة الثانية لكتابه "مقدمة للعهد القديم" (۱۷۸۷م) حيث يقول: "لقد وجدت نفسي مضطراً لبذل هذا القدر الكبير من الجهد في منجال غير مستبوق حتى الآن، وهو فحص التركيب الداخلي لكل سنفر من أستقيان العنهيد القنديم بمستاعيدة النقيد العالى...". وهو يعنى "بالتركيب الداخلي" للسفر تركيبه ودراسة المصادر أو المراجع التي استخدمها الكاتب، والطريقة التي استخدمت بها هذه الصادر أو جمعت معاً. ويعرف هذا الجانب من الدراسة عادة بأنه

"نقد المصدر"، فالنقد الأدبي لوثيقة من الوثائق يتخسمن أيضاً معرفة الكاتب وتاريخ الكتابة وظروفها

ويمكن القيام بنقد المصدر بتأكيد أكبر، عندما يوجد أصل للوثيقة أقدم من النسخة ميوضوع الدراسة. وبالنسبة لأسفار العهد القديم فإن هذا ينطبق على سخسري أخببار الأيام، إذ إن من بين مراجعهما البارزة، أسفار صموئيل والملوك، وحيث أن هذه الأسفار موجودة، في مكننا الوصول إلى نتائج محددة عن مدى استخدام كاتب الأخبار لهذه المراجع.

وبالنسبة للعهد الجديد فإن الرأى العالب هو أن إنجيل مرقس كان أحد المراجع الرئيسية لإنجيلي متى ولوقا، فيمكن استخدام متى ولوقا لإنجيل مرقس، حيث قد وصلت إلينا الثلاثة.

أما عندما لا توجد المراجع، فإن النقد العالي يصبح عسيراً. فلو أن الأناجيل الأربعة كانت قد اختفت، ولم يبق لدينا سوى 'الدياطسرون' (Diatessaron) -لتاتيان (من إلمقرن الثانى بعد الميلاد)، والذي 'فكك' مصتويات الأناجيل الأربعة، ونسجها في قصة متصلة، لكان من المستحيل علينا بناء الأناجيل الأربعة، على أساسه، رغم أنه من السيلم أن ندرك أن 'الدياطسرون' تنقصا الوحدة، وقد لا يصعب علينا أن نميز بين ما الخذه عن إنجيل يوحنا، وما أخذه من كل من الأناجيل الشاخيل الأولى دون استطاعة تحديد ما أخذه عن كل منها لشدة التشابه بين مواد الأناجيل الثلاثة، أو مواد إنجيلين على الأقل.

والأساس الذي يبنى عليه تاريخ كتابة سفر قديم، هو أساس داخلي إلى حد ما، فإذا كان قد أقتبس من هذا السفر، أو أشير

إليه في كتابة كاتب موثوق به ومعلوم تاريخه، فواضح أن كتابة هذا السفر قد سبقت هذا الكاتب الآخر الذي أشار إلى هذا السفر. أو قد يشير إلى أحداث يمكن معرفة تاريخها من وثائق أخرى. وهكذا يمكن تحديد تواريخ بعض أجزاء من العهد القديم من إشارتها إلى أشخاص أو أحداث في تاريخ مصر أو بلاد بين النهرين مثلاً. كما أنها يمكن أن تذكر تاريخها كما في بعض الأسفار النبوية التي تحدد تاريخ بعض الأقبوال النبوية، أو أستماء الملوك الذين تنبأ النبي في عهدهم. وحيث أن تاريخ الشرق الأوسط القديم، قيد تزايدت باستمرار معرفتنا بكافة تفاصيله، فإن إمكانيسة وضع أي حسادثة في إطارها التاريخي الصحيح، تصبح أيسر وأكثر دقة.

وعندما نريد تحديد تاريخ أي نبسوة، فيجب أن نعتبر النبوة سابقة للحادثة التي تنبأ عنها، لكن ليست سابقة للأحداث التي تذكر أنها قد وقعت فعلاً أو أنها كانت الخلفية التاريخية للنبوة. وعلى هذا الأساس يجب أن نحدد تاريخ نبوة ناحوم قبل تاريخ سقوط نينوى في ٢١٦ق.م. الذي تنبأ عنه، ولكن بعد سقوط طيبة (نوآمون) في عام ٣٦٣ق.م. الذي يشير إليه كحادثة ماضية (ناحوم٣٠٨-١١). ولكن في أي سنة من نصف القرن بين هذين التاريخين نطق النبي بهذه النبوة، هذا ما يستلزم الدراسة الدقيقة للكلمات وأخذ كل الاحتمالات في الاعتبار.

وتنال أسفار موسى الخمسة نصيباً كبيراً من النقد العالي، وقد بدأ ذلك بكتابات "هدب ويتر" (H.B.Witter) في ١٧٧٨م، وقد قالا بوجود مصدرين في الجزء الأقدم من الأسفار الخمسة، وقد أقاما هذا الرأي على تبادل استخدام الاسمين الإلهين:

"يهوه" (الرب)، و"إلوهيم" (الله). وفي ۱۷۸۰م. ربط "إيكهورن" (J.G..Echhorn) بين تغير الأسلوب واستخدام هذين الاسمين. وقد تبع هذه المرحلة الأولية من النقد العالى للأسفار الخمسة، تحليلها إلى عدد كبير من الوحدات المتماثلة "جدس" (A.geddes) في عـام ١٧٩٢م، حـس.ڤـاتر " (J.S.Vater) في عسام ١٨٠٢م. شم تبع ذلك نظرية "الفرض المتكامل" (إيوالد - H.Ewald في ١٨٤٣م) التي افترضت وجود وثيقة أساسية (تستخدم اسم "إلوهيم")، لحقت بها وثائق قليلة أقصرمنها. وفي ١٨٥٣م. ميز "هـ.هبفيلد" (H.Hupfeld) بين مصدرين منفصلين، استخدم كل منهما الاسم "إلوهيم" في سهفر التكوين (وقد أطلق عليهما فيما بعد "P&E" أي كلهنوتي وإلوهيمي)، وقد أصبح هذان المصدران مع "J" (يهوه)، "D" (نسبة إلى سفر التثنية) هي المصادر الأربعة الرئيسية المستخدمة عند النقاد في تحليل الأسفار الخمسة، ولكن تتباين أراؤهم، وتتفاوت تقسيماتهم تفاوتا كبيراً، فما ينسبه بعضهم إلى وثيقة أو مصدر من المصادر، ينسبه أخرون لغير ذلك، مما يدل على أنها ليست سوى منزاعم مبنية على غير أساس ثابت.

وقد جاء جيل جديد من النقاد على رأسه 'ولهاوزن" J.Wellhausen) (١٨٧٧ / ١٨٧٦) الذي جسمع بين هذه المسادر والتساريخ الديني لإسرائيل بشكل يبدو مقنعاً حتى استحوز طويلاً على فكر الكثيرين من علماء العهد القديم. ولكن ازدياد معرفتنا بتساريخ ديانات وآداب الشسرق القسديم وبخاصة في الحقبة ما بين ٢٠٠٠.٨ق.م. قد كشف ما في نظرية ولهاوزن من نقاط الشعف، فتحول التفكير عن المصادر الدبية المتميزة، إلى التاريخ المستمر لنمو التقليد في حياة إسرائيل.

ومعظم مخطوطات العمدور الوسطي

بالعبرية، تكاد تكون صبورة واحدة، مما يعكس جهود كتاب العبصور الوسطى المعروفين باسم "الماسوريين" (٥٠٠-٩٠٠)، ويسمى النص الذي حققوه باسم "النص الماسوري"، فهناك نصو سبتين مخطوطة هامة من القرن الحادي عشر، تعكس جميعها النص الأساسى الواحد.

وبالإضافة إلى "شهادة" مخطوطات العصور الوسطى، ظهرت حديثاً اكتشافات لمخطوطات قديمة، كان أهمها "لفائف البحر الميت" في وادي قمران في ١٩٤٧م، وكان أشهرها درج سفر إشعياء، ولكن هذه المفائف ضمت جذاذات من كل أسفار العهد القديم ما عدا سفر أستير. وترجع أهمية هذا الكشف إلى أن هذه المخطوطات تسبق أقدم المخطوطات الماسورية بأكثر من ألف سنة. فنصوص وادي قمران كتبت جميعها قبل استيسلاء الرومان على أورشليم في ٧٠م.

كما تم اكتشاف مخطوطات في "وادي المربعات" على البحر الميت أيضاً ترجع إلى أيام ثورة "باركوكيا" (١٣٢-١٣٥٩). وتضم الخطوطات التي وجدت هناك جذاذات من الأسفار الخمسة الأولى، وسفر إشعياء، ورقوقاً باليونانية بها أجزاء من الأنبياء الصفار. وهناك شاهد أخر على الدقة في نقل أسفار العهد القديم من الجذاذات التي وجدت في خزانة المعبد اليهودي بالقاهرة وترجع إلى عام ٨٨٨م، وجميعها تشهد بسلامة ما بين أيدينا من نصوص.

كما أن التوراة السامرية، والترجمة السبعينية للعهد القديم من أهم الترجمات القديمة التي تشهد بسلامة نصوص أسفار العهد القديم والتوراة السامرية نسخة من أسفار موسى الخمسة مكتوبة بالحروف العبرية القديمة المستديرة، بالمقارنة مع الحروف الأرامية المربعة الحديثة، ولم يكن

السامريون يقبلون سوى هذه الأسفار الخمسة التي كانوا يعتبرونها قانونية. وقد استلفتت نظر العلماء في عام ١٦١٦م مخطوطة سامرية للتوراة، يرجحون أنها نسخة من النص العبري الذي استخدمه السامريون بعد انفصالهم عن اليهود.

أما السبعينية فهى أقدم ترجمة يونانية للعهد القديم، إذ تمت في القرن الثالث قبل الميلاد (الرجا الرجوع إليها في مادة "ترجمة" في موضعها من "حرف التاء" بالمجلد التسانى من "دائرة المعسارف الكتابية").

وهناك أيضاً الترجومات الأرامية، و"البيشيطة" السريانية، والترجمات اللاتينية القديمة والقولجاتا والترجمات العربية وغيرها وكلها تشهد بسلامة النص العبري للعهد القديم يضاف إلى ذلك كم ضخم من تفاسير وشروحات المعلمين اليهود على أسفار العهد القديم (الرجالرجوع إلى "مخطوطات العهد القديم" في موضعها من "حرف الخاء" بالمجلد الثالث من "دائرة المعارف الكتابية").

أما فيما يتعلق بالعهد الجديد: فسمسشكلة النقد البارزة تدور حول الارتباطات الداخلية بين الأناجيل المتشابهة (الأناجيل الشلاثة الأولى). وأهم خطوة حدثت في هذا لمجال، كانت عندما قال "لاشمان" (C.Lachmann) في هذه الأناجيل، وإن إنجيل مرقس هوأقدم هذه الأناجيل، وإن متى ولوقا استعانا به. أما النقد فيما يختص بمصدر الإنجيل الرابع، فلا أساس يختص بمصدر الإنجيل الرابع، فلا أساس إنجيل على حدة في موضعه من حرف "أ" بالجزء الأول من "دائرة المعارف الكتابية").

ومنخطوطات العهد الجديد متنوعة وعديدة، فنهناك أكثر من ٨٨ بردية، ٢٧٤

مخطوطة من الرقوق مكتوبة بالصروف الكبيرة المنفصلة، ٢,٧٩٥ مخطوطة من الرقوق مكتوبة بالصروف الصنفيسرة المتصلة، ترجع إلى القرن العاشر وما قبله، ٢,٢٠٩ من القراءات الكتابية (التي كانت تستخدم في العبادة) أي أن هناك أكثر من ٣٦٦، مخطوطة للعهد الجديد، وإن كان بعضها لا يشتمل إلا على بعض أجزاء فقط، كالأناجيل الأربعة مثلاً. علماً بأن ٥٩ منها كانت تحتوي أصلاً على أسفار العهد الجديد (الرجا الرجوع إلى "مخطوطات الجديد" في موضعها من "حرف الخارف الخارة المعارف الخابية").

وهناك الترجمات القديمة العديدة السفار العهد الجديد (الرجا الرجوع إلى "ترجمات العهد الجديد" في موضعها من حرف "التاء" بالمجلد الثاني من "دائرة المعارف الكتابية"). وجميع هذه تشهد بسلامة نصوص أسفار العهد الجديد كما وصلت إلينا.

# الكتاب المقدس-وحدته والهدف منه:

#### (أ) - وحدثه:

ليس الكتاب المقدس مجرد مجموعة من الأسفار الدينية، أو مجرد كتاب يشتمل على مقتطفات من الآداب اليهودية والمسيحية، لكنه وغم أن الله تكلم قديماً بأنواع وطرق كثيرة (عب ١٠٠) - يشكل وحدة واحدة كاملة في ذاتها وروحها وغايتها التي تربط بين جميع أجزائه، والتي تثبت مصدره الإلهي فالكتاب المقدس هو سجل إعلانات الله عن نفسه للإنسان على مصدى الأجسيسال والدهور (أف ١٠٠١ - ١٠، ٢٠٥ - ٩٠ كوا: ٢٥ ٢ و ٢٠)، وتبلغ هذه الإعلانات ذروتها في تجسد الرب يسوع المسيح وإتمام عمله الفدائي، ثم صعوده وإرسال الروح القدس. هذا الجانب

من الكتاب المقدس هو أعظم ما يميزه عن سائر ما يسمونه "كتباً مقدسة" في الديانات الوثنية في العالم، التي ينكشف أمام أي دراسة لها، مابها من متناقضات، وأنها مجموعة كتابات غيير متجانسة، لا ترتيب فيها، ولا خطة واضحة، وذلك لأنها لا تحتوي على إعلان تاريخي يهدف إلى غاية، في مراحل متتابعة من بدايات بسيطة إلى ختام مكتمل. فالكتاب المقدس كتاب فريد لأنه يحتوي على هذا الإعلان، ويستعرض هذه الغاية. ووحدته رغم أسفاره وأجزائه العديدة المتنوعة، هي خير برهان على صدق ما يحويه من إعلانات.

#### (ب) – هدف النعمة :

(١)- إن هذا الهدف الروحي في الكتساب المقدس، هو من أوضح الأمسور فسيسه، وهو يضفى على الكتاب المقدس ما يسمى -أحيانا- "الوحدة العنضوية"، فله بداية ومسار ونهاية. فالأصحاحات الأولى من سفر التكوين لها ما يقابلها في السماوات الجديدة والأرض الجديدة والفردوس المسترد في الأمسطاحات الأخيرة من سفر الرؤيا (رو ٢٢،٢١). فقد أصبحت خطية الإنسان هي نقطة البداية للكشف عن نعمة الله. فتاريخ الآباء بعهوده ووعوده يستمر في قصبة الضروج والأحداث اللاحقة تنفيذا لهذه المواعيد. ويلخص سفر التثنية الشريعة التي أعطيت على جبل سيناء. ويروى سفر يشهوع امستسلاك الشسعب لأرض الموعد، فالارتداد والتمرد والفشل لا يمكن أن تحول دون إتمام مقاصد الله، بل تتم السيطرة عليها واستخدامها لإتمام هذه المقاصد. وكان عهد الملكية فرصة لتجديد العهود لبيت داود (٢صم٧). وربط الأنبياء نبواتهم بالتساريخ الماضي، وفي اللحظة التي بدأ فيها أن الأمة ستتعرض للهلاك، رفع الأنبياء رايات الرجاء في مستقبل أعظم بامستداد ملكوت الله إلى الأمم في حكم المسيا. ويقول أحد كبار النقناد، وهو

"كوتزك" (Kautzsch). "إن القيمة الثابتة للعهد القديم تبدو واضحة في هذا: إنه يؤكد لنا بيقين مطلق، حقيقة تنفيذ خطة إلهية، وطريقة للخلاص، تمت تماماً في العهد الجديد في شخص الرب يسموع المسيح وعمله".

(٢) - إتمامت في المسيح: ما أمدق القول بأن كل ما كان ناقصاً وانتقالياً ووقتياً في العهد القديم، قد تحقق وكمل تماماً في الرب يستوع المستيح وعتمله القندائي الكامل. فالمسيح هو نبي وكاهن وملك "العهد الجديد". فذبيحته الكاملة " مرة واحدة وإلى الأبد" قد أبطلت ذبائح العهد القديم الرمازية (عب ١٠،٩). وعطينة الروح القدس كانت تحقيقاً لما سبق أن تنبأ به الأنبياء من أن الرب سيكتب شريعت على قلوب شعبه (إرمسيسا۲۱:۳۲-۳۲:۰۳و.٤، حز ١٩:١١ و ٢٠ ... الخ). وقد أقام ملكوته على أسس رأسخية لا تتنزعنزع ولا نهباية لهبا (فىسى ٢٠٤ و . ١،عسب ٢٨:١٧، ر ق٥: ١٣٠ ... السخ). وبتتبع خطوط قصد الله في الفداء، -وقد تجلى هذا في المسيح - نجد المفتاح لكل حقائق الكتاب المقدس، فهو إعلان "الإنجيل" أى البشارة المفرحة لكل العالم.

## الكتاب المقدس - الوحي به:

(i)- السوحسي : مصطلح لاهوتي للدلالة على سيطرة الله على كتبة الأسفار المقدسة مما مكنهم من نقل إعلانه عن نفسه وتسجيله كتابة.

وكان ثمة عاملان لهما أهميتهما عند الكنيسة الأولى، مما جعلها تقبل العهد القديم كموحى به من الله: أولهما هو تأكيده المتواصل في كل صفحاته بأن "الله تكلم" أو "قال الله". كما أنهم قد رأوا الكثير من نبوات العهد القديم بخصوص المسيا الآتي، قد تمت في يسوع المسيح، وكان واضحاً من ذلك أن هذه

### الكتاب المقدس - الوحى به

النبوات إنما جاءت من الله نفسه.

وكان العامل الثاني هو موقف الرب يسوع من أسفار العهد القديم، فقد أعلن أنه "لا يمكن أن ينقض المكتبوب" (يو ٢٥٠١، لو ٢٠١٦). لقد أحب الرب يسوع العهد القديم وعاشه معلناً قبوله له ككلمة الله، فكان إقراره بوحي العهد القديم (مت ٤٣:٢٢) أساساً كافياً أمام الكنيسة الأولى لإثبات مصدره الإلهي ودقته التاريخية.

ونظرة الرب يسوع المسيح للعهد القديم، هي نظرة أسفار العهد الجديد التي تزخر بالاقتباسات من العهد القديم أو الإشارة إليه، فما أكثر ما تقرأ فيه عبارات مثل: "مكتوب" أو "كما قال الكتاب" أو "يقول الروح القدس" مما يدل على أن العهد الجديد يؤكد أن العهد القديم هو "كلمة الله المكتوبة"

ولكن ماذا عن الوحي بأسفار العهد الجديد نفسها؟ كان الكارزون الأوائل بالإنجيل واثقين من أنهم قد تسلموه من الله، فهو إنجيل المسيح و "قوة الله للخلاص" (روا:۱۲) وأنه أوصى به "بالروح القددس الرسبل الذين اختارهم" (أعلا:٢)، وعندما أخذ العهد الجديد مكانه جنبأ إلى جنب مع العهد القديم، كان ذلك على أساس أنهما كلمة الله.

(ب) - طبيعة الوحي: قبل منتصف القرن التاسع عشر، كان الرأي في الكنيسة المسيحية يُجمع على الاعتقاد بأن الله قد أوحى بالكلمات نفسها للكتاب الذين استخدمهم لكي يسجلوا بدون أدنى احتمال لوجود خطأ - اعلانه عن نفسه. ففي القرن الثاني وصف يوستينوس الشهيد الكتاب المقدس بأنه "لغة الله بعينها". وقال عنه في القرن الرابع غريفوريوس النيسي: إنه "صوت الروح القدس". وقد أيد المسلحون الإنجيليون في القرنين السادس عشر والسابع عشر هذا الدأي ولكن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أدى

انتشار أفكار التطور وظهور مدارس النقد العالي في الدراسات الكتابية، ببعض اللاهوتيين إلى إعادة صياغة المفهوم التاريخي للوحي الحرفي، فجرت محماولات لتعديل المفهوم، أو استبداله كلية بتعليم جديد عن اليوحي يسمح بالقسول بحدوث تطور في الخطاب الديني. فنقل بعض اللاهوتيين مركز الشقل في الوحي من الكلمة الموضوعية إلى الخبرة الذاتية، وقد تكون هذه الخبرة ناتجة عن عبقرية دينية، أو لنبي ذي بصيرة نقاذة لماحة للحق. كما يمكن أن تكون خبرة شخص أخذ بروعة كلمة أو رسالة من الكتاب، فأقر بأن الكتاب مألهم.

ولكن هذه الآراء المستحدثة لا تتفق إطلاقاً مع مفهوم الكتاب نفسه للوحي "لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القحديسون مسسوقين من الروح القحدس" (بطان۱۲). وبناء على ذلك فإن أنبياء العهد القديم نادوا بكلمات أوحى بها وهيمن عليها الروح القدس، فيما قالوه لم يكن من بنات أفكارهم، ولا مجرد أفكار إلهية عبروا عنها بلغتهم، بل كانت "أقوال الله" تكلموا بها يؤكد المصدر الإلهى للكتاب المقدس ككل (ارجع يؤكد المصدر الإلهى للكتاب المقدس ككل (ارجع أوحى للرسول بطرس أن عليها النارسول بطرس أن يكتب الرسائل التى كتبها (انظر بطرس أن يكتب الرسائل التى كتبها (انظر بطرس).

ويكتب الرسول بولس بالروح القدس أن "كل الكتاب مصوحى به من الله" (٢تي٢٠٢). وكلمة "موحى التي يستخدمها الرسول بولس هنا هي في اليصونانية "ثيسوبنسستوس" (Theopneustos) وتعني "تنفسسه الله" أي أنه "أنفاس الله". وهذه العبارة تعني أن الكتاب المقدس هو صنيعة نسمة الله الخالقة، فهو عمل الهي، فقد استخدمت كلمة "نسمة الله" في العهد القديم للدلالة على روحه الخالق (انظر تنكان). وهذه القوة تلكانة إنباز الخالقة هي مصدر المهارات الخلاقة لإنجاز

أغــــره٣:٣٠ـ٣٥، عد٢٠٢٤،قض٢:٢١). وترتبط "نسمة الله" أو "روح الله" في كل العبهد القديم بالنبوة (عد ٢:٢٤، إش ١٦:٤٨، ويؤ٢:٢٨، معيد ا ٨:٣). وهذه العبارات تقدم لنا خلفية لفهم عبارة الرسول بولس: "موحى به" (أو "تنفسه الله")، "فبكلمة الله صنعت السلماوات، وبنسلمة فيه كل جنودها" (منز٦:٣٣). وعلى هذا المنوال، بنسمة الله كُتب الكتاب المقدس. ففي البداية "أرسل الله روحه" "فخلق العالم"، و"نفخ" (أو تنفس الله) في أنفه (الإنسان) نسمة حياة، فصار أدم نفسساً حبيسة" (تك٧:٧). وبالمثل تنفس الله الكلميات التي تكون منها الكتباب المقيدس "كلمته الحية" التي تعلن صورة الله، والقادرة وحدها أن "تحكم للخلاص"، "وتؤدب في البر" (۲تى۳:۵۱و۲۱).

ومن الواضح في العهد الجديد أن "كلمة الله" جاءت بوحي من الروح القدس، فالعلاقة بين الروح القدسة وثيقة جداً، بين الروح القدس" (عب٣:٧) مرادفة تماماً لعبارة "يقول الكتاب". ويؤكد الرسسول بولس أنه يكتب للكنيسسة في كورنثوس ليس "باقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس" (اكو٢:١٠/انظر أيضاً اكو٢:١/). كما يقول: "ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله، لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله" (ع٢١).

(ج) - نتائج الرأى الكتابي: نخرج من فكر الكتاب نفسه عن الوحي به، بنتيجتين:

(۱) - أنه وهي كامل مطلق: أي أن الكتاب المقدس في جميع أجزائه هو أنفاس أو نسمات الله . والقول بأن الوحي كامل مطلق معناه رفض تنظرية الاستنارة التي تزعم بأن الوحي كان وحياً جزئياً أو على درجات. ولكن عمل الروح القدس غير قاصد على بضع أيات أو بعض فصول معينة، لكنه يشمل كل كلمة الله المكتوبة

في الكتاب المقدس، كما أن "الوحي الكامل المطلق" يتعارض مع نظرية "البصيدة الداخلية" التي تعتبر الوحي طاقة طبيعية.

ومع ذلك فإن "الوحى الكامل المطلق" لا يستلزم أن كل عبارة في الكتاب المقدس هي حق بالضرورة، فمثلاً الأفكار الخاطئة لأصحاب أيوب (انظر أي٢٤:٧-٩) أو أكاذيب بطرس عند إنكاره للمسسسيح (مسرقس١٤:٢٦-٧٧)، ورسسائل الملوك الوثنيين (عز٤:٧-٤٢) فرغم أنها مسجلة في الكتاب المقدس إلا أنها لم تكن في ذاتها من وحي الروح القدس، ولكن تسجيلها في الكتاب المقدس هو الذي كان من الروح القدس، إذ أراد الله أن تكون جسزءاً من الوح العلاناته.

(Y)-إنه وهي هسرفي: النتيجة الثانية لتأكيد الكتاب نفسه بأنه موحى به من الله (٢تي٣٠٢) وتكلم به "أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس" (٢بط١٠٢)، هو أنه قد أوحي به حرفياً، فقد عمل الروح القسدس في الربط داخليساً بين الفكر والكلمات مهيمناً عليهما كليهما، ولأن الروح القدس كان معنياً بالكلمات نفسها أيضاً، فلا حدود للثقة فيها والاعتماد عليها.

ومع ذلك فليس معنى "الوحي الحرفي" أنه كان مجرد إملاء أو عملية ميكانيكية. ومع أن أباء الكنيسة اعتقدوا بذلك، فما كان ذلك إلا لشدة تقديرهم للكتاب المقدس. والذين يعترضون على القول بالوحي الحرفي، إنما يفعلون ذلك لأنهم كشيراً ما يربطون بين هذا المعنى والعصملية الميكانيكية، ولذلك فهم يرفضونه تماماً، لانه يعني عندهم أن كتبة الأسفار الإلهية لم يكونوا سوى ألات تسجيل، سجلوا أقوالاً لعلهم لم يكونوا يدركون معانيها.

وعندما يتحدث علماء الكتاب اليوم عن

## الكتاب المقدس - الوحي به

الوحي الصرفي، فانهم لا يصددون بذلك أسلوباً معيناً، ولكنهم يؤكدون أن الروح القدس سيطر على استخدام الكاتب للكلمات. والطبيعة الدقيقة للوحي لا يمكن تصديدها، فهي سسر من أسرار الله، أو معجزة من معجزاته، لا يعلم دقائقها إلا الله نفسه.

وكلمة "حرفي" فيها الكثير من الغموض كما يعترف بذلك كثيرون من علماء الكتاب المحافظين، إذ يرون أنه يجب رفض أي رأي يقول بأن كلمات الكتاب المقدس قد أملاها الروح القدس على أناس كانوا مجرد آلات تسجيل. ومع ذلك يستخدمون كلمة "حرفي" كافضل تعبير عن حقيقة أن الروح القدس سيطر على الكاتبين حتى لتعتبر كلماتهم هي كلمات الروح القسس (انظر الروح القسس (انظر الروح القسس (انظر الروح القسد المكاتبين حتى التعتبر كلماتهم هي كلمات الروح القسدس نفسسه (انظر الروح القسدس نواد:۱۰۲،۱۰۲۰).

وقد اعتبر موسى والأنبياء والرسل، جميعهم اعتبروا أن أقوالهم إنما هي أقوال الله. فالأنبياء لم ينطقوا إلا بما أمرهم به الله (إرمسيا۱۰،موز۲۰۷). وقد قال الرب يسوع نفسه: "تعليمي ليس لي، بل للذي أرسلني" (يو۲،۱۲،۱۲۱،۶۱و.۰). وأصدر الرسل أوامر ووصيايا باسم المسيح (۲تس۳:۲). وأكدو أن ما يكتبونه إنما هو "وصايا الرب" (١كو١٤:۲۷). وأن تعليمهم كان تعليم "الروح القدس" (١كو٢:١٠-١٣).

وعليه فالتعليم بالوحي الحرفي الكامل المطلق، إنما يؤكد أنه بطريقة فريدة سامية عمل الروح القدس في كتبة الأسفار الإلهية بشكل عجيب، ليعلنوا حق الله بصورة معصومة من الخطأ، فالكتاب المقدس هو كلمة الله المعصومة. وكما كان الابن الكلمة المتجسد إلها كاملاً وإنساناً كاملاً، هكذا كلمة الله المكتوبة يتجلى فيها العنصران الإلهى والبشري في وحدة لا تتجزأ، فلم

يكن الكتَّاب سلبيين، أي مجرد أقسلام، إذ تبرز في كتاباتهم شخصياتهم وأساليبهم المتميزة.

وإذا لم يكن الوحى بالكتاب المقدس وحياً حرفياً، فكيف يقول الرب يسبوع نفسه: "الحق الحق أقول لكم: إلى أن تزول السبماء والأرض لا يزول حسرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل" (مت٥٠١٠)، والناموس هو كل أسفار العهد القديم (انظرمثلاً يو.٤٠١).

كسا يبنى الرسول بولس تعليساً خطيراً على ورود كلمة في العهد القديم في صيغة المفرد وليس في صيغة الجمع: 'أما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله. لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد، وفي نسلك الذي هو المسيح (غل٣:٥١-١٨).

ويستخدم الرسول بطرس كلمة سيدي" التي تبدو لنا أنها جاءت عابرة في كلام سارة عند تبشيرها بالحبل بإسحق (تك١٤٠٨) لتحريض النساء على احترام أزاوجهن (ابط٢:٢).

(د) - النتيجة: إن الوحي هو سيطرة الله المباشرة على الكتاب، فبينما هم لم يفقدوا شخصياتهم، فإن الذي عمل فيهم وأرشدهم وحفظهم هو الروح القدس، حتى إن منا كتبوه هو كلمة الله المكتوبة. وقال أوغسطينوس عن الكتاب المقدس: "إنه رسالة من الله القدير موجهة إلى خلائقه". وتساءل مارتن لوثر (١٤٨٣ – ١٥٥١م): أين نجد كلمة الله إلا في الكتاب المقدس؟". ويؤكد اعتراف وستمنستر (١٦٤٦م): "حيث أن مؤلف الكتاب المقدس هو الله، فيجب أن نقبله كما هو لأنه كلمة الله والمسيحيون يعتبرون الكتاب المقدس جيراً بكل ثقة ويُعتمد عليه اعتماداً مطلقاً

لأنه كلمة الله، فالله هو صاحب الرسالة، وقد هيأ من يكتبها كما أرادها هو، واختار لها الإناء المناسب لصملها للعالم (انظر إرميا ١٤٠١).

#### اكتتاب:

الرجا الرجاوع إلى منادة "عُدَّ - تعداد" في منطقعها من "حرف العين" بالجلد الخامس من "دائرة المعارف الكتابية".

#### كتيبة:

وهي في اليونانية "سبيرا" (Speira) وقد ترجمت نفس الكلمة اليونانية إلى"جند" (مت٢٧٠١٧)، وإلى "كستسيبية" (مت٢٧٠٢٧، مرقس١٦٠١٥)، وإلى "كستسيبيبة" (مت٢٧٠٢١٠)، وكانت الفرقة ("لجيئون" مرقس١٩٠٠). في الجيش الروماني تتكون من عشر كتائب، فكانت الكتيبة تتكون عادة من نصو ١٠٠٠ جندى، يتولى قيادتها أمير الكتيبة، ويتبعه ستة من قادة المئات الذين يرأس كل منهم مائة جندى.

### كتيبة أوغسطس:

وكان منها قائد المئة يوليوس الذي عُهِد إليه بحراسة الرسول بولس وآخرين من الأسرى في السفر بحراً إلى رومية، بعد ما رفع الرسول بولس دعواه إلى قييصر. ومن الواضح أن هذه الكتيبة كان مقرها قيصرية في ذلك الوقت (أع٧٧:١). ويبدو أنها أدت خدمسة جليلة للامبراطورية حتى أطلق عليها، تكريماً لها، اسم الغصطس" الامبراطور الروماني العظيم.

#### الكتيبة الإيطالية:

كانت كتيبة تتكون من مواطنين رومانيين مولودين في إيطاليا. متطوعين للخدمة العسكرية. وكان مقر هذه الكتيبة مدينة قيصرية. وكان

كرنيليوس قائد مئة من هذه الكتيبة، وكان رجلاً تقياً وخائف الله (الرجا الرجوع إلى "كرنيليوس" في منوضعه من هذا الجنء من "دائرة المعارف الكتابية").

#### كتف - أكتاف :

الكتف أساساً هو الجزء من الجسم الذي تُحمل علي سب الأشقى الجزء من الجسم الذي تُحمل علي المدينة الأشقى المدينة المدينة

ويست خدم الكتف مجازياً، فإحناء الكتف للحمل (تك٤٩:١٥) و حمل نير أو عصا على الكتف معناه الخضوع والعبودية، وإزالة هذا النير معناه التحرر والعتق (إش٤١٠،١٤،٢٧:١،انظر أيضاً مز٨١،١٠،مت٢٤:٤).

وتنبأ إشعياء عن المسيا قائلاً: "لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابناً وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيباً مشيراً إلها قديراً أبا أبدياً رئيس السلام" (إش١٠٠)، أي أنه سيكون رئيساً على شعبه. ومثل ذلك أيضاً: "وأجعل مفتاح بيت داود على كتفه، فيفتح وليس من يغلق، ويغلق وليس من يغلق، ويغلق وليس من يغتح" (إش٢٢:٢٢). كما يتنبأ إشعياء عن بركة الرب لشعبه في آخر الأيام بالقول: "يأتون بأولادك في الأحضان، وبناتك على الأكتاف يحملن" (إش٢٤:٢٩). كما تحمل الأمهات أولادهن.

ویقول أیوب: "من لي بمن یسمعني، ومن لي بشكوی كتبها خصمي، فكنت أحملها على كتفي" (أی٣٥:٥٣و٣٦).

ويقول صفنيا النبي: "لأني حينت أحول الشعوب إلى شفة نقية ليدعوا كلهم باسم الرب، ليعبدوه بكتف واحدة" (صف٣:٩). أي جنباً إلى جنب في اتحاد كامل. " والكتف المعساند" (نع٢٩:٢٩:زك١١) رمسز للتمرد والعصيان. "وأدار كتفه" (١صم، ١٩٠)، أي استدار وسار في الاتجاه الآخر. "وبهزتم بالكتف" (حز٢١:٣٤). أي دفعتم بعنف،

وتستخدم الكتف أيضاً للدلالة على الشرائط التي كان يعلق بها رداء الكاهن على الكتفين (حز٤٣٩،٧:٢٨).

والكتف أيضاً الجانب (يش١٥/١٨،٢٢:١٨،٨)، والدعامة مثل كتف بحر النحاس المسبوك (١مل٧:٠٠).

"والراعي الصالح متى وجد الضروف الضال يحمله على منكبيه" أي كتفيه (لوها:ه).

#### كتليش:

اسم مدينة معناه "انفصال". وكانت إحدى مدن السهل التي وقعت في نصيب سبط يهوذا، وتذكر مع كبُون ولحمام (يشهان: ٤). ولا يعسرف الأن موقعها بالضبط. ويظن البعض أنها "خرابة المخار" على بعد نحو شمانية كيلو مترات إلى المنوب الغربي من لخيش.

### كتيم:

أحد أبناء ياوان (تك ١٠٤٠١ أخ ٧٠). وقد استقر نسله في جزيرة قبرس، وأطلقوا اسمهم على مدينة "كتيون" (Kition) التى كانت أهم المدن الفينيقية على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، وموقعها حالياً مدينة لارناكا، وكان أهلها يشتغلون بالتجارة في البحار (عد٢٤٠٤٤). ثم أصبح الاسم "كتيم" يطلق على كل جزيرة قبرس (إش٢٠١٥٢١)، وهناك وامتد الاسم بعد ذلك ليعنى كل سواحل وجزر البحر المتوسط (إرميا ٢٠٠١،حز٢٢٠). وهناك "شقفة" اكتشفت في عراد" ترجع إلى نصو عام ١٠٠٠ق.م تشير إلى جنود مرتزقة من "كتيم" من اليونانيين أساساً، ومن سواحل وجزر البحر من اليونانيين أساساً، ومن سواحل وجزر البحر

ولأن قبرس كثيراً ما وقعت تحت النفوذ اليوناني، اتسع اسم كتيم ليشمل بلاد اليونان، وبضاصة مكدونية، التي خسرج منها الاسكندر الأكبر (١مك ١٠١١). وفي نبوة دانيال (٣٠:١١) التي تشير إلى الفترة من عصر كورش الفارسي إلى عصر أنطيوخس إبيفانس، وفشل الأخير في غزو مصر بسبب تدخل "روما"، مما يرجح أن "سفن كتيم" (دانيال٢٠:١١) تشير إلى الأسطول الروماني. ولعل النبي رأى في تدخل روما تحقيقاً لنبوة بلعام (عد٢٤:٢٤)، حيث تترجم كلمة "كتيم" في "الفولجاتا" (ترجمة جيروم إلى اللاتينية) "بايطاليا" (وبنفس الاسم أيضاً في دانيال ٣٠:١١). وترد في ترجيوم "أونكلوس" (Onkelos) باسم "الرومان" كما جاء في التعليق على نبوة حبقوق في مسخطوطات البسمسر الميت أن "الكلدانيين" (حب١٠١- والكلمة في العبرية هي "كسديم") هم كتيم، (يمكن الرجوع إلى "قبرس" في موضعها من "حسرف القساف" بهسدًا الجسرء من دائرة المعسارف الكتابية").

### كتان:

الكتان نبات من الفصيلة النجيلية، وثمة بضع كلمات عبرية تستخدم في الكتاب المقدس للإشارة إلى هذا النبات. وكانت تستخدم ألياف النبات في صنع الأقمشة الكتانية، كما كانت تعصر بذوره لاستخراج زيت الكتان منها ولنبات الكتان زهور زرقاء جميلة في حجم الحمص. وبعد مسالجة الألياف، بفصل البذور، ثم التعطين والتجفيف والتكسير والتمشيط (إش١٩٠٩)، كانت تقوم النسوة بغزلها ونسجها (أم١٣١٢و١٥١٥). وقد عرفت زراعته واستخداماته منذ عهود بعيدة، فقد غبأت راحاب الجاسوسين بين "عيدان كتان لها منضدة على السطح" (يش٢:٢). وقد جاء في تقويم منضدة على السطح" (يش٢:٢). وقد جاء في تقويم أجازر" (الذي يرجع إلى نحو عام ..., ١ق.م.) في "جازر" (الذي يرجع إلى نحو عام ..., ١ق.م.) في السطر الرابع: "في هذا الشهر يُعزق الكتان".

وكان أفضل أنواعه يزرع في مصر، ومنها يصدر إلى مختلف البلدان. والكتان اليابس مادة سريعة الاشتعال (قض١٤١٠)،

وكانت خيوط الكتان توشعًى بالوان مختلفة (أم١٠٠)، وكان الأحمر منها يسمى بالكتان الملوكي. ويقول حزقيال النبي في وصف ما كانت عليه "صور" قديماً من عظمة: "كتان مطرز من مصر هو شراعك ليكون لك راية" (حز٢٠٠٧). وقد البس فرعون ملك مصر، يوسف "ثياب بوص" (أي كتان نقي-تك١٤٤١).

وكان الكتان (البوص المبروم أو البز) يدخل في صناعـــة رداء الكاهن وزنار شــده مع ذهب وأسمانجونى وأرجوان وقرمز (خر٢٠٢٠٤٨)، وكذلك في صدرة القضاء (خر٢٠٢٠٤٨)، وأقمصة الكهنة وسـراويلهم (خر٢٠٢٠٢٤٢). ونعرف من نبوة حزقيال أن السبب في اختيار الكتان وليس الصوف لصناعة ثياب وعصائب وسـراويل الكهنة، هو لكي لا يلبــسـوا "مــا يعـرق" (حز٤٤:٧١و٨١).

وكنان رئيس الكهنة "يلبس قنمنيص كنتان مقدساً، وتكون سراويل كتان على جسده. ويتنطق بمنطقة كتان، ويتعمم بعمامة كتان. إنها ثياب مقدسة" عند دخوله إلى قندس الأقداس في يوم الكفارة العظيم (٢١٤:١٤٤).

وقد استخدم بنو إسرائيل الكتان الذي أخذوه معهم من مصر في صنع شقق خيصة الشهادة (خر٢٠:٢١)، والحجاب (خر٢٠:٢٦)، وسجف المدخل (خر٢٠:٢٦). وكان صموئيل يخدم أمام الرب وهو "متمنطق بأفود من كتان" (١صم٢٠:٨). وكان داود الملك متمنطقا بأفود من كتان" وهو يرقص أمام الملك متمنطقا بأفود من كتان" وهو يرقص أمام أدوم إلى أورشليم (٢صم٢:١٤). والرجل الذي ظهر في رؤيا حزقيال، والذي أمره الرب أن يعبر في وسط المدينة ويضع "سمة على جباه الرجال الذين وسطها"، كان يلبس ثوباً من كتان (حز٩:٢-٤). وكذلك الرجل الذي رأه دانيال في رؤياه عند نهر وكذلك الرجل الذي رأه دانيال في رؤياه عند نهر الدجلة، كان يلبس كتاناً (دانيال ١٠٥٠/٢:١٠).

ويقول الرب الأورشليم (ممثلة لشعبه القديم): "ألبسستك مطرزة، ونعلتك بالتخس، وأزرتك بالكتان، وكسوتك بزاً" (حز١١:١٥٥١).

ويقول الحكيم عن المرأة الفاضلة: "تعمل لنفسها موشيات. لبسبها بوص (كتان نقي) وأرجوان" (أم٢٣١). و "خرج مردخاي من أمام الملك بلباس ملكي ... حلة من بز (كستسان نقي) وأرجسوان" (أس٨:١٥).

ويُذكر "البز" (الكتان النقي) في العهد الجديد، في مثل الغني ولعسازر (لو١٩:١٩). وعندما أخذ يوسف الرامي جسد الرب يسوع بعد الصلب "لفّه بكتان نقي" (مت٢٠:١٧، مسرقس١٠٦٤، لو٣:٢٥).

ويذكر الراشى أن المدينة العظيمة الزانية، رمز الارتداد، كانت في ادعائها الكاذب "متسربلة ببز وأرجوان وقرمز" (رو١٦:١٨). وأن عروس المسيح "أعطيت أن تلبس بزًا نقياً بهياً، لأن البز هو تبررات القديسين (رو١٠:٨). كما رأى أن "الأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزًا أبيض ونقيًا" (رو١٤:١٩).

# {**b c**}

### كثيراء:

الكثيراء نوع من الصمغ يسيل من نبات شوكي من نوع القتاد، من الفصيلة القرنية، كان ينمو بكثرة في أيام الآباء في فلسطين، وبخاصة في منطقة جلعاد. وكانت الكثيبراء من بين البضائع التي كانت تحملها قافلة الاسماعيليين الذين اشتروا يوسف من إخوته (تك٢٥:٣٧). كما كانت بين الهدايا التي طلب يعقوب من أولاده أن يأخذوها هدية معهم إلى الرجل المتسلط على أرض مصر (يوسف أخيهم قبل أن يعرفهم بنفسه تك٢٤-١١). وتستعمل الكثيبراء في صناعة العقاقير والصموغ.

# (ك ح}

#### كحل-كحلاء:

الكحل مستحوق أسود تستخدمه النساء لتجميل العيون وصيانتها، وكذلك لتجميل الصواجب. وقد ذكر الكحل في العهد القديم في أربعة مواضع:

- (۱) عندما جاء ياهو إلى يزرعيل "وسمعت إيزابل كحلت بالأثمد عينيها وزينت رأسها" (٢مل٠٠٠٩)، وذلك في محاولة لاغراء "ياهو".
- (Y) يضاطب الرب أورشليم، باعتبارها زانية- على لسان إرميا النبي قائلاً: "وأنت أيتها الضربة، ماذا تعملين؟ إذا لبست قرمزاً، إذا تزينت بزينة من ذهب، إذا كملت بالأثمد عينيك، فباطلاً تحسنين ذاتك، فقد رذلك العاشقون" (إرمياة: ...).
- (٣) يخاطب الرب أورشيام أيضاً على فم حزقيال النبي، باسم أهوليبة، قائلاً: إن الرجال "الذين لأجلهم استحممت، وكحلت عصينيك، وتحليت بالحلي" (حسز٢٣:٠٤) سيستخدمهم الرب لتأديبها.
- (٤) كان اسم ابنة أيوب الثالثة "قرن هفوك"
   "أي قرن الكحل" (أي٤٤:٤٪).

وفي الشواهد الشلاثة الأولى يرتبط استخدام الكحل بنساء شريرات، ولكن ليس معنى هذا أن الكحل لم يكن يستخدمه إلا هذا الصنف من النساء، فقد أطلق أيوب على ابنته الثالثة "قرن الكحل"، ولابد أن هذا الاسم كان يشير إلى جمال عينيها، إذ نقرأ أنه "لم توجد نساء جميلات كبنات أيوب في كل الأرض" (أي٤٤٤).

فكان الكمل يستخدم لإبراز جمال

عيون المرأة. وقد وجد الكثير من المكاحل في مقابر قدماء المصريين وغيرهم. كما تبدو صور الكثيرات من النساء الجميلات (مثل نفرتيتي) وقد زين عيونهن بالكحل.

والأرجع أن الكحل الذي كان يستخدم في عصور العهد القديم، كان مسحوق مادة الجالينا (كبريتيد الرصاص)، وهي مادة ذات لون رمادي أزرق ولها بريق معدني. كمما كان الكحل يصنع – وبخاصة في العصر الروماني – من ثالث كبريتيد الأنتيمون، وهو مادة ذات لون رمادي رصاصي لها بريق معدني. وقد ذكرت هذه المادة بين ما أرسله الملك حزقيا ملك يهوذا، جزية إلى سنحاريب ملك أشور، كما جاء في حوليات أشور.

وكان من بين المواد التى هياها الملك داود لابنه سليمان لبناء الهيكل، "حجارة كحلاء" (١ أخ٢٠٢). أي شديدة السواد.

ويأمر الرب الرسول يوحنا أن يكتب إلى ملاك كنيسة اللاودكيين: "كحل عينيك بكحل لكي تبصصر" (رؤ١٨٠٣). وكانت لاودكية تشتهر بصناعة الكحل، فكان يسمى "مسحوق فريجية"، وكان يستخدم لتجميل العيون، ووقايتها ولتقوية النظر. وكان الرب قد قال لملاك كنيسة اللاودكيين: "لست تعلم أنك أنت الشسقي والبائس وفقير وأعمى وعريان" (رؤ١٧٠٢)، فقد كان المؤمنون هناك عمياناً روحياً في حاجة إلى أن تستنير أذهانهم بعمل الروح القدس ليعلموا حقيقة دعوتهم.

# (ك د}

#### کد – استکد:

كدُّ: اشتد في العمل، واستكده: أرهقه في العمل أو في السير. وقال يعقوب الخيه عيسو

حتى لا يرافقه في مسيرته: "الأولاد رخصة، والبقر والغنم التي عندي مرضعة، فإن استكدوها يوماً واحداً ماتت كل الغنم" (تك١٣٣):

ويقول الرسول بولس عن خدمته وما عاناه من تعب ومشقة: "بأسفار مراراً كثيرة... في تعب وكسد" (٢كسسو١٠:٢٧و٢٠/انظر أيضالا السه٢٠٩٠٠تس٢٠٩٠).

## كدُّر - كدراً

كَدر الماء: صار غير صاف، فهو كَدرُ. كدُر. الماء: جعله كدراً فهو مُكدِّر. وقد قال يعقوب لابنيه شمعون ولاوي بعد قتلهما رجال شكيم: "كدرتمانى بتكريهكما إياي عند سكان الأرض" (تك٢٤:٣٠)، أي جلبتما عليًّ حزناً ومشقة.

وعندما ارتكب عخان بن كرمي خيانته بأخذه من الصرام، قال له يشوع: كيف كدرتنا؟ يكدرك الرب" (يش١،٢٥:٧مز٢).

وبعد أن نذر يفتاح الجلعادي نذره بتقديم أول خارج من بيته محرقة، ورأى ابنته الوحيدة خارجة لاستقباله، "مزق ثيابه، وقال "أه يا ابنتي قيد أحيزنتني حيزناً، وصيرت بين مكدري" (قض ٢٥:١١مل١٤:٧١مل١٤).

ويقسول الحكيم: "الرجل الرحسيم يُحسسن إلى نفسه، والقاسي يكدُّر لحمه" (أم١٧:١١).

ويقول إرميا النبي في مراثيه: كيف أكدر الذهب، تغير الإبريز الجيد؟ (مراثي١:٤)، أي ضاع رونقه وفقد بريقه.

#### كدرلعومر:

كدر لعومير هو ملك عييلام الذي قاد حلفاً من ملوك بلاد المنهرين وشيمالي سورية، من أمرافل ملك شنعار، وأربوك ملك الأسار، وتدعيال ملك جوييم، لإخماد حركة تمرد قام بها خمسة ملوك في

مدن الدائرة عند الطرف الجنوبي للبحر الميت، كانوا مستعبدين له على مدى اثنتي عشرة سنة. وفي السنة الثالثة عشرة عصوا عليه (تك١٠١٤-٥)، إذ يبدو أنهم امتنعوا عن إرسال الجزية له، التي كانت تتكون على الأرجع من القار والنحاس والملح، والتي كانت من أهم منتوجات المنطقة، وكانت لها أهميتها بالنسبة لبلاد النهرين.

ومع أن كدرلعومر يذكر ثالثاً في العدد الأول من الأصحاح الرابع عشر من سفر التكوين، إلا أنه من الواضح كان زعيم الحلف، إذ يُذكر بعد ذلك وحده (تك٤١٤٤٥) أو يذكر أولاً (تك٤١٤٤).

وقد استطاع كدر لعومر وحلفاؤه هزيمة الملوك الخمسة وأخذوا جميع أملاك سدوم وعمورة، "وأخذوا لوطأ ابن أخي أبرام وأملاكه ومضوا" (تك١١١٤/١).

فلما سمع أبرام بسببي لوط "جر فلمانه المتمرنين "وحلفاءه من الأموريين، وسعى وراءهم وانقسم عليهم ليلاً وكسرهم وطردهم حتى "حوبة التي عن شمال دمشق، واسترجع كل الأملاك واسترجع لوطاً أخاه أيضاً وأملاكه والنساء أيضاً والشعب" (تك١٤٠١٤-١٢).

واسم كدر لعومبر مكون من متقطعين، الأول: "كدر" وهي كلمة عيلامية بمعنى "عبد"، والأرجح أن المقطع الثاني لعومس "هو اسم إلاهة من ألهة العيلاميين. ومع أن الاسمين يذكران منفصلين في السجلات العيلامية، إلا أنه لم يمكن حتي الأنالتحقق من شخصية "كدرلعومر".

وحسيث أن إبراهيم عساش في أوائل الألف الثانية قبل الميلاد، فالأرجع أن هذه الأحداث وقعت بعد انتهاء سيادة السومريين، في الأسرة الأورية الشالشة (٢١١٣ - ١٩٩١ق.م.)، وقسبل ازدهار الحكم البابلي في عهد حمورابي (١٧٩٢ - ١٧٧٥ق.م.)، فمن المعروف أن العيلاميين والأموريين والحوريين كان قد اشتد نفوذهم في بلاد بين النهرين في أيام الأسرتين الإسينية واللأرسية (١٩٩١ - ١٨٧١ق.م.).

# كُدس – أكداس:

الكدس هو الحصيد يُجمع بعضه فوق بعض (انظر خر٢:٢، هض٥:٥). ويقول أليفاز التيماني لأيوب: "تدخل المدفن في شيخوخة كرفع الكدس في أدانه" (أي٥:٦٠) أي كرفع الحنطة بعد درسها وتذربتها.

#### كديس:

وهو لقب يوحنا بن مستنيا الكاهن من بني يوياريب من مودين، والأخ الأكبر ليهوذا الملقب بالمكابي (١مكا٢:٢)، وقد اشترك مع أخيه يهوذا في الصراع للحصول على الاستقلال في القرن الثاني قبل الميلاد.

# (ك ر}

### کُران:

كلمة سامية يرجع أن معناها "حَمَل" (خروف صنفير)، وهو الابن الرابع من أبناء ديشان، من أبناء سنعير الحوري، وأحد أمراء سنعير (تك٢٦:٣٦/١أخ١٤٤).

### كرب - كربة - مكروب:

الكُرب والكُربة: الحزن والغم، والجمع: كُروب. والمكروب: المصرون أو المغصمسوم (اصم ١٠٦١، أي ١٠٠٠، ١٠٠٠). ويقسول الحكيم: "لمن الويل.. لمن الكرب، لمن الجسروح بالا سسبب..؟ ويجيب: "للذين يدمنون الخمر" (أم ٢٩:٢٢ و ٣٠، انظر أيضاً نع ٢٠٠٩).

ويقول الرب يسوع: "ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدى إلى المياة، وقليلون هم الذين يجدونه" (مت ١٤:٧٠). كما يذكر من بين علامات مجيئه ثانية: "تكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الأرض كرب أمم بحديدة" (لو ٢٠:٢٠). ويقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين

عن شهداء الإيمان في العهد القديم بأنهم: "..طافوا في جلود غنم وجلود معنى، معتازين مكروبين مذلين. وهم لم يكن العالم مستحقاً لهم .." (عب ٢٧:١١).

### كروب-كروبيم:

الكروبيم: خلائق مجنّعة تذكر كشيراً في الكتاب المقدس، ومفردها في العبرية هو "كروب" (كما هو في العربية). وهم كائنات سماوية مثلهم مثل السرافيم وسائر الملائكة. ويظن بعض العلماء أن كلمة "كروب" مشتقة من كلمة "كاريبو" التي تؤدي معنى "شفيع" في الأساطير الأكادية، ويُمثُل "الكروب" عادة في الفن الأكادي، بكائن نصفه أسد، ونصفه الاخر نسر، أو بكائن بشري مجنح، ولكن الدلائل الكتابية لا تؤيد هذا الرأى.

وقد وصف النبي حزقيال أربعة حيوانات (كائنات حية) لكل واحد منها أربعة أوجه وأربعة أجنحة (حز۱:٥-٤٢). وهي نفسها التي يطلق عليها اسم "كروبيم" (حز۱:١-٢٢). كما يستخدم حزقيال هذا الوصف الرائع، بصورة أخف، في حديثه عن ملك صور في أوج مجده قبل أن يسقط (حز ١٢:٢١-١١). ويفسر بعض العلماء هذا الفصل بأنه وصف لسقوط الشيطان، بعد أن كان يشغل مكانة رفيعة بين رتب الملائكة في خدمة الله.

ورغم روعة أوصاف حزقيال لهم، فإنه من الصعب تحديد الصورة التي ظهر بها الكروبيم. ففي حزقيال ١٨:٤١ كان الكروبيم المرسومون على حائط الهيكل، لكل واحد منهم وجهان: وجه إنسان ووجه شبل، مما يختلف عمًّا رآه في رؤياه الأولى حيث كان لكل واحد منهم أربعة أوجه (حزا: ١٠): حيث كان لكل واحد منهم أربعة أوجه (حزا: ١٠): بينما يذكر في ١٠:١٠ الأربعة وجوه على أنها: وجه كروب، ووجه إنسان، ووجه أسد ووجه نسر. فهل يعني هذا أن "وجه الكروب" حل مصل "وجه الشور"؟. ولعل هذا هو السبب في أن "الكروبيم" في الفن الشرقي، كانت تُصور على أنها خلائق من في الفن الشرقي، كانت تُصور على أنها خلائق من ذوات الأربع، ولكنها كانت غالباً تختلف فيما عدا

ذلك - عن الكروبيم كما يصورها الكتاب المقدس، فبالإضافة إلى الأجنحة، كان للكروبيم في رؤيا حزقيال، أرجل قائمة (لا تنثني)، وأقدام كأقدام رجل العجل (حزا:)).

وقد دفع هذا الوصف المعقد، بعض العلماء إلى محاولة الجمع بين الكروبيم وتماثيل ونقوش الأمم الوثنية، فعرش حيرام ملك بيبلوس كان يحيط به تماثيل لأبي الهول، التي يرى البسعض أنها تمثل الكروبيم. ولكن يبدو أن أبا الهول كان يستخدم كعلية، كما يتضع ذلك من الصناديق العاجية التي وجدت في مجدو، والتماثيل العاجية التي وجدت في السامرة وفي نمرود وغيرها. وكثير من هذه الحليات يتكون من أجسسام بشرية وأجسسام حيوانات، ولها في الغالب أجنحة، ولكن ليس فيها إطلاقاً ما يطابق أوصاف العهد القديم للكروبيم.

والحيوانات (الكائنات الحية) الأربعة في سفر الرؤيا تشبب الكروبيم في سفر حزقيال، ولكن بدون البكرات الدوارة (روع:٦-٩). والمواضع الأخرى في سفر الرؤيا التي تشير إلى الحيوانات الأربعة (٥:٦-١٠،١٥/٢٠١٤،١١-١٠،١٠) لاتضيف شيئاً إلى وصفها في الأصحاح الرابع.

وكانت وظيف الكروبيم في تك ٢٤:٢٠، هي حراسة طريق شجرة الحياة، كما كانت وظيفة الكروبيم في الأصحاح العاشر من حزقيال هي تنفيذ دينونة الله، فمن بين الكروبيم أخذ الرجل اللابس الكتان، جمسر نار ليذريه على المدينة (حز٠٠:٢٥٧).

وقد قال الرب لموسى إنه سيجتمع به ويتكلم معه من بين الكروبين اللذين على غطاء تابوت الشهادة (خـر ٢٢:٢٥). ومن هنا جاء القول: "رب الجنود الجالس على الكروبيم" (اصم٤:٤،٢٠صم٢:٢). وفي رؤيا حزقيال (حز١:٢٦،١٠١)، كان الله يجلس فوق العرش الذي كان على المقبب الذي كان على رؤوس الكروبيم محمولاً على أجنحتها. ويقول المرنم عن الله: "الجاعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الريح" (مز٤١٠:٢،انظر أيضاً إش٩١:١).

كسا يقول: "ركب على كروب وطار، ورئى على أبنحة الريح" (٢صم١١:١٢،مز١٤١٤).

وكان على غطاء التابوت كروبان من ذهب صنعة خراطة (خر ١٨:٢٥-١٠،٢٠٩-٩). كما كانت شقق المسكن مطرزة بكروبيم (خر ١٠:٢١)، وكذلك الحباب الذي كان يفصل بين القدس وقدس الأقداس (حز ٢١:٢١).

وعمل سليمان "في المحراب كروبين من خشب الزيتون ، علو الواحد عسسر أدرع ... وغشى الكروبين بذهب" (امل٢٠٣٠-٢٨). كـما نقش على المصراعين من خشب الزيتون "كروبيم ونخيلاً وبراعم زهور وغشاهما بذهب ورصع الكروبيم والنخيل بذهب المل٢٠٣٠ كـما نحت على مصراعي مدخل الهيكل "كروبيم ونخيلاً وبراعم زهور وغشاها بذهب مطرق" (امل٢٠٣٦-٢٠). كما نقش على أتراس قواعد بحر النحاس المسبوك "أسوداً وثيران وكروبيم وكذلك على الحواجب من فوق" (امل٧٠٤٢و٢٦). وجميع حيطان البيت في مستديرها رسمها نقشاً بنقر كروبيم ونخيل وبراعم زهور من داخل ومن خارج" (امل٢٠٢١).

كما أن حزقيال رأى في الهيكل أن الحوائط كانت مغطاة بألواح خشب من كل جانب، منقوش عليها "كروبيم ونخيل. نخلة بين كروب وكروب. ولكل كروب وجهان... وعلى مصاريع الهيكل كروبيم ونخيل" (حزا٤:٧١-٢٥).

### کُرُات:

الكرات نبات شبيب بالبصل، أكله الإسرائيليون في مصر (عداده). والكلمة في العبرية هي "حاصير"، وقد وردت ٢٢ مرة في العهد القديم، وترجمت في غالبيتها "بعشب" مما جعل البعض يرون أن المقصود بها هو "الحلبة". ولكن وردت ترجمتها في السبعينية والترجمات التي أخذت عنها "كرات". واسمه العلمي "أليوم بوروم" (Allium porrum)، وله نكهسة لذيذة، لذلك تؤكل أوراقه لفتح الشهية، كما تقطع البصيلات إلى

قطع صغيرة تستخدم لإضفاء نكهة لذيذة على الطعام. ومازال الكرات يستخدم كثيراً في مصر وغيرها. ولأن الكرات يدخل في طعام الفقراء، فيعتبر رمزاً للتواضع.

# کُر :

الكرّ مكيال للسوائل أو الحبوب ويعادل عشرة أبشاث، أي أنه يعادل الصومر (حوالي، ٢٢لترأ حزه ١٤:٤٠). "وكان طعام سليمان لليوم الواحد ثلاثين كر سميذ وستين كر دقيق (١مل٤:٢٢). كما أعطى سليمان حيرام ملك صور "عشرين ألف كر حنطة طعاماً لبيته وعشرين كر زيت رض" (١مل٥:٢١١):

وأعطى بنو عمون يوثام ملك يهوذا 'مئة وزنة من الفضة، وعشرة آلاف كر قمح، وعشرة آلاف من الشعير" (٢أخ٧٧:٥). كما أمر الملك أرتحشستا –ملك فارس– كل الخزنة الذين في عبر النهر، أن يعطوا عزرا كل ما يطلبه منهم، "إلى مئة وزنة من الفضة ومئة كر من الحنطة..." (عز٧:١٧و٢٢).

### كرز -كرازة:

الكرازة هى المناداة علناً بالإنجيل للعالم غير المسيحى، فهي ليست المواعظ الدينية لجماعة مغلقة من المبتدئين، لكنها التبشير العلني بعمل الله الفدائي بالمسيح يسوع. فالفكرة الشائعة عن أن الكرازة هي تفسير الكتاب والوعظ، قد حجبت المعنى الأساسى للكلمة.

(۱)-العبارات الكتابية: اكثرالافعال المستخدمة في العهد الجديد في اليونانية- لتأدية معنى الكرازة أو البشارة، يعود بنا إلى المعنى الأساسي للكرازة، فهو "كيريسو" (Kerysso) أي يعلن أو ينادي. وتستخدم نصو ١٠ مرة. وكان "المنادي" في العهد القديم شخصية مهمة، إذ كان رجلاً صاحب مكانة، يستخدمه الملك أو الدولة لإعلان القوانين والأوامر والأحكام العامة

والمناداة بها للشعب. فالكرازة هي المنادة ببشارة الخلاص. لذلك يستخدم الفعل "ببشر" ومشتقاته أكثر من خمسين مرة لتأكد طبيعة الكرازة.

فيجب التمييز بين الكرازة (Kerygma) والتعليم (didache) فيقول متى البشير: وكان يسلوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مسرض وكل ضلعف في الشلعب" (مت؟٢٠٤). ويقول الرسول بولس إن الرب أعطى البعض أن يكونوا رسلاً ، والبعض أن يكونوا رسلاً ، والبعض عن التعلم فإن الكليهما أساساً واحداً، ومعامين" (أف٥١٠). ومع اختلاف الكرازة هي التبشير بما فعله الله في المسلح لأجلنا، والتعليم يختص بما يضعه المسلح لأجلنا، والتعليم يختص بما يضعه هذا العمل من التزام أضلاقي على المؤمن بالمسيح، وما يجب أن يتحلى به من سلوك.

ورغم هصصر الكرازة في هذه الصدود لتأكيد معناها الجوهري في العهد الجديد، فليس معنى هذا أنه لم تكن شمة كرازة في العهد القديم، فقد كان الأنبياء ينادون برسالة الله بدعوة من الله، فقد أمر الرب يونان أن يذهب إلى نينوى وينادي عليها (يونا١٠،٣٠١). ويقال عن نوح إنه كان الترجمة السبعينية كلمة (Kerysso) "كارزا للبر" (٢بط٢:٥). واستخدمت "يكرز" بمعنى ينادي (يو١٤٠١)، "ويهتف" (زك٩٠٩) و "يبشر" (إش١٠٠١). كما أن كلمة "الجامعة" (جا١٠٠١و٢١) تعني من يجمع الباسول بولس عن الإنجيل: "الذي جعلت أنا الرسول بولس عن الإنجيل: "الذي جعلت أنا

(٢)-خصائص الكرازة في العهد الجديد: لعل أبرز خصائص الكرازة هو أنها إلزام سماوي فيقول الرب يسوع لتلاميذه: لنذهب إلى القرى المجاورة لأكرز هناك

أيضساً لأنبي لهدذا خسرجت" (مسرقس ٢٨:١). ويقول بطرس ويوحنا لرؤساء اليهود: "لأننا لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا" (أع٤:٠٠). ويقول الرسول بولس: "إن كنت أبشر فليس لي فخر إذ الضرورة موضوعة عليّ. فويل لي إن كنت لا أبشر" (١كو ٢٦:١).

وليست الكرازة مجرد سرد حقائق أدبية، ولكنها مواجهة الله نفسه للإنسان ليتخذ قراراه. وهذا النوع من الكرازة يلقى مقارمة شديدة ،فنرى الرسول بولس يعدد الآلام التي تصملها من أجل الإنجيل (٢كو١١٠٣-٢٨).

ومن خصائص الكرازة الرسبولية، شفافية الرسالة وطهارة الدافع، فحيث أن الكرازة تتطلب الإيمان، فسيلزم أن تكون صريحة خالصة، لا تطفى عليها بلاغة حكمة أو فصاحة لسان (١كو١٠٢،١٧٠١-٤). فقد أبى الرسول بولس أن يستعين بالمكر والخداع وغش كلمة الله، بل سعى إلى مدح نفسه أمام ضمير كل إنسان، بالمجاهرة بالحق (٢كو٤٢٠). فإن العمل الأساسي في قلب الإنسان ووعيه، هو الولادة الجديدة التي لا ببرهان الروح والقوة (١كو٢٤٤) بتقديم ببل بيرهان الروح والقوة (١كو٢٤٤) بتقديم الإنجيل في كل بساطته وقوته.

(٣)-الطبيعة الجوهرية للكرازة: تعلن لنا الأناجيل أن يسبوع المسيع جباء لينادي بملكوت الله، ويقسول الرب نفسسب (لو١:١٦-٢١) إن مجيئه كان إتماماً لنبوة إشعياء عن مجئ المسيا الذي به يتحقق ملكوت الله، الذي يعني "سيادة الله كملك"، فسيادة الله الأبدية كانت تغزو مملكة قوى الشر، وتحرز النصرة الفاصلة. و كان هذا هو الفحوى الأساسية لكرازة الرب يسوع.

وعئدما ننتقل من الأناجيل الثلاثة

الأولى، إلى سائر أسفار العهد الجديد، نلاحظ تغييراً هاماً في التعبير، فعوضاً عن "ملكوت الله" نجد المسيح هو متوضوع الرسالة، فأصبحت الكرازة هي المناداة "بالمسيح مصلوباً" (اكو١:٢٣)، و المسيح يكرز به أنه قام من الأموات" (اكو١٢:١٥) وابن الله يسوع المسيح الذي كرز به بينكم" (٢كـو١٩٠١)، ونكرز ...بالمسيح يسوع ربأ (٢كو٤:٥)، و'إذ كان العالم في حكمة الله، لم يعترف الله بالحكمة، استحسن الله أن يُخلُص المؤمنين بجهالة الكرازة" (١كو٢١١). وتغيير مركز الشقل في الكرازة، جاء نتيجة تلك الحقيقة الواضحة، وهي أن "المسيح هو الملك". لقد انتظر اليهود إقامة ملكوت عالمي شامل يحكمه الله، ولكن كان موت المسيح وقيامته، النقطة الفياصلة في التياريخ البيشيري. وبإتمام الفداء بموت ابن الله وقسامته، استطاعت الكنيسة أن تكرز -بعبارات صريحة قاطعة - بالمسيح رباً ومخلصاً، فهو الملك الحقيقي. لقد كانت رسالة الكنيسة هى الكرازة بموت الرب وقيامته وصعوده وجلوسه عن يمين العظمة في الأعالي.

### كراريز:

الكرار من الغنم هو الذي يجهل الراعي في عنقه جرساً فتتبعه بقية الغنم. ويقول إرميا النبي: "اهربوا من وسط بابل، واخرجوا من أرض الكلدانيين، وكونوا مسئل كراريز أمام الغنم" (إرميا ٥٠٠٠)، أي كونوا لباقي الشعب قادة لكي يتبعوكم.

### کرس - یکرس:

كرّس حياته للعلم: وقفها عليه وخصصها له، فهي بمعنى "قدّسها" (فالرجا الرجوع إلى مادة "قدّس" في موضعها من "حرف القاف". بهذا الجزء من "دائرة المعارف الكتابية").

## كرسنة:

واسمها في العبرية هو "كصمت"، وقد ترجمت هذه الكلمــة مــرتين إلى قطاني" (خــر٢٠٢٩، إش٨٢٠٥). وهي نوع من الحبوب شبيه بالعدس. يزرع كثيراً في فلسطين وسورية. وقد أمر الرب حزقيال النبي أن يأخذ لنفسه "قمحاً وشعيراً وفولاً وعدساً ودخناً وكرسنة" ليصنع منها خبزه الذي كان عليه أن يأكله بالوزن، كل يوم عشرين شاقلاً ، لمدة ٢٩ يوماً (حز٤:٩٠٠) ليكون عبرة لبني إسرائيل.

## كرسي:

يعبر الجلوس على كرسي- في الكتاب المقدسعادة عن الجلوس في مكان العظمة والسلطان،
يستثنى من ذلك جلوس المرأة الجاهلة الحمقاء "عند
باب بيتها على كرسي في أعالي المدينة لتنادي
عابري السبيل" (أم ١٣٠٩ و ١٤) لإغوائهم. وكذلك
"مجلس (كراسي) المستهزئين" (مز ١٠١) الذين
يسخرون من طريق البر.

وكانت أعظم كراسي الشرف والسلطة هي كراسي الملوك أو عروشهم، وقد علم الملك (سليمان) كرسياً عظيماً من عاج وغشاه بذهب أبريز ..." (امل١٠١٨-٢٠)، والجلوس على كرسي ملكى، مسعناه "تولي العسرش" (امل١١١٠، المل١١١٢٠)، أو الجلوس للقخصاء (أع١١٢٢٢٢٢٢) وتقول العذراء المطوبة في تسبيحتها عن قدرة الرب صانع العظائم: "أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين" (لو١:٢٠). ويقول المرنم: "من مثل الرب إلهنا الساكن (الجالس) في الأعالي، الناظر النظر أيضاً حز١:٢٦).

والجلوس مع الشرفاء أو الملوك كان يعتبر شرفاً عظيماً (اصم١٨:١،٢٥/و١٨:١ مل١٥٠، مز١١١٦). وقد "جلس (سليمان) على كرسيه ووضع كرسياً لأم الملك، فجلست عن يمينه" (امل١٩٠٢). فالجلوس إلى جانب الملك كان دليلاً على الكرامة

والرفعة (مت.٢١:٢،مسرقس١٢:٢،كسو١٠،م عب٨:٢،١٢،١).

وقد أعطى الملك أحسرويروش لهامان بن همداثا الأجاجى مكاناً رفيعاً، "وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه" (أس١٠٣). كما أن أويل مرودخ ملك بابل رفع "رأس يهوياكين ملك يهوذا من السجن، وكلمه بخير، وجعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل" (٢مل٢٠:٢٧و٨٨،

ویستمع الملوك والحكام والولاة والقضاة لدعاوی الشعب للحكم فیسها، وهم جلوس علی كسراسسی الشعب انظر أي۲۲:۳،مسز۲۲:۰۰، مت۷۲:۲۸،مسز۲۲:۰۰، مت۷۲:۲۸، ایو۲:۱۸:۲۸، او مدخل ذلك یحدث عند باب المدینة (۲صم۹۸:۸)، أو مدخل بیت الرب (إرمیا۲۲:۰۱).

وسيجلس الرب على كرسي لمحاسبة المؤمنين لتوزيع الأكاليل والمكافآت عليهم بحسب خدمتهم وأمانتهم (رو١٤٠١،١٠٤كو٥٠٠٠). وعندما يأتي الرب "في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده" ليدين الأحسيساء قسبل إقسامسة ملكه على الأرض (مت٥٢:٢٠٣٩). وفي النهاية سيجلس على العرش المعظيم الأبيض لدينونة الأمسوات" (رو٠٢:١١-١٥،

وقال الرب للجموع ولتلاميذه: "على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون" (مت٢٠٢٠ر٧)، أي أنهم احتكروا سلطة تفسير الشريعة. كما أنه كان في كل مجمع كرسي حجري في المقدمة، يجلس عليه معلم الناموس المعترف به . كما أن علية القوم وأشرافهم كانوا يحبون الجلوس في المجالس الأولى في المجالس الأولى في المجالس الأولى في المحالد، لو٢٠١٧، لو٢٠٠١، ١٤٥٠ الولائم (مت٢٠٠٢، مسرقس٢٩٠١٧، لو٢٠٠١)

## كرسي الولاية:

كرسي يوضع فوق منصة مرتفعة ليجلس عليه

الوالي أو الحاكم للنظر في القضايا، أو ليخاطب الشعب. وقد جلس بيلاطس البنطي على مثل هذا الكرسي "في موضع يقال له البلاط" عند محاكمة الرب يسوع (مت ٢٠:١٠ بيو ١٠:١٠). كما جلس الملك هيرودس أغريباس على كرسي الملك، وأخنذ هيراطب الشعب في كبرياء، "فضربه ملاك الرب يخاطب الشعب في كبرياء، "فضربه الدود ومات" (أع ٢١:١٢-٢٣).

وقد جاء اليهود بالرسول بولس إلى "كرسي الولاية" في كورنثوس أمام غاليون والي أخائية (أع١٠١/١٥). كما جلس فستوس على "كرسي الولاية" في قيصرية ليستمع إلى دعوى اليهود على الرسول بولس (أع١٠٠).

وقد اكتشفت في كورنثوس منصة مزخرفة تطل على السوق، ومنقوش عليها باللاتينية "روستروم" وهي التي تقابل الكلمة اليونانية "بيما" (bema) والتي تدل على كرسي القضاء أو كرسي الولاية.

# كُرِشُ :

كُرِش الجلد: تقبِّض: ويقول أيوب: "لبس لحمي الدود مع مدر التراب. جلدي كرش وساخ" (أي٧:٥) أي تقبِّض وانخفس.

#### كرشنا:

لعل الاسم مشتق من الكلمة الفارسية "كرسنا" ومعناها "أسود" أو "رفيع". وهو يذكر أولاً بين الرجال السبعة المقربين من الملك الفارسي أحشويروش، وانذين استشارهم في أمر امتناع "وشتي" الملكة عن الاتيان إلى محضره "ليري الشعوب والرؤساء جمالها". وكان هؤلاء الرجال السبعية من العارفين بالسنة والقضاء (أسا: ١٠-١٤).

# كُراع-أكارع:

الكراع من الإنسان ما دون الركبة إلى الكعب،

ومن الدابة قدوائمها، وهي بنفس اللفظ في العبرية. وقد أمر الرب بني إسرائيل أن يأكلوا خروف الفصح "مشوياً بالنار رأسه مع أكارعه وجوفه" (خر٢١:١٠). وأن يوقد على المذبح كبش المصرقة بعد تقطيعه إلى قطعه وغسل جوفه وأكارعه (خر٢١:٧،٧١٠).

وكان يعتبر طاهراً "من جميع دبيب الطير الماشي على أربع ، ماله كراعان فوق رجليه يثب بهما على الأرض" (۲۱:۱۷).

ويقول عاموس النبي: "هكذا قال الرب: "كما ينزع الراعي من فم الأسد كراعين أو قطعة أذن، هكذا يُنتزع بنو إسرائيل" (عا٣:١٠) أي أنه لن ينجو منهم سوى العدد القليل.

#### **کرکس** :

اسم فارسي معناه "صارم" وهو أحد الخصيان السبعة الذين كانوا يخدمون بين يدي أحشويروش ملك فارس، وأرسلهم للإتيان "بوشتي" الملكة إلى أمام الملك بتاج الملك ليري الشاعوب والرؤساء جمالها ولكنها أبت أن تأتي معهم (أس١:١٠-١٢).

# كُرْكمُ :

وهي في العبرية "كَركُم" وهو نبات الزعفران والعصفر. واسمه اللاتينى "كروكس ساتيقوس" (Crocus Sativus)، له رائصة طيبة، لذلك يستخدم لإضفاء نكهة زكية ولونا أصفر على الأطعمة (مثل الأرز والفطائر). وأزهاره شبيهه بالضيوط برتقالية فاقعة، تجفف قممها في الشمس وتضغط على شكل كعكة صغيرة. ويلزم لاستخراج أوقية واحدة من الكركم نصو ..., غزهرة. ويستخدم الكركم كصبغة صفراء في صناعة مواد التجميل والأدوية. وكانت أزهاره تستخدم قديماً في تعطير قاعات الولائم وثياب الضيوف. ويشبه عريس النشيد عروسة بجنه بها أغراس من الكركم وغيره من الأطياب العطرة (نشه: ١٤).

## كركميش:

(۱) - موقعها: يرجح أن معناها "قلعة كموش" (وكموش هو معبود الموأبيين)، وكانت مدينة هامة في الشمال الغربي من بلاد النهرين على أعالي الفرات.، وعلى الضغة الغربية منه وكانت تقع في نقطة استراتيجية بالقرب من المخاضة الرئيسية في أعالي الغرات، فكانت تمر بها المتاجر ما بين بلاد الشرق القديم، كما كانت مركزاً إدارياً هاماً في الامبراطورية العثية، كما تذكر الوثائق الملكية الحثية التي وجدت في رأس شمرا (أوغاريت).

(Y) - تاريخها القديم: وردنكركركميشفي الوثائق الأشورية والبابلية والمصرية القديمة منذ بداية الألف الثانية قبل الميلاد، وذلك في قائمة وُجدت في "سبار" ترجع إلى عهد "أمي صدوقا" (حوالي ١٩٠٠ق.م.). وقد غزاها تحتمس الثالث في القرن الخامس عشر قبل الميلاد. ثم استولى عليها "سبلو لوماس" ملك الحثيين في استولى عليها "سبلو لوماس" ملك الحثيين في ١٩٣١ق.م. وبعد ذلك جاء ذكرها في قصائد الشاعر المصرى القديم بنتأور الذي يشير إلى شعب كركميش المتصالفين مع شعوب أرفاد شعب كركميش المتصالفين مع شعوب أرفاد وحلب وجوزان ليكونوا جزءا من جيوش ملك الحثيين "حاتوسيل" الذي دارت معركة قادش الشهيرة بينه وبين فرعون مصر رمسيس الثاني.

و أول ملك أشورى ذكر كركميش هو تغلث فسلاسر الأول (حوالي ١٣٦٨ ق.م) إذ يذكر أنه اجتاح البلاد "من أرض شوحو (الشوحيين) إلى كركميش في بلاد حتو" (الحثيين) في يوم واحد.

بعد ذلك جذبت المدينة أنظار ملك أشور "أشور ناصربال الثاني" (١٨٤-٥٩٥ق.م) الذي بدأ في الثامن من شهر إيار في نحو ، ٨٧ق.م. في غزو تلك المنطقة وأخذ "ابن بيت حياني"، -بعد ذلك بقليل- من "سنجارا" (حوالي ٥٧٠- ٢٥٥ق.م.) ملك كركميش الذي وصفه بأنه "ملك

الحثيين". وكانت هذه الجزية تتكون من عشرين وزنة من الفضية وأمتعة كثيرة من الذهب، ومائة وزنة من النحاس، ٢٥٠ وزنة من الحديد وأثاث ومركبات وخيل - أي أنه أخذ كنزاً ضخماً. كما أخذ منه شلمناسس الثاني (٨٥٩ -٨٢٤ق.م.) ابن أشور ناصربال، جزية ضخمة نقسشت على الغطاء البسرونزى لبسوابات "بالاوات". وكسانت تتكون سن "وزنتين من الذهب، ٧٠وزنة من الفسطسنة، ٨٠ وزنة من البسرونز، ١٠٠ وزنة من الحسديد، ٣٠ وزنة من الأنسجة الأرجوانية، ٥٠٠ قطعة سلاح، وابنته ومهرها، ومائة فتاة من بنات عظمائه، ٥٠٠ ثور، ،،،، ه شاة" كما فيرض عليه جيزية سنوية. ويسبجل النقش صنفين طويلين من حسملة الجسزية، وفي الصف الأسسفل، مسوكب الأميرة التى تبدو أن أباها كان برفقتها لمقابلة ملك أشور، ويذكر "شمس هدد" - بن شلمناسر الثاني- كركميش بأنها على الحدود الغربية لامبراطوريته.

وبعد سقوط الامبراطورية الحثية في الدم المدينة في الدم المتفطت كركميش بثقافتها الحثية، وأصبحت مدينة حثية مستقلة. ورغم دفعها الجزية لملوك أشور كما سبق القول - فكثيراً ما كانت تشتعل الصروب بينها وبين أشور.

وفي ٧١٧ق.م. دمر سرجون الثاني ملك أشبور (٧٢٧-٥٠٠ق.م.) المدينة وأسر ملكها "بزيريس"، ونقل سكانها منها ، وأسكن الأشوريين مكانهم (ارجع إلى إشبعياء ٠١٠٠). ولكن المدينة نهضت مرة أخرى واستعادت أهميتها بعد سقوط نينوى في ١٦٢ق.م. ولكن احتلها بعد ذلك (في ١٠٠ق.م) نخو الثاني فرعون مصر (ارجع إلى ٢أخ٥٣٠٠) وجعل منها مسركزاً إدارياً لحكم سورية على مدى بضع سنوات، إذ إنه في يونيسو ٥٠٠ق.م. هزمه نبوخذ نصر الثاني ملك بابل واستولى على المدينة، كما تدل على ذلك الوثائق البابلية (ارجع أيضاً إلى إرميا٢٤:٢).



### خريطة لموقع كركميش

(٣) - الاكتشافات الأثرية: يسمى موقع مدينة كركميش القديمة، الآن "جرابلس" على بعد نحو ٦٣ ميلاً إلى الشمال الشرقي من مدينة حلب على الضفة الغربية لنهر الفرات. وقد قامت بعثة أثرية من المتحف البريطاني فيما بين ١٨٧٦، ١٨٧٩، وفيما بين ١٩١٤، ١٩١٤، بالتنقيب في أطلال المدينة، فأسفر التنقيب في الموسم الأول (في١٨٧٨) عن اكتشاف تماثيل حشية ونقوش هيروغليفية حثية. وفي الموسم الثاني في (١٩١٣) أسفر التنقيب عن اكتشاف قلعة حثية على قمة التل الذي ترقد المدينة القديمة أسفله، وكان يحميها سور تخترقه بوابأت أثرية ضخمة بين الأبراج. والجزء الأسفل من جدران هذه الأبراج، كان يمتلئ بالتماثيل والنقوش الحثية، كما كُشف عن بقايا هيكل وقمس

وتبدو المدينة على شكل ساحة مربعة غير منتظمة، عند سنفح القلعة، وتنفتح في القطاع

الجنوبي للمدينة سلسلة من البوابات، كما وُجد سلم أثري ضخم يصل ما بين الساحة والقلعة من الجهة الشمالية.

# **کُر**ْکي:

الكركي طائر كبير أغبر اللون، طويل العنق والرجلين أبتر الذنب، قليل اللحم يأوي إلى الماء أحياناً. وهو لا يوجد الآن في فلسطين، ولكن يبدو أنه كان يعيش فيها قديماً. كما كان يكثر جدًا في مصر إذ كان يعتبر طائراً مقدساً يرمز للإله توت.

وكان الكركي يعتبر في الشريعة الموسوية من الطيور النجسة التي لا تؤكل (١٧:١٧١،٣٤١).

### الكُرك:

اسم مكان لا يذكر إلا في سفر المكابيين الثاني

(٢مل١٧:١٢). وكان يقع على بعد سبع مئة وخمسين غلوة من "كسفيس". وكان يسكنة جماعة من اليهود "يعرفون بالطوبيين" نسبه إلى "طوب" في جلعاد (١مك٥:٩و١٣). وليس هناك ما يدل على الجهة التي كانت تقع عليها "كسفيس". ويظن البعض أنها الكرك (قير مواب) التي تقع على بعد نصو مئة ميل إلى الجنوب الشرقى من البحر الميت.

# كُرُّم - كرُّام:

الكرم: شـجـر العنب (وفي العبرية كرم). والكرام هو صاحب الكرم أو من يُعنى به. والكرم نبات متسلق، يتعلق بواسطة محاليق على غيره من الأشجار أو الأسوار أو الأعراش التي تقام لهذا الغرض. واسمه العلمي "فيتيس فينيفيرا" (Vitis) مرتبطاً بنوح بعد خـروجـه من الفلك في بلاد مرتبطاً بنوح بعد خـروجـه من الفلك في بلاد أرازاط، حـيث "ابتدا نوح يكون فـلاحـاً وغـرس كرمـاً" (تك٩:٠٠). وانتـشـرت زراعـة الكروم منذ القلير، وكذلك مراحل صناعة الخمر مما يدل على ما للكاورم من أهمية.

كما وجدت زراعة الكروم في أرض كنعان قبل دخول بني إسرائيل إليها، كما يدل على ذلك ما قدمه ملكي صادق من خبر وخسمر لإبراهيم (تك١٨٠١٤)، وكذلك ما جاء به الجواسيس من وادي أشكول (أي وادي العنقود) بالقرب من حبرون، فقد جاءوا بعنقود واحد من العنب "وحملوه بالدقرانة بين اثنين مع شيء من الرمان والتين (عد٢٠١٣). وكذلك قول موسى لبني إسرائيل عن أرض كنعان بأنهم سيجدون فيها "... كل خير.. وكروم وزيتون بأنهم سيجدون فيها "... كل خير.. وكروم وزيتون الم تغرسها" (تث٢٠١١). فكان من أهم أشجار أرض المعد: الزيتون والتين والعنب. وكثيراً ما يذكر الشائدة مسعاً أو اثنان منهسا (قض٤٠٧-١٠١٥). لأنه من السهل أن تجد في مرتفعات فلسطين هذه من السهل أن تجد في مرتفعات فلسطين هذه

وتجود الكروم في أرض فلسطين ومرتفعاتها

(قض ١٥،٥:١٥،٥:١٥،٥:١٥،١٥) لأن جسذورها تتعمق في التربة وترتوي من المياه الجوفية، فت ستطيع مقاومة الجفاف الشديد في فصل الصيف. فكانت توجد الكروم في البرية بالقرب من عين جدي (نش ١٤:١)، بل وفي شرقي الأردن، إذ نجد الأنبياء ينعون خسراب كسرومها (إش ١٠٤٠٨،١٦م، إرميا ٢٢:٤٨).

ويقول حزقيال النبي إن 'خمر حلبون' كان يباع في صور (حز/١٨:٢٧). ويشير هوشع إلى رائحة 'خمر لبنان' (هو١٤:٧) .وقيل في وصف ما تمتع به الشعب من سلام وأمان في أيام سليمان الملك: "سكن يهوذا وإسرائيل آمنين، كل واحد تحت كرمته وتحت تينته من دان إلى بئرسبع كل أيام سليمان (١مل٤:٥٠).

وكسان إعسداد الأرض لغسيرس الكروم (إشه: ٩٠١ مروس مركا و المنفوح وتنقيبة الصجارة منها. وكانت تستخدم هذه الأحجارفي بناء الأسوار، كما كانت هذه الأسوار أحيساناً أخسرى تبنى من النباتات الشوكيبة كالعوسج، لمنع تسلل الحيوانات واللمسوص. كما كان يبنى برج للمراقبة، يشرف على كل الكرم (إش ١٠٨) ليقيم به الحارس أو "الناطور" لحراسة الكرم. وبعد تسوية الأرض وتنقيتها من الأحجار، كانت تغرس الشتلات في صفوف بين كل صف والآخر نحو مترين ونصف المتر. وكانت الكروم ويود المرابع (لا ٢٠٠٥، يوه ١٠٠) بمناجل (يؤ٢٠٠١). ويبدو أن من كانوا يقومون بهذا العمل،

وعندما ينضج العنب، كان يجمع في سلال وينقل إلى المعاصر (هو ٢٠٩) التي كانت تُعمل في حفرة في الصخر- وكان العنب يداس بالأقدام لاستخراج العصير منه (عا ٢٠:٩٠). وكان الدائسون يفنون في أثناء عملهم (إش ٢٠:٠١،إرمياه ٢٠:٠٠).

وكان العصير يُخمَّر ويُحفظ في زقاق من الجلد (مت١٧٠٩) أو في جرار من الفخار، وكان جامعو الضرائب يأخذون نصيبهم من المحصول (انظر

إش ١٤٠٣). كما كانت تدفع الأجور، وتوفى الديون المتراكمة، بكميات من الخمر (٢١ غ٢٠٠١). وكان يعفى من الخروج للمرب من "غرس كرماً ولم يبتكره" (تث ٢٠٠٠). كما كان لا يزرع في المقل صنفان (تث ٢٠٠٠). كما كان لا يزرع في المقل نباتات أخرى. وكان يجب أن يترك الكرم دون جني في السنة السابعة لياكل فقراء الشعب (خر ٢٠٢٠/١٠، ٢٥٠٠). وعند جني الكرم يجب ألا يعلل ولا يلتقط نثاره، بل "للغريب واليتيم والأرملة يكون" (لا ٢٠١٠، تث ٢٠٠٤). ولكن عندما تصبح الكرمة عقيمة لا تعطي ثمراً جيداً، كانت تُهمل وتستخدم أغصانها الجافة وقوداً (حز ٢٥١٥، يو ١٠٠٠).

وبالاضافة إلى استخدام العنب في صناعة الخمر، كان يكون جزءاً هاماً من غذاء الشعب. كما كان العنب يجفف جزء من محصوله في الشمس ويُحول إلى أقراص زبيب. وكانت أقراص الزبيب عنصراً هاماً من عناصر الغذاء لأنها غنية بالسكر (١صم١٨:٢٠،١٨:٢٠٠٠).

وكانت الكرمة تستخدم مجازياً رمزاً للنجاح والسبلام عند الشعب قديماً، فكانت تمثل الشعب المفتار، فكانوا الكرمة التي نقلها الله من مصر (منر ٨:٨ و ١٤، إش٥:١) وغرسها في أرض مختارة. وقد حظوا بكل عناية ورعاية ليثمروا ثمراً جيداً، ولكنهم أشم ورا ثم صراً رديد المنهم أشم و ١:٠٠٠ إرم عناية (إش٥:١-٧٠ إرم عناية (يتركوا للخراب وليكونوا نهباً للأعداء.

وثمة خمسة أمشال من أمشال الرب يسبوع المسيح ترتبط بالكرم، هي مثل التينة التي كانت مغروسة في كرم (لو١٠١٣-٩)، والفعلة في الكرم (مت١٠٠٠-١١)، والخمر الجديدة في الزقاق العتيقة (مت١٠٠٠)، ومسلل الابنين (مت٢٠٠٠-٢١)، والكرامين الأشرار (مت٢٠٠١-١١، مرقس١١٠١-١١)،

وقال الرب يسوع عن نفسه: "أنا هو الكرمة الحقيقة"، وإن جميع المؤمنين يرتبطون به ارتباطأ عضوياً كالأغصان في الكرمة (يو١١٥-١١).

وفي العشاء الأخير، كان نتاج الكرمة رمزاً لدم المسيح الذي كفر عن كل خطايانا (يمكن الرجوع أيضاً إلى مادة "جفنة" في موضعها من حرف الجيم" بالمجلد الثانى من "دائرة المعارف الكتابية").

## كرمل-كرملي:

الكرمل: اسم عبري معناه "أرض مشمرة" أو "كرم الله"، وهو :

الم من الحجر الجيري تمتد حوالي -(1)عشرين ميلاً بمحازاة ساحل البحر المتوسط، تبدأ جنوبى خليج عكا حيث توجد مدينة حيفا وميناؤها الكبير، وتتجه إلى الجنوب الشرقى، جنوبى نهر قيشون، في وادي يزرعيل. ويبلغ أقصى اتساع لها ثلاثة عشر ميلاً في الطرف الجنوبي الشرقي، ويوجد على قسمة النشوء البارز في البحر، وعلى ارتفاع ٥٠٠قدم "دير مارإلياس" (النبي إيليا). ويوجد أسفل الدير على الجانب الغربي للنتوء كهف يقال إنه المغارة التي اختبأ فيها إيليا (١مل١٩٠١٩-١٤)، ولعلها أيضا المكان الذي حدثت فيه الوقائع المذكورة في (٢مل١:٩-٩٤). ويأخذ الجبل بعد ذلك في الارتفاع إلى أن يبلغ أقصى ارتفاعه في "الصفية" (١٧٣٢ قدماً). وتنخفض قمة المحرقة (حيث ذبح إيليا أنبياء البعل) عن ذلك بنحو ٥٥ قدماً . وتوجد الآن على سفح الكرمل عدة مستوطنات إسرائيلية وقريتان كبيرتان من قسرى الدروز. ويمتد سسهل شسارون إلى الجنوب.

وقد اشتهر جبل الكرمل بجماله وخصوبته، وتوجد به بعض ينابيع المياه العندبة، ولكن المورد الرئيسي للمياه، هو المياه التي تجمع في موسم الأمطار في أحواض كبيرة. وكانت تغطيمه غابات البلوط وبساتين الزيتون والكروم، ومن هنا جاء اسمه "الكرمل" (أي المثمر"). وفي فصل الربيع يلبس الكرمل حلة جميلة من الأزهار متعددة الألوان (انظر كاخ٢٢:١٠). ولكن الغابات والأشجار الكثيفة

جعلت منه ملجاً للصوص والمنبوذين (انظر عاموس؟). ومازال الكرمل تغطيه الغابات. وقد وصفه عريس النشيد بالقول: "رأسك عليك مثل الكرمل، وشعر رأسك كأرجوان" (نش٧:٥) أي أن شعرها غزير كغزارة الكرمل بالأشجار الوارفة الجمعيلة، فكان يضعرب به المثل في الإثمار (إش٥٣:٢)، والعظمة (إرمعيا ٢٤:٨١)،

وكان جبل الكرمل عقبة في طريق التجارة وأمام الجيوش، مما كان يضطرهم إلى الالتفاف حوله مخترقين وادي يزرعيل في طريقهم إلى الشرق، أو وادي زبولون إلى الشمال الشرقي. وهناك بعض المعابر الهامة التي تخترق الجبل،

مثل المعبر الضيق على سفوحه المنخفضة عند طرف الجنوبي، الذي يربط سهلي شارون ويزرعيل، وقد اخترق هذه الطريق تحتمس الثالث فرعون مصر في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، كما اخترق "ألنبي" القائد الانجليزي عند فتحه لفلسطين في عام ١٩١٨ في أواخر الحرب العالمية الأولى. وكانت حدود أسباط أشير وزبولون ويساكر ومنسى تلتقي عند جبل الكرمل، وكانت هذه المرتفعات موضع نزاع على الدوام.

ويبدو أن جبل الكرمل كانت له أهمية دينية، فقد كان موضع التقاء النبي إيليا بأنبياء البعل والسواري (١مل٨٨). وكان الموقع



خريطة لموقع جبل الكرمل

مسلائماً: لأن جبل الكرمل كان منطقة حدود ومسوضع نزاع دائم بين الفسينيسقسيين والإسرائيلين، أي بين الإله الفينيقي "بعل" وبين إله بني إسرائيل "يهوه". وعقب انتصار إيليا على أنبياء البعل، صعد إيليا إلى رأس الكرمل، وهناك شاهد غلامه الغيمة الصغيرة التي اعتبرها إيليا بشيراً بانتهاء الجفاف وهطول المطر الغزير (١مل٨١:٢١-٥٥). ولم يكن إيليا هو أول من بني منبحاً على الجبل، فيالواضح من قصته أنه "رمم منذبح الرب المنهدم" (١مل٨١:٠٠). والموقع التقليدي لهذا المنبح هو "قسرن الكرمل" على ارتفاع ١٨٥٠ قدماً، ويشرف على وادي يزرعيل، ويجرى نهر قيمسون (١مل٨١:٠٠) في ربوع هذا الوادي إلى شمالي الكرمل، قبل أن يصب النهر في خليج عكا.

وقد احتفظ اليونانيون بمذبح لزيوس على جبل الكرمل على مدى قرون عديدة قبل الميلاد. وقدم القائد الروماني "تيطس" نبيحة على هذا المنبح في ٢٩م، وحصل على بركته لتحقيق طموحه ليكون امبراطوراً، وهو ما حققه فعلاً في أواخر ذلك العام.

وأقيم عليه دير باسم النبي أليشع الذي زار جسبل الكرمل (٢٥٠٤،٢٥:٢٧). وظل هذا الدير قائماً إلى ٧٥م، وقد بنى الرهبان الكرمليسون في عام ١٥٥١م. ديراً لهم على الطرف الشمالي من جبل الكرمل. وقد استخدم نابليون دير سيدة جبل الكرمل الذي بني في ١٧٦٧م، كمستشفى لجنوده، ولكنه سرعان ما أحرق وأعيد بناؤه في ١٨٢٧م.

وكانت كهوف جبل الكرمل تستخدم كمخابئ ومساكن في العصور القديمة. وعندما قام "جارود وماكون" (Garrod & Mccown) بأبحاثهما الأركبولوجية في سفوح الكرمل الغربية، اكتشفوا دلائل على صناعة أسلحة من الصوان وبقايا بشرية ترجع إلى العصر الحجري.

(٢) - كُرْمُل: مدينة في يهوذا (يش١٥٠٥)، هي "الكرْمل" حالياً على بعد سبعة أميال إلى الجنوب من حبرون. وقد أقام الملك شاول له نصباً هناك بعد انتصاره على عماليق نصباً هناك بعد انتصاره على عماليو (١صم٥١:١٢). كما أن "كرمل" كانت موطن "نابال الكرملي" الذي أبى أن يقدم هدايا لداود (١صم٥٢:٢-١٤). وبعد مسوت نابال، تزوجت أرملته الجميلة أبيجايل من داود. كما كانت "كسرمل" مسوطن واحسد من أبطال داود هو"حصراي الكرملي" (٢صم٣٢:٠٣).

## كرمل-كرملي-كرملية:

"كرملي" نسبة إلى مدينة "كرمل" (يش١٥٥). وقدد لقب بهدا اللقب نابال الكرملي زوج المرأة الحكيمة 'أبيجايل" التي صارت زوجة لداود عقب موت نابال (١ص٩٢:٢٤)، ويطلق عليها أيضاً لقب "أبيجايل الكرملية" (١ص٩٧:١٠/١أخ١٠) كما كان "حصصراي الكرملي" أحصد أبطال داود الملك (٢ص٩٣:٥٠).

## كرمي-كرميون:

"كرمي" اسم معناه "مثمر أو شريف" أو "كرأم" وهو اسم:

- (۱) كرمي أحد أبناء رأوبين الذين نزلوا مع يع قد وب، جددهم، إلى مصصر (تك٢٤:٩،٤/١٠أخ٥:٣) كما أطلق اسمه على عشيرة من عشائر بني إسرائيل هي عشيرة الكرميين (عدد٢٠:٢).
- (Y) كرمي بن زبدي بن زارح من سبط يهوذا (يش ١٠٠). وهو أبو "عصفان" أو بالصري "عضار" (اأخ ٢٠٠٧) "مكدر إسرائيل". وكلمة "عضار" فيها تورية لكلمة "مكدر" (فهى في العبرية "عوضر"). كما أن "زبدي" أبا كرمي يسمى أيضاً "زمرى" (اأخ ٢٠٠٢).
- (٣) كسرمي بن يهوذا (١ أخ٤:١٠)، ويرجع أنه

اسم آخر لكلوباي (۱ أخ ۹:۲) أو أنه هو نفسه كرمي بن زبدي، ويقال عنه إنه ابن يهوذا باعتبار أنه من نسل يهوذا، وهو استخدام شائع في الكتاب المقدس.

### كرنيليوس:

(١) - الاسم: اسم لاتيني معناه "مثل القرن" أي متين. ويروى لنا البشير لوقا قصة تجديد كرنيليوس "قائد المئة" في الأصحاحين العاشر والحادي عشر من سيقر أعمال الرسل، والاسم روماني ينتمي إلى عائلات شريفة في روما، منذ أن حرر "كرنيليوس" سولا" (Sulla) في عام ٨٢ق.م. عشرة ألاف عبد وخلع عليهم شرف الانتماء إلى أسرته. فالأرجح أن كرنيليوس كان طليانياً من دم روماني. ويعتبره يوليان المرتد من الأشخاص القلائل من الطبقات العليا الذين صاروا مسيحيين. ومن الواضح أنه كان شخصية بارزة في قيصرية، ومشهوداً له عند اليهود (أع ٢٢:١٠). وكان قائد مئة من الكتيبة الإيطالية (الرجا الرجوع إلى مادة "كتيبة" في موضعها من "حرف الكاف "بهذا المجلد من "دائرة المعارف الكتابية").

(٢) - صفاته: يصفه لوقا البشير بأنه "تقي وخائف الله" (أع ١٠٠٠) أي أنه كان واحداً من الكثيرين الذين استنكروا عبادة الأوثان وتعدد الألهه، وتطلعوا إلى عقيدة أفضل، فاعتنقوا التوحيد الذي رأوه عند اليهود، فقرأوا العهد القديم ومارسوا الصلوات والأصوام وصنع الحسنات الكثيرة لشعب اليهود، وكان له تأثيره على جميع أهل بيته (أع ٢٠١٠)، وخدامه وجنوده (أع ٢٠١٠).

(٣) - انضمامه إلى الكنيسة المسيمية: نجد قصة تجديده وانضمامه إلى الكنيسة، مسجلة بالتفصيل في الأصحاح العاشر من سفر أعمال الرسل، ولا يعرف شيئاً عما حدث له بعد ذلك، وإن كان قد جاء في أحد التقاليد أنه أسس كنيسة في قيصرية. ويقول تقليد أخر إنه

أصبح أسقفاً لمدينة اسكامندروس.

(٤) - أهمية القصة: تترقف أهمية القصة -إلى حد بعید- علی مرکز کرنیلیوس قبل وقوع أحداثها. فبكل تأكيد لم يكن كرنيليوس دخيلاً مختتنا حسب الناموس وعضوا في المجتمع اليهودي، والدلائل على ذلك كشيسرة (انظر أع.١:٨٨ و٣٤ و٢٤١١،٣٠١٨ (١٤-١٤). كما يعتبر كرنيليوس أول من دخل إلى الكنيسسة المسيحية من الأمم، وكانت الخطوة التي خطاها بطرس في تلك المناسبة، خطوة هائلة لاستداد الكنيسة. وتكمن أهمية القصبة في أنه بإرشاد إلهى واضح، دخل أول أممى -لم يكن ينتمي إلى الشعب القديم بأي صورة - إلى الكنيسة، وامتلأ بالروح القدس دون أن يضع عليه بطرس يدأ "فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان، كل من جأء مع بطرس، لأن منوهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضاً (أع.١٠٤١ و٤٥) فكان في ذلك فصل الخطاب فيما يتعلق بوحدة اليهود والأمم في الكنيسة. لقد كانت هناك عقبات كثيرة أمام بطرس في موضوع المساواة بين اليهود والأمم في كنيسة المسيح، فكثيراً ما أثار المسيحيون الفريسيون هذه المشكلة. ألم يتعقبوا خطوات الرسول بولس أينما ذهب؟ ولكن بلغ من أهمية هذه الخطوة أن اتخذ منها كل من يعقوب وبطرس حجة لتحرير المؤمنين من الأمم من الخسفسوع لطقوس الناموس (أع١٤:٧و١٤).

ولكن أليس عجيباً - بعد أن خطا بطرس هذه الخطوة الجريئة، بتوجيه واضع من الله، أن يتصرف هذا التصرف الخاطئ في أنطاكية، مما دعا الرسول بولس لقاومته مواجهة لانه كان ملوماً " (غلا١١٠هـ/١).

لقد كانت حادثة تجديد كرنيليوس خطوة حاسمة في تحرير المسيحية من القيود اليهودية، ولم تعد الكنيسة تعتبر ملحقة بالمجمع اليهودي، بل ثبت أنها شئ جديد، ومؤسسة جديدة، رأسها هو الرب المقام

والجالس في يمين العظمة في الأعالي.

### كُرَا :

كرا الأرض: حفرها. ويقول المرنم عن الرجل الشرير: "كرا جبا، حفره فسقط في الهوة التي صنع" (مز٧:٥/انظر أيضاً مز١١٩/٥).

#### کروب:

اسم إحدى الجماعات التى رجعت من السبي البابلي "ولم يستطيعوا أن يبينوا بيوت أبائهم ونسلهم، هل هم من إسرائيل" (عـز٢٠،٥٩٠نح١٠). ويرى البعض أن "كروب" اسم مكان في بابل - لا يعلم موقعه - جاءت منه هذه الجماعة مع غيره من الأماكن (تل ملح وتل حرشا).

#### كريت:

(۱) - الموقع : كريت جزيرة جبلية كبيرة في البحر المتوسط، تقع إلى الجنوب من بحر إيجة، وتمتد من خط عرض . 6 3 ألى . 3 0 ألى . 6 7 ألى . 7 7 ألى . 7 ألى . 6 ألى الجنوب الغربي من جزيرة رودس، وتشكل جسراً بين بلاد اليسونان وأسيا

الصنفرى. وترتفع في وسط الجنزيرة سلسلة جبال تبلغ أعلى قمة فيها- وهي جبل 'إيدا" نصق ٨١٩٣ قدماً، تحيط بها سنهول سناحلينة وبخاصة في الشمال، وليس بها أنهار كبيرة، وأكبيرها هو نهير "متيروبولو" في السبهل الجنوبي، وهو لايزيد عن مجرى مائي مدفير يمكن عبوره خوضاً في أي موضع منه. ويبلغ طول الجزيرة من الشرق إلى الغرب نصو ١٥٦ ميلاً، و يتراوح عرضها من الشمال إلى الجنوب ما بين ٧ إلى ٣٠ ميلاً، وتربتها خصبة جداً في مناطق عديدة. كما أن بها ميناء أو ميناءين جيدين. وقد لعبت -لموقعها الهام- دوراً كبيراً في تاريخ شرقي البحر المتوسط، ولكنها لم تبرز إطلاقاً كقوة كبري في المنطقة، فالمنازعات الداخلية في العصور القديمة بين الشعوب المختلفة عرقياً من سكانها، إذ كانوا يتكونون من بيتروكريتيين - وهم السكان الأصليون- وبلا سجيين وأخائيين وكندونيين ودوريين. ويرى بعض العلماء أنها هي "كفتور" (إرميا٤:٤٤)عا٧:٩) فالرجا الرجوع إلى "كفتور" في موقعها من هذا الجزء من "دائرة المعارف الكتابية").

(٢)-تاريخها القديم: اشتهر جبل "إيدا" في كريت في الأساطير الإغريقية بأنه كان مسقط

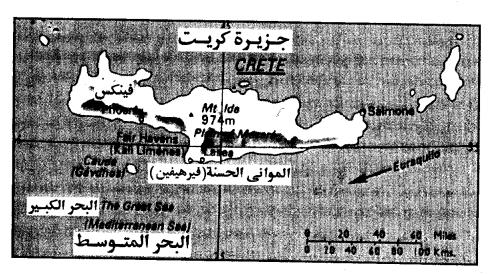

خريطة لجزيرة كريت

رأس "زيوس" كبير الآلهة. كما تذكر هذه الأسساطيس بأن الملك - شبب الأسطوري -"معنوس" (Minos)، كان ابن زيوس، وأنه ورث عن أبيه الحكمة التي تنسب إليه. كما نجد في كل الأساطير الأغريقية ذكراً لدستور المدن الكريتية. وقد اعتبر "توسيديدس" (Thucydides) و "أرسطو" أن "مينوس" شخصية تاريخية، فيقول عنه أرسطو إنه كان أول حاكم يوناني يبني قسوة بحسرية. وكان من أول انتصاراته القضاء على القرصنة في مياه كـــريت، وهو عـــمل عظيم، تكرر على يد بومبيوس الروماني في تاريخ لاحق. وكانت أهم مدن كريت: "كنوسس" (التي استكشفها الأثريون وعلى رأسهم "أرثر إقانز" Mr. Arther) (Evans)، و"جورتينا" بالقرب من خليج مسارا، وسسيسدونيسا ونهسرها إيردانوس. وتدل استكشافات مستر إفانز والطليان في "فاستوس" (بالقرب من المواني المسنة) على أن كريت كانت مركزاً من مراكز العضارة في

البحر المتوسط منذ عهد مبكر.

ويقول هوميروس في قصائده إن كريت كان بها مائة مدينة، كما كان الكريتيون في عهده يشتهرون بأنهم ملاحون ماهرون. ولكنهم في العصر الكلاسيكي من التاريخ اليونايى لم يشغلوا مركزاً قيادياً، بل اشتهروا بأنهم كانوا بحارة وجنوداً مرتزقة مساهرين في رمي السهام. وظلت كريت حرة في العصر الهيلينى، وقد جعل منها ديمتريوس نكاتور قاعدة لعملياته قبل هزيمته في ١٤٨ ق.م.

وبسبب موقع كريت الاستراتيجي، ولخصوبة تربتها، كانت على مدى العصور مطمعاً للتجار والفاتحين.

وقد بلغت حضارة كريت ذروتها في عهد المينوانيين (Minoans - ۱۱۰۰ ق.م.). وقد تركوا أثار هذه الحضارة في كنوسس

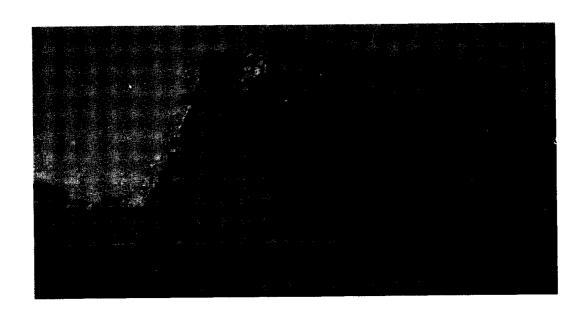

صورة لأطلال معبد كنوسس

(وهي التي كشف عنها الأثري الانجليزى "أرثر إفانز" كما سبقت الاشارة). وفي نحو ١٩٥٠ – ١٩٥٠ من ١٩٠٠ من الخزف تصدرها للخارج.

كما كانت صناعة المعادن متقدمة، وقد واستخدموا الكتابة الهيروغليفية. وقد اندثرت هذه الصضارة بصورة غامضة حسوالي، ١٧٠ ق.م. ربما بشوران بركانى أو زلزلة. ولكن أعيد بناء المدن والقصور بعد ذلك ومتعت الجزيرة بأزهى عصورها. ومازالت أطلال قصر كنوسس تثير حتى اليوم إعجاب السائحين، بما فيه من أعمدة ونقوش بالفسيفساء. ولكن كل ذلك انتهى في ١٤٥٠ ق.م. والأرجح أن ذلك كان بسبب شوران بركاني في جزيرة "سانتورينى" (Santorini)

(٣) – اليهود في كريت: في ١٤١ ق.م. كان لليهود نفوذ كبير حتى إنهم ضمنواحماية روما لهم عندما ضايقهم شعب 'جورتينا' فالتمسوا حماية روما لهم، فلبت ملتمسهم، وكان الرومانيون في تعضيدهم لليهود يحذون حذر سياسة السلوقيين في أسيا الصغرى، فقد وجد كل من السلوقيين والرومان أن اليهود من

أكثر رعاياهم ولاء لهم. وقد مهد تدخل روما دفاعاً عن أنصارها المرجوين، الطريق أمامها لضم الجزيرة إليها في القرن الثاني. ومنذ ذلك التاريخ أصبح لليهود جماعة قوية وناجحة في كريت. وكان بين اليهود المجتمعين في أورشليم في يوم الخمسين، كريتيون (أع٢٠١١). وقد أعطى تحالفها مع مثرادتس الأكبر، وما قدمته من معونة للقراصنة الكيليكيين، لروما الفرصة التي كانت تنتظرها، فضم "متلس" (Metellus) الجزيرة لروما في ١٦٥ م. وكون منها ومن القيروان في شمالي أفريقية ولاية رومانية. وعندما قسم أوغسطس قيصر ومانية وعندما قسم أوغسطس قيصر المسيوخ، أعطيت كريت والقيروان لمجلس الشيوخ أعطيت كريت والقيروان لمجلس الشيوخ

(3)-التاريخ اللاهق: ظلت كريت والقيروان ولاية رومانية واحدة إلى عصر قسطنطين الذي جعل من كريت ولاية منفصلة. وقد استولى العرب على كريت في عام ٢٨٢م. ولكن استردها الامبراطور البيزنطى "نيسيفورس فوكاس" في القرن التالي. ثم حكمتها جمهورية البندقية من القرن الثالث عشر إلى القرن السابع عشر، وأصبح اسمها "كانديا" وهو الاسم الذي أطلقه البنادقة على العاصمة العربية

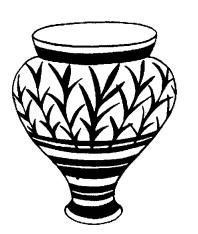



صورة إنائين أثريين من كريت

للجزيرة "كانداكس" ثم أطلق على كل الجزيرة. وبعد مقاومة عنيفة استمرت من أعوام ١٦٤٥ إلى ١٦٦٩م. وقسعت كريت في يد الأتراك حتى الحرب العالمية الأولى، حين أصبحت جزءاً من بلاد اليونان.

ولكريت أهميتها في تاريح الكنيسة المسيحية، فعندما كان الرسول بولس في طريقه سجيناً إلى روما، اضطرتهم الرياح الشديدة إلى الالتجاء إلى ميناء المواني الحسنة في كريت (أع٢٠٪). وحاولت السفينة أن تصل إلى ميناء فينكس لتشتي فيها (أع٢٠٪)، ولكن الزوبعة دفعتها بعيداً عن طريقها، وحاول النوتية الالتجاء إلى جزيرة صغيرة إلى الجنوب الغربي من كريت اسمها "كلودى" (أع٢٠٪).

ويبدو أن الرسول بولس زار كريت بعد إطلاق سراحه من سجنه الأول في روما، لأنه يقول لتيطس في رسالته إليه: 'من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة...' (تي١:٥). فعلى أساس هذا القول وغيره من الدلائل، يرى الكثيرون من العلماء أن الرسول بولس قد أطلق سراحه من سجنه الأول في روما (أع٢٠٠.٣و٢١)، واستشانف رحلاته وخدمته قبل أن يلقى القبض عليه في المرة الأخيرة ويُستشهد (٢تى٤:٢).

ويصف الرسول بولس الكريتيين بأنهم "دائما كذابون، وحوش ردية، بطون بطالة" كما قال أحد شعرائهم (تي ١٢٠١). ولكن لابد أن الإنجيل قد غير كثيراً من هذه الصفات، حيث أن اسم تيطس يحظى بالاحترام الكبير في الكثير من الكنائس والأديرة والقرى في كريت اليوم.

### كريتيون:

(١) - قبيلة كانت تعيش في المنطقة الجنوبية من فلسطين (١صم،١٤:٣)، أي أنهم كانوا يعيشون

إلى الجنوب الشرقي من الفلسطينيين (انظر حزه ١٦:٢٠، صف ٢٠٠). ويتنبأ حزقيال بالدينونة عليهم وعلى الفلسطينيين لأنهم عملوا على الانتقام من يهوذا، مما يدل على صلتهم الوثيقة بالفلسطينيين. والأرجح أن اسم "الكريتيين" يعني أنهم جاءوا من "كريت" ("كفتور" في العهد القديم)، وهذا معناه أنهم كانوا يمتون بصلة للفلسطينيين.

(٢) - جماعة من الجنود المرتزقة، يذكرون تحت اسم "الجلادين" (والكلمة في العبرية هي نفسها كلمة "كريتيين")، ويذكرون دائماً مع "السعاة" (وكلمة "سعاة" في العبرية هي "فلطيون"). وكان "الجالادون والساعاة" يكونون الحارس الخساص لداود الملك تحت قسيسادة بنايا بن يه وياداع القائد المقادد (٢صم ١٨٠٨، ٢٣: ٢٠، أخ ١٨: ١٧). والأرجع أنسهم انضموا لداود عندما كان هارباً من وجه شاول. وقد وقصفوا إلى جانب داود في أثناء ثورة أبشالوم (٢صم١٥/١٨)، وأظهروا ولاءهم له مرة أخرى عند ثورة "شبع بن بكرى البنياميني" (٢صم١:٢٠و٧)، وعند تتويج سليمان ملكاً (١مل١:٣٨ و٤٤). ويبدو أن ملوك يهوذا ظلوا يستخدمونهم كحرس خاص، فقد عاونوا يهوياداع الكاهن في الثورة على عثليا الملكة الشريرة، وتتويج "يهوأش" ملكاً على يهوذا (٢مل٤:١١ه ١٩). (الرجا الرجوع إلى مادة "جلد -جلدون في موضعها من الجزء الثاني من "دائرة المعارف الكتابية").

(٣) -الكريتيون (أع٢٠١١) وهم اليهود من أهل جزيرة كريت.

#### كريث:

نهر كريث (ومعنى "كريث": وهدة أو قطع) هو النهر الذي أمر الرب إيليا النبي أن ينطلق إليه ليختبئ من وجه أخآب، بعد أن أعلنه بانقطاع المطر وحلول المجاعة. فذهب إيليا إلى هناك حيث كانت الغربان تعوله، فتأتي إليه بخبز ولحم

صباحاً ومساءً، وكان يشرب من النهر إلى أن جف النهر لانقطاع المطر (امل/۱۰۱-۷). وعبارة "نهر كريث الذي هو مقابل الأردن" (امل/۲۰۱۳)، عبارة مبهمة، فهى لا تحدد في أي جهة من الأردن كان هذا النهر أو المجرى غير الدائم. والرأي التقليدي أنه هو "وادي القلت" غربي الأردن بالقرب من أريحا. ولكن الأرجع أنه كان في شرقي الأردن في جلعاد الموطن الأصلي لإيليا.

### کریسکیس:

اسم لاتيني معناه "تام". وكان رفيقاً للرسول بولس في سجنه الأخير في رومية (٢تي٤٠٠١). ويقول الرسول بولس إن "كريسكيس" ذهب إلى غلاطية. ولا نعلم عنه الكثير غير ذلك. إلا أن بعض التقاليد تقول إنه كان أحد التلاميذ السبعين الذين أرسلهم الرب يسوع اثنين اثنين (لو١٠١٠)، وأنه هو الذي أسس الكنيسة في "فينا".

# (ك ز}

### كزبرة:

نبات معروف من العائلة الخيمية (مثله مثل الجزر)، وأوراقه شبيهة بأوراق المقدونس، وبذوره كروية في حجم حبوب الفلفل الأسود، ولكنها رمادية اللون. والنبات له رائحة عطرة نفاذة، وينمو كثيراً في مصر وفلسطين. وتستخدم أوراقه أيضاً لإضفاء نكهة طيبة على الطعام. كما تدخل في صناعة بعض الأدوية وبخاصة كطاردة للغازات. ويذكر الكتاب المقدس أن "المن" كان "كبيزر الكزبرة، وطعممه كرقاق بعسل"

### كزبي:

اسم مدياني معناه "كاذب" أو "شهواني" (في الأكادية). وهو اسم امرأة كانت "بنت صور" أحد رؤساء قبائل مديان. وكانوا جماعة من البدو يستخدمون الجمال في تنقلاتهم. وقد زحفوا على

فلسطين في عصر القضاة. وضايقوا بني إسرائيل بشدة.

وقد جاء بكزبي رجل من بني إسرائيل اسمه زمري بن سالو" رئيس بيت أب من الشمعونيين، ليقدمها لإخوته أمام عيني موسى وأعين كل جماعة بني إسرائيل، قلما رأى ذلك فينحاس بن ألعازار بن هارون الكاهن، قام من وسط الجماعة وأخذ رمحاً بيده ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة وطعن كليهما الرجل والمرأة في بطنها، فامتنع الوبا عن بني إسرائيل" بعد أن قتل منهم أربعة وعشرين ألفاً (عده ٢٠٢٠–١٥).

## **كزيب**:

ومعنى الاسم "كاذبة أو مخادعة"، وهو اسم بلدة لا تذكر بهذا الاسم إلا في تك ٥:٢٨، فغيها ولدت امرأة يهوذا العدلامية ابنها الأصغر شيلة. وتسمى في غير هذا الموضع "أكزيب"، (فالرجا الرجوع إلى "أكزيب" في موضعها من حرف "الألف" بالجزء الأول من "دائرة المعارف الكتابية").

### كزيبا:

وهو لفظ آخر لاسم "أكزيب أو كزيب" المذكورة آنفا، والتي ولد فيها شيلة بن يهوذا من امرأته الكنعانية ابنة شوع (١أخ٤:٢٢).

# {b m}

### **كسالون:**

اسم عبري معناه "قرة أو ثقة" وهو اسم مدينة على الحدود الشمالية ليهوذا (يشه١٠٠١)، وتذكر كاسم آخر "لجانب جبل يعاريم". وتعرف حالياً باسم "كسلا" على بعد نحو تسعة أميال إلى الغرب من أورشليم، على جبل يقع جنوبي "وادي الحمار".

### كسفور:

مدينة في شرقي الأردن، وكنانت إحدى المدن

التي حصر فيها السلوقيون كثيرين من اليهود، حتى جاء يهوذا المكابي واقتصم المدينة وأطلق سراح إخوته اليهود (١مك٥٠٢٢و٣٦). ويظن أن موقعها الآن هو "كسفين أو كسفيس" (٢مك٢١٠٢١) شرقي بصر الجليل. وكانت كسفور مدينة قوية حصينة بالقرب منها بحيرة، مما جعل البعض يظنون أنها هي "الموزيريب"، وهي محطة هامة على طريق الحجاج إلى مكة.

#### كسفيا:

اسم عبري معناه "لامع"، وهو المكان الذي كان فيه "إدو الرأس" حيث أرسل إليه عزرا ليرسل إليه بخدام لبيت الرب في أورشليم، عندما تأمل الشعب الذين معه فلم يجد فيهم أحداً من اللاويين (عز٨:١٥-١٧). ولا يُعرف على وجه اليقين موقعها الأن. وإن كان بعض الأثريين يظنون أنها هي "طيسفون" (المدائن) على نهر الدجلة بالقرب من بغداد.

### كسف – كاسفات النهار:

كسفت الشمس كسوفاً: احتجبت وذهب ضوؤها، ويقول أيوب في ذم يومه "ليكن ذلك اليوم ظلاماً... ليحلكه الظلام وظل الموت ليحل عليه سحاب، لترعبه كاسفات النهار" (أي ٣:٤و٥)، أي لتنكسف شمسه ويصبح ظلاماً. ويقول الرب: 'ألبس السموات ظلاماً وأجعل المسح غطاءها" (إش ٥:٥٠).

### كسلو:

اسم الشهر التاسع من السنة العبرية، وكان عيد التجديد يوافق الميوم الخامس والعشرين من كسلو (امك ٢٠٤٠ه-٥٩ ميو، ٢٠٤١). وهو يوافق المدة من متنصف ديسمبر. وفي شهو كسلو، في السنة العشرين لأرتحشستا ملك فيارس، علم نحميا – وهو في شوشن القصر بحالة اليهود الذين بقوا من السبي وبحالة أورشليم (نح ١٠١٥)، مما دفعه لاستئذان الملك في

الذهاب إلى أورشليم لإعادة بناء أسوارها.

وفي شبهوكسلو من السنة الرابعة لداريوس الملك، صار كلام الرب إلى زكريا النبي، بالرد على من جاءوا إليه يسالونه عن أيام المسوم (ذك١:٧-١).

#### كسلوت-كسلوت تابور:

"كسلوت" كلمة عبرية معناها "منحدرات أو سفوح"، وهو اسم مدينة كانت على الصدود بين سبطي يساكر وزبولون (يش١٩/١٨)، وهي نفسها "كسلوت تابور" (يش١٤٠١٩).

## كسلوحيم:

كلمة عبرية معناها "مُحصَنْ" وهو اسم شعب من نسل مسبح حسام بن نوح (تك ١٠٤٠٠،١١٠١/أخ ١٠٢٠). وفي كلا الموضعين اللذين جاء فيهما هذا الاسم، يبدو وكأن الفلسطينيين قد خرجوا من كسلوحيم، وليس من كفتوريم كما يتضح من مواضع أخرى والمفتاح الوحيد لمعرفة شيء عنهم هو ورود اسمهم بين أبناء مصرايم بين فتروسيم وكفتوريم والأرجح أن موطنهم كان في مصر العليا. وقد ترجمت كلمة "كسلوحيم" (في مزلا: ٢١) بكلمة "شرفاء" بينما يرى البعض أنها أيضاً هنا اسم علم.

#### كسلون:

اسم عبيري متعناه "قتوي". وهو أبو أليداد رئيس سبط بنيامين، وقد عينه متوسى بين الرؤساء الذين يشتركون مع ألعازار الكاهن ويشوع بن نون في تقسيم الأرض بين الأسباط (عد٢١:٢٤).

#### كسنتكس:

اسم الشهر الأول من السنة في التقريم للقدوني (٢مك٢١:،٣و٣٣و٨٨)، ويقابل شهر نيسان



#### خريطة لموقع كسلوت

في السنة العبرية.

#### كسيل:

كلمة عبرية معناها "سمين" وهي اسم مدينة وقسعت في نصيب سبط يهوذا (يش١٠٠٥). ثم أعطيت من نصيب يهوذا لسبط شمعون (يش١٠١٥-١٠١٩). وتسمى في سفر يشوع (يش١٠٤) "بتول" كما يتضع من المقارنة بين النصين. وتسمى "بتوئيل" (في١أخ٤:٢٠) – (الرجا الرجوع إليها في موضعها من حرف "الباء" بالمجلد الثانى من "دائرة المعارف الكتابية").

# {b m}

#### كشط:

كسط الشدي عن الشيء كسطاً: أزاله عنه، ويقول ميخا النبي لرؤساء وقضاة إسرائيل: "الذين يأكلون لحم شعبي ويكشطون جلاهم عنهم ويهشمون عظامهم.. لذلك تكون لكم ليلة بلا رؤيا. ظلام لكم بدون عرافة" (ميخا ١٠٠٣).

#### كشف:

كشف الشيء وعنه كشفاً: رفع عنه ما يغطيه. وكان كشف الرأس يدل على الحزن وهو ما كان ممنوعاً على الكهنة أن يفعلوه (١٠:٢١،٦١٠). وكسف الأذن: أي أعلن لهسا الأمسسر (١صم٩:١٥،أي٣٣٣). وكشف النقاب أو الساق كان دليالاً على الفزى والعار (إش٤٤٧). وكان على الأبرص أن يترك رأسه مكشوفاً (٤٠:١٣).

ويجب على النساء ألا يكشفن رؤوسهن عند المسلاة (اكوا۱:٥و٦). ويقول الرسول: "كل شيء عريان مكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا" (عب٤:١٣).

### كشم – أكشم:

كَشَمُ أنفه كشَماً: قطعه باستنصال. وكُشم كشا: نقص في خُلْقه وفي حسبه. وكان من العيوب الجسمانية التي تمنع أي رجل من نسل هارون من القيام بخدمة الكهنوت، أن يكون "أكسشم" (لالاسمانية في العبرية هي "داق" بمعنى

"دقيق" أو "صغير" وقد ترجمت نفس الكلمة إلى "رقيقة" في وصف البقرات والسنابل في حلم فسرعون (تك١٩:٧-١٩،٧-٧٧). كما ترجمت إلى "دقيق" في وصف "المن" (خر٢:١١) وفي وصف "المن" (خنفيف" في وصف المدر" (إش٢٩:٥) وإلى "خنفيف" في وصف المدرت (امل١٧:١٩).

## **(ك ف)**

#### كفء - كفو:

الكف: المسائل، والكف، القبوي القادر على تصريف العمل، والجمع كفاة و أكفاء. ويقول الرب لموسى بخصوص ذبيحة الفصح: "وإن كان البيت صغيراً عن أن يكون كفوا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس" (خر٢٠١٤).

ويقول الرسول بولس: "ليس أننا كفاة من أنفسنا... بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد" (٢كو٣:٥و٦) أي أن الله هو الذي جعلنا قادرين على الخدمة.

كما يقول لتيموثاوس: "وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناساً أمناء يكونون أكفاء أن ليعلموا أخرين أيضاً" (٢تي٢:٢)، أي أناساً أمناء قادرين على تعليم أخرين.

## كفتور - كفتوريم:

"كفتور" اسم بلاد خرج منها الكفتوريون (تث YY:Y). ويذكر الكفتوريم في جدول الأمم (تك.١) بين القبائل الحامية (نسل حام بن نوح) على أنهم من نسل كسلوحيم بن مصرايم (تك.١٠٣١و١٤)، اأخ١٠٢١). ومنه أيضاً خرج الفلسطينيون (فلشستيم)، ويشيد النبي إرميا إلى أن الفلسطينيين هم "بقية جزيرة كفتور" (إرميا٤٤٤)، وكلمة جزيرة هنا تعني: "ساحل البحر". ويقول الرب على فم عاموس النبي: "ألم أصعد إسرائيل من أرض مصر، والفلسطينيين من كفتور؟" (عا٤٠٤). وهذا ما جعل البعض يظنون أن

عبارة "وكسلوحيم الذين خرج منهم فلستيم وكفتوريم" (تك،١٤١١)، هي في حقيقتها: كسلوحيم وكفتوريم الذين خرج منهم فلشتيم". بينما يرى البعض الآخر أنه مع أن الفلسطينيين قد يكونون أصلاً من الكسلوحيم، إلا أنهم استقروا في منطقة أصبحت تعرف بأرض الكفتوريين.

وتذكر "كفتور" في الأكادية باسم "كفتارا"، وفي المصرية القديمة باسم "كفتيو". وترجع هذه التسميات إلى ما قبل باسم "كفتيو". وترجع هذه التسميات إلى ما قبل بخاصة، على اعتبار أن كفتور هي جزيرة كريت. بخاصة، على اعتبار أن كفتور هي جزيرة كريت. وعلى الجانب الأخسر، هناك تقليد يهودي بأن الكفتوريم كانوا من كبدوكية، حتى إن الترجمة السبعينية تذكر "كبدوكية" عوضاً عن "كفتور"، مما أدى بالبعض إلى الظن بأن "كفتور" تشير إلى منطقة ساحلية في أسيا الصغرى، أو أنها "جزيرة كرباتوس" في بحر إيجة. ولعل "كفتور" كانت تطلق في القرن الثالث عشر قبل الميلاد- بمعنى واسع- على كل منطقة بحر إيجة التي جاء منها الفلسطينيون.

كما يذكر الكفتوريون باعتبارهم شعباً غزا المنطقة المحيطة بغزة وأبادوا العويين وسكنوا مكانهم (تث٢٠٠٢). ويبدو أن الكفتوريين كانوا قد استقروا فيما حول غزة قبل أن يعبر بنو إسرائيل نهر الأردن بقيادة يشوع ويرى البعض أنها إشارة إلى الفلسطينيين أيضاً.

## كفّر - كفّارة:

ترد كلمة "كفر" ومشتقاتها أكثر من مائة مرة في العبدية هي "كفر" في العبدية هي "كفر" (فيهي نفسها في العبريية). وكفر الشيء (في العبرية وفي العربية أيضاً): ستره وغطاه. وكفر عن السيئة: سترها حتى تصير كأن لم تكن. والكفارة: ما يستغفر به الإثم و"الكفر": القار الذي تُطلى به السفينة حتى لا ينفذ إليها الماء. وأول مرة وردت فيها الكلمة العبرية "كفر" في الكتاب المقدس، جاءت في أمر الرب لنوح: "اصنع

لنفسك فلكاً ... وتطليب من داخل ومن خبارج بالقار" (تك ٢٠٤١). فكلمة "تطليه" أي "تغطيه" هي كفر في العبرية. فالكفارة هي مايستر به الإثم والخطية. وقد ترجمت الكلمة في العربية إلى "يستعطف" (تك ٣٠:٢٠ أم ٢٠:١٤)، و "يغفر" (كما في تك ٢٠:٨،مسز ٧٠٠،٣٨٠٧٨...)، ويصفح (كما في تت ٢٠:٣٢٠١/إر ميا ١٠٠٠٠١٠...)

(۱)-لزوم الكفارة: كان لابد من الكفارة لثلاثة أسباب: "(أ) - عمومية الخطية. (ب) - خطورة الخطية. (جـ) - عجز الإنسان عن الخلاص منها.

ونجد تأكيداً للنقطة الأولى في الكثير من أقسوال الكتاب، مسئل: "لأنه ليس إنسان لا يخطئ" (امل ٢٠١٤)، "وليس من يعمل صلاحاً ولا واحد" (مز ٢٠١٤)، "ولأنه لا إنسان صديق في الأرض يعمل صلاحاً ولا يخطئ" (جا٧:٠٠). وقال الرب يسبوع: "ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله" (مسرقس ١١٠٠). ويكتب الرسبول بولس: "الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله" (رو ٢٣٠٢)، وغير هذه الكثير من الأقوال الماثلة.

كسانرى خطورة الخطية في أقوال تبين كره الله لها، فيصلي حبقوق قائلاً: "عيناك أطهر من أن تنظرا الشر، ولا تستطيع النظر إلى المحور" (حب١٠٠١). كما أن الخطية تفصل بين الإنسان والله (إش٢٠٥،أم٥١٠٥). وقال الرب يسوع إن خطية التجديف على الروح القدس ليس لها "مغفرة إلى الأبد" (مر٢٠٠٢). وقال عن يهوذا الإسخريوطي: "كان خيراً لذلك وقال عن يهوذا الإسخريوطي: "كان خيراً لذلك الرجل لو لم يولد" (مر٢٠١٠). فالإنسان الطبيعي - دون تجديد - عدو لله في الفكر، في الأعمال الشريرة" (كو١٠١١). ولا ينتظر الخاطئ غير التائب إلا "دينونة مخيفة وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين" (عب١٠٠٠).

والإنسان عاجز تماماً عن معالجة هذه الحال، وهو لا يستطيع أن يخفي خطيته (عد٢٣:٣٢)، كما لا يستطيع أن يطهر نفسه منها (أم ٢٠:٩). ولا تستطيع كل أعمال الناموس أن تجعل

الإنسان قادراً على أن يقف غير مدين أمام الله (رو۲۰:۲،غل١٦:١). ولو ترك ليعتمد على نفسه، فلن يخلص البتة. ولعل وجوب الكفارة هو أكبر دليل على هذا. فإذا كان ابن الله قد جاء إلى الأرض ليخلص البشر، فلا بد أنهم كانوا خطاة وفي مأزق جد خطير.

(٢) - الكفارة في العبهد القديم: كانت خطية الإنسان تقف حاثلاً بينه وبين الله، ولم يكن في المدينة على الله كان ما يكن

في استطاعة الإنسان حل هذه المشكلة. ولكن الله في الطريق أمام الإنسان، عن طريق الكفارة التي كانت تتم في العهد القديم بتقديم الذبائح. ولكن علينا ألا ننسى أن الله يقول عن دم الكفارة: "أنا أعطي تكم إياه على المذبح المتكفير عن نفوسكم" (لا ۱۷:۱۷). فلم تكن الكفارة تتم على أي استحقاق في الذبيحة نفسها، بل لأن الذبيحة قد رتبها الله للتكفير.

وتوجه الذبائح أنظارنا إلى بعض الحقائق المغتصة بالكفارة، فكان يجب أن تكون الذبيحة بلا عيب، مما يدل على ضرورة الكمال. كما أنها كانت مكلفة، إذ لم تكن الذبائح رخيصة. فالخطية ليست أمراً يستهان به و كان موت الذبيحة هو الأمر الهام. ويتضع هذا من الإشارة إلى الدم من ناحية، ومن ناحية أخرى في الإشارات الأخرى للكفارة. فمن الواضع أنه في العهد القديم، كان الموت هو عقوبة الخطية: النفس التي تخطئ هي تموت (حــز١١٠٠٠)، فولكن الله في نعمته سمح بتقديم ذبيحة بديلاً عن موت الخاطئ، ومن هنا استطاع كاتب الرسالة إلى العبرانيين أن يلخص القضية بالقبول: "بدون سفك دم لا تحصل مغفرة" (عب٢٢).

(٣)-الكفارة في العهد الجديد : يوضح العهد الجديد أن ذبائح العهد القديم لم تكن في ذاتها أساس رفع الخطايا، إذ لا سبيل للفداء، حتى من "تعديات العهد الأول" إلا بموت المسيح (عبه ١٥٠١)، فالصليب هو محور العهد الجديد، بل - في المقيقة - هو محور كل الكتاب

المقدس بعهديه. فكل ما قبله يؤدي إليه، وكل ما بعده يعود إليه. وحيث أنه يشغل هذا الموقع المركزي، فلا عجب أن يكون موضوع الكثير جداً من التعليم، فكتّاب العهد الجديد، رغم أنهم كتبوا من وجهات نظر مختلفة، وبتركيز على نقاط متنوعة، فإنهم يقدمون لنا العديد من جوانب الكفارة، ولكن دون أي تعارض أو تناقض. وسنتناول الآن التعليم الأساسي عنها:

(۱)-إنهاتعلن مصبة الله للإنسان: فكل

أجزاء الكتاب تعلن أن الكفارة صدرت عن محية الله من خلال الابن، فالكفارة تبين لنا محبة الآب. كما تبين محبة الابن. ويقول الرسول بولس: "الله بيُّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة، مات المسيح لأجلنا" (رو٥:٨). ويقول الرب - له المجد-"هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحسيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية" (يو١٦:٣). ويؤكد لنا الرب بنفسه أن "ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيراً... ويُقتل وبعد ثلاثة أيام يقوم" (مسر۱:۸ ... الخ). ومسعنى هذا أن مسوت المسيح لم يكن أمراً عارضاً، ولكنه كان أمراً محتوماً في مسطورات الله الأزليسة (أع٢ : ٢٣). وهو ما نراه أيضاً في صلاة الرب مشيئتك" (مت٢٦٠٢٤). كما يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين إنه 'بنعمة الله' قد ذاق المسيح الموت لأجل كل واحد (عب٩:٢). ونجد هذا الشيء نفسه في كل أجزاء العهد الجديد، ويجب أن نحفظ هذا في فكرنا عندما نتامل في ملوضوع الكفارة.

(ب) - الجانب الكفاري في موت المسيع:
كما أن موت المسيح كان موتاً لاجل الغطية
فلم يكن الأمر مجرد ثورة أناس أشرار
ضده، ولا جماعة من الأعداء تآمروا ضده
ولم يستطع أن يقاومهم، ولكنه "أسلم من

أجل خطايانا" (رو٤:٥٥). فقد جاء خصيصاً ليموت لأجل خطايانا، وسفك دمه "من أجل كشيرين لمغفرة الضطايا" (مت٢٦:٢٨). لقد صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا" (عب٢:١)، وحمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة" (ابط٢:٢٤)، وهو "كفارة لخطايانا" (١يو٢:٢). ولا يمكن أن نفهم صليب المسيح تمامساً إلا إذا رأينا أنه عليه كان المخلص يحمل خطايا كل الجنس البشري. وبعمله هذا، تمم كل ما كانت كل ذبائح العهد القديم مجرد ظل له، فهو الذبيدة الكاملة النهائية، وقد قال هو نفسه إن دمه هو "دم العهد" (مرقس٢٤:١٤)، مما يوجه أنظارنا إلى طقسوس الذبائح لفسهم مسوت المسيح. ويقسول الرسسول بولس إن المسسيح "أحبنا...وأسلم نفسه لأجلنا قرباناً وذبيحة لله رائحة طيبة" (أف ٢:٥). كما يقول: "لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذُبح لأجلنا" (١كو٥:٧) في إشارة إلى خروف الفصح. كما يقول الرسول بطرس عن دم المسيح إنه "دم كريم كلمنا من حلمل بلا عليب ولا دنس" (ابطانا)، ويقول يوحنا المعمدان: "هوذا حسمل الله الذي يرقع خطيسة العسالم" (يو۱:۲۹).

(ج) - كان المسيح في موته نائباً عنا أو معثلا لنا": لقد كان موت المسيح موتا نيابياً، فإن كان قد مات لأجل الفطية فهو أيضاً "مات لأجلنا"، فيهو قد مات حبالتحديد - "لأجلنا"، إذ كان نائباً عنا وهو معلق على الصليب. وهذا ما يوضحه الرسول بولس بالقول إن المسيح: "مات لأجل الجميع، فالجميع إذاً ماتوا" (اكوه:١٤)، فيموت النائب يعتبر موتاً لمن يمثلهم فيموت النائب يعتبر موتاً لمن يمثلهم عند الآب" (ايوانا)، فهو قول يحمل فكرة النيابة عنا. وأحد الموضوعات الرئيسية في الرئيس كهنة عظيم"، إذ يتكرر هذا المفهوم "رئيس كهنة عظيم"، إذ يتكرر هذا المفهوم كثيراً في هذه الرسالة، وماذا كانت وظيفة

كثيراً في هذه الرسالة، وماذا كانت وظيفة رئيس الكهنة؟ إنه كان نائباً أو مشالاً للشعب، وهكذا نجد أن فكرة النيابة قوية واضحة في هذه الرسالة.

(د) - المهد الجديد يعلن أن المسيح كان بديلا عنا: وهذا واضح في كل أسفار العهد الجديد، فيقول الرب عن نفسه: "لأن ابن الانسان لم يأت ليُخدَم بل ليَخدُم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين" (مر١٤٥٠)، ومعنى هذا أنه كان على البشر أن يموتوا، ولكن المسيح مأت عوضاً عنهم، فلم يعد عليهم حكم الموت، شقد مات المسيح بديلاً عنهم، إذ كان "مجروها لأجل معاصينا، مسحوقاً لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبجبره شفينا كلنا كغنم ضللنا ... والرب وضع عليه إثم جميعنا" (إش٥:٥٥ه). فلم تكن معاناته في بستان جثسيماني، إلا لأن الرب وضع عليه كل أثامنا. ويقدول الرسدول بولس: "لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية، لأجلنا" (٢كو٢١٠)، ففي موته كان أخذاً مكاننا، وهذا ماجعل معاناته شديدة إذ حسب خطية وأحصى بين أثمة.

ويقدول الرسدول بولس إن "المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا" (غل٣:٣١)، فقد احتمل هو لعنتنا، أي أنه كان نائباً عنا في حملها، لأنها "لعنتنا" نحن، وهو نفس ما يقوله في الرسالة إلى رومية:" أما الأن فقد ظهر بر الله ... بر الله بالإيمان بيسوع المسيح.. متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه الله كفارة، بالإيمان بدمه... لإظهار بره في الزمان الحاضر، ليكون باراً ويبرر من هو من الإيمان بيسوع (رو٣١٦-٢٦)، فالله أظهر بره أو عدله ليس في غفران الخطايا، بل في كيفية غفران الخطايا على حساب موت المسيح، فالكفارة ليس معناها التخاصي عن الفطية، بل لأن الفطية قد تحمُّل قصاصها الرب يسوع المسيح على

الصليب . فالصليب يعلن بر الله ، وعلى أساس ما تممه المسيح ، يبرر الله كل من يؤمن بالمسيح . فقد مات المسيح مرة واحدة ، حاملاً 'خطايا كثيرين' (عب١٠٤٨ ، ابط٢٠٤٢). وحمل المسيح لخطايانا معناه أنه حمل قصاص هذه الخطايا. فحمل الخطية معناه أحتمال عقابها (انظر حز ١٨٠ . ٢ ، عد١٤٠٤٢) فقد كان تيهان الشعب في البرية لمدة أربعين سنة ، حملاً لذنوبهم ، أي عقاباً لهم عليها.

ويقول الرسول بولس إن يسوع المسيع" بذل نفسه فدية لأجل الجميع" (١٣ي٢٢) أي أنه في موته كان بديلاً عن الجميع. ونرى هذا أيضاً في ما سجله البشير يوحنا من أن قيافا رئيس الكهنة قال: 'إنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب، ولا تهلك الأمة كلها" (يو١١:٠٥). كانت هذه الكلمات مجرد كياسة سياسية، ولكن يوحنا الرسول رأى فيها نبوة بأن المسيح سيموت عوضاً عن الشعب كله.

#### (هـ) -جوانب أخرى للكفارة في العهد

الجديد: تركز بعض أسفار العهد الجديد على جوانب معينة من الكفارة- دون تعارض مع الجوانب الأخرى- فيرى الرسول بولس في الصليب وسيلة الخلاص، فالناس بالطبيعة مستعيدون للخطية (رو٢:٧،١٧:١)، ولكنهم في المسيح يصبحون أحراراً (رو١:٤و٢٢). كما أن الإنسان يتحرر بالإيمان بالمسيح من سلطان الجسد، فقد "صلب الجسد مع الأهواء والشبهبوات" (غل٥:٢٢)، ولم يعبد المؤمن "حسب الجسد يحارب" (٢كو،٣:١)، "فالجسند يشتهي ضد الروح" (غله:١٧)، وبدون المسسيح لا يُنتج الجسسند إلا مسوتاً (رو۸:۱۸). وغضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم" (رو١٨:١)، ولكن المسميع يُخلِّص من كل هذه، لأن المؤمنين "مستسبررون الآن بدمسه" وبذلك "يخلصون به من الغضب" (روه:٩)، ومع أن

الناموس صالح من وجوه كثيرة ، لكن اعتباره طريقاً للضلاص، يشكل خطراً داهماً، فهو يكشف للإنسان خطيته ولكنه لا يخلصه منها (رو۸:۳). و جميع الذين هم من أعهمال الناموس هم تحت لعنة لا إلى المناموس المناهوس (غلا:۱)، ولكن المسيح افتدانا من لعنة الناموس (غلا:۱۲). لقد كان الموت في المهد القديم عدواً مرعباً، لا يستطيع أحد أن يتغلب عليه، ولكن الرسول بولس ينشد نشيد الانتصار: "شكراً لله الذي يعطينا المغلب بربنا يسوع المسيح المخلص القدي الدسول بولس في المسيح المخلص القوي الذي يسحق كل في المسيح المخلص القوي الذي يسحق كل قوات الجميم.

إن للكفارة جوانبها المباركة العديدة، يكفي أن نذكر مثلاً: القداء، الفقران، المصالحة، التبرير، التبني، والمجد، وهي أمورعظيمة كان لها معانيها العميقة عند الرسول يولس.

والفكر الرئيسي عند كاتب الرسالة إلى العبرانيين كما سبقت الاشارة - هو أن المسيح هو رئيس الكهنة العظيم لنا. كما يوضح لنا - كيف أن عمل المسيح كان فريداً وكاملاً ونهائياً، فموت المسيح حدث مرة واحدة (عب١٠٠٠)، ودخل مرة واحدة (عب١٠٠٠)، ودخل مرة واحدة وبعد ما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة، وبعد ما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة، جلس إلى الأبد عن يمين الله (عب١٠٠٠) البد المسين واحدة المسمل إلى الأبد عن يمين الله (عب١٠٠٠) المسين من الخطاية (عب١٠٠٠).

لقد كتب لنا كتاب العهد الجديد بالروح القدس – في حدود اللغة البشرية القاصرة – ما تعنيه الكفارة التي فتحت لنا الطريق إلى الحياة الجديدة في المسيح، وإلى المجد الأبدى.

## الكفارة-يوم الكفارة:

كان يوم الكفارة (وفي العبرية: يوم كفُّور أو كبُّور) يقع في اليوم العاشر من الشهر السابع، شهر تشري (من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر). وكان أعظم أعياد إسرائيل وأقدسها. فكان يمتنع فيه كل عمل، ويذلل فيه الجميع نفوسهم بالصوم، ففي ذلك اليوم فقط كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس في خيمة الشهادة (وفي الهيكل فيهما بعيد) ليكفر عن خطايا كل بني إسسرائيل، والفكرة الأساسية في الكفارة هي التبغطية والستسر (الرجسا الرجوع إلى المادة السابقة: "الكفارة") لإتمام المصالحة بين الإنسان والله. ويشار إلى "يوم الكفارة" في سنفر أعمال الرسل "بالصبوم" (أع٢٧)، وكنان يعتبس عند معلمي اليهود أنه "اليوم" أو "اليوم العظيم". وهو ما يقابل يوم الجمعة الكبييرة في الشقاليد المسيحية.

ونجد الوصف الأساسى ليدوم الكفارة في الأصحاح السادس عشر من سفر اللاويين (انظر أيضاً لا٢٦:٢٣-٩:٢٥،٣٢-١٦). وكانت احتفالات اليسوم تبدأ بأن يخلع رئيس الكهنة ثياب المجد والبهاء ويلبس قميص كتان مقدسا، وتكون سراويل كتان على جسده ويتنطق بمنطقة كتان ويتعمم بعمامة كتان. إنها ثياب مقدسة. فيرحض جسده بماء ويلبسها" (لا ٤:١٦). وكانت هذه الثياب الكتانية البيضاء رمزأ للتوبة والتبرير، للقيام بواجبات ذلك اليوم العظيم. ثم يقدم ثوراً ذبيحة خطية "عن نفسه وعن بيته". ثم "يأخذ ملء المجمرة جمر نار عن مذبح البخور، وملء راحتيه بخوراً عطراً دقييقاً، ويدخل بهما إلى قدس الأقداس، ويجعل البخور على النار أمام الرب، فتنفشي سحابة البخور الغطاء الذي على (تابوت) الشهادة" ثم ينضح من دم الثور بإصبعه على وجه الغطاء إلى الشرق، وقدام الغطاء سبع مرات.

ثم يذبح تيس الخطية الذي للشعب، الذي وقعت عليه القرعة للرب، ويدخل بدمه مرة أخرى إلى قدس الأقداس، ويفعل بدمه كما فعل بدم ثور

الخطية الذي له، فيكفر عن الشعب وعن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئآتهم مع كل خطاياهم، وعن خيمة الاجتماع القائمة في وسط نجاساتهم. ولا يكون أحد في خيمة الاجتماع من وقت دخوله إلى وقت خروجه. وهكذا يكفر عن نفسه وعن بيته وعن كل جماعة إسرائيل. ثم يخرج إلى مذبح البخور ويأخذ من دم الثور ومن دم التيس ويجعل على قرون المذبح مستديراً (خر٣٠٠٠).

وبعد ذلك يخرج ويضع يديه على رأس التيس المى ويقسر عليسه بكل ذنوب بنى إسسرائيل وسيئاتهم وخطاياهم، ويرسله بيد أحد الأشخاص إلى البرية إلى أرض مقفرة، فيطلقه فيها حاملاً كل ذنوبهم بعيداً فلا تعود ترى (انظر مز١٢:١٠٣-وفى العصور المتأخرة كان يلقى بالتيس الحي من فوق الصخور فيموت). وبعد أن يتمم رئيس الكهنة هذه الخدمة، كان رئيس الكهنة يخلع ثياب الكتان ويضعها داخل خيمة الاجتماع، ويرحض جسسده بماء في مكان مسقدس، ثم يلبس ثيابه ويخرج، ويعمل محرقته ومحرقه الشعب. ويوقد شحم ذبيحة الخطية على مذبح المحرقة. أما ثور الخطية وتيس الخطية اللذين أدخل دمهما إلى قدس الأقداس، فكانا يحسرقان بالنار في مكان طاهر (مرمى الرماد) خارج المحلة، ومع جلديهما ولحمهما وفرثهما (انظر عب١١:١٣).

وكان عدد الذبائح التى تقدم في يوم الكفارة يبلغ خمس عشرة ذبيحة بالإضافة إلى التيس الذي يطلق في البرية، منها اثنتا عشرة محرقة، وثلاث ذبائح خطيبة (١٩٥٧:٥-٢٩). وإذا أضفنا إلى هذا العدد الكبش المذكور في عد٢٤٨٠.٨ يصبح العدد ثلاث عشرة محرقة.

وكان يوم الكفارة بالغ الأهمية عند اليهود حتى إنهم ظلوا يحتفلون به حتى بعد تدمير الهيكل في عام ٧٠ وانتهاء نظام الذبائح. ومع أن أسفار موسى لا توضح المقصود من "تذللون نفوسكم" (لا٢٣٧ر ٢٩٥٩)، عإن اليهود فسروا ذلك العلى الدوام – بالصوم (مرة ١٣٥٠م)، إش٥٥٥٥ و٥٠٠).

فكان يوم الكفارة هو اليوم الوحيد المقرر الصوم فيه (نح١:٩).

ويثور سؤال: لماذا كانت هناك حاجة لتخصيص يوم للكفارة، رغم تقديم الذبائح المتنوعة والعديدة يومياً؟ ولكن يتضح لنا أن الغرض من ذلك كان التكفير عن خطايا السهو والخطايا السرية التي لم يُكفَّر عنها، ولضحمان وجود الله في وسطهم، فكان نظام الذبائح يبلغ ذروته في ذلك اليوم الفريد الذي كان يُسمح فسيمه لرئيس الكهنة بالدخول إلى قدس الأقداس، ويتم فيه التكفير عن "مقدس القدس، وعن خيمة الاجتماع والمذبح والكهنة وكل الشمعب" (٢٢:١٦٧). فكان رئيس الكهنة في اقترابه إلى الله يمثل كل الشعب.

وفي العهد الجديد نجد الكثير من الإشارات - وبضاصة في الرسالة إلى العبرانيين - إلى يوم الكفّارة، وكيف أنها كانت رمنزاً للكفارة التي قدمها المسيح بموته على الصليب (عب٩٠٠١). فالمسيح رئيس الكهنة العظيم، قد سفك دمه على صليب الجلجشة، فكفر عن خطايا العالم، ومن ثم "بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبدياً" (عب٩٠١٠)، رجع أيضاً إلى ومسينة٣٠٥٠، و١٤٠١، غل٣١٢٠ و١٤٠٠ كليو١٤١٠، البط١٠٨١ و١٨١ الو٢٠٠٠ عند١٠٠٠ كرو٠٠٠).

## كفر العموني:

أى "قرية العمونى"، وهو اسم إحدى المدن التي وقعت بالقسرعة في نصبيب سبط بنيامين (يش١٤٠)، ولعلها سسمسيت بذلك لأن بعض العمونيين سكنوا فيها. ويظن البعض أنها "كفر عنا" التي تقع أطلالها على بعد ميلين إلى الشمال الشرقى من بيت إيل.

### كفر ناحوم:

مدينة في الجليل، لا تذكر إلا في الأناجيل الأربعة، فقد اتخذ منها الرب يسوع مركزاً لخدمته في الجليل، وكانت تقع في الشمال الغربي من بحر الجليل (بحيرة جنيسارت). ومعنى اسمها "قرية ناحوم"، ولكن لا نعلم من هو ناحوم هذا، وليس من دليل على أنه ناحوم النبي صاحب سفر ناحوم في العهد القديم.

(۱) - الموقع: لقد ثار جدل كثير حول الموقع الأكيد لكفر ناحوم. ويقول لنا متى البشير إن الرب يسوع "ترك الناصرة وأتى فسكن في كفر ناحوم التي عند البحر في تخوم زبولون ونفتاليم" (مت١٤٠٤). وكان سبط نفتالي يتاخم الشاطئ الفربي لبحر الجليل. وهناك أمران يساعداننا على تحديد الموقع، وهما أنها كانت قريبة من نهر الأردن ومن الحدود السياسية. فقصة قائد

المئة (مت٨:٥،لو٧:٢) تدل على أنه كانت هناك حامية صغيرة من نحو مئة جندى، وهو ما كان يوجد عادة في قرى الحدود. كما أن قصة لاوي العشار (متى الرسول فيما بعد) ودعوة المسيح له لاتباعه، تدل على أن المدينة كانت على الحدود، فكان بها مركز للجسباية وتحسميل المكوس (مت٩:٩،مرقس٢:٤٤،لو٥:٧٢).

هذه هي المعلومات القليلة التي نستعين بها على تحديد موقع كفر ناحوم إلى أن تُستكمل الأبحاث الأركيوجية الجارية الآن. فهناك موقعان على بعد ميلين أحدهما من الآخر، هما "خان مينا" (أو خرابة المينا)، و"تل حوم. وكانت "خرابة المينا" تحظى



#### خريطة لموقع كفرناحوم

بالقبول حتى نهاية القرن الماضي (التاسع عشر) إذ كانت تقع على الطريق من طبرية إلى صفد، وقد أخذت الحجارة التي رصفت بسها الطريق من هذا الموقع. ويصف يوسيفوس (المؤرخ اليهودي من القرن الأول الميالادي) بعبارات رائعة قسوية خصوبة المنطقة المحيطة ببحيرة جنيسارت، ويصف نبعاً غزيراً متدفقاً يسمى كفر ناهوم. والأرجع أنه يشير إلى ينابيع الآبار السبعة في دلتا التبغة (أي السبعة)، ويوجد أحدهما - وهو أغزرها -في الجليل، وكانت تستخدم مياهه المتدفقة في إدارة الطواحين وري سهل التبغة، كما كانت تملأ حوضين يزودان بالماء حماما رومانيا إلى الشمال الشرقى من خرابة الميناء

ولكن الإشارات اليهودية الأقدم تؤيد القول بأن "كفر ناحوم" هي "كفر حوم" فقد ذكرها "مدرس كوهلت" (Midrash Kohelet)

مما يدل على أنها كانت قائمة في القرن الشاني. ولا يرد لها ذكر بعد ذلك إلا في ١١٦٠ في إشارة "بنيامين التوديلي" (Tudela) إلى كفر ناحوم التي هي "كفر ناكوم". وقد وجد الفرنشسكان الذين امتلكوا الموقع في ١٨٩٤م. عدداً كبيراً من النقود ترجع إلى ذلك الزمن، في "تل حوم" كما وجدوا أطلال مجمع، يرجع في الغالب، إلى القرن الثالث الميلادي. ويبدو أنه قد بني فوق أطلال المجمع القديم الذي بناه بني فوق أطلال المجمع القديم الذي بناه قائد المئة، والذي علم فيه الرب يسوع (لو٧:٥) وقد أطلقت حكومة إسرائيل على "تل حوم" اسم كفر ناحوم."

(۲) - الأحداث التي جرت فيها في عصر المسيح: كل ما نعرفه عن كفر ناحوم ازأ - هو ما نستقيه من الأناجيل ، فقد كانت مركزاً لصيد السمك، وقد اتخذ منها الرب يسوع مركزاً لخدمته في الجليل - كما سبقت الإشارة - حتى إن البشير متى

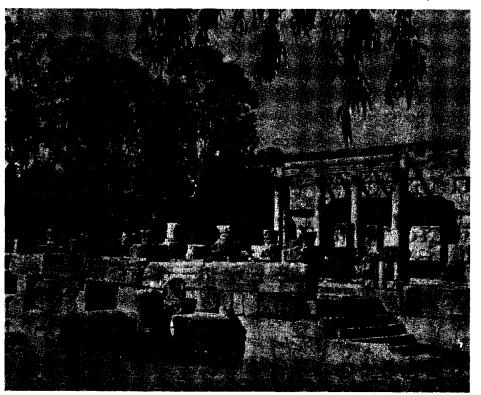

صورة للمجمع في كفرناحوم

يسميها "مدينته" (مت١٠)، وفيها جرت أحداث هامة في أثناء خدمته هناك . فبالقرب منها دعا السيد سمعان واندراوس أخاه صيادي السمك ليتبعاه، كما دعا يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه (مرقس١:٦١-٢١)، وجابي الضرائب متى (مت٢، مرقس٢:٢١و١٤).

وفي كفر ناهوم أخرج الروح النجس (مر١:٣٠-٧٠)، وشفى غلام قائد (مر١:٥-٢٠)، وشفى غلام قائد المئة (مت٨:٥-١٠)، وشفى غلام قائد المئة (مت٨:٥-١٠)، كما شفى هماة بطرس (مت٨:٤١و٥١،مرقس١:٠٠٠، لو٤:٨٣و٣٩)، ولعله فيها أيضاً أقام ابنة لو٨:٠٤-٥٠). وفيها أيضاً شفى المغلوج لو٨:٠٤-٥٠). وفيها أيضاً شغى المغلوج والرجل صاحب الميد اليابسة (مر١٠٠٠)، والرجل صاحب الميد اليابسة (مر١٠٠٠)، وحديث وابن خادم الملك (يو٤:٢٤-٥)، وفيها حدث الرب يسوع عن الخبز النازل من السماء الرب يسوع عن الخبز النازل من السماء (يو٢:١-٥)، والحسوم المنادل من المسوم (يو٢:١-٥)، وغير ذلك من الأحداث.

ومع أن يسوع أجرى الكثير من الآيات والمعجزات في كفر ناحوم، إلا أنها قابلت كل ذلك بغير مبالاة، حتى قال الرب: "وأنت يا كيفر ناحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم. ولكن أقول لكم إن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالاً يوم الدين مما لك" (مت١١:٢٢و٢٤). وقد خربت المدينة فعلاً في القرن السابم.

(٣)-تاريخها اللاحق: ظلت كفرناحوم مدينة يهودية مزدهرة إلى عصر قسطنطين الكبيسيسر (٣٠٦-٣٣٧م). وحوالي ٣٣٥م، استصدر شخص يهودي مسيحي اسمه يوسف من الامبراطور إذنا ببناء كنائس مسيحية في طبرية وسيفوريس والناصرة

وكفر ناحوم، حيث كانت غالبية السكان من اليهود (كما يذكر إبيفانوس). وحوَّل معبد هادريان المهجور، في طبرية إلى كنيسة مسيحية في ذلك "الجيتو" اليهودي إلى أن خربت المدينة في القرن السابع كما سبق القول.

#### كف - كفاف:

الكفاف من الرزق: ما كان مقدار الحاجة من غير زيادة ولا نقصان، وفي الصلاة التي علمها الرب لتلاميذه لكي يصلوا على منوالها، جاء القول: "خبزنا كفافنا أعطنا اليوم" أي أعطنا ما يكفينا لا أكثر ولا أقل.

#### كفل - كفالة:

كفل الرجل: ضحنه، والكافل هو الضامن، والكفالة هي الضمان. وعندما غار اليهود غير المؤمنين في تسالونيكي، من نجاح بولس وسيلا في كرازتهما بالمسيح، "جروا ياسون" – الذي كان يستضيف الرسل وأناساً من الإخوة إلى حكام المدينة صارخين أن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى ههنا أيضاً. وقد قبلهم ياسون. وهؤلاء كلهم يعملون ضد أحكام قيصر قائلين إنه يوجد ملك أخر يسوع. فأزعجوا الجمع وحكام المدينة إذ سمعوا هذا. فأخذوا كفالة من ياسون ومن الباقين، شم أطلقوهم" (أع٧١:١-٨). ويرى البعض أن هذه الكفالة هي التي حالت دون عودة الرسول في تلك الفترة إلى تسالونيكي (انظر ١٣س٠٠).

#### كفن:

الكفن: الشياب التي يلف فيها الميت لادفن (فالرجا الرجوع إلى ماده "دفن" في موضعها من "حرف الدال" بالجزء الشالث من "دائرة المعارف الكتابية").

# كفى – مكتفٍ:

كفاه الشيء: استغنى به عن غيره. واكتفى

بالشيء: استغنى به وقنع (فالرجا الرجوع إلى مادة "قنع" في موضعها من "حرف القاف" بهذا الجزء من "دائرة المعارف الكتابية").

#### كفيرة:

معناها: "القرية الصغيرة" (فهي تصغير "كفر"). وكانت مدينة من مدن الحويين التي عملت بزعامة الجبعونيين صلحاً مع إسرائيل عن طريق الخداع. وعندما جاء بنو إسرائيل" إلى مدنهم في اليوم الثالث"، وهي "جبعون والكفيرة وبئيروت وقرية يعاريم"، واكتشفوا خداعهم، لم يستطع بنو إسرائيل أن ينقضوا العهد الذي يصتطع بنو إسرائيل أن ينقضوا العهد الذي يصتطبون الحطب ويستقون ماء لبيت الله يحتطبون الحطب ويستقون ماء لبيت الله (يشه:١-٢٧).

وعند تقسسيم الأرض بين الأسسباط، وقسعت الكفيرة" في نصيب سبط بنيامين (يش١٠١٨). وقد رجع عدد كبير (سبع مئة وثلاثة وأربعون) من سكان هذه المدن عند العودة من السبي البابلي اليها (عز٢٠٥٠،نع٧٩) وتعرف الآن باسم "خرابة الكفير" إلى الجنوب الغربي من "الجب" (جبعون قديماً).

# **(ك ل**

#### کلا :

الكلا: العشب رطبه ويابسه دون تحديد لنوع العشب (فالرجا الرجوع إلى مادة "حشيش" في موضعها من "حرف الحاء" بالجزء الثالث من "دائرة المعارف الكتابية"، وإلى مادة "عشب" في موضعها من "حسرف العين" بالجسزء الخامس من "دائرة المعارف الكتابية").

#### كلافدية:

اسم لاتيني مسؤنث "كلوديوس" ومسعناه "الأعرج". وكانت ممن ظلوا على ولائهم للرسول

بولس في أثناء سجنه الأخير في رومية، حيث يكتب في رسالته الثانية إلى تيموثاوس، قبيل استشهاده: "يسلِّم عليك أفبولس وبوديس ولينس وكلافدية والإخوة جميعاً " (٢تي٤:٢١).

وتذكر بعض التقاليد أنها كانت زوجة "لينس" المذكور قبلها. وهناك رواية لشاعر لاتينى – لم يقم عليها دليل – تقول إن كلا فدية كانت زوجة "لبوديس" (المذكور قبل 'لينس")، وأنها كانت ابنة ملك لانجلترا اسمه "كوجيدونس"، وكان حليفاً لروما ومعجباً بكلوديوس قيصر حتى إنه سمى ابنته "كلافدية" (أو "كلاودية" مؤنث كلوديوس).

#### **کلال** :

اسم عبرى معناه "كمال". وهو أحد أبناء "فحث موآب" الشمانية، ممن اتخذوا نساء أجنبيات، وقطعوا عهداً بالانفصال عنهن وأولادهن بعد أن بين لهم عزرا الخطأ في ذلك حتى يرتد حمو غضب الله عنهم (عز.١٠.١-١٤و.٥).

#### كلب - كلاب:

الكلب حيوان من الثدييات أكلة اللحوم أساساً، ولكنها بصورة عامة – قماًمة (أي تأكل القمامة). والأرجع أن الكلب كان من أوائل الحيوانات التي استونست، وجده الأكبر هو الذئب، والكلب الفلسطيني أقرب ما يكون إلى الذئب، ومن بقايا عظام الكلاب التي اكتشفت بالقرب من أريحا والتي ترجع إلى العصر الحجري الحديث، يتضح أن الكلاب قد استؤنست قبل عصر بني إسرائيل بزمن طويل. ويبدو من نقوش قبور قدماء المصريين أن الكلب قد استخدم في صيد الحيوانات منذ عهود بعيدة. ولا تبدو صورة الكلب في الكتاب المقدس على أنه صديق للإنسان، إلا في العصر البوناني الروماني (انظر مت١٠:٢٦و٧٧). وكانت الشريعة الموسوية تعتبره نجساً، لأنه لا يجتر ولا يشق ظلفاً (لا١٠١١).

ويصف العهد القديم الكلاب بأنها تتجول في

الشوارع في جماعات في المساء، وكثيراً ما تزعج النائمين بنباحسها (مسز٥١٤٩١٥٥١). وتأمسر الشائمين بنباحسها (مسز٥١٠٠٤ الفريسة للكلاب (خر٢٠:٢٦)، فيهى شديدة الشراهة (إش٥١٠١)، وبخاصة للام (امل٢٠:٢٢،١٩:٢٨). وقد أكلت الكلاب جثة إيزابل الملكة الشريرة (٢مل٥:١٠٥٥ و٣٠٥-انظر أيضاً الملكة الشريرة (٢مل٥:١٥٥ و٣٠٥-انظر أيضاً

وتأمر الشريعة: "لا تدخل أجرة زانية ولا ثمن كلب إلى بيت الرب إلهك .. لأنهما كليهما رجس لدى الرب إلهك" (تث١٨:٢٣). ويكاد الاجماع ينعقد على أن المقصود "بثمن كلب" هنا هو أجرة الرجل المأبون الذي يمارس العسهارة تقسرباً للأوثان (انظررو٢٢:١٥).

ويقول الحكيم: "كما يعود الكلب إلى قيئه هكذا الجاهل يُعيد حماقته" (أم٢١٠/١/انظر٢بط٢٢٢). كما يقبول: "كممممسك أذني كلب، هكذا من يعسبر ويتعرض لمشاجرة لا تعنيه" (أم٢٢٠٢)، لأنه يعرض نفسه لأن يعقره الكلب.

وأغلب المرات التي يذكر فيها الكلب في الكتاب المقدس، يذكر للدلالة على الحقارة. فيقول جليات- جبار الفلسطينيين- لداود: "ألعلي أنا كلب حتى إنك تأتي إليَّ بعصي؟" (اصم ١٤٠٤). ويقول داود لشاول الملك: "وراء من أنت مطارد، وراء كلب ميت؟" (اصم ١٤٠٤). ويقول مفيبوشك لداود الملك: "من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي؟" (٢صم ١٩٠٩). ويقول أبنير لايشبوشك: "ألعلي رأس كلب ليهوذا؟" (٢صم ١٨٠). كما يقول حزائيل لأليشع النبي "من هو عبدك الكلب، حتى حذائيل لأليشع النبي "من هو عبدك الكلب، حتى

وكان من أسوأ ما يمكن أن يصيب إنساناً هو أن تأكل من أسوأ ما يمكن أن يصيب إنساناً هو أن الكلاب (١مر١٥:١٦،١١١٤) المامين المامين الذي كانت تأتي وتلحس قروح لعازر المسكين الذي كان مطروحاً عند باب الغني (لو٢١:١٦).

ويقول أيوب عدمن كانوا يستضرون منه

ويضحكون عليه: "كنت أستنكف من أن أجعل أباءهم مع كلاب غنمي!" (أي.١٠٣). وفي ذلك إشارة إلى استخدام الكلاب لحراسة الغنم.

ويقول إشعياء النبي عن الصراس الغافلين: مراقبوه عمي كلهم. لا يعرفون . كلهم كلاب بُكُم لا تقدر أن تنبع" (إش١٥٠،١١).

ويقول الرب بروح النبوة عن الأشرار الذين أساءوا معاملته وطالبوا بصلبه: "قد أحاطت بي كلاب. جماعة من الأشرار اكتنفتني .. أنقذ من يد الكلب وحيدتي" (مز٢٠:٢١و.٢).

ويشبه فعلة الشر بالكلاب (في ٢:٢، رو ٢٠٢٠). ولذلك يقبول الرب: "لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير" (مت ١٠:٢). كما قال للمرأة الفينيقية: "ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب" فأجابت: "نعم باسيد، والكلاب أيضاً تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها" (مت ٢٠١٠/١-٢٨). مسرقس ٢٠٢٢-٢٣). وكلمة "الكلاب" التي استخدمها الرب هنا هي كلمة تصغير في إشارة إلى الكلاب المدللة.

### كلحوزة:

اسم عبري معناه "كله نظر"، وهو:

- (۱) كلحوزة أبو شالون رئيس دائرة المصفاة، الذي رمم باب العين وبناه وسقف وأقام مصاريعه وأقفاله وعوارضه، وسور بركة سلوام عند جنينة الملك إلى الدرج النازل من مدينة داود (نه١٠٥٢).
- (۲) كلحوزة بن خزايا، وجد معسيا بن باروخ
   (نح۱۱۰۰)، والأرجع أنه كان شخصاً آخر غير
   كلحوزة المذكور سابقاً.

### كلديا - كلدانيون:

(١) - الاسم: تطلق "كلديا" على المنطقة الواقعة

في جنوبي شرقي ما بين النهرين، عند الطرف الشمالي للخليج الفارسي، فكان الأشوريون يسمونها بلاد "كالدو"، وسماها البابليون "كاشدو" ومنها جاء الاسم العبري "كاسديم" أي "الكلدانيون". وكان يعيش في نفس المنطقة السومريون والأكاديون. وكان اسم "الكلدانيين" يطلق على جماعة من القبائل السامية التي كانت تعيش فيما كان يطلق عليها "بلاد البحر" للجاورة للطرف الشمالي للخليج الفارسي.

وبعد أن ابتلع الأشوريون الامبراطورية البابلية القديمة، استطاع الكلدانيون بقيادة نبوخذ نصر، الإمساك بزمام السلطة وبناء الامبراطورية البابلية الجديدة التي سادت بلاد الشرق الأوسط على مدى نحو قرن من الزمان. وترتبط كلديا بإبراهيم خليل الله، الذي خرج أصسالاً من "أور الكلدانيين" (تك١٠١١/٢٨،أع٧٤٤)، وربما سميت هكذا تمييرزاً لها عن "أورا" الواقعة في شمالي بلاد بين النهرين.

(Y) - البلاد والشعب: كانت "كلديا" حتى نهاية القرن الشامن قبل الميلاد، تطلق على منطقة صغيرة في جنوبي ولاية بابل، فشملت في ذلك الوقت كل المنطقة من بغداد على نهر الدجلة إلى الخليج الفارسي، وامتدت على نهر الفرات حتى مدينة "حت". ومع أن "كلديا" كانت عادة محصورة بين نهري الدجلة والفرات، فإنها امتدت شرقاً إلى الأرض المنبسطة بين الدجلة وجبال زاجروس، كما شملت بعض الأراضي غربي نهر الفرات، فكانت الصحراء العربية عربي نهر الفرات، فكانت الصحراء العربية أربعين ميلاً، ومساحتها نحو... ، مميل مربع. وهي تقع حالياً داخل العراق، ويمس طرفها الجنوبي الغربي الخربي، ولكن العراق، ويمس طرفها الجنوبي الغربي دولة الكويت.

(٣)-خصوبتها: كانت "كلديا" أكثر مناطق الهلال الخصيب إنتاجاً. وحيث أن هذا الإنتاج كان يتوقف على توفر قنوات الري، كان الكثيرون من الملوك يفتخرون بإنشاء هذه القنوات وصيانتها. وعندما أهمل هذا الأمر في

العصر التركي، تصحرت أرضها وضعف إنتاجها. فبالاستخدام السليم للترع وقنوات المياه، كانت الحقول تنتج كميات وفيرة من الفلال كالقمح والشعير، ومن الفاكهة كالتين والرمان والتمر. وقد امتدح سنحاريب ملك أسور حدائق وبساتين كلديا. كما كانت مرتفعات كلديا تغطيها المراعي الجيدة وبخاصة في فصل الربيع، حيث كانت ترعى قطعان الماشية، كما كانت تحيط بالأنهار والبحيرات مساحات من المستنقعات، فكان صيد الأسماك مصدراً هاماً من مصادر الطعام.

(٤)-التحبارة: بالإضافة إلى المنتوجات الفذائية، كان "القار" (تك١٤٤) من أهم المواد الفام التي تصدرها كلديا، فكانت كلديا تعتمد إلى حد بعيد على التجارة للحصول على حاجتها من مواد البناء وغيرها من المواد الضرورية، فكانت تُصدر الفذاء والصوف والقار، وتستورد ألواح الخشب والمعادن والأحجار الكريمة.

وكانت بعض هذه المنتسوجات تأتى عن طريق الخليج الفارسي أو بالطرق البرية من الشمال والشرق، فكانت هناك طرق رئيسية تمتد من الخليج الفاريسي إلى سورية وفلسطين ومصر، وشرقاً إلى عيلام وفارس. وكان النقل داخل بابل نفسها يعتمد على القوارب، فكانت السلم تُنقل بين مدينة وأخرى عن طريق القنوات والأنهار، فكانت الأرميات المستوعية من الخشب، و التي تطفو فوق قرب منفوخة، تذرع نهر الدجلة جيئة و ذهاباً. وكان نهر الفرات الأبطأ جرياناً، يسمح بسير السفن إلى مسافات أبعد مما يسمح به نهر الدجلة. وكثيراً ما يسمى نهر الفرات - في الكتاب المقدس-"بالنهس الكبسيس" (تث١٠٠،يش١٤، رو١٤:٩)، أو "بالنهـر" مـجـرداً (تك٢١:٣١). وكان ازدهار "كلديا" يعتمد على ما تجنيه من متاجرها ونظام النقل.

ولعدم توفر الأحجار والأخشاب بها، اضطر

أهل بابل لاستخدام الطين من رواسب الطمي، لصنع الطوب، فكانت قوالب الطوب هي المادة الرئيسية للبناء، كما كانت تصنع منه الألواح للكتابة عليها بالخط المسماري، ومتى حُرقت تصبح قادرة على البقاء قروناً طويلة. وعن طريق هذه الألواح الطينية، استطاع الأثريون أن يعرفوا الكثير من أسرار تلك الفترة التاريخية.

(٥) - المسدن: كانت المدن الكلدانية قليلة في البداية عندما كان اعتمادهم الأساسي على المسيد والقنص، ولكن بمرور الزمن، تكاثر عددهم واحتلوا عدداً من المدن الشهيرة التي لا تزال أطلالها قائمة. فمعظم مدن بلاد النهرين بنيت في العهود الصضارية القديمة، فكان بالقسرب من الخليج الفسارسي: إريدو، وأور ولارسا ويورك (أرك-تك١٠١٠). وكانت نبور تقع في قلب ولاية بابل. وفي الشمال كانت توجد "بورسيبا، وبابل، وكوتا، وكيش".وكان بعض هذه المدن معا خلفتت الصضيارتان السومرية والأكادية، وكانت هذه المدن مشهورة في الألفين الثالثة والثانية قبل الميلاد، عندما كانت "كلديا" تُعدرف باسم "سومدر وأكاد". وكانت "أور وإريدو" قريبتين جدًا من شاطئ الخليج، ولكن ما حملته الأنهار من طمي ردم الطرف الشمالي من الخليج الفارسي.

#### (٦) - التاريخ:

(أ) - جاء أقدم ذكر للكلدانيين في الصوليات الأشورية للملك أشور ناصر بال الثاني (عصام ٩٢٠ - ٨٦٠ق.م)، مما جصعل بعض العلماء يظنون أن الكلدانيين دخلوا بابل في حوالي ١٠٠٠، ١ق.م. ولكن الأرجع أنهم أقدم عهداً من ذلك، ويرتبطون عادة بالقبائل الأرامية السامية، التي كانت تزحف في أواخر الألف الثالثة قبل الميلاد، باستمرار من الصحراء الغربية إلى ما بين النهرين واستقروا أولاً في الطرف الجنوبي من ولاية بابل عند الطرف

الشمالي للخليج الفارسي، ربما قبل أن تذكرهم الحوليات الأشورية بعدة قرون.

ويرد في سحف أيوب (١٧:١) أن ثلاث فحرق من الكلدانيين هجمت على جماله وضربوا غلمانه بحد السيف. ولعل ذلك كان بالقرب من أدوم أو شمالي الجزيرة العربية. ووجودهم في تلك المناطق، لا يعني بالضرورة أنهم كانوا يقيمون بالقرب منها، حيث أن الجيوش البابلية (شنعار) والعيلامية زحفت حتى فلسطين قبل ذلك بقرون (تك٤١:١٤و٢).

(ب)-تحت الحكم الأشبوري: حديث أن الكلدانيين كانوا يعيشون في منطقة مستنقعات وبحيرات في أقصى الجنوب، احتفظوا بدرجة كبيرة من الاستقلال حتى عندما امتد النفوذ الأشوري إليهم، إذ كان من العسير على الجيوش الغازية أن تقوم بمناورات في المستنقعات الكلدانية. وكانت نتيجة ذلك أن أبى الكلدانيون تقديم أي خدمة للحكومة الأشورية.

وضى الألف الثانية قبيل الميلاد كان يحكم بابل رؤساء من "بلاد البحر" لفترات قصيرة، ومنذ حكم "هدد نيرارى الثالث" (حوالي عمام ٨١٠ق.م.) قمدمت القميمائل الكلدانيسة الولاء للغسزاة الأشسوريين في شمالي بابل وعندما حاول الأشوريون أن يحدوا من حريتهم، تحول الكلدانيون إلى حرب العصابات وتدبير المكايد السياسية، فكانوا سيريعين في نقض المعاهدات أو تغيير التحالفات حسبما تقتضى الظروف. فبينما كان المواطنون في بابل راضخين بوجه عام، تزعم الكلدانيسون حركة الاستقلال القومية. وظل الأشوريون- على مدى ٢٥٠سنة - يفرضون سلطانهم بالقوة ضد محاولات الكلدانيين المستمرة للاحتفاظ باستقلالهم ونفوذهم.

وأخيراً في عام ٢٧١ق.م. دخل مردوخأبلا - إديني" (المعروف في الكتاب المقدس
باسم مرودخ بلادان- ٢مل،٢٢٢،إش٢٠٢وهو الذي أرسل سفارة لحزقيا ملك يهوذا)
بابل واعتلى عرشها الذي طالما كان ملك
أشرور هو الذي يعين من يجلس عليه.
واستطاع بالضداع والدهاء أن يصتفظ به
لمدة عشر سنوات، قبل أن يضطره سرجون
الثاني ملك أشور إلى التراجع إلى منطقته
في الجنوب. وعند موت سرجون في عام
ه .٧ق.م. حاول استعادة عرش بابل، ولكنه
النهزم أمام سنحاريب ملك أشور الجديد،
الذي قام بتدميسر بابل لتكون عبسرة
للكلدانيين وحلفائهم.

ولكن أسرحدون- ابن سنحاريب وخليف ته المصالحة مع البابليين، ،وأعاد بناء عاصمتهم، فكانت تلك حركة ذكية، جعلت الكلدانيين يخلدون إلى الهدوء، فبدأت فترة من السلام استمرت ثلاثين سنة. وحدثت أخر ثورة

في أيام أشوربانيبال، وكان الذي دفع إليها هو أخوه الذي كان قد عينه أشور بانيبال نائباً له على عرش بابل، فبادر الكلدانيون بالانضمام للثورة التى أخمدها ملك أشور في عام ١٤٨ق.م.

(ج)-الامبراطورية البابلية الجديدة: بعد ذلك بنحو عشرين سنة عند موت أشور بانيبال، انهارت الدولة الاشورية فجأة وبصورة دراماتيكية، فانتهز نبوبولاسار الماكم الكلداني الفرصة لمطرد الاشوريين من بابل، وأصبح ملكاً على بابل في عام ٥٢٦ق.م. واستطاع بتحالفه مع الميديين أن يقضي على الامبراطورية الاشورية، وأن يستولي على المدن الرئيسية، فاستولى على أشور في عام ١٤٦ق.م. وعلى نينوى على أشور في عام ١٤٢ق.م. وعلى نينوى العاصمة في ٢١٣ق.م. واقتسم الكلدانيون الاراضي التي استولوا عليها مع الميديين، فضموا إليهم المناطق الاشورية، الواقعة غربي وجنوبي نهر الدجلة، وبذلك خلقوا امسيراطورية بابلية جديدة (كانت



خريطة للإمبراطورية الكلدانية

الامبراطورية البابلية الأولى- التي كان حمورابي أحد ملوكها- قد ازدهرت قبل ذلك بنحو ألف عام). وأصبح اسم كلديا مرادفاً لاسم بابل.

وفي أثناء الحكم الطويل الناجح لنبوخذ نصر الشانى (أو نبوخذ راصر) ابن نبوبولوسار، وصلت الامبراطورية البابلية إلى أوج مجدها. وعندما كان نبوخذ نصر ولياً للعهد، انتصر انتصاراً كركمميش في عام ٥٠٠ق.م. (انظر ٢١٤٥٣:٢) التي وطدت دعائم السيادة البابلية في الشسرق الأوسط (انظر ٢مل٤٢:٧). وفي نفس تلك السنة أصبحت مملكة يهوذا خاضعة لملك بابل، فخضع الملك يهوياقيم لنبوخذ نصر ملك بابل الذي أخذ كنوز الهيكل غنائم ليضعها في هيكله في بابل، كما أخذ قادة الشعب وخيرة الشباب أسرى (٢مل٤٢:١٠/أو٢٣:٥-٧،دانيال١:١-٤).

وعندما تمردت يهوذا بعد عدة سنوات، بتحريض من محسر، استسولى الجيش الكلداني على أورشليم في عسام ١٩٥ق.م. وأخذ ملك يهوذا يهوياكين أسيراً مع عدد أخر من قادة الشعب (٢مل٤٢:٨-٢١). ثم حدث تمرد أخر بزعامة الملك صدقيا الذي كان الكلدانيون قد أقاموه ملكاً، مما أدى إلى غزو الكلدانيين لأورشليم للمرة الثالثة وتدميرها في عام ٢٨٥ق.م. وسبوا أغلب الشعب (٢مل٤٢:١٠-٢٠).

ومن الغنائم التي أخذها نبوخذ نصر من أورشليم ومن غيسرها من البلاد التي غنزاها، بنى بابل وجعل منها مدينة من أروع المدن في العالم القديم، وعمل فيها الحدائق المعلقة التي كانت إحدى عجائب الدنيا السبع، و"بوابة أشتار"، وأحاطها بسور طوله سبعة عشر ميلاً للدفاع عن المدينة. وكانت كبرياؤه وافتخاره بالمدينة

التي قال إنه بناها بقوة اقتداره ولجلال محمده، سحمده، سمبعباً في دينونة الله له (دانيال ٢٤٤٤-٣٠).

خلف نبوخذ نصر ابنه "أميل مردوخ" (ويسمى في الكتاب المقدس "أويل مردوخ" لا مله ٢٧:٢٠ إرمسيا ٢٠:٥٠ حديث يذكر لإحسانه للملك المسبي يهوياكين). وبعد سنتين قتل "أويل مرودخ" في ثورة مسلحة بقيادة صهره نرجل شراصر (إرميا ٣٣٠٣) الذي حاول أن يؤسس أسرة ملكية جديدة. وبعد أربع سنوات خلفه ابنه الذي لم يملك سوى يضعة أشهر، قبل أن يخلعه نبونيدس ويغتصب العرش.

(د) - سقوط بابل: كان نبونيدس أخر الملوك الكلدانيين ، وقد أيد توليسه العسرش الكشيرون من رجالات الدولة وبخاصة عندما لاحظوا أن الميديين حلفاءهم، أصبحوا شيئاً فشيئاً مناوئين لهم، ورأى رجال الدولة في "نبونيدس" حاكماً قوياً يستطيع الوقوف في وجه الميديين، ولكن محاولاته لإعادة الديانة البابلية لم تجد قبولاً لدى الشعب، كما لم تنجح محاولاته لتقوية اقتصاد الدولة. وقد جعل هذان العسامسلان من بابل مكاناً غسيس أمن لنبونيدس . وفي إحدى مسرات غسيابه الطويل عن العاصمة، أقام ابنه بيلشاصر نائباً عنه على العبرش، وهو منا يقتسير موقف بيلشاصر، الذي يقول عنه دانيال "ملك الكلدانيين" (دانيال ٣٠٠٥) كما أنه قال لدانيال: "تتسلط ثالثاً في الملكة" (دانیال۱۹:۵ و ۲۹) لأن بیلشامیر نفسه کان الشخص الثاني في المملكة، بعد أبيه نبونيدس.

وفي أثناء قيهام بيلشاصر بششون المملكة، وقعت الحادثة العجيبة المدونة في الأصحاح الخامس من سفر دانيال، حادثة الكتابة على مكلس حائط قصر الملك التي

كسانت إنذاراً بسسقسوط بابل، وكسان العيلاميون يهاجمون الحدود الشرقية من الامبسراطورية. وإذ سسمع 'نبونيدس: باقتراب جيوش فارس في الشمال، أسرع بالعودة إلى بابل، و لكن كورش الكبير كان قد استطاع أن يستولي على بابل بدون قستال، ووضع نهاية للقوة الكلدانية والامبراطورية البابلية الجديدة.

(۷) - الكلدانيون وعلم التنجيم: بعد أن اختفت الامبراطورية الكلدانية بزمن طويل، ظل اسم "الكلدانيين" طوال العصصرين اليوناني والروماني مدادفاً للسحدة والعدافين والمنجمين، كما نرى ذلك في سفر دانيال حيث يجسمع بين الكلدانيين والمجوس والسحدة والعرافين والمنجمين (دانيال ۲:۲۰،۷:۲۰،۰۷۲).

لقد اشتهر البابليون طويلاً بتقدمهم في العلوم الفلكية واعتمادهم على النجوم للتنبؤ بالمستقبل. وهناك نص بابلي يرجع إلى نصو عام . . ٧ق.م، يصف دائرة البروج، ويذكر أسماء خمس عشرة مجموعة نجمية، ومازال الفلكيون إلى اليوم يستخدمون هذه الأسماء، مثل الثور والجوزاء والعقرب. وقد أمر نبوخذ نصر أن يتعلم خيرة شباب يهوذا الذين سباهم –بما فيهم دانيال – "كتابة الكلدانيين ولسانهم" (دانيال ١٤١١)، ولا شك في أن العلوم الفلكية

#### كلس:

الكلس: الجير أي المادة المتبقية بعد تسخين الحجر الجيرى تسخيناً شديداً في قمائن خاصة، فيتصاعد منه ثاني أكسيد الكربون، ويبقى أكسيد الكلسيوم (الجير الحي) الذي يطفأ بالماء فتنبعث منه حرارة شديدة، ويتحول إلى الجير المطفأ الذي يستخدم في أعمال البناء، كما تطلى به الحوائط. وقد أمر الرب موسى أن يقيم حجارة في جبل عيبال ويكلسها بالكلس ويكتب عليها جميع كلمات الناموس (تث٢٠٤٤-٨).

ويقول إشعياء إن الرب سيحطم كل المذابع الوثنية في يهوذا ويجعلها "كحجارة كلس مكسرة" (إش٧٠٩). كما يقول: "تصير الشعوب وقود كلس، أشواكاً مقطوعة تُحرق بالنار" إش١٢:٣٣)، أي أنهم سيحرقون كما يحرق الكلس بنيران شديدة.

وعندما كان بيلشاصر (ملك بابل) يشرب الخمر مع عظمائه في أواني الهيكل التي أخذها نبوخذ نصر من هيكل الرب في أورشليم، "ظهرت أصابع يد إنسان وكتبت بإزاء النبراس على مكلس حائط قصر الملك" (دانيال (٥:٥) أي الجزء المطلي بالكلس.

ويقول عاموس النبي إن الرب سيسعاقب الموابيين لأنهم "أحرقوا عظام ملك أدوم كلساً" (عا٢:١)، أي أحرقوها حتى صارت كلساً.

#### كلف - أكلف:

الكلف: تغير لون الجلد إلى السواد وحدوث أثار كامدة، وبخاصة في الوجه. والأكلف هو ما كان به كلف أو حصف. وقد نهت الشريعة أن أي رجل من بني هرون يكون "أكلف" لا يصلح لأن يتقدم ليقرب وقائد الرب (لا٢١:٠٠)، كما نهت عن تقديم أي حيوان به عيب، "الأعمى .. والأجرب والأكلف" ذبيحة للرب (لا٢٢:٢٢).

#### كلكول:

اسم عبري معناه "مؤيد أو مساند"، وهو اسم أحد أبناء زارح بن يهوذا الخمسة (اأخ٢:١). ونقرأ في سفر الملوك الأول أن حكمة سليمان فاقت "حكمة جميع بني المشرق، وكل حكمة مصر. وكان أحكم من جسميع الناس، من إيتسان الأزراحي وهيسمان وكلكول ودردع بني مسحسول" (امل٤: ٣١٥١). وقد يكون "محول" اسم علم أو لقبأ يعنى 'أبناء الرقص" أي أعضاء فرقة موسيقية.

## كُلُّ - إكلال:

كُلُّ كلولاً: ضعف، مثل كُلُّت العين أي ضعفت

(تك ١:٢٧، تث ١:٧٧: مسم ٢٣٣٠، أي ٧٠:٧٠، مسمز ٢٣٠٠، ١٩٠:١١٩ مسمر اشي ١١٠:٤٠١١). ومنه "كسلال العينين" أي ضعفهما (تث ١٠٤٤).

وكُلُّ السيف: لم يقطع (اصم١٤١٢، جا١٠١٠).

وكُلُّ فلان: تعب، كما قال يشرون حمو موسى له، وهو يراه يقضي للشعب كل اليوم: 'ليس جيداً الأمر الذي أنت صانع، إنك تكلُّ أنت وهذا الشعب الذي معك' (خر١٨:١٨، انظر أيضاً تث٢:٢٠،غل٢:٩، أف٣٢:٢٠،

ويقول الرب: "إله الدهر، الرب خالق أطراف الأرض، لا يكلّ ولا يعيا" (إش ٢٨:٤٠/انظر أيضباً إش ٤:٤٢/

### كلُّل - إكليل:

الرجا الرجوع إلى مادة "تاج" في موضعها من "حرف التاء" بالجزء الثانى من "دائرة المعارف الكتابية".

#### كلمة - الكلمة - كلمة الله:

الكلام هو المعنى القائم في النفس، والذي يعبر عنه بألفاظ، أو هو الجملة المركبة المفيدة. وكلمة الله هي الوسيلة التي يعلن بها مشيئته للإنسان، في صور مختلفة، فقد تكون عن طريق ما ينطق به الأنبياء، أو مكتوبة في الناموس وسائر الأسفار المقدسة، أو الكلمة الحية في شخص الرب يسوع المسيح.

(أ)-المصطلحات الكتابية: أهم المصطلحات العبرية في العهد القديم للدلالة على الكلام هي كلمة "دُبُر" ومشتقاتها، وهي ترد فيه بهذا المعنى أكثر من ٧٥٠ مبرة. وقد ترجمت إلى اليونانية في الترجمة السبعينية بكلمتين يونانيتين، هما: "ريما" (Hrema)، "لوجوس" (Logos). فعلى الأسفار الخمسة الأولى استخدمت كلمة "ريما" في غالبية الحالات. أما

في النبوات فكانت كلمة "لوجوس" هي الأكثر استخداماً، فكلمة "ريما" تركز على الأثر الديناميكي لإعلان الله، بينما تركز كلمة "لوجوس" على طبيعة كلمة الله ووسيلتها.

أما أكثر الكلمات استخداماً في العهد الجديد فهي كلمة "لوجوس" ومشتقاتها وترد أكثر من ٣٦٠ مرة، كما تستخدم كلمة "ريما" أكثر من خمسين مرة.

(ب)-الكلمة في العهد القديم: يستخدم لفظ "كلمة" ومشتقاتها في ثلاثة مجالات مختلفة في العهد القديم:

(۱) - تستخدم عادة للتعبير عن الإعلان الإلهي، فالله يتكلم لأنبيائه ،وهم يستمعون. فيبدأ إرمىيا وهوشع ويوئيل ويونان وصفنيا وحجي وزكريا، نبواتهم بالقول: "فكانت كلمة الرب إليّ قائلاً" (إرميا ا:٤)، أو "قول الرب الذي صار إلى هوشع" (هو ا:١،انظر أيضاً يوئيل ا:١). و "صارقول الرب إلى يونان" (يونا ا:١)، "وكلمسة الرب التي يونان" (يونا ا:١)، "وكلمسة الرب التي صارت إلى صفنيا" (صف ا:١)، و "كانت كلمة الرب" (حجي ا:١،زك ا:١)، و "كانت العبارة - في صور مختلفة نحو ١٣٠ مرة في العهد القديم.

ولم تكن "كلمسة الله" تأتي في رؤى للأنبياء، بل كانت أيضاً تصاحب أفعاله، ولم تكن هذه الأفعال غير مفهومة عند من شاهدوها، لذلك كان لهم سلطان تفسيرها. وهكذا ترتبط كلمة الله بعمله في التاريخ.

وكان الهدف من هذا الإعلان هو التعريف بمشيئته من نحو سلوك الإنسان في هذا العالم. فمن الجدير بالملاحظة هو أن مضمون الإعلان لا يختص دائماً بالأمور السماوية، بل أيضاً بالأمور العملية. لذلك فليس من الغريب أن نقرأ قلول الرب لموسى: "أقيم لهم نبياً ... مثلك، وأجعل

كلامي في فمه، فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسسمع لكلامي الذي يتكلم به الذي يتكلم به بالسسمي، أنا أطالبسه " (تش١١٨١٨ ١٩٥). فالله يطلب الطاعة الكاملة للكلمة النبوية، والتي هي عادة في صيغة الأمر.

- (Y) كانت كلمة الله هي وسيلة الخلق، فعمل الله في الخليقة يختلف عن عمل الإنسان، فالإنسان يجب أن يعمل ويتعب لكي يصنع شيئاً، وما يعمله الإنسان أو يصنعه، إنما هو إعادة تشكيل لمواد موجودة، بينما الله يقسول فسقط لأن "بكلمسة الله صنعت السموات، وبنسمة فيه كل جنودها... لأنه قال فكان. هو أمر فصار" (مز٣٣:٦و٩،انظر تك١٠٢).
- (٣) وتستخدم أيضاً نفس الكلمة للدلالة على أقوال الأنبياء الكذبة (انظر عد٢٢إلى٤٤)، فالأنبياء الكذبة كانوا يتكلمون بأقوال ترضي من يقصدونهم، أما النبي الحقيقي، فلم يكن يستطيع أن ينطق إلا بما يأمره به الله (عد٢٢:٨١،٨ مل٢٤:٤١)، لذلك أعطى الله بني إسرائيل علامة بها يستطيعون التمييز بين ما كان من الله وما لم يكن منه (تث٢٠١٨-٨٠٠).
- (ج)-استخدامات كلمة "لوجوس" اليونائية خارج الكتاب المقدس: يلزمنا أن ندرس استخدامات كلمة الوجوس" في الكتابات اليونانية، خارج الكتاب المقدس، لأن البعض حاولوا الادعاء بأن في ذلك ما يلقي الضوء على استخدام يوحنا البشير لهذه الكلمة. وهذه هي أهم مواضع ورودها:
- (۱) أول مرة ظهرت فيها كلمة "لوجوس" (Heraclitus) كانت في كتابات هراقليطس" (القسسي (حوالي ٥٠٠ قبل الميلاد)، واعتقد الرواقيون أنه يوافق فكرهم في أن الكون قد خلقه "العقل" أو "الناموس"، ولكن لم

يوافقهم أفلاطون- الذي كان يعرف تعليم هراقليطس". ومن هنا يكون من الواضع أن الرواقيين بنوا فكرهم على أقوال شديدة الفعوض.

(Y) - اعتقدت رواقية زينون وخلفائه المباشرين، بمزيج من وحدة الوجود- وحيوية المادة. فالكون مكون من مادة، وقد اخترقه وهيمن عليه بخار ناري - كان هو نفسه مادة اسمها "لوجوس".

وبعد ذلك فقدت "لوجوس" ارتباطاتها المادية، وأصبحت هي "العقل الإلهى" الذي يحكم العالم. وكانت هذه هي الفكرة التي سيطرت على "فيلو"

(٣) - نادى 'فيلو" بأن 'اللوجوس" كان وسيطاً بين الله المتسامي وبين الكون المادي. فكان من غير المعقول عندهم أن يكون لله صلة بهذا النظام المخلوق. وعليه فإن الله رسم في فكره الكون النميونجي، الذي على مثاله، خلق وسيطه "اللوجوس" العالم الكائن. فاللوجوس هو النموذج وأداة الله في الخليقة. وبعض الألقاب التي استخدمها "فيلو" في وصف 'اللوجوس"، هي: 'ابن الله المبكر"، "صورة الله"، 'ظل الله"، 'إله" (بدون أداة التعريف- للتمييز بينه وبين الله)، "سفر"، "وسيط"، "شفيع"، و"رئيس كهنة".

ولكن من المستبعد جدًا أن يكون "فيلو" هو القنطرة بين أسفار الحكمة في العهد القديم، وكتابات يوحنا الرسول. فمع أن يوحنا كان له علم بالمراجع التي كانت لدى "فيلو"، لكنه كان يمتلك ما هو أكثر من ذلك، إذ كان يمتلك اليقين الراسخ بأن الله قد تكلم وعمل وأعلن نفسه بطريقة جديدة في يسوع المسيح، وهكذا يذهب يوحنا إلى أبعد مما ذهب "فيلو"، الذي لم يفعل سوى تجسيد "اللوجوس"، ولو أن "فيلو" استطاع

أن يرى مفهوم يوحنا عن "اللوجوس" لبادر إلى رفضه.

- (د) استخدام 'لوجوس' في العهد الجديد:
  تستخدم "الكلمة" في العهد الجديد في معناها
  العام، كما تستخدم لقبأ للرب يسوع المسيع،
  وهي أشد اتصالاً بكلمة 'دُبر" العبرية في العهد
  القديم، منها بكلمة "لوجوس" في الفكر
  اليوناني.
- (۱) كما هو الحال في العهد القديم، نجد أن أكثر استخداماتها في العهد الجديد هو لوصف وسيلة الإعلان السماوي. وهذا الإعلان يتضمن مشيئة الله للبشر عموماً (لو۱۰٪۲)، ولإسرائيل (رو۹٪۲)، وللكنيسة الكالمنيسة الله للبشر عموماً المكتوب، كما إلى ناموس العهد القديم (مت١٠٠، مسرقس١٠٪۱)، أو إلى فصل معين من العهد القديم (يو٠١٠، ٢٥ في إشارة إلى مرا٤٪١). كما أن الإعلان الإلهي كان أيضاً فيما تكلم به الرب يسوع (لو٥٪١،يو٥٪٨، وفيسمسا تكلم به الرسل (١٠٣٠.أع،٢٠٠٣)، وفيسمسا تكلم به الرسل
- (٢) يرتبط بما سببق بشدة أن الرسالة المسيحية تسمى "كسلام الله" (لو١٠١٨، أع٤٠٢)، و "كلمة الله" (١كـو١٠٢، انظر عب٤٠٢)، و "كلمة المسيح" (كو٣٠٢، انظر أيضاً عب٢٠١)، و"كلمة المسيح" (كو٣٠٢، انظر وتتميز "الكلمة" في الرسالة المسيحية بأنها "الإنجيل" أي "البشارة المفرحة"، أو "الخبر الطيب" (غل٢٠٢، لو١٠٣٠)، و "إنجيل الله" (١٣س٠١٠)، و "كلمة الحياة" (في٢٠٢١)، وأنها "قوة وأنها "حية وفعالة" (عب٤٠٢١)، وأنها "قوة الله" (١كـسو١٠٨١)، و "كلمة حق الإنجيل" (أف١٠٠٠، ٢٠٠٠)، و"كلمة حق الإنجيل"
- (٣) هناك خمسة مواضع في العهد الجديد تستخدم فيها كلمة "لوجوس" (الكلمة) لقبأ

للرب يستوع المستيح (يو١:١و١،١٤يو١،١٠ :٧،رو١٩:١٩). ولا يمكن سيبرغور هذا "الكلمة"، فإن يوحنا يضع في لغة سهلة مقبولة عند الوثنيين واليهود والمسيحيين، هذا الحق وهو أنه في تجسيد الرب يستوع المسيح وحياته وموته وقيامته، ثمة إعلان جــديد عن الله (ارجع إلى عب١:١و٢). "فلوجوس" معنا "كلمة"، ويسوع المسيح هو التعبير أو الإعلان عن الله الآب. فالكلمات هي أدوات الإعلان عن الأفكار والمقاصد. وفي شخص "اللوجوس المتجسد" (يو١:١٤)، أعلن الله لنا ذاته، فالمسيع "كالكلمة" هو الإعلان الكامل النهائي عن الله. "في البدء كان الكلمة" (يو١٠١)، وهذا يعنى أنه منذ الأزل. و "كان الكلمة الله" (يو١٠١)، وفي هذا إعلان لاهوته، فهو واحد في الجوهر مع الله. و"الكلمة صار جسداً" (يو١٠٤١). لقد تجسد "الكلمـة" (اللوجـوس) ليـعلن الله للناس (يو١٨:١)، وليتمم خلاصهم. ولتأكيد لاهوته يقول إن "الكلمة" هو الخالق لكل الكون وما فيه، "فكل شئ به كان وبغيره لم يكن شئ مما كان" (يو١:٢)، فهو مصدر الحياة العقلية والأدبية والروحية للإنسان. "ففيه كانت المياة، والحياة كانت نور الناس" (يو١:٤).

هذه الأعداد الأولى من إنجليل يوحنا تقدم لنا وصفاً بسيطاً مباشراً لا علاقة له بالفلسفة، ولكنه وصف قوي عميق للرب يسوع المسيح كإعلان الله الكامل النهائي للإنسان، إذ "كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. الذي به أيضاً عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته" (عب ٢٠١١، ارجع أيضاً إلى كو ١٠٢١ و١٠).

#### الكلمات العشر:

(أ) - "الكلمات العشر" (خر٢٨:٣٤، تث٤١٠، ١٣:٤) هي الوصايا العشر (خر ١٠٢٠-١٧) التي نطق الله بها من فسوق جبل سيناء "الملموس

والمضطرم بالنار" الذي كان يغطيه "ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق" (عب١٨٠١٢/١٩)، على مسسمع ومسرأى من الشسعب (خر١٦٠١-١٠٢٠). وقد كتبها الله باصبعه مرتين على لوحي حجر من الهانبين (خر١٨٠١، ٢٠:٥١و١٦، ٤٣٠١و٨٨). وقد كُسر موسى اللوحين الأولين، في إشارة رمزية لكسر بني إسرائيل للعهد (خر١٦٠٢٠،٤٠٠٠). لوقد أعاد موسى ذكر هذه الوصايا على الشعب في نهاية أيام البرية (تث٥٠:٢-١١) قبل عبورهم إلى كنعان.

ويطلق على هذه الكلمات العشر "العهد" في قدول مدوسى للشعب: "وأخبركم بعهده الذي أمركم أن تعملوا به، الكلمات العشر ، وكتبه على لوحي حجر" (تث:١٠٠). كما تسمى "كلمات العهد" (خر٢:٢٠/و٩). العهد" (خر٢:٢٠/و١٠). وتسمى أيضاً "الشهادة" (خر٢:٢٠/و١٠)، في يسسمى اللوحان "لوحي العهد" (تث٩:٩و١/و٥١)، كما يسميان "لوحي الشهادة" (خر٢:٢٠/١٠)،

ويمهد الله لهذه الوصايا بالقول: "أنا الرب إلهك أخسرجك من أرض مسمسسر، من بيت العبودية (خر.٢:٢) فهو الذي فداهم وجعل منهم شعداً خاصاً له.

#### (ب) - معنى الكلمات العشر:

(۱) - الوصية الأولى: "لا يكن لك الهة أخرى أمامي (خبر ۲:۲، تث ١٠٠٠)، فهي تنص على وجوب الولاء للرب (يهوه) وحده. فيجب إلا يكون لأي إسرائيلي إله آخر غير الله، فالله ينتظر منه ولاء كاملاً له. يجب ألا يكون ثمة منافس للرب في قلوب شعبه.

(Y)-الوصعية الثانية: "لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما مما في السماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن،

لأنى أنا الرب إلهك، غيور أنتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضى، وأصنع إحساناً إلى ألوف من محبى وحافظى وصاياي" (خسر ٤:٢٠-٢، تثه:۸-۱۰). وهذه وصية منزدوجة، فهي تحسرم صنع التسمسائيل والصسور، كبذلك السجود لها. فحيث أن الرب (يهوه) هو الخالق، فتمثيله بشئ مخلوق أو مصنوع، إنما هو تجديف واضح، فكأنه أقل من خلائقه لأنهم هم صانعو التمثال أو الصورة. ولابد أن تجربة إسرائيل لعبادة الله في صورة تمثيال، كيانت تجيرية قيوية، لأن الصيور والتساثيل في كل ديانات الشرق القديم، ولكن إله إسرائيل لم يكن مثل ألهة سائر الأمم، بل هو إله سام غير محدود، ولا يمكن أن يهبط قدره إلى محدودية صورة أو تمثال، فالنزول بالله إلى هذا المستوى، إنما هو جهل مطبق، إذ بذلك لا يكون الله هو خالق كل الكون. وقد تغييرت الصورة في عالم اليوم إذ لم يعد الإنسان يأخذ الأزميل ويصبور له من الخشب أو الحجر أو غيره صورة لله، لكنه يستطيع أن يكون صورة لله في أفكاره أو خياله، لا تقل تجديفاً عن صورة الخشب أو المجر. فالله يجل عن كل تصور، فهو غير محدود وأسمى من أي كلمات يستطيع الإنسان أن يصنفه بها. فالوصية الثانية تقف حائلاً دون استهان عظمة الله غير المحدود، وسره الذي يسمو فوق كل عقل.

(٣)-الوصية الثالثة: "لاتنطق باسم الرب الهك باطلاً ، لأن الرب لا يجسرئ من نطق باسمه باطلاً (خسر، ٧:٢، تث ١١:٥). فهذه الوصية توجب احتسرام الرب (يهوه) بالامتناع عن إساءة استخدام اسمه الذي يعلن طبيعته. وكلمة "باطلاً" لها بضعة تفسيرات محتملة. فيرى البعض أنها تنهي عن استخدام اسم الرب في ممارسة السحر، التي كانت تقتضي استخدام اسم "إله" اعتقاداً بأن استخدام اشم الإله، كفيل بأن

يجعل الساحر قادراً على تسخير قوة ذلك الإله. ويرى أخسرون أنها تنهي عن الطف كاذباً، أو الحلف باسم الرب على أمسر لا يستطيع تحقيقه.. وأخرون يرون أنها تعني الظهور أمام الله بيد فارغة، لعل كل ذلك وارد في الوصية فهي تنهي عن كل ما يمكن أن يشين اسم الله.

(3) - الوصية الرابعة: "اذكريوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. لا تصنع عملاً ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك. لأن في سحتة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل مافيها. واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه" (ضر.٢٠٨-١١)، وهي وصية تتعلق باستخدام الوقت استخداماً سليماً موضعها من "حرف السين" بالمجلد الرابع من "دائرة المعارف الكتابية").

(٥) - الوصعية الضامسة: "أكرم أباك وأمك لكى تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك" (خر ،١٢:٢، تث ١٠:٠٠). تعالج هذه الوصية مسئولية الأبناء من نحو الوالدين فيهذه الوصيية تتضمن احترام الوالدين وطاعتهم، وأن يحيوا حياة لا تجلب الخزي أو الإهانة للوالدين، بل بالحري تكون لمدحهم وإكرامهم.

(٢)-الوصية السادسة: "لاتقتل (خر ١٣:٢٠، تث ١٧٠٠). وهي لا تمتد إلى قتل الصيوان ، أو الإنسان في ظروف معينة تقتضي ذلك (انظرتك ١٠٠٠)، لكنها تختص بالقتل الناتج عن البغضة.

(۷)-الومبيسة السابعسة: "لا تسزن" (خبر ۱۶:۲۰،تث۱۰:۸۰). فالزنا خيانة وعدم

أمانة لشريك الحياة الزوجية. فهذه الوصية بالنسبة لشريك الحياة، تقابل الوصية الأولى بالنسبة لله، التي تقتضي الأمانة الكاملة لله، والوصية السابقة تقتضي الأمانة الكاملة لشريك الحياة.

- (A)-الوصيية الثامنة: "لاتسارق" (غر ، ١٥:٢، تث ١٩:٥). أي لا تأخذ شيئاً ليس لك، بل هو ملك لآخر. فهي تحمي حق كل إنسان في امتلاك ماله.
- (٩)-الوصية التاسعة: "لا تشهد على قريبك شهادة زور" (خر.١٦:٢٠،تث٥:٠٢)، وهي تحريض على الأمانة والصدق، بخاصة في تأدية شهادة أمام القضاء، فالله يهتم بما نقول، ويريدنا ألا ننطق إلا بالصدق. وقد أوصت الشريعة بأن الشاهد الكاذب، يعاقب بما كان ينوي أن يوقعه بأخصيه
- (۱۰)-الوصية العاشرة: "لاتشته بيت قريبك لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أسته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئاً مما لقريبك" (خر ۷۰:۲۰، تث ۲۱:۵).

وهي وصية تمتد إلى المشاعر الداخلية للإنسان، فتمنع اشتهاء ما ليس لنا، فيجب أن تكون رغبات قلب الإنسان موافقة لأفكار الله من جهة الإنسان (مـز٢٤٠).

(ج.) - الوصايا العشر في العهد الجديد: يجب أن نعرف أن الوصايا العشر ليست وحدة قائمة بذاتها، ولكنها جزء لا يتجبزء من ناموس موسى كما هو واضح جدًا من سفري الخروج والتثنية. ويتضح الأمر أكثر من الوصية الرابعة المختصة بيوم السبت، حيث يقول الله لموسى: "أنت تكلم بني إسرائيل قائلاً سبوتي تصفطونها لانه علامة بيني وبينكم في أجيالكم... هو بيني وبين بني إسرائيل علامة

إلى الأبد" (خر ١٧:٣١-١٧-الرجا الرجوع إلى مادة "سبت" في موضعها من "حرف السين" بالجزء الرابع من "دائرة المعارف الكتابية").

"والناموس" وحدة متكاملة، فمن "حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة، فقد صار مجرماً في الكل" (يع٢٠١/و١٢)، وكان الغرض منه أن يكون "مؤدبنا إلى المسيح" (غل٢٤٢)، لأن "غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن" (رو ٢٠٤٠). ولكن ليس معنى هذا أن الوصايا الأدبية في الناموس لم تعد ملزمة، لأن مبادئ الخطأ والصواب مبادئ دائمة، وترد بجوهرها في العهد الجديد، كمبادئ للحياة المسيحية، ولكن هذا ليس مجرد تكرار للمبادئ، إذ إن العهد الجديد يذهب إلى ماهو أبعد مما ذهب إليه العهد القديم، فالحياة المسيحية هي قبل كل شئ، وبعد كل شئ، الإيمان بالمسيح واتباعه، أي الاقستداء به (مت٢٠١٩-٣٠،مرقس ١٧٠١-٢٠).

وفي الموعظة على الجبل، صحح المسيح مفاهيم اليبهود للناموس، وبين المقاصد الحقيقية للوصايا (مت١٥٠١٠-٢،مت١٥٠٣-٢).

وفي تناوله للوصيتين السادسة والسابعة من الوصايا العشر، يعلن أن الغضب هو الخطوة الأولى إلى القتل. وأن الاشتهاء هو الزنا في القلب وهكذا يذهب بالأمسور إلى جذورها. كما يوجز التزام الإنسان من نحو الله والإنسان في كلمة واحدة هي المحبة لأن الإنسان الذي يحب الله في قلبه، وكذلك يحب قسريب، لا يخطئ إلى أي منهسما مسايريب، لا يخطئ إلى أي منهسما يؤكده الرسول بولس أيضاً وح١٠٤٣٠٥٣). وهو مسايركده الرسول بولس أيضاً

فالعهد الجديد لا يكتفي بتكرار المبادئ الأدبية في الوصايا العشر، بل يؤصلها على أساس المجبة التى فيها تكميل كل الوصايا من

نحو الله والناس، فليست الوصايا العشر إذاً هي معيار الحياة المسيحية، بل المعيار الأسمى للحياة المسيحية هو حياة المحبة بالانقياد للروح القدس الذي يطبع صورة المسيح على حياة المؤمن، فيحيا لا هو بل المسيح يحيا فيه (غلى:.،۲،۰,۲).

#### كلمد:

اسم مدينة أو منطقة، جاء ذكرها مع "حُرُان وكنَّة وعدن تجارشبا وأشور" وكان لها جميعها علاقات تجارية مع صور (حز٢٣:٢٧). وقد تكون "كلمد" هي "كارمون" (كارماندة) في ولاية بابل بالقرب من نهر الفرات، أو هي "كوليميرى" البيعض أنها اسم أخسر لميديا، وهكذا لا يُعرف موقعها على وجه اليقين.

#### كُلنة :

اسم مدينة أو قرية في الشمال الغربي من سوريا، ورد ذكرها في نبوة عاموس (٢:٢). ومع أنه كثيراً ما تعتبر أنها هي "كونالوا" (أو كينالوا) الأسورية، التي يُظن أن موقعها يشغله الآن تل كبير على بعد ميل واحد من "حاريم"، ولكن الأرجع أن "كولانى" (كلنة) الأسورية هي حالياً "كولان كوا على بعد نحو عشرة أميال إلى الجنوب الشرقي من أرفاد.

أما "كلنة" المذكورة في سفر التكوين (١٠:١٠)، حيث نقرأ أن ابتداء مملكة نمرود: "بابل وأراك وكلنة في أرض شنعار"، فيبدو أنها في حقيقتها هي كلمة "كولانا" بمعنى "كلها" أو "جمعها" أي أن العبارة هي: "وكان ابتداء مملكتي: بابل وأراك وأكد، كلنة في أرض شنعار" فقد ترجمت هذه الكلمة إلى "كل" (تك٢٤:٢٦)، وإلى "جمعيا"

#### كلنو:

اسم مدينة مذكورة في نبوة إشعياء (١٠١٠)،

وكانت - مثل كركميش- من المدن التي استولى عليها تغلث فلاسر الثالث في عام ٧٣٨ق. م. وتسمى في النقوش الأشورية "كولاني" ويرجح أنها هي "كولان كو" على بعد نصو ثمانية أميال (نصو ١٢كيلو متراً) إلى الشمال الغربي من حلب وإذ كانت "كلنو" هي نفسها "كلنة" المذكورة في نبوة عاموس عرفها قبل استيلاء الأشوريين عليها.

#### کلوب:

"كلوب" اسم عبرى، لعل معناه "قفص أو سلة"، وهو:

- (۱) كلوب أخو شوحة وأبو محير، من سبط بنيامين (۱أخ١١٤).
- (٢) كلوب بو عزري، الذي كان مشرفاً على الفعلة في حقول داود الملك (١١ خ٢٦:٢٧).

#### كلوبا:

يذكر يوحنا البشير أنه "كانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية" (يو٢٥:١٩). وعبارة "زوجة كلوبا" (وهي في اليونانية "هي تو") تعني "التي لكلوبا" مما يترك المجال لاحتمال أنها كانت زوجته أو ابنته أو أمه، مع ترجيح الرأي الأول، وهناك بضعة المتراضات لتحديد من كان كلوبا هذا:

- (۱) يجمع البعض بينه وبين "كليوباس"، أحد التلميذين اللذين سار معهما الرب- يوم قيامته في الطريق إلى عسمواس (لو١٤٢٨)، وهو أمر بعيد الاحتمال، حيث أن اسم "كليبوباس" اسم يوناني الأصل، بينما "كلوبا" اسم عبري الأصل.
- (٢) يرى البعض أن كلوبا" هو نفسه "حلفى" أبو "يعسقسوب بن حلفي" (مت١٠٣٠، مرقس١٨٤٣، لو٢:٥٥،أع١:١٣) أحد التلاميذ

الاثنى عشر، على أساس أن "حلقى" وكلوبا" صورتان لاسم واحد في الأرامية، ولكن غالبية العلماء لا يرون هذا الرأي (الرجا الرجوع إلى مادة "حلقى" في موضعها من "حسرف الحاء" بالمجلد الثالث من "دائرة المعارف الكتابية").

(۲) - ذكر "هج سيبوس" (Hegesippus) أن يوسف زوج مريم كان له أخ اسمه "كلوبا" وكان اسم امرأته أيضاً "مريم"، وبذلك كانت تعتبر أختاً للعذراء مريم (كما يذكر يوحنا البشير)، أنها كانت سلفتها، ولكن ليس ثمة دليل كتابى على ذلك.

ولعدم توفر دليل قصاطع على أي من الافتراضات المذكورة فمن الأفضل اعتبار أن كلوبا، وكليرباس، وحلفى ثلاثة أشرخساص مختلفن.

### كلوباي:

وهي صديدة أخسرى من اسم "كسالب" (١١ خ٢٠٩ و١٨) ويذكر على أنه أخو يرحمئيل ورام، وأنه ابن حصرون ونجد اسم كالب (أو كلوباي) مذكوراً أنه ابن يفنة القنزي (عد٢٠٢١)، وأنه أخو قناز أبى عثنيئيل (يش١٤٠٠)، وكان أحد الرجال الذين أرسلهم موسى لاسستكشاف أرض كنعان (عد٢٠١٠ و ٣٠). كما أنه أخذ حبرون، وطرد منها بني عناق الثلاثة (يش١٤٠١ ١٤٠١ - الرجا الرجوع إلى "كسالب" في موضعه من هذا الجزء من دائرة المعارف الكتابية").

# كلوة - كلية - كلى:

الكلوة أو الكليسة: عضسو في القَطَن خلف البريتون ينقي الدم ويفرز البول. وهما كلوتان أو كليتان على جانبي العمود الفقرى (والكلمة في العبرية هي "كلايوت"). وفي حيوانات الذبائح، كان يوقد "كل الشحم الذي يغشي الجوف وزيادة الكبد و الكليتين والشحم الذي عليهما" على المذبح

(خسر ۱۳:۲۹، انظر أيضساً ۲۳:3و. ١و١٥، ١٠،٧٠٤، المدارو ١٥، ١٠،١٠٤٠).

وتستخدم الكليتان مجازياً للدلالة على العواطف (كما في مزمور ٢٠١٢،١، أم ٢٢:٢)، وعلى الطاقة العقلية أو الأدبية (مز١٤٠٠)إرميا٢:١٠)، فيهي تستخدم بديلاً عن القلب والنفس، ولذلك يتكرر القول: "إن الله "فاحص القلوب والكلي" (مز١٤٠٠ إرميا١٤٠٠). ويقول الرب يسوع لملاك كنيسة ثياتيرا: "إنى أنا هو الفاحص الكلي والقلوب" (رو٢:٢٠).

### كلودي - كودي:

جزيرة صغيرة في البحر المتوسط على بعد نحو ٢٣ميلاً إلى الجنوب من كريت وقد وردت في بعض المخطوطات القديمة باسم 'كودي" وتعرف الأن باسم 'جودس' (أو "جوزو"). ولما تعرضت السفينة التي كان عليها الرسول بولس في رحلته أسيراً إلى رومية، لزوبعة شديدة، جرت السفينة تحت

جزيرة كلودي (أع١٤:٢٧-١٦).

#### كلوديوس قيصر:

واسمه الكامل هو "طيباريوس كلوديوس جرمانيكوس" ولد في ليون (في فرنسا) في الق.م. وكان ابن أخت طيباريوس قيصر، وحفيد "ليقيا" زوجة أوغسطس قيصر. وفي عام ٢٧م. عينه "كاليجولا قيصر" قنصلاً. وبعد موت كاليجولا، نادى الحرس الامبراطوري بكلوديوس امبراطوراً، وقد أيد مجلس الشيوخ هذا الاختيار.

وعندما أصبح كلوديوس امبراطوراً، كان عليه أن يعالج الأضطاء الخطيرة التي ارتكبها كاليجولا بجنونه، فسأنهى اضطهاد اليهود في مدينة الاسكندرية، فيسجل يوسيفوس (المؤرخ اليهودي) المرسوم الذي أرسله كلوديوس قيصر إلى مصر، وجاء فيه: "طيباريوس كلوديوس قيصر أوغسطس جرمانيكوس، رئيس الكهنة وحاكم الشعب، يأمر بالآتي... لذلك أريد أن لا تُصرم أمة اليهود من



### خريطة لموقع كلودي

حق وقبهم وامت يبازاتهم بسبب جنون "غايس" (كاليجولا)، وأن يحتفظوا بما كان لهم من قبل من حقوق وامتيازات، وأن يمارسوا عوائدهم".

وقد جاء هذا التغيير في سياسة الامبراطورية، نتسيجة صداقة كلوديوس الامبراطور مع "هيرودس" أغريباس" الذي لعب دوراً هاماً في اختيار كلوديوس امبراطوراً. ورد له كلوديوس ذلك بأن أضاف اليهودية والسامرة إلى مملكة أغريباس، وبذلك صارت له كل أملاك جده هيرودس الكبير، كما رقاه إلى رتبة قنصل. ولشقته الكبيرة في كفاءة أغريباس رفع عن اليهودية الإشراف الروماني المباشر.

ولكن لم يدم ملك أغريباس طويلاً، لأنه لكي يرضي اليهود قتل يعقوب بن زبدي بالسيف، وقبض على بطرس ووضعه في السجن ناوياً أن يقتله بعد انقضاء أيام عيد الفصح في ربيع عام 33م. (أع١٠١٠-٥)، ولكن الرب أنقـــذ بطرس من السجن ومن يد أغريباس (أع١٠١٠-١٠). وفي صيف ذلك العام، "لبس هيرودس أغريباس الطة الملوكية وجلس على كسرسي الملك"، وجسعل يخساطب الصوريين والصيدونيين الذين جاءوا يلتمسون مصالحته، "فصرخ الشعب: "هذا صوت إله لا صوت إله الموت إنسان" ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعط المجد لله. فصار يأكله الدود ومات" (أع١٠٠.٢-٢٣).

وأراد الامبراطور أن يظل على إحسانه لليهود، ولكن بعد خمس سنوات من موت أغريباس، أصدر كلوديوس قيصر مرسوماً بطرد اليهود من رومية (أع٢:١٨). ويكتب المؤرخ الروماني "سيوتونيوس" (Suetonius): "لأن اليهود في روما كانوا باستمرار يتظاهرون ويحدثون شغباً في روما بتحريض من "كريستوس" (Chrestus) وكان هذا الاسم شائعاً بين (العبيد الأرقساء)، قام كلوديوس بطردهم من المدينة". ويبدو أن "سيوتونيوس" قد خلط بين الاسمين (Chrestus) و (Christus) (المسيح) زاعماً أنه مؤسس حركة جديدة (المسيحية؟).

وبسبب سوء إدارة كاليجولا، شحت موارد

الصبوب، عندما بدأ كلوديوس حكمه (انظر أع۱۰/۲۸). ويذكر يوسيفوس أنه في أيام حكم كلوديوس، عمت المجاعة اليهودية والسامرة والمليل. ولتلطيف حدة المجاعة في أورشليم، اشترت "هيلانة" والدة ملك" "أديابين" العنطة من مصر، والتين المجفف من قبرس. ولابد أن هذا حدث في عام ٢٤/٥٤م.

وقد ذكر عدد من المؤرخين القدماء مثل تاسيتوس وسيوتونيوس ويوسابيوس أنه كثيراً ما حدثت مجاعات في روما وفي غيرها من البلاد بسبب قلة المحاصيل ونقص المواد الغذائية.

وكانت الأحوال الأسرية لكلوديوس غير مستقرة، تعكرها المنازعات والمكايد، وتحوطها الإشاعات الرديئة، حتى إن زوجته الثالثة الخليعة "ميسالينا" قُتلت فجأة، وتعرض كلوديوس لفضيحة صغيرة بزواجه من "أجربينا" ابنة أخته، وكان لها ابن من زوج سابق، هو نيرون. وأرادت أن يصبح ابنها "نيرون" امبراطوراً، ولكن بريتانيكوس" بن "ميسالينا" (Messalina) كان يسبقه في هذا الحق. وفي عام ٥٥م. عندما قرر كلوديوس أن يخلفه "بريتانيكوس"، قتلت كلوديوس أن يخلفه "بريتانيكوس"، قتلت المبراطوراً. وقد رفع مجلس الشيوخ كلوديوس أبلى درجة الألوهية، فأصبح بذلك ثالث امبراطور يحظى بهذا الشرف.

#### كلوديوس ليسياس:

أمير الكتيبة الرومانية التي كانت تعسكر في قلعة أنطونيا، التي كانت تطل على القطاع الشحمالي من الهيكل في أورشليم. ولقب "أمير كتيبة" يدعى أنه كان قائداً لنحو ألف من الجنود. ولا يُعلم عنه شئ أكثر مما جاء عنه في سفر أعمال الرسل. "وكلوديوس" اسم روماني، أما ليسسياس فاسم يوناني، ولعله اتخذ اسم "كلوديوس" عند حصوله على الرعوية الرومانية "كلوديوس" عند حصوله على الرعوية الرومانية

وعندما أمسك الشعب اليهودي الشائر بالرسول بولس، ظانين أنه قد دنس الهيكل بإدخال أناس يونانيين إليه ، وهاجت المدينة كلها وتراكض الشعب، وأغلقوا الأبواب يريدون الفتك بالرسول، نما الخبر إلى أمير الكتيبة، فأخذ "عسكراً وقواد مئات وركض إليهم. فلما رأوا الأمير والعسكر، كفوا عن ضرب بولس" (أع٢:٢٠-٣٢).

وأمر كلوديوس ليسبياس أن يُقيد بولس بسلسلتين، وأن يؤخذ إلى المعسكر، وقد ظن ليسبياس أنه المصري الذي صنع قبل هذه الأيام فتنة وأخرج إلى البرية أربعة الألاف الرجل من القتلة، فأخبره بولس بأنه يهودي من طرسوس، والتمس منه أن يأذن له في الحديث إلى الشعب، فأذن له، فوقف بولس على الدرج (السلم) الذي كان يربط القلعة بفناء الأمم (أع/٢٠:١٤).

ولما هاج الشعب عندما قال بولس إن الرب قال له: "اذهب فسإني سسأرسلك إلى الأمم بعسيداً" (أع٢٠:٢٧)، أمر ليسسياس أن يؤخذ إلى المعسكر ليفحص بضربات ليعلم لماذا كان يصرخون عليه هكذا. ولما علم ليسياس أن بولس رومانى، اندهش وقال له: "أما أنا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية" فقال بولس: "أما أنا فقد ولدت فيها. وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مرزمسعين أن يفحصوه. واختشى الأمير (ليسياس) لما علم أنه رومانى، ولأنه كان قيده" (أع٢٠:٢٥-٣٩).

وفي الغد حله من الرباط، وأوقف بولس أمام رؤساء الكهنة وكل مجمعهم، وتحدث بولس إليهم قائلاً: 'أنا فريسي ابن فريسي. على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم" (أع٢٣:٦)، فانقسم اليهود ما بين فريسيين وصدوقيين، وخشي الأمير أن يؤذو بولس، "فأمر العسكر أن ينزلوا ويختطفوه من وسطهم ويأتوا به إلى المعسكر (أع٢٢:١٠).

ولما طلب رؤساء اليهود من ليسياس أن ينزله لهم في الغد، وقد دبر بعضهم مؤامرة لقتله، وعلم لينسباس بالمؤامسرة من ابن أخت بولس، دعا ليسياس اثنين من قواد المئات وطلب منهما أن

يعدا مئتي عسكرى، وسبعين فارساً، ومئتين من حاملي الرماح، ودواباً ليركبا بولس ويوصلاه سراً سالماً إلى فيلكس الوالي في قيصرية. وكتب ليسياس رسالة لفيلكس يشرح له فيها قضية بولس. وقد سبجل البشير لوقا هذه الرسالة (1375--7).

ولا نعرف كيف حصل لوقا على صورة هذه الرسالة، ولعل ليسياس كتبها من صورتين، أعطى إحداهما لقائد المئة، والأخرى للرسول بولس. والرسالة تبين عدالة ليسياس، إذ يكتب صراحة أنه لم يجد على بولس "شكوى تستحق الموت أو القيود" (١٩٠٢٣٤).

### كلوهي:

اسم عبري "قوي أو نشيط" وهو أحد بني باني الذين اتخذوا لهم نساء غريبات، وتخلوا عنهن بناء على طلب عزرا (عز، ٢٥٠١).

#### کلیوباس:

اسم يوناني معناه "شهير" أو من "أب شهير" وهو أحد التلميذين اللذين سار معهما الرب يسوع في يوم قبيامته من الأمسوات، في الطريق إلى علم وهو الذي سنال الرب يستوع: "هل أنت متغرب وحدك في أورشليم، ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟" (لو١٨:٢٤). وكان من امتيازه هو ورفيقه الآخر، أن الرب "ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المقتصبة به في جميع الكتب" وسار معهما، حتى اقتربوا إلى القرية، فألحا عليه أن يمكث معهما لأنه كان المساء وقد مال النهار. "ولما أتكأ معهما أخذ خبزاً وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه. ثم اختفى عنهما". فقال أحدهما للآخر: "ألم يكن قلبنا ملتمهيماً فينا إذ كنان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب" وقاماً قوراً ورجعاً إلى أورشليم وأخبسراهم "بماحدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز" (لو٢٤٦٨-٣٤).

### كليوبترا (كلوبطرة):

اسم يوناني معناه "من أب شهير". وقد حملت هذا الاسم كثيرات من أميرات السلوقيين والبطالسة، كانت أولهما ابنة أنطيوكس الثالث، وقد تزوجها بطليموس الخامس في عام ١٩٣ق.م. ومن أشهرهن:

(١) - كلوبطرة ابنة بطليموس السابع (فيلوماتر). تزوجت أولاً من اسكندر بالاس في ١٥٠ق.م. (١مل.١٠١٥)، ثم أخسدها أبوها منه وأعطاها لديمتسريوس نيكاتور عند غسزوه لسسوريا (امك١٢:١١). وقبتل اسكندر بالاس في معركة ضد القوات المتحالفة لبطليموس وديمتريوس، بينما كان ديمتريوس ماسوراً في "بارثيا" فتتزوجت كلوبطرة أخاه أنطيبوكس السابع (سيدتس Sedetes) الذي انتهز فرصة غياب ديمتريوس واستولى على عرش سورية (عام ١٣٧ق.م)، والأرجح أنها كانت ضالعة في مقتل ديمتريوس عند عودته لسورية في عام ١٢٥ق.م. وبعد ذلك قبتلت سلوقس أكبير أبنائها من نيكاتور، الذي استولى على الحكم عقب مقتل أبيه بدون موافقتها، وحاولت مراراً - دون جدوى - أن تسمم ابنها الثاني من نيكاتور، أنطيوكس الثامن (جريبوس- Grypus) لأنه لم يمنحها من السلطة ما كانت تعتبره حقاً لها. وماتت هي بالسم الذي كانت قد أعدته لابنها. وكان لها ابن آخر من أنطيوكس السابع، الذي قتل في معركة في عام ٩٥ق.م.

(Y) - كليبوبتبرا آخبر سبلالة البطالسة في الاسكندرية، وكانت أميرة من أصل مقدونى مشقفة ذكية، ومن أكثر نساء العالم القديم نشاطاً ودهاء. وهي الوحيدة من البطالسة التي كانت تتحدث بلغة المصريين، وقد اعتنقت ديانتهم، وتشبهت بالأسر الفرعونية المالكة، فاتخذت لنفسها لقب "ابنة رع" (إله الشمس). وعندما جاء يوليوس قيصر ليصلح ذات البين بين أعضاء الأسرة الحاكمة في مصر في عام بين أعضاء الأسرة الحاكمة في مصر في عام

أخيها، وكانت في الثانية والعشرين من عمرها فى ربيع الشباب، ودفعها طموحها إلى أن تأسر قلب يوليوس قيصر وتصبح محظية له، وولدت له ابناً، ورافعته إلى روما. وعقب اغتيال يوليوس قيصر، عادت إلى مصر، وفي عام ٤١ ق.م. استدعاها أنطونيوس إلى طرسرس للتحقيق معها في قضية اغتيال يوليوس قيصر، فذهبت إليه في موكب رائع، فوقع في حبائلها وعاشت معه فترة قصيرة. ولكن لما نشب المسراع بين أنطونيسوس وأوكتافيوس، جاء أنطونيوس إلى الشرق، تزوج من كليوبترا، انقسمت الامبراطورية الرومانية إلى شرقية وغربية، وأصبح لكيلوبترا نفوذها الكبير في إدارة شئون القسم الشرقي، فكانت مصدراً للقلق للقسم الغربى، وليس شمسة شك شي أن كليسوبتسرا الطميوحية الداهيية، أرادت أن تستخدم أنطونيوس للتغلب على روما نفسها. ولكن هذا الطم انتهى بهزيمتها البحرية في موقعة اكتيوم في عام ٢١ق.م. وهي إحدى المعارك الفاصلة في التاريخ. ورأت الملكة الداهية - بعد هزيمة أسطولها - أن الفرصة الوحيدة أمامها هي أن توقع بأوكتافيوس في حبائلها كما سببق لها أن أوقعت يوليوس وأنطونيوس. وعندما فشلت في الإيقاع بأكتافيوس، دفعتها كبرياؤها إلى الانتحار بسم أفعى، أحد رموز "رع"، وكانت وقتئذ في الأربعين من عمرها. ويقول 'تارن" أحد المؤرخين إن "الرومان كانوا يخشونها -و هي مجرد امرأة- أكثر من أي شخص آخر باستثناء هانيبال".وبموتها، انتهى عصر البطالسة وأصبحت مصر ولاية رومانية.

#### كليون:

اسم عبرى معناه "كليل أو مريض". وهو الابن الثاني لأليمالك وزوجته نعمى، الذين دفعتهم المجاعة - في عهد القضاة- إلى الهجرة إلى موآب. وهناك مات أليمالك ،وتزوج ابناه فأخذ محلون راعوث، وأخذ كليون عرفة. ومات الابنان في موآب (راعوث ١٠٠٠).

# (ك م)

### كماريم:

"كماريم" كلمة من أصل أرامي ومعناها "كاهن" (صف ١٠٤) وقد تُرجمت فعلاً إلى "كهنة" في نبوة هوشع في القول: "إن شعبه ينوح عليه، وكهنته (كهنة بيت آون) عليه يرتعدون، على مجده لانه انتفى عنه" (هو ١٠٠٠). وجاء في سفر الملوك الثاني (٣٢٠٠) أن يوشيا "لاشي كهنة الأصنام (كماريم) الذين جعلهم ملوك يهوذا ليوقدوا على المرتفعات في مدن يهوذا وما يحيط بأورشليم..." ولا يعلم على وجه اليقين الأصل الذي اشتقت منه هذه الكلمة، وقد وردت في الكتابات النبطية وفي رسائل تل العمارنة في صورة "كاميرو". وقد استخدمها اليهود الذين عاشوا في جزيرة الفنتين بالقرب من أسوان (في صعيد مصر) في القرن الخامس فن الكهنة المصريين للإله قبل الميلاد، في حديثهم عن الكهنة المصريين للإله خنوم".

#### كمل - كامل:

الكمال هو الصحة والسلامة المطلقة من كل عيب أو نقص أو قصور أو شائبة. وأهم الكلمات العبرية التي تستخدم في العهد القديم لتأدية هذا المعنى، هما الكلمتان: "سلم" ومشتقاتها، و"تمم" ومشتقاتها، وتترجم "سلم" إلى صيحح (انظر مثلاً تث٢٠:٢)، أو "صحيحة" (انظر مثلاً تث٢٠:٢). وتترجم كلمة "تمم" إلى "صحيحة" أيضاً (انظر مثلاً لا ٢٠٠)، و"كاملة" (انظر مشلاً لا ٢٠٠٠)، "وكامل" (تك٢٠٩)، مز٢٠٠١)، "وكامل"

أما في العهد الجديد فأهم الكلمات اليونانية المستخدمة لتأدية هذا المعنى هي الفعل تليوو" (teleioo) ومشتقاته كما في "كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل " (مت٥٠٨٤، ١٠٢٠، و٢٠١٠، أف٤٣٠، في٣٠٥٠، كسو١٠٨٠، ٤٢٠، عب١٠١، يع١٤٠٠، ت٢٠، ايو٤١٨، عب٢٠، والفعل "يكمل" (لو٣١٠٣، يو٧١٠٠، ٢كو٢١، ١٠٠، يسع٢٠،١، ٥٠٠، ٧٠٠،

٤:٢/و٧/و١٨). و"الكمال" (كو٣:١٤، عب٢:١، ١١:٧).

كما يستخدم العهد الجديد الفعل "كاترتيزو" (katartizo) ومشتقاته بمعنى "يكمل" أو "يهيئ" (مت١٦:٢١، لو٢:٠٤، ١كـــو١:٠٤، ٢كـــو١:٠١).

وكلمة "تليبوو" ومبشتقاتها في الآداب البونانية، تدل على: (١) - الشخص البالغ الذي وصل إلى سن النضج أو سن الرشد.

#### (٢) - الذي نضع في المعرفة :

ويبسرز المعنى الأول في اكسو١٤:٠٢، أف١٣:٠، عب١٤:٥، ٢:١ ) ويبسرز المعنى الشاني في اكو٢:٦، في ١٥:٣. في ١٥:٣،

وهناك كلمتان أخريان، هما : (١) - "أرتيوز" (artios) أرتيوز" كامل (٢تي١٧٢) بمعنى كمال القدرة على القسسيسام بكل مسسا يطلب منه . (٢)-"هولوكليسروس" (يع١٤١) بمعنى كامل أي بلا عيب .

و "الكمال" أمسر نسبي ، ويعني البلوغ إلى مقياس معين أو غاية معينة ، أو توفس شروط معينة. ويستخدم الكتاب المقدس كلمة "الكمال" في ثلاثة مجالات مختلفة:

- (۱) كمال الله: وهو كمال مطلق، فهو المقياس الأعلى للكمال (مت٥:٨٤)، فهو "الصخر الكامل صنيعه" أي أن كل ما يعمله كامل. و"طريقه كامل" (٢صم٢١:٢١، مز١٠٤٨). و"ناموسه كامل" (مــز١٠٤١، يع١٠٥١) . وفي كل ذلك يتــجلى مجده الأدبي، فكل ما يقوله الله أو يفعله ، كامل خال من كل عيب أو نقص، ويستحق كل حمد وتسبيح .
- (٢) كمال المسيح: ريقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين: "لأنه لاق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو أت بأبناء كثيرين إلى

الجدد، أن يكمنً رئيس خسلاصهم بالآلام "
(عب٢:١٠). وليست الإشارة هنا إلى أي امتحان شخصي ليسوع كإنسان، بل إلى كونه مؤهلًا - باختياره - لشدة التجربة والطاعة الكاملة - باختياره - لشدة التجربة والطاعة الكاملة - التي تجل عن الوصف - لخدمته كرئيس الكهنة، التي دعاه إليها الله (عب٥:٧-١٠ مع٧:٨٨). وهو كحرئيس الكهنة: "قدم عن الخطايا نبيحة واحدة" (عب١٠٠٠) وهكذا "صار لجميع الذين يطيعونه سبب (مصدر) خلاص أبدي (عب٥:٩)، يطيعونه سبب (مصدر) خلاص أبدي (عب٥:٩)، الله (عب٧:٧٠، ١٠٩٠-٣٢) والرحمة والنعمة والعون، التي هم في حاجة ماسة إليها في تجاربهم المتواصلة (عب٤:١٤-١٦). فاختباره القوي للتجربة، أهله للقيام بهذه الخدمة (عب٢:٧١و٠/١).

- (٣) كمال الإنسان: ويذكر هذا بالإشارة إلى (أ) علاقة العهد بين الله والإنسان.
  - (ب) عمل نعمة الله في الإنسان.
- (أ)-علاقة العهد بين الله والإنسان: يتحدث الكتاب المقدس عن كمال الإنسان في علاقة العهد مع الله . فهذا هو الكمال الذي يطلب العهد القديم من شبعب الله (تك١٠١٧، تث ١٣:١٨)، وينسب إلى أفسراد من شعب الله، مثل: نوح (تك٢:٩)، و"أسا" (١٨ل٥١٤١)، و'أيوب' (أي١١) ، نتيبهة الإخلاص والطاعة من كل القلب لمشيئة الله المعلنة لهم . فيهنو الإيمان العامل، والتمتع بعلاقة سليمة مع الله بالعبادة القلبية الخالصة والخدمة الصادقة الأمينة. وهذا الكمال يتعلق أساساً بالقلب (١مل٨: ٢١، ٢مل، ٣:٢، ١ أخ ٩:٢٩)، فالتوافق الخارجي مع أوامر الله لا يكفى إن لم يكن القلب كاملاً (٢١٢٥-٢١١). فسالكمسال يرتبط على الدوام بالاستقامة كالتعبير الطبيعي الظاهر (أي ١:١ و ٨، ٢:٢، مـز ٢٧:١٣٧، أم ٢١:٢). وكلمـة "كامل" (teleios) في إنجيل متى (٢١:١٩) كما تؤدي المعنى السلبي أي "لا يعسوزه شيء"، فإنها تحمل أيضا المعنى الإيجابي أي الإخلاص والصدق في العهد مع الله.

ويخبرنا الكتاب المقدس عن إكمال الله لعهده مع الإنسان، أي جعل الانسان كاملاً في المسيح يسبوع، وهو متوضوع الرسيالة إلى العبرانيين، وهذا "التكميل" هو وضع الإنسان في علاقة عهد راسخ كعابد للرب في ملء العلاقة معه، وقد تمم الله ذلك بأن أحل محل العهد القديم وكهنوته وخيمته وذبائحه شيئاً أفضل. والعهد القديم في الرسالة إلى العبرانيين هو النظام الذي أعطاه الرب لموسى ليكون أساس العلاقة بينه وبين شعبه القديم، ولكن كما يقول كاتب الرسالة بأنه لم يكن بالكهنوت اللاوى كمال، لذلك "يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها" (عب٧:١١و٨٨)، لأن ذبائح العمهد القديم "لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يخدم" (عب٩:٩) ، "لأن الناموس.. لا يقدر أبدأ .. أن يكمل الذين يتقدمون" (عب١:١-٤) . ولكن في العهد الجديد، على أساس تقديم المسيح نفسه ذبيحة مرة واحدة، يحصل المؤمنون بالمسيح على تأكيد الله لهم أنه لن يذكر خطاياهم وتعسدياتهم في مسا بعسد (عب١١:١٠-١٨). وبذلك فسهم مكملون إلى الأبد (عب،١٤١١) . وهذا الكمال - كمال العلاقية مع الله – شيئ لم يعرف قديسو العسهد القديم على الأرض (عب١٠:١١)، ولكنهم - في المسيح- يستمتعون به الأن كأرواح مُكمُّلين في أورشليم السمائية (عب۲۲:۱۲و۲۶).

(ب) - عمل نعمة الله في الإنسان : يخبرنا الكتاب المقدس عن تكميل الله لشعبه في المسيح، فالله يريد أن الذين أصبحوا بالإيمان يتمتعون بالشركة معه، أن ينموا من الطفولة الروحية إلى البلوغ (الكمال) الذي به ينمون إلى "إنسان كامل، إلى قياس قامة مل، المسيح" (أف؛ ١٢٠)، فقد لبسوا "الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه " (كو٣:١٠)، فعليهم أن ينموا حتى يصبحوا - بهذا المعنى - كاملين

(ارجسع إلسى ابسطه:١٠، عسبه١٤٠، ١:٢، كسو٤:١٢). وهذا الفكر له جانب جسماعي وجانب فردى. فالكنيسة كجماعة عليها أن تصبح "إنساناً كاملاً" (أف١٣:٤، انظر أيضاً ١٥:٢ غل ٢٨:٣). والفرد المسيحي ، عليه أن يسمعى ليمسيس كامسلاً (في١٢:٣). وفي الصالتين ، نجد المفهوم كرستولوجياً واستخاتولوجيا، فالمؤمن يصير كاملاً في المسيح (كو٢٨:١)، كما أن كمال الشركة مع المسيح ومشابهة المسيح، هو عطية سماوية لا يستمتع بها المؤمن تماماً إلا عند إكمال الكنيسة ومجئ الرب ثانية، ليقيم المؤمنين الراقدين ، ويخطف المؤمنين الأحياء (أف٤:١٢-١٦، في٢:١١-١٤، كو٣:٤، ١تس٤:٥١-١٧، ١يو٣:٢). وفي الوقت المائي، يمكن أن يقال عن المؤمشين البالغين الأقوياء إنهم قد بلغوا كمالاً نسبياً في مجالات البصيرة الروحية (في١٢:٣-١٥)، والصبر وضبط النفس (يع ٤:١)، والمحبة الصادقة من نحو الله والناس (ايو١٤:٢٥و١٧و١٨).

ولا يربط الكتاب المقدس أبداً ، الكمال بالناميوس، أو يساويه بالعصيمة من الخطيبة، وحياة عدم الخطيبة هدف يجب أن يسعى إليه كل مؤمن باستمرار (مت٥:٨١، ۲کـو۱۰۷، رو۱۹:۲)، ولکنه لن پبلغه تمامــاً (يع٢:٢، ١يو١:٨-٢:٢). ولكن لا شبك في أنبه عندما يصل المؤمن إلى المجد سيحسبح "مكملاً" بلا خطيبة . ولكن من الخطأ الخلط بين الفكر الكتابي عن الكمال والعصمة من الخطيعة، أو القول بأنه طالما أن الكتاب المقدس يصنف بعض الأشتخاص بأنهم كانوا كاملين، فإن ذلك يعنى أنه في الإمكان بلوغ العصمة من الخطية في هذا الجانب من الحياة على الأرض. فالكمال الحالي الذي قد ييلفه بعض المؤمنين، إنما هو كمال نسبى، لا يعنى العنصامية من الخطيبة، بل يعنى الإيمان القوى، والصبر المطمئن والفرح في الرب، والمحبة الفائضة للرب ولشعب (الرجبا الرجبوع إلى مبادة "القيداسية" في

موضعها من حرف "القاف" بهذا الجزء من "دائرة المعارف الكتابية").

### كمل - مُكمُّل:

نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين: "ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمَّله يسوع" (عب٢:١٢)، فبعد أن ذكر في الأصحاح الحادي عشر هذا العدد الكبير من أبطال الإيمان في العهد القديم، كمشال لقوة الإيمان ، فان الروح القدس يريد من المؤمنين أن يشبتوا أنظارهم، لا على أحد من هؤلاء الأبطال الذين يشكلون سحابة من الشهود على قوة الإيمان، بل على الرب يسوع الذي وضع نفسه وأطاع حتى الموت، ولم ينزل عن الصليب إلا بعد أن قبال "قيد أكسمل" (يو٢٠:١٩)، فسهدو "الذي من أجل السسرور الموضوع أمامه، احتمل الصليب مستهيناً بالخزى، فبجلس في يمين عبرش الله" (عب٢:١٧)، وقد عباش حياته على الأرض في أكمل وأروع صور الإيمان من أول الطريق إلى أخبرها، وقال: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله" (يو٤:٤٣)، كما قال: "في كل حين أفعل ما يرضيه" (يو١٩٠٨)، فهو يقف على رأس هذا الحشد من أبطال الإيمان، بل هو مصدر هذا الإيمان ومعطيه (أف٢٠٨).

# كم - كمامة:

كم الشئ كما : كممه ، غطاه وستره، وكم أو كمم الحيوان : أدخل فمه في الكمامة لئلا يعض أو يأكل . وقد أمرت الشريعة : "لا تكم الشور في دراسه" (تث٢٤) إذ يجب أن يكون متاحاً للثور أن يأكل في أثناء جره للنورج لدرس الحنطة . وقد القتبس الرسول بولس هذه الوصية قائلاً : "فإنه مكتوب في ناموس موسى : لا تكم ثوراً دارساً (اكو٩:٨-،١، انظر أيضاً ١تي٥:٧١و٨١) ليدلل على قوله "بأن الفاعل مستحق أجرته" (١تي٥:١٨) أي أنه من الواجب سد احتياجات المعاملين في كرم الرب.

#### كمن - كمين:

كُمْنُ في المكان كموناً: توارى واستخفى في

مكمن لا يُغطن إليه . و الكمين : القوم يكمنون في الحرب حيلة لأخذ العدو على غفلة . وبعد هزيمة بني إسرائيل أمام عاى ، واكتشاف خيانة عخان بن كرمي، وتنفيذ القصاص فيه، جعل يشوع كمينا للمدينة من ورائها، ثلاثين ألف رجل من جبابرة الباس، وهكذا حصر المدينة بين قوتين، واستطاع المكمين أن يدخل المدينة ويستسولي عليها لاغمين أن يدخل المدينة ويستسولي عليها لأغماد ٢٠٤٧، انظر أيضا قض ٢٠٢٤، ٢٠٤٢، مراثي ١٩٤٤) ، كما جعلت دليلة كميناً في بيتها لشمشون في انتظار كشف سر قوته ثم إذلاله (قض ١٩٠١، ١٩٧١، انظر أيضاً اصم ٢٤٠٨)

ويقول أيوب: "إن غوى قلبي على امرأة، أو كمنت على باب قريبي..." (أي\٩:٣-١) . وقيل عن المرأة الشريرة إنها "عند كل زاوية تكمن" (أع\٧٠:١/ انظر أيضاً ٧٨:٢٣).

وكنذلك تكمن الوحسوش للافتراس، ويكمن اللمسوص للانقضاض (منز، ۱۹۰۱، ۱۲:۱۷، أم ۲۸:۲۳، أورميا ۱۰:۳، هو ۱:۰).

وقد جعل أكثر من أربعين رجالاً من اليهود كسميناً للانقضاض على بولس الرسسول في أورشليم، ولكن ابن أخته "سمع بالكمين" مما أدى إلى أرسال بولس في حراسة قوية إلى قيصرية، وهكذا نجا من الكمين (أع٢:٢٢-٢٥))

### كمون:

الكمون نبات عشبي حولي من العائلة الخيمية، بذوره من التوابل، ويستخدم في الطعام لإضفاء نكهة طيبة. وأصناف كشيرة منها الكرماني والبنطي والحبشي. والكمون الحلو هو الأنسون، والأرمني هو الكَرويا. ويقول إشعياء النبي: "إن الشونين لا يدرس بالنورج ولا تُدار بكرة العُجلة على الكمون، بل بالقضيب يخبط الشونين، والكمون بالعصا " (إش١٤٠٥ و٧٧). ويقول الرب للكتبة والفريسيين: "ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تعشرون النعتم

والشبث والكمُّون ، وتركتم أشقل الناموس : الحق والرحمة والإيمان ، كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك " (مت٢٣:٢٣).

### كمهام:

اسم عبري معناه "مشتاق" . ويرى البعض أنه من كُمه (العربية)، ومن ثم يكون معناه "أعمى". وهو اسم ابن برزلاي الجلعادي الذي كان رجلاً غنياً جداً ، وقد عال داود ورجاله عندما كانوا في محنايم هروباً من وجه أبشالوم في أثناء ثورته على أبيه (٢صم ٣٢:١٩). وعند عبودة داود إلى أورشليم، بعبد انتصار جيوشه ومقتل أبنشالوم، أراد أن يصطحب معه برزلای لیرد له معروفه، ولکن برزلای الشیخ (وكان ابن ثمانين سنة) اعتذر عن ذلك، وطلب من داود أن يصطحب ابنه كمهام عوضاً عنه، فقبل داود هذا العرض وأخذ معه كمنهام (٢صم١٩:٣٧-٤). وقبيل وفاة داود أوصى ابنه وخليفته سليمان ببنى برزلاي الجلعادي ليكونوا بين الأكلين على مائدته (١مل٧:٧) . ويبدو أن الملك داود منح كمهام أرضاً بالقرب من بيت لحم، فبنى عليها مدينة سميت حيروت كمهام على اسمه، وإليها لجأ يوحانان بن قاريح وكل رؤساء الجيوش الذين معه وهم في طريقهم الى مصصر، هرباً من وجه الكلدانيين بعد مقتل جدليا بن أخيقام الذي كان قد أقامه نبوخن نصس ملك بابل واليأعلى يهوذا (إرميا ١٧:٤١).

#### كموش:

(۱) - الإله القدومي لموأب، كدما كان "بعل"
للصديدونيين، وملكوم (مدولك أو ملكام)
للعمونيين. ويوصف الموآبيون بأنهم "أمة
كموش" (عد٢٩:٢١)، و"شعب كموش" (إرميا
٨٤:٢٤). ويصوره إرميا إلها عاجزاً عن إنقاذ
شعبه، بل وسيذهب هو نفسه (أي تمثاله) إلى
السبي مع كهنته ورؤسائه، "فيخجل موأب من
كموش، كما خجل بيت إسرائيل من بيت إيل"،
حيث كان يوجد أحد العجلين الذهبيين اللذين
أقامهما يربعام بن نباط، ليبعد إسرائيل عن

الرب (إرميا ٤٨:٧و١٣و٤٦، ١مل ٢٨:١٢و٢٩).

(Y) - سليمان وكموش: و"كان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه كقلب داود أبيه.. حيننذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس الموأبيين على الجبل الذي تجاه أورشليم، ولمولك رجس بني عمون" (امل/١٠١٧)، إذ كان من الطبيعي أن النساء الأجنبيات الوثنيات يملن لعبادة آلهتهن، فانساق سليمان وراء نسائه الكشيسرات، وظلت هذه المرتفعات والعبادة فيها قائمة، حتى إن أسا الملك التبقي الذي "عمل ما هو مستقيم في عيني الرب كداود أبيه" لم ينزع المرتفعات (امله/١٠-١٤).

(٣)-يوشيا الملك التقي وكعوش: وجد يوشيا الملك التقي – عند اعتلائه عرش يهوذا – عبادة الأوثان التي أدخلها سليمان متفشية في البلاد، وبخاصة بعد التشجيع الذي لاقته من أحاز ومنسى ملكي يهوذا، وبتأثير قرءاته لسفر الشريعة الذي وجده حلقيا الكاهن العظيم في بيت الرب، قام يوشيا بإصلاحه العظيم، فهدم معابد الأوثان وأزال رموزها، والمرتفعات التي قبالة أورشليم التي عن يمين جبل الهلك، التي بناها سليمان ملك إسرائيل لعشتورث رجاسة الصيدونيين، ولكموش رجاسة الموابين ، ولملكوم كراهة بني عمون، وحمله الملك وكسر التماثيل وقطع السواري وملا مكانها من عظام الناس (٢مل٢٥٠١-٢٠).

(3) - كحموش وبنو عصون ارسلايفتاح الجلعادي قاضي إسرائيل "رسلاً إلى ملك بني عصون يقول: ما لي ولك؟ إنك أتيت إلي للمحاربة في أرضي.. أليس ما يملكك إياه كموش إلهك تمتلك؟ " (قض١٠١١/و٢٤). فيقول يفتاح لملك بني عمون إن "كموش" إلهه بينما كان "كموش" إله الموابيين وليس العمونيين، فلعل ملك بني عمون كان يجمع بين عبادة كموش وطولك، أو لعل يفتاح رأى أن الموابيين والعمونيين والعمونيين

لوط، وبخاصة أنه يذكر بعد ذلك أسماء مدن جمعيعها موابية وليسست عمونية (قض١:١١-٢٨).

(٥)-الحجر الموأبي: كان اكتشاف الحجر الموأبي في عمام ١٨٦٨ م، في ديبون سبباً في إلقاء الضوء على 'كموش' وعلاقة الموابيين به. والصجر موجود الآن في مشحف اللوفير في باريس، وعليسه نقسوش هي أقسدم نقسوش بالأبجدية السامية عُشر عليها حتى الآن، ومسجل عليه الجهود الناجحة ليشع ملك موأب في نحسسو ٨٦٠ أو ٨٥٠ ق.م. في طرح نيسسر إسسرائيل عن عنق مسوأب، ونحن نعلم من الكتاب المقدس أن الملك داود هزم مواب وفرض عليهم الجزية (٢صم ٢:١)، وأن مواب دفعت جزية باهظة لآخاب ملك إسارائيل (٢مل٤:١)، ولكن عند منوت أخاب، عنصني ملك منواب على ملك إسرائيل (٢مل٣:٥)، فدعا يهورام ابن أخآب يهوشفاط ملك يهوذا، للصعود معه إلى موآب للمرب، وأخذوا معهم أيضاً ملك أدوم، وساروا من طريق برية أدوم، وأوقسعسوا بملك مسوآب هزيمة منكرة ، مما دعا ملك مواب أن يأخذ "أبنه البكر الذي كان يملك عسوضساً عنه، وأصبعده محرقة على السور" مما دفع الجيوش المحاربة للانصراف عنه.

(۱) - كتابة ميشع على العجر الموابي: وهي تؤيد تماماً القصة المسجلة في العهد القديم ويبدو من هذه الكتابة أن خضوع مواب لإسرائيل لم يتصل تماماً منذ أيام داود حتى أيام أخاب، إذ يذكر ميشع أن "عمري" أبا أخاب قد استعاد لإسرائيل قوتها واستولى على جزء من مواب.

(۷) - كموش وكتابة ميشع: وهو الأمر الهام في حديثنا عن كموش، إذ يذكر اسم "كموش" الثنتي عشرة مرة على الحجر الموابي. ويقول "ميشع" عن نفسه إنه "ابن كموش"، ولأن كموش غضب على أرضه، ضايق "عمري" مواب أياماً كثيرة. فقد استولى عمرى على ميديا

وأسكن فسيها الإسرائيلينين كل أيامه .. ولكن كموش استعاد أرضه في أيام ميشع، فأخذ ميشع "عطاروت" التي بناها ملك إسسرائيل لنفست، وذبح كل رجال المدينة وجعل أهلها عبيداً لكموش ولموآب. وجاء ميشع بالمذبح من "دودو" ووضعه أمام كموش في قريوت ، وبأمر من كموش، هاجم ميشع نبو وحارب إسرائيل، وبعد صراع مرير، استولى على المكان وقتل السكان - ٧,٠٠٠ رجل وامرأة وجارية ، وكرس المدينة "لعشتور كموش"، ووضع أوأني مذبح يهوه أمام كموش. كما أن كموش طرد ملك إســـرائيل من يا هص- التي بناها (ملك إسرائيل) - أمام ميشع. وأنه بناء على تحريض من كموش ، حارب ميشع حورنايم - ومع أن الكتابة غير واضحة هنا ، إلا أننا نستطيع أن نستنتج أن كموش لم يخذله ، بل أخضعها له .



صورة للحجر الموأبي

(A) - الاتفاق بين ما جاء بحجر موآب وقصة العهد القديم: هناك بعض الغموض في بعض العبارات المنقوشة على حجر موآب "فدودو" (المذكور على الحجر) مثلاً قد يكون إلها محلياً عبده بنو إسرائيل المقيمون في شرقي الأردن. والاسم المركب "عشتور كموش" قد يعني اعتبار "كموش" أحد الكواكب يرتبط بالإلاهة "أشتار" أي الزهرة، وقد بني ميشع

#### معيداً لها في "الكرخ".

والأمر الهام هو وجود العديد من العبارات والأوصاف التي ينسبها العهد القديم للرب يهوه ، ينسبها ميشع لكموش، مما يدل على أن الموآبيين كانوا ينظرون إلى كموش، كما كان بنو إسرائيل ينظرون إلي يهوه. ولكن شتان ما بين ما في عبادة يهوه من سمو، وعبادة كموش من انحطاط. فإن كانت نقوش ميشع لا تذكر شيئاً عن الذبائح البشرية التي كانت تستلزمها عبادة كموش، فإن الكتاب المقدس يذكرها بكل وضوح (ارجع إلي ٢مل٣٠٢) ، وهو أمسر تنهي عنه كلمسة الله وتدينه بشدة (تك١٠١٠ ، ٢مل٧٠١٠).

# {じ (当)

### كناني:

اسم عبري هو اختصار "كننياهو" أي من "ثبته يهوه". وقد ورد الاسم في سفر نحميا بين أسماء ثمانية من اللاويين وقفوا على درج ورنموا بصوت عظيم تسبيحة وصلاة للرب بعد أن قرأوا في سفر شريعة الرب في اليحم الرابع والعشرين من الشهر السابع، وبنو إسرائيل في مسدنهم (نح١٠٩،١٠٩) ويبدو أنهم اختيروا في ذلك اليوم لتمثيل كل بيوت اللاويين لقيادة الشعب في رفع التسبحة والصلاة المدونة في الاصحاح التاسع من سفر نحميا .

#### كنخريا:

كانت كنخريا الميناء الشرقية لكورنثوس، وكانت تقع على بعد نحو سبعة أميال إلى الشرق منها في طرف البرزخ، على الخليج الساروني، وكانت البضائع تنقل من كورنثوس عبر البرزخ تجنباً لمخاطر الإبحار بها حول رأس ماليا إلى الجنوب من كورنثوس، وكانت السفن تُجرُ عبر البرزخ على زلاجات، أو تفرغ حمولة السفن الكبيرة وتنقل على الزلاجات عبر البرزخ.

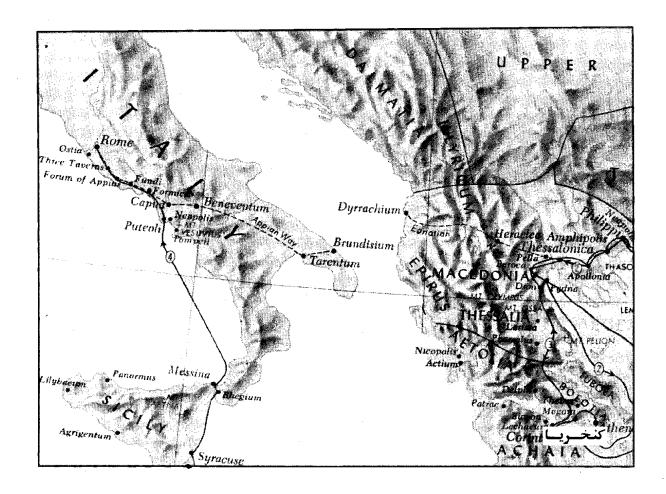

#### خريطة لموقع كنخريا

وقد سميت 'كنخزيا" على اسم ابن "بوسيدون وبيرين" إذ كانت المنطقة مقدسة "لبوسيدون" (إله البحر عند الإغريق). وكان هناك تمثال برونزي ضخم على حاجز الميناء. وبالقرب منها كانت تقام الألعاب الأزمية (Isthamian Games – نسببة إلى البرزخ) تكريماً لبوسيدون.

وقسد خطط "برياندر" (Periander) طاغية كورنشوس (نصو ٢٥٥-٥٨٥ ق.م.) لحفر قناة عبر البرزخ، وبدأ في تنفيذ ذلك نيرون، ولكنها لم تكتمل إلا في عام ١٨٩٣م.

وفي كنضريا حلق الرسول بولس رأسه لأنه كان عليه نذر بعد خدمته الطويلة في كورنشوس، ومنها أبحر إلى أفسس (أع١٨:١٨٤٩٨). وقسد تأسست في كنخزيا كنيسة مسيحية، حيث أن الرسول بولس يكتب رسالته إلى الكنيسة في رومية يوصيهم "بأختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخزيا كي يقبلوها في الرب كما يحق للقديسين، وتقوموا لها في أي شيء احتاجته منكم لأنها صارت مساعدة لكثيرين ولي أنا أيضاً (رو١١:١٥٠. يمكن الرجوع إلى "فيبي" في موقعها من حرف الفاء بهذا الجزء من "دائرة في موقعها من حرف الفاء بهذا الجزء من "دائرة

المعارف الكتابية").

#### كنداكة:

اسم ملكة الحبشة التي كان الخصي الحبشي، الذي أمن بالرب يسوع المسيح عندما حدثه عنه فيلبس المبشر، وزيراً "على جميع خزائنها" (أع٨:٧٧). ويقول بليني وسترابو وغيرهما من المؤرخين أن اسم "كنداكة" كان لقباً حملته عدة ملكات من ملكات الحبشة في خلال القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد، والقرون الثلاثة الأولى بعد المياد. والمقصود بالحبشة هنا، مملكة النوبة في الميارجح أن "كنداكة" المذكورة هنا كانت هي الملكة "أمانيتبر" التي حكمت من ٢٥-١٤م. وقد بنت هي وزوجها عدة معابد في النوبة. وقد كشف الأثريون عن هرمها ومقبرتها في "مروى".

#### كنز - كنوز:

#### (أ)- في العهد القديم:

كنز المال كنزاً: جمعه وادخره. والكنز: المال المدخس المخبوء، أو ما يحفظ فيه المال، وثمة بضع كلمات في العبرية في العهد القديم تؤدي معنى كنوز أو ذخائر أو خزائن حيث تصفظ الكنوز. وقسال الرجل الذي كسان على بيت يوسف في منصر لإخوته عندمنا عنادوا إلينه ومعهم الفضة التي وجدوها في عدالهم، ثمن ما أخدوه من قدمح في المرة الأولى: "لا تخافوا إلهكم وإله أبيكم أعطاكم كنزاً في عدالكم" (تك٢٣:٤٣، انظر أيضساً أي٢١:٢، أم٢:٤). وقسد ترجمت نفس الكلمة العبرية وهي "ما تمون" إلى "خزائن" (إرميا ٨:٤١). وأكثر الكلمات العبرية استخداماً هي كلمة "أوصر" كما في قول الرب لشعبه القديم، إنه إن حفظوا وصاياه وسلكوا في طرقيه: "يفيتح لك الرب كنزه المنالح، السماء ليعطى مطر أرضك في حيثه" (تش۱۲:۲۸ انظر أيضاً تث۳٤:۳۲ حيث تترجم الكلمسة إلى "خسزائن" (كسمسافي

١ مل٧:١٥،٥١:٧٦...الخ).

ويقول أيوب إن الشرير "إن كنز فضت كالتراب.. فهو يُعدُّ. والبرئ يقسم الفضة" (أي كالتراب.. فهو يُعدُّ. والبرئ يقسم الفضة" (أي الموت... ويح فرون عليه أكثر من الكنوز" (أي٣١٢). ويوصي الحكيم بأن يطلب الإنسان الحكمة كالفضة ويبحث عنها كالكنوز" (أم٢١٤). كما يقول: "في بيت الصديق كنز عظيم، وفي دخل الأشرار كدر... والقليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم وهم" (أم١٥٢٥ و اكنز مشتهى وزيت في بيت الحكيم" (أم١٢٥٠)، و"كنز مشتهى وزيت في بيت الحكيم" (أم١٢٠٠). كما يقول إشعياء إن "مخافة الرب هي كنزه"

ويقول الحكيم إن "كنوز الشر لا تنفع" (أم الانفلار مي خا ١٠٠١). ويقول الرب لكورش ملك فارس: "أعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ" (إش ٣٠٤٥) أي الكنوز التي في خزائن بابل، مكافأة له على إحسانه لشعبه.

ويقول دانيال النبي عن ملك الشمال إنه: "يتسلط على كنوز الذهب والفضية وعلى كل نقيائس مصر" (دانيال ٤٣:١١-انظر أيضياً حز٢:١٥،هو١٠٠٣).

#### (ب) - في العهد الجديد:

تترجم كلمة "كنز" في العهد الجديد عن الكلمسة اليسونانيسة "توروس" كسمسا في (مت٢١٠١،٥٠١٢،١٥٠١ع) و٢١٠١٠،مرقس ٢١:١٠، لود: ٢٢:١٨٠٥ و٢٢:١٢،٤٠٠ ...الخ).

ويقسول الرسسول بولس: "لنا هذا الكنز" (الإنجيل) في أوان خزفية، ليكون فضل القوة لله لا منا" (٢كو٤:٧). ويقول عن الرب له المجد: "المذخر فسيسه جسمسيع كنوز الحكمسة والعلم" (كو٢:٣).

ويقول الرب يسوع المسيح: "لا تكنزوا لكم

كنوزاً على الأرض.. بل اكنزوا لكم كنوزاً في السيم الأرض.. بل اكنزوا لكم كنوزاً في السيماء" (معت ١٩٠١-٢١، انظر أيضياً لو٢١:١٢و٣٤، يع ٥٠٠).

(يمكن الرجوع أيضاً إلى مادة "خزانة"، ومادة "ذخيرة" في موضعهما من الجزء الثالث من 'دائرة المعارف الكتابية").

#### كنىسة:

كنيسة كلمة سريانية معناها مجمع أو اجتماع وكلمة "كنيسة" في العهد الجديد مترجمة عن الكلمة اليونانية "إكليسيا" ومعناها "جماعة مدعوة لغرض ما". وهي تشير دائماً إلى جماعة ولا تشير أبداً إلى "مكان للعبادة وفي غالبية المالات تشير إلى جماعة محلية من المؤمنين.

#### أولا - استخدام الكلمة قبل العصر المسيحى:

مع أن كلمة "كنيسة" (إكليسيا- Ekklesia) أصبحت كلمة مسيحية، إلا أنها كانت تستخدم قبل العصر المسيحي للدلالة على أي جماعة دعيت لغرض معين، مثل دعوة المواطنين في مدينة معينة لمناقشة شئون مدينتهم العامة، وقد استخدمتها الترجمة السبعينية للعهد القديم لترجمة كلمة "كهال" العبرية التي كانت تدل على "جماعة إسرائيل" كشعب الله، وبهذا المعنى قال استفانوس- أول شهداء المسيحية-عن موسى: "هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية" (أع٧:٨٧). وقد وردت كلمة "إكليسيا" في العبهد الجديد في اليونانية ١١٥ مسرة ترجمت في ثلاث مرات منها إلى "محفل" أي اجتماع (أع٣٢:١٩٩ ٢٤). وكانت الكلمة عند اليونانيين تشير إلى جماعة لها حكم ديمقراطي ذاتى، وعند اليهود تشير إلى جماعة دينية يخضع أعضاؤها للملك السماوي، وعند المسيحيين تحمل كلا المعنيين، فهي تشير إلى اجتماع من جماعة أحرار يجتمعون في "ديمقراطية دينية" ولكنهم يدركون تماماً أن حريتهم تنبع من طاعتهم لمليكهم السماوي.

#### ثانيا - استخدام المسيح لكلمة "كنيسة":

كان الرب يسوع هو أول من استخدم هذه الكلمة في الإشارة إلى جماعة المؤمنين به، وذلك في تعقيبه على اعتراف بطرس- في قيصرية فيلبس- بأن المسيح هو "ابن الله الحي" إذ قال الرب "على هذه الصخرة (صخرة الإيمان بي) أبني (سأبني) كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها" (مت٢١٠١٦-١٨).

وقد بدأ بناء الكنيسة منذ يوم الخمسين، بحلول الروح القدس على التلاميذ (أع٢٠٠-٣)، وكان الرب يضم إلى الكنيسسة الذين يخلصون (أع٢٠٠٤). والكنيسة مبنية من محارة حية بيتاً روحياً (ابط٢٠٥)، على أساس الرسل والأنبياء (أف٢٠٠٠)، وهذا الأساس هو الرب يسوع المسيح نفسه، قانه لا يستطيع أحد أن يضع أساساً أخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح (اكو٢٠٠١).

#### ثالثا - استخدام كلمة كنيسة في العهد الجديد:

(أ) - في الأناج - يل ترد هذه الكلمة في الأناج يل إنجيل متى ١٨:١٦، وهو ما الأناج يل إلا في إنجيل متى ١٨:١٦، وهو ما سبقت الإشارة إليه، وفي نفس الإنجيل ١٨:٧٠ ويظن البعض أن كلمة كنيسة في متى ١٧:٧٠ تشير إلى ما كان قائماً في ذلك الوقت، أي إلى الجمع اليهودي، ولكن ما جاء بعد ذلك من إعطاء التلاميذ الحق في الربط والحل، وتأكيده لهم أنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي، فهناك أكون في وسطهم (مت١٠٤/و٢٠)، يدل على أن المقصود بالكنيسة هنا هم جماعة المؤمنين بالمسيح، التي ذكر الرب (مت ١٦:١٨) أنه "سيبنيها" وسيكون لها كجماعة، سلطة ذاتية في القبول والتأديب لأعضائها.

(ب)-في سفر أعمال الرسل: في أعمال الرسل، أصبحت كلمة" كنيسة" اسم علم لجماعة المؤمنين بالمسيح، في مفهومين متميزين،

فاستخدمت للدلالة على جماعة المؤمنين في مكان مسعين، مسئل الكنيسسة في أورشليم (أع٥٠١٠،١٠٨،١٠٥)، وفي أنطاكسيسة (٢٢:١٥،١٤٠١).

ويبدو استخدام "الكنيسة" بهذا المفهوم المحلي، واضحاً في الرسائل إلى الكنائس السبع في سفر الرؤيا (ردر ٣،٢،١).

كما تستخدم للدلالة على الكنيسة بعامة، أي للدلالة على جمعه المؤمنين في كل مكان وعلى مدى الأجيال.

(ج) - في رسائل الرسول بولس: نجدهذين المفهومين واضحين في رسائله، فيكتب إلى "كنيسة التسالونيكيين" (اتسانه)، و "إلى الكنيسة التي في كبورنتوس" (اكبوان؟) لاكوان)، بل ويستخدم الكلمة في الإشارة إلى جماعة محدودة أو عائلة مسيحية (ارجع إلى رو١:٥،١كو١٠/كو١٥:٥، فل٢). وهو استخدام يذكرنا بقول الرب نفسه: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم" (متا١:٠١).

كما يستخدمها الرسول بولس للدلالة على الكنيسة العامة، كما في قوله: "كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله" (اكو، ٣٢:١)، وفي كلامه عن مواهب الروح القدس، فقد وضع "أناساً في الكنيسة، أولاً رسلاً ... (اكو١٤:٨٤).

ويتعمق الرسول بولس في مفهوم الكنيسة، فيقول إنها "جسد المسيح" وإن المسيح هو رأسها (أف/٢٢و٢٠كو ١٤٨٠و٤٢)، وهي الوسيلة التي بها يعرف "بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا" (أف٢:٩-١١)، وأنها عروس المسيح التي "أسلم نفسه لأجلها، لكي يقدسها، مطهرأ إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شئ من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب"

(أفه: ٢٥- ٢٧). وليست هذه هي صورة الكنيسة التي نراها عليها الآن على الأرض بانقساماتها وضعفاتها ونقائصها في الإيمان والطاعة والمحبة، ولكنها صورة الكنيسة الجامعة المقدسة، عمود الحق وقاعدته (اتي ١٠٥٣) التي ستكون عليها عندما يكون العريس السماري قد طهرها تماماً بغسل الماء بالكلمة . إنها الصورة المثالية الروح القدس المستمون عليها الكنيسة بعمل الروح القدس المستمر فيها، ليجعل الجسد متوافقاً مع الرأس، فتصبح العروس لائقة بعريسها السماوي (أف ٢٠١٣, رو ١١٩ و٨).

#### رابعاً - خصائص الكنيسة:

(١) - الإيمان: هناك خصائص بارزة تتميز بها الكنيسسة، وأولى هذه الضمسائص "الإيمان" فتعقيبا على اعتراف بطرس بإيمانه بأن المسيح هو ابن الله، وعد المسيح أنه "على هذه المسخرة (مسخرة الإيمان) أبنى (سسأبني) كنيستى (مت١٦٠١). ولم يصرح المسيح بذلك إلا عندما وجد رجلاً عنده إيمان، فقد كان بطرس مثالاً مسبقاً ، لكثيرين، سيكون لهم نفس الإيمان بالرب (٢بط١:١)، سيسبني بهم الرب كنيست، فالكنيسة - أساساً -مجتمع ليس من المفكرين أو العاملين، بل ولا حتى من العابدين، بل من "المؤمنين". فعبارة "الذين أمنوا" تستخدم مرادفاً لأعضاء الكنيسة المسيحية (كما في أع٢:٤٤، ١،١٤:٥،٣٢:٤ تى ١٢:٤). وكانت المعمودية تمارس ختماً للإيمان وإعلاناً له (أع٢:٨،٤١٢ و ٣٠،رو٢:٤). وكان هذا الإيمان شيئاً أكثر من القبول العقلي، إذ كان إمساكاً شخصياً بالمخلص الشخصي، ورباط الاتحاد الحيوي للمؤمن بالمسيح، إذ صار في المسيح خليقة جديدة (رو٢:١٨،٤١٥ ٢،٢٥و٥:١٧).

(٢) - الشركة: إذا كان الإيمان هو الضاصية الأساسية للمجتمع المسيحي، فإن الشركة هي الخاصية الثانية التي تميز هذا المجتمع، فهي تلازم الإيمان الذي لكل مؤمن بالمسيح، ومن ثم يربط كل المؤمنين معاً كأعضاء في الجسد

الواحد (روه۱٬۱۲۰کو۲۷:۱۲)، رأسته هو المسيح "الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازراً ومقترناً ينمو نمواً من الله (كو۱۹:۸).

ومنذ البداية وضحت هذه الشركة في تسميه المؤمنين "بالإخصوة" (أعهد.٣.. التسعيم المرسل المؤمنون "يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الضبز والصلوات" (أع٢:٢٤). وقد بلغ من قوة هذه الشركة أن "كان عندهم كل شئ مشتركاً" (أع٢:٤٤،٤٠٢). ثم أخذت هذه الشركة صورة الشركة في المخدمة (٢٧و٨:٤)، وأعمال الخير التي يبعث إليها الإيمان المسيحي (عب٣١:٢١). وتأخذ هذه الشركة أروع صورها في "عشاء والرب"، فهو وليمة مصبة وشركة في جسد المسيح ودمه.

(٣) - وحدة الكنيسة : مع أن الكنائس الملية تأسست حيثما كرز بالإنجيل، وكل كنيسة كان لها كيانها الخاص المستقل، إلا أن وحدة الكنيسة كانت حقيقة واضحة منذ البداية، فالاتصالات بين الكنيسة في أورشليم والكنيسة في أنطاكية (أع٢:١١،٥،٢٢)، والمجمع الذي المعقد في أورشليم (أع١٠٥-٨)، ويمين الشركسة التي أعطاها الرسل لبولس وبرنابا (غل٩:٢)، وجهود الرسسول بولس التي لم تهدأ لإيجاد روابط قوية وخدمات مشبادلة بين المؤمنين من الأمم واليهود (٢كو٨). كل هذه تثبيت أنه مع تعدد الكنائس وتباعدها جغرافياً، إلا أنها كانت جميعها كنيسة واحدة. وتتجلى هذه الحقيقة في رسائل الرسول بولس التي كتبها وهو في السجن في رومية حيث يرى الكنيسة جسداً واحداً، رأسه المسيح، فيقول "جسد واحد وروح واحد .. رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة، إله وأب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم" (أفع:٤-٦،كو١١٥،١٨). ولا يقبوتنا أن نلاحظ أن هذه الوحدة أمر يجب أن يكون منظوراً، فقد طلب المسيح من الآب في صلاته أن: "يكون الجميع واحداً ... ليؤمن العالم أنك أرسلتني" (يو٢١:١٧)، ولكنها ليست وحدة

مصطنعة نتيجة جهود الناس، بل هي نتيجة الإيمان المشترك "العامل بالمحبة" المتبادلة (أفع:٣٠٣٣٣٣٢٢٢٥٢٤).

(٤) - التكريس: كانت إحدى الخصائص البارزة في كنيسة العهد الجديد، تكريس أعضائها للرب، فكثيراً ما يطلق عليهم وصف "قديسين"، وللكلمة معناها الموضوعي، إذ كانت هذه القداسية تتضمن انغصالهم عن العالم لاختيار نعسمسة الله لهم. ويكتب الرسسول بطرس للمؤمنين: "أما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمنة مقدسة شعب اقتناء" (ابط ٩:٢). ولكن كلمة "قديسين" تحمل مع هذا المعنى من التكريس الكهنوتي الظاهر، فكرة القداسية الأدبية، قداسة لا تقوم على أساس مركزنا في المسيح فحسب، بل تتضمن القداسة العملية، التكريس لله، الذي يتحجلي في السلوك والأخلاق. ومما لا شك فيه، أن المؤمنين يدعون "قديسين" حتى ولو لم تظهر فيهم دلائل القداسة العملية، فيكتب الرسول بولس إلى الكنيسة في كورنثوس- الكنيسة التي وجد فيها الكثير مما يستوجب اللوم: "إلى كنيسة الله التي في كورنشوس المقدسين في المسيح يستوع المدعبوين قنديسين مع جنمنيع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان" (١كـو٢:١مم٢:١١). ولكنه يكتب ذلك ليس لأن التكريس لله هو دعوتهم ومركزهم كمؤمنين فحسب، ولكن لأنه كان متيقناً من أن عملية التقديس المقيقي عملية مستمرة فيهم، في أجــسادهم وفي أرواحـهم "التي هي لله" (١كو٢:٠٠)، لأن الذين هم في المسيح، هم خليقة جديدة (٢كو٥:١٧)، والذين إليهم جاءت الدعوة للتكريس (٢كو٦:١٧) يجب أن يطهروا "ذواتهم من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله" (٢كو١١)، فبيولس ينظر إلى أعضاء الكنيسة نظرته إلى الكنيسة ذاتها بعين النبوة، فلا يراهم كما هم، بل كما يجب أن يكونوا"، بغسل الماء بالكلمة"، أو بعبارة أخرى، تقديس متواصل لأعضائها، حتى تكون الكنيسة متقدسة مطهرة حتى يستطيع المسيح أن

"يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شئ من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب" (أفه، ٢٦ و ٢٧).

(٥) - القوة: كانت القوة الروحية من خصائص الكنيسة، فيعندما وعد الرب يسوع أن يبني كنيسته، قال لبطرس: "وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات" أي امتياز فتع أبواب الملكوت لليسهسود (أع۲:۱۱)، وللأمم (أع١:١٤٢–٢٤،١٥،٢٨). كما أعطاه سلطان الربط و الحل، أي المنع من الدخول للملكوت والسماح بذلك، على أساس تمييزه الروحى، وقد منح الرب هذا السلطان للتلاميذ بعامة (مت١٠١٨ و٢٠ – ٢٠). وقد مارست الكنيسة ككل هذا السلطان (أعه١:٤و٢٢). وقد اتسع سلطان فتح أبواب الملكوت في الإرسالية العظمى: "اذهبوا وتلمدوا جحميع الأمم" (مت١٩:٢٨). وقد فهمت الكنيسة الرسولية أن هذه الإرسالية غير قاصرة على التلاميذ الأحد عشر، بل موجهة إلى كل أتباع المسيح بلا تمييز (أع٨:٤...)، وهكذا أعطى الرب للكنيسة سلطة مزدوجة لإجراء التأديب لأعضاء الكنيسة وفتح أبواب الملكوت لكل من يؤمن. ولكنهم كانوا يدركون تماماً أن هذه السلطة المزدوجة "للتعليم والشاديب" إنما هي مواهب ممنوحة من الرب، فكانت الكنيسة تكرز للأمم وتعلمهم لأن المسيح قد أمسرها بذلك، ولكنها في كل ممارساتها لسلطانها، كانت تعتمد على الرب الذي تستمد السلطة منه، إذ كانت تؤمن بأن المسيح معها على الدوام إلى انقضاء الدهر (مت٢٠:٢٨)، وأن القوة التي لها إنما تستمدها من الأعالى (لو۲٤:٤٤).

#### خامساً - تنظيم الكنيسة :

(أ) -- ليس هناك بيان مفصل واضح- في العهد الجديد- عن تنظيم الكنيسة، ولكن نستطيع أن نعرف الكثير من مفهوم كلمة "إكليسيا" (الكنيسة) ذاتها واستخدامها في الترجمة السبعينية لنقل معنى كلمة "كهال" العبرية

التي كانت تستخدم للدلالة على "جماعة إسرائيل" (شعب الله قديماً). فكما سبق القول، فإن كلمة "الكنيسة" تستخدم للدلالة على الكنيسة بعامة، أي جميع المؤمنين في كل مكان، وعلى مدى الأجيال (عب١٢٠٢٠،ارجع أيضاً إلى أف١٢٠٢٠،١٠، ١٥٠٢٠–٢٧، كو١٤٢). كما تستخدم للدلالة على كنيسة محلية (ارجع إلى أع ١٠٠١/١٠٢٠، ١٥٠٤٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، رو٢١٤٠،

#### (ب)-التنظيم الداخلي:

(۱) - تتكون الكنيسة - كما سبق القول - من أشخاص اعترفوا بإيمانهم بالمسيح مخلصاً ورباً، وتجددوا واعتمدوا (ارجع إلى أع٢:١٨٤٤ع٤٤٤٤٠١٠، و١٦٠٨٠٤٤٠١٠ و١٠ الكو١:٢٠لو١:٢٠لو١:٢٠٤٤ الله و"إخوة"، و"مقدسين ق أبناء الله و"إخوة"، و"مقدسين في المسيح يسوع".

(Y) – كانت الكنيسة جماعة منظمة دائمة، فلم تكن مجرد جماعة من أفراد غير مترابطين أو غير منتظمين، فيستحيل أن نتصور أن الكنيسة في أنطاكية مثلاً، كانت تتكون من أفراد متفرقين، يجتمع البعض منهم في أوقات غير محددة، والأغراض عابرة ورسائل الرسول بولس للكنائس في رومية وكورنشوس وغلاطية وأفسس وغيرها، إنما كانت موجهة لجماعات محددة ومنظمة.

(٣) - الخدام في الكنيسسة: كان هناك نوعسان من الخدام، فكان هناك الخسادم المتجول والخادم المحلى.

وكان على رأس الخدام المتجولين: الرسل (اكو۲۱:۲۸:۱۸)، فكان للرسول علاقة عامة مع كل الكنائس، ولم يكن من المحتم أن يكون واحداً من الأحد عشر، فعلاوة على "متياس" (أع۲:۲۲)، كان هناك بولس

وبرنابا (اكوانو)، ويعقوب أخو الرب (غلانه))، وأندرونكوس ويونيساس (روانه). وكسان من اللازم أن يكون الرسول قد رأى الرب بعد قيامت (أعان ٢٠١٨)، وأن يكون قد صنع الملامات الرسول" من أيات وعجائب وقوات" (٢كو١٢١)، وكان عليه أن يشهد بكل ما رأه وسمعه، وان يكرز بالإنجيل (أعان ١٨٠ كسوانه)، وأن يؤسس كنائس ويهتم بها (٢كو١١٨)، وأن يؤسس كنائس ويهتم بها (٢كو١١٨)، وأن يؤسس كنائس التي كان يجب أن تتوفر في الرسول، نفهم أن هذه الخدمة انتهت بانتهاء الرسل.

ويأتي بعد الرسل "الأنبسيساء" (اكسو٢١:١٨،أف١٤:١٤). ويبدو أنه كسان للنبي علاقات مع مختلف الكنائس، ولم يكن يشترط فيه أن يكون قد رأى الرب، ولكن كانت خدمته تقتضي أن يكون لديه إعلانات (أف٣:٥)، ولكن ليس ثمة دليل على أنه كان له اختصاص إداري.

وبعد الأنبياء يأتي المبشرون والمعلمون (أف١٠٤)، وكانت خدمة المبشر خدمة متجولة، أما المعلم فكانت خدمته محلية، وكان يجب أن يكون مقتدراً وصالحاً للتعليم.

وبعد ذلك تأتي "مواهب شفاء وأعوان وتدابير وأنواع ألسنة" (اكو٢٨:١٧). ولعل "الأعوان" تشير إلى خدمة الشمامسة (الرجا الرجوع إلى مادة "شماس" في موضعها من حرف "الشين" في الجزء الرابع من "دائرة المعارف الكتابية").

وكان يقوم بالخدمة في الكنيسة المحلية "الأساقفة والشمامسة" إذ يكتب الرسول بولس إلى الكنيسة في فيلبي: "إلى جميع القديسين في المسيح يسسوع الذين في فيلبي مع أساقفة وشمامسة" (في١٠١).

كان يسمى "راعياً" (أفك:١١): ويتضع من أع.٢:٧١–٢٨ أن "القس" هو "الشيخ" وهو "الأسقف" أيضاً، فمن يسمون قسوساً (أع.٢:٢١) هم الذين يوصيهم أن يحترزوا لانفسهم و "لجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه" (أع.٢:٨٢)، فهم الرعاة أيضاً (انظر أيضاً تي.١:٥و٧)، كما يدعبوهم بطرس الرسبول "نظاراً" يدعبوهم بطرس الرجسوع إلى مسادة "البخاول من موضعها من حرف "الألف" البراء الأول من "دائرة المعارف الكتابية").

#### (٤)-المسئوليات الكنسية:

\* الأحكام الكنسية: في مت ١٧:١٨، أوكل الرب يسوع المسيح إلى الكنيسة الحكم النهائي في دائرة الكنيسة، فعندما تتخذ الكنيسة إجراء، يصبح نهائياً، فليست هناك جهة أخرى لاستئناف الحكم إليها. في كنيسة كورنثوس، ارتكب أحد الاشخاص خطية معينة، ويكتب إليهم الرسول بولس أن تتولى النظر في الأمر الكنيسة مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح. أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد، لكي يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد، لكي تخلص الروح في يوم الرب يسـوع.. تخلص الروح في يوم الرب يسـوع.. فاعزلوا الخبيت من بينكم (اكوه:٤-١٢). فالقرار يجب أن يصدر من الكنيسة مجتمعة.

ويكتب في الرسالة الثانية إلى نفس الكنيسة مشيراً إلى هذه القضية قائلاً:
"مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين (٢كو٢:٢)، أي أن القسرار بالقصاص صدر من الأغلبية. كما يوصيهم بقبول هذا الشخص المخطئ بعد أن أبدى الحسزن المفسرط والتوبة، ويطلب من الكنيسة مجتمعة أيضاً قائلاً: "تسامحونه بالحري وتعزونه... تمكنوا له المحبة"

(٢كو٧:٧-٩). وهذا الإجراء يتضمن أن قبول عضو جديد يجب أيضاً أن تقوم به الكنيسة مجتمعة.

\*\* على الكنيسة أن تنتخب المسئولين فيها، فقد حدث هذا عند انتخاب السبعة في الكنيسة في أورشليم (أع٢:٣-١٣)، كما في حالات أخرى (أع٥٢:٢٠١٠ كرو٦:٣٠ مي ٢٥٠٠). ويبدو لأول وهلة أن ما جاء في أع٤١:٣٢، شي١:٥٠ يتعارض مع ما سبق ذكره، حيث نقرأ أن بولس وبرنابا انتخبا لهم قسوساً في كل كنيسة ثم صليا بأصوام واستودعاهم للرب الذي كانوا قد أمنو به (أع٤١:٣٢)، ولكن يكاد العلماء يجمعون على أن بولس وبرنابا أقاما القسوس (أي الشيوخ) الذين اختارتهم الكنائس، أي أنهما صادقا على من انتخبهم أعضاء الكنائس المعنية.

\*\*\* على الكنيسة ممارسة المعمودية وعشاء الرب. ويعطي الرسول بولس التوجيهات للكنيسة في كورنثوس فيما يختص بعشاء الرب وهو لا يوجهها لأفراد معينين في الكنيسة، بل إلي الكنيسة ككل: "كونكم تجتمعون... كلما أكلتم هذا الخبر وشربتم ... تخبرون ... حين تجتمعون .. كي لا تجتمعوا للدينونة" (اكوا ١٧:١٧-٣٤).

#### (٥)-الإدارة الذاتية المستقلة:

كانت كل كنيسة تتولى أمورها بنفسها، فيكتب الرسول بولس إلى الكنيسة في كورنشوس قائلاً: "ليكن كل شئ بلياقة وحسب ترتيب" (اكو١٤٠٤)،

فهو يوكل لكل كنيسة أمورها. كما هو واضح من الرسائل إلى الكنائس السبع (رديد).

لكن هناك تخصيصاً لأنواع معينة من الخدم، ولأن هذه الخدم تتطلب تنظيها للتنسيق بينها فقد استجد في حياة الكنيسة بعد كتابة الكتاب المقدس مما أعطى وجوداً لتمييز انواع خدم كما لوجود تدرج في نظام الإدارة والمحاكم.

لقد علمنا الرب يسبوع أنه يجب على المؤمنين أن يكونوا مسواطنين صالحين (مت٢٢٠٥٠-٢٢)، وكذلك أوصى الرسبول بولس (رو١٠١٣-٧) والرسبول بطرس (١٩٤١-١٦). كما علم المسيح أن ملكوته ملكوت روحى، إذ قال: "مملكتي ليست من هذا العالم" (يو٨١:٢٦).

#### (٧) - علاقات التعاون

بينما تستقل كل كنيسة بشنونها الداخلية حسب تعليم العهد الجديد، إلا أنها ترتبط بسائر الكنائس بعلاقات الحبة الأخوية والتعاون، كما يتضع ذلك من روه١:٦٦و٧٢،٢٨حـــو٨،٩، غل٧:١٠، روه١:١، ٢يو٨. ومبدأ التعاون الفعال في مثل هذه الأحوال، لا يقف عند حدود، في مكن للكنائس أن تتعاون في الكرازة والتعليم، وفي الخدمات الاجتماعية حيث يتسع المجال لانواع عديدة من هذه الخدمات، فما أكثر المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها الكنائس تطوعاً لتحسين ظروف الحياة وأحوال المعيشة وبخاصة للمحوزين والأرامل والأيتام.

### كنعان-كنعانيون:

يطلق اسم 'كنعان' على فلسطين (أرض الموعد) الواقعة غربي نهر الأردن، والتي استوطنها بنو إسرائيل بعد عبورهم نهر الأردن بقيادة يشوع، وكثيراً ما كانت تشمل أجزاء من جنوبي سورية، فلم تكن تخومها الشمالية محددة تماماً. وكان يطلق على سكانها بعامة (باستثناء بعض المناطق مثل أوغاريت على ساحل البحر المتوسط) اسم الكنعانيين،

(۱) – الاسم: كان من رأي العلماء أن الاسم مشتق من أصل سامي معناه "منضفض"، ولكن الاكتشافات الأركيولوجية في "نوزي" في شرقي العراق، جعلتهم يرون أن الاسم مستق من كلمة "كناهو" التي معناها "أرجوان أحمر" الذي كان يستخدم في المعباغة، حيث كانت صبغة الأرجوان حالستخرجة من بعض الرخويات البحرية من أهم منتجات كنعان. ولكن الدراسات اللاحقة لم تثبت وجود أساس لغوي أكيد لهذا الاستقاق، وهكذا يظل هذا الاسم محل لهذا الاستخرمت كلمة "كنعاني" بمعنى جدل. وقد استخدمت كلمة "كنعاني" بمعنى "تاجــــــر" (أي١٤:٢،أم٢:٤٠١) ش٣٤٠٨،

(۲) - الأرض والشحية بن منجدول الأمم (المذكور في الأصحاح العاشر من سفر التكوين) نعرف أن كنعان بن حام بن نوح "ولد صبيدون بكره وحثا واليبوسي والأموري والجرجاشي والحوى والعرقي والسيني والأروادي والعماري و الحماتي" (تك ۱۰۵۱-۹۱)، أي خرجت منه إحدى عشرة قبيلة استوطنت سورية وفلسطين، فسكنت القبائل الست الأولى في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من صيدون، بينما يبدو أن القبائل الباقية، سكنت إلى الشمال من ذلك، في السهل الساحلي على الأرجع وانتشرت القبائل الجنوبية شرقاً الى المرتفعات، أما في الشمال فامتدت

مساكنهم إلى "لاتاكيا" إلى الجنوب مباشرة من "أوغاريت" (رأس شمرا) حتى حماة في الداخل. أما الحدود الجنوبية لكنعان فكانت تمتد إلى صحراء النقب. وتدل الاشارات في العهد القديم على أن الكنعانيين سكنوا في سهول فلسطين الغربية والمناطق الساحلية، أما المرتفعات فقد سكنها الأمدوريون وغيرهم من القبائل (عد١٢:٠٠٠يش٥٠٠/١٠٩).

ومن أقدم الإشارات المعروفة إلى شعب كنعان، هو ما جاء في لوح من "مارى" (من القرن الخامس عشر قبل الميلاد) عبارة عن تقرير من ضابط عسكرى عن مراقبت "للمسوص والكنعانيين". كسما أن أسم الكنعانيين جاء على لوح ممفيس من عهد الملك أسينوفيس الشاني فبرعبون منصبر (حوالي عام ١٤٤٠ق.م.) من الأسيرة الثامنة عشر. كما تذكر أرض كنعان في كشابة ترجع إلى القرن الضامس عشر أيضاً من عبهد الملك "إدريمي" ملك حلب (بالقبرب من أوغاريت) الذي هرب إلى الميناء الكنعاني "أمِّيا" ثم أصبح حاكماً "لألالخ) (شـمالي أوغاريت). وفي عصير تل العمارنة (في القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد) كانت فلسطين خاضعة لمصر، ففي ألواح تل العمارنة، كثيراً ما كان يحكم المنطقة كلها حكام أجانب. وكانت حدود كنعان - عند المصريين - تمتد من غيزة جنوبا إلى أطراف سلسلة جبيال لبنان شمالاً وشرقاً إلى نقطة غير محددة، لعلها كانت نهس الأورنت. وكانت النصوص المصرية القديمة تستخدم الاسم "رتينو" للدلالة على سبورية وفلسطين، وتطلق على شعبها لقب "الأسيويين" ولكن في زمن أمينوفيس الثاني كانت كلمة "كنعانيين" تستخدم للدلالة على الفلسطينيين. وفي بردية "أنستاسى" (Tanastasi أ) كانت ولاية ستورية، وفلسطين تعترف باسم "هورو" (Huru). وجاء في هذه الوثيقة أن حدود

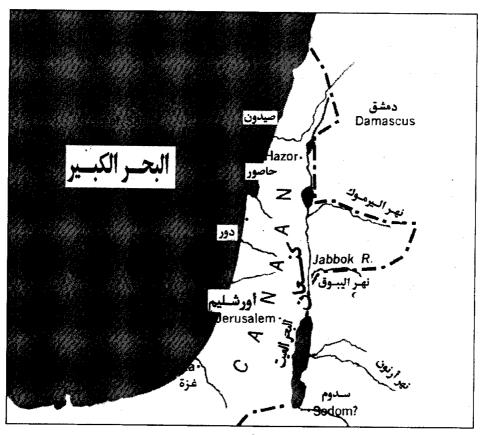

خريطة لأرض كنعان

كنعان المجنوبية هي وادي العريش كما في الإسارات الكتابية التي تجعل الصدود الشمالية تمتد إلى مدخل هماة في وادي الأورنت، وشرقاً الى الصحراء (ارجع إلى عد ١٣٤٤–١٢)، كما كانت تمتد إلى منطقة دمشق وباشان.

كما كانت كنعان" تدل على منطقة فلسطين الغربية، فان وصف الكنعانيين كان يدل على سكانها قبل دخول بني إسرائيل إليها، بدون تصديد أصولهم العرقية. ومن الشعوب التي استوطنت فلسطين، ظهر الأموريون في الألف الثانية قبل الميلاد كمهاجرين من بلاد النهرين، واستوطنوا المناطق المرتفعة على جانبي نهر الأردن. ولعل الصويين (تك١٠١٠١-١٩) الذين سكنوا في منطقة شكيم وفي لبنان.

أسيا الصغرى، فالأرجع أنهم لم يكونوا يمتون بصلة للحثيين الذين استوطنوا كنعان (تك.١٠،١٥،١٠).

ويبدو أن الكثير من الإشارات في العهد القديم تعتبر أن أرض الأموريين هي أرض كنعان (تك١٠:٥٠٢٥٠١٠١٠). وجره ١٨:١٠٦١/٢٠٤٨٢١). وهو ما تؤيده ألواح "الألخ" (من القسرن الشامن عشر قبل الحيلاد) التي اعتبرت أمورو" جزءاً من سورية وفلسطين. كما أن ألواحاً من "مارى" (على نهر الفرات) ترجع الأموري "لحاصور" في شمالي فلسطين. الأموري "لحاصور" في شمالي فلسطين. القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل القيلاد) على أن مملكة الأمور في منطقة لليلاد) على أن مملكة الأمور في منطقة لبنان كانت تحتكر التجارة البحرية، فلا عجب أن نجد الإشارات إلى الشعبين

الأمسوريين والكنعانيين منعباً منذ أيام موسى، وحتى العصر البرونزى المتأخر (نصو ١٥٠٠- ١٠٠٠ق.م.).

وفي نهاية هذه الحقبة، قضت "شعوب البحر" (وأغلبهم من الفلسطينيين) على الامبراطورية الحشية، واحتلوا غربي فلسطين في زمن رمسيس الثالث (حوالي ألماق.م.). وقد حطم الفزو الإسرائيلي شوكة الكثير من ولايات المدن الكنعانية والأمسورية، بينمسا حدة تحسالف المدن الفلسطينية في المنطقة الساحلية الجنوبية من امتداد نفوذ الكنعانيين. ومنذ بداية العصر الحديدي، كان الفينيقيون هم ورثة الحضارة الكنعانية، وكان الفينيقيون هم ورثة يتمركزون حول مدينتي صور وصيدون. وكانوا يودون أن يعرفوا باسم الكنعانيين وكانوا يودون أن يعرفوا باسم الكنعانيين

(٣) - اللغة: الأرجع أن الجماعات المتنوعة من الشعوب التي استوطنت المنطقة الغربية من فلسطين، قبل دخول بني إسرائيل، كانوا يتكلمون بلهجات ترتبط بأسرة اللغات السامية الشمالية الغربية. ومما يجعل من الصعب القطع برأي في المقصود "بلغة كنعان" هو اتساع المنطقة، وتعدد التأثيرات من اللغات الأمورية والحورانية والأوغاربتية.

وقد أسفر التنقيب في دور المحفوظات الرسمية لمملكة إبلا الكنعانية (من القرن السادس والعشرين إلى القرن الشالث والعشرين قبل الميلاد) عن لغة مسمارية إبليسة شبسيهة بالعبرية الكتابية والفينيقية ولكن قبل هذه اللغات بنحو ألف عام، لم يكن ثمة شبه بين اللغة الإبلية واللغة الأمورية التي كانت تعتبر إلى ومع أن اللغة الأوغاريتية كانت تعتبر لغة ومع أن اللغة الأوغاريتية كانت تعتبر لغة

الكتابية، فإن ميناء أوغاريت السورية لم تكن أبدا جسزءاً من كنعان. واللغات الأوغاريتية والإبلية والعبرية الكتابية هي المكونات الكبرى الشلاث لأسرة اللغات السامية الغربية التي تنتمي إليها أيضاً اللغة الكنمانية.

(٤) - المشاريخ: تدل الاكتشافات الأثرية على أن فلسطين الغربية استوطنت منذ العصر المجرى، فقد اكتشفت حفريات أثرية ترجع إلى العمسرين الحجريين الأوسط والحديث والعنصسر البسرونزي، في منواقع عنديدة. ويحتمل أن الشعوب التي كانت تتكلم لغة سامينة استوطنت مناطق مثل أريدا ومجدو وبيبلوس حوالي ٣,٠٠٠ق.م. فتدل الصفريات في تل مرديخ (إبلا) على أنه كانت هناك امبراطورية كنعانية ضخمة في سورية في نحو ٢٠٦, ٢ق.م. وليس ثمة شك في أن الشعوب الأسورية والكنعانية كانت قد استقرت في سورية وفلسطين في نحسسو٢,٠٠٠ق.م. وأقسسوى الدلائل على استيطان الكنعانيين في غربي فلسطين، ترجع إلى العصدين البدونزي الأوسط والمتأخر (أي نحو ١٩٥٠-١٢٠ق.م.) عندما انتنشرت فيها دول المدن الكنعانينة والأمورية.

وقد قام المصريون بغزوات متكررة لفلسطين في زمن الاسرتين الضامسة والسادسة. وفي زمن الاسرة الثالثة عشرة (في الألف الثانية قبل الميلاد). حكموا الجزء الأكبر من سورية وفلسطين سياسيا واقتصادياً. ونصوص اللعنات (نقوش باللعنات للأعداء) من القرن التاسع عشر قبل الميلاد، مسجل بها الكثير من دول المدن وحكامها بطريقة يمكن معها تحديد بعض المواقع. كما تؤيد ذلك الاكتشافات الأثرية في رأس شمرا وبيبلوس ومجدو.

كما أن علاقات الكنعانيين ببلاد بين

النهرين، تدل عليها النمسوص التي اكتشفت في "ماري" و "أوغاريت"، فمن الواضح أن الأمسوريين والمسورانيين والأشوريين القدامي وغيرهم من الشعوب، هاجرت إلى كنعان. وجاءوا معهم بالعديد من الأنظمة السياسية والاجتماعية. وكان وجود مدنهم على شكل دويلات مستقلة، بالإضافة إلى الغنزوات المتواصلة من جساعات أخرى في غضون العصر البرونزي الأوسط. قد عاق استمرار جو الشقافة بين المهاجرين، وفي أواخر القرن السيادس عنشير قبيل الميبلاد، كنانت متعظم الممالك الكنعانية الصغيرة خاضعة تعامأ للسيادة المصرية، وفي خلال قرنين أصبحت معظم الممالك الشمالية خاضعة لنفوذ الحثيين السياسي.

وزاد من تعقيد تاريخ كنعان، تعاظم أمر الهكسوس في المقبية بين ١٨٠٠ - ١٥٠٥ق.م. وكان الهكسوس من أصول أسيوية مختلطة، وكان الفضل في امتداد نفوذهم السياسي، يرجع إلى استخدامهم العجلات الصربية الصديدية، والقسي الأسيوية المركبة. ومن مواقع مختلفة في كنعان، مثل حاصور وأريحا، غزوا مصر وأسسوا فيها حكمهم من ٢٧٧١ - ١٧٠٥ق.م وعندما طردوا من مصر في بداية عهد الملكة المصرية الحديثة (١٧٥٠ - ١١٠ق.م) تراجعوا إلى مواقع مصصنة في جنوبي كنعان.

وكان حكم مصر لفلسطين الغربية قد انتهى في زمن دخول بني إسرائيل إلى أرض كنعان. وقد واجه يشوع المقاومة من الكنعانيين والأموريين. ومما ساعد بني إسرائيل على احتلال كنعان، حالة الفساد الذي كان قد دب في الممالك الكنعانيين الصغيرة. كما أضعف من قوة الكنعانيين الفزوات التى كان قد قام بها رمسيس الثانى ضد الحثيين في سورية، كما قام

ابنه وخليفته مرنبتاح بصملة لتأديب بعض المدن الكنعانية (ومنها جازر) في نحو ١٢٢٠ق.م.

وبقضاء شعوب البحر على الحضارة الحثية، واحتالالهم للمناطق الساحلية الشمالية، انهارت دويلات المدن المعهودة. ومنذ ١٠٠٠ق.م. انحصصرت الصخسارة الكنعانية في صور وصيدون وبعض أماكن كانوا عنصراً بارزاً من شعوب البحر كانوا عنصراً بارزاً من شعوب البحر بحضارتهم حضارة بحر إيجة إلى منطقة غزة، وحاربوا بني إسرائيل إلى منطقة غزة، وحاربوا بني إسرائيل إلى العبرانيين في عصور المملكة الموحدة. وعندما وقعت المراكز الكنعانية والأمورية تحت حكم الأراميين في بداية العصر الحديدى، انحصرت الحضارة الكنعانية في منطقة فينيقية.

(٥)-التركيب الاجتماعي: كانت الشعرب الكنعانية وغيرهم من شعوب الشرق الأدنى، يتبنون نظام دويلات المدن، فكانت كل مدينة وما يحيط بها من قرى وأرض زراعية، تشكل وحدة اجتماعية واقتصادية مستقلة. وكان يحكمها ملك، كثيراً ما كان يمتلك جزءاً كبيراً من أراضي المملكة التي يحكمها، وكان يدير هذه الممتلكات الملكية مشرفون، وكانت الأرض المنزرعة يعمل فيسها أجراء من الفلاحين، وقد أدى هذا النظام إلى البيروقراطية، كما أثبتت ذلك الحفريات في تل المرديخ. وقد سار الأثرياء على نهيج الملك. وهكذا أصبيح المجتمع مجتمعاً ارستقراطياً يتكون من ملأك الأراضى وغيرها من التروات، وأجراء من الأصرار، أو أنصباف الأصرار، وعبييد. ويعكس تحسذير مسمسوئيل النبي للإسسرائيليين الذين أرادوا أن يقيم لهم ملكأ يقتضى لهم كتسائر الشعبوب (١صم٨٠:١٠٨)، السلطة التي كان يمارسها

أولئك الحكام على الشميعب والأراضى والأموال، فكانوا بعامة ملوكاً إقطاعيين.

وكانت الزراعة أمرأ جوهريأ للدويلات الكنعانية. وكانت المهن الأخرى تشمل عمال المعادن والنجارين والبنائين والتجار وتكونت في كنعان نقابات للكهنة والمهنيين والجنود والموسسيسقسيين. وليس متاحاً لنا إلا القليل من المعلومات من مصادر كنعانية عن تركيب المجتمع في فلسطين الغربية. ومعرفة ذلك تستلزم استخدام ما تسجله ألواح أوغاريت والألخ، والتي ليس أي منها كنعانياً بمعنى الكلمة. وتعلم من هذه المصيادر أن كل ملك من أولئك الملوك الصنفار ، كان يحتكر معظم اقتصاديات مملكته الصغيرة، فكان يهيمن على التجارة، ويسيطر على الأيدى العاملة. وقد جاء من المصادر الصورانيسة والهندوإيرانية من الألف الثانية قبل الميسلاد، منفسهوم "الماريانو" - الذين كنانوا جماعة من العسكريين الارستقراطيين (محاربي المركبات) - الذين ذكرهم الملك أسينوفيس الثاني، فرعون مصدر (من نحسو، ١٤٤ق.م.) في قسائمسة من الأسسري السوريين. وكان "الماريانو" -كجيش عامل-يتقاضون مرتبات من أجل خدماتهم للملك وللدولة.

وتدل الألواح الأكادية من أوغاريت، أن الملك كثيراً ما كان يمنع العاملين في الدولة وغيرهم من المطوظين قطعاً من الأراضى، في مقابل خدماتهم للملك أو للدولة. أما الأحرار وأنصاف الأحرار من الكنعانيين فكانوا -بشكل عام- مواطنين يعملون للأخرين كفلاحين أو حرفيين. أما العبيد فكانوا عادة من أسرى العروب عندما كانت إحدى المدن تهاجم أخرى وتهزمها وتسبي أهلها. كما كان يباع بعض الكنعانيين أسبب أو لآخر- عبيداً. وكان لهم دور صغير في شئون المدينة الدويلة الناجحة. ومن

العسير جداً تقدير نسبة العبيد في كنعان، ولكن كانت نسبة العبيد في تلك الدويلات أقل جداً مما كانت في سائر أقطار الشرق الأوسط.

ويبدو أن المياة كانت في كنعان كانت قاسية في العصر البرونزى الأوسط، وذلك بناء على ما أسسفسرت عنه الصفريات الأركيولوجية في مواقع الدفن. فمعظم لوازم الحياة كانت صناعة محلية، ووجد القليل من المعادن الشمينة أو الأحجار الكريمة. وفي زمن النبي عامسوس (في القرن الثامن قبل الميلاد)، يوبخ النبي بني إسرائيل لانغماسهم في لذات الفينيقيين والمصريين وغيرهم من شعوب الشرق والمصريين وغيرهم من شعوب الشرق الأوسط (عا۲:۱۲:۸۶۳).

(٦) - الأداب: من الصعب أن نتكلم بالتفصيل عن الآداب الكنعانية، فهي شبيهة باللغة. ولكن من الحقائق الواضحة أن كنعان كانت مسوطن نشسأة "الأبجدية" في العسمسر البرونزي الأوسط، فقد كانت الكتابة قبل ذلك، إما تصويرية (فكانت الكلمات أو الأفكار يعبين عنها بصبور)، أو الكتابة المستمارية (وهي عبلامات استقيلية في قوالب الطين، للتعبير عن مقاطع أو كلمات كاملة)، أو الكتابة الهيروغليفية المصرية. ولكن الكشعانيين في العصب البرونزي المتأخر استخدموا أبجدية في خطوط طولية، بالإضافة إلى لغة أوغباريت المسمارية، والكتابية المقطعية التي كانت تستخدم في بيبلوس في فينيقية، والمسمارية الأكادية، والهيروغليفية المسرية. وقد انتقلت الكتابة الأبجدية عن طريق العبسرانيين والفسينيسقيين إلى اليونانيين، ومنها إلى اللغات الأوربيسة الحديثة.

وحتى عام ١٩٢٩ لم نكن نعرف إلا القليل من الأداب الكنعانية، ولكن أسفر التنقيب في

أوغاريت، عن اكتشاف كمية كبيرة من الكتابات، التي توصف بأنها 'كنعانية شمالية' بالنسبة للغتها، رغم أن هناك بعض الشك في أنها كتابات كنعانية تعاماً.

وقد اشتمات هذه الاكتشافات على أجزاء من ملحمة شعرية عن الإله "بعل" وزوجته "عناة" (ويحتمل أنها ترجع إلى نحوور..., ٧ق.م.)، وأسطورة عن شخص ملكي اسممه "أقصهات" (ترجع إلى نحو. ١٨٠ق.م.)، والأعمال الأسطورية للملك تكريت" (يرجع تاريخ كتسابتها إلى نحو. ١٥٠ق.م) وبعض القصاصات الدينية والإدارية.

والنسخ التي أسفر عنها التنقيب في أوغاريت ترجع إلى نحو القرن الرابع عشر قبل الميلاد، ولكنها منقولة عن أصول أقدم. وحيث أن الشرق الأوسط كان مشرابطأ ثقافياً في عصر العمارنة، فالأرجع أن كتابات أوغاريت تعكس التقاليد التي كانت شائعة في غربي فلسطين، بما فيها التقاليد الكنعانية.

 (٧) – الديانة : قبل الاكتشافات الأوغاريتية، لم نكن نعرف إلا القليل عن ديانة كنعان بالإضافة إلى ما جاء عنها في العهد القديم، فالقليل من المخلفات الدينية التي اكتشفت في مواقع كنعانيةعديدة، وفي المرتفعات في المراكن القديمة، مثل مُجّدو، كانت مصدر أغلب معلوماتنا، أما المواد التي اكتشفت في أوغاريت فقد أمدتنا بكمية صخمة من المعلومات الجديدة عن الحياة الدينية في أوغاريت نفسسها، ولكن لا يفوتنا أن الحضارة الكنعانية كانت أكثر اتساعاً من أن نظن أن ديانة أوغاريت تمثل كل الديانات الكنعانية. فمثلاً كان من أبرز مظاهر العبادة الكنعانية، تقديم الذبائح في معبد على قدمة تل (مرتفعة)، لكن لم تكتشف مثل هذه المرتفعات في أوغاريت.

ومما نعرفه الآن عن الحضارة الكنعانية، كان على رأس الآلهة الكنعانية شخصية غامضة اسمها "إيل" الذي كانوا يعبدونه باعتباره "أب البشر"، وكانت رفيقاته "عــــــيـــرات" التي كانت تعــرف عند الإسرائيليين باسم عشيرة"، "عشتاروت" وبعلتيس. وكان "لإيل" ابن هو "بعل" إله الفصب، ويوصف في الاساطير بأنه إله المطر والعـــواصف. وخلف بعل أباه في رياسة مجمع الآلهة، وكانوا يغترضون أنه يسكن في السموات الشمالية القاصية، ووجد تمثال له في أوغاريت يمثله وهو يحــمل صاعـقة على جانبه الأيسر، والصواجان في يده اليمني.

وبناء على ملحمة "بعل" التي اكتشفت في أوغاريت، كان عدو "بعل" هو "موت" إله القحط والموت، وقد قتل "بعل"، فجاءت سبع سنوات جوع. وعندما قتلت "عناة" رفيقة بعل العنيفة الإله "موت"، قام بعل الدورة. وكان "بعل" يعسبد في بعض الدورة. وكان "بعل" يعسبد في بعض المجتمعات باسم "هدد" إله العواصف. وفي بعض النصوص حدث خلط بين هدد وإيل، بعض النصوص حدث خلط بين هدد وإيل، وفي البعض الأخر بين هدد وداجون، إله الحاطة. ومن المصعب أيضاً التمييز في ذه الاساطير بين شخصيات ووظائف زوجة إيل "عشيرة"، و"عشتاروت" رفيقة هدد، و"عناة" زوجة بعل.

وقد اكتشف الكثير من التماثيل الفضارية الصحفييات المستفييات التي بولغ في خصائصها الجنسية، والتي تمثل إحدى الإلاهات، والتي ترجع إلى العسميين البرونزى الأوسط والمتأخر، في مواقع في غربي فلسطين. فقد اكتشف في بيبلوس في فينيقية مركز كان مخصصاً لعبادة "عناة"، من الواضع أنه كانت تمارس فيه الدعارة الدينية الفاضيحة، وطقوس الخصوبة الجنسية. فوجدت هناك تماثيل

صغيرة عارية لإناث. ومن المخلفات الدينية الكنعانية وجدت أعمدة مقدسة لنوع من النصب، وتمثال من الغشب (سارية)، يرجع أنه للإلهة "عشيرة" (السارية) نفسها.

وفي عصر العمارنة كان للديانة الكنعانية العربيدة، تأثيرها في الشرق الأوسط بخاصة. بل أثرت إلى حد ما في الديانات المحافظة في مصر وبابل. ويبدو أن الكنعانيين كانوا يحتفلون بأربعة أعياد رئيسية لها علاقة بالزراعة. وكانت هذه الأعياد على الدوام مواسم للعربدة والسكر والإفراط في الممارسات الجنسية، فمن الديانات انحطاطاً في الأمور الجنسية، في الديانات انحطاطاً في الأمور الجنسية، في العالم القديم.

وقد أسفرت الكشوف الأثرية في سورية وفلسطين عن بقايا معابد كنعانية في قي قطنة وأوغاريت وألالخ ولخيش وبيت شان وأريحا وشكيم وتل فرعة. وكان في كل من مجدو وحاصور معبدان على الأقل. وكانت المقادس "في معظمها – صغيرة نسبياً تتكون أساساً من "قدس" به تمثال للإله، وحجرة أمامية. وفي عمان وجد معبد مربع الشكل من العصر البرونزى المتأخر، به عدة حجرات تضم بينها ساحة للعبادة.

(٨) - تأثيرها على إسرائيل: كانت الأداب الإسرائيلية المستمدة من الشريعة التي أعطاها الله لموسى على جببل سيناء، تختلف كل الاختلاف عن طقوس العبادة الكنعانية وأساليب حياتهم، فكانت أخلاقيات التوحيد عند العبرانيين على النقيض تماماً من اخلاقيات العبادة الكنعانية بتعدد ألهتها. فكان من الواضح أنه لا مجال للتعايش بين النظامين، ولذلك تضمنت الشريعة وصايا مشددة للانفصال عن الكنعانيين وإزالة كل أثر لعباداتهم، من أرض الموعيد. (خير۲۲:۲۲،۲۲۰-۲۰،

تث\2.1-٥)، وأن يظلوا أمناء لعهد الله. ولم
يكن هذا أمراً سهلاً، فقد كان الشعبان
يتكلمان بلهجات متقاربة، ويستخدمان
تعبيرات متشابهة. كما أنه عندما دخل بنو
إسرائيل إلى أرض كنعان بقيادة يشوع،
وجدوا الكنعانيين يتفوقون عليهم في
البناء بالأحجار، وفي المناعات المعدنية
من أسلحة وأدوات. ووجد بنو إسرائيل
أنفسهم مضطرين للاستعانة الفنية من
الكنعانيين. فعني زمن الملك سليمان
أورشليم وغيره من المباني.

وباستثناء التحريم الذي فررض على بني إسرائيل بالنسبة لأريحا، فإنهم كانوا يستخدمون كل غنائم الصرب من الكنعانيين، ومن هذا ضعفت عزيمتهم بالنسبة لإزالة وإبادة كل أثر للكنعانيين بما في ذلك عبادتهم الفاسدة، وفي زمن الملك أضآب عندما توطدت عبادة البيعل، معبود صور، في المملكة الشمالية، أصبح العبرانيون في خطر شديد، متعرضين لفسقدان تميسزهم الروحى والأدبي. بل أن كهنتهم الذين كان يجب عليهم أن يقوموا بأهم دور في الاحتفاط بإيمانهم الفريد بإله العهد، كثيراً ما انحرفوا إلى العبادات والأساليب الكنعانية، فقلدوا جيرانهم الوشنيين في الخلاعة والعربدة، وشجعوا الشبعب الإسترائيلي على فتعل نفس الشئ (۱ صبم ۲۲:۲۲).

وكانت النتيجة أن أعلن الأنبياء أن الأمة التي كادت تستسلم تماماً للمغريات الكنعانية، لابد أن تتطهر بالسبي، قبل أن تستطيع استعادة إيمانها وعلاقاتها بالله.

# كنعاني-كنعانية:

وهي النسبة إلى كنعان، وقد استخدمت في وصف:

- (۱) "شوع" الرجل الكنعانى الذي أخذ يهوذا بن يعقوب ابنت زوجة فولدت له ثلاثة أبناء (تك۲۷:۱-۰).
- (۲) أخذ شهمعون بن يعقوب أيضاً امرأة كنعانية، ولدت له ابناً أسماه "شأول" (تك٤٦:١٠:٤٨،خر٢:١٥).
- (٣) عندما جاء الرب يسوع إلى نواحي صور وصيداء، صرخت إليه امرأة كنعانية طالبة منه أن يشفى ابنتها المجنونة (مت٥١٠١٠). وتوصف هذه المرأة في إنجيل مرقس بأنها "أممية وفي جنسها فينيقية سورية" (مر٧:٢١).

#### كنعنة:

#### لعل معناها "كنعاني"، وهو:

- (۱) كنعنة أبو صدقيها، النبي الكذاب الذي تنبأ كذباً لأخآب ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا، بأنهما سينتصران على الأراميين، وهو ما لم يحدث، بل بالحري حسسدث العكس (امل١٠٢١ و ٢٠٢٤).
- (Y) كنعنة الابن الرابع لبلهان بن يديعتيل من سبط بنيامين، وكان بنو بلهان من جبابرة البأس الخارجين في الجيش للحرب في أيام الملك داود (۱۱خ۷:۱۰۱۰۱).

#### كنف - أكناف:

- (١) الكُنَف: جــانب الشيء. وأكناف الأرض: أطرافها (انظر أي ١٣:٣٨،٣٠:١٧). وهي بنفس اللفظ في العبرية.
- (۲) الكنف : وعــاء أداة الراعي أو جــرابه
   (۱مم۷:۱۶).

(۲) – اکـــتنفــه: أحـاط به (مـــز۷:۱۸،۹:۱۷) ۲۲:۲۷ و ۲۱:۲۱ه ۱۷:۸۸،۱۷:۸، یونان۲:۵)

## كنارة -كنروت:

كنارة كلمة عبرية بمعني قيثارة، وهو اسم:

- (۱) مدينة محصنة في النصيب الذي وقع بالرقعة لسبط نفتالي (يش٢٥:١٩). كما أن اسمها ورد في قائمة المدن التي فتحها تحتمس الثالث فرعون مصر، في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، وهي الآن "تل العريمة" على الساهل الشمالي لبحر الجليل، وتدل الكشيوف الأثرية على أن الموقع كسيان أهلاً بالسكان منذ ٢٠٠٠.
- (Y) -- كنيروت: منطقة في نفتالي كانت تحيط بمدينة 'كنارة' المذكورة بعاليه، وقد غزاها بنهــدد ملك أرام في أيام بعــشــا ملك إسـرائيل في القـرن التاسع قـبل الميـلاد (١مله ٢٠:١٧).
- (٣) الاسم القديم لبسمس الجليل (عدد ١١:٣٠، السم القديم لبسمس الانام ١٧:١٢، المدينة هي التي سميت السهل معرفة: هل المدينة هي التي سميت باسم البحر أم أن البحر هو الذي سُمي باسم المدينة. والاسم كلمنا سبق معناه قيثارة ، وقد يكون ذلك لأن شكل بحر الجليل يكاد يشبه شكل القيثارة. ويسمى بحر الجليل في العهد الجديد بحيرة بحيسارت (لوه:١)، كما يسمى أيضاً بحر طبرية (يو٢١،١٠٢).

#### كَنْهُ :

الكنة هى امسرأة الابن أو الأخ، فكانت سسراي امسرأة إبراهيم كنة لتسارح ابيسه (تك ٢١:١١، انظر أيضاً تك ٢١:٢٠،١٠.).

# كِنْة :

اسم أخر "لكلنة" في شمالي سورية (حز٢٧:٢٢) فالرجا الرجوع إلى "كلنة" في موضعها من حرف "الكاف" في هذا الجسرء من "دائرة المعسارف الكتابية".

#### كانون:

الكانون هو الموقد والمصطلى، وعندما جاء رؤساء يهوذا بالدرج الذي به كلام إرميا النبي، وقدراًه "يهودي بن نثنيا" في أذني الملك يهوياقيم ملك يهوذا، وفي أذان كل الرؤساء، و"كان الملك جالساً في بيت الشتاء والكانون قدامه متقد"، أخذه الملك من يهودي و "شقه بمبراة الكاتب وألقاه إلى النار التي في الكانون حستى فني كل الدرج في النار التي في الكانون" (إرميا٣٦:٠٠-٢١).

#### كنانة:

يقول إشعياء النبي في نبوة عن الرب: "الرب من البطن دعاني.. جعل فمي كسيف حاد. في ظل يده خباني وجعلنى سهماً مبرياً. في كنانت أخفانى" (إش١٤٠٤و٢). والكنانة هي الجعبة التي توضع فيها السهام أو النبال. وهي ترمز لموضع الأمان والقوة (يمكن الرجوع إلى مادة "جعبة" في موضعها من حرف الجيم بالجزء الثاني من "دائرة المعارف الكتابية".

## كننيا:

اسم عبري معناه "من يثبته يهوه" وهو:

- (۱) كننيا رئيس اللاويين على الحمل، عندما أحضر الملك داود تابوت العهد من بيت أدوم إلى الضيمة التي أعدها له في أورشليم، وكان التابوت محمولاً على أكتاف بني قهات (عدة:٤-٢٠/١٠/١١).
- (٢) كننيا من اليصهاريين، وكان هو وبنوه

موكلين بالعمل الخارجي على إسرائيل عسرفساء وقسفساة في زمن الملك داود (١١غ٢٩:٢١).

#### كنياهو:

اسم عبيري معناه "يهبوه سييشبت" (إرمييا٢٤:٢٧,٢٥و١)، وهو اسم آخير للملك "يهبوسياكين" (٢ميل١٢:٢٥و٨و١٥و١٥٠٢٠٢٠)، ويسمى أيضاً "يكنيا" (٢غ٢:٢١و٨١،أس٢:٢٠أو ميا١٢٤:١٨٠٧٠،٢٠٢٠،٢٠٢٠،٢٠٢٠)، واسم متا١١١و١١)، كما يسمى "يوياكين" (حز١:٢). واسم أميه "نحيوشتا بنت ألناثان" من أورشليم (٢مل١٢٤٠٨)، ولعله "ألناثان بن عكبور" المذكور في نبوة إرميا (٢٠٦١،٢٢٠٦١).

وقد ملك ثلاثة أشهر وعشرة أيام (٢أخ٣٦:). وكان عمره ثمانى عشرة سنة حين ملك عقب موت أبيه يهوياقيم (٢مل٤٢:٦٥٨- أما الثمانى السنوات المذكورة في ٢أخ٣٦: فخطأ من النساخ إذ إنه كان متزوجاً وسبيت نساؤه معه ٢مل٤٢:٥١). وقد ورث عرشاً خاضعاً لملك بابل، محاصراً بجيوش الملك نبوخذ نصر، ولم يكن أمامه بد من الاستسلام أمام الظروف القاهرة.

وبناء على ماجاء بالسجلات البابلية وحوليات ملوك بابل، دخل نبوخذ نصر سورية وفلسطين في ديسمبر ٩٩٥ق.م. واستولى على أورشليم في ١٦ مارس عام ٩٧٥ق.م. ونهب البابليون القصر وكنوز الهيكل، وأخذوا الملك يهوياكين وأسرته والقادة العسكريين البارزين، وجميع الصناع والأقيان، مسبيين إلى بابل، ولم يتركوا إلا مساكين شعب الأرض (٢مل٢٤:٢١–٢٠/١أخ٢٣:١). وقبل أن يعود ملك بابل المنتصبر إلى بابل، وضع على عرش يهوذا، متنيا عم يهوياكين، وغير اسمه إلى صدقيا.

وبناء على ما جساء في سسفسر إرمسيا، كانت المسدمة الناتجة عن الغزو البابلي ليهوذا- وما صاحبها من قلاقل- ساعد عليها توالي ثلاثة ملوك على العرش في مدة أربعة أشهر- قليلة الأثر في المالة الروحية للشعب (إرميا٣٨:٣٧). وقد سبق أن

أنبأ إرميا بسبي الملك يهوياكين، وأنه لن يكون له نسل يخلفه على العرش (إرميا٢٤:٢٧-٢٠). وعلى العكس من ذلك تنبأ النبي الكذاب حننيا بعودة يهوياكين إلى عوش يهوذا في خلال سنتين (إرميا٢٤:٣و٤و١١مع١٢-٧١).

وقد ظل يهدوياكين معتبراً الملك الشرعى ليهوذا، كما يبدو ذلك من أن حزقيال النبي يؤرخ أقبواله بسنة سببي الملك يهبوياكين، وليس بسنة تولى صدقيها العبرش (صرّ ١:٢٠،١:٨،٢:١...الخ). وتؤيد السجلات البابلية ذلك. وقد استعاد يهوياكين لقبه كملك ، وحظى أخيراً بمعاملة طيبة من البابليين، فقد جاء بأحد الألواح المسمارية اسم "يوكين ملك أرض يهوذا". ويتنضمن هذا اللوح قائمة بالجرايات من الزيت والشعير التي كانت تقدم للملك وأبنائه الخمسة، مما يدل على أنهم لم يكونوا مسجونين، بل كانوا يعيشون حياة عادية هي بابل. وأخيراً هي عهد أويل مرودخ، أطلق سراح يهاوياكين ملك يهاوذا من السنجن "وكلمه بخيار وجعل كرسية فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل، وغير ثياب سجنه وكان يأكل دائماً الخبر أمامه كل أيام حياته" (٢مل٢:٢٧-٣٠، إرميا ٣١٠٥٢ - ٣٤)، ولعل يهوياكين كان قد ستُجن فترة قبل ذلك لمحاولته الهروب، أو بسبب محاولة يهوذا التمرد على البابليين في عهد صدقيا.

ويظهر اسم "يهوياكين" باسم "يكنيسا" في سلسلة نسب الرب يسوع المسيح (مت١٠١٠ر٢١). ويظن البعض أن ذلك يتعارض مع نبوة إرميا بأنه سيكون عقيماً (إرميا٢٢٠٠٠)، ولكن من الممكن اعتبار أن بركة حجي النبي لزربابل (حجي ٢٠٠٢-٢٤) إلغاء للعنة التي نطق بها إرميا، واستعادة نسل يهوياكين لعرش داود (عرش المسيا- ارجم إلى إش٢٥٠٣-٥).

#### كنيدس:

مدينة يونانية في كاريا على الساحل الجنوبي الغربي لأسيا الصغرى، وكانت تقع على طرف شبه جزيرة مستطيلة وضيقة تبرز لمسافة تسعين ميلاً

ني البحصر، مما جعلها تقع بين جزيرتى رودس وكوس. وكان لها علاقات تجارية مع مصر وإيطاليا منذ القرن السادس قبل الميلاد. وكان بها مدرسة طبية كما كان بها تمثال "لأفروديت" من صنع المثال" براكسيتيلس" (Praxitelus، كما كانت موطن الفلكي الشهير "إيودكسس" (Eudoxus).

وقد مرت السفينة التي كان عليها الرسول بولس في طريقه إلى رومية، بالقرب من كنيدس (أع٧٧:٧). وكان بها في القرن الثاني قبل الميلاد مستعمرة يهودية. وبقايا كنيدس هي أهم ما يوجد في شبه الجزيرة الآن.

#### كناية:

كُنَى عن كذا كناية: تكلم بما يستدل به عليه ولم يصرح. وكُنَى الرجلُ بأبي فلان: أطلق عليه هذه الكنية. والكلمة في العبرية هي بنفس لفظها في العربية. ويقول الرب على فم إشعياء النبي، بأنه عندما يملك الرب على شعبه ويباركه، سيكون من فضرهم أن ينتسبوا ليعقوب فهذا "يقول أنا للرب، وهذا يكنى باسم يعقوب، وهذا يكتب بيده للرب وباسم إسرائيل يلقب" (إش٤٤:٥) وقد ترجمت نفس الكلمة إلى "يلقب" هنا وفي إش

# {**La 4**}

## كهن - كاهن - كهنوت:

الكاهن هو الشخص المعين للقيام بالخدمات الدينية وبخاصة تقديم الذبائح على المذبح والعمل وسيطأ بين الناس والله والكلمة التي تعبر عن هذه الخدمة في العبرية هي "كَهَنّ كما في العربية.

(۱) - خدمة الكاهن: كان الكهنوت العبري يشكل أحد المعالم البارزة في الديانة العبرانية في العهد القديم ويبدو هذا واضحاً ليس فقط من الإشارات الكثيرة إليه، ولكن من محتوى العبادة في العهد

القديم وطبقة الكهنة الذين كانوا يمثلون الشعب، وأهمية خدماتهم وعلاقتهم بكل جوانب الحياة.

لقد كانت النظرة العبرانية للعالم وللحياة في العالم، تسيطر عليها الغيبية، فضرورة توفر علاقات مقبولة مع الله، جعلت لوجود الكهنة وخدمتهم أولوية قصوى. فكان وجود الكهنة أمراً جوهرياً لحفظ علاقة مستمرة لإسرائيل مع الله، فكان الإسرائيلي يرتبط بالله بعهد قومي فحريد، وكان هذا العسهد يستلزم وجود الكهنوت لإهمية خدمته الشفاعية، وكممثلين للشعب أمام الله، فعمل الكهنة وسطاء بين الله والشعب لعفظ علاقة العهد.

وكان نجاح هذه الضدمة الكنهوتية، يتوقف بشدة على معنى وروح القيام بهاء ويضاصبة من جنائب الشبعب، فبالضدمية الكهنوتية بالنسبة لطبيعتها في تمثيل الشسعب يمكن أن تنزلق لتسسبح مسجسرد طقوس عقيمة بلا معنى، مما يلغى أي دور حقيقى للشعب نفسه، وتتحول الأهمية إلى الطقس ذاته، ويتلاشى المضمون. وهذا ما أل إليه فعلاً- إلى حد بعيد- الكهنوت العبراني. وكثيراً ما رفع الأنبياء - في العهد القديم- أصواتهم ضد ابتعاد الشعب عن الله الذي تكلم إليهم من خلال موسى. وفي زمن العهد الجديد، حدث التعارض الشحديد بين تمسك القصريسي الشحديد بالطقوس كما كان يراها، والرب يسوع المسيح بتأكيده على المعنى الباطني والتفسير الروحي لكل جوانب الحياة.

والمضامين الجوهرية للإنجيل، والتي فيها تمت كل رموز العهد القديم في عمل المسيح الفدائي، نجدها ممثلة في الكهنوت اللاوي. فسهدا الكهنوت الذي كسان بالغ الأهمية في عصور العهد القديم باعتباره وسيلة لإقامة وضمان علاقة وشركة مقبولة

مع الله، أصبح في العبهد الجديد أسباس فيهمنا لخدمية الرب يسبوع الكفيارية والشفاعية.

(٢)-الإشباراتإليبه في العبهد القديم: تتكرر كلمة "كُهُنَ" ومشتقاتها نحو٥٧٧مرة في العبهد القديم، كنما تتكرر كلمة "لاوي" وهو السبط الذي كان منه الكهنة، ٢٨ مرة. ويوجد أكتسر من ثلثي هذا العدد من الإشبارات إلى الكهنة، في أسبقار موسى الخمسة، منها ١٨٥ مرة في سفر اللاويين وحده، فهو بحق "سفر الكهنة" أو "سفر الأحبار" (كلما يسمى في الترجمة الكاثوليكية). وتتردد الكلمة ومشتقاتها في سفري أخبار الأيام أكثر مما في سفري الملوك، وهو ما نتوقعه من سفرى الأخبار اهتمامهما الواضح بالهيكل والعبادة فيه. ولا يتفوق على سفر أخبار الأيام الثاني في ترديد الكلمة ومشتقاتها إلا سفر اللاويين. وقد ذكر الكهنة في كل أسفار العهد القديم فيحما عدا أسخار راعوث وأستير وأيوب والجامعة وبعض أسفار الأنبياء الصغار.

وترد الكلمة ومشتقاتها في العهد الجديد نحوه ١٩٥ مرة منها نحو ٣٠ مرة "كاهن"، ١٩٥ مرة "رئيس كهنة" مما يدل على أهمية رئيس الكهنة في الأناجيل، إذ يكاد يقتصر ذكر "الكهنة" و "رئيس الكهنة" في العهد الجديد على الأناجيل وأعمال الرسل والرسالة إلى العبرانيين، بينما لا يذكر اسم "لاوي" أو "اللاويين" إلا ثلاث مسرات فقط في العهد الجديد.

ولا يقتصر استخدام الكلمة على الكهنة العبرانيين، بل تطلق أيضاً على الكهنة المسريين (تك ٤٤:٥٥و ٥،٥٤:٢٧،٢٠٤٠٢)، وكهنة والكهنة الفلسطينيين (١صم ٢٠٢)، وكهنة الجسون" (١صم٥:٥)، وكهنة البعل (٢مل ١٩٤٠)، وكهنة "كموش" (إرميا ١٩٤٨)، وكهنة البعليم والسواري (٢ أخ٣:٥٠).

وكلمية "كاهن" وإن كان لا يُعرف مصدرها على وجه اليقين، إلا أن الأرجع أنها مشتقة من كلمة "كُن" بمعنى "يقف" في إشارة إلى "وقوف" الكاهن أمام الله خادماً له أو ممشالاً للشعب أمام الله أو ممشلاً لله أمام الشعب، فهكذا توصف خدمة الكاهن (عدة:٩٠:١٠،تش:١٠/١٨:١٠).

(٣) - المقلق يسة والتساريخ: قبل أن يقيم موسى كهنة لإسرائيل، يذكر الكتاب المقدس كهنوت ملكي صادق (تك ١٤٠٤،١٤٠٠)، وكسهنة المديانيين (خر٢:٢، ١٤٠٤)، وكهنة المديانيين (خر٢:٢، ١٤٠٨). وأما الكهنة المذكرورين في غر٢٠١٨،١٠). وأما الكهنة المذكرورين في مرا٢٠٢٠ وعلى موسى)، أو أنه كان هناك مديانيين (حمى موسى)، أو أنه كان هناك كهنة في إسرائيل قبيل الكهنة اللاويين الذين أقام تهم الشريعة (ارجع أيضاً إلى خر٢٠٥).

أما الخدمة الكهنوتية فكانت موجودة منذ عصر الآباء، وكان يقوم بها رأس المائلة، فقد قام بها نوح (تك٨:٠٢و٢١). وإسراهيم (تك٤:١٣،٨:١٢٤١-١٣)، وغيرهم.

وبعد تأسيس الكهنوت العبراني، قام أخرون من غير الكهنة - في بعض الأحيان بخدمات كمهنوتية، مثل جدعون (قض ١٤٠٦-٢١)، وأهل بيت شمس (اصم ١٤٠١)، وأهل بيت شمس كان من نسل قهات لاوي (١١ خ٢٠٢٢-٢٨ و٢٢)، وإيليون (١ مل ١٤٠١٧)، وإيليون من المرجع أن داود لم يذبح هذه الذبائح ويقدمها بنفسه، بل بيد الكهنة اللاويين الذين لم يكن مسموحاً لغيرهم بهذه الخدمة حسب يكن مسموحاً لغيرهم بهذه الخدمة حسب الشريعة (ارجم إلى ٢ خ٢٠٢١-٢١).

(٤) - تقديس الكهنة : قام موسى - بامر من

الله-بتكريس هرون وبنيه ناداب وأبيهو وألعازار وإيشامسار (خسر ۱:۲۸وا،۱) ما ناداب وأبيهو فقد ماتا عندما "قسربا أمام الرب ناراً غيريبة لم يأمرهما بها، فخرجت نارمن عند الرب وأكلتهما فماتا أمام الرب" (لا ۱:۱۰و۲)، وهكذا انصصر الكهنوت في زمن موسى وهرون في نسل ألعازار وإيشامسار (عد۲:۱۵۲).

ولم يكن كل الأشخصاص المولودين في عائلة هرون، يصلحون للكهنوت، بل كانت بعض 'العيوب الجسمانية - متى وجدت في أي رجل من نسل هرون- تمنعه من القيام بالخدمة الكهنوتية (لا٢:٦١-٢٣).كما أن النجاسة الطقسية كانت تمنع الكاهن - من بنى هرون- من القيام بخدمته (لا٢:١-٥).

وكانت إجراءات تقديس هرون وبنيه على مدى سبعة أيام، بالغة الأهمية وعميقة المعنى (خسر١:٢٩-٧٠،٧٨)، فسعسلاوة على اختيار الله لهم، وتميزهم بالقداسة، فإن إجراءات التكريس توضع خصائص الخدمة الكهنوتية. ومما يستلفت الشظر في هذه الإجسراءات إلباس الكهنة ثيبابهم، وذبائح التكريس وطقوسه. فكانت ثياب هرون المقدسة أكثر تعقيداً من ثياب الكهنة (خبر ۲:۲۸). فكان لكل الكهنة أقبم مسة ومناطق وقلانس خاصة، أما هرون فكان يلبس رداء تتصل به صدرة القضاء، وبها اثنا عشر حجراً كريماً، وقد نقش على كل حجر اسم أحد الأسباط الاثنى عشر، وحجرا جزع على الكتفين منقوش عليهما أسماء أسباط بني إسرائيل، على كل حجر منهما ستة أسماء، وعمامة عليها صفيحة من ذهب نقى تربط إلى العمامة بخيط اسمانجوني، ومكتوب عليها: "قدس للرب". وكانت هذه الأحجار والأسماء المنقوشة عليها تبرز صفة رئيس الكهنة كممثل للشعب أمام الرب، فقد كان رئيس الكهنة يحمل هذه

الأسهاء "للتذكار أمام الرب دائما" (خر۲:۲۸و۲۹و،۳).

وفي إجراءات التقديس، كان موسى يغسل هرون وبنيب بماء، ويلبس هرون ثيابه الكهنوتية، ويسكب دهن المسحة على رأسه، ثم يلبس بنيه الأقمصة، ويمنطقهم بمناطق، ويشد لهم قلانس. ثم يقدم "الثور إلى قدام خيمة الاجتماع، فيضع هرون وبنوه أيديهم على رأس الثور"، ذبيحة الخطية، كما يضعون أيديهم على رأس الكبش -ذبيحة المحرقة- وهكذا تنتقل قيمة الذبيحة إلى هرون وبنيه، وتُعدُّهم لخدمتهم الكهنوتية.

وكان يجب تقديم ثور -ذبيحة خطية، وكبش- محرقة، رائحة سرور للرب، وكبش أخر، ذبيحة ملء أو تقديس. وكان يؤخذ من دم الكبش الثاني، ويجعل على شحمة أذن هرون وعلى شحم آذان بنيه اليمني، وعلى أباهم أيديهم اليمني، وعلى أباهم أرجلهم اليمني، وكان يرش دم هذا الكبش الثاني- كبش ذبيحة الملء- على المذبح من كل ناحسية، وهكذا يجسم بين الكهنة والمذبح في طقوس التقديس. وكان يؤخسذ من الدم الذي على المذبح ويخلط بدهن المسحة، وينضع على هرون وثيابه، وعلى بنيه وثيابهم، فيتقدس هو وثيابه وبنوه وثيابهم (خبر١٩:٢٩). وكنان كل ذلك يتكرر لمدة سبعة أيام لكمال تقديسهم (خر۲۹:۵۹–۳۷).

ولا شك في أن هذا الطقس لتكريس الكاهن العبراني، كان يجعله مفرزاً من الشعب كشخص مقدس اختاره الله، ويمثل الشعب أمام الله كما يمثل الله أمام الشعب. وكان الدم على الأذن اليمنى يعني إصغاء الكاهن لصوت الله ليسمعه ويطيعه. والدم الذي على إبهام السد اليسمنى كان يعني تكريس خدمته

ككاهن في المقدس، كشخص مقدس يمثل الشعب أمنام الله. والدم على إبهام رجله اليمنى كأن يعنى تكريسه لخدمة الله في المقادس في خيمة الشهادة (وبعد ذلك في الهيكل، حيث لم يكن مسموحاً بالدخول إلا للمكرسين للخدمة)، كما كان يعنى أيضاً أن يكون كل سلوك الكاهن مطابقاً لكلمة الله (ارجع إلى أم١٤/٦و١٨،غل٥:١٨). ولا شك في أن كل هذه الطقوس كانت تعنى أن تكريس الكاهن كان معناه تكريس كل الإنسان وكل سلوكه، وكل ما يعمل، إذ كان يجب أن يكون رجل الله، الذي يمثل الله أمام الشعب، منفصلاً انفصالاً تاماً عن كل نجاسة وكل خطیـة (۱۱۰۸:۸-۱۱)، کـمـا أنه کـان يمثل الشعب أمام الله لتقديم ذبائح مقبولة من أجلهم، وأن يؤدي كل واجباته الكهنوتية حسب ومنايا الله عن يد موسى، وهكذا كان الكاهن يعمل كوسيط بين الله والإنسان.

وكان على رئيس الكهنة والكهنة ألا ينوحوا على ميت بكشف رؤوسهم أو شق شيابهم (لا ١٠٠٠). وكان على رئيس الكهنة ألأ يأتي إلى نفس ميت، ولا يتنجس لأبيه أو أمه، أو يخرج من المقدس لتشييع جنازة (لا ١٢٠١٠-١٠). ولا يأخذ الأرملة أو المطلقة أو المدنسة أو الزانية، بل يتخذ عذراء من قومه امرأة (لا ١٢٠٢١-١٠).

(٥) - واجبات ثانوية: كان على الكهنة أيضاً أن يقوموا بتعليم الشعب الشريعة (لا.١٠٠١ و١٠٠١ و١٠٠١ و١٠٠١ و١٠٠١ ولا.١٠٠١ و١٠٠١ أي نجاسة سببتها أي إفرازات من أجساد

الرجال أو النساء (۱۷۷)، وإجراء طقوس شريعة الغيرة (عده:۱۱-۲۱)، وكذلك الحكم في المنازعات وحالات القتل المجهول فاعلها (تث۲۱:۰)، وبعض القضايا المدنية الأخرى (۲۱غ۲:۸-۱۸-حز٤٤٤٤).

(١) - طبقاتهم: كان الكهنوت العبرى يتكون من ثلاث طبقات أساسية: الكاهن العظيم أو رئيس الكهنة، والكهنة، والبلاويين كمعاونين للكهنة، وبخاصة في حمل الخيمة وكل أمتعتها عند الارتحال في البرية (عسد ۱:۷۷-۳۰،۳:۳-۹، ۱:۸۸ -۱-۰، شد ۱:۸۰ و ۹)، فلم يكن كل اللاويين كهنة، كما يتضع هذا جيداً في حادثة تمرد قورح وداثان وأبيرام الذين أهلكهم الرب عندمسا تذمسروا على موسى، وهرون، وأرادوا أن يشاركوا هرون وبنيه في الكهنوت (عد١١١٦-٣٣). وعقب هذه الحادثة، أعاد الله تأكيد اختياره لهرون وبنيه من بين كل الأسبساط ليكهنوا له، عندمنا أفسرخت عنصنا هرون وأزهرت وأنضبجت لوزأ (عد١٠١٧). وعلاوة على خدمة اللاويين كحمالين للخيمة وأمتعتها، كان منهم أيضاً بوابون ومعنون وموسيقيون وخزنة (١١خ٢:٢١و١٩:٩،٢١) ۲۱:3-۷،۰۲:۱-۷،۲۲:۱و ۲،۲۱خ۸:۱۶).

(۷) - موارد معيشتهم: لميكن لسبط لاوي قسسم ولا نصيب مع باقي الأسسبساط (تث.١٠٩)، ولكنهم كانوا يتضدون بعض الأجزاء من الذبائح والتقدمات والعشور (عـد١٠٨-٢٣). وقسد أعطيت للاويين ٤٨ مدينة لسكناهم، وكانت مسارحها أي مراعيها لبهائمهم، وكان منها ١٣ مدينة ومسارحها أي ومسارحها لبني هرون (عـد١٣٥-٨، ومسارحها لبني هرون (عـد١٣٥-٨، لبني هرون (عـد١٣٥-٨، لبني عصر الملكية كان لبني عض الكهنة حسقسول خامسة (١مل١٢٠٢، إرميا ١٣٦٢-٨، عـا٧٠٧)، وبعد العودة من السبي كان للكهنة أملاك خاصة في أورشليم ومـساحـسولهـا

باكسورات ثمسار الأرض، وباكسورات الميوانات الطاهرة، وفضة الفداء عن أبكار بني إسرائيل، وأبكار الصيوانات غير الطاهرة (خسر١٠٠١/و١٠٥سـد١٠١/١٠-١٩)، وكان الكهنة يأخذون المرفوع كل يوم سبت من خببز الوجوه (لا٢٠٢٠-١٠،٢٠٢١،١٠٠-١٠)، ومسعظم تقدمات الدقيق (لا٢٠٢-١٠،٢٠٢١،١٠٠-١٠)، ومسعظم ذبائح الخطية (لا٥٠٢١،١٠٠٠-١٠)، وصعدور وأفضان ذبائح السلامة (خر٢٠٢١-٢٠٨، لا٧٠٠٠-١٠٠)، ومسعظم ذبائح الإثم (لا١٠٠٠)، ومسعظم ذبائح الإثم (لا١٠٠٠)، ومسعظم ذبائح الإثم (لا١٠٠٠)،

(٨) - فشل الكهنوت اللاوي : لم يسر تاريخ الكهنوت اللاوي كما أمر به الرب على يد موسى، ويتضع لنا ذلك مما جاء في سفري القضاة وصموئيل كما من التاريخ اللاحق أيضاً مما جعل بعض النقاد يفترضون أن موسى لم يضع نظاماً محدداً له، وهو افتراض بعيد عن الحق واستنتاج غير سليم، فالعهد القديم يزخر بنقد الكهنة لانحرافهم عن الدور المرسوم لهم حسب كلمة الله.

فنقرأ مثلاً في سفر القضاة أن رجلاً من جبل أفرايم اسمه ميخا أقام واحداً من بنيه كاهناً لبيته (قض١٠٥)، إلى أن ظهر غلام لاوي فاقامه عوضاً عن ابنه مع أن هذا للفادي لم يكن من نسل هرون. ثم أصبح هذا الغالم اللاوي، وكان اسمه يهوناثان، هو وبنوه كهنة لسبط دان (قض١٠٤/١٠/١٢-٢١).

ويظن البعض أن صموئيل بناء على ما ذكر عنه في اصم ١٠١ كان أفرايمياً أي أنه لم يكن من سبط لاوي، ولكن بالرجوع إلى الخ٢٠٦١-٢٨، نعلم أنه كان لاويا، فإن أباه ألقانة كان لاوياً مقيماً في جبل أفرايم عندما ولد صموئيل.

وعند انفيصال المملكة الشيمالية (إسرائيل) عن يهوذا، أقام يربعام بن ناباط "كهنة من أطراف الشيعب، لم يكونوا من بسني لاوي" (١مسل١٠١٢،٢١،١٢٢)، بل إن يربعام نفسه صعد على المذبح لكى يوقد" (١مل٢١٠١٢)، أي أنه جعل من نفسه كاهناً.

ونقسرا في سسفسر الملوك الثاني ونقسرا في سسفسر الملوك الثاني بنى مذبحاً حسب كل ما أرسل به الملك آجاز من دمشق.. فتقدم الملك إلى المذبح وأصعد عليه، وأوقد مصرقته وتقدمته وسكب سكيب ورش دم ذبيحة السلامة التي له على المذبح. ومنذبح النحاس الذي أمام الرب قدمه من أمام البيت ... وجعله على جانب المذبح الشمالي، وهو ما عاقب الرب لأجله أماز ويهوذا (إش٧١٧-٢٥) كما حاول عزيا الملك أن يوقد على مذبح البخور فضربه الرب بالبرص (۲۱خ۲۲،۲۱-۲۰).

وفي أيام حزقيا الملك ساعد اللاويون إخسوتهم الكهنة في ذبح وسلخ المحرقات (٢أخ٣٤:٢٩)، وكذلك في أيام يوشيا الملك (٢١خ٣٠٥-١٠).

ولفشل أولاد عالي الكاهن في القيام بخدمستهم بأمانة، تنبأ رجل الله لعالي بزوال الكهنوت من بيت (اصم٢:٧٧-٢٦)، وهو ما تم عندما ملك سليمان، وكان أبياثار الكاهن (من نسل عالي) قد انضم إلى أدونيا في محاولته الاستيلاء على عرش داود. وكان صادوق الكاهن هو الذي مسح سليمان ملكاً بأمر د اود، فطرد سليمان أبياثار من الكهنوت ونفاه إلى عناشوث، وأصبح الكهنوت منذ ذلك الوقت في نسل صادوق الذي كان من نسل ألعازار بن هرون (اأخ١:٨و ٢٥:٢٤/٣٠٢٢٢٠٠١ -يمكن الرجوع إلى صادوق" في موضعه من حرف الصاد" بالجزء الخامس من "داثرة المعارف الكتابية").

(١)-أهمية الكهنوت: يبدو أن العلاقة النسبية بين الكاهن العظيم (رئيس الكهنة) والكهنة واللاويين لم تكن ثابتة على مدى تاريخ بنى إسسرائيل. والواضح في أستفسار الخسروج واللاويين والعسدد أن العلاقة بين هرون وبنيه كانت محددة، فكان هرون هو الكاهن الأعظم، وقيد أعطى اللاويون لهسرون وبنيسه الكهنة ليكونوا مسساعدين لهم في أعسمال مسحددة (عـــد۱:۵۰۸:۲۰ ۲۸:۸۲و ۲۸:۸۰۱، ٣١: ٣٠ و٤٤ مع ١ أخ٢٣: ٢٥ – ٣٢)، ونقرأ في سفر التشنيسة عن "الكهنة اللاويين" أو "الكهنة بنيسيلاوي" (تش١٧:١٨،١٨،١٨،١٠،٥، ١٢٠٨٠٢٤)، وهي ليسست خلطاً بين الكهنة واللاويين بعامة، بل إعلاناً لحقيقة أن الكهنة كانوا من سبط لاوي، وليس أن اللاويين كلهم كانوا كهنة.

وفي بركة موسى الأخيرة للأسباط قال للاوي: تميسمك وأوريمك لرجلك الصحيق الذي جربته في مسة وخاصمته عند ماء مريبة ... حفظوا كلامك وصانوا عهدك. يعلمون يعقوب أحكامك، وإسرائيل ناموسك. يضعون بخوراً في أنفك، فمسرقات على مذابحك" (تث٢٣:٨-١٠). وهو لا يعني أن "التميم والأوريم" كانا مسئولية كل سبط لاوي، لأننا نعلم أنهما كانا مسئولية دريس الكهنة فقط (خر٨٢:٠٠)، فيستخدم موسى اسم لاوي، لأن رئيس الكهنة ومن بعده جاء أبناؤه، من سبط لاوي.

وكان للكهنوت المكانة العظمى في النظام الثيوقراطي، مع أن موسى - وليس هرون - ظل هو القائد الأعلى طيلة أيام حياته، وخلف في ذلك يشاوع وسائر القضاة. وفي فترة الانتقال في عهد عالي وصلمونيل، حدث نوع من الاندماج بين السلطتين، ولكن بدون أمر إلهي. ثم جاءت الملكية، فأصبح رئيس الكهنة يشغل المرتبة

الثانية بعد الملك. وفي عهد بعض الملوك، فساقت مكانة النبي مكانة الكاهن. وقسد تعاظمت مكانة الكهنوت في زمن حزقيال النبي، وذلك لأن الكهنة "أبناء صسادوق" ظلوا أمناء للرب"حين ضل عنه بنو إسرائيل" (خر٤٤:١٠-١١).

وبعد العودة من السبي البابلي في أيام النبيين حجي وزكريا، يبدو أن مركز الماكم ومركز رئيس الكهنة أصبحا على قدم المساواة في الأهمية، إذ "كانت كلمة الرب عن يد حجى النبي إلى زربابل بن شألتيئيل والى يهوذا، وإلى يهوشع بن يهوصاداق الكاهن العظيم" (حج\'\واوع\).

وفي عصر ما بين العهدين أصبح الحاكم ورئيس الكهنة شخصاً واحداً ، وذلك بسيادة رئيس الكهنة في عهد الأشمونيين ومابعدهم . وبعد عصبر المكابيين، انتقلت السلطة العليا إلى الولاة الرومانيين، ولكن ظلت لرئيس الكهنة السلطة العليا في الشئون الدينية، ولم تعد وظيفة رئيس الكهنة وظيفة لمدى الحياة كما كانت من قبل، إذ كسان للولاة الرومانيين حق خلم رئيس الكهنة ، وتعيين غيره، ولذلك كان في زمن العهد الجديد أكثر من واحد يحسملون لقب رئيس كهنة (انظر مت ٣:٢٦ و٥٧ و ٢٥ مع يو١٣:١٨ و ٢٤). وبتدميير أورشليم والهيكل في ٧٠م. على يد تيطس الروماني انتهى الكهنوت العبرى واختفى من التاريخ.

(١٠) - كهنوت المسيح والمؤمنين في المعهد المحدد : نجد العلاقة بين الكهنوت في العهد في العهد القديم، والكهنوت في العهد الجديد، مبنية بوضوح في الرسالة إلى العبرانيين، حيث نقرأ أن كهنوت هرون وخلفائه لم يكن به كمال (عب٧:١١و٣٣)، ولم "يقدد أبداً بنفس الذبائح كل سنة، التي

يقدمون ... تلك الذبائح التي لا تستطيع يتقدمون ... تلك الذبائح التي لا تستطيع البيتة أن تنزع الفطية (عب ١٠١٠ و ١١). بل لم يكن كهنوت هرون -لذلك- هو الرمز لكهنوت الرب يسبوع المسيح في علمه كرئيس كهنة بل كان الرمز هو ملكي صادق لمركزه كملك وكاهن، ولأن الكتاب المقدس لم يسجل له بداية أيام ولا نهاية حياة، بل هو "مسسب بابن الله، هذا يبقى كاهنأ إلى الأبد.. له كهنوت لا يزول. فمن ثم يقدر أن يخلص أيضاً إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم النياً مكم الناً مكم الذين الشفع فيهم ... ابناً مكم الأله الأبد (عب ١٠٠٠).

ومع ذلك كسان كسهنوت هرون ونظام النبائح - في بعض النواحي- رمزاً لعمل المسيح الفدائي "فبعدما قدم عن الفطايا ذبيحة واحدة، جلس إلى الأبد عن يمين الله" (عب١٢٠١)، فلم تعد هناك حاجة لكهنوت هرون ولا للذبائح الحيوانية، لأن المسيح قد أكمل عمل الخلاص كرئيس الكهنة "المكمل إلى الأبد" (عب٢٨٠).

فكل مضامين كهنوت هرون قد تمت في المسيح كسمسا جساء في الرسسالة إلى العبرانيين، فهو: (١) - رئيس كهنة عظيم (عب٤:٤٠). (٢) - مختار من الله (عب٥:٤). (٣) - شارك البشر في صورة اللحم والدم، كما كان "رئيس الكهنة مأخوذاً من الناس ولأجل الناس في مالله" (عب٢:١٤،٥:١). (٤) - "رئيس كهنة قدوس بلا شر ولا دنس، قد أنفسصل عن الخطاة، ومسار أعلى من السسموات" (عب٧٠:٢٦). (٥) - مقام من الله إلى الأبد(عب٧:٨٨). (٦) - قدم نفسه ذبيحة (عب۲:۱۲:۹هـع۲:۸۲۷:۷). (۷) – خـــادم للأقداس المقيقية (عب١٠٩،٢٠٨و٧٥١). (٨)- كان الكاهن يخدم تحت عهد، والمسيح جاء وسيطاً "لعهد أعظم قد تشبت على مواعيد أفضل" (عب١٠٨).

كانت الأمة في العهد القديم "مملكة كهنة، أمــة مــقــدســة"(خــر١٩:٥،١١١:٤٤و٥٤، عدد٤٠:١٥). ولكن هذا لم يتحقق في كل الشعب، بل في الكهنة الأمناء الذين كانوا يمثلون الشبعب، وكبانوا يخدمون وهم مطهرون طقسياً. وفي العهد الجديد تمكل هذا بصورة أكمل في شخص المسيح وعمله. والكنيسة الآن هي "كهنوت ملوكي، أمة مقدسة" (ابط۲:٥و٩،رؤ١:۲،٥:١١،٠٢:٢)، وهذه القداسة ليست قداسة طقسية، لأن المؤمنين الأن "مقدسون في المسيح يسوع"، "ومدعوون قديسين" (١كو٢:١)، وينمون في القداسسة لأن الروح القدس يسكن فيهم (رو۸:۸-۱۱). فيج ميع المؤمنين هم كهنة لتقديم "ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسسوع المسيح" (١ بط٢:٥- انظر أيضاً عب١٣:٥١و١٦، رو١٤١٧). ولأن جميع المؤمنين بالمسيح هم كهنة، ورئيس الكهنة العظيم، الرب يسوع المسيح ابن الله، جالس الأن "في يمين العظمة في الأعالي" فيستطيع كل مؤمن أن "يتقدم بثقة إلى عرش النعمة (عب٤:٤٤–١٦: انظر أيضاً أف١٤:٨٠ (١٢:٣٠). وكما كان الكهنة يغتسلون في المرحضة قبل التقدم للخدمة في القدس، هكذا يُطلب منا أن "نتقدم يقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجــسادنا بماء نقى" (عب١٩:١٠مم خر۲۹:٤،۲۹:٤).

# **(ك و**}

## كوارتس:

يكتب الرسول بولس في ختام رسالته إلى الكنيسة في رومية: "يسلم عليكم أراستس خازن المدينة وكوارتس الأخ" (رو٢٠:١٦). ومن هنا نعلم أنه كان أحد المستوطنين في مدينة كورنشوس (باعتبار أن الرسول بولس كتب هذه الرسالة من كورنشوس). واسم "كوارتس" اسم لاتيني بمعنى "الرابع"، وكان الرومان يستخدمون الأعداد أحياناً

كأسماء علم، فاسم "ترتيوس" (في العدد السابق) معناه "الشالث"، مما يدل على أنه كان لاتينيا بالمولد وله أصدقاء في رومية. ولا يذكر اسمه في مكان أخر، وكل ما نعلمه عنه هو ما وصفه به الرسول بولس: "كوراتس الأخ "أي أنه كان أحد الإخوة (المؤمنين بالمسيح) في الكنيسسة في كررنثوس.

#### كوب:

اسم شعب أو مكان لم يذكسر إلا في نبسوة حزقسيال، مع مصر "وكوش وفسوط ولود وكل اللفيف وكوب وبنو أرض العهد" (حز ٢٠٠٠)، والأرجع أن المقصود بها هي "ليبيا" كما جاءت في الترجمة السبعينية. وفي نبوة ناحوم تذكر "كوش ومصر وفوط ولوبيم" (نا٢٠٠).

#### كوث:

إحدى المدن الشهيرة في بابل قديماً، بل لعلها كانت عاصمة الامبراطورية السومرية الأولى (٢مل٢٤:١٧ . ٣. وموقعها حالياً "تل إبراهيم" (على بعد نصو عشرين ميلاً إلى الشمال الشرقي من بابل)، وقد استكشفها "هرموزد رسًّام" (۱۸۸۱ / ١٨٨٢). ويبلغ محيط الأطلال نصو ٣,٠٠٠ قدم، وارتفاعها . ٢٨ قدماً. ووجدت بها ألواح عليها اسم "جودوا" أو "كوتا". ويوجد إلى القرب منها تل أخر صغير يعلوه معبد تذكاراً: "لإبراهيم"، وكان بها معبد باسم "إشداوم" مكرس "لنرجل" (٢مل٢٠:١٧) إله العالم السفلي. ويرجح أن المدينة كان لها أهمية تجارية لأنه كان بها نهران أو بالحري قناتان. ويفخر سنحاريب بأنه قد دمر "كوث" في إحدى غزواته، وبعد ذلك أعاد نبوخذ نصر بناء معبدها الجميل. وكانت "كوث" إحدى المدن التي جاء منها سرجون الثاني ملك أشور بقوم ليسكنهم في مدن السامرة بعد أن استولى على السامرة (٧٢١ق.م.) وسببي أهلها إلى أشور (٢مل٧٧:٢٣و٤٤) ويبدو أن أهل 'كوث' كانوا أبرز هؤلاء الأقبوام التي سكنت السامسرة، حتى ظل السامسريون يدعسون باسم الكوثيين زمناً طويلاً.

## كور :

الكور هو مجمرة الصداد، أو الفرن لإحماء المعادن إحماء شديداً، ويستخدم كناية عن الألم المبرح والمعاناة الشديدة، فيقول موسى للشعب القديم: "وأنتم قد أخذكم الرب وأخرجكم من كور الحسديد من مصصر" (تث؟: ٢، انظر أيضاً المله: ١٥، إرميا ١٤٠١). كسما يقول لهم الرب: "اخترتك في كور المشقة" (إشهه: ١٠).

ويقول الحكيم: "البوطة للفضة والكور للذهب" (أم١٧٠،٢٧٦)، انظر أيضباً خسر١٨:٢٧٥، ٢و٢٢). والكلمة في العبرية هي نفسها "كور" كما في العربية.

يمكن الرجوع إلى مادة "أتون" في موضعها من حرف "الألف" بالمجلد الأول، وإلى مادة "تنور" في موضعها من حرف "التاء" بالمجلد الثاني من "دائرة المعارف الكتابية").

### كورة:

أما في العهد الجديد، فترجمت عن الكلمة اليونانية كورا أو خورا" (Chora)، وقد وردت في اليونانية كورا أو خورا" (Chora)، وقد وردت في العهد الجديد ٣٤ مرة ترجمت مرة إلى "بر" (أع٧٠:٧٧)، ومرتين إلى "حقول" (يو٤٠٥٣،يع٥٠٤)، وإلى كورة فيما عدا ذلك (كما في مت٢٠١٢:٢٠،٣٠٥، عدا ذلك (كما شي مت٢٠١٢:٢٠،٣٠٠، عدا ١٤٠٤، ١٠٥٠٢، ١٠٠٠).

## كُوار:

الكوار:وعناء من طين يذخب فيينه الطحين

والحنطة وغيرها. وعندما طلب إيليا من أرملة صرفة صيداء أن تأتى له بكسرة خبز، فقالت: "حي هو الرب إلهك إنه ليست عندي كعكة، ولكن ملء كف من الدقيق في الكُوار وقليل من الزيت في الكوز.. فقال لها إيليا .. لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل: إن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطراً على وجه الأرض. فذهبت وفعلت حسب قول إيليا، وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم وع يد إيليا..." (امل١٥٠١/١٨).

#### **كورزين**:

إحدى المدن الفلسطينية الثلاث: كورزين وبيت صيدا وكفر ناحوم، التي وبخها الرب يسوع لأنه صنع "فيها أكتشر قواته"، ولكنها "لم تتب" (مت٢:١١-٢٤).

ونفهم مما جاء عنها في الإنجيل أنها كانت قريبة من بيت صيدا وكفر ناحوم. ويذكر يوسابيوس المؤرخ الكنسى (من القرن الخامس) أنها كانت قد أصبحت خراباً في أيامه، كما يقول إنها كانت تقع على بعد ميلين إلى الشمال من كفر ناحوم التي كبانت تقع على السباحل الشبمبالي الغربي لبحر الجليل، ويكاد يجمع العلماء الآن على أن موقعها حالياً هو أطلال "خرابة الكرازة" الواقعة على التلال البازلتية شمالي كفر ناحوم. وتدل هذه الأطلال على أنها كانت مدينة لها أهميتها منذ العصر الحجري الحديث، وقد ذكرها التلمود باسم "كيرازنم" لأنها كانت تشتهر بقمحها. كما وجدت بها بقايا مجمع (يرجع أنه من القسرن الرابع بعد الميسلاد) من حسجس البسازلت البركاني الأسود من المنطقة التي توجد بها الأطلال، ولو أنه ليس من الروعية كالمجمع الذي كشف عنه في كفرناحوم. كما وجد بأطلال كورزين مقعد حجري منحوت عليه نقوش أرامية، ولعله كان نموذجاً من "كرسى موسى" (مت٢:٢٢). وهناك أثار طريق روماني كان يربط المدينة القديمة بالطريق الرئيسي الذي كان يربط الشمال

بالجنوب ويمس ساحل بحر الجليل عند "خان مينا".

## **كورش:**

وهو بالتحديد كورش الثاني أو كورش الأكبر (٥٥٩ - ٥٠٠ق.م.) مؤسس الامبراطورية الفارسية الأخمينية التي استمرت نحو قرنين من الزمان إلى أن قضى عليها الأسكندر الأكبر (٣٣١ق.م.).

(۱) - خلفيته : كان أبوه 'قصبيز الأول"

(۱۰۰-۱۰۰ ق.م.) ملكاً لأنشان في الجرز الأول الشرقي من عبيلام، وكانت أمله هي "ماندين" ابنة "أستياجيس" ملك ميديا (۱۰۵-۱۰۰ ق.م.). وعندما مات قمبيز الأول في ۱۰۹ ق.م، ورث كورش عرش "أنشان".

وتحيط بطفولة كورش بعض القصص الشبيهة بالأساطير، أشهرها ما يرويه هيرودوت- الذي عاش في خالال أقل من قرن من عصر كورش- والأرجح أن كورش سمي على اسم جده كورش الأول الذي كان أيضاً ملكاً لأنشان عاصمة عيلام، فاسم "كورش' اسم عيلامي لا نعلم معناه على وجه اليقين.

ويقول كورش عن نفسه: "أنا كورش ملك الجيوش، الملك العظيم، الملك القدير، ملك "تندير" (بابل)، ملك بلاد سومرو وأكادو، ملك المناطق الأربع، ابن قمبيز الملك العظيم ملك مدينة أنشان، ابن "سيبيس" الملك العظيم ملك مدينة أنشان، النسل الملكي الراسخ، الذي يحببه بيل ونبو".

ويروي هيرودوت قصة مشيرة عن طفولة كورش: لقد أعطى "أستياجيس" ملك ميديا الغني ابنته "ماندين" زوجة لقمبيز الحاكم الفارسي، ليحول بين نسلها وبين الاستيلاء على عرش ميديا، فقد كانت فارس في ذلك الوقت دولة فقيرة ضعيفة،

كما كانت بعيدة نوعاً عن ميديا. وبسبب حلم رأه، تآمر على قتل المولود الذكر الذي جاء ثمرة لهذا الزواج، فسلم "حفيده كورش" لقريبه "هارباجوس" ليقتله. وإذ استنكر "هارباجوس" ذلك، أعطى الطفل لراع اسمه "ميترادس" الذي كانت زوجته قد ولدت طفلاً ميتاً، فرحبت بالإبقاء على حياة "كورش" ورعايته. وعندما شب كورش عن الطوق، ونتيجة لأعماله البطولية، اعترف به "استياجيس". وعندما علم بالقصصة، أراد أن ينتعم من "هارباجوس" لعدم تنفيذه لأوامره له، فقتل ابن "هارباجوس" وأعطاه قطعة من لحم ابنه- دون ان يدرى- لياكلها. ولما عرف "هارباجوس" ذلك حزن حزناً شديداً، ولكنه كظم غيظه. وأرسل "أستياجيس" حفيده "كورش" ليعيش مع والديه قصبيز وماندين، وحسرض "هارباجوس" كورش ليشير الفرس ضد "أستياجيس" الذي أسرع بدون وعي بتعيين "هارباجوس" قائداً لجيش ميديا، فانتهز هارباجوس هذه الفرصة للانتقام من "أستياجيس" فانضم بجيشه إلى كورش، وكانت النتيجة المحتمة هى انتصار كورش واستيلاء الفرس على إكبتانا عاصمة ميديا في ٥٥٥ق.م. ولكن كورش أحسن معاملة "جده" الذي وقع في الأسر.

وهناك روايات أخسرى لزينفسون" (Xenophon)، ولنيسقسولاوس الدمسشسقي، وغيرهما.

وقد نجح كورش في توحيد الشعب الفارسي، كسما نجح في دمج الميديين، والفرس في أمة واحدة هي "مادي وفارس"، وزحف غرباً حتى استولى على كل ممتلكات ليديا إلى نهر "الهالز" في أسيا الصغرى. وعندما أبى الملك "كروسوس" (Crocsus) قارون) ملك ليديا- خرافي الثراء- أن يعترف بسيادة "مادي وفارس"، حاربه

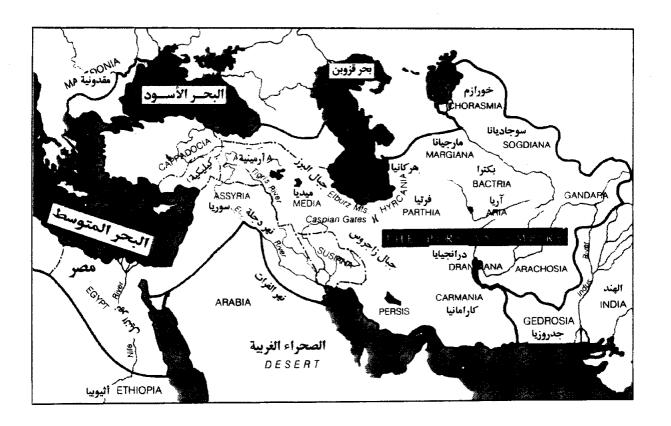

## خريطة للامبراطورية الفارسية فى أيام كورش وداريوس الأول و أحشويرش

ك ورش وهزم وضم لي ديا إلى المبراطوريته في ٥٤١ق.م. وبعد ذلك بسبع سنوات، أصبح مستعداً لهجومه الكبير على بابل.

(Y) - الاست يسلاء على بابل: لم تكن الاسبراطورية البابلية الجديدة في حالة تسمح لها بمقاومة الغزو المادي الفارسي في ٢٩٥ق.م، فقد كان "نبونيدس" قد أوكل أمر المملكة في الأربع عشرة سنة السابقة،

لابنه بيلشاصر، وقد زاد من إضعاف الامبراطورية البابلية، تركيز جهوده على تشجيع عبادة الإله "سين" إله حاران على حساب الآلهة البابلية مما أغضب كهنة بابل، وجعلهم ساخطين على نبونيدس وابنه بيلشاصر.

وإذ أدرك "نبونيدس" أن الخطر وشيك، رجع إلى بابل في ربيع ٥٣٩ق.م.، وجساء إليها بكل تماثيل الآلهة البابلية من المناطق

المحيطة للدفاع عن المدينة، ولكن بلا جدوى. فنحو نهاية سبتمبر كانت جيوش كورش بقيادة "يوجبارو" (Ugparu) حاكم "جوتيوم" قسد هاجسمت "أوبيس" على نهسر الدجلة وهزمت البابلين. وفي العاشر من أكتوبر، استولت على "سبُّار" بدون معركة حيث هرب "نبونيدس". وبعد يومين استطاعت جيوش "يوجبارو" دخول بابل عن طريق نهر الفرات بعد تحويل مياهه إلى القنوات العديدة، بينما كان بيلشاصر مشغولاً بوليمته الصاخبة، مطمئناً إلى أسوار بابل المنيسعة (دانيال٥) وهو لا يدرى بما يحدث. وكان هذا اليوم المشهود هو اليوم الثاني عشر من أكتوبر ٢٩٥ق.م. وقد قُتل بيلشامس في نفس الليلة. وقد رحب كهنة بابل وأهلها بالجيوش الفارسية.

(٣) - كورش واليهود: دخل كورش نفسه بابل في اليوم التاسع والعشرين من أكتوبر، وقدم نفسه للكهنة والشعب باعتباره محرراً لهم. واتبع سياسة، هي على النقيض من سياسة الأشوريين والبابليين، بأن سمح للشعوب المسبية بأن يعبود كل شبعب إلى متوطئه، ولم يستمح لليهود بالعودة فحسب، بل شجعهم على العودة إلى فلسطين وإعادة بناء هيكلهم في أورشليم (١ أخ ٢٦:٣٦ و ٢٣، عـــز ١:١-٤)، بل وأعطاهم " أنية بيت الرب التي أخرجها نبوخذ نصر من أورشليم وجعلها في بيت ألهته" (عز ۲:۱۱–۲،۱۱۰)، وساهم مادياً في إعادة بناء الهيكل (عز٦:٤). وقد استجاب نحو خمسين ألفاً من اليهود لنداء كورش، ورجعوا إلى فلسطين بقيادة زربابل ویشوع (عز۲:۱۶و۲۵).

(3)-نبوات إشهياء عن كورش: في النداء الذي أطلقه كورش في كل مملكته، قال: "هكذا قال كورش ملك فارس: جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء، وهو أوصاني أن أبني له بيتاً في أورشليم

التي في يهسوذا" (عسز ٢:١). فكيف عسرف كسورش هذا؟ الأرجح أن ذلك لم يكن عن طريق الأحسلام أو الرؤى، بل بناء على اطلاعه على نبوات إشعياء التي كتبت قبل ذلك بنحو مائة وخمسين سنة. ومن المحتمل جدًا أن يكون دانيال الذي عاش إلى السنة الثالثة لكورش ملك فارس (دانيال.١:١)، والذى كان شديد الاهتمام بإتمام نبوة إرميا برجوع اليهود إلى بلادهم بعد سبعين سنة (دانيال۲:۲مع إرمياه۲:۲۸و۲۲)، هو الذي قدم سفر إشعياء إلى كورش. ويقول يوسيفوس الذي كان متاحاً له الاطلاع على الكثير من الوثائق التاريخية- التي فقدت من زمن بعيد عندما قرأ كورش هذه الأقبوال، اندهش لهذه القيدرة الإلهبية، وتملكته رغبة شديدة وطموح قوى لتحقيق ما هو مكتسوب". وكل الظروف تدعسونا لقبول أقوال يوسيفوس إذ ليس هناك ما ينفيها.

وتبدأ نبوات إشعياء عن كورش في ١٩:٤/و٢٥ وتنتهي في ١٩:٤/ ، ١٩:٤٨، وتبلغ ذروتها في ١٩:٤٠ ميث يذكر كورش بالاسم فييقول: "القائل عن كورش راعيًّ فكل مسرتي يتمم، ويقول عن أورشليم ستبنى، وللهيكل ستوسس. هكذا يقول الرب لمسيحه، لكورش" (إش١٤٤٠٢–١٤٠٥ ارجع أيضاً إلى المل٢١١٠ حيث تجد نبوة مشابهة يذكر فيها أحد الملوك باسمه قبل أجيال من مولده – هو "يوشيا").

وقد رأى إشعيا مسبقاً – بروح النبوة – أن كورش لن يأمر ببناء الهيكل فحسب، بل وببناء المدينة أيضباً (إش١٤٠، ١٣:٤ ممع٤٤٠٠٠). وفي واقع التساريخ، لم يكن كورش هو الذي أصدر الأمر ببناء أسوار المدينة، بل أحد خلفائه، وهو أرتحشستا الأول (٢٥٥-٢٧٤ق.م. – ارجع أيضساً إلى نحميا ١٠٠ – المع دانيال ٢٠٠٩)، ولكن يجب ألا ننسى أن السياسة التي اتبعها كورش

مع اليهود بعد سقوط بابل في يده، كانت الاساس الذي صدرت عنه القرارات المواتية التسالية: قرار داريوس الأول في ١٨٥ق.م. (عر٢٠١-١٢)، وقرار ارتحشستا الأول في وقراره في ١٤٥ق.م. (عر١١٠٠٠) بخصوص الهيكل، وقراره في ١٤٥ق.م. بخصوص الهيكل، المدينة. كما أن من الواضح أن القرار الذي أصدره كروش في ١٣٥ق.م. تضمن بالضرورة التصريح ببناء المدينة مع بناء الهيكل فليس ثمة تعارض بين نبوة إشعيا الهيكل فليس ثمة تعارض بين نبوة إشعيا (٢٥:٢٥) وما تم فعلاً بعد ذلك.

ويبدو أن كورش رغم اهتمامه باليهودلم يكن مؤمناً حقيقياً بالرب، وهو مايبدو
واضحاً من قول الرب له: "لقبتك وأنت
لست تعرفني ... نطقتك وأنت لم تعرفني"
(إشه3:3وه). ولكن من المؤكد أنه أدرك أن
إله إسسرائيل من أعظم الآلها الكبار،
وبخاصة إذا كان قد قرأ نبوات إشعياء.
ومن المحتمل أن الإشارة القوية إلى سيادة
"الرب إله السماء" في مرسوم كورش
(عز١:٢-٤) تعكس أقوال دانيال له، فقد كان
بشئون اليهود (دانيال ٢:٣و٨٢)، فهي – على
ما يبدو- ليست كلمات كورش نفسه.

وبنفس الكيفية يمكن تفسير ما قاله نبوخذ نصر عن "الله العلي ... آياته ما أعظمها وعجائبه ما أقواها! ملكوته ملكوت أبدي وسلطانه إلى دور فدور .. كل أعماله حق وطرقه عدل. ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يذله" (دانيال ١٤٠٤-١٩٥٣). وبمقارنة نداء كورش المذكور في الأصحاح الأول من غزرا مع ما وجده داريوس الأول بعد ذلك بسبع عشرة سنة في أحمشا (إكبتانا) في خزائن القصر، نرى أنه بينما تذكر الصيغة الأولى النداء العام، فإن الصيغة الثانية هي ما وجده مكتوباً في سجلات رسمية محفوظة في بيت الأسفار (الأرشيف).

(٥) - اسعلوانة كورش: وهي التي اكتشفها "هرموزد رسام" في القرن التاسع عشر، وهي لا تصور الملك الفارسي سياسيا محنكا وعابداً للعديد من الآلهة، فحسب، بل تؤيد ما جاء عنه في الكتاب المقدس من معاملته الكريمة للشعوب المسبية. ويقول كورش - فيما سجله عليها - كيف أن مسردوخ - إله البابليين - "فستش في كل الأقطار بحثاً عن حاكم بار مستعد أن يتولى قيادة موكبه (موكب مردوخ)



صورة لاسطوانة كورش

السنوي، فلم يجسد سواي (كورش) ملك أنشان، فنادى بي حاكماً لكل العالم.. وبدون أي معارك جعلني أدخل مدينته بابل وبذلك أنقذ بابل من أي كارثة... وقد أعدت للمدن المقدسة في الجانت الآخر من الدجلة إلى مقادسها الت ظلت خراباً زمناً طويلاً التماثيل التي كانت تقيم بها، وأقمت لها مقادس دائمة، كما جمعت كل سكانها السابقين وأعدت لهم مساكنهم".

(٢) - السنوات الأخيرة لكورش: في اليوم الذي دخل فسيه كسورش إلى بابل، بدأ "جوبارو" ، الحاكم الجديد لبابل وما وراء النهر (ولعله هو المذكور في سفر دانيال باسم داريوس المادي)، في تعسيين ولاة (مرازبة) لمعاونته في حكم مناطق الهلال الخصيب الشاسعة. وفي ٦ نوفمبر ٢٥ق.م. مات "جوبارو" القائد الذي فتح بابل، وكان كورش قد أوكل حكم كل مملكة بابل إليه، وغادر بابل إلى إكبتانا في أوائل ٨٣٥ق.م. وبعد ذلك بسنة استطاع اليهود الراجعون وبعد ذلك بسنة استطاع اليهود الراجعون من السبي بقيادة يشوع وزربابل .. وضع أساسات الهيكل الثاني في ربيع ٢٣٥ق.م. (عز٣٠٨) بعد مضي سبعين سنة من السبي الدي بدأ في ٥٠٠ق.م.

في هذه الأثناء كان قمبيز بن كورش يقسيم في "سسبار" وينوب عن أبيه في الاحتفال بالسنة الجديدة باعتباره "ابن المك". كما أوكل إليه الإعداد لحملة ضد مصر (وقد فتحها قمبيز فعلاً في ٢٥ق.م. عيئن كورش بعد موت أبيه). وفي ٣٥ق.م. عيئن كورش بحملة في أقصى الشمال الشرقي، في منطقة نهر "أراكس" الذي يصب في الجزء البدوبي الغربي من بحر قروين)، وفي المحتفال بعيد السنة الجديدة، في ٢٦ مارس عام ٣٠٥ق.م. اتخذ قمبيز لنفسه لقب ملك بابل" لأول مرة، بينما احتفظ أبوه كورش بلقب "ملك البلاد" وفي خريف نفس

السنة، وصلت إلى بابل الأخبار بأن كورش قد قُتل في المعركة مع السكيشيين، تاركاً امبراطوريت الواسعة لابنه قمبيز. وقد دفن كورش في مدينة "باسارجادي" حيث يوجد قبره الصغير بالقرب من أطلال المدينة.



صورة لقبر كورش

#### كور عاشان:

اسم عبيري مبعناه "كور الدخان" أو "بئير الدخان" (وتذكر بهذا الاسم في اصم ٢٠٠٠)، والأرجح أنها هي نفسها "عاشان" فالرجا الرجوع إلى "عاشان" في موضعها من حرف "العين" بالجزء الخامس من "دائرة المعارف الكتابية".

#### كورنثوس:

كانت كورنثوس عاصمة ولاية أخائية في عهد الامبراطورية الرومانية.

(۱) - موقعها: كانت كورنثوس من أعظم مدن العالم القديم، إذ كانت تشغل موقعاً استراتيجياً على هضبة تطل على برزخ كورنثوس، على بعد نحو ميلين من الخليج. وكانت تقع عند أقدام أكمة كانت تسمى "أكرو كورنثوس" (أو كورنثوس العليا). وكانت ترتفع عمودياً إلى ١٨٨٦ قدماً. فكان من السهل الدفاع عنها في العصور

القديمة، حتى إنها كانت تسمى مقطرة اليونان"، إذ كان من العسير اختراق هذا الحصن الطبيعى، فلم يمكن اقتحامه أبدأ في الأزمنة القحديمة إلى وقت اختراع البارود. وكان يتحكم في كل الطرق البرية بين بلاد اليونان في الشمال عبر البرزخ إلى شبه جزيرة بلوبونيزيا.



خريطة لموقع كورنثوس

وكان لها مرافئ جيدة على جانبي البرزخ، فكان لها ميناء كنخريا شرقاً على الخليج الساركونيكي (Sarconic)، والكيوم (Lachaeum)على خليج كورنثوس غرباً. وقد وصلت إلينا عصملة نقدية من عصهد الامتيسراطور هادريان، مسرستوم عليها حوريتان تمشلان الميناءين، تنظران إلى جهتين مختلفتين، وبينهما دفة. وكانت السيفن في العنصور القنديمة تُجَرُّ فنوق بكرات عبس البرزخ، تجنباً للخطر في الدوران حبول "رأس مساليسا" في أقسمني جنوبي بلوبونيريا. وقدد فكر "برياندر" (Periander) الطاغيية (١٢٥ - ٥٨٥ق.م) في حفر قناة عبر البرزخ بين الميناءين ، كما بدأ الامبراطور نيرون في تنفيذ المشروع ولكن لم يتم حفر هذه القناة إلا في ١٨٩٣م.

(٢)-تاريخسهسا: استُوطنت المنطقة منذ العصس الحجرى الحديث وأوائل العصس البرونزي. ويبدو أن المهاجرين جاءوا أولاً

إلى مسوقع مسلاصق للساحل في "كوراكو" كوراكو" حتى مسارت "كوراكو" - في العصر البرونزي المتأخر- مستوطنة منزدهرة أكثر مما كانت عليه كورنثوس نفسها في ذلك العهد، ولذلك يُظن أن "كوراكو"، ويسميها هوميروس كانت هي "كوراكو"، ويسميها هوميروس في مسوضع أخر "إيفيرا" (Ephyra). وتدل العصر البرونزي، هجرها "الدوريون" (قدماء اليونان) إلى الموقع الكلاسيكي.

وقد ازدهرت دولة مدينة كورنثوس في القرن الثامن قبل الميلاد، وحكمت منطقة البرزخ و "ميجارا" (Megara) الجنوبية، وخرج منها أناس استوطنوا "كوركيرا" (Corcyra) و"إتاكـــا" (Ithaca)، وسيراكوسيا (Syracuse). وقامت عشيرة البكاديين بتوسيع دائرة المدينة، وفي تلك الأثناء اشتهرت مدرسة للشعير بقيادة "إيوميلوس" (Eumelus) ، كلما بدأ ظهلور الفخار الكورنثى الذي كان متأثراً كثيراً بأسلوب الشرق. ثم هزم "سيبسلوس" (Cypselus) البكاديين (حسوالي ١٥٧ق.م.)، وظلت عائلته في الحكم حتى ٥٨٢ق.م. وفي تلك الفترة بلغت كورنشوس أوج ازدهارها وقوتها. وقد أنشأ "برياندر" -أخر الطغاة وأعظمهم- طريقاً حجرياً عبر البرزخ، لنقل السفن والبضائع . وسارت سفن كورنثوس شرقاً وغرباً تحمل منتجات كورنثوس في أرعية كورنثية جميلة.

وفي أوائل القرن الضامس قبل الميلاد، سبببت الروح الأثينية التجسارية والامبريالية، انحدار المدينة، فقد تنافست المدينتان على السيادة على "ساموس" في ميجارا" وعلى طول خليج كورنشوس. وأدى النزاع حول "كوركيرا" و "بوتيديا" (Potidaea) إلى قيام الحرب البلوبونيزية في عام ٤٣١ ق.م. التي كانت كارثة على

المدينتين. وفي بداية القرن الرابع قبل الميلاد، كونت كورنشوس تحالفاً مع قوى أكبسر وانضسمت إلى أثينا، وأرجوس (Argos) وبيوتيا (Boeotia) ضد سبرطة. وبعد ذلك بقليل (٢٩٢ –٢٨٦ ق.م.) قامت فيها حكومة ديمقراطية عاشت زمناً قصيراً حتى حلت محلها حكومة أقلية. وبعد معركة "خيرونيا" (Chaeronea) - عام٣٢٥ق.م.) فقدت كورنشوس استقلالها، واحتل فيليب فقدت كورنشوس العليا،

وفي العصر الهيليني كانت كورنثوس مركزاً للصناعة والتجارة والملاهي العامة، وأصبحت عضواً في ولفترة من الوقت زعيمة حلف أضائية فيما بين موت الاسكندر الأكبر، وظهور النفوذ الروماني في بلاد اليونان. وعند استيلاء الرومان على بلاد اليونان في عام ١٩١ق.م. أعلن الرومان كورنشوس مدينة حرة، ولكن سرعان ما اضطروا إلى قسمع نفوذ كورنشوس والحلف، وقام "موميوس" كورنشوس والحلف، وقام "موميوس" (Mummius) بتدمير المدينة تماماً في عام ١٤١ق.م.

ظلت كورنشوس خراباً لمدة منة سنة الى أن أصدر يوليوس قييصر أمراً في ٢٤ق.م، بإعادة بنائها، فتأسست في الموقع مستعمرة رومانية، أصبحت بعد ذلك عاصمة لولاية أخائية، وكان سكانها لشرقيين الذين كان عدد كبير منهم من السهود، وعتقاء من إيطاليا، وموظفي الحكومة الرومانية، ورجال أعمال وأصبحت المدينة بقعة محبوبة للأباطرة الرومان وأظهر نيرون براعته الفائقة في الألعاب "البرزخية" (نسبة إلى البرزخ الذي كانت تقع عليه كورنثوس). وفي لحظة حماس أعلن كورنشوس مدينة حرة، وكان هو وفسباسيان وهادريان حُماة للمدينة،

وجعلوا منها أجمل مدن بلاد اليونان. وقد زار "بوسانياس" (Pausanias) الرحالة الجغرافي اليوناني كورنشوس في القرن الشاني بعد الميلاد، وكتب وصفاً موجزاً لآثار المدينة الامبراطورية.

وقد ضربت جحافل القسوط المدينة ونهبوها في القرنين الثالث و الرابع. وقد دفع تدمير القسوط لها في عام ٢٩٥١، "بروكوبيوس" (Procopius) إلى القسول بأن الله قد تخلى عن الامبراطورية الرومانية. وقد أعاد بناءها الامبراطور جستنيان، وتوالى على حكمها النورمان ثم البنادقة ثم الأتراك. وقد هُجر الموقع القديم في عام مدينة مديدة بالقسرب من الخليج وإلى الشسرق قليلاً.

وفي العصور الرومانية، كان للمدينة سمعة سيئة بالثراء والمجون، فكانت عبارة: "يعسيش ككورنثي" مسعناها يعسيش في رفاهية ومجون. وكميناء كانت مكانأ يجتمع فيه أناس من كل الأمم يرتكبون فيها الرذائل. وكان معبد أفروديت على قمة الأكمة، معبداً لا مشيل له في كل بلاد اليونان في الروعة والفضامة، وكان به أكسسر من ألف من الكاهنات "الجواري المقدسات" لممارسة الدعارة. وكانت ثروتها ترجع إلى الحركة التجارية المارة بها برًا وبحراً، ومن صناعات الفضار والنحاس، وبحراً ، ومن صناعات الفضار والنحاس، ولعله كان بها في أوج عزها نحو .....٠ من العبيد.

(٣)-الأشسار:قامت المدرسة الأمريكية للدراسات الكلاسيكية في أثينا في عام ١٨٩٠م. باستكشافات أركيولوجية واسعة في موقع المدينة القديمة. ومعظم الآثار التي كشف عنها التنقيب، كانت من المدينة الرومانية التي بنيت في عمام ٢٦ق.م.

والتي كانت تقع على سفح طبيعي منبسط بين "أكروكورنثوس" والبحر. وكان يربط المدينة بهما كليهما أسوار حصينة. كما كانت طريق واسعة مرصوفة تربط المدينة بمينا "لخايوم".

ومن بين ما اكتشف في الأطلال عتبة باب عليها جزء من كتابة تدل على أن المبنى كان "مجمعاً يهودياً" ، لعله المجمع الذي كرز فيه بالإنجيل الرسول بولس (أع١٠٤). كما اكتشف 'كرسي" القضاء (أع١٠١٨-١٧) في وسط السوق، حيث وقف الرسول بولس أمام غاليون، الذي كان والياً على أخائية. وتاريخ غاليون في أخائية معلوم جيداً من نقوش أخرى. وقد تولى أمر أخائية قبل يوليو عام١٥م. ووقف أمامه بولس بعد أن خدم في المدينة نحو ١٨ شهراً، مما يدل على أن بولس

الرسول وصل إلى كورنشوس في بداية عام، ٥م. وقد وجد على أحد الأحجار اسم أراستس لأجل خدمته ورصفه الطريق على حسابه". ويذكر الرسول بولس في ختام رسالته إلى الكنيسة في رومية التي أرسلها من كورنشوس: "يسلم عليكم أراستس خازن المدينة" (رو٢١:٢٦)، والمرجع أنه هو نفسه "أراستس" المنقوش اسمه على الحجر.

(٤)-الألعاب البرزخيية: كانت كورنثوس أيضاً تشتهر "بالألعاب البرزخية" التي كانت تقام في السنتين الأولى والثالثة من الدورة الأولمبية (أي خلال السنوات الأربع بين كل دورتين أولمبيتين). ويُظن أنها بيدأت من أيام الملك الأسطورى "سيسيفوس" (Sisyphos) منذ عام ٢٥ق.م. وكانت المسابقات تدور حول ثلاثة أنواع



صورة لأطلال مدينة كورنثوس وأكرو كورنثوس

من المهارات: الفروسية والحركات الرياضية، والموسيقى. وفي أيام العهد الجحديد كانت قد تأثرت بالحضارة الرومانية، فدخل فيها سباق المركبات والمصارعة وغيرها. ويذكر الرسول في كتاباته نوعين من المسابقات: الجري ولللاكمة (اكو ١٤٠٩-٢١). وكانت جائزة الفوز هي إكليل من الغار أو غيره من الأزهار، علاوة على مكافآت مالية قد تكون راتباً من الدولة، والإعفاء من الضرائب، وامتيازات أخرى لأبناء الفائز. فقد كان الفائزون يعتبرون أبطالاً قوميين.

(0) – الحيانية: كانت كورنثوس تشتهر بعبادة أفروديت إلاهة العب و الجمال والخصوبة، وكان لها معبد بالغ الروعة فوق الأكمة (كما سبقت الإشارة)، كان به ألف من كاهنات المعبد لممارسة الدعارة تعبداً لأفروديت، مما جعل المدينة بؤرة للفساد، تفوق في ذلك غيرها من المدن الوثنية، بما في ذلك روما نفسها.

ولكورنشوس أهميتها في تاريخ الكنيسة لخدمة الرسول بولس فيها بعد استجابته لدعوة الرجل المكدوني الذي ظهر له في الرؤيا (أع١٦٠٩). وقسد أسسس كنائس في فيلبي وتسالونيكي وبيرية، ومن المحتمل أنه أسس كنيسة في أثينا أيضاً، وهو في طريقه إلى كورنثوس. ونجد وصفاً لخدمة الرسول بولس في كورنثوس في الأصحاح الثامن عشر من سفر أعمال الرسل، وكيف وجد مقاومة عنيفة من اليهود الذين خدم بينهم أولاً (أع١١٨). وقد صرف الرسول بولس في خدمت في كورنشوس أطول مدة صرفها في مدينة واحدة في رحلتيه الأولى والثانية. وقد ولدت الكنيسة في كورنثوس في هذا الجو من الوثنية، فعانت الكثير من ألام المخاض. وتعكس رسالتاه إلى الكنيسة هناك أنواع المتاعب التي تعرض لها المسيحيون في

القرن الأول، وهي لا تختلف كثيراً عماً يتعرض له المؤمنون اليوم.

لقد زار الرسسول بولس كسورنشوس للمرة الأولى في رحلته التبشيرية الثانية (أع١٨) بعد مغادرته لأثينا التي لم ترحب به. ويقول إنه بدأ خدمته في كورنشوس "في ضعف وخوف ورعدة كثيرة" (١كو٢:٢). وكان في نيته أن يقضى بها وقتاً قصيراً ليعود بعدها إلى تسالونيكي، ولكن الرب ظهر له في رؤيا في الليل وقال له: "لا تخف، بل تكلم ولا تسكت .. لأن لي شعباً كتسيراً في هذه المدينة (أع١٠٨-١١)، اتس ٢٠١٢ و١٨). وظل يكرز في المدينة لمدة سنة ونصف السنة. وقد مكث في بيت أكيلا وبريسكلا، وكان يعمل معهما لأنهما كانا خيَّامين مشله. وبعد قليل انضم إليه سيلا وتيموثاوس.قادمين من مكدونية (ا ع۱۱:۱۸-۰).

وكان يكرز أولاً في المجمع اليهودي في كل سبت إلى أن اشتدت مقاومة اليهود له، فتحول إلى الأمم وانتقل إلي بيت تيطس 'يوستس" الذي "كان متعبداً لله، وكان بيته ملاصقاً للمجمع" (أع١٠١٨و٧).

وفي وقت ما قام اليهود بنفس واحدة على بولس وأتوا به إلى كرسي الولاية أمام يونيوس غاليون، الذي تولى حكم أخائية من ٥١ – ٥٦م. أو ٥٢ – ٥٣م، بناء على نقش وجد في دلفي في عام ١٩٠٨م. وبعد أن سمع غاليون شكوى اليهود، أبى أن يصدر فيها حكماً، كسما لم يبال بضرب اليهود لسوستانيس رئيس المجمع أمام (أع١٠١٠/١-١٧). ولاشك في أن بولس تأكد من وقوف الله معه، فكان ذلك مشجعاً له على مواصلة الكرازة. وبعد أيام كثيرة ودع بولس الإخوة وسافر في البحر إلى أفسس بولس الإخوة وسافر في البحر إلى أفسس

وفي أثناء خدمته في كورنثوس، كتب الرسول بولس رسالتيه الأولى والثانية إلى تسالونيكي، فبعد وصوله إليها بقليل جاءه سيلا وتيموثاوس بأخبار المؤمنين في مكدونية، فكتب رسالته الأولى إلى تسالونيكي، وبعد قليل أردفها بالرسالة الثانية.

م ولايذكر سفر الأعمال بعد ذلك سوى القليل عن تاريخ الكنيسة في كورنشوس. ولكن نستطيع أن نعرف بعض التفاصيل الأخرى من الرسالتين إلى كورنشوس. وقد تجدد على يد أكبيلا وبريسكلا يهودي اسكندري الجنس، اسحه "أبلوس"، في أفسس. و "إذ كان يريد أن يجتاز إلى أخائية، كتب الإخوة إلى التلامية يحضونهم أن يقبلوه" (أعلاء ٢٤٠١). وقد لعب "أبلوس" دوراً هاماً في كورنشوس، رغم ما أحدثه من انقسام غيير مقصود (اكواء ٢٠٠١).

ويبدو أن بولس أراد ان يزور الكنيسة فى كورنشوس مرة أخرى فى أثناء رحلته التبشيرية الثالثة (٢كو١٤١٢،١٢،١٤). وعندما كان في أفسس كتب رسالة إلى كورنثوس (١كو٥:٩-و لكنها لم تصل إلينا)، وكان رد الكنيسة يشتمل على طلب المشورة بالنسبة لبعض المشكلات التي كانت تواجهها، كما وصله تقرير شفوى من أهل خلوى بوجود خصومات (اكو١١١). فكان ذلك دافعاً له لكتابة الرسالة المعروفة لنا "بالرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس". والأرجع أن الذي حملها إلى كورنثوس هو تيطس (٢كــو١٣:٧)، أو تيــمـوثاوس (۱کـو٤:۱۷)، فـقد زار کالاهما کنيـسـة كورنشوس في نحب ذلك الوقت، وبعد مغادرة الرسول بولس العاجلة لأفسس، ذهب إلى ترواس على أمل أن يقابل تيطس ليأتيه بأخبار من كورنشوس، ولكنه لم يجده (۲کو۲:۲۱و۱۳)، ولکنه قابله بعد ذلك

في مكدونية (٢كو١٣٠). وقد أفرحته الأخبار الطيبة عن الكنيسة في كورنثوس، التي سمعها من تيطس. فكتب الرسالة الشانية من مكدونية. ثم صرف الرسول بولس بعد ذلك ثلاثة أشهرفي أخائية، كان أغلبها – ولاشك – في كورنثوس أغلبها – ولاشك في كورنثوس لفقراء المؤمنين في أورشليم، ويرجح أن المؤمنين في كورنثوس قد ساهموا فيها. ومن هناك كتب رسالته إلى الكنيسة في رومية (رومية (

وتبرز الكنيسة في كورنثوس مرة أخرى على صفحات التاريخ في ختام القرن الأول (نصو٩٧م)، حين كتب كليمندس الرومانى رسالة إليها، ونعرف منها أن الكنيسة هناك كانت لا تزال تعاني من نفس المشكلات التي كتب الرسول بولس بسببها رسائله إليهم.

## الرسالتان إلى كورنثوس:

(1)-أصسالة الرسسالشين: يرجع تاريخ كتابة الرسالتين إلى كورنثوس والرسالة إلى غلاطية والرسالة إلى رومية، إلى زمن رحلة الرسول بولس الثالثة، وهي أشهر كتاباته، وتعتبر عادة أكبر الرسائل وأعظمها، وهو ما يدل، ليس على أصالتها وقيمتها الجوهرية فحسب، بل أيضاً على ما تعظى به من تقدير واعتراف بأصالتها من جميع النقاد تقريباً من مختلف مدارس النقد، كما كان هذا هو الموقف من نحسوها على مدى القسرون التي مضت منذ كتابتها، فهي تحوي خلاصة كتابات الرسول بولس، رسول الأمم العظيم، وتحسنفظ للكنيسسة بالحق التباريخي للمسيحية بصورة لا تدحض

(ب) - الدليل الغارجى: للرسالتين مكان بارز في أقدم القوائم بكتابات الرسول بولس. فسفى الوثيسقسة الموراتورية (نحو،١٧٠م)، نجدهما على رأس الرسائل التسع الموجهة إلى كنائس، مع ذكر أنها كتببت للحيلولة دون الانقسامات الهرطوقيية. وفي "كتابات الرسل" لماركيون" (نصو عام ١٤٠م) تأتيان بعد الرسالة إلى غلاطية. كما أنهما تذكران بوضوح في كتابات الآباء عقب العصير الرسبولي، مثل كليمندس الروماني (نحوه ٩٥)، والذي كان صديقاً للرسول (الذي ذكره فيلبي ٣:٤)، وإغناطيسوس (من العقد الثاني من القرن الثاني)، وبوليكاربوس (من النصف الأول من القدرن الشاني) والذي كان تلميذاً للرسول يوحنا، والشهيد "يوستينوس" (في أواخر القرن الأول). كما كانت الرسالتان معروفتين جيداً عند الغنوسيين في القرن الثاني. ولا شك فى أن شهادة كليمندس بالغة الأهمية، فقبل نهاية القرن الأول، كتب هو نفسه إلى الكنيسة في كورنثوس يستند فيها إلى رسالة الرسول بولس الأولى إليبهم، ويقبول: "ارجعوا إلى رسالة بولس الرسول المبارك، فماذا كتب لكم أولاً في بداية الإنجيل؟ لقسد أعطاكم .-في الحقيقة- توجيها روحياً فيما يختص بنفسه وصفا وأبلوس، لأنكم كنتم وقتئذ منقسمين إلى أحزاب". ومن المستحيل أن تُطلب شهادة أو دليل خارجى أقوى من ذلك.

(ج-) - الدليل الداخلي :إن الرسالتين في ذاتهما، معلوءتان بدلائل أصالتهما، فهما وثيقتان نابضتان بالصدق من البداية إلى النهاية، وينسجمان بشكل عجيب مع قصة سفر أعمال الرسل. وكما يقول أشلوماخر": "إن كل رسالة منهما تنسجم مع الأخرى، وتكمل كل منهما

الأخسرى، ومع ذلك فكل منهسمسا تتخذ مساراً خاصاً. وما بإحداهما من بيانات لا يمكن أن تكون ماخوذة عن الأخرى. ضرغم شعقد وصعوبة الظروف أحيانا، ومسواقف الكاتب من هذه الظروف والقضايا المختلفة، ففيهما انسجام لا افتعال فيه، مما لا يجد معه القارئ مفرًا من الاقرار باصالتهما. بل أن ما بيدو من صبعوبات أمام القارئ في العصير الحديث، في بعض العبارات المقتضية أو التلميحات الغامضة، لهي في ذاتها دليل على الأصالة وليس على عدمها، فهى دليل على وجود الفهم المتبادل بين الكاتب ومن كتب إليهم، ومعرفتهم الوثيقة بالمقائق والظروف التي دعت إلى الكتابة، كما يحدث في المكاتبة بين صديقين حميمين، يفهم كل منهما الآخر، وهو مالا يمكن أن يحدث في كتبابة مزيفة، فالقليل من الوعى الأدبى، يكفى لعدم إدراجهما بين الكتابات المنحولة. وعلى سبيل المثال، من المستحيل قراءة عسبسارات مسثل تلك التي تحسمل الاعتراضات في اكوا، والتحول من القلق إلى الراحة فيما يتعلق بالالتقاء بتسيطس في ٢كسو٢،٧، أو ذلك الفيصل الذي لا يمكن أن يُنسى، والذي يبدأ في ٢٤:١١ من نفس الرسيالة: "من اليهبود خمس مرات قبلت أربعين جلدة إلا واحدة.. الخ"، إلاُّ ويشعر القارئ أنه من السخف الظن بأنها مزيفة، فلم يكتب إنسان من أعماق قلبه مثلما كتب هذا الكاتب، والصقيعقة هي أن افتراض التزييف يخلق من الصعوبات أكثر من التي يحاول حلها. إنها تناسب -بالحدود- الرسول صاحب العواطف الحارة، والإخلاص الصادق، والتفائي في خدمة سيده "والأسيسر في الرب"، "والسفير في سلاسل" دون أي شخص آخر.

ويقول أحد زعماء النقاد الألمان، في سبور (F.C.Baur): "لم يكن هنا أبدأ أدنى شك في أصالة هذه الرسائل الأربع، فهي تحمل في ذاتها أدلة لا تقبل الجدل، على أنها من كتابة الرسول بولس، فلا أساس مطلقاً للتشكيك في هذا الأمر". ويؤيد "رينان" هذا الموقف بالقول: إنهما خلاصة كتابات الرسول بولس المعترف بها، والتي لا يرقى إليها الشك أو الاتهام.

## كبورنشوس - رسالة بولس الرسول الأولى إليها:

الرسالة الأولى إلى الكنيسسة في كورنثوس، هي ثانية رسائله طولاً، ولذلك توضع في العهد الجديد عادة بعد رسالته إلى الكنيسة في رومية (أطول رسائله).

أولا - الكاتب : لا جدال في أن الكاتب هو الرسول بولس، فيهي مع الرسالة الى الثانية إلى كورنثوس، والرسالة إلى رومية، والرسالة إلى غلاطية، هي الرسائل الأربع الاساسية التي تسجل الفكر اللاهوتي للرسول بولس، والتي تحظى بإجماع العلماء على صحتها وقانونيتها.

ثانيا-المرسل إليهم: يذكرهم الرسول بكل وضوح في مستهل رسالته، فهم: "كنيسة الله التي في كورنشوس" وكانت ثمرة خدمة الرسول في كورنشوس، ولكنه يوجه الرسالة أيضا إلى "جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا" (أي ربهم وربنا- اكوا: او۲). وكلمة "مكان" ربهم وربنا- اكوا: او۲). وكلمة "مكان" تعني "مكان عبادة"، وتشمل كل تعني "مكان عبادة"، وتشمل كل الاجتماعات المسيحية في أخائية خارج

كورنثوس، مثل الكنيسة في كنضريا، ميناء كورنثوس (رو١:١٦)،

ثالثا-الخلفية:كانت كورنشوس منذ العصور القديمة من أهم المدن اليونانية لوقوعها على برزخ كورنشوس، نقطة التقاء الطرق البصرية بين الشرق والغرب، والطرق البرية بين الشمال والجنوب، فقد كنانت في العصور التاريخية المركز التجارى والبحري المنافس لأثينا. ولقيام كورنثوس بدور قيادى في الثورة ضد روما، قام القائد الروماني "مسومسيسوس" (Mummius) وجيبوشيه بنهبها وتدميرها في عام ١٤٦ق.م. وظل مكانها ضراباً يباباً لمدة قرن من الزمان، إلى أن أصدر يوليوس قيصر في عام ٢٦ق.م.. أمراً بإعادة بناء المدينة كمستعمرة رومانية. وفي عام ٢٧ق.م. أصبحت عاصمة لولاية أخائية.

وسرعان ما استعادت كورنشوس الجديدة أهميتها التجارية وشهرتها في عالم الإباحية الجنسية التي كانت لها قبلاً، حتى أصبحت كلمة "يتكرنث" (أي يتصصرف كأهل كورنشوس) في اليونانية الكلاسيكية، مرادفة للخلاعة والفسوق. وهذا الجو من الانحلال، هو الذي جسعل الرسول بولس يحذر المؤمنين في كورنشوس من التجارب الحيطة بهم.

ويروي لنا الأصحاح الثامن عشر من سفر أعمال الرسل (۱۱۸/۱-۱۸) قصة كرازة الرسول بولس فيها، وكيف أقام فيها "سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله" (١كو١١٨)، ويرجح أن ذلك كان من خريف عام ٥٠٥ إلى ربيع عام ٢٥٥. كما نستنتج من نقش أثري يحدد تاريخ وصول "غاليون" وتوليه حكم ولاية أخائية (أع ١٢٠١٨) في يوليو

عسام ٥٩٠ أو نحسو ذلك في السنة السادسة والعشرين من حكم كلوديوس قيصر – كما أن الرسول بولس عندما وصل إلى كسورنشوس وجد أكسلا وبريسكلا قد أتيا حديثاً من روما بناء على أمر كلوديوس قيصر بأن يمضي جميع اليهود من رومية (أع٨١٠/و٢). ونعلم من بعض المصادر التاريخية أن هذا الأمر صدر في عام ٤٩٨.

وفي أثناء وجوده في كورنشوس، وضع الرسول بولس -رغم المقاومة الشديدة من اليهود- أساس كنيسة كبيرة بها الكثير من المواهب الروحية، تتكون من مؤمنين من اليهود والأمم، وكان من بين اليهود "كريسبس رئيس المجسمع" (اكسو ١٤١١م،١٤١)، ومن الأمم "تيطس بوستس" الذي يوصف بأنه كان "متعبداً لله" (١كو٧٠١) الذي وضع بيته الذي كان ملاصقاً للمجمع، تحت تصبرف الرسبول بولس عندمنا لم يعد في استطاعته استخدام المجمع. وإذ كان "تيطس يوستس" هذا هو نفسه "غايس" (۱کسو۱۱٤۱،رو۲۳:۱۳)، فسیکون اسسمه الكامل -كما يرجح- هو "غايس تيطس يوستس"، وهو اسم يدل على أنه كان مواطناً رومانياً يعيش في كورنثوس.

واشتدت مقاومة اليهود للرسول بولس وبلغت ذروتها بعد وصدول غاليون للمدينة واليا على أخائية، بزمن قليل حين جاء قدادة اليهود بالرسول بولس إلى كسرسي الولاية بتهمة المناداة بديانة غير مصرح بها حيانة غير اليهودية التي كان القانون الروماني يصرح بها، ولكن غاليون رأى أن ما يشكو منه قادة اليهود، أمر يتعلق باختلاف في تفسير الناموس، وأن الأمسر لا يخصمه كسحاكم للولاية (أع١٠١٥). ويدل تصرف غاليون على

أن القانون الروماني كان يقف وقتئذ موقف الحياد من المسيحيين طالما أنهم لا يشيرون شغباً أو اضطراباً. وفي الحقيقة ظل الأمر كذلك إلى أن انقلب الحسال في العقد التالي بأوامس المبراطورية. ولا شك في أن الرسول بولس تشجع بموقف غاليون، فلبث يعمل بعد ذلك أياماً كشيرة في يعمل بعد ذلك أياماً كشيرة في كورنشوس، حتى إنه عندما غادرها، كانت هناك جماعة من الإخوة الذين ودعهم " وسافر في البحر إلى سورية"

ولم تكن تكتنف خدمته في أفسس، متاعب تلك المدينة فحسب، بل أبضياً الأخبسار التي كنانت تصل إليه عن كورنشوس، فعندما أشار إلى ما كان يحمله كل يوم من مسئولية الاهتمام بجميع الكنائس (٢كو٢١:١٨)، لابد أنه كان للكنيسة في كورنثوس نصيب كبير من هذا الاهتمام. فمن بدء وجوده في أفسس، حانت له الفرصة لأن يكتب رسالة إلى المؤمنين في كبورنشوس (١كو٩:٥). لتحذيرهم من مخالطة الزناة (وهى إشارة إلى الرذيلة التي كانت متفشية فيها)، ولم تصل إلينا هذه الرسالة، وقد أسساء البسعض في كبورنشوس فيهم الرسيول بولس ظنأ منهم أنه يحذرهم من التعامل مع كل الوثنيين الذين يمارسون هذه الرذائل-أمًا ما كان يهدف إليه حقيقة - كما أوضع ذلك (١كو٥:١١) فيهنو أن مثل هذه الممارسات يجب عدم التساهل معها داخل المجتمع المسيحي، ويجب ألا يكون لشخص يمارسها، أي شركة مع الكنيسسة، وواضح أن هذه الرسالة السابقة لم تأت بالنتيجة المرجوة (۱کوه:۱-۱۳،۲:۹-۲).

رابعها -ظروف الكتسابة :جاءت أخبار

وأخائيكوس)، وقال لهم أن ينتظروا زيارة من تيموثاوس لهم سريعاً.

#### خامسا - موجز الرسالة:

- (١)- المقدمة (١:١-٩).
- (أ) تحية (١:١ ٢)
- (ب) شکر (۱:۱-۹)
- (۲)- بخصوص ماسسمىعه من أهل خلوي (۱:۱-۱-۲۱:۲۱)
- (f) التحزب وادعاء الحكمة (١٠٠١-٤٠٥)
- (ب) الرسل ومن تجددوا على أيديهم (۱:۱-۲:۱۲)
- (٣)- بخصوص مابلغه من استفاناس ورفیقیه (۱۰۰-۲۰:۲)
  - (أ) قضية فأضحة (١:٥–١٢)
- (ب) المسيحيون والمحاكم الرسمية (١:١-١١)
  - (ج) المرية والإباحية (٢:٢١-٢٠).
- (٤)- الرد على رسسالة الكنيسسة في كورنثوس (١:٧-٨:١٦)
  - (أ) الزواج والطلاق (١:٧-١٠١)
- \* هل العلاقات الزوجية مباحة دائماً (٧٠٠٠/)
  - \* الزواج المختلط (١٢:٧-٢٤).
  - \* النذور والعذراوية (٧:٥٧-٣٨)
    - \* الأرامل (۲۹:۷-٤٠)
    - (ب)- الطعام الوثني (١:٨-١٣٠)
- (ج)- دفساع بولس عن رسسولیسته (۱:۹-۲۷)
- (د) تحدثيرات أخرى من الوثنيـة (۱:۱۰-۱:۱۰)
  - \* مثال من الإسرائيليين (١:١٠ ١٣)
    - \*قداسة عشاء الرب (١٤:١٠)
    - \* الحرية والمحبة (٢٣:١٠-١:١١).

للرسول بولس-سواء في رسالة أو في زيارة خاصة من عائلة سيدة من كورنشوس اسمها "خلوى" (١كو١١١) أن روح الانقسام ظهرت بينهم، كما أن اليسعض منهم أنكروا على بولس رسوليت، رغم أنه هو الذي أسس الكنيسة هناك. وقد جاء هذا التحدي لسلطانه الرسولي، من جساعة من الناس كان جل اهتمامهم "الحكمة والعلم بمعناهما الذي كان شائعاً عند المفكرين اليونانيين، والذين كانوا يقيسون الإنجيل الذي يكرز به بولس بمقاييسهم الفلسشية، فأراد الرسول يولس أن يكتب بنفسه تفنيداً لهذا الأراء، ولكن قبل أن ينتهي من كتابة ما يريد، وصلته أخسسار جسديدة عن كورنثوس من ثلاثة أشخاص جاءوا من كورنشوس هم: استفاناس وفرتوناتوس وأخائيكوس (١كو١٦:١٧)، الذين جاءوه برسالة من الكنيسة في كورنشوس يسالونه فيها عن بعض الأمور، كما أخبروه شفاهأ بأمور أكثر إزعاجأ مما أبلغت به "أهل خلوى"، فيان الرذيلة المنتشرة في كورنثوس لم تختف تماماً من الكنيسة، بل قد ظهرت فيها مؤخراً قضية مخزية، كما أن أعضاء الكنيسة الذين لهم دعباوي على يعضنهم البنعض يتقدمون بدعاويهم إلى القضاة الوثنيين، ولذلك فعوضاً عن إرسال ما كان قد كتبه (الأصحاحات الأربعة الأولى)، استأنف إملاء باقى الرسالة، فعالج أولا الحالة التي وصلت إليها الكنيسة كما بلغت مؤخراً، ثم أخذ يجيب على أسئلتهم بالتتابع (فكان يبدأ الإجابة عن كل سوال من أسئلتهم بالعبارة: "وأما من جهة"، مؤملاً أن يزيدهم إيضاحاً عندما يرتب له الرب زيارتهم شخصياً. وأرسل لهم هذه الرسالة إلى أن تتم الزيارة (ولعله أرسلها بيد استفاناس وفرتوناتوس

(ب) - اعتبار القادة (۱۸:۱٥:۱٦) (جـ)- تحسيسات خستسامسيسة وبركسة (۲:۱۹:۱٦).

سادساً - المعتبويات: يضم الرسول بولس إلى اسمه شخصا أخر اسمه سوستانيس في مقدمة الرسالة. ولا يمكن الجزم بأنه هو سوستانيس المذكور في سفر أعمال الرسل (١٧:١٨) رئيس المجمع الذي ضربه اليونانيون بعد أن طرد غاليون الوالي قادة اليهود في كورنثوس، فلو كان هو نفسه، لكان معنى ذلك أنه اقتفى أثر كريسبس رئيس المجمع السابق (أع١٨:١٨) وأمن بالمسيع.

ثم يشكر الرسول الله من أجل نعمة الله المعطاة لهم في يسبوع المسيح، فقد استغنوا في كل كلمة وكل علم، وأنهم غير ناقصين في موهبة ما. وهو ما يؤيده في باقى الرسالة، في نفس الوقت الذي تبين فيه أنه كانت تنقصهم الصفات الأساسية للنضج الروحى والتبات الأخلاقي، وهو ما سنتناوله فيسما بعد. ولكن الرسول بولس اختار أن يبدأ بهذه الأمور التي لأجلها استطاع أن يشكر الله بإخلاص، وأكد لهم أنهم إذ ينتظرون استعلان الرب يسوع المسيح، فإنهم يستطيعون أن يعتمدوا على إلههم الأمين الذي دعاهم لشركة ابنه، فهو الذي سيثبتهم (۱کو۱:۱-۹).

ثم ينتقل لمعالجة موضوع التحزب الذي أبلغه له أهل خلوي، ويدور جدل كثير حول ما إذا كان الرسول يذكر ثلاثة أحسزاب أم أربعة (اكسوا:۱۲)، فالذين يقولون إنهم ثلاثة أحراب، يعتبرون أن أوأنا للمسيح هو رد بولس المفحم على من يقولون إنهم

(هـ)-- التصرف في اجتماعات الكنيسة (۲:۱۱-۲-۱۶:۱۶)

(١)- النساء في الكنيسة (١١-٢:١١)

(٢) عشاء الرب (١٧:١١)

(٢)- المواهب الروحيية : توزيعها (١٠١١-١١١١)

\* كيفية الحكم على أقوال موحى بها (١٠١٢-٣)

\* تسع مــواهب من الروح القــدس (۱۱-۱۲-۱۲)

\* الجسد والأعضاء (١٢:١٢)

ممارسة المواهب الروحية (٢٧:١٢-٢١١)

(٤)- المواهب الروحية- أفضلية المحبة
 (٢١:١٢ب -٢١:١٢).

(°)- المواهب الروحية - التكلم بالسنة والنبوة (١٤١٤-.٤)

\* أفضلية النبوة (١:١٤ - ١٢)

\* يجب ترجمة الألسنة (١٣:١٤)

\* يجب أن يؤخذ الغريب في الاعتبار (٢٠:١٤-٢)

\* ترتیب ولیس عـــدم ترتیب (۲۲:۱۲–۱۲۳)

\* كلمة للسيدات (٣٣:١٤ ب-٣٦)

\* خاتمة (٤٠-٣٧:١٤) .

(و) - القيامة: (١:١٥)

\* الانجيل الرسولي

إذا لم تكن قيامة فليس هناك إنجيل
 (١٢:١٥) .

\* الباكورة والحصاد (١٠:١٠-٢٨)

\* حجج عملية (٢٩:١٥)

\* طبيعة جسد القيامة (١٥:١٥-.٥)

\* إعلان جديد (١:١٥–٥٨)

(ز) - الجمع لأجل أورشليم (١:١٦)

(٥)-الخاتمة : (٢١:٥-٤٢)

(أ)- خطط تالية (١٦:٥-١٤)

ليولس أو لأيلوس، أو لصفا (بطرس). ولكن السيؤال: "هل انقسم المسيح؟" (عد١٣) بدل على أن البعض منهم كانوا يستخدمون اسم المسيح عنواناً لحزبهم. فإذا كان من قالوا إنهم لبولس كانوا يعتقدون أنهم يتبعون تعليم بولس، والذين لمسفسا (بطرس) هم الذين يعتبرون بطرس أكثر أهمية من سائر الرسل، والذين لأبلوس هم الذين وجدوا في فيصاحة أبلوس ما يشبع عقولهم (ولعلهم كانوا من مدرسة الاسكندرية المجازية). أما إذا كان الرسول يعنى أنه كان هناك حرزب رابع يقول: "أنا للمسيح"، فهم الذين كانوا يرون أن المسيح قيد حررهم من كل القيود. وقد اعتبر الرسول أن هذا التحزب عداوة للإنجيل، فكان يصارب على الجبهتين: جبهة الارتباط بقادة معينين، وجبهة التحرر باسم المسيح. ويقول إنه لم يقم بشيء يشجع البعض على الانتماء إليه، فهو لم يعمد إلاً أفراداً معدودين، ليؤكد أن المؤمنين إنما يعمُّدون باسم المسيح، بغض النظر عمن قام بتعميدهم، فقد أرسله المسيح ليبشر به مخلصاً وربأ لكل شعبه، وليس لهذا المرب أو ذاك .(١٧-١.:١)

واختيار أسماء قادة، مثل الانتماء إلى المدارس الفلس فيية التي كانت تسمى بأسماء مؤسسيها، قد يعتبر عسلامة على الحكمة الدنيوية، ولكن إنجيل المسيح "وإياه مصلوباً" (٢:٢) لا علاقة له بالحكمة الدنيوية، فقد "اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله أدنياء العالم ليخزي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبراً وقصداء"

لقد شعر بولس عندما وصل إلى كورنثوس "بضعف وخوف ورعدة"، ولم تكن كرازته "بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة" (۲:۱-۵).

ولعل المعض منهم ظن أن تعليمه ضعيف بالمقارنة بأبلوس الفصيح. لقد كان بولس يستطيع أن يتكلم بحكمة أعظم للناضبين (الكاملين) روحياً، ولكن ليس بحكمية "من هذا الدهر، ولا من عظماء هذا الدهر".. بل .. "بحكمة الله .. التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر"، وكنان جنهلهم هذا بحكمنة الله، هو الذي جسعلهم يصلبون "رب المجد" ، وبذلك خشموا على مصيرهم، وهذه الحكمة السماوية لايمكن الحصول عليها إلا من الإعلان السماوي، بالروح القدس. "فأمور الله لا يعرفها إلا روح الله.. لكن الإنسيان الطبيعي (الذي لم يستنر بروح الله) لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة"، إذ ليس لديه الطاقبة الروحية لفهمها. لكن الإنسان الذي يسكن فييه روح الله، الذي يعتمسه التمييز، يستطيع أن يعرف فكر الله، لأن له "فكر المسيح" (٦:٢–١٦).

ومهما كان ظن المسيحيين - في كورنثوس- فيما وصلوا إليه، فإنهم لم يكونوا من النضج بدرجة يتعلمون معها هذه الحكمة السماوية، فقد كانوا مازالوا أطفالاً روحياً يحتاجون إلى "اللبن" (التعليم الأولي)، طالما كانت تسودهم روح التحزب والانقسام، وكان يمكن توقع حدوث هذا بين أناس غير مجددين، فقد كان هذا من عمل الجسد، ولذلك وصفهم بأنهم "جسديون"

فلم یکن بولس و أبلوس- علی سبیل

المشال- إلا خادمين للمسسيح، يؤدي كل منهما الواجب الموكول إليه، فقد بذر بولس البذار في كبورنشوس، ثم جاء أبلوس وسقى هذه البذار، ولكن الله هو الذي جعلها تنمو، أو بعبارة أخرى، وطنع بولس الأساس وأبلوس بني عليه، ولكن كان البناء بناء الله. فلم يكن في الأسباس، أي خطأ، فبالمسيح هو الأسباس المسحيح الوحيد. والذين يبنون فوق هذا الأساس، يجب أن يدقسقسوا في اختيار المواد التي يستخدمونها. ولم يكن بولس يقصد توجيه اللوم لأبلوس، بل للآخرين الذين استخدموا موادأ لا تتناسب مع الأساس. فالإنجيل الذي كرز لهم به بولس، كان كفيلاً بالثبات أمام تجربة الاضطهاد المحرقة، بل وأمام الدينونة الأخيرة الأشد، فهل التعليم الذي جاءهم به المعلمون الأخرون يمكن أن يتبت هكذا؟ عندماً كان ينشب حريق يكتسح إحدى المدن القديمة، كانت المنشآت المشيدة من مواد غير قابلة للاحتراق، تبقى، أما المنشآت الخشبية والألواح وما أشبه، فكانت تصترق وتتصاعد دخاناً. وهكذا عندما يأتي يوم الاستحان الإلهي، سيطهر نوع المواد التي استخدمت في بناء الكنيسة، فالمواد الجيدة ستبقى وتُكافأ، أما المواد الرديئية فستحترق، فخلاص العامل، طالما يعتمد على نعمة الله، وليس على عمله، فلن يتعرض للخطر، ولو أنه قد يخسر المكافئة التي كان يمكن أن تكون من نصيبه (۱کو۳:۵–۱۰).

إن التحزب يشوه بناء الله. ويجب على قراء الرسول بولس أن يعوا أنهم كجماعة من المؤمنين بالمسيح، فهم هيكل الله الذي يسكن فيه وحمه القدوس. والله لابد أن يتعامل مع أي شخص يسيء إلى هذا الهيكل. وفي الجانب الآخر، إذا تخلوا عن انقسامهم

وحكمتهم الدنيوية، وجعلوا افتخارهم بالله وليس بالناس، فإنهم سيجدون أن بولس وأبلوس وصنفنا وسننائر خندام المسيح، هم لَهُمَّ كلهم، وليس لعدد قليل منهم. فليكن خسدام المسييح هؤلاء مقبولين، لأنهم هم الذين أرسلهم المسيح لتوميل إعلانه لشعبه. فليكن اعتبارهم لا على أساس شهرتهم، بل على أساس أمانتهم للرب الذي أرسلهم، فلم يكن الرسول بولس يهتم كثيرا بتقدير الناس له، بل كان ما يهمه هو تقدير سيده السماوي، وسيعلن هذا التقدير عند منجئ الرب. وكل منصاولة للحكم على خدام الرب قبل ذلك اليوم، هي محاولة للحكم قبل الوقت، ولا قيمة لها (١كو٣:٥-٤:٥).

استخدم الرسول بولس اسمه واسم أبلوس كمثال، ولكنه كان يعلم أنه لا هو ولا أبلوس شجعا روح التحزب وعلى كل قائد مسيحي أن يتعلم منهما، فلا يفتكر فوق ما هو مكتوب (١٠٤)، فهو لا يملك شبيئاً من ذاته حبتى يكون له الفخر، بل هي نعمة الله التي أعطته الموهبة للخدمة (١٠٤).

لم تكن مسئولية الرسول بولس ورفقائه من الرسل، مسئولية سهلة، فقد كانوا معرضين كل يوم للافتراء والاضطهاد والصرمان والفطر والموت، بينما كان الكورنشيون -في نظر أنفسهم- قد وصلوا أي دخلوا فعلاً إلى المجد الآتى، ويستخدم الرسول أسلوب التهكم، لا ليجعلهم يشعرون بالخزي، بل ليريهم أفضل طريق ليسلكوه. فقد كان هو الوصيد بين معلميهم، الذي له عواطف الأب من نصوهم، فقد كانوا أبناءه في المسيح، وعلى الأبناء أن يتمشلوا بأبيهم الذي كان ينوي أن يتمشلوا بأبيهم الذي كان ينوي أن

يت مكن من ذلك، سب رسل لهم تي موثاوس. وعندما بأتى بنفسه سيكتشف حقيقة الذين كانوا يفتخرون بما بلغوه، ويحقرون من شأنه، فالأمر يتوقف عليهم فيما اذا كانت زيارته ستكون فرصة سعيدة، أم أنه يجب أن يأتيهم بعصا (١كو٤:٨-٢١).

ويستأنف الرسول الكتابة بعد أن كان قد كاد ينهيها، فبدأ (في الاصحاح الخامس) يعالج المسائل التي بلغته من استفاناس ورفيقيه، وأول كل شيئ كانت هناك قضية الزنة التي هدثت من أحد أعضاء الكنيسة في كورنثوس، فقد كان يعاشر امرأة ابيه (وليس من المعلوم إن كان الأب قد مسات أم كان مازال حييًا، وهو أمسر لا يؤثر في القضية). والأسوأ من ذلك، هو أن بعض الأعضاء في الكنيسة، اعتبروا هذه المعاشيرة -غيير المشروعية- نوعا من الحرية المسيحية التي كانوا يتشدقون بها ویفتخرون (۱کموه:۲و۲). ولکن الرسول بولس لم يتسردد في أن يأمس بعيزل المذنب من شسركستهم فيورأ، فتجتمع الكنيسة وتصدر قرأر العزل، وسيكون الرسيول بولس - الذي حكم بهذا الحكم - حاضراً منعنهم بالروح، مشتركا معهم في اصدار الحكم، وقوله: "يُسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد" متضمن ليس مجرد العزل فحسب، بل الابتسلاء بالمرض، إن لم يكن بالموت أيضاً، دفاعاً عن اسم الكنيسة، ولفائدة المذنب نفسه النهائية، الكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع" (عد ه). فلو تهاونت الكنيسة في أمر سلوك مثل هذا الشخص، فستفسد بكاملها، كما أن "خميرة صغيرة تخمر العجين كله". وذكر الغمير سيحضر لفكر الرسول عيد الفطيس الذي كان يعقب عبيد الفسمسح، والذي يرمسز إلى الطهسارة

الأدبية التى يجب أن تتوفر في الذين مات المسيح لأجلهم كحممل الفصح المقيقي (١٠٥-٨).

وعندما كتب لهم في رسالة سابقة أن لا يضالطوا الزناة، لم يكن يقصد الوثنيين (فعدم الاختسلاط بهم في كورنثوس، كان يعني الهجرة منها)، بل قصد أن مثل هؤلاء الناس يجب ألأ تكون لهم شركة مع الكنيسة. ونلاحظ هنا أن الرسول بولس، جمع - كما في كل مكان أخر - بين الطمع والفجور وعبادة الأوثان، باعتبارها خطايا شنيعة تستوجب العزل من الشركة شنيعة تستوجب العزل من الشركة

كانت أخبار محاكمة الإخوة في كورنتوس، بعضهم البعض أمام المحاكم الوثنيسة، صدمسة خطيسرة في نظر الرسول بولس، لأنهم إذا كانوا بريدون تحقيق العدالة، فلماذا لا يفعلون ما كان يفعله اليهود، ويعرضون منازعاتهم للتحكيم داخل اجتمعاتهم ؟ هذا يكون أفضل من عرضها على من لا علاقة لهم بالكنيسة، ويكون من الأفضل جدًا أن يقتدوا بسيدهم ويتحملوا الظلم بدون شكوى. وإذا كان - كما يقول دانيال (۲۲:۷) إن "قديسي العلي" سيكون لهم يوماً ما نصبيب في تنفيذ الدينونة الأخيرة، فهل هم غير قادرين على الحكم في أمورهم الحاضرة؟ يجب أن يخجلوا من أنفسهم (١كو١:١-٨).

ويضاطب الذين ظنوا أن الإنجيل يصررهم من القيود الأخلاقية العامة، في ملكوت الله في ملكوت الله للناس الأشرار. لقد عاش البعض منهم، من قبل حياة شريرة، ولكنهم الآن قد اغتسلوا بدم المسيح، ويمكن لكل منهم أن يقول: كل الأشياء تحل لي، لكن

ليس كل الأشياء توافق... الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة وكأن حياتهم الجسمانية لا علاقة لها بالحياة الروحية، ولكن المسيح قد فدى الإنسان روحاً وجسداً، ولذلك يجب أن يتمجد الله في سلوكهم الجسدي، فجسد المؤمن هيكل للروح القدس، فلا يجوز مطلقاً أن يصير جسداً واحداً مع زانية (٢٠٠-٢٠).

ثم يرجع إلى الأسئلة التي كتب له عنها الكورنشيون، فعالج في البداية موضوع الزواج والطلاق. فعلى الطرف الآخر من المستبيحين الذين خاطبهم من قسبل، كسان الذين ظنوا أنه من الأفضل "للرجل أن لا يمس امرأة" (١:٧)، وكان في إمكان الرساول بولس أن يوافق على ذلك حيث أنه شخصياً وجد في العزوبة أسلوباً مبلائماً للحياة، ولكن باعتباره رجلاً عملياً، أدرك أن الزواج- والزواج بواحدة فسقط- هو الأسلوب الأمثل للمسيحي، ويجب أن تتوفير الرغبية المشتركة بين الزوج والزوجة في منح كل منهما الأخسر، حقوق وامتيازات الحياة الزوجية. فلم يكن بولس على رأى بعض المتصوفين من المسيحيين، الذي جاءوا بعد ذلك ونادوا بأن الجنس مكروه. ولكن إن الستطاع غير المتزوجين، والأرامل، أن يظلوا- دون مستقة- على مناهم عليه، فحسناً يضعلون، وإلاً فليستزوجوا (Y:/-PY).

أما من جهة موضوع الطلاق، فأمر الرب ملزم لشهه موضوع الطلاق، فأمر مرقس، ١٠٦-١٧)، فالزواج عهد ارتباط أبدي، ولكن هناك حالة لم تشملها أقوال الرب، وهي إذا أصبح أحدد الطرفين مسيحياً، ورغب الطرف الآخر في عدم الاستمرار في هذه العلاقة، فما العمل؟ في مثل هذه الحالة يمكن السماح بإنهاء

العلاقة الزوجية، إلا متى كان الطرف الآخر (غير المسيحي) راغباً في الإبقاء عليها، ففى هذه الحالة يكون الطرف غير المؤمن وأولاده مقدسين بارتباطهم بالطرف المؤمن، على أساس القاعدة: "كل مسا مسس المذبسح يكسون مقدساً" (خر٢٠٢٩)، فهناك دائماً رجاء خلاص الطرف غير المؤمن (١كو٢٧١).

وعلى العموم ليس ثمة سبب لأن يغير المؤمن من وضعه الذي وجد نفسه فيه عند تجديده، سواء كان مختوناً أو أغلف، عبداً أو حراً (٧:٧٠-٢٤)

ومن الجدير بالانتسباه إليه، هو اهتمام الرسول بالتميييز بين أمر الرب الواضع (عند١٠) وبين حكمته هو. (اکو۱۲:۷و۲). ویتجلی هذا جداً فی توجيمه لغيس المتنزوجين (الاعداد ٢٥-٢٨). فغي "الضيق الماضر" (عد٢٦) قد يجد المسيحيون، بمسئولياتهم العائلية، صعوبة أكبر في مواجهة العالم المعادي، فحمن لا يرتبط بهذه الالتزامات، فالأفضيل له هو الانفصال عن نظام هذا العالم الزائل، فإذا كانا بعض المسيحيين - في حماستهم الأولى - قبيد نذروا العيزوية، أو إذا كيات مخطوبين قد عزما على ألا يتزوجا، ثم بدا لهما أنه من الأفضل أن يتنزوجا، فليستسزوجسا، إذ لا خطأ في ذلك (۱کو۷:۸۲و۲۳).

وبالمثل كان من الأفضل للأرامل أن يلبثن على حالهن، ولكن إن رأين أن يتزوجن، فهن أحرار في أن يتزوجن، ولكن "في الرب فقط" (اكو٣٩٠٠.٤). ففي الأمور التي لم يتلق فيها أمرأ مباشراً من الرب، فهو يعبر عن رأيه ويترك لقرائه الجرية في أن يقرروا

لأنفسهم، ولكنه اعتبد أن رأيه رأي سليم، إذ يردف قسائلاً: "وأظن أني أنا أيضاً عندي روح الله" (اكو۲۹:۳۸و،٤).

كانت حقيقة أن معظم اللحوم المعروضة للبيع في مدينة وثنية مثل كورنشوس، كانت لحوم حيوانات قدمت ذيائح للأوثان، سبب مسشكلة أمام ضمائر كثيرين من المؤمنين الراجعين من الوثنية، فهل يأكلون هذه اللحوم، أم أن أكلها يجعلهم شركاء في عبادة الأوثان؟ كان قرار مجمع أورشليم (أع١٩٥١)، يقضى بالامتناع "عما ذبح للأصنام"، لكن الرسسول بولس يستند إلى مبدأين هما الصرية المسيحية والمحبة المسيحية، فالمسيحي حرٌّ في أن يأكل منها حيث أنه لا وجود حقيقي للوثن، ولكن اعتبارات المحبة تجاه أخ مسيحي قد يتعثر ضميره من تصرف الأخ القوي، تجعله يضع حدوداً لحريت في هذا الأمسر (١:٨-١٣). هذه الإشسارة إلى القبيود التطوعية على حرية المسيحي، ذكرت الرسول بولس أن استعداده للقيام بذلك قد استغله مقاوموه لإلقاء الشك حول رسوليته، ولكن بولس يكتب للكنيسسة في كورنشوس، أنه ليس ما يدعو للشك في هذا الأمر، إذ إنهم هم "ختم رسالته" في الرب (٢:٩)، وإنه على أي حال سيواصل خدمت التي أؤتمن عليها من الرب، ويقول: "إذ الضبرورة موضوعة على، فويل لي إن كنت لا أبشر" (١٦:٩).

ولكنه كان حراً في أن يعيش على حساب أولاده في الإيمان، أو أن يعمل ليعول نفسه، ولكنه فضلً أن يعمل لكي يسد حاجته وحاجات الذين معه أيضاً (أع.٢:٤٢). ويقول: "فإني إذ كنت حراً من الجميع، استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين... صرت للكل كل شيء

لأخلّص على كل حال قوماً فهو يمارس ضبط النفس لكي يأخذ الجعالة التي ستكون من نصيب الخدمة الأمينة، أمام كرسى المسيح (١:٩-٢٠).

ويعبود إلى مبوضبوع الارتباط بالأوثان، فيدكر قراءه كيف أن فداء بني إسترائيل من متصدر وعتبورهم البحير الأحمير، وأكلهم طعامياً واحداً روحياً، وشربهم شراباً واحداً روحيا في البرية، لم يعقهم من الدينونة عندما سيقطوا في عبيادة الأوثان والزنا (١:١٠)، فسمن للؤكسد أيضساً أن المسيحيين لايمكنهم تجنب عقاب الله إذا ظنوا أنهم يستطيعون الجمع بين الشركة في مائدة الرب حيث يشتركون في جسيد الرب ودميه، والشركية في "مائدة شياطين"، كما لو اشتركوا في وليمة في معبد وثني تحت علم الوثن (ارجع إلى ١٠:٨). ومن الناحية الأخرى، ليس ما يمنع من تلبية دعوة صديق وثني والأكل من كل ما يقدمه على مائدته، أما إذا عُرف أن هذا الطعام مكرس لوثن، فيجب على المسيحى أن يمتنع، ويكون قدوة طيبة للأخرين، فليكن هُمُّ المؤمنين هو العصمل على تمجيد الله وبركة الآخرين، وليس لخير أنفسهم فحسب، هذا ما فعله بولس مقتفياً مثال المسيح (١:١١–١:١١) ثم يتناول الرسيول التصميرف في اجتماعات الكنيسة، فلم يوافق على ما کان پجری فی کنیسة کورنٹوس، من أن تصلى المرأة أو تتنبأ ورأسها غير مغطى، مستنداً في ذلك إلى صقائق الحياة، ووجود الملائكة غير المنظورين في اجتماعات الكنيسة (٢:١١).

ثم أبدى عدم رضاه أيضاً عن التصرف الأناني في ولائم المحبة، فبدلاً من مشاركة الأخرين الطعام، كان

الأغنياء يأكلون ما أحضروه معهم، ويتركون إخوتهم الأفقر جياعاً. لقد مدههم لأنهم حفظوا التعاليم كما سلمها إليهم (عد٢)، ولكنه لا يمدحهم على هذا التصرف مثلما لم يمدحهم على الانقسام والتحزب (١٧:١١).

ومن الواضح أنهم كانوا يحتفلون بعشاء الرب في نهاية ولائم المحبة، ولكن تصرفهم في أثناء تلك الولائم، وحالتهم في نهايتها، كانا دليلاً على أنهم لم يكونوا في حالة تتناسب مع الأكل من عسساء الرب الذي كانوا ينكرون أهميت بتصرفهم هكذا. ينكرون أهميت بتصرفهم هكذا. بهذا الخصوص، كما "تسلمه من الرب" وهو أقدم تسجيل وصلنا عن "عشاء الرب" ولم يكن قد مضى أكثر من خمس وعسسرين سنة على مسوت الرب وعساماسية على مسوت الرب وقيامته. ويذكر الرسول هنا أمر الرب وقيامية. "اصنعوا هذا لذكري".

لقد كان تصرفهم غير الأخوي، تدنيساً للعشاء، بتجاهلهم التزاماتهم كأعضاء في الجسد الواحد الذي يرمز إليه الخبز الواحد الذي يأكلونه، وبذلك كانوا يأكلون دينونة لأنفسهم، فلا عجب أن تغشى بينهم المرض والموت المبكر. فليتناولوا طعامهم العادي في البيت حستى يأتوا إلى عشاء الرب في حالة لائقة واستعداد روحى (١٧:١١-٣٤).

وكبان مبوضوع ممارسة المواهب الروحية أحد الموضوعات التي أرسل الكورنشيون يسألونه عنها. فكان الكثيرون منهم تجتذبهم المواهب الاستعراضية، وبخاصة موهبة التكلم بالسنة. ويقسول لهم الرسسول إن كل المواهب هي عطايا من الروح القدس، ولا يمكن لأحد يتكلم بقوة الروح القدس،

وينطق بما يسيء إلى اسم الرب، كـما أنه "ليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس" (١:١٢-٣).

ويذكسر الرسسول تسع مسواهب يعطيها الروح القدس، ويشبهها بوظائف أعضاء الجسم البشري التي تعمل معاً لمنفعة الجسد كله. "وبروح واحد" قد اعتمد كل المؤمنين إلى جسد واحد. وكما تشيع الفوضى في الجسم البشري، لو حاول كل عضو أن يؤدي وظائف الأعضاء الأخرى، أو عهدت جميع الأعضاء بوظائفها لعضو واحد، فإن الفوضى تسود على الكنيسة ، إلا إذا قام كل عضو بوظيفته لغير الجميع إذا قام كل عضو بوظيفته لغير الجميع

والأسمى من كل المواهب ، هي نعمة المحبة السماوية التي تغني بها الرسول بولس في الأصحاح الثالث عشر. فقد يكون المسيحيون موهوبين مكرسين أستخبياء في عطائهم، وقد يكون لهم إيمان ينقل الجبال، وقد يكونوا من النسيج الذي صنع منه الشهداء، ولكن إذا غابت المحبة، فلا منفعة من كل ذلك. فالمحبة، فنوق كل شيئ أخر، هي الشيء الجوهرى المطلوب، ومنا استخدمته الرسول في وصف المحبة، يمكن أن يقال عن المسيح، فنستطيع أن نضع اسم "المسيح"، مكان "المحبة". فكل المواهب الأخرى لها مكانتها لوقت محدود، أما المحبة فتثبت إلى الأبد. إن حالة الإنسان الراهنة، بالمقارنة بالكمال الذي سيبلغه يوماً ما، هي كالطفولة بالمقارنة بسنوات النضج. فالأشياء التي تناسب الحالة الحاضرة من عدم النضج الروحي، تعتبر لا شيء بالنسبة لما سيكون عليه المؤمنون عند تمجيدهم مع المسيح، أما المحبة فالانتخبو ولايسمو عليها شيء أبداً. فالإيمان والرجاء والمحبة، تكون

ثالوثاً من الفضائل السماوية التي سنت ثبت إلى الأبد، "ولكن أعظمهن المحبة"، لذلك فلتكن المحبة هي غايتكم (٢١:١٢ – ٢١:١٤).

شم يتناول بأكثر تفصيل ممارسة بعض المواهب الروحيية، وبخناصية موهبتي التكلم بالسنة والنبوة. فيتكلم الرسيول بولس عن التكلم بألسنة كشخص يمتلك هو نفسه هذه الموهبة بدرجة بالغة (ولم يكن أحد ليظن ذلك لولم تكن للرسول فيرصبة ليتذكرها عرضاً في ١٨:١٤). ويستنكر الرسول المبالغة في أهميتها، وأنه يجب ألاً تُمارس بين الجماعة إلاّ إذا وُجد مترجم، وإلاً "فليحصمت وليكلم نفست والله" (١كو١٤:١٤٥٥ر ٢٨). إن النقطة الهامة في كل حديث هي أن تفهم الكنيسة ما يُقال وتُبنى به، وهى لا يمكن أن تُبنى بما لا تفهمه. ونفهم من كلمة الله أن الله قد يستخدم التكلم بالسنة لمخاطبة أناس يأبون الإيمان برسالته بلسان مفهوم (۲۱:۱٤ اقتباساً من إش۱۱:۲۸و۱۲). علاوة على ذلك يجب عمل حساب تأثير ذلك على أي شخص غير مؤمن يحدث أن يدخل إلى اجتماع مسيحي، فإن منظر وأصوات جماعة بكاملها تتكلم بالسنة مختلفة، لابد أن يترك انطباعاً بأنهم "يهذون"، أو بالحرى أنهم جماعة من المجانين، بينما النبوة -أي إعلان فكر الله بقوة الروح القدس- تبكته وتجعله يتأكد من وجود الله فيهم.

أما النبوة فلا تحتاج إلى الكثير من الضوابط، فبالإضافة إلى تذكيرهم بأن "الأنبياء" يجب أن يتكلموا الواحد بعد الآخر، وليس الجميع معاً، ويكفي أن يتكلم الثنان أو ثلاثة في الاجتماع الواحد. و"النبي" يجب أن يكون ضابطاً لنفسه، فيستطيع أن يتكلم أو أن

يصمت (٢٩:١٤). ويجب أن تصمت النساء في الكنائس، ولا يقاطعن النساء في الكنائس، ولا يقاطعن المتكلمين بأسئلتهن (٢٥:٣٢ب-٣٦). ولم يكن الرسول بولس يعبسر عن رأيه الشخصي في هذه الأمور، بل كان ينقل اليهم وصايا الرب باعتباره رسوله المؤهل لذلك. أما عبارة "ولكن إن يجهل أحد فليجهل" (١كو١٠٤) فقد جاءت في الترجمة التفسيرية: إن جهل أحد هذا، فسيبقى جاهلاً ". وجاءت في الترجمة الكاثوليكية: "إن جهل أحد فيسبيعهل "وفي الترجمة العربية الجديدة: "فان تجاهل ذلك فتجاهلوه"، أو المحري "فاتركوه في جهله".

وهناك مبدأن لهما أهمية دائمة في الكذيبسية، وهما: "ليكن كل شيء للبنيان" (٢٦:١٤)، و "ليكن كل شيء بلياقة وحسب ترتيب" (١٤:٠٤).

ومع أن الأصحاح الخامس عشر يأتي بين جـــوابين على ســوالين من الكورنشيين، الجواب الأول بدأه بقوله: "أما من جهة المواهب الروحية" (١:١٢)، والجواب الثاني: "وأما من جهة الجمع لأجل القسديسين" (١:١٦)، فليس من الواضح أن تعليمه بخصوص القيامة (الأصحاح الخامس عشر) جاء إجابة لسنؤال محدد منهم في الرسالة التي بعثوا بها إليه، أم لا. على أي حال، كان الرساول بولس يعلم أن هناك بعض شكوك عند بعض الكورنشيين، تحسوم حول هذا التعليم (فقد كانت الفلسفة اليونانية تعتقد بخلود النفس فقط)، لذلك أراد أن يذكسرهم -قببل كل شي-بأن قيامة المسيح هي محور الإنجيل الذي بشرهم به (۱:۱۰). كما يذكر أقدم قائمة ببعض ظهورات الرب المقام. فالذين لم يقبلوا مبدأ قيامة المؤمنين، لم يكن في إمكانهم قبول حقيقة قيامة

المسيح، وفي هذه الصالة تكون رسالة. الإنجيل وهمية، والإيمان باطلاً، والرسل شهود زور (١٢:١٥-١٩).

لكن قسيامة المسيح كنانت ثابتة وأكيدة، ولا يمكن تجاهلها، وهي تحمل معها رجاء قيامة شعبه، مثل الباكورة التي كانت تُقدم للرب في أول الأسبوع التالى لعيد الفصح (لا٩:٢٣٣)، وكانت مقدمة للحصاد المنتظر، وسيعقب حصاد القيامة يوم الله الأبدى، عندما يكون الله قد وضع كل أعدائه في الكون تحت أقدام الرب يسوع المحدد (٢٠:١٥). إن رجاء القيامة هو الذي يشجع الرجال والنساء على أن يؤمنوا بالمسيح ويعتمدوا، لكي يجتمعوا بأحبائهم الذين رقدوا في الرب، كما أن هذا الرجاء هو الذي جعل الرسول بولس وسائر الرسل رفقائه أن يحتملوا المضاطر في سبيل دعوتهم (01: 27-37).

وإذ عرض السؤال: ما هي طبيعة جسد القيامة، فإن جواب الرسول بولس كان : إنه سيكون جسدا ملائماً للبيئة الجديدة. كما أن الجسد الطبيعي ملائم لهذه البيئة الأرضية، فسيكون جسد القيامة "جسداً روحانياً" سيشترك لابسسوه في مسجسد ربهم المقسام (١٥:١٥-. ٥). وبإعلان خاص للرسول بولس، يقول إن القيامة ستحدث عند البوق الأخير، ففي تلك اللحظة، يقوم الراقدون بيسوع، ويتغير المؤمنون الأحياء من كائنات فأنية إلى كائنات خالدة. فيفضل غلبة المسيح، سيباد الموت نهائياً، وفي هذا تشجيع للمؤمنين ليشابروا على خدمة الرب، عالمين أن تعبهم "ليس باطلاً في الرب" .(01:10-10)

ثم أجابهم الرسول بولس عن كيفية الجسمع لأجل القسديسين، الأمسر الذي شاركت فيه كل كنائس الأمم، ومن أجل الكنيسسة في أورشليم. فأوصى بأن يضع كل واحد منهم في كل أول أسبوع، حتى متى جاء إلى كورنشوس تكون العطية جاهزة لإرسالها إلى أورشليم مع من تختارهم الكنيسة، والذين يمكن أن يرافقهم الرسول نفسه (١٠١١-٤).

ورتب الرسول أن يظل فى أفسس إلى يوم الخمسين، منتهزاً الفرصة الواسعية المتاحسة هناك للكرازة بالإنجيل، وبعد ذلك يجتاز بمكدونية في طريقه إلى كورنثوس، وفي أثناء ذلك سيرسل إليهم تيموثاوس (١٦٥-١٥).

وتنتهي الرسالة بتحيات رفقاء بولس وبخاصة أكيلا وبريسكلا اللذين كانا معروفين جيداً عند الكنيسة في كورنشوس، ثم التحية الختامية (٢١:١٦-٢٤)، ثم كتب الرسول بولس بيده العدد الحادي والعشرين وما بعده.

# كورنثوس: رسالة بولس الرسول الثانية إليها:

(أولاً) - الخلفية: الفترة التي اتصل فيها الرسول بولس بالكنيسة في كورنشوس مسجلة في سفر أعمال الرسل (١٠١٨-١٠،١٠٧٥). وفي أثناء الفيترة الأخيرة من زيارته الأولى لكورنثوس، أصبح غاليون والياً عليها. وحيث أن المصادر التاريخية تحدد بداية ولاية غاليون في عام ٥١ أو٥٥، فيمن السهل تحديد زيارة الرسول بولس لكورنشوس بدقية. وبعد ذلك بخمس أو ست سنوات، صرف الرسول بولس كورنشوس نفسها، ثم ذهب إلى مكوونية، ومن كورنثوس نفسها، ثم ذهب إلى مكوونية، ومن

هناك إلى أورشليم. أما ما نعلمه عن علاقة الرسسول بولس بالكورنشيين، فسيسما بين الزيارتين، فقاصر على ما نستخلصه من رسائله إليهم.

وأرجح الآراء أن الرسول بولس كتب أربع رسائل إلى الكنيسة في كورنثوس، والرسالة الأولى هي التي يشار إليها "بالرسالة المفقودة" (ارجع إلى ١كوه:٩)، والتي طلب فيها الرسول بولس من المؤمنين في كورنثوس أن ينفصلوا عن الزناة. أما الرسالة الثانية فهي الموجودة بين أيدينا باسم "الرسسالة الأولى إلى أهل كورنتوس" وهي رسالة تعليمية يعالج فيها عدداً من المشكلات التي كانت قائمة في الكنيسة في كورنشوس، وهناك اشارة لرسالة ثالثة توصف عادة "بالرسالة المحزنة" (ارجع إلى ٢كـو٤:٢)، والتي كتبت على الأرجع عقب أزمة خطيرة بين الرسول والكورنثيين، وكان الرسول بولس يحاول فيها معالجة العلاقات المتبوترة، أسا الرسبالة الرابعة فيهي "رسبالة شكر"، وهي المعروفة باسم "الرسبالة الثانية إلى أهل كورنثوس" حيث نجد أن روح الرسول بولس قد استراحت للأخبار التي حملها إليه تيطس عن تحسن العلاقات.

ويرتبط بموضوع الرسائل التي كتبها الرسول بولس إلى الكنيسة في كورنثوس، عدد الزيارات التي قام بها الرسول بولس لكورنشوس. ولقد سبقت الإشارة إلى الزيارتين المذكورتين في سفر أعمال الرسل، ولا يمكن القول بأن زيارات الرسول بولس لكورنثوس قد اقتصرت على هاتين الزيارتين. وفي ضوء ذلك، هناك اتجاه قوي الأن لترجيح قيامه بزيارة أخرى. وهذا الاتجاه يقوم على بعض ما جاء في الرسالة الثانية. فبناء على ما جاء بها، تعرضت العلاقات لأزمة شديدة. وإذ أدرك الرسول مدى ما أصاب هذه العلاقات من تدهور، أرسل تيطس إلى كورنثوس "بالرسالة المزنة" (٢كو٢٤).

وفيما يتعلق بتحديد هذه "الرسالة المحزنة" هناك وجهتا نظر جديرتان بالتأمل أكثر من غيرهما: "الأولى هي اعتبار أن الرسالة الأولى (التي بين أيدينا) هي "الرسالة المحزنة". ومن يرون ذلك لا ينظرون نظرة جادة إلى احتمال قيام الرسول بزيارة كورنشوس أكشر من مرتين. أما أصحاب وجهة النظر الثانية- على أساس دراسات أحدث- فيرون أنه من غير المحتمل أن حالة الرسول بولس الذهنية عند كتابت لكورنشوس الأولى، يمكن أن ينطبق عليها الوصف الوارد في الكوادد. وفي ضوء استحالة قصر زيارات الرسول بولس إلى كورنشوس على زيارتين، فهناك ميل واضح إلى افتراض أن الرسول بولس زار كورنثوس مرة ثالثة، أسفرت عن إحساس الرسول بالألم لموقفهم منه، فكتب إليهم في مصاولة لمعالجة الموقف، ولذلك فاغلب الآراء المعاصرة ترى ترجيح كتابته رسالة أخرى.

وفي البحث عن هذه الرسالة هناك الآن رأيان: أحدهما أن هذه الرسالة الثمالثة، مسازالت محصفوظة حولو جهزئيساً في ٢٥و٠١-١٣ ولكن هذا الرأي يتعرض لنقد شديد، لأنه لا يقوم على أدلة كافية. أما الرأي الثاني فيرى أن الرسالة قد فقدت، مثلها مثل الرسالة المشار إليها في ١٤و٥٠٠ ومع أن هذا الرأي لا يواجه من الصعوبات ما يواجهه الرأي الأول. إلا أنه لا يقدم أي بيانات لمعرفة محتويات هذه الرسالة.

وقد يحدث بعض التقدم نحو فهم جزئى لمحتويات الرسالة، بالجمع بين زيارة الرسول بولس الثانية المرجحة لكورنثوس والعلاقات المتوترة التي أدت إلى كتابة "الرسالة المحزنة" التي كتبها في محاولة للتلطيف من حدة الأزمة. فإذا افترضنا أن الرسول بولس كتب هذه الرسالة عقب مثل هذه الزيارة المحزنة لكورنثوس، فمن المعقول أنه كتب بخصوص لأمور التي أحزنته بشدة، والتي دفعته إلى الإسراع في مغادرة كورنثوس حزيناً. وقد

حمل هذه "الرسالة الحزينة" إلى كورنشوس "تيطس"، وفي تلك الأثناء استعد الرسول بولس لمغادرة أفسس إلى مكدونية حيث انتظر قدوم تيطس ليخبره بما ألت إليه الأمور في كورنشوس، بعد مضي بضعة أيام أو أسابيع. وجاء تيطس إلى الرسول بولس وقدم له تقريراً مشجعاً، إذ ندم الكورنثيون، ويرجون المسالحة (٢كو٢:٥-١١،٧:٩و ١٠). وهكذا تحول المسالحة (٢كو٧:٣و ١٥)، وعلم أنه يستطيع أن يعود إلى كسورنشوس دون أن يخسشي أن يواجه بالرفض أو التمرد.

وقبل أن يستطيع الرسول بولس أن يذهب إلى كورنشوس في زيارة ثالثة، كان يلزم معالجة أمرين: الأول هو أن الرسول بولس كان في مكدونية للتأكد من أن الكنائس قد أعدت العطايا التي سيأخذها إلى أورشليم. والأمر الثاني هو أن ما حدث من توتر في علاقت بالكنيسة في كورنشوس، قد عطل عملية استكمال الجمع في كورنشوس، من أجل الإخوة الفقراء في أورشليم. وبعد أن زال أثر ما حدث منهم قبيليً، وفي انتظار زيارة أخسرى لكورنشوس، كتب الرسول بولس "رسالة شكر" (الرسالة الثانية إلى كورنشوس) التي تعتبر (الرسالة كتبها الرسول بولس إليها).

(ثانياً) – وحدة الرسالة: تتضع وحدة الرسالة من مقارنة جميع المخطوطات، فهي موجودة بصورتها الحالية في جميع المخطوطات، وليس بين المخطوطات أي اختلاف يدعو إلى أدنى شك في وحدتها.

ورغم هذا السند الواضح في المخطوطات بخصوص وحدة الرسالة، فقد كانت ومازالت هناك محاولات كشيرة لإثبات أن الرسالة نفسها تحوي الدليل على عدم وحدتها. ودليلهم على ذلك هو اختلاف النغمة في الأصحاحات التسعة الأولى التي تتميز بالشكر، عن النغمة في الأصحاحات الأربعة الباقية التي تتميز

بالمسرامة.

ولكن أهم محاولة لإثبات عدم الوحدة، تتضمنها الحجج الآتية:

- (۱) إن الدراسية المقيارية للأجيزاء ۲:۳ره:۱۰۱۰(۲۰۱۲) و ۳ تدل على أنهيا من رسالة أخرى غيير الرسالة الثانية إلى كورنثوس.
- (Y) يمكن أن تعتبر هذه الرسالة "الرسالة المسارمة" (أو المحزنة) وقد كتبت لمعالجة التوتر الذي حدث بين الرسول بولس والكنيسة في كورنثوس في الفترة ما بين الرسالة الأولى والرسالة الثانية.
- (٣) تشكل الأصحاحات الأربعة الأخيرة (١٠-١٠) جزءاً من الرسالة التي يمكن أن توصف بأنها "الرسالة المحزنة".
- (٤) ولذلك فإن الأصحاحات ١٠-١٧ لابد قد كتبت قبل الأصحاحات التسعة الأولى بفترة.
- (٥) وضعت الرسالة الثانية إلى كورنثوس في شكلها الصالي بمعرفة الجماعة في كورنثوس، وتمنشرها بين الكنائس.

#### أما الحجج لإثبات وحدة الرسالة فهي:

- (۱) لا يوجد في المخطوطات جميعها ما يحمل على الظن بأن الرسالة الشانية إلى كورنشوس كانت في الأصل رسالتين ثم ادمجتا في رسالة واحدة.
- (۲) بينما نجد بالأصحاحات التسعة الأولى نغمة الشكر، فهي ليست النغمة الوحيدة في هذا القسم (انظر مثلاً:۲۲). وبينما تتميز الأصحاحات الأربعة الأخيرة بنغمة صارمة، فهي أيضاً ليست النغمة الوحيدة في القسم الثاني (انظر مثلاً:۲۱:۲۰)، مما

يقلل من قيمة هذه الحجة.

(٣) – محاولة القول بأن الأصحاحات ١٠-٣٠ تسبق في الزمن الأصحاحات التسعة الأولى، وأنها جزء من "الرسالة الصارمة أو المحزنة" لا سند لها في صوء المحطوطات المختلفة، والدليل المستمد منها على وحدة الرسالة.

(٤) - عدم إمكانية إثبات أن أجزاء من "الرسالة الصارمة أو المحزنة" موجودة في هذه الرسالة.

(ثالثاً)-الكاتب والتاريخ والأصل: الكاتب هو بولس بلا أدنى شك، فلم يفترض أحد مطلقاً أنها من كتابة شخص أخر، فهي تتمير بخصائص كتاباته وأسلوبه أكثر من أي رسالة أخرى في العبهد الجديد منسوبة إليه، فهي تسبهم بشكل كبير في معرفتنا بالرسول بولس، إذ تزودنا بكمية كبيرة من سيرته الذاتية، وكذلك بلمحات من شخصيته بما في ذلك عواطفه واستقامته ومشاعره الشخصية وإدراكه العميق بأنه رسول الرب. كما أن الدلائل الخارجية تثبت أنه هو الكاتب، لأنه من الشابت وثائقياً أن الرسالة الشانينة إلى كورنشوس كانت متداولة في كل الكنائس منذ عام ١٤٠م. ففي ذلك التاريخ المبكر كان معترفاً بالرسالة بأنها من كتابات الرسول بولس بلا منازع، وما زال هذا الأعتراف قائماً حتى الآن.

أما تحديد تاريخ كتابتها فليس بمثل هذه السهولة، إن لم يكن مستحيلاً، بسبب تعقد الخلفية التاريخية للرسائل إلى كورنثوس. إن أهم فترة – وفي نفس الوقت أكثرها غموضاً هي المدة ما بين كتابة الرسالة الأولى وكتابة الرسالة الثانية. وفي محاولة تحديد مدى هذه الفترة، يلزم أن يكون هناك وقت كاف لما قام به الرسول بولس من أنشطة في تلك الاثناء. فالرسالة الأولى كتبت على الأرجح في ربيع عام ٥٥٧م، وعليه تكون الرسالة الثانية قد كتبت

بعد ذلك بعدة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى شمانية عشر شهراً. ومن المألوف تقليل المدة بقدر الإمكان، ولذلك يلزمنا اعتبار كل أنشطة الرسول بولس المعروفة لنا في هذه الفترة. ونقطة البداية هي تحديد كتابة الرسالة الأولى قبل يوم الضمسين من عام ٥٧م (ارجع إلى اكو١١٠٨)، وقد كتبت الرسالة في أفسس. ثم غادر الرسيول بولس أفسس، وصرف وقتاً في مكدونية واليونان (أع١:٢٠-١). ولابد أن الأشهر الثلاثة التي صرفها في بلاد اليونان كانت في أثناء الشتاء، حيث أنه غادر كورنثوس ووصل إلى فيلبى في وقت عيد الفطيس (أع١٠٢)، ثم غادر فيلبى ووصل إلى أورشليم حوالى يوم الخمسين (أع.١٦:٢)، والتاريخ المحتمل لذلك هو عام ٥٨م، فأكثر الأوقات احتمالاً لكتابة الرسول بولس للرسالة الثانية إلى كورنثوس في هذه الأثناء هو أكتوبر عام ٥٧م، فهذا التاريخ كان يتبيع له وقبتاً لمغادرة أفسس بعد كتابته الرسالة الأولى لكورنشوس في عام ٥٧م في شهر الربيع، كما يتيح له وقتاً لزيارة مكدونية وإرسال الرسالة الثانية في أكتوبر عام ٥٧م. قبل وصوله إلى كورنشوس لقضاء شهور الشتاء. أما بخصوص عبارة "العام الماضي" (۲کو۸:۱۰:۸،۱۰)، فهی لا تعنی انصبرام عام کامل، وحيث أن السنة المدنية كانت تبدأ في شهر سبتمبر، فعندما يكتب الرسول في أكتوبر، يستطيع أن يشير إلى أي وقت قبل سبتمبر بأنه 'العام الماضي'، وعليه فالمرجع هو أن تكون الرسالة الثانية إلى كورنشوس قد كتبت في أكتوبر قبل وصوله في ديسمبر لقضاء شهور الشتاء في كورنشوس، والأرجع أن الرسالة كُتبِت في فيلبي، فعندما أتى تيطس حاملاً الأخبار المفرحة عن تحسن الأوضاع، كتب الرسول بولس من مكدونية معبراً عن فرحه وعن نيته في زيارة كورنثوس بعد قليل. ومن المرجح جداً أن بولس سافر إلى كورنشوس حالاً بعد إرسال تيطس بالرسالة إليها.

(رابعاً) - الفرش منها: كان الفرض الرئيسي من الرسالة الثانية إلى كورنثوس هو إعداد

الكنيسة في كورنتوس لزيارته التي كان مرضعاً أن يقوم بها بعد قليل. لقد كتبت الرسالة في فترة تحسن العلاقات بين الرسول والكنيسة في كورنثوس، فقبيل ذلك مباشرة، كان هناك توتر شديد في العبلاقات أثر في كورنثوس، فإذ زال ذلك الجو من التوتر، كتب لهم مبدياً شكره لهذا الانفراج، كما كتب لهم بخصوص الجمع لأجل القديسين في أورشليم، في في قدت توتر بقطل هذا المشروع في وقت توتر العلاقات، ثم إذ كان مازال هناك البعض من المقاومين له كستب لهم بشدة عن سلطانه كرسول، مقدماً لهم الدليل القاطع على ذلك.

(خامساً) - محتوى الرسالة: لا يوجد بالرسالة الشانية ترتيب منطقي مشلما في الرسالة الأولى، ولعل ذلك يرجع إلى أن الرسول كتبها بعواظف متقدة. فالقسم الأول منها يكشف عن عاطفة ملتهبة بالشكر لانفراج الموقف، كما يبدي فرحه لاسترداده لولاء الكورنثيين له، وينم الجزء الشاني عن اهتمامه الشديد بضرورة السخاء في الجمع للقديسين في اورشليم. وأخبرهم أن تيطس وأخرين سيدهبون إليهم لمعاونتهم في هذا الأمر. ويكشف الجزء الأخير عن غيرة بولس في الدفاع عن رسوليته وخدمته لمجد الرب، ويمكن إجمال الرسالة فيما يلى:

- (۱)-التميات(۱:۱ی۲).
  - (٢)-الشكر (١:٢-١١)
- (٣)-العلاقات مع الكورنثيين (١٢:١-٢١٦).
- (۱) تحركات الرسول بولس الأخيسرة (۱۲:۱-۱۲:۱)
  - (۱) تعدیل خطته (۱۲:۱–۲۲).
  - (Y) Immaeles Asleitas (1977-793).
  - (٣) صفحه الكامل عنهم (٢:٥-١٣).
- (ب) فصل معترض: الخدمة الرسولية حسب العهد الجديد (١٤:٢–١٠:١).

- (۱) انتـصار هذه الخدمية الجديدة (۲:۱۷-۱۷).
- (۲) العلاقات المميزة لهذه الخدمة الجديدة(۲:۲–۱۹:۵).
  - \* إنها في الروح (١:٣-٦).
- \* إنها أسمى من خدمة موسى (۷:۳–۱۸).
  - \* إنها تستلزم الأمانة (٤:١-٣).
    - \* لها رجاء المجد (٧:٤-٥٠١٥).
- \* الدافع إليها هو محببة المسيع (١٥٠١-١٩).
- (٣) تحريض من الرسول بولس، وهو نموذج للمناداة بالإنجسيل الموكول للمناداة بالإنجسية الجديدة للقائمين بهذه الخدمة الجديدة (٥٠٠٠-١٠٠١).
- (ج) تصريفات الرسول بولس المتجددة (ج. ١٦:١ ١٦٠٧).
  - (۱) لتكن هناك محبة (١١:٦–١٣).
- (٢) انف صلوا عن غير المؤمنين (١٤:١-١٤/١).
  - (٣) استعيدوا الثقة المتبادلة (٧:٧-١٦).
- (3) غطط الجمع لأجل الكنيسة في أورشليم (٨:١-٩:١٠).
  - (۱) مثال المكدونيين (۱:۸-۷).
- (٢) تصريض الرسول بولس على العطاء (٨:٨-١٥).
  - (٣) -الترتيبات للجمع (١٦:٨-٩:٥).
- (٤) التشجيع على السخاء في العطاء (١٠٩-١٠٩).
- (°) الدهـاع عن سلطانه الرسـولي (۱:۱۰-۳-۱۰).
- (أ) إجابات بولس على الشهم الموجهة إليه (١٠١٠-١٨).
- (۱) عن التهمة بالجبن، يقول إنه يستطيع أن يكون صارماً (-1:1-1).

- (٣) عن تهمة الاستبداد، يقول إنه يعمل
   داخل الحدود الإلهية (١٢:١٠-١٨).
- (ب) تأكييد خدمة بولس كرسول (ب) 17:۱۲-۱۲:۱۱).
  - (۱) باهتمامه بالكورنثيين (۱:۱۱-۱۰).
    - (٢)- بمؤهلاته للخدمة (١٦:١١-١٣:١٢).
  - (جـ) زيارة بولس المرتقبة (١٤:١٢-١٠:١)
- (۱) إن ما يعمله لأجلهم، إنما يعمله لخيرهم (۱۲:۱۲ – ۱۸).
- (۲) إن ما يطلبه منهم إنما هو توبتهم (۱۹:۱۲-۲۱:۱۲).
- \* عندما یأتی لن یشفق علی من لم یتوبوا (٤:١٣-١٩:١٢).
  - \* إذا تابوا فلن يكون صارماً (١٢:٥-١٠).
    - (٦)- التمية الردامية (١١:١٧-١٤).

### (سادساً)-الموهموعات:

(١) - إنسان في المسيح في الرسالة الأولى التي كان يجيب فيها الرسول بولس على بعض المشكلات في الكنيسة، كان يقدم نفسه كخادم للمسيح، أما في الرسالة الثانية التي يعطي فيها لمحات عميقة عن شخصه، فإنه يقدم نفسه باعتباره إنسانا في المسيح (٢٠١٧). وبكل صراحة يقول عن نفسه إنه في الجسد ضعيف، وكلامه حقير (١٠٠٠)، فقد اشترك في ضعف البشرية، وشعر بجيشان العاطفة سواء في المحبة العميقة أو في الغضب الحاد. فقد صارع المجلة العميقة أو في الغضب الحاد. فقد صارع المجلة أن تجديداً حدث في حياته. فباعتباره المجلن أن تجديداً حدث في حياته. فباعتباره النسانا في المسيح في خياته الشخصية.

إن صورة بولس الذاتية هي إحدى المعالم الرائعة في هذه الرسالة، فبينما يقدم لنا سفر أعسمال الرسل ولو جزئياً إطاراً لرحلات بولس ورسائلة الثانية إلى

كورنثوس، تعطينا بعضاً من السيرة الذاتية، وهو أمس بالغ القسمة، إذ كان من الدوافع القوية في حياة بولس، إدراك لفضل الله والمسيح عليه (١٤:٥،٣:١)، ومنخافة الله (٥:.١وُ٨٨)، ومحبت المحادث للكنائس (١١:١١،٤:٢) فكانت الكنائس التي أسسها هي موضوع قَرَحه واهتمامه (۲:۲و۳)، وكان دائماً على استعداد لأن يتألم من أجل المسيح (٥:١). فكان يحمل في جسده "كل حين إماتة الرب يسوع" (١٠:٤)، وكانت خدمته خدمة انتصار دائم في المسيح (١٤:٢)، وكنان يفتخر في ضيقاته (٩:١٢)، وكان مسروراً "بالضيقات والشبتائم والضبرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح". فمع أنه سُلب وجاع وسجن مراراً كثيرة، كما كان عليه أن يتحمل عذاب "شوكة في الجسد" (٧:١٢)، علاوة على "الاهتمام بجميع الكنائس" (٢٨:١١)، فإنه كان شاهداً حياً لقوة المسيح في حياته (٩:١٢) وكانت الاستقامة والأمانة تميزان خدمته، في صبس کشیس، فی شدائد، فی طسرورات، فی ضيعقات، في ضربات، ... في أتعاب.. في طهارة... في أناة في لطف في الروح القدس، في محمية بلا رياء.. \* (٢:٦-١١،١٠-٢٩). وكانت رسالته هي: "يسوع المسيح رب" (٤:٥).

(Y)-الخدمة: ربما لا نجد وصفاً للخدمة - في كل العهد الجديد في روعتها وسموها كما نجده في الرسالة الشانية إلى كورنشوس (ارجع إلى ٢:٤١-٥:١٢). ويتحدث الرسول بولس عن موضوع الخدمة، وكأنه يسير في موكب من مواكب الانتصار، مما يجعله يشكر الله (٢٤٤١)، وليس أدل على هذا الا نتصار من كنيسة كورنثوس نفسها، فروح الله عاملاً في خدمة بولس، قد أنجز كل هذا (٣:٢و٣)، فليس هناك من تفسير لقيام الكنيسة في كورنثوس، سوى أنها كانت من ثمر الخدمة التي نجحت كل هذا النجاح بقوة الروح القدس (٣:٤-٢)، فالله الذي قال من البدء: أن "يشرق نور من الظلمة" قد نطق بهذه الكلمات لقلوب الكورنشيين (٤:٢).

ثم يناقش بعد ذلك مسئوليات الخدمة ومتاعبها، وكيف أوكلت لأوان خزفية معرضة للضييق العظيم والاضطهاد (٤:٧-١٠)، وهنا وجهان متناقضان للخدمة، فمع أنها كنز ثمين إلا أنها أودعت في أوان أدنى منها قيمة بكثير.

ويعقد الرسبول بولس مقارنة بين أربعة أزواج مسن المتناقضات، ولكن لا شيء يحول دون انتصساره (٤:٨و٩). والمسالة هي أن كل موقف يهدد هذه الأوانى الخزفية، يصبح فرصة لانتصبار قوة الله ومجده، فبولس كان على استعددا دائم لأن يخدم وأن يتألم، كما فعل الرب يسوع، ولكنه لم ينهزم أمام أي ضيق، بل بالحري أعطته قوة الله النصرة على الدوام. ومع أن الضيقات قد أرهقت "الإنسان الخارج" فيإن قوة الله قد جددت "الإنسان الداخل" (٤:٢١)، فإن مجد الرب قد حوال الضيق إلى مجد (٤:٧١).

وأخيراً يصف الرسول بولس موضوع الخدمة، فهي خدمة مصالحة (١٨٠٠)، وما كتبه الرسول بولس عن خدمة المصالحة بالغ الأهمية (١٤٠٥–١٩)، فهو يعلن أن الله في محببته، لم يقدم لنا البراءة الشرعية، بل الأهم أنه منحنا علاقة شخصية وثيقة معه، وتغييراً داخلياً في الحياة (١٠٤٠). هذا هو لب إنجيل خدمة الرسول بولس، الكرازة بالمصالحة. وعصمل الله في المصالحة يتضمن مناقضة بالغة، فالذي مات من أجل الجميع، لم يعرف خطية، ومع ذلك فقد جعل الله هذا الشخص بالذات خطية لأجلنا "خطية لأكان موضع الخدمة هو أن المصالحة قد تمت. ويؤكد الرسول بولس أنه كان أميناً في إنجاز هذه الخدمة (٢٠٠٣).

(٣) - الجسمع: كان موضوع الجمع للمؤمنين المحتاجين في أورشليم جزءاً هاماً من خدمة الرسول بولس. وقد أفرد أصحاحين لهذا الموضوع، الذي كان له أهميته في بناء علاقات قوية بين الرسول بولس والكورنشيين. ولم يكن دافعه لذلك هو تعاطفه مع المحتاجين

فحسب، بل لبناء الوحدة بين الكنيسة في أورشليم وكنائس الأمم.

وكانت دعوته للكورنثيين لاستئناف عملية الجمع مبنية على ثلاثة أسس:

- \* حيث أن المكدونيين كانوا أسخياء إلى هذا الحد في عطائهم، فيجب أن يعلم الكورنثيون ذلك.
- \*حيث أن الرب يسوع بذل نفسه، في جب على المؤمنين في كورنثوس أن يتمثلوا به.
- \* حيث أنهم قد بدأوا منذ العام الماضي، فإن الرسول يحثهم على استكمال ما بدأوه (٨:١-١٢).

كان العطاء المسيحى - في نظر الرسول بولس - يجب أن يُنظر إليه في ضوء عطايا الله الدائمة التي لا تستقصى، متمثلين بالرب يستوع المسيح الذي بذل نفسته (١٥:٩،٩:٨١٨:٥). وأعظم ما يقدمه الإنسان هو أن يعطى نفسه للرب (٨:٥). والعطاء المسيحي هو عطاء تطوعی (۹:۹و۷)، وبسرور (۷:۹،۲:۸)، وبسخاء (٨:٨ و٢:٨٠٣ وأن يكون بدافع المصبة (٨:٨)، فهو نعمة من الرب. وبشقة في أن الله هو المعطي (٨:٩). ويجب أن يتوفر العزم للقيام بهذه المسئولية (١٠٠/و١١)، والصراحة والأمانة لازمتان (۲۰:۸و ۲۱). والعطاء المسيحى - من القلب - يبنى الوحدة والفهم المشترك والاهتمام المتبادل بين جميع المؤمنين في مختلف أماكنهم (١٢:٩-١٤) إن القيام بهذه الخدمة، لا يسد إعواز القديسين فقط، بل يأتي بشكر كثير لله (١٢:٩ و١٢).

## كوز:

الكوز إناء له يد على شكل عروة يُمسك بها، يُشرب به الماء وتصفظ فيه السوائل (ارجع إلى اصم١٢:١١و١١٢٥).

#### كوس:

"كوس" معناها "قمة"، جزيرة صغيرة مستطيلة

تبلغ مساحتها نحو ١١١ ميلاً مربعاً، وتقع بالقرب من الطرف الجنوبي الغربي لأسيا الصغرى، مقابل ساحل كاريا، بين كنيدس وهليكارناسوس، على الطريق البحري بين معيليتس ورودس. وهي جزيرة جبلية في نصفها الجنوبي، ويبلغ ارتفاع أعلى جبل فيها ٢,٥٠٠ قدم.

وقد ذكرها هوميروس، كنمنا أشار إليها سترابو، وكانت تشتهر قديماً بخصوبة تربتها، وبخمرها الجيد وقلم حلها وأطيابها وحريرها وأرجوانها. وكانت عاصمتها (منذ عام ٣٠٠ق.م.)

تسمى "كوس" أيضاً على اسم الجزيرة. وكان بها مستشفى شهيرة ومدرسة للطب، فقد كانت "كوس" مسقط رأس "أبقراط" الذي يلقب "بأبي الطب"، ومارس فيها الطب فعلاً في القرن الخامس قبل الميلاد. كما كانت مسقط رأس بطليموس فيلادلفوس، والرسام الشهير أبلس" (Apelles). ويقولون إن الشجرة القديمة الموجودة في وسط المدينة هي "شجرة أبقراط". وقد اكتشف فيها المرزوج" (Herzog) فيما بين ١٨٩٨ - ١٨٩٨ معبداً "لأسكلبيوس" (Asclepius) إله الطب. ومن جميع بقاع الجزيرة، يقع نظر المشاهد على مناظر جميلة



خريطة لموقع كوس

سواء في البر أو البحر أو الجبال.

وكانت "كوس" إحدى المستعمرات الست التي استعمرها "الدوريون" (قدماء اليونان) منذ عام مدرك قبل الميلاد، وسرعان ما ازدهرت وأصبحت مركزاً هاماً للتجارة والصناعة مثل كورنثوس. كما كانت أحد المراكز اليهودية في منطقة بحر إيجة، وأحد المراكز المالية في عالم التجارة، ومن أهم الموانى في شرقى البحر المتوسط.

وقد ثارت الجزيرة ضد حكم أثينا في ٢٥ ق.م. مما أدى إلى وقسوعها تحت حكم المكدونيين. وفي العهد الهيلينى أصبحت مركزاً للثقافة تحت رعاية البطالسة في مسمسر، وكانت مسوطن الكاتبين في ليياتاس" (Philitas)، و "ثيوقسريتس" (Theocritus). وخضعت الجزيرة في القرن الثاني قبل الميلاد لروما. وكان هيرودس الكبير أحد من عملوا على ازدهار الجزيرة، فوهب لها دخلاً سنوياً. وقد وجد بالجزيرة تمثال منقوش عليه اسم أبنه "هيرودس أنتيباس" - "رئيس ربع على الجليل". وقد جعل منها الرومان مدينة حرة تابعة لولاية أسيا. وقد أعفاها الامبراطور كلوديوس - تحت تأثير طبيبه الخاص (الذي كان من كوس) من الضرائب.

وكانت كوس إحدى البلاد التي كتب إليها "لوكيوس وزير الرومانيين" بعدم الإساءة إلى اليهود المقيمين بالجزيرة (١مك٥١:١٦-٣٣).

وجاء ذكر الجزيرة في سفر أعسال الرسل المرسل المرسل المرسل المدينة أن الرسول بولس، بعد مخادرته لأفسس في رحلته التبشيرية الثالثة، سارت به السفينة مباشرة من ميليتس إلى كوس، ومنها إلى رودس في اليوم التالي.

### كوش:

(۱) - كسوش أول أبناء حسام بن نوح بعسد الطوفان. وكان بنو كوش: سبا وحويلة وسبيتة ورعمة وسبتكا، كما ولد "نمرود" الذي أسس بابل وغيرها من المدن في أرض شنعار (تك ١٠١٠-١٠٠).

(Y) – أرض كان يحيط بها نهر جيحون، النهر الثاني من أنهار جنة عدن، ويذكر مع نهري الدجلة والفرات (تك٢٤٠٢) مما يدل على أنها كانت تقع في بلاد بين النهرين، ولعلها تشيير إلى أرض "الكاسيين" الذين حكموا بابل نحو خمسمائة عام ابتداء من القرن الثاني عشر قبل الميلاد (الرجا الرجوع إلى مادة "بابل" في موضعها من حرف "البياء" بالجيزء الثياني من "دائرة المعيارف الكتابية"). كما أنها ترتبط بنمرود بن كوش الذي كان ابتداء مملكته "بابل" وغييرها من المدن في أرض شنعار (تك٠١٤٠).

(٣) - تطلق "كوش" في أغلب المواضع الأخدى في الكتاب المقدس على بلاد النوبة الواقعة جنوي مصر، وتترجم في السبعينية إلى 'إثيوبيا" (وهي ليست المعروفة باسم 'إثيوبيا" الآن( فالرجا الرجوع إلى مادة "إثيوبيا" في موضعها من حرف الألف بالجزء الأول من "دائرة المعارف الكتابية").

(3)-كوش البنيامينى: ويذكر هذا الاسم في عنوان المزمور السابع، فقد كتب داود هذا المزمور "بسبب كلام كوش البنياميني". وواضح أنه كإن عدوا لداود، ولا نعلم عنه شيئاً أخر.

## كوشى:

النسبة إلى كوش، وهو:

(۱) - "كوشي" الذي أرسله يوأب بعد مقتل أبشالوم ليبشر داود بذلك، والأرجح أن "كوشي" لم يكن اسم علم، بل كان لقباً لشخص من كوش، وكان من الكوشيين خصيان كثيرون في قصور الملوك والرؤساء. ومن الواضح أنه لم يكن يهوديا بل أجنبيا بدليل عدم معرفته بالطريق الأقصور - الذي سلكه أخميعص، فسبقه، وكذلك عدم معرفته بمشاعر داود وعواطفه من نصو ابنه بمشاعر داود وعواطفه من نصو ابنه (٢صم٨١:١٢و٢٢و٣٦).

- (٢) الجد الأعلى ليهودي بن نثنيا بن شلميا بن كوشي، الذي أرسله الرؤساء إلى باروخ الكاتب لإحضار الدرج الذي كانت به أقوال إرميا النبي (إرميا ١٤:٣٦).
- (٣) عبد ملك الكوشي: أحد الخصيان في قصر الملك صدقيا، والذي أبلغ الملك بأن الرؤساء وضعوا إرميا في الجب، فكان سبب نجاة إرميا النبي من الموت (إرميا١٣٨٧-١٣) فوعد الرب بإنقاذ عبد ملك الكوشي من يد الناس الذين كان خائفاً منهم (إرميا١٥٠٣٩).
- (٤) كوشى أبو صفنيا النبي، وهو كوشي بن جدليا بن أصريا بن حزقيا (صف١٠١). ويرجع أن "حزقيا" المذكور هنا هو حزقيا الملك، أي أن صفنيا كان من النسل الملكى.

#### كوشية:

نقرأ في الأصحاح الثاني عشر من سفر العدد أن مريم وهارون تكلما "على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها"، لأنه كان قد اتخذ إمرأة كوشية" (عد١٠١٧). وهناك رأيان في أمر هذه المرأة الكوشية:

- (۱) قد تكون هي نفسها "صفورة" (خر٢:٢) امرأة موسى المديانية، وتدعى "الكوشية" هنا من قبيل السخرية منها لبشرتها السمراء (انظر إرميا٢::١٣).
- (٢) إنها زوجة أخرى تزوجها موسى بعد وفاة صغورة، وقد تكون أميرة كوشية (كما يظن يوسيفوس)، أو أنها كانت من اللفيف الذي رافق بني إسرائيل عند خروجهم من مصر (خر٢٨:١٢) وفي رحلات البرية (عد١٤:١).

#### كوشان:

اسم قبيلة أو مكان لم تذكر في الكتاب المقدس

إلاً مرة واحدة في صلاة حبقوق النبي (حب٧:٢) في وصف الرب مستجلياً من منطقة سيناء ويرى البعض أنها إشارة إلى شعب أو بلاد كوش (كما جاء في الترجمة السبعينية) التي تذكر كثيراً في العهد القديم ولكن ذكرها مع تيمان وجبل فاران، وكذلك وضعها في مقابل مديان في الشطر الثاني من العدد، يرجع أنها إشارة إلى منطقة قصريبة من أدوم ومديان، في الجنوب والجنوب الشرقي من البحر الميت.

## كوشان رشعتايم:

هو ملك أرام النهرين الذي استخدمه الرب لتأديب بني إسرائيل على عمل الشر في عيني الرب بعد موت يشوع، إذ نسوا الرب إلههم وعبدوا البعليم والسواري، فحمى غضب الرب، وباعهم (أسلمهم) بيد "كوشان رشعتايم"، فعبد بنو إسرائيل كوشان رشعتايم، أي صاورا له عبيداً على مدى شماني سنين. "،وصرخ بنو إسرائيل إلى مالرب فأقام لهم مخلصاً هو عثنيئيل بن قناز أخو كالب الأصغر" فاستطاع بمعونة الرب أن يخلصهم من يد كوشان رشعتايم وهكذا كان "كوشان رشعتايم وهكذا كان "كوشان رشعتايم أول ملك يستعبد بني إسرائيل بعد دخولهم أرض الموعد، كما كان عثنيئيل أول قاض أقامه لهم الرب بعد موت يشوع بن نون.

واسم "كوشان رشعتايم" مبعناه "كوشان ذو الشرين"، ولعله لقب أطلقه عليه بنو إسرائيل تعبيراً عما عانوه من ظلم على يديه. وأرجح الآراء أنه كان أحد الغزاة الحثيين ذوي التاريخ الفامض من منطقة كانت تقع في شمالي سورية، كان قد غلب ملوك الميتاني في أرام ثم تحول جنوباً وغزا يهوذا التي كان منها عثنيئيل.

# كولوسى:

مدينة في فريجية في الجنوب الغربي من أسيا الصغرى، أي فيما يعرف الآن بتركيا الأسيوية. كانت تقع في وادي "ليكوس" (ومعناه: صوف)، على بعد نحو ١٥ ميلاً إلى الجنوب الشرقي

من لاودكية، على الطريق الرئيسي من أفسس غرباً إلى وادي الفرات شرقاً، عند نقطة التقائه بالطريق القادم من ساردس، في موقع حصين. وكانت مدينة هامة في عصري مملكتي ليديا وبرغامس. وكانت تشتهر بتجارة نوع خاص من الأنسجة المدوفية، كان يسمى "بالكولوسية"، والأرجح أنه كان أرجواني اللون. ولكنها بدأت تفقد أهمي تبها عندما نُقل الطريق القادم من برغامس وساردس إلى الغرب منها ليمر بلاودكية التي كانت قد بدأت تنافس كولوسي وتحتل مكانتها. والموقع الآن غير مأهول، وهو بالقرب من بلاة "حوناز" على بعد ستة عشر كيلو مترا إلى الشرق من مدينة "دنزلي".



## خريطة لموقع كولوسي

والأرجح أن الإنجيل وصل إلى كولوسي عندما كان الرسول بولس في أفسس (أع١٠١٠) عن طريق "أبفراس" الذي كان من كولوسي طريق "أبفراس" الذي كان من كولوسي للم يكن قد زار كولوسي قبل كتابته لهذه الرسالة (كو١٠٠٠) ولعله حالة كان يشتاق أن يفعل ذلك (فل٢٢) ولعله حقق ذلك في تاريخ لاحق. وكان أبفراس وفليمون وأرخبس وأنسيمس عبد أبفراس وفليمون وأرخبس وأنسيمس عبد (٤٠٩و١٥ و١٠ فلي الكنيسة في كولوسي خليطاً من يهود ويونانيين وفريجيين، والأرجح أن الكنيسة كانت تضم البعض من كل أولئك الأقوام، مما كان يجعل منها تربة خصية للهرطقات، التى

لمعالج تبها، كتب الرسول بولس رسالت إلى الكنيسة هناك.

وقد دمر المدينة وما حولها زلزال في عام ٢٠٠٠. كما يذكر المؤرخ تاسيتوس (Tacitus). وحيث أنه لا ذكر لذلك في الرسالة، فهذا يعني أنها كتبت قبل وصول أخبار الكارثة إلى روما.

وفي القرنين السابع والشامن استولى عليها العرب، وفي القرن الثاني عشر استولى عليها الأتراك العثمانيون حيث دمروا المدينة فلم تقم لها قائمة بعد ذلك.

### كولوسى - الرسالة إلى كولوسي:

#### (أولا) - مجمل الرسالة :

- (١) المقدمة والتحية (١:١و٢).
- (۲) الشكر لأجل إيمانهم ومحبتهم، ولأجل ثمر
   الكرازة بالإنجيل بينهم (۲:۱-۸).
- (٣) الصلاة لأجل نموهم في المعرفة والفهم الروحي، ومن ثم النمو في كل عمل صالح (١:١-٩:١).
- (٤) مبد وعظمة المسيح، صورة الله، الذي به خُلق كل شيء، رأس الكنيسة الذي صالح بصليبه كل شئ لنفسه (١٣:١-٢٢).
- (٥) جهاد بولس وآلامه في سبيل إعلانه لسر المسيح، ولكي "يحضر كل إنسان كاملاً في المسيح يسوع" (٢٤٠-٢:٢).
- (٦) التحدير ضد التعليم الكاذب، وجواب الرسول عليه (٤:٢-٤٤).
- (٧) خطايا الحياة القديمة ووجبوب خلعها، ولبس فضائل الحياة الجديدة مع المسيح (٥:٢-١٧).
- (٨) وصبايا بخسمسوص السلوك، للأزواج والزوجيات، للأبناء والوالدين، للعبيد والسادة (٨:٢-١:٤).
- (٩) تصريض على الصبلاة، والحكمة في الكلام (٢:٤) .
  - (۱۰) رسائل شخصیة (۱:۷–۱۸).

#### (ثانيا) - الكاتب:

لم يشر تساؤل حول كاتب الرسالة إلى الكنيسة في كولوسي إلاً في متنصف القرن التاسع عشر، وبخاصة من مدرسة "توبنجن" (Tobingen) على أساس افتراض أنها تعالج أفكاراً غنوسية شاعت في القرن الثاني. ولكن تدور الاعتراضات اليوم على أساس المفردات والأسلوب والتعليم في هذه الرسالة، بالمقارنة مع غيرها من رسائل الرسول بولس، ولكنها اعتراضات ليست من القوة لإقناع غالبية العلماء برفض الاعتراف بكتابة الرسول بولس والداخلية على أصالة الرسالة.

(1)-الأدلة الفسارجسية: في كتابات إغناطيسوس وبوليكاربوس عبارات تبدو مأخوذة عن الرسالة إلى كولوسي. كما أن في رسالة برنابا، ترد عبارة: "فيه كل شيء وله كل شيء" وهي قيد تكون مأخوذة عن كو١٦:١ أو قد تكون شطرة من تسبيحة. كما أن إشارة يوستينوس الشهيد إلى المسيح كالبكر، يبدو أنها مأخوذة عن "بكر كل خليقة" (كو١٠٥١). أما أصرح شهادة على أصالة الرسالة إلى كولوسى، فهي ورودها في مجموعة رسائل الرسول بولس التي اعترف بها "ماركيون". كما تذكرها القصاصة الموراتورية بين رسائل الرسبول بولس. كنمنا يقتنبس منهنا إيريناوس كتشييراً مع ذكير الرسالة بالاسم كنما أنها كانت معروفة لدى الكتّاب من أباء الكنيسة في القرون التاليبة، مثل ترتليان وكليمندس الاسكندري.

(ب) - الأدلة الداخلية: لقد بنت مدرسة توبنجن اعتراضها على نسبة الرسالة للرسول بولس على اساس أنها تعالج أنكاراً غنوسية من القرن الثاني،

وعليه فسلا يمكن أن تكون من الرسسول بولس، ولكن ثبت أن ما عالجه الرسول فيها يختلف تماماً عن غنوسية القرن الثانى وبخاصة في مفهوم أن المسيح هو أعظم من كل الخليقة إذ فيه "خلق الكلِّ. فأصبح الاعتراض يستند على المفسردات والأسلوب والتسعليم- كسمسا سبقت الإشارة- وبخاصة فيما يتعلق بشخص المسيح والتعليم عن الملائكة، وصلتها بالرسالة إلى أفسس. ويبنون الاعستسراض على أسساس المفسردات والأسلوب،على افتراض أن الشخص نفسه، مهما تنوعت كتاباته، فإنه يستخدم نفس الكلمات ونفس الأسلوب. ويوجد في الرسالة إلى كولوسى أربع وثلاثون كلمة لا توجد في أي سفر أخر من أسبقار العهد الجديد، وإذا أسقطنا من هذا العدد الكلمات التي ترتبط باختلاف مادة الموضوع،فان العدد الباقي منها، لا يزيد عنه في بعض رسيائل الرسيول بولس المعتبرف بأصالتها. كما أن التعليم لا يختلف في لبه عن تعليم بولس في غيرها من الرسائل. فالتعليم الخاص بالمسيح بها يتفق تماماً مع ما جاء في الرسالة إلى فيلبى التي يكاد الإجساع ينعقد على أنهامن كتابات الرسول بولس، ومع ما جاء في الرسالة الأولى إلى كورنشوس (۸:۲،۱۵،۲:۸)، وبخاصة فيما يتعلق بعمل الابن في الخليقة، علاوة على أن عبارات الرسول صيغت بكل دقة للرد على التعليم الهرطوقي الكاذب، الذي زحف على الكنيسة في كولوسي. وقد أصبح موقف غالبية النقاد اليوم هو أنه من المستحميل نكران أن هذه الرسالة من كشابات الرسول بولس. ومما يدعم هذا الرأى بشدة هو الصلة الوثيقة بين هذه الرسالة، والرسالة إلى فليمون، والتي يقول عنها رينان: "لم يكن في أمكان أحد غير بولس أن يكتب

مثل هذه الرسالة القصيرة الرائعة "، فإذا كان لا يمكن نكران أن الرسالة إلى فلي مون من كتابات الرسول بولس، فبالمثل، لا يمكن نكران أن الرسالة إلى كولوسى هي من كتاباته.

إن العلاقة بين الرسالة إلى كولوسي والرسيالة المسغيرة إلى فليمون، وطبيعة هذه الرسالة، من القوة بحيث تعتبر بحق توقيع الرسيول بولس على الرسيالة إلى كولوسى. فالرسالة إلى فليمون تتعلق بالعبد الهارب أنسيمس وعودته إلى سيده، ونقرأ في الرسالة إلى كولوسي أن أنسيمس قد عاد إلى كولوسى مع تيخيكس (كو٤:٤)، كما يذكر أرخبس في الرسالة إلى فليمون باعتباره أحد أعهضاء الأسرة (فل). ويبعث له الرسول بوصية خاصة في الرسالة إلى كولوسى (كسو٤:٩). كـمـا يرسل لهم التحصيصة من أبغسراس ومسرقس وأرسترخس وديماس ولوقا (فل٢٧و٢٤)، ويذكر نفس هؤلاء الأشخصاص في الرسالة إلى كولوسني (كو٤:١٠-١٤)، مما يدل على أن الرسالتين كتبهما الرسول بولس في وقت واحد. وكحما يقول "الأستقف مول" (Moule): "يبدو من المستحيل الشك في أن الرسالة إلى فليحون قد كتبها الرسول بولس، وكذلك الشك في الارتباط الوثيق بين الرسالتين إلى فليمون وإلى كولوسى.

### (ثالثا) - من أرسلت إليهم:

لقد كتبت هذه الرسالة إلى "القديسين في كولوسي" (كوا:٢)، وكانت كولوسي مدينة في وادي نهر ليكوس، وقد وصلها الإنجيل على يد أبفراس (كوا:٧:٤٠٠). ولم يكن الرسول بولس معدوفاً لهم بالوجه عند كتابة الرسالة (١٤٤٥موم،١٤٠٥)، وواضح من الرسالة أن

المؤمنين في كولوسي كانوا من الأمم (٢٠٢١)، الذين كان الرسول يشعر بمسئولية خاصة من نحوهم (٢٠١-٣)، وأرسل لهم الرسول تيخيكس (٤٠٤)، ومعه أنسيمس الذي كان واحداً منهم (٤٠٤)، ويطلب منهم أيضا أن يقسرأوا رسالة أخرى مرسلة إلى الكنيسة في لاودكية (٤٠٢٤).

#### (رابعا) - مكان وتاريخ كتابتها:

من الواضح أن الرسالة إلى كولوسي قد أرسلت والرسسول بولس في السسجن (كسوع:٣٠٠/و١٥٨). وهناك ثلاثة أمكنة تدور حولها الآراء بخصوص مكان السجن الذي كان فيه الرسول عندما كتب الرسائل المعروفة برسائل الأسر (أفسس ،فيلبي، كولوسي، فليمون).

(۱) – أهسس: والاشارة الوحيدة إلى احتمال ذلك هو ما كتبه ماركيون الهرطوقي – في القرن الثاني – في مقدمته للرسالة إلى كحولوسي، وإذا كانت الرسالتان إلى كولوسي وإلى أفسس قد كتبتا في وقت واحدد (كمانة الرساليان الكانة واحدد (كمانة الرسالية الكانة الكانة على ذلك كولاره،أف٢:١٢و٢٢)، فإن افتراض أنه كان سجيناً في أفسس يسقط.

(٢)-قيصرية: هناك البيعض يؤيدون افتراض أنه كان سجيناً في قيصرية، على أساس الزلزلة التي دمرت كولوسي في عيام ١٠٥٠. ولكن الأرجع أن بداية سيجن الرسول بولس في رومية كانت قبل حدوث تلك الزلزلة في وادي ليكوس. كما أنه من غيسر المعتمل أن كل أولئك الأشخاص المذكورين في الأصحاح حين الرابع من الرسالة، كانوا مع الرسول في سجن قيصرية.

(٣) - رومية: وليس هناك اعتراض جدي على أنه كان في السجن في رومية، بل بالحري ليس هناك ما هو أكثر احتمالاً منها، يلجأ

إليها أنسيمس العبد الهارب. وبذلك يرجع أن الرسول بولس كان سجيناً في رومية عندما كتب هذه الرسالة، وذلك في نصو عام ٢٠٠٥.

# (خامسا) – علاقتها بأسفار أخرى في العهد الجديد::

علاوة على العلاقة الواضحة بين هذه الرسالة والرسالة إلى فليمون، وكذلك الرسالة إلى الكنيسة في أفسس، فهناك علاقة بينها وبين سفر الرؤيا، ففى الرسالة إلى الكنيسة في لاودكية (رو؟١٤١-٢١)، نلاحظ عبارتين: "بداءة خليقة الله"، "وأعطيه أن يجلس معي في عرشي"، وفي العبارتين يتردد صدى ما جاء في الرسالة إلى كولوسي، مما يشير إلى معرفة الرسول يوحنا الرائى بهذه الرسالة.

#### (سادسا) - الغرض منها:

هناك أمران جعلا الرسول بولس يكتب إلى الكنيسة في كولوسي:

(۱) – كان يكتب رسالة إلى فليهمون في كولوسي ليعيد إليه عبده الهارب أنسيمس (فل۲۱:۷)، فكانت أمامه الفرصة ليكتب رسالة أخرى لكل الكنيسة.

(۲) - أتى إليه أبقراس بأخبار هذه الكنيسة، وكان فيها الكثير مما يشجع (٢:١-٨)، ولكن من الواضح أيضاً أنه كان فيها أخبار مرعجة عما كان يهدد بعض أفرادها بالانحراف عن حق المسيح، وهذه الأخبار دفعت الرسول لأن يكتب لهم.

### (سابعا) - التعليم الكاذب:

واجه الرسول هذا التحدي بتعليم إيجابي، عبوضاً عن تغنيده نقطة نقطة، ولذلك لا نعلم على وجه التفصيل كل ما اشتمل عليه هذا التعليم، ولكن يمكننا استنتاج ثلاثة أمور عنه:

(۱) – كان يفسح مكاناً هاماً لقوات عالم الروح، مما يسيء إلى مكانة المسيح، فسفى ١٨:٢ يتكلم الرسول عن "عبادة الملائكة" مع إشارات أخرى لعلاقة الخليقة الروحية بالمسيح (١٦:١و،٢،٢٠) يبدو منها أنه كان لها نفس الأهمية.

(٢) - أعطوا أهمية كبيرة للفرائض الظاهرة مثل الأعياد والأصوام، والأهلة والسبوت (٢:٢و١٧)، وكسذلك للخستان على الأرجح (٢١:٢)، وكانوا يفتخرون بها باعتبارها الطريق الحقيقي لضبط النفس وقهر الجسد (٢٠.٢).

(۲) - كان المعلمون الكذبة يفتخرون بأن لديهم فلسفة أسمى، ويتضع هذا من ٢:٤و٨و١٨، ويمكننا أن نفترض أيضاً أن الرسول بولس في استخدامه كثيراً لعبارات "معرفة" و"حكمة" و "فهم" و "سر" كان يواجه هذا الرأى.

ويري بعض العلماء (مثل "هورت" Hort, و"بيك" Peake) أن التعليم اليهودي يمكن أنه كان أساس هذه المبادئ المختلفة. ويقول "ليتفوت" (Lightfoot) إن التعليم الكاذب كان تعليم الأسينيين، وقد أصبحنا الآن نعرف الكثير عن تعليم جماعية مشابهة للأسينيين، هم جماعة قمران ومخطوطات البحس الميت، وإن كنا لا نعلم بوجود مثل هذه الجماعات في وادي ليكوس في القرن الأول الميلادي. ويري البعض أن الهرطقة فى كولوسى كانت هرطقة إحدى المدارس الغنوسية التي بلغتنا أخبارها عن طريق كتَّاب القرن الثاني ، ولا يمكن وصفها بأنها كانت توفيقاً بين الغنوسية والفلسفة، الذي ساد في تلك الأيام. وقد نكون قريبين من الحق إذا قلنا إن ذلك التعليم كان صورة يهودية من الغنوسية

ويعالج الرسول بولس هذه الأخطاء كما

يلى:

- (۱) -إنها تواضع خادع، يعظم الملائكة، ويبرز أهمية خدمة قوى الخير الروحية، والخوف من قوى الشر الروحية. ويقول الرسول للمؤمنين في كولوسي إن المسيح هو خالق ورب كل الأشياء في السماء وعلى الأرض، فهو "رأس كل رياسة وسلطان"، و فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً" (كو١٠٥٠-١٧، ويستخدم الرسول بولس هنا كلمة "مله" (بليروما- Pleroma) وهي إحدى الكلمات الرئيسية التي كان يتماحك بها المعلمون الكذبة.
- (۲) إن المطريق للقداسة ليس بالتصوف، الذي لا يؤدي إلاً إلى الكبرياء الروحية، وليس بقمع الذات وضبط الانفعالات، بل بلبس المسيح وتركيز العواطف فيه، وبذلك يتم خلع كل ما لا يتفق مع مشيئته (۲.:۲-۲۳،۲۳-۳).
- (٣) إن الحكمة الحقيقية ليست من صنع الفلسفة الإنسانية (٨:٢)، ولكنها "سر الله الآب في المسيح"، السر الذي أعلنه الله في المسيح، الذي يسكن في كل من يقبلونه (٢٧:١)، وبدون تمييز بين يونانى ويهودي، ختان وغرلة، بربري وسكيتي، عبد وحر، بل "المسيح الكل وفي الكل" (١:١٢).

#### كولونية:

كلمة لاتينية معناها مستعمرة، كانت تُنشأ أساساً لاغراض عسكرية في الأراضي التي يغزوها المجيش الروماني، عادة على اقطاعيات على السواحل أو علي الحدود، كانت تمنح للمحاربين القدماء من الجيش الروماني، فتصبح قواعد للدفاع عن الامبراطورية، ولتثبيت دعائم الحكم الروماني في تلك الأصقاع.

وقد اتسع إنشاء مثل هذه المستعمرات، عندما

اشتدت الحاجة لمكافئة أعداد كبيرة من الجنود المتقاعدين، علاوة على تحقيق السياسة الامبراطورية في نشر الثقافة الرومانية في حوض البحر المتوسط، والتعمية على القوة العسكرية التي كانت تعمل على الربط بين الأجناس المختلفة في الامبراطورية المترامية الأطراف، وكانوا يحتفظون بكل امتيازاتهم الرومانية.

وكانت فيلبي إحدى هذه المستعمرات الرومانية، مثلها مثل أنطاكية بيسيدية ولسترة وكورنثوس، وربما أيقونية أيضاً. ولكن لا تطلق هذه الكلمة "كولونية" في الكتاب المقدس إلا على 'فيلبي" (أع١٠٠١)، حيث أقطعها أوغسطس قيصر لجماعة من الجنود المسرحين من الجيش، في ٣٠ق.م. لتكون مخفراً أمامياً، وحصناً للقوة الرومانية على الحدود الشمالية لبلاد اليونان. وكان الجنود الرومان يشكلون الأقلية الارستقراطية في المدينة. الرومان يشكلون الأقلية الارستقراطية في المدينة. وبعد ذلك بنحو ثلاثة أجيال، عندما وصل الرسول بولس إليها، كان مازال الفيلبيون يعتزون برومانيتهم، فكانت امتيازاتهم تشمل الإعفاء من الضرائب، ومن الخضوع لإشراف حاكم الولاية، وحقهم في المحاكمة كرومانيين.

ويتبين مما سجله البشير لوقا في سفر الأعمال، مدى حرص الولاة على مراعاة هذه الحقوق، فقد اضطرب الولاة حالما عرفوا أنهم أساءوا إلى شخص روماني وأنكروا عليه حسقسوقه (أع٢٠١٥٣-٤). ولعل قول الرسول بولس للمؤمنين في فيلبي إن "سيرتنا (أو رعويتنا) نحن هي في السموات" (في٢٠:٢) كان فيه تلميح لامتيازات هذه الرعوية الرومانية.

## تكوين - سفر التكوين:

(أولاً) - سنفر التكوين هو أول أسنفار الكتاب المقدس، كما أنه أول أسنفار موسى الخمسة. واسم التكوين جاء نقلاً عن اسمه في الترجمة السببعينية (جنسز Genesis) ومسعناه "البدايات"، وأما اسمه في العبرية فهو

"بريشيت" وهي العبارة الأولى من السفر ، وهي "في البدء".

والتكوين جزء من خمسة أسفار موسى التي تسمى "التوراة" (تثا٣:٣و١١،..مت٢:٥). (ويمكن الرجوع إلى مادة "توراة" في موضعها من حرف "التاء" بالجزء الثاني من "دائرة المعارف الكتابية).

وهناك خطة واضحة في ترتيب أسفار التوراة، فالتاريخ المبكر للعالم يسجله سفر التكوين، ويسجل سفر الخروج التاريخ إلى زمن اقامة إسرائيل في برية سيناء وتدشين خيمة الشهادة. ويسجل سفر اللاويين الشرائع التي أعطى معظمها في سيناء. أما سفر العدد فيبدأ بإحصاء الشعب استعدادا للدخول إلى أرض كنعان، ويواصل سرد تاريخ هذا الشعب إلى نهاية أيام تجوالهم في البرية. ويكاد سفر التثنية في معظمه أن يكون مراجعة للشرائع والأهداث التي حدثت طوال أيام التجوال في البرية، في شكل عظة لتكون أساساً لتجديد عهدهم مع الله. فالتكوين يقدم لنا ملخصاً للتاريخ قبل خروج بني إسرائيل من مصر، ويقتبس سفر أخبار الأيام الأول الكثير من سلاسل الأنساب المذكورة في سفر التكوين كما تشير إليه فصول أخرى كثيرة في أسفار العهد القديم. ومع ذلك يظل سفر التكوين فريداً في محتواه.

#### (ثانيا)-تاريخ الكتابة والكاتب:

(۱) - الرأي التاريخي: يمكننا عدرض الرأي - على مدى التاريخ الطويل - عن تاريخ كتابة سفر التكوين و كاتب - بإيجاز: فقد كان إجماع اليهود والكنيسة المسيحية هو أن الكاتب هو موسى كليم الله، إلى أن ظهر ما يسمى 'بالنقد العالى' في القرن التاسم عشر.

ونجد أسفار الكتاب المقدس تشهد بصحة كتابة موسى لأسفار التوراة، فمثلاً في سفر

نحميا (٩،٨) نجد أن السفر الذي قرأ فيه عزرا واللاويون هو "سفر شريعة موسى" (نج٨:١)، بينما نجد في صلاتهم (نج٩) ملخصاً لتاريخ بني إسرائيل ابتداء من الخليسقة إلى دعوة أبرام، ثم الخروج من محسر والارتصال في سيناء، وتمردهم في قادش برنيع، مع ذكر عبارة اقتباساً من خر٤٣:٦ (نج٩:١٧)، ومسارهم في البرية، وغزواتهم في شرقي الأردن، وباقي تاريخهم موجزاً، أي أنهم لخصوا كل ما جاء في التوراة، ابتداء من سفر التكوين. ويكتسب هذا الشاهد أهمية من اتفاق العلماء الأن على أن سفري عزرا ونحميا وسفري أخبار الأيام، ترجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد.

كما يدعم هذا الرأي الكثير مما جاء في أسفار العهد القديم (انظر متكلا يش١:٧-٩٠٢:٢،١مل٢:٨،٣٠٥ و٥٦، عـز٧:٢...الخ). أما بالنسبة لتاريخ بني إسرائيل، فالأحداث الواردة منه في سفر التكوين، تُستكمل بنفس التشابع في أسفار الخروج واللاويين والعدد والتثنية. علاوة على وجود هذا التتابع في الأصحاح التاسع من نحميا، فإننا نجده أيضاً في المزمسور التاريخي، وهو المزمسور المائة والخامس. كما أن هوشع النبي يشير بمثل هذه السهولة إلى تاريخ الأمة القديم في سفر التكوين (هو٢:١٢-٤و١٢) وفي سيفر الضروج (هو۲:۱۳:۱۳:۱۳)، وقني اللاوينين (هو١٤:١)، وقني سفر العدد (هو٩:١٠)، وفي سفر التثنية (في الإشارة إلى صبويبم - هو١١٨). كما يتضبع من سائر الأسفار أن سفر التكوين كان جزءًا لا يتجزأ من التاريخ المقدس الباكر لإسرائيل.

ونقرأ في العهد الجديد أن المسيح" ابتدأ من موسى وجميع الأنبياء، يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب" (لو٢٧:٧٢). فمن الواضح أن الرب يسبوع أقسر بأن منوسى هو كاتب أول أسفار الكتاب المقدس، بل إنه أطلق على العهد القديم اسم "منوسى والأنبياء" (لو٢١:١٩و٣، ارجع أيضناً إلى يوه:٢٤و٧٤، منها أن الرسبول بولس

استخدم نفس هذه العبارة (أع٢٢:٢٨،٢٢:٢) وفي نفس الوقت أشار الرب يسوع المسيح إلى الكثير من فصول سفر التكوين باعتبارها جــــزءًا من الأســــفـــار الموحى بهـــا (مت٢:١٤-٢،٤٢٢، لو٢:٢٢،يو٢٢٠). فـــمن الواضح أن الرب يسوع والرسل أقروا بكتابة موسى لسفر التكوين. ويؤكد يوسيفوس المؤرخ اليهودي (حوالي عام ٩٠٠) بقوة هذا الأمر، ولم يُثر أي كاتب من القدماء أي شك في ذلك.

أما عن تاريخ كتابة سفر التكوين، فالرأي المصافظ هو أنه كتب في أثناء التبجوال في البرية أي نحو عام ١٤٤٠ق.م. - ١٤٤٠ق.م. على الأرجح.

(۲)—آراء النقساد: بظهور الحركة العقلانية في المانيا حوالي ١٨٠٠م، بدأ الشك في كتابة موسى لكل أسفار التوراة الخمسة. ففي بداية الأمر زعمموا أن سفر التكوين يتكون من وثيقتين على أساس أسماء الله المختلفة، فقسم يستخدم لفظه "إلوهيم" (Ξ-الله)، وقسم يستخدم لفظه "يهوه" (الرب- ل). فقالوا في أول الأمر أن هاتين الوثيقتين القديمتين قد نسجهما موسى معاً في وثيقة واحدة هي سفر التكوين، ولكن سرعان ما طبقوا هذه النظرية على باقي الأسفار الخمسة بناء على هذه الوثائق الطاهرة. وقالوا إن من قام بإدماج هذه الوثائق العديدة، عاش بعد موسى بزمن طويل، وهكذا استبعدوا كتابة موسى للتوراة بجملتها.

ثم لاحظوا أن الأسلوب العام لأجزاء من الوثيقة التي تستخدم اسم "إلوهيم" يختلف عنه في الوثيقة التي تستخدم اسم "يهوه"، بينما في أجزاء أخرى تتشابه تماماً، فقسموا الوثيقة التي تستخدم اسم "إلوهيم" إلى وثيقتين، E ، 2 كما فصلوا سفر التثنية باعتباره يشتمل على كمية كبيرة من مصدر آخر. فأصبحت هناك ثلاث وثائق هي:

D, E2, E1 (الحرف الأول من اسم سفر التثنية في اليونانية). وإذ استخدم نقاد أخرون هذا الأسلوب، قسمُموا التوراة أو بالحرى مزقوها إلى أجزاء عديدة.

ثم جاء ولهاوزن في نصو ١٨٧٥م ليضع نظريته التي ظلت قائمة لسنوات عديدة، حيث قال إن الوثائق الأربعة: J (يهوه)، E (إلوهيم)، D (تثنية)، P (كهنوتية)، يمكسن أن يحسد تاريخها بمقسارنه الإشسارات القسانونية التاريخية، بالتواريخ المعروفة والقوانين التي كانت سارية في تاريخ إسرائيل قديماً، فإذا أشارت وثيقة إلى تشريعات عصر متأخر،

ولكن من العسوامل الناقسضسة لنظرية ولهاوزن، أن العلماء في ذلك الوقت كانوا لإ يعرفون جيداً تاريخ الشرق الأوسط القديم، ناهيك عن تاريخ بني إسرائيل. وكثيراً ما كان ولهاوزن يفترض افتراضات، أحداثاً تاريخية مبنية على أساس الفلسفة الهيجيلية عن التطور التساريخي، والتي كسانت الفكرة المسيطرة في زمن ولهاوزن (١٨٧٥م). فلا عجب أن نرى ولهاوزن يرسم تقدماً جميلاً متوالياً في الفكر والثقافة، مبتدئاً ببدايات فجة في تاريخ إسرائيل إلى أن تبلغ أوج ازدهارها في عصر أنبياء القرن الثامن قبل الميلاد، كان ذلك تعبيراً رائعاً عن إيديولوجيية العصصر الفكتوري.

وثمة أمران اجتمعا لتحدي نظرية واسم واحد ولها وزن: أولهما أن الفلسفة الهيجيلية عن التطور التاريخي، تبعها فلسفة وجودية أكثر تشاؤماً منذ الحرب العالمية الثانية. وثانيهما أن الأبحاث الأركيولوجية طفرت طفرات واسعية باكتشاف الكثير من الألواح الفخارية منذ الحرب العالمية الأولى، وبخاصة نتيجة للتنقيب العلميي في المدين الفلسطينية. فيبعد أن كيان التساريخ يبدأ باليونان، حتى إن "هيرودوت"

كان يسمى "أبا التاريخ"، فإن التاريخ- في المدارس الثانوية الآن - يتوغل في الماضي حتى عام ٢٠٠٠, ٣ق.م. حين بدأ التاريخ المكتوب، ومازال هناك الكثير مدفوناً في باطن الأرض.

والشيء الرائع هو أن هذه التسبروة من التاريخ القديم تتفق إتفاقاً عجيباً مع ما هو مدون في الكتاب المقدس. فمثلاً اكتشفت الآثار الباقية عن شعب سومس الذين عاشوا في جنوبى بلاد النهرين، والتي يسميها الكتاب "أرض شنعار"، والكلمة العبرية "شنعار" هي اللفظ العسبسري لكلمسة "سسومسر" (تك١٠:١٠، ١:١٤،٢:١١). كيمنا اكتشفت أشار الصورانيين بعاداتهم ولغتهم، ويسميهم الكتاب "الحوريين". كما اكتشفت مدينة "يوروك" (URUK) التي هي "أرك" الكتابية، ووجدت فيها أقدم ألواح مكتوبة (ترجع إلى ٣٣٠٠ق.م.). كما اكتشفت فتوحات "سرجون" ملك "أكد" العظيم (من ٢٣٥٠ق.م.) ولا يُعلم - حتى الآن - موقع "أكد"، ولكن "أكد وأرك وبابل" مذكورة جميعها في (تك،١٠١).

لقد أنبعث من الماضي السحيق ملوك قدماء، وشعوب قديمة، ومدن قديمة، وثقافات قديمة، ولغات قديمة، بعد أن كان قد طواها النسيان، ولكن الكتاب المقدس قد احتفظ لنا بتواريخ أولئك الملوك والشعوب في تتابعهم المحصيح وارتباطاتهم. كحما يعكس لنا الحضارات القديمة في أكشر المبور صدقاً. ونحن نعلم أن الكتسابة نقسلاً عن خليط من المراجع بمعرفة محرر من عصر متأخر لم يكن لديه سوى معرفة محدودة جداً، لا يمكن أن تكون بمثل هذه الدقة التي يتميز بها الكتاب المقدس. وقد أثبتت الكشوف الأركيولوجية دقة تاريخية الأسفار الكتابية، وبخاصة سفر التكوين الذي يسجل لنا تاريخ زمن سحيق. وقد ألقت هذه الأبحاث الأركيولوجية الضوء على كل جيزء من سيفر التكوين تقريباً. وسنتناول ذلك بشئ من التفصيل عند الكلام عن محتويات السفر.

في الأجزاء الأولى من سفر التكوين، قام ولها وزن بتوزيع قصصة الطوفان على الوثيقتين "ل"، "P". وقال بأن الأولى كُتبت حوالي ،٥٥ ق.م. والثانية حوالي ،٥٥ ق.م. وبعد ذلك اكتشفت القصة البابلية عن الطوفان، وهي ترجع الى ما قبل موسى بزمن طويل، والعلاقة بينها وبين قصة التوراة غير مبكدة، ومن المحتمل أن كلتيهما بنيتا على سجلات وأخبار متواترة قديمة عن الطوفان نفسه، ولكن هناك وجوه تشابه هامة بين قصة التوراة والقصاة البابلية عن الطوفان والنتيجة الطبيعية هي أن نظرية الوثائق والتعددة نظرية مصطنعة، وتواريخ ولهاوزن تواريخ جزافية لا أساس لها.

وقد تأيدت قصص الآباء في سفر التكوين بالألواح التي اكتسشفت في مدينة "نوزي" وغييرها، التي أثبتت العادات العائلية والقانونية للحسورانيين الذين كانوا يستوطنون البلاد السامية (من أموريين وأراميين). ومن الواضح أن هذه العادات كانت معروفة عند الآباء من إقامتهم في حاران وأور، فالتشابه شديد جداً بين تصرفات الآباء وقوانين 'نوزي". ويكفي أن نذكر مثالاً واحداً، وهو حق البكر في أن يكون له نصيب مضاعف في الميراث في قوانين "نوزي"، ولكن له الحق في أن يبيعه . وهناك حالة بيع فيها هذا الحق في أن يبيعه . وهناك حالة بيع فيها هذا الحق وكان يكفي أن يصرح الأب بذلك شفاها (ارجع وكان يكفي أن يصرح الأب بذلك شفاها (ارجع)

ومن الملاحظ، أنه لا يوجد في تشريعات إسرائيل اللاحقة أو معارساتهم شيء من ذلك. والأمر الوحيد الذي جاء في شريعة موسى بهذا الخصوص هو النهي عن تغيير الوضع الطبيعي (تث٢٠٥٠/ ١٧٠)، بينما لم يحدث ذلك إلا في عهد الآباء. فكيف كان يمكن لكاتب إسرائيلي في عصر مشاخر مثل "I" فسي ٨٥٠ ق.م. أو "P" في عام ٤٥٠ ق.م. أن يميز بهذه الدقة بين ما كان متبعاً قديماً في بلاد بين النهرين وعند

الآباء ، وبين الشرائع الموسوية التي كانت سارية وقتئذ في إسرائيل ؟

وقد دفع الكثير من هذه الأمور ، علماء العهد القديم الآن إلى القبول بتاريخية قصص الآباء في سفر التكوين بكافة تفاصيلها ، ومن العسير جداً الجمع بين هذه النتيجة ، وتحديد ولهاوزن لتاريخ متأخر للوثائق المزعومة .

ويقول النقاد الأحدث عهداً إن التوراة (وغيرها من الأسفار التاريخية) قد ضمت معاً في تاريخ متأخر، نقلاً عن تقاليد شفاهية حُفظت بدقة، ونُقلت بأمانة عبس أجيال متعاقبة. ولكن تختلف الآراء حول ما إذا كانت هذه التقاليد سجلت كلها كتابة بعد السبى أم أنها كانت وراء الوثائق D ، E ، J التي يقول ولهاوزن إنها جمعت معاً بعد السبى . وفي كلتا الحالتين، تبدو نظريته غير طبيعية، فقد كانت الكتابة أمراً شائعاً في بلاد بين النهرين ومنصب قبل عنصبر الآباء بزمن طويل، فلماذا يزعمون أن إسرائيل وحدها لم تكن لديها أداب مكتوبة؟ إنها نتيجة غريبة جداً وبخاصة إذا ذكرنا أن الأرجع هو أن الأبجدية قد اخترعت في سسورية وفلسطين ، وهي أفضل الوسسائل للكتابة وأيسرها .

إنه من الحق أيضاً أن الوثائق القديمة في فلسطين قد ضاعت تماماً، ما عدا مخطوطات البحصر الميت، ولكن ليس معني هذا أنها لم توجد أبداً ببل حدث ذلك لأنها قد هلكت. فلو أنهم استخدموا الفخار أو الأحجار، لبقيت كتاباتهم، ولكنهم كتبوا على البردي والجلود، وهي مواد تبقى جيداً في الجو الجاف كما في مصصر، أما في الجو المليسر في فلسطين، فسرعان ما تهلك. قد يكون من الحق أيضاً أن العبرانيين كانوا يحفظون الكثير في الذاكرة، وكانوا يحبون تلاوة ملاحمهم وكتاباتهم، ولكن القسول بأنه لم يكن لديهم شئ مكتسوب، هو محض افتراء. فتأييد الأبحاث الأركيولوجية لتواريخ سفر التكوين وقوانينه وعاداته هو

حجة قوية تؤيد شهادة العهدين القديم والجديد بأن سفر التكوين وسائر الأسفار الخمسة هي أسفار قديمة أصيلة كتبها موسى .

#### ثالثًا - مجمل سفر التكوين:

- (أ) تاريخ ما قبل إبراهيم الأصحاحات ١٦٠١
  - (١) الخليقة والسقوط ١-٣
    - (٢) قايين ونسله ٤
  - (٣) السلالات قبل الطوفان ٥
    - (3) **الطوفان ٦-**٩
  - (٥) الأمم وذرياتهم بعد الطوفان ١٠ و ١١
  - (ب) تاريخ إبراهيم الأصحاحات ١٢-٢٥
- (۱) دعوة إبراهيم واستقراره في فلسطين ۱۲و۱۳
  - (٢) الحرب مع الملوك الأربعة ١٤
  - (٣) تأكيد العهد لإبراهيم ١٥-١٧
    - (٤) سدوم وعمورة ١٩و١٩
    - (٥) إبراهيم وأبيمالك ٢٠
- (٦) مولد إسحق وتقديمه على المذبح ٢١ و٢٢
  - (V) موت سارة ۲۳
  - (٨) زواج إسحق وموت إبراهيم ٢٤و٢٥
    - (ج) إسمق وابناه الأصحاحات ٢٦-٢٦
      - (۱) تاریخ اسحق ۲۹
      - (٢) يعقوب والبكورية ٢٧
      - (۲) يعقوب في حاران ۲۸-۲۱
      - (٤) عودة يعقوب لفلسطين ٣٢-٣٥
        - (٥) ذرية عيسو ٢٦
    - (c) تاريخ يوسف الأصحاحات ٣٧-،٥
      - (۱) شباب يوسف وأحلامه ٣٧
        - (۲) عاریهوذا ۲۸
        - (٣) عبودية يوسف ٣٩ و ٤٠
          - (٤) ارتفاع يوسف ٤١
        - (٥) يوسف وإخوته ٤٢ -٤٨
      - (٦) قصيدة يعقوب النبوية ٤٩

#### (V) موت يعقوب وموت يوسف ٥٠

#### رابعاً -محتويات السفر:

(۱) - الضطبة: كثيراً ما لوحظ أن كاتب سفر العبرانيين سار على خطة ثابتة، ففي كل حالة تقريباً، يروي قصة إسرائيل مبتدئاً بالعام، ثم منها إلى الخاص، فيتكلم أولاً عن العالم كله، أو الجنس البشري كله، أو كل بني آدم، ثم يركز على أمر خاص، فيركز على أمر خاص، فيركز على أو على "جنة" يتكلم عنها بشئ من التفصيل، أو على قطاع من الجنس البسشري له أهميته التاريخية، أو على ذرية إنسان سيواصل النسل الذي له أهميته.

فالأصحاح الأول يتناول الفليقة ككل، والأصحاحان الشاني والشالث يعطيانا صورة لآدم النبع الأساسي للتاريخ والأصحاح الرابع يعطينا تاريخ قايين ونسله. أما الأصحاح الفامس فيحدثنا عن نسل شيث الذي يصل بنا إلى نوح. وبعد الطوفان يخبرنا الأصحاح العاشر عن استيطان كل الشرق الأوسط. ثم يذكر سلسلة أنساب تصل بنا إلى إبراهيم. وفي تاريخ الآباء يأتي إسماعيل قبل إسحق، ونسل عيسو قبل نسل يعقوب. ومن الواضح أن سيفر التكوين، كما هو بين أيدينا، هو من كتابة كاتب واحد بارع جدير بالثقة، يستخدم مواده بمهارة بوحي من الروح القدس.

(Y) قصص الخليقة: لقد كتبت مسجلدات عن الأصحاح الأول من سفر التكوين ، وهناك موضوعان لهما أهمية خاصة، أولهما: العلاقة بالنظريات البابلية عن نشأة الكون، وثانيهما العلاقة بالعلوم الحديثة.

أما بالنسبة للعلاقة بالأساطير البابلية عن الخليقة، فنجد ذلك مشروحاً بالتفصيل

في كتتاب "أ.هيدل" (A. Heidel) "سفر التكوين البابلية" (عام ١٩٥١). فتتبدأ القصة البابلية بالحرب بين الآلهة، إذ يتمرد البيل الثاني من الآلهة على الجيل الأول، وينتصر "مردوك" (مردوخ)، ويقضي على الإلاهة "تيامات" (Tiamat) ويشق جثمانها إلى نصفين، صنع منهما السماء والأرض. فلا توجد أي علاقة واضحة بين القصة الكتابية والأساطير البابلية.

أما من جهة المشكلات العلمية ، فإن القصة في سفر التكوين لا تذكر إلا تفاصيل قليلة. وهناك الكثير من الحق في القول بأن الكتباب المقدس ليس كتباب علوم بل كتاب دين. ومع ذلك فمن الواضع جداً في سفر التكوين أن الله خلق العالمين، وأنه سيد الطبيعة كما أنه سيد الأرواح، فالكتاب المقدس يعلن بوضوح في الأصحاح الأول من سنفر التكوين ، وفي غيره من المواضع، أن الله خلق العالمين من العدم، فالمادة ليست أزلية. والنظريات العلمية المطروحة على الساحة الآن، ليس بها ما يتعارض مع ذلك. فإحدى النظريات الكبرى تقول إن كل المادة وجدت عن طريق انفجار نووى رهيب حدث منذ نحو عشرة بالايين من السنين، وليس لدى العلم منا يقوله عن سبب هذا الانفجار، أما سنفر التكوين فيقول: "في البدء خلق الله ..".

إن قدّم الكون كان مشكلة، فترى إحدى النظريات الحديثة أن تك١٠١ يتحدث عن خلق المادة في الزمن السحيق، أما العدد الثاني فيتحدث عن كارثة حاقت بالخليقة في تاريخ حديث نوعاً، أما الأعداد التالية فتتحدث عن وقائع حدثت على الأرض حديثاً نوعاً.

وهناك نظرية أخسرى تقسول إن أيام

الخليقة في الأصحاح الأول من التكوين، لا يجب أن تعتبر أياماً فعلية حدثت فيها الأمور المذكورة، بل أياماً أعلن الله فيها لموسى هذه الأمور، فهي "أيام إعلانية".

وهناك رأي أخر قال به "ج.هويتكوم" (J. Whitcomb) مد. موريس، في كتابهما "الفيضان في سفر التكوين" (عام ١٩٦١)، فهما يقولان إن الكون ليس بهذا القدر من القدم، إنه يبدو قديماً لأن الله خلقه "كامل التكوين" فله مظهر القدم. ولهذه النظرية بعض الجوانب الجذابة، ولكن لها مشكلاتها الفلسفية أيضاً، فهل خلق الله الصخور الرسوبية وبها "الأحافير" (بقايا كائنات حية متحجرة)، ولكنهم يدافعون بالقول بأن الطوفان قد خلف وراءه الكثير من هذه الأحافير، فهي إذاً تكوينات حديثة، ولكن من المشكوك فيه أن يؤيد العلم هذا الرأي.

وهناك رأي رابع، طالما حظي بالقبول، وهو أن الأيام السبعة في الأصحاح الأول من سفر التكوين، لم تكن أيام كل منها من أربع وعشرين ساعة ، بل هي تعبير عن حقبة طويلة من الزمن، فقد بدأت هذه الأيام قبل أن تصبح الشمس ، في اليوم الرابع، لحكم النهار وتحديد اليوم، كما أن يوم راحة الله من الخلق مازال مستمراً عتى الأن. وهذا الرأي يتفق بشكل عام مع الرأي العلمي، والذين ينادون به يقولون إن تكانك علم المنا الكثيفة، فظهرت الشمس والقمر وسائر الكواكب والنجوم التي سبق أن خُلقت في البدء الأزلى (تكانا).

ويحدثنا تك3-٢٥ عن خليقة معينة هي خلق أبوينا الأولين، وكانت الجنة في جنوبي بلاد النهرين (حيث أن كوش في ١٣:٢ هي الأرض الواقعة شرقى نهر الدجلة

- ارجع إلى مادة كوش في موضعها من هذا الجـزء من "دائرة المعـارف الكتـابيـة") والأرجح أن تك ٢:٥ لا يشير الي كل الأرض بعامة، بل إلى الجنة فقط التي كانت تروى من ينابيع جوفية (فكلمة "ضباب" مأخوذة عن كلمـة أكادية يبدو أنها تعني "المياه الجوفية")، فليس في هذا الجزء ما يشير إلى شئ على الأرض خارج جنة عدن (يمكن الرجوع الي مادة "خليقة" في موضعها من حرف الخاء بالمجلد الثالث، وإلى مادة "جنة عدن" في موضعها من حدن " في موضعها من الخامس من دائرة المعارف الكتابية).

(٣) - سيلاسل الأنسساب: توجيد في الأصحاحات الأولى من سنفر التكوين أربع سلاسل من الأنساب الرئيسية. ففي الأمنحاح الرابع سلسلة أبناء قايين، وفي الأصحاحين الخامس والحادى عشر سلسلتا أنساب الآباء قبل الطوفان وبعد الطوفان. وفي الأصحاح العاشر نجد جدول الأمم، فهو في الواقع ليس سلسلة أنساب، ولكنه موجز لما كان عليه الحال في أيام موسى، في استسيطان ببلاد الشبرق الأوسط بعد الطوفان ، وفي تحدرك هذه القبائل والأمم حدث اختلاط فيما بينها. ولكن في شعوب كنعان، مثلاً (١٥:١٠ – ١٨) نقرأ أن كنعان ولد شعوباً وليس أفراداً. ومن الواضح أن حثاً كان أريا، كلمنا يرجح أن اليبوسي كان حورياً. أمسا الأموريون فكانوا سساميين ولكنهم وجدوا بين أبناء حام. وكان مصرايم ابناً أخر لمام، وهو اسم في صبيعة المثنى للدلالة على اتحاد منصبر العليبا ومنصبر السفلي في نحو سنة ٣,٠٠٠ ق.م.

ويعتقد الكثيرون من العلماء أن هناك بعض الأسماء الساقطة من الجدولين في الأصحاحين الخامس والعاشر، كما يبدو نفس الشيء في بعض جداول الأنساب الأخرى. فمشلاً لا يذكر بين لاوي وموسى سوى أربعة أجيال (خر١٥٠١-٢٠)، بينما

بلغ عدد اللاويين في زمن موسى وهارون ۲۲,۰۰۰ (عد۳۹:۳)، كما أنه لو كان الجدول في الأصحاح العاشر كاملاً، لكان معنى ذلك أن سام وابنه أرفكشاد قد امتد بهما العمر إلى ما بعد إبراهيم، وهو ما لا يمكن ن نستخلصه من قصة إبراهيم.

وقد أدت ملاحظة هذه النقاط وغيرها إلى اعتبار أن تحديد "أشر" (Ussher) لتاريخ الخليفة (..., ٤ سنة قبل الميلاد) وتاريخ الطوفان (..., ٢ سنة ق.م.) غير محيح، ويجب الرجوع بهذه التواريخ إلى ما قبل ذلك بكثير

(3) - قصة الطوفان: يخبرنا الكتاب المقدس بأنه حدث طوفان شمل كل العالم على اتساعه، أرسله الله ليمحو الجنس البسري الخاطئ. وعند شعوب بلاد النهرين تقليد عن الطوفان، كما عند الكثير من الحضارات الأخري. وقد قام "أ. هيدل" (Heidel) بدراسة القصة البابلية ومقارنتها بالقصة الكتابية في كتابه "ملحمة جلجامش" (سنة ١٩٤٩)، وقد وجد وجوه شبه كثيرة، فكلتا القصتين تعكسان ما حدث فعلاً.

ولا يوجد دليل علمي على الطوفان ، ولكن أيضاً لا يوجد دليل علمي ينفي وقوعه. وقد أثبتت الحسابات الدقيقة لأبعاد الفلك أنه كان يتسع فعلاً لكل الحيوانات البرية التي دخلت إليه (أ.م. ريوميكل في كتابة "الفيضان" الذي نشره في عام ١٩٥١)، ولعل الفيضان" الذي نشره في عام بسيطة كما كان يظن، فلربما كان فيضانا من المطر الفزير مع حدوث حركات في القشرة الأرضية، جعلت مستوى المياه في المتراكمة عند القطبين وعلى قمم الجبال المعالية، ويبدو جلياً أنه حدث تغيير كبير العالية، وسيدو جلياً أنه حدث تغيير كبير

الواضع أن حيوانات الماموث التي عاشت في سيبريا منذ عصور بعيدة، عاشت في مناخ انتشرت فيه النباتات الزهرية (التي وجدت في أفواهها) والحشائش. وواضع أيضاً أنها تجمدت فجأة، وبعضها واقف على أرجله. وظلت متجمدة منذ ذلك الزمان (الرجا الرجوع إلى مادة "طوفان" في موضعها من حرف "الطاء" بالجزء الخامس من دائرة المعارف الكتابية").

(٥) - هياة إبراهيم: لا شك في أن إبراهيم لم يكن الرجل الوحيد الضائف الله في ذلك الوقت بل كان هناك كثيرون مثل أخنوخ قبل الطوفان وملكي صادق بعده. ولكن بالنسبة لإبراهيم، قرر الله أن يفعل شيئا جديداً - أن يجمع شعبه في مكان واحد، وبإعلان مكثف لكلمته ونعمته، لإعداد وبإعلان مكثف لكلمته ونعمته، لإعداد جماعة متماسكة من الناس توطئة لظهور المسيح وبركة الأمم ويجب ملاحظة أن فلسطين كانت جسراً بين قارات العالم القديم، فكانت تمر بها القوافل بين ثلاث قارات، وكان على اليهود بعمل المسيا فيهم، أن يكونوا نوراً للأمم (إش ٢٤٢، ١٩٤٢)

اختار الله إبراهيم وأوصاه بتقديم الذبائح وأعطاه الختان ليكون علامة العهد . وكان الختان يمارس في مصر وغيرها عند سن البلوغ، ولكن من المعلوم أن ختان الأطفاللاذكور عند اليهود كان فريداً في ذلك العصر. وكان علامة لنسل إبراهيم، وعلامة نعمة أيضاً (تك١٤٠١، تث٣٠،٢، وفي زمن موسى كانت عشيرة إبراهيم قد أصبحت أمة. وموضوع تقديم الذبائح قديم يعسود إلى أيام أدم. وكان إبراهيم يؤمن بإله واحد حي حقيقي، ويدرك خطية البشر، فقدم الذبائح ويدرك خطية البسمر، فقدم الذبائح والشركة السماوية الأبدية مع الله والشركة السماوية الأبدية مع الله والشركة السماوية الأبدية مع الله

(٢) - إسحق ويعقوب : لا نعرف عن حياة اسحق إلا القليل، فقد غطت على قصته، قصة ابنه يعقوب. ولكن على العموم كان إسحق رجالاً مسألماً ، حول خده الآخر لابيمالك (تك٢٠:٧١-٣١)، وأعطاه الله الوعد بالمسيا (تك٢٠:٤ - ارجع إلى "إسحق" في موضعه من الجزء الأول من "دائرة المعارف الكتابية").

أما يعقوب فقد احتبال للصصول (بمشورة أمه) على حق البكورية. ولكن لا ننسى أنها كانت موعوداً بها من الله للصغير (تك٢٥:٢٣) . وكان يعقوب يرغب في حق البكورية لأسباب روحية أكثر منها مادية. وقد كرس يعقوب نفسه لله في بيت إيل (تك٨٢:٠١-٢٢): وقد نسب يعقبوب وزوجتهاه الفيضل في إعطائه الأولاد عن طريق الصلاة (تك٣٠)، كما ينسب يعقوب الفضل في تكاثر غنمه لله وليس لحاولاته هو (ټك٩:٣١و٤٤) . وقد بني يعقوب صلاته في فنوئيل على مواعيد الله، كما على طاعسته لأوامسر الله (۱۳۲۹-۱۲): وفي مصارعته مع الملاك، التمس يعقوب بركة الله ، وليس المنفسعسة المادية (٢٥:٣٢ - ٣٠) . وفي حديثه مع عيسو نسب كل ما صار له الى إنعام الله عليه (تك١١:٣٣) .

(V) - يوسف في محسر: لقد كانت قصة يوسف على الدوام من أروع القسصص، وليست رسالتها الحقيقية أنها قصة الانتقال من الحضيض إلى المجد، ولكن كيف أن الله في أعمال عنايته بالغة الدقة، قد نفذ مشيئته الكاملة، فقد سبق أن أنبأ الله بما ينتظر يوسف من رفعة، وقد وثق يوسف من ذلك، وإن كسانت أحلامه قد غاظت جميم أفراد الأسرة.

عندما يترك الشباب عائلاتهم للعمل أو للحرب، فهم إما ينجحون أو يفشلون لانعدام الرقابة، ولكن يوسف دون رقابة

من أحد إلا الله، عاش أميناً لله رغم تعرضه للمعاناة ظلماً بسبب أمانته. ولكن وهو في السبجن تعسك بإيمانه وأمانته، وأخيراً باركه الله واستخدمه بركة.

والأرجع أن يوسف أصبح كبير وزراء فرعون ملك مصر في عهد ملوك الهكسوس الأسيويين. وقد حكم الهكسوس مصر من عام .١٧٥-١٥٥، ق.م. تعددت فيها أسراتهم وقد أدخل الهكسوس المركبات الحربية إلى مصر (تك٤٤٠٤)، كما غيروا نظام تملك الأراضي، فأصبحت كل الأرض ملكاً للتاج، ما عدا ممتلكات المعابد، وأصبح على كل مسبت غل للأرض أن يدفع خمس الناتج ضريبة (ارجع إلى تك ١٤٤٠٤-٢٧)).

وقد تجلت أخلاق يوسف السامية، ليس في وقت الضيق فيحسب، بل وفي قيمة النجاح، وذلك في تعامله مع إخوته بكل حكمة، ثم غفرانه لهم ونسيانه كل ما فعلوه به. وهكذا وضع بشهامت أساس نمو إسرائيل إلى أمة عظيمة كما أنبأ الله بها ولم يكن هناك من هو أعظم من يوسف دراية بعناية الله الحكيمة الغالبة.

ويختتم سفر التكوين بنبوة يعقوب العظيمة عن المسيا (تك ١٠٠٤)، ثم خبر موت يعقوب بإيجاز ودفنه في معارة المكفيلة، وتوجيهات يوسف لإخوت بخصوص أخذ عظامه معهم ودفنها في أرض كنعان عندما يفتقدهم الله ويصعدهم من مصر

#### كوننيا:

اسم عبري معناه "الله قد ثبته أو دعمه"، وهو:

(۱) - كوننيا اللاوي الذي كان رئيساً مع أخيه شمعي على إخوته من اللاويين في جمع التقدمة والعشور والأقداس بأمانة إلى

بيت الرب في زمن الملك حــزقــيــا (٢أخ١٣:٢١و١٢).

 (۲) - كسوننيسا أحسد رؤسساء اللاويين الذين اشتركوا في الاحتفال بالفصح في عهد الملك يوشيا (۱۲خ ۱۳۰۶).

## . كوة - كوى:

الكوة هي الفتحة النافذة في الجدار يدخل منها الهواء والضوء، والجمع "كوى". وكان في بعض هذه الكوى قضبان خشبية متوازية أو متقاطعة على شكل شبكة، وكان لبعضها شراعات تغلق وتفتح (تك٨:٦، ٢مل٢١٠١، دانيال ٢:٠١). وهناك نحو عشر كلمات عبرية للدلالة على الكوة، أهمها:

- (۱) "حالون" وهي أكثر الكلمات العبرية استخداماً لتأدية معنى "الكوة" أو النافذة (تك ٢٨:٥٠)، يسش٢:٥١و٨١و،٢١، قسض ٢٨:٥٠ المرة:٤ ... الخ) .
- (۲) "عروبة" (۲مل ۷: ۲ ، ملاخي ۲: ۱). وقد ترجمت نفس الكلمة إلى "طاقة" (تك ۱۱: ۱۲: ۸: ۲) ۸:۲) ، وإلى "شببابيك" (جا۲: ۳: ۲: ۱۲: ۳) ، وإلي "ميازيب" (إش ۲: ۱۸: ۱۸) ، وإلى "بيوت الحمام" (إش ۲: ۱۸) .
  - (٣) "شقف" (١مل٤:٤ و٥).
- (٤) "سوهار" وتعني لامع أو مضى (تك١٦:١٦).

وتستخدم في العهد الجديد الكلمة اليونانية توريس" (Thuris) (أع ٩:٢٠ ، كو٢١،١٦).

# { ك ي }

#### كيدون:

اسم عبري معناه "رمح". عندما أراد الملك داود أن ينقل تابوت العهد من بيت أبيناداب في قرية

يعاريم إلى أورشليم، وضعه على عُجلَة جديدة تجرها الثيران، وعندما وصل الموكب إلى "بيدر كيدون" انشمصت الثيران فمد عزا بن أبيناداب يده ليمسك بالتابوت لئلا يسقط ، فحهى غضب الرب على عبزا و ضربه من أجل أنه مد يده إلى التابوت فمات هناك أمام الله" (١ أخ١٠٤و.١) . ويسمى نفس هذا البيدر "بيدر ناخون" (كصم ١٠٢٥) ، ولا يُعلم موقعه بالضبط ، ولكنه لابد كان قريباً من بيت عوبيد أدوم في الجانب الغربي من أورشليم.

## كيرينيوس:

يذكر البشير لوقا أن الرب يسوع المسيع قد ولد في أيام الاكتتاب الأول الذي جرى بأمر من أوغسطس قيصر "إذ كان كيرينيوس والي سورية" (لو؟: ١و٢).

وكان اسمه بالكامل "بيليوس سلبسيوس كيرينيوس" (Publius Sulpicius Quirinius) ، وكان عضواً في مجلس الشيوخ الروماني، ثم انتخب قنصالاً، فكان صاحب مركز رفيع (كما يقول يوسيفوس). وقد أرسله أرغسطس قيصر إلى سورية للإشراف على الاكتتاب الذي أمر به توطئة لتحصيل الضرائب المقررة. ويتفق يوسيفوس مع ما ذكره لوقا (أع٥٠٤٣) بخصوص الاكتتاب الذي حدث في عام ٢م، حين قام يهوذا الجليلي بثورته ضد الحكم الروماني. وعند موته في عام ٢١ م. ، طلب طيباريوس من مجلس الشيوخ أن تشيع جازته باحتفال عام.

والمشكلة هي فيما يختص بعبارة "الاكتتاب الأول" (لو٢:٢)، فلا يذكر هذا الاكتتاب في أي مرجع أخر غير إنجبيل لوقا، وهو المعروف بدقست التاريخية، وقد تتبع "كل شئ من الأول بتدقيق" (لو١:٢). وكذلك يجب أن نضع في اعتبارنا جملة جوانب: فاولاً، يبدو أن أوغسطس قيصر عين كيرينيوس ممثلاً له في الشرق في المدة من ١٠-٢ ق.م. ولربما شغل مركز والي سورية في أثناء تلك الفترة. وثانياً: نعلم من اكتشاف إيصالات

وقرارت بين البرديات الكثيرة التي عثر عليها في خزانة المعبد اليهودي في مصر، أنه كانت تجرى اكتتابات منتظمة كل أربع عشرة سنة. كما تدل كتسابات أخري على أن أقدم اكتتاب أمر به أوغسطس قيصر كان في عام ٢٤ ق.م. كما توجد برديات تدل على إجراء اكتتاب في عام ٢٠م. بل وفي عام ٢٠م. أعكون الاكتتاب السابق لذلك قد تم مصر في عام ١٠٠، أصدره "فيبيوس مكسيموس" مصر في عام ١٠٠٤م، أصدره "فيبيوس مكسيموس" إلى مواطنهم" للاكتتاب . وهو أمر يطابق ما ذكره البشير لوقا عن الاكتتاب .

وأخيراً، كون البشير لوقا يسمى هذا الاكتتاب "بالاكتتاب الأول" الذي جرى إذ كان كيرينيوس والي سورية يدل على أن كيرينيوس قد أجرى اكتتاباً آخر، وهو الذي جرى في عام ٢م. ، والمذكور في سفر أعمال الرسل (٢٧٠٠) . (الرجا الرجوع أيضاً إلى "أزمنة العهد الجديد" في موضعها من الجزء الرابع من "دائرة المعارف الكتابية" ، وإلى مادة "اكتتاب في موضعها من حرف الكاف في هذا الجزء من "دائرة المعارف الكتابية").

### كيرية:

وكلمة "كيرية" معناها في اليونانية "سيدة" في مؤنث كيريوس" (Kurios - ومعناها سيد أو رب)، وترجمت هكذا في كثير من الترجمات في اللغات الأجنبية والعربية (ارجع الي الترجمة الكاثوليكية والترجمة التفسيرية) (٢ يو١٥). ولكن يحتمل أنها "اسم علم" كما تذكرها الترجمة العربية (فانديك).

## كيلة:

كانت الكيلة مكيالاً للدقيق والحبوب (انظر تك ١٠١٨، ١صـم١٠٢٠). مـل ٢٠:١٨، ١مــل١٠٢٠، ٢مــل١٠٤٠). والكلمة في العبرية هي "سيه"، و كانت تعادل ثلث الإيفة أي ٢٠/١ من الحومر (حمل حمار). وجاء في التلمود البابلي أن "السيه" في الصحراء كانت

تسع ١٤٤ بيضة، أما في أورشليم فكانت تسع ١٧٣ بيضة (أي أنها كانت تزيد بمقدار السدس عن "السيه" في الصحراء - الرجا الرجوع الي مادة "حسومسر" في الجنزء الشالث من "دائرة المعارف الكتابية").

أما في العهد الجديد فالكلمة اليونانية المترجمة "كيلة" هي "ساتون" (Saton) وكانت تساوي نحو جالونين ونصف (انظر مت ٢٣:١٣، لو٢:١٣).

## مكيال – مكاييل:

أمر الرب في الشريعة: "لا يكن لك في بيتك مكاييل مختلفة، كبيرة وصغيرة. وزن صحيح وحق يكون لك" يكون لك ، ومكيال صحيح وحق يكون لك" (تث٢٠٤١ و ١٠ انظر أيضاً أم٢٠٠١). و كلمة مكيال كلمة عامة لا تدل على مكيال معين ولا تحدد حجماً معيناً، بل تنطبق على جميع أنواع المكاييل على مختلف أشكالها وأحجامها.

ويقول الرب: "لا يوقدون سراجاً ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة ليضيئ لجميع الذين في البيت " (مت٥:٥٠، مسرقس١٧١٤، لو٢١:٣٦)، فوضعه تحت المكيال يخفي ضوءه، فيصبح كأن لا وجود له.

## كيلآب:

اسم عبري معناه "كالأب" أي "مثل الأب". وهو الابن الثاني لداود من امرأته أبيجايل الكرملية (أرملة نابال الكرملي)، ولدته له في حببسرون (٢صم٣٠٣) ويسمى "دانيئيل" أيضاً (١١ع٣٠)).

## كيليكيا - كيليكية:

يطلق اسم "كيليكية" على الركن الجنوبي الشرقي من أسيا الصغري، بين بمفيلية غرباً، وجبال الأمانوس شرقاً، وليكأونية وكبدوكية شمالاً، والبحر المتوسط جنوباً، وكان لها شاطئ

يمتد نصو ٤٣٠ ميلاً من الحدود الشرقية لبمغيلية، إلى الطرف الجنوبي من خليج إسوس . إنها حدود تكاد تطابق حدود ولاية "أدانا" التركية المالية، وكانت كيليكية (في أيام الرسول بولس على الأقل) تشكل الولاية الرومانية التي أنشئت في

سلام بباقي العالم . وفي ٦٧ ق.م. قضى بومبي (القائد الروماني المشهور) على القراصنة الذين كانوا يختبئون في هذه المرتفعات الوعرة.

أما الجزء الشرقى من كيليكية فكان يعرف

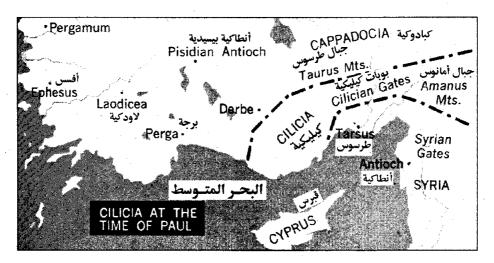

خريطة لكيليكية في زمن الرسول بولس

البداية في ١٠٢ ق.م. للقضاء على خطر القراصنة، وكانت تشغل الجزء الشرقي من هذه المنطقة الجغرافية . وعندما ذكر لوقا البحر الذي بجانب كيليكية (أع٢٧:٥) إنما كان يقصد – على الأرجعالبحصر المتوسط أمام كل المنطقة . وحيث أن الرسول بولس كان يستخدم التعبير الروماني السياسي، فلابد أنه كان يستخدم اسم كيليكية للدلالة على الولاية الرومانية فحسب (أع ٢١:٢٧).

وكانت كيليكية عادة تنقسم الي منطقتين تضالفان فيما بينهما لاختلاف تضاريسهما الطبيعية . فالجزء الغربي أي كيليكية تراخيا" (Tracheia أي كيليكية الجبلية الوعرة) كان عبارة عن كتلة متشابكة من سلسلة جبال طوروس، تنحدر انحداراً شديداً نحو البحر ولا تترك سوى شريط ضيق من الأرض على طول الساحل. وكانت جبال تراخيا تمتاز بثروتها من الأخشاب (وبخاصة خشب الأرز) . وقد كان لهذه المنطقة الجبلية الوعرة أثرها الواضح في عنول سكانها عن الاتصال في

باسم "كيليكية بدياس" أي كيليكية المنخفضة -Pedias)، وكان لها أهميتهامن الناحية الجغرافية ، فكانت تربتها خصبة وتنتج جميع أنواع الحبوب والكتان الذي قامت على نسجه صناعة مزدهرة. كما كانت الأخشاب من الجبال المجاورة، تنقل عبر الموانى الكيليكية . كما كانت تصنع منسوجات تمينة من شعر الماعز الذي كان يربى على سفوح المبال التي كانت تغطيها الثلوج حتى شهر مايو. وكانت هذه المنسوجات تستخدم في صناعة الخيام في المنطقة ، ولا تنسى أن الرسول بولس كان يعمل بهذه الصناعة (أع٣:١٨) . وكانت كيليكية الشرقية (بدياس) تقع على أحد الشرايين الرئيسية للتجارة في العالم القديم، فكانت الطرق التجارية القادمة من منطقة الفرات وسورية تتلاقى في نقطة على بعد نحو خمسين ميلاً من مدينة "طرسوس"، أهم مدن المنطقة ، ومسقط رأس الرسول بولس. وتدخل المدينة كطريق واحدة ، ثم تعبر بوابات كيليكية (وهي معبر في جبال طوروس) على بعد ثلاثين صيلاً شمالاً ، وتجتاز وسط جنوبي أسيا الصغرى إلى أفسس . ولا شك

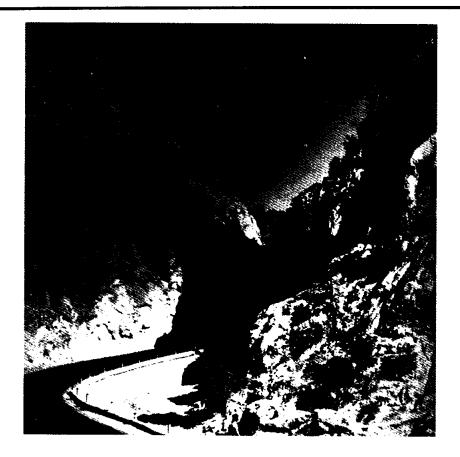

مسورة لبوابات كيليكية

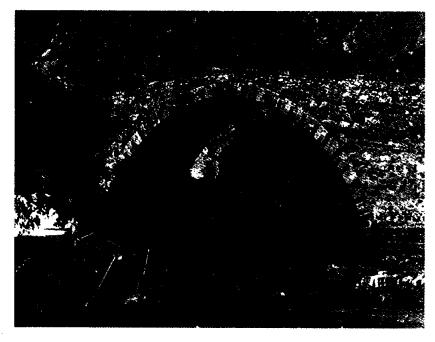

صورة لقنطرة رومانية مع الطريق إلى طرسوس شمالي بوابات كيليكية

ساميين من السوريين والفينيقيين ، ولكن لابد أنهم كانوا أيضاً قبل ذلك من الحثيين، وإن كان لم يعثر إلا على القليل من الآثار الحثية في كيليكية الشرقية، إلا أنها كانت محاطة بالحثيين من كل جانب، حيث اكتشف الكثير من الآثار الحثية.

وفي العصور القديمة كانت منطقة كيليكية الشرقيية (بدياس) تعرف عند الحشيين باسم "كيزيواتنا" (Kezzuwatna). وقد دعاها الإغريق المسيفيون الذين استوطنوها "غيلاكو" (Kilakku)، وقد جاء ذكرها في السجلات الأشورية المتأخرة. وسماها الأراميون "كوي" كما جاء في حوليات شلمناسر الشالث وتغلث فالاسر الشالث، وفي النقوش الأرامية "لزاكير" (Zakir) ملك حماة من أوائل القرن الثامن قبل الميلاد. ويظهر اسم "كوي" في الكتاب المقدس على أنها البلاد التي كان أحا. "٢٠٠١ انظر كتاب الحياة. ترجمة تفسيرية، والترجمة الكاثوليكية). وقد ترجمت في ترجمة فانديك "جليبة". وكانت كيليكية تشتهر بتربية أعداد كبيرة من الغيل.

تاريخها: تظهر كيليكية على مسرح التاريخ بلدة مستقلة تحت حكم "السينيسيين" (Syennesis) الذين كانوا معاصرين "لألياتس" (Alyattes) ملك ليدية في ١١٠ ق.م. ثم وقعت تحت سيطرة الفرس، ولكنها احتفظت بسلالتها الملكية الخاصة بها . وبعد استيلاه الاسكندر الأكبر عليها، حكمها السلوقيون من عاصمتهم في أنطاكية . ولكن الاضطرابات التي شملت المنطقة في تلك العصور، أتاحت الفرصة للقراصنة لكي يتخذوا من كيليكية الغربية

(تراخيا) قاعدة لهم، فكانوا يعيثون فساداً في البحر المتوسط إلى أن قضى عليهم القائد الروماني بومبي في ١٦/٦٧ ق.م. كما سبق القول. ودخلت كبيليكية شيئاً فشيئاً تحت الإدارة الرومانية، وتعين شيشرون (الخطيب الروماني الشهير) والياً عليها (عام ٥١-٥٠ ق.م.).

وفي نحبو عبام ٣٨ ق.م. انتقل حكم كيليكية الشرقية (بدياس) إلى والي سبورية من قبل الرومان. ويبدو أن الأمر ظل هكذا حتى عام ٧٧ م. حين أعاد الامبراطور فسباسيان توحيد كيليكية الشرقية وكيليكية الغربية في ولاية واحدة. ولذلك يذكر الرسول بولس ولوقا البشير (وقد كتبا قبل عبام ٧٧م) سبورية وكييليكيسة مسعاً (غل١٠١٠،

وقد استقر اليهود في طرسوس وغيرها من مدن كيليكية بعد فتوهات الاسكندر الاكبر. وكان في أورشليم مجمع يتردد عليه كثيراً يهود قادمون من كيليكية وغيرها من بلاد الشتات (أع٢٠٩). ولعل شاول الطرسوسي (الرسول بولس فيما بعد) كان أحد هؤلاء.

في أن الرسول بولس ومعه سيلا قد سارا في هذا الطريق إلى "دربة" في رحلته التبشيرية الثانية (أع١٠١٥، ٢٠١٦). وكانت هذه الطريق عبر بوابات كيليكية طريقاً للجيوش أيضاً، فقد سار فيها الاسكندر الأكبر بجيشه إلى أن تقابل مع الجيش الفارسي في إسوس ، وهزمه وقضى على قوة الامبراطورية الفارسية.

والمعتقد أن سكان كيليكيسة الأوائل كانوا

# أهم المراجم

- 1 International Standard Bible Encyclopedia.
- 2 The Zondervan Pictorial Encyclopedia.
- 3 The Wycliffe Bible Encyclopedia.
- 4 The Illustrated Bible Dictionary.
- 5 The Erdmans Bible Dictionary.
- 6 Exhaustive Concordance to the Bible.
- 7 Analytical Concordance to the Bible.
- 8 The new Bible Dictionary.
- 9 Septuagint Greek and English old Testament.
- 10 Encyclopedia Britannica.
- 11 Handbook of life in Bible Times.
- 12 The Lion Handbook of the Bible.

```
    ١٣ - الترجمات الإنجليزية المختلفة للكتاب المقدس ( ٧ ترجمات ) .
    ١٤ -- الترجمات العربية المختلفة للكتاب المقدس ( ٤ ترجمات ) .
```

christianlib.com